



إلىجاف ينهت والدائش الأ وانوعيه الفتهم شكلا في سعد ي وحمد الله مجمَّدُنُ ذِيا دِالاَعْمُواتِي والوالعَمَّاسُ احِمَدُن فِي السَّيْمَانِي والْمُونُ العَيَّاسُ مِي مُن نَبِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعالِق والمحتديق المه المنسال الفتيتي والويكي عُمَّدُنُ الْمُسَرِّينَ وُ زَيْدِ الأَوْدِيِّ رَحَلُكَ لامْ تَعْيِيمَ عِلَامِ تَعْض وَلَوْ بَعْدُ مَا الْفَدُاهُ فِي اللَّهِ مِنْ الْمُعَالِمُ عَلَى الْمُعَالَى الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ ا وَالْمُتَّوَا هِدِعَلَى الْأَاحْتِ فَقَالُوْدِ وَوَلِمِ عَرُّوحِلْ فَأَحُهُ وَأَكَّا } إِنَّا لَاتِ المَوْعَى وَعَالُوْ أَتَ لِلتَّجْلُ اوَالْهُمُ اللِّهَابِ أَبُّا وَأَبَّابِهُ وَأَبَّا مُا اسْكَ مَاعِدُ ا نُلْ بِنِهِ مِن الْفَقَّانُ فَأَلَا فَشَدَنَاعَ لِي عِبْ الْكَتِيدِ وْزِفَالْ الْمُؤَمِّدُ الْوَعْيُدِ لِلاَّعْ الْحُ عَدْمِلُونُ كَنْعِيّا وَأَتَ لِيَنْهُمُ الْ الالعَطَنَ وَاتِ الْوَحِلُ بِيرَهِ أَلْى سَيْعِولِمُسْمَنَكُ أَنَّ وَفَالْفَوْمُ الْمَاهُوا أَبْ مِنْ فَلِكَ الله المنالث المالية المنافقة المنالة المنافقة المنوعي المنافقة ال مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ وَقَدْ دُكِرٌ وا لأَنْ مُعْ وف وهُو لللهِ في افتر ٥ قال الْنُ كُذُونِكِ النَّفِ فَكُانٌ فِلانَّا اذَاعَلَمُهُ بِأَلْخِيَّ مِؤْتُهُ أَنَّا وَلُو بَلِحَرْ الْمَلِكُ التَ المَنْعَ وَادَاكُثُرُولُانَ مَمَا تُهُ وسَعَجَدًا لَنْكُ وَمَاتًا الْمُثْ وَبَمَا أَلْمَاتُ حَيْرًا تُللِّي وَالْأَنَاتُ مَمَّاعُ النُّسِ وَاجِدَتْ أَنَّ أَنَّهُ وَلَقِالًا إِنَّهُ لاواجِدَلْهُ مِرْ لَقَتْظِهِ وَمُرْبِعِضُودُلِكَ اسْتِقَاقُ اللَّمِ الْمَالْفَةُ وَرُمِي عِدَالْكَالِ المَسْوُلِك الْعَيْدِلُ ثَالِا مُأْفَحَتْنَوُ اللَّهِ وَأَنْ أَتُكَ فَلَانَ أَعِلَا بِإِنَّا مُثَالَّةً الْمُلْلِمُ الدَّافِيدُ الْمُعِيَّا فَالْمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُلْمِ مِنْ مُنْفِعُ فَكُالْمِ اللَّهِ مِنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللِمُ اللِمُ اللِمُ الللِّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللِمُ الللِمُ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ الللِمُ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلِمُ الللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ مِنْ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلَمُ اللْمِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ اللْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ اللْمِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعِلَمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمِ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُ والناسُ فِ أَجَّهُ أَيْ وَاحْبَلُاهَ وَأَجِيْعِ النَّالَا نُوقَالُهُمَّا وَمُحَثَّ أَن يَحُونَ النَّالَا فَوَالُهُمَّا وَمُحَثَّ أَن يَحُونَ النَّامُ الْمُحَاتُ النَّمُ اللَّهِ وَلَهُ الْمُلِلِّ وَلَهُ الْمُلِلِّ وَلَهُ الْمُلِلِّ وَلَهُ الْمُلِلِّ وَلَهُ الْمُلِلِّ وَلَهُ الْمُلِلِّ الْمُلِلِّ وَلَهُ الْمُلِلِّ الْمُلِلِّ وَلَهُ الْمُلِلِّ الْمُلِلِّ وَلَهُ الْمُلِلِّ الْمُلِلِ وَلَهُ الْمُلِلِّ الْمُلِلِّ وَلَهُ الْمُلِلِّ الْمُلِلِّ وَلَهُ الْمُلِلِّ الْمُلِلِّ الْمُلِلِّ وَلَهُ الْمُلِلِّ الْمُلْمِلِ وَلَهُ الْمُلِلِّ وَلَهُ الْمُلْمِلُ وَلَهُ الْمُلْمِلِي وَلَهُ الْمُلْمِلِيلِ الْمُلْمِلُ وَلَهُ الْمُلْمِلِيلُ وَلَهُ الْمُلْمِلُ وَلَهُ الْمُلْمِلُ وَلَا الْمُنْفِقِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولِ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ 

الدا يذمني منخدة ومدن بالبينية وبالزابان والمستريدة العام والبرون والدكرج المنشوب الحالخ الإكام بحصورا لهمون شركه الحرفال عُتُ أَزَرُا وَالْمُنْكُ وَاللَّهُ وَالْأَوْ الإنْجُلُاطِ وَأَزَرُونُ السَّفَى إلى لَشَعْ فَهُنَّهُ وَ وَدَوْقَ الْصَافِ الْجَاهِ الْمِلْ الأحاج سُدُه العِفْسِ الأُسْ أَصْلُ المِنَا؛ والحَيْعُ أَاحْمَا أَسْ وَقَفُولُون للواحِدِ أَسَّا سُّ بَغَصْرًا لأَلْفِ وَنَا مِنْ وَالْحُدَاجُ الْعَمْظُ وَأَجْدُهُ اللَّهُ رَجُل ونَقَالُ بِحِكامِهِ السَّعَالِ أَجَّ أَجَّا قال وَكَانَ دِلْكُ عَلَا شُرِّكُ لَدُهُ مِرْكَ الفَوْلُونَ عَلِي وَهُو الدَّهُ رُوا شُلِكُومَ الْمِمَا بَغَي رَبَّ الأبي بكاذ من تُعْبِهِ وَأَجْ الْحَدِي بِعَالَ الرَّاحِ الْأَدُّ منه في الموال وهُو في شِعْ وَالنابِعْ مِ وَشُفِعٌ عَلَم السَّ ولا تكاذ الهُدُرُهُ فَخَامِعُ الْمِيَّا إِلَّا فَائِدًا و الْاحْمِعِ وَف و هُوَ يَفْفُ مِنْ الْهُرْم وُلِمَالُ بَلْهُ مُوالاً أَسْ فَانْكَأْنُ فَيُلِكُمُ لِمُلْتِنَ مِنَاللَّهِ إِلَّهِ اللَّهِ الماروك الماروح والمترفع للوورد والاحتاد والمارية المقالة والأحداد الذِّي فِسَالَ لَهُ الْأَاشُ وَلِعَالُ إِنَّ الْأَاشَرِيَهِ مَنْ الْعَِسَلُ وَلِلْهَ إِنَّا وَالْحَيْشُ دَقِيقٌ أَضِ إِم اللَّذِن ونَوْ حَلْ ونعال إنَّ الْحَرَّكُم مُ تُعَال عَنْك المُتَكُّرُ م رَحْعُ النَّسَاءِ ٥ الْأَسْنَاشُ والفَشَاشُ مِتُوا وَالْجِدِيثِ كَأَنَّادَارًا يَهُن وَكَانُ وَصَلَ الْعَانِبَاتِ الشَّاءِ الْأَدُّ الْفَوْدُ اصابه بعض لا شأشر وعَظَهُ و الأُقِيلُ المُصْلُ ونافَدُ أَصْوص مُعْمَعَ وروين وفقوانا ذائصا والأندوهبن مناب العفن والتاء والتزار وقد وكانا الْمَنْ وَأَفْلَتُ فَلان لَهُ أَضِيْتُ أَيْرِيعُكُ وَالْمَصْفِ } "لَاسْتَرَابِ وَهُوَ لما به والاز الأمول العَظم وال للله عروح لفاح نم سنما إيا والا الشواط وللفرنهُ وي مَتَى أَذُنَّ لللهُ الْمُعْتَاقِ اللهِ الْمَنْضُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ والأديدُ للسَّلِيَةُ ه قالَ الوغيندُ أكَّتِ الثَّاقَةُ زُجَّعِتْ جَيْنَ وَاللَّالِكُ اللَّا الْمُأْبِي قَالَ وَهُيَّتَرَى دُاجِلِهِ مُؤْلِّقَتْ اللهِ أَيْمُضْطَرَا وَأَأْضَ لِقَدْأَذَتْ فَلاسًا دَاهِمَهُ وهِيَّفُوْدُهُ آذَا وَلَهَنْ حِبْتُ سَبِّاً إِدَّةً وَإِذَاجُعُ الى حَدَى أَيْ عَيَارُوهَ مَا فِي الْمُسْرَةِ وَالسِّاءِ وَالضَّادِ ٥ أَا مِّمَ الدُّخُولُ يَدِّعُ إِلا بَرَةُ إِ جَدُهُ إِلَا كُنْ كُلِنْ عَلَيْهُ نَلْلْ عَلَيْهُ لِيهِ وَمَانِ مَا مِنْ فَأَدُّ الرَّكُولُ النَّحُ اَطِيْطاً وِهُومَوْتُ نَقِيْصِهُ وَأَلِمِيْطُ الإِمارَيْنُ فَا مِنْفِيلًا لَأَجْالِ وَأَحْبَ بَسِّيْفِ فَطَعَهُ وَسَنْفُ أَ ذُولًا قَطَّاعُ ٥ أَلَّ الْغُيْلِ أَنْشَأَهُ إِدَاحِامِهِ وَغُيْلًا فَلْعُ فَتْنَى سِلْدُرِيقُ وَأَ الْجَبْ المنعيَّةُ وُجِنَّتْ فَالْالْدَاجِدُ مَّتُونُّ إِذَا كُنُرُولَكُ مِنْهُ وَبُقَالُ الرَّالِكِ النَّالُ الزَّالِ الْوَقِدَ هَا قَالُ السَّاعِنُ وْأَسَا اللَّهُ مَنْ أُو الظُّلَّ فَالنَّعُنْ وَكَالُكُ الْجَمَّعُ مِع عَبْنِ ولاغْنَن ٥ الله عَالَجِيدِتُهُ عَالَمُ الْمُعَلِّمُ النَّا الْوُرْالِ مِوْدَاتُهُ لَهُمَا أَفْفَ أَلْفَهُ أَوْمُوَا لَقُنُولُ عَنْكُ نَكُرُ فِي السَّمْ أَفِّ وَأَمَّا لَقُولُمُوا فَيَ وحِكَاها أَخَرُونَ مُؤُرِّ وَعِالمَاءِ مِنْ لَمُنَا رِّبُ و مِعَالَ أَنَّ الْمُخْلِرُ تُعْنُو الْمُنافَعِ وَنَقُ فِي اللَّهُ اللَّهُ الْعَرْ أَعْدًا لِنَالُوا لَا لَكُوا لَا لَكُوا لِللَّهُ مِنْ الطُّفْرِ وَفَال الدااد ما والازار والاراد شبه فلور و و المالد الداح رج النافد ادا عَنْهُ وَالْأُنْ مِا زُنَعُتِنَهُ مِنَا لارْضِ مِنْ عُودِ اوقَصَدِهِ وَقَالَ الْخَلِلِ الْأُفِّنِ الْفَطَعَ لَبُنُوا يُدْحِدُ بَكَهُ فَي زَجِهَا فَعَنْطُعُ مَافْنَاكَ بِالإِدْارُ هُ أَرْسِ الْعِنْدُ وَتَعَوْا النَّفُ مُن وَمُمَا لُكِأْنَ وَأَدُع كَا إِنِّ وَأَكُو لِمَا إِنَّهُ وَيَتَقَّبَ وُاكُّ ا ذَاْعَلَتْ وَحَالَ رَسُولُ لِلهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْمَ فَصَلَّمْ وَلَحُوفَ مَا زَبْ رَحَالَ سُولِهِ وَلَهُ حَدَّةُ وَاوَانِهِ وَفَيْهُ عُرّانِالطَّانُونِيهِ عَلَى فِي عَلَى فِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّ والمان الفن وتفت مروالاله ا دخا واعِما مريك في ب إنها ما في والمكين الركاف المان ل في عدل مع الله وفي المراب إلى الله والمرابية والمودون والمراب والمراب المرابية والمنافقة والمنافقة الرسا أبتكرون اؤلا المائية الموا والمنافقة والرون والله والمن المنازية برواق المنازية المن المراكم والما يتما المن المنافعة والمنافعة والمنافعة المنا والي المراضي كارويكا بردادن وافرز والنان وكا ميدن ودراز كون الفتا الأ الم المانية المان والمانية المانية المانية المانية المانية المانية 14 000 60, and, or food

وتقا على الفا بالل رون والدامن اخفا بناس رون وبك را و تدعان ادافات الدور الم والنباطه ماف واسدادان اختاري نين اعشا شكور واندن وم والإدانيدن اجتنا خدا وزعيد بالصارتين وكخ المنزن والرواجعا بزون وبهزه لامراب كردانين ولائق صفاصا في رادة ووا رمه مذن از جز وفاق مذة وركونية ا حفاء مراسية ون رسية كون ومدة كون علادن وتوافق ودولت إيندا إورن اينوا بعدة كون هاز اعض آب اعقا عق في ندن وروين مرايان وعربه عارداندن كي واربهركان اللها المندن الفاع كالكردن ومؤرد وارتدن ووزلان إرغا برايك ادمونات وَلِكَ مِنْ كُنْ وَأَمْمِ وَدَّ بُسُو الْفَوْمِ أَمُّهُ وَأَلْمُ مَنْواكَ صَاحِمَهُ مَنْزِكِ وَالْأَمْ مَنْ وَكُورُ مِنْ مُ والأوف القين والأوف القين والمأفوف الجدث الفواد هالأك أفك فالعج تهوه فالمر النفذ القصل وفأتمنك فكالأفقك فه والخشف المناعة والأمتة الفتأمة في ولتنارك على ونِهَا لَهِ أَنَا لَأَكُّ وَالسَّفِي فَكُ مُن مَا لَكِ الْدُنْهَا النُّكَّ فَلَكُ مِنْ أَمْرًا زُمَعَ وَنُهَال winder it جِسَّانُ لَوْجُوهُ إِلَوْالْ الْأُمَرُ إِذَا الشِّرْبُ اَخَذُنَّهُ أَكَّةً الأُحَّةُ سُولِكُ أَنْ وَأَنْسَلَ 16/3/2 K31 التاء العام والنفي الدامع والسلفون الكالشرع فعد ووالم فأل からうでいと الدِّنْنَ والأُمَّةُ بِ وَهَلِ نَا أَمَرُ دُوْاتُهُ وَهُوَطُ العِيْ ين زن وارضِ بَارْكَ فِكُ اللهُ مِنْ ذِي اللهِ و فرسادت الم نؤل السوطَ وعَرَّو وَلَهُ أَحَّرُ مَا عَنْ فُولِلْهِ ذَاكِ إِنَّ مَوْدُودُ ذَهِ الْحِينَ فِ الْمِ لَيْنَ فِي فَوْلِهِ لَهُ الْوَسُلُ وَالْآلِيْلُ وَأَلِمُ لِلسِّقَالُ اللَّقَارُ وَالْعَتَرَثُ تَالَجُنُهُ وَالِلَّابُ والإمَّهُ الكَشْرِ النَّعْمُ ويُفَالُ لَجِلْتُ النَّهَ فَيْعُ الدِّمَاعُ أَمَّرُ واللَّهُ أَمَّهُ النَّحَهُ رُان رُان لغة المعملا أَشْهَا نَهُ مَسَّانُ وَالْأَلُومُ الْمِنَّ لَكُنَّ عَنْنُ لِعَالًا لِمُعْدُهُ اللَّهُ أَلَا وَا كُالَّ فَي Partion Salvi الْمَوْرَةُ الَّذِيهِ وَيُشِلِهِ الْمِسْرِضُ وَالْمِهَاءُ الْأَلْدُ وَالْإِلَاكُ النَّهُ اللَّهُ الْمُرْجِ فَأَ مَا مُا يَسْعُي تَفَنَّرُ شَلَ إِمِّ السَّصْ شَكَّاه عَدُنعُ الْحَالُ اللَّهَانُ بِالْأَلَّهِ وَمِنْهُ يُعَالُ أَلَّ وَمِنْ وَإِنَّ أَنَّوْكُ الْمُزَّاةِ أَلَّ وَعُلَّ عُلَّ مُ الْعِطَسُ والإلّ هِ النَّهَا مَهُ وَاللَّهُ مُنْ فَيْدُ حَاجَمًا وَنَهُمُّوهُمَا النَّوْقُوعِ وَاللَّهُ ثُنَّ الْوَالْمَكُن في تبايز لَهُ الرَّقِ الْمُقَالِمُ اللَّهُ جَلَّنَاوُهُ وَالْإِلَّ الْعَيَمُ وَالْإِلَّ الْفَتَرَانَهُ وَعَلَى ذَلِكَ كُلُّهِ فَفَتَرُ فَوْلُهُ العِدُو وَأَوْ الطِّرُونِ مَعْظَمُهُ وَلَهُ أَلْ إِنَّ أَمَّالطِّرْنُو الصَّبْعُ وَرُحُلًّا مِنْمُ وَيُورَاء كُونَ وَلَيَّا غِنَا الْوَاكِينَ جُلَّ وَعِزُ لا يُرْفُعُنَ فِي مُؤْمِنِ لا تُولازِمة وفي الفَرَا بالفَلِيلُ ومُأْمُوْهُ ولِفَاكُ هُوَ لَهُ إِنَّ عِنْ أَمْ زُأْسَهِ وَوَجَانَ لِيهِ سَلَّمَهُ أَمَّانُكُ عِلَى المنوكاتِ ال والألَّى الفَتْح المُخَوَّالْ وَفَي ن الجديث عَب دَتُكُومِن إِنكُ وفَنو طِكَ قَالَ الكُنْ اللَّهُ الْحَدُولَ إِمَّامٌ وَخَدْجِا اللَّمَاءِ وَكُنْتُ المَامُ فَلَا بِودَ الْوَ أَمُولَالِكَ وَسَرَالُهُ المَا الْمُ الْمُعَدُّ أَلَكُ هَا الْكَاعِدِ الْفُضُلُ أَهُ مُعَالِلَتُ كَاهِ وَالمَأْ مُوْمُ الْمَعِيثُ الْعَلَى وَهُوَا لَمُنَاجِ [السّنام ه إنّ مَعْ زُفُونَةُ وَأَيْدُ لِكُولِّ شِنَى أَقْدُ ومَكَّ مَا أُمَّ الفُثَوَ وَبَكَوَ السُّأَرُّ عِدَ كَنْ يَكُ مُّووَاللَّا حَوْدَنَ مَالِكُمُ الزُّمْجِ لِهَ أَنْ الذِي لِمَا لَمُ عَلَيْهِ وَمَالُو إِنَّ الْأَصْلُ وَ الْأُمِّ الْمُّهَمَّةُ وَلَا لِكَ تَجْمُعُ أَمُّهُمْ إِنَّ وَقَلْ يُفَا لَكُمَّ أَبُّ فَأَلَا الشاعِثُو فَرُحْتَ الظَّلَامُ الْمُأْتِكَأَ الدُّأُمِّرُ ونَقا لَـ لَلْفَازُ والمُعِنْكُ أُمُّ النَّناكِيفِ والْأَمَوُ السَّيْ السَّارُ ولذلِكَ فَأَمْعُلُ الْفَكُلُّم مِنْ إِنَّ الَّتِي مِي مُحْقِقًا فَ فَقُولَ إِنَّ دُعِيًّا عِمَالُ مَعْنِي فَوْ لَي سَن ويستخفق وزاكران إولازولذائق وزعارة وكنف وزويتنى ذكر ابقلا بهرا والذن إطلادات الفيالا فركان وجاروان لاغرمكي داون ولاغره رماندن وعا مركنين وكهرون والغطا وافطاعي إيطا of the work is to the fait of the interior comments of رَنْ رَنْ أَنْ أَ أَخَلًا مِ آخِرُوا رُنَ فِيرِوا وَعِلْ رُدَامِيْنَ آخِنَى أَصِفًا كُنْ وَرَبْنَ الله مَانَ الشَّامِينَ الطِّفَا The world state the minister of its with the state of the state of the العالم المن وبركان في القالمن القائل المان المن المان المان



وعال المد المادي الوالورون وروس والما والماس والعد رواس المرامن منا وه ووران ارقا نزونيكرة كوكوتياد وبادغ كرنا ار ا داره وای طعام ایک می إطفا بغرمه لابراورد وكرا المع فذاون في وجدوان (نهاء جروان وزم رس يروي ولي علم موت ون أي المرت كون دواادر ا فَيْ الِقِ رِروا 'أَبُو الْهِنْدُ لِمَا بِفُ وَأَبِنَى كَأْبُقُ وَالْهَنَّبُ يُقَالُ لَهُ الْأَبِقُ وَهُو فَي سَجْرُوهُ مُر قَدْ أَجْ حِنْ جِحَان الفِلْ وَالْأَبْقُ أَ الماءناكرن وورتف كُنْ أوره جزرا وكشَّ لَهُ أَو أَجِدُ مِنْ لَفَظْهَا وَزُجِلْ أَلْ إِلْحَيَّ الْمِنَا مِعَلَم إِلْا مِلْ وَأَنْ كُأْنَ Congraphity رَزَنَ وَ فِرَخِر مِمَنْ لا مُذَرِّى ذِلْكَ أَوْلا مَنْتُ عَلِيلا بِلِيا ذَا تُتَكِيعًا فِيهُ إِلَا مُنْ أَمَّلُ العماء مُهْمَلَةُ فَانْكَانَتُ الْعَنْبُهُ قَبْلُ إِلِي مُؤَسَّلَهُ وَأَسَّلُ الرَّهُ لِالنَّا فَمُسْلَّدُهُ تُنْهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَنُوْفَى لُطُفُولُ الْمُعَالِقَالُهُ مُونِي فَأَتُلُ واشْتَرْخُيْ مِهِ الْمَنظْتِ تَغْ رَمَا أَسْأَفُ وَلَهُ لاَسْعُنْما لَوْ نُؤَبِّل الوَجْشُ إِذَا احْتَمُ أَتْ عَلِ لَمَّاءِ مِالرُّطْ وَا مُزَّالِوَ الْعَرْاعِ إِمْرُاتِهِ اذَأَ المنتع منع شاها وفالحرب كفار فأكل أأكر مرصلي لله عليه علم أنبوالله وليك كَذَا كَنَاعِلْمَا لانَقُرُ فَ يَوْ أَوْ أَكُلُ الرَّحْل بْأَيْلَ إِنَّا الْأَعْلَ فَالْمِلْهُ السَّفْرَةِ وَالْأَنْلَةُ الْهِنْدَرُّهُ مِنَ الْمَثْرِعَلَى فَعِلَّالِهِ وَالْإَجَلَةُ البُّفَالُ وَفِي الجَبْشِرِ فَيْ نْكَمْ مَالِهِ الْدِّيْثُ نَرْكُ أَنْهُ فِغَدْ ذُهِبُ أَسُلَتُهُ وَمَا شَهُ فَعُلُونَ وَمَلَيْهُ وَقَرْأَاتُ عَلَى مُعْلِوا لَمَا نُتُوهُ وا لَمَا أَتُوهُ الْكُوُّومُ لَا لَهُ الْمُعَلِّمُ لَا بَقَا أَوْ نَتُوا أَي مُلْكَ نُومُ فِيَقَيْتُ وَقَوْلُ الطِرْمُاجِ مِنْ كُلَّ بِمَا قَالَ هِيَ لطَينانُ لِفَال لِمُحَالَ لَهُ فِيكُهُ وَّأَا أَنَوْنَ الدَّحِلُ قَلَّمُنْهُ وَأَنَوْنَ الحَرِيثَ اذَا دَكُوْنَهُ عَزُعِمْ كُوفِي أَثُّلَةُ أَوْ طِلَنَهُ وَالإِمَّالَهُ الْمُوْمِنُهُ مِنْ لِحِيطَ وَالْإِسْ لِرَّاهِ لِلنَّصَادُّي حديث عُبَوْ رَضُوانُ الله على مَاحَلُونُ مَعْدَدُهُ اذَاكِوَّ اوكُواا الشَّوا وَكَ أَنُو نُسَمَّتُو زَعِيْسَي عَلَيْهِ السَّكُمْ أَيْبُ لَالْأَبْ الْمُنْ وَقَالَ قَارِلُهُم البين السّامع والأأبين 'أمَّا وَدِمَاءِ مَا بُوْانِ خَالْهُ عَلَيْمَةِ الْغِنَّرِينَ وِبِاللَّمَةُ رِعَنْدَكُمُ عَلِي إِنَّا إِنَّهُ إِنَّ عَلِيَهِ مِنْ عَلَيْ إِنَّا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال واسْنُ كُونِي وَهُونِ وَمُأْسَبِّجُ الْوَهْمَانُ عِ كُلِّيْعِيهُ أَيْدُلُ الْأَسْلِيمُ كُلِّسَيْدُ مُنَّ كُون عِلْمُ فَيُقَالُ إِنَّهُ الْحُنُّظُ الَّذِي عَلَيْهُ الذَّاجِئُو وَالسَّيْفُ المُأْتُونُ فَلَيِّي لُكِ نَعْ أَرْعَارَتَى لَقَدْ ذَا فَيَعَنَّا عَامِنُ مُؤْمِّكُ لِيعِ خِسَّامًا إِذَامًا هُنَّرُوا لَكُمُّ عُمَّا لِأَثَّالُهُ ۚ أَنَّوًا وَنُقَالُ هِي شُنْوُ فَ مُنُونِهُمَا عَلَى ثُلُوا أَنِيْتُ وَشَفَعَ الْهَا-النَّهُ رَبُّ وَطَعُولُ إِيدُ خَاعَاتُ وَاجِدُهُ السِّيدُ وَسَعِفُ إِيُّوكُ مِثْلُ عِنَّهُ اللَّهِ ال جِيبُ ذَكُوٌّ وَإِنَّا لِمِنْ يَعِلُهَا والإِنْ يُحَدُّ مُكَدُّ مِنْ أَكُمْ مُنْ أَنْتُمْ وَأَنَّزُّ فَحُ رُت إِن أَن المِن المُن مَعْ وَقُد ذُكِرٌ فَيَابِهِ والسَّو المَكَانَةُ وابَّمَا حُبَ اللَّهُ عُومِنَ المَعِيْدُ إِذَا لَقَ مُنْتَهُ وَتِلْكَ الْحُدِيلَةُ مِنْتُكُونُ وَالْأَنْفُ مُنَ الْأَوْآتِ الْعُظِ المِنْ الْمُأْبِ الْأَبُنُ وَهِي الْعِلَادَاتُ نَقَالُ مُنْهُمْ أَبُنُ والْأَبُنُ الْعُقَلْ لِكُ المُنْ الْأَنْةِ ، فِي لا رُضِ فِي أُجِرُ ، ورَجُلُ أُنْ يُوْعَلَى فَعِلْ وَهُو الْمِثْ الهدادن والرافية ودوركون الع المفن داغاز ردان والموالية وير دواسين والمداوا ولان ورنووسيل دا دن وظامه فركرون ومرقع ع في والمنافي الودي باديان وازن من لفرات ولريّة والهارات كي تع بفي ليركالا على ومبنى اولية عراف وال किर्मा कर का कि र किर के में हिंदी के के किए कि किए कि



الوالميدويورك لب أدى وموالالان والمديدة ع دره العالم والعالم العالم المالية العالم ا على المردن وما ليدن اصطفا بركزين اقتقا ان رفيق وبركزن اعتزا وانتما حدرا كميلبت كرد وموى (ط رو التعاوات كن ومورى بغل تر امنيان اصطلابات استا امتطا راى وآي النصا بازين وولاز فتن موى انتفا خذورتهم بكنين وكمند وو ما مرجام ورك مَنَا والإِخَالْمَايَدُونَ مُنِزَالِا خُونَ مِن وَذُكِوَّ أَنَّ الإِحْوَةَ الْوِلاكَةِ وَالنَّالِاخُوانَ مُنَّ وَأُوْلَانَّ الْجُمْعَ الْمُواجِنُ وَإِذَا كُانْ كَالْحَ فَفِعْ لَهُ وَجَن والمسمَّدُ مِينًا رْنَابُ كَالْمُوالْجِنِخَاطِيَاتُ ٱڿۣڗؘٵؿۜڂؚڵۯ۫ٵڮڒٞٲڮڒٲؙۏۿۄؙٲٲڮڒؽڽۜؽؙٲ؇ڎ۪ڒڣۜۄڶڰڮڒۣٙۄؚٙڡٲ؇ؙٛڮٲڣ ٳڝٵۻٳڋڵڗؙ ؙؙٲؙڿ۪ؠٞٞؠؙڠ۪ۼؘٳڶۅؙڶڿؠڔۅڹؙڡؘٳ۠ڶجۜٳٷٛ ٵ۫ڿؘٳڋٲڿ۪ٲ۠ڋۏٳۺ۫ڹٵٛڿ۪ڮٳڵڗؘڿڵٳڹۣ۫ڡؙڗؙڮ الدَكَوْ وَفِلْ لِينْ إِنْ إِلَّهُ وَأَفِ الدِينَةُ كَأْمِلُهُ ٥ الإِذْ ۖ [ الكُنْ إِلْمُأْمِضَ مِن وَأَجُدُ جَسُلُ هَ الإِجْمَةُ مَعْ نُرُوفَةٌ والِمَعْ لِجَنْ وَلَقِالًا لِلْمُفَارِكُ لِمُنْهُ لِلْنَك نُقَالُ مَا نُا ذُلُهُ مَا نُطِأْنُ أَيْ يُرْجُوْمَنِهِ اقَالَ الْفَرَّآءُ الِادُلُ وَجَعْ في مَن الْمِيْدُ وَلِهُ الْمُ الْمُحْلَمُ الْمُحْلَمُوا الْمِنْدُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ وَالْمِنْ مُعْلَمُ الْم الْعُنُو جَكَالُهُ الزَّ السِّحِيْنِ عَنْهُ ٥ الْأَرْمَةُ الطِنْ الجِلْدِ والسَّنَّرَةُ طَاهُرُهُ وَفُكُونَ مُو دُمُّمُ مُسْتُونًا وُ حَيْعَ لِيْنَ الْأَدْمَةِ وَخُسُونَهُ السِّنَافُوةِ وَالْأَكُمُ احِدَالِينِي وَإِلَى الْ جَمْعُ الْأَدِيْمِ وَالْأَاْ ذَهُمْ مِنَا لِأَلْوَالِيالُا فَهُمَ وَالإِدَاْمُ مَأْلِطَةٌ فِي مِن رَفَا الله أَخَذُ السُّحُ أَخِدًا والأجِنْعَلَى عَلِي الزَّمِلُ وَبِهِ أَخْلُ عَلَيْهُ إِنَّهُ وَالْآمَدُ والإِخَادُ الطَعَافُ وَهُ الْمَدِيْ لَوْ يَظَوْدُ النَّهُ أَمَا يَهُ أَجْرَدُ ۚ أَنْ يُؤْدِمَ ثِينَكُمَ الْمَرْدِ الْمَمّ مَنْ كَالْعَارِيْرِ وَفَالَ مِنْ أُونَ عَبَيْهُ أَنْعِيابَ وَسُولِ اللَّهِ على اللَّهُ اللَّهُ الدّ بَعْنِي أَنْ نَكُوْنَ شِيْكُمُ الْمُحَيِّةُ وَالْإِنِّفَاقَ نِفِيَّالْ أَكْمَ اللَّهُ شِهُمَا أَرْمًا المَانِ مِنْ نَجْفُ الإِخَالَاةُ الرَّاكِ وَتَكُو الإِخَادَةُ الرَّاكِينَ وَخُمَّعُ عَلَى الْأَخُلُ وَالْخَادُ وُا الْمُمْ اللَّهُ وَمُرا عِنْهُمُ اللَّهُ مَا أَلُكُ وَاللِّيمُ لِللَّهُ وَمُنَا لَا مُؤْدِمُمُ البَّنا سَاكِونَ الرَّمْ ا وَمَا فَتَنَ بِالإِخَادِ عَلَاثُ مَرارِي بِ أَكْمَا فِحِينَةُ الإَخَادِقُولُهُ المَرِن وَرَمْنَ النِّذَ الْاحْطَلِ وَفِطْلُ مُؤْلِمُنَّا لِلْاَحْلِ وَقَرْجَبَتْ وَطَنَّ أَنْ سَبْلِ الْأَعْلِ مَمَّوْ فِي بريزان وجرونة والإخاكة الأزفر بأخذها التوخالمة شد كخوزها والأجبذا لأبت بؤ وَ اللَّهُ وَلَهُ مُ قَالَ الفَتَرَادُ الْأَكْمُ مُأْلُتُما الْوَسِّ لَهُ قَالَ السَّنَّ الْعَلَمُ الْعَمْلُ عَلَيْ مِمَامِنَ حِرْرِينَ والمُسْتُنَا جِنُ المُطِأَّ فِي زُأْسَهُ وَنِقَالُ الْجَيْلَافَهِ مِنْ أَخَذُ الْذَاتْ فَتَرْمِنْ عِمَالُ أَ دُونُ لَهُ إِذَا خَتَلْتَهُ وَتُعَنَّالُ أَدَّى الْمَاْلُ بُؤَدِّيْهِ وَهُوَا أَدُمْ عن سُنَرْمِ اللَّبْنَ فَعَسَّدُ رَظِنَهُ وَمَنَا رِلْ الفَرِيرِ لِخُوْرًا لأَحْدِلِكُا كَالْفُرَ الْحُلْ لْلَاكْمُنْكَ مَثِلَاكُولِ وَلِكُوَاهُ الْأَالُؤُوا مِنْكُمَا الوَافِ وَجُعْفَا الأَوْفُ المُثِيًّا خَالَئِلُهِ فِي مَنْ وَلِيهِ مِنْ هَا وَرَهُنُو وَمَرَّاخَذُ إِحْرَهُمْ وَالْحَدُهُ وَالْأَجْرَةُ وَتَجْلُ مُؤْدِكَ أُمِلُ الْأَدَاهِ وَاشْنَأُ أَدْشَ عَلَى فُكَانِ مِثْلُ أَشْتَعُكُنَّ مِرِونَ بَعْدَالْأُولِ وَعَالَا يَدُ المِطْئِن فَمَّا لِأَاْحَدُ وَعَعِلْكَ دَاْكَ لَأَخَرُهِ فِيْ وَالْدُوْمُ لِللَّهُ الْمَعْمَىٰ لَكُو مُلْكَ إِلَّى مِثْلُو دِيْكَ اللَّهُ وَكُ ٧٥٠ مكنا برئون بمنعيًّا بَالْجَنْوَةُ إِنْ مَظِوَةً وَحَدًّا أَفَاكُونَوْ مَانْتِ المَاسِّ وَمُوْجِوْ الْعِبْنَ وَمُفَاتِهُ هُمَّا بَرُونِ وَمِنْ مَنْ مَنْهِمًا بِالْجَنْوَةُ الْمُؤَمِّدُوهُ ٥ اللَّا إِخِيْجَ السَّرِّ مِنَالَمْ الْمَثَ الحرالَ مِمَّانَ مَنْ أَلْجُنَّرَةُ الْمُؤْمِدُونِ مِنْ اللَّهِ الْمُؤَمِّدُونُهُ ٥ اللَّا أَخِينُ جِنْسُ مِنَ الْمِنْدَانِ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ الُوكُوْ الدَّنْعُ وَالطَّهِّنِي وَأَ دَى البَّيْفَ أَنْ إِذَا ٱمْكَنَّ مِنْ يَخْضِهُ فَأَدِي الإرْنِ الْأَمْنُو الْعَبِّ وَالْأَرْبُ رُعِي اللَّاسِ الْعَلَعُ المُحَامِدُ وَالْمُأْدَةُ الحي برن رُون مِثْلُ فِي وَنُهُ فَأَلَ بَعِضَاهُ لِ الْعِلْمِ مِنْ الْاَحْدُ أَنِ لِمَنْ أَجْهُ كُلُوا لِمِيا कार्या त्रीत्या होत्या है है। है है। है है। है है। है है। है है के किल किल किल किल किल ردون شرى درفت عرب الموى بيده اكتوى داغ كورة التوكيدة المتالي الدوم مد كون يعد اكن احت واغتها اكندن ورائز ابتلا ازمون وبلاا the state the state of a server of وعيدال بدول في فاحداث المرود كلات فاتحق وال كلات دين الم الم المسالم

Sound The second المنا ومدوره والأنفية والمرازي ورا الرنتاج رأى النفاعيط تنابيرو وتفته وقودع مذفي كاروت داري وماك وترسر استياء فكن فرق بستاء رخ أنه والداحق احيساع ونعق ووع يزن ومن وجن ونها وفاق في التي بادرين الما وكرو والدن الحقوم وزا الفرز كليدن وي وزيدن التيام ودرائل وداين ابتارن والمأ دُبِّهُ بَهُ عِنَّ والأُ أُدِّ الماع اللَّهُ وَالْأُ الْمِ المُعْزُون والأُزُّرُهُ شَكِيُّهُ لَهُمَّ مالجِيَّاق الصَّنونيُّو والأَارْرُوْ النامُّهُ يزاء دريذن اجتزالنبه الأنترى الأادب هيئا شيك والمُأَاّدِنِ جَمْعُ مُأَدْدَةٍ فَال ونُعَالُ لِلنَاقَةِ الفَوِيَّةِ أَ أَرِّزَهُ قَالَ لُوعَيْرٌ نُ وَوَالْ مِنَا وَنَوْمِ كُالُّ فَلُوْدُ الْقُلْدِ فِي تَعْرِي فِي لَا فَي الْفَسْرِ مُلْفِي عِنْدِ بَعِيظ ملا أُدِير بُأَ الْدِدَو الْفَقَ أُزُمْ لُونِ لَخُنْهَا فِعِلَاقَ فِللَّوْكُابِ وَكُلَّ فِلْكَاءُ عَالَمُ مَا مَدُ وَاسْتُمُ وَاشْدَهُ فَالْأَدُ مِنْ ذَكِ كَالَّهُ أَمْتُوا أَجْعَ عَلَيْهِ وَعِلَى اللَّهُ الْ ونقال للنه الماددة أأددة والزرفضاق الأزاد بش الدارع ون وجي ارس العَنْ وَوَالدَّالِ وَمَالِثُلِثُ عَلَيْهَا لْعَنَّهُ مَنَّا أَمِينُهُ الْوَاجِدُ أُلَّةٌ يُسْلَى الْأَشْفَ الْحَرِّثُ وَالْمَالُ إِكَالْا تُرْتُهُمَا ارش الْإِنْ لَهُ إِنَّا الشُّمُعُ وَمَا الْدِنَ لَلَّهُ عِنَّو عَلَّى لَسُؤُكُ أَذَٰ وَلِمُ يُعَمَّى وَالْفُرْ الْ وَارَّ شَتْ بَيْنَ لِلْعَوْمِ أَوْسَّلْنَ وَالْرُشْلِ إِي إِيهَ وَيَمْعُ وَدَلِكَ لِمَا يَحْوَلُ مرسسر الانفعال وهو في في العالي فَيْمَاعِ وَأَذَنَّ وَسَمَاعٍ مَا وَكُنْ السَّبْعُولُهُ ارّف صِهِ مِنَا لَمُنَازَعِهِ وَنُقَالُنا أَنَّ أَصْلَهُ الْهُوْشِ فَ الْأَرْضُ لِنُتُمَا أَجْعَتْ والأُدُنْ فَعِرْ وْفَهُ وَرْجُلُ أَرْنَ يَشْمِعْ مَفَالُهُ حَلِّلَ حَرِلًا كُنْ مُنْ مُونْدُ أَلَانُهُ مَرَ مُنْ أَلْكُ الرَّضِينَ وَلَوْ يَوْ مِنْ وَمَا إِلِيهِ عِنَّا إِلِيهِ عِنَّ وَكُلُّ مِنْ مُعَنَّوْعَةً وَكُلُّ مَا سَفَلَ أَرْضُ وْأَ أَكُنُّكُ اللَّهُ كُأَ فُرَاعُ النُّكُ أَيْ أَعْ النَّبِكُ أَوْلُكُ لَكُونُهِ وَذَكَرَ مَعْظُ فَالْعِهِلْ المحاسر دورن وَالْرُصْ الْفَدُوسِ فَوَالْمُهُ فَي فَوْلَ الْفَ الْلِّ وَأَلْمَا أَارْضُهُ فَيْهِالْ الْمِرْالْفِي اللَّهِ أَنَّ الْأَدِهِ فِي الْمُحَالَى فَالْمِيْدِوا لَاذَانُ مِنْ كُلِّ الْمِيدَةِ قَالُ والْأَزْصُ الدُّحْمَةُ وَدَّحُلُ مَّأَلَّهُ وَنَعُلُ مِنْ اللهِ وَلَوْ اللهِ وَلَوْ اللهِ مُؤْتَضُ طِهُوْ لَا لَحْصًا كَانَتُ أَرِدُسًا وَلَوْ نَكُوْ بِهَازِيْهُ مِمَّا لِحَافِ يَوْبُ الفقائفا فاختراز وَتَحْلُ أَرِيْفُ لِلْمَنْ الْمُحَدِّدُ فَخَلِفُ لَهُ وَنَأْرُمُ اللَّبُ الْأَلْمُ كَنَأَنْ لَلْكُرُ المرا درسدُن عَ وَفَقَالُ أَاذُكُ مُنْعُ قَالَ ٱلْكَنَّالْشُوَّابِكُ ثُلَّاشُ لِلدَّنبِير وَجَدْ ثُنَّا يُدْيُضُ الْمُ أَامْ هُ كُنَّهُ أَنْ يُمَّا أَرْضَ لَلْبُنْ وَمَسِلًا الْأَرْمُ فِي الْمَبْ وَنُأْدُّنَ فَكُوْنُ أَقَاعِمُ لِمَ وَأَا لَانَحَمَّا لِهَالُ أَنْفُنُ وَثُبِقَّنَ هِ 'ٱلْكُوْتُ اندى والأدَّ صَهُ دُوبْتُهُ وَحَسَيَهُ مَأْلُوضَهُ أَكُلُومًا فِي وَالْإِنَّا فَي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ فُكُنَّا أُوْدِبُ وَأَدِيَّةً وَأَدَى وَالْأَادِيُّ مَوْجُ الْجُوْرِ وَإِذَّا عَلِيَّهُ الْمُنْفُلُ 131 مَعْيُ مِنْ وَبَدِواً وَضُوفِ وَحَاءُ فَاكِنُ سَنَا لَا عَنْ لِمِنْ لَلْ يَنْعَ تُولْ وَنَقَالُ الزَمَانِ وَفُعِنَاكُ يَعِيْدٌ أَيْدٍ وَمَافَتُهُ أَرْدُبُهُ إِنْ أَحَانَتُ لِانْفَتْ فِي مَكُمْ إِن إِنَّالْمَتْ أَزُوْمَا لَّذِي مِ حَبَلْ مِنَا لِجِينَ وَيْقَالْ فَلَأْنَ ابْنَا رُضِا ذَاكُانُ مِنْ عَنْ وَحَجْعِ وَالْأَكَرُ رِّكُ عَنْشُوْكِ الْأَذْزَبِهِ عَالَ وَلَوْلَا أَنْهَا فِالْجِرْسُرِ ادر مَاكَأْنُ لَدْكُوْمًا وَجُهُ ٥ مَعْرَامُلاللاب الْوَالِينَا وْمِينْمُعِ التَّوْادِيعُكُمَا مُنَّا وَجُلاَمَاتُ وَالْجَارِدُ الهُ مُورو والزَّاء وَمَامِثُلِثُهُ مُ وَفَعَاكُ أَرْضُ كُرُفْتُهُ جَسَّنَهُ النَّبُاتِ قَالَ أَمْرُو الْفَيْسَ الأروالجيَّة ادَاافَمَّ الحَجُومَا وَفِلْجَرْشِ الَّالِاسْلامَ لَيُأْدِرُنُ ازد يُدُ زُعَيِّرْضَهُ وَالْأَصُّ لِيْفَهُ مَدَافِعُ غَيْبٍ فِي فَضَاءٍ عَبِرْيْضِ الحالمَيْنِ حَمَانًا زِنَا لِحَيَّةُ الحِجْةِ عِمَا وَنَفَالُ الْأَرْفُلُأَنَّا ذَا لَقَتَّفَ الْأَذْضُ لِهُوعِينَهُ قَالَ النَّاعِيُّمَا مِنْ أَذُلْوَلَنِ الْأَذْضُ أَمْ كُلُّونُ وَجُنَكُمْ الْنُ مِنْ عُثْلِهِ وَذَلِكَ فَوْلُهُ إِذَا شَيْلُ أَكَّرُ وَهُوَ أَزُورٌ إِذَا لُوَيُلْسِمُ السِّحِيْثِ أَرِّمَتِ القَرْجَ لَهُ أَرْضُ الفَيْجِ الرَّاءِ إِذَا اتَسْعَفُ ٥

والمائوَّ أنْ إِنَّا الْمُؤْتِي وَلَقَيْعِ مَا أَرْشِي وَالْأَوْتَ فِي قَوْلِ الْوَّاجْمَةُ المُوْجِعِ الْكُوْمِ اللَّهُ عَلَيْ مَا وَيْدُ مَأْزُوْمُ أَوَا دُبِعَ بِمَلِكَ وَبُعَالُ إِنَّا لِمُوسِطَ مِرَالِيَحَا اللَّهِ إِذَ ادم الَّذِيْ يِغَعُ عِلَهُ الْحِدُّتُ أَوْ قَالَ الْمُنْ أَجُّ مَنَّ مَأْدُانُونِ مَنْ الْأَرْبُطِ النَّرِي لِإِنْوَلَابُ لَهُ قَالَ وَتَعِلَّا لِحِوْثًا ۚ أَنَّ نَنَّهُ مُنْشَأُ وِيسًا لِوَرْبُ لِعِ لَفُ جَزُنْكِ بَأْنِيْكِ بِالنَّطِيْطِ لَيْشَ بِدِئْ جَزْمِ وَلاَ سَفَيْطٍ ارو الني تَوَوَانْ مِنَا لَكُونُ الْأَنْ فَي مِنَالُوغِوْلِ أَثْرُونَكُ وَتَلَكُ أَزَاوِتُ عَالَا أَوْ السَّيُّ هِ وَنَقِالْ أَيِّفَ عَلَىٰ لَارْضِلْ وَأَجْعِلَ لَهَاجِنْ فَدَّ مَالَ غَمْنَ الْأَرَّ فَيَقْطَعُ ازف كُنْرَتْ فِي الْأَذُونِ مِتَفُولُ أَرَّبِ الْمِنْدُ ثَأْرٌ ثُلَّانِمًا إِذَا لَهِنَّفُ اللَّهُ عَا كُلِّشُفْعَهِ وَرُّوهُ وَأَيْ مَالِ أَفَيْتِمَ وَأَيِّفَ عَلَيْهِ فَلَاشُفْعَ وَمِهِ وَهَلَا المَنْ وْأَرُّنْ اللَّالَّ إِذَا أَنْ دَحُّنْهُما وَآلِّ مَادَّكُ وَتَرْبَعَنَى شَاهِدُهُ وَلَقَلْ مَدْهُ بِمَاكِ وَمَنْ وَافْفَهُ ٥ الْأَزَّ وَالْمِيَّةُ فَوْأَزَّ فَهَالْهُمْ يُؤُرِّفُ يَغُونُونُونَ انف أَرْيَ مِينُونُ فُكُونِ مِنَ الْمِعْنِ كُأْنَهُ مَنْكُونُهُمُ والْأَنْ كَالْجَسَلُ وَمَالْمَوْمُ اللَّهُ جَاءُ بَأُمِ التُنْبُوعَ لَيُ أَنْ يُولِ كَأَ دَكُولُ الدَّاهِدَةَهُ أُ رَّكَ الرَّحُلُ المُحَانِ إِكَا اند عَمَلُ الغَوْ العِسَلُ وَالْأَكُ العَيَابِ دِدَّنَهُ وَاللَّهِ الدَّيْ الدَّالَّةِ المَكَ أَنْ الْرِئَالَةِ اقَامَرِهِ أَرْدُ الْأَوْدِيَّا فَهُوا أَرْدُ وَالْأَرْدُ الْحَدْ وَإِيلَ أَزَاحُ الْحَلْبِ مِنهَا وَ بِمَتَّكَفُ لِمُقَالَ ثَاقَرُنُ إِلَيْكَانِ قالَ لَا مِثَاثَّ وَلَهُ وَإِلْمِنْ لِيَتَّفِهُ الأراك فيرضَ عِنْهُ ونَعَال أَرْكَهُ أَيْسًا فالْحَاتُ مُفِيمً فَا كَارَاد فَعْي أزب وَلَقُنْكُ مِنْ أَا رِدِّي فَاغُولُ هَ الْأَنْتُ الْحَاحَهُ وَالْمُأْزِّينَهُ وَالْإِزْتُ فُولْلَّانَهُ أَوَأْدِكُ مَنْفَالُ الْإِرْكَ الْجَوْجُ الْوَكَاسَكَنَ مَنْمُهُ وَالْأَرِبْكَ أَالِحَالَةُ كُلْ وَلِكَ الْمُأْمَةُ وَالْمِرْفُ الْعُضُونِ الْمُدْتِكُ أَنْ مَالُواتُ لِللهُ عَلَيْ مِ علم السِّن وُولا تَحُول الآكال المعيد على را ووف والعَطّال بقول المعيد أَمْلَكَكُوْ لِازْدِهِ أَزَاكُ الْعِصْوَوقِ لَلْ الْحَاجَةُ وَلِفَالْ أَلَّ مِنْ الْمَنْيُ نَأْدِيبًا نَعْلَمُ النَّوْلُ الْزِيْكَ لَا تَحِوْلُالاً سَرِيًّا أَنْكُ أَا فَتُدُّم عَلَم سُوَالْهُ اِذَا وَقَوْرُنَهُ وَكُلُّ مُوفَّةً رِمُنُو تُرْدُ وَالمُثَالَّةُ فِالسَّمْ لَا فِالسَّمْ وَلَهَالْ وَ يَكُونُهُ هُ أُنُّكُ مُحَانٌ قالَ الوعَيْدِ إِذَا مُّنَكِ الْمُوْجُ وَمَمَا مُلُ فَقَالْ أَرُّكَ الرَّنْ الْعُفْدَةُ أَوْ أَهْدَهُمُ فَا قَالَ الْإِنْ مُقْبِلَ وَثَارُنْ عَلَى الْمُسْرَرِ نُأْرِدُ الْوُوكَ الْوُلْسِينَ فِي مُفَالُ عُلَمَوْثُ أَرْدُبُكُمْهُ إِذَا دَهَبُ عَبَيْنَمُهُ والإرْبُ الْدَعْيُ لِفَالْ هُوَدُوْ إِرْبِ ولِفَا لَا أَرِّبَ إِذَا لَمَنَا مَطَانُ أَعْضَافُهُ وطَهُوَّ اللَّهُ عَيْمًا هُ أُلُّ لَكُ حَدُلٌ وَقُلَّ مَانًا تُلْفُ أَن وَقَلْهَا أَلُو وَلَكُه وَيَ ازل وَزَجُلُ أَرِّبُ عِمَالِنْ فَأَلَ الْعِيَالِ إِذَمْ مِلَدُونَهُ وَلَوْنَ مَا الدَادُ أَوْرُعَ عَلَى فَعِيلَ وَأَرْثُمُ أَيْمَا لِهَا أَيْجِدُ والإِزْمُ عَ ارم بَلْقُ طِوَانِفَ الْأَعْدُ أَوْ وَهُوَ لِلَّهِ هُوْ أَرْفِ ٱلعَلِيَ مِنَ الْحَيْلَانِ وَمَدْعُهُ أَلْالْدُوالْفَرْعَلِيالْمَثْنَى عَضَّ وفَلَانَ كَجُوْنُ فَيَ وُنْفَاكُ أَأْدُكَ عِلْمَ الْفَوْمِ مِنَاكَ فَعِكَ إِذَا فَأَزُ وَفَلِمَ وَالْسَلِيدُ عَلِيْكَ الْأَرُّ مِن إِذَا مُغَتَّظَ فَحَنَّو كَأَنْبُنَا بُهُ وَلَهَا لُ الْأَرُّ مِنْ إِلَيْهَ أَوْلُهُ الْأَنْنُ ازن والأزَّرُيُ الراهِيمُ قالُالِي وَنَفُسُ الفَتَى رَهْنَ تَقَهْرٌ وَهُوُّ دِيلً النَّسَاطِ عَرِسُوا رِنْ والإِزَان السَّفَاطِ الصَّا والإِزَان خَسَّ يُنتُون عُصْدُ الْ يَعْفِ فَلَّا غَسُا لَنْهِ وَأَلْقَاتُ أَنَّمُ إِلَا ثُرُوحِ اللَّهُ فَالْمُحَوِّكُونَى الخمل عيد المؤتى قَالَ الأَغْنَثَى ارد التَّاثَاثَاثَادَادُا لَكُنْهُ وَأَرِّتُ الْأَكْمُ عَالَكُ عِلْكُ التَّرَّبُ فِحَمَّلِجِ بِحَالِمًا بِالْمِثِ غُولِينَ فَوَى غُوْمِ رِسَّالِ

عِنْدَهَاظُنْ نُوَرِّنُهُ اِحَاْعِلْ فَالْجِبْدِ بَفْضَادًا مَنْ أَرْمُ مِهِ وَالْأَرْمُ الْمُسَانَ لَعَالَ أَزْمُ عَلَيْنَا الدُهْ وُاشْتَدَّ مَا لَ أَوْرُ بُلِهِ 'انَمْتُ الْحَيْلِ وَأَصَلْتُهُ وَمَعَالُ الْرَقْعِلَيْهِ أَمْعِ ضَوَادَى أَزْنَ أَنْكُما والإِدْ عُثْ الْجِيْزَاتْ وُفُلانَ عَلَى النَّهِ مِنْ كُنَّ الْحُنَّامُةِ وَعَدِيْرِ قُولُونَكُمُ الأَاجْرُ اذى عَالَ وَلَكُونُ أَنْدِسًا لَقَتَعُ وَالْإِنَّا الْمِنْأَلُونِهَا الْلِلْفَيْمِ مِالْأَمْرُ هُوَ إِزَّا فَي عَنِالْأَوَّلِ وَالْأَصْلُ الواْوْ وَحُبَ هَاهُمُ اللَّفْظِ وَتَفُولُ أَرَّتُكُ مِثْنَ الْقُولِذَا 'اَفُسَّدُتَ وَالْأَدُّكُ الْجِيدُ فَخُرُّهُ لِلِاسْتَانِ إِذَا فَلْكَ لَاَبْعِهُ اللَّهِ بِكَالُوا لَأَرْفَهُ الله وَوَلَانُ إِذَا أَفُلانُ قَالَ لْقَدْعِ لِمُ أُلِثَنَّعِ مُنَا تَالَهُمْ إِنَّا وَأَكَّ أَلَهُمْ مَعْضِلُ مَنْظُ مِثْلُهُ وَالْأُرْثُ أَنْ النَّحْيُهُ الْوَقْطِ آنه الْأَوْمِ وَالنَّهُ الطَّيْرِ وَلا لِحَالًا الْم انج وَأَزْاتُ عَنِ النَّيْ كَعَعْنُ عَنْهُ والإِزَّالْتُصِّلَ لَمَا إِنَّالْتُوْضِ وَقُولُ الفاللية وَمُعْدِ الْجُوْضِ إِذَ آنُ كَالظِّرْمُ أَنْ الْمُوْفِي مِ الإرَّاخُ يَعَنَّوْ الوَّجْشِ وَعَالِكُ الْجِمَّابِ حَلَمُهُ مُعْتَوْنَهُ ٥ فَانَّهُ يُونِكُ الْفَيْمَدُ وَفُقَالَ لِلسَّافَةِ اذَاشَهُ مُثْ مِنَا لَازًا وَالْمُنْتُ انخ الرَجُ إِذَا فَيَالُفَ عِنْ السِّي تُأْرِجُ وَأَزَجُ اذَا تَقُبُّضَ وَدَيَّا تَعُمُّهُ مَنْ انج \_ الف مُزَة والزاء وَمَا يَتْلِغُمُا وَ وَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ ال ٱزفَ لِنَهُ حِيْلُ دِنَا وَالْأَازِفَ لِهِ الْمِلْسِيَّةُ وَهِ الْفِيسَامَةُ وَالْأَرَفُ الْعَبْنِي فَالُ اند ازف ازر ائن الرِّفَ أَج مِنْ كُلِّينُ إِنْ أَوْ مَيْنَعَ عِجُوالِاصَ عَامِمُ الْمَعْيْشَةُ تَبُرٌ فَي وَلَا أَنْ نَّأَ لَذَ وَيْعِ النَّشِنُ حَيِّى ۚ فَأَلِكُ ثُواْهُ وَجَنَّ مَأْتُوَ كُلْ الشَّالُ وَتُومَا الْأَزُقُ الْمِنْيِقُ ومَحَالُ الْوَعَامُّ أَرْفَ لَدُلِكُ هِ الْأَرْكُ الْمَنْفُ وَلَكُنْسُ ارق وَأَرَكُوْ مَالَهُمْ عَنِلَ لَمُوْتِحَى كَأْرِلُوْتُ فَوَالْأَرُالِ فِي قَوْلِهِ أَفْسَلُ المَالُ الْأَرْك يَمِنْ كَثْرُهُ النَّبَأْتِ وَالْأَزْلُ الْفُوَّهُ قَالَ لَهُمِّينُ هُوَالْجُدْبُ والإزْكُ الحَارِبُ والحَدْرُ أَنْسَلُوا الْمَالِمِ عَيْبَ شَدَدُنُ لَهُ أَرْدِي صِرَّةً جَازِمِ عَلَى مَوْتِعِنُ مِنْ أَمْنِ وِمُنَعَا أَخِ \_ الكه فيزة والسِّنْهُ وَمَا مَثْلُثُهُ هُوْلُوْنَ إِذَاكُ خِتْ لَعِلْ وَوْزُهَا وَقَدْكُ لَهُ مَا فِي مَا وَعَلْمُ كَلُّوْ مَا فِي وَكُنهَا إِرْلُ -ent المنفث أأسف أسَّف أسَّف أسَّف ألا لهفت والأسف الغَصْمَان والأسِّه المنابع والْأَرَكِ الْفِتَدَهُ بْقِالْ فَوَالْرَاتِي وَالْرَقْ الْحَلْمُةُ لِسَنَّهُ وْلَدَى وَفَها ٱجْسِبُ ٱلَّهُمْ صَالَوْ فِي لِقَدِيْمِ لَوْسَرَكُ مُوَّالُونِ الْحِسَدَا لَهِ مَا الْوَرْسَةُ مَوْالَّا والأجية وإسَّاتُ صَّمَّدُولُهَا أَلَا لَا لَا لَكُونُولُولَا نُنْبِكُ سَنَّاكًا بالإخْتِصَارِ فِفَالْوْ يَرَكِن أَنْ أَبْرَا أُبِولَتِ النَّا أَلُوا الْإِنَّا الْإِنَّا أَنْفُ فِفَالْوْ والأسْ عُلْدُ وَكِي بِكَا دُسُمُنُ ١٥ لِمُا سُوْكَهُ الَّذِي أَحْطَاتُ خَافِضَتُهَا وَلَتَاتَ اشك 'اَ زَانَ وَهُوَكُفَوْلِهِوْ فِي لَوْ مِج المُسْتُوبِ الْيَدِي بُونِ أَزَيُّ وَالْأَوْمِ ازم عُنْرَتُوْضِعِ لِلْغَضْرِهِ الْأَسْلُ الرِّمَاجُ الْجِنَاتُ مِنْ أَسْلِ النَّبَأْتِ وَكُلِّنْتِ اسّال الْإِمْسَةُ أَكُ نُفَاكُ ۚ أَزُمَ عَلَى ٱلشَّقِي وَمِنْهُ اللِّرُوٓ آَوُالْأُرْفُرُوالِمَّا إِبْوَ ٱلْإِلْجُيْهُ لَهُ شَوْتٌ عَلِيثًا لَ فَشَوْحُهُ أَسَلُ وَالْأَسْلَهُ مُشْعَدَ ثُلَادِتًا جَ وَاللِّسَّانِ وَكُلُّ والمَّأْزِ مُرْمَوْضِعُ المِنَّ بِوَمَا إِنْ مَكَانُ ونَعَالَ الدَّخِلِ مَلْقَتَقُ السَّيْ مُسْتَرُّسِ لِأَسْمِينُ أَنْسَامُهُ الْأَسْدُ والاسْمُ فَلْحُرِبُ فِي بَابِولِا تَالْأَلِفَ السَّمِ

وَأَنْ فُوهُ الْأَنْسَانُ لِلْجَالَةِ قَالَ مَوْتِ مِزَالشَّابِ فِي قَوْلِ الْخُطَئِّيةُ مُشْتَهُا إِلَا أُدِكُ الْأُنْدِي عَلَيْهُ مُعَالَثُ أُمْرِي لِلْطِيِّ وَعَلَابَّهُ أَنْعَنَا وَقَدْ حُنْ أَهْوَى إِلَا فِيلَّهُ جِفْنَاهُ فِقَدْ جَعِلَتْ ' أَلْسَانُ بَيْنِ نَفَطُّعُ الأسْنُومُ عُرُونُ وَكُانُوا مُسْلُّ وَنَهُ المتدَّرَة هُوَا لأَسْ تُوفُسُمُ كُل أَجْدُرُوانْ اسر وُأَ سِنَ المَّاءُ إِنَّا مَتَنْ وَأَشِنَ وَأَشِنْ وَأَشَّنُ اذَ أَنْعَ ثَرٌ وَفَا شَنَ أَنْفًا والأشنن يَعِيَّةُ الشَّخِ والْحَيْجُ ٱلْسَالْ وَلِعَالْ ثَاشَى عَلِيٌّ ثَالَتُ عَالَوَالْعِنَدُّ وَالْعِطَا وَأُسِّنَ النَّحُلُ مُا نَّسْنَ إِذَا عَسْيَ عَلَيْهِ مِنْ رَّجْ الْبَيْرُ ونِفَاكِ هُوَعَامٌ أَسْمَالٍ عَ أَقْ أَنَا فِي يَسْتِهِ مُوْسُلُ مِدُلِكَ لُلُوْعَهُ النَّهَالِيَةِ فِيهُ والْحِيِّرُ فِي الْمُعْلَى مِنْ أَيِنْهُ أَيْ عَلَى طَوَ الْنَي وَسَيَةً هُ أَنْسُونَ الْخُوْجُ أَشُوًّا إِنَّا دُاوْبُنَهُ عُ أسو فَمَهُ أَ يُشَكُّوهُ فَأَمَّ الاَسْوَ فِي فَوْلِهِ مَا لَيْنَا أَوْهُ وَسَدَدْنَا أَسْرَهُمْ فَهُو فَهُواْ أَشِ فُلُهُ إِللَّا لِللَّهُ فُسِّمُّ وَلَلْمَا اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ الْحَلْقُ وَأَنْسُونُ الدَّحُلِ لَهُ عُلْمَهُ لَأَنَّهُ لَهُ فَي بِعِيمُ وَقَدْ عَالَتِ الْعَرَبِ ب سُّنَ الْقَوْمِ اذَا أَصَّالُتُ مِنْهُمْ وَلِي بِعِبَى لَا رَاسُوةً أَيْ عِدُوةً وَتَعُولُ جَيْعِ أَسْ مِنْ أَشْرَى وَأَسُنَا وَى وَأَسْنَا أَذَى وَلَسْمَتْ الْمُفْتُوحِيةُ بِالْعَالِيَةِ والْمُسَرِّ ٱسِّنْتُ عَلِمُ السَّفِي ۗ أَسَّوْنُ أَسَّى فَأَ فَالْهُمِّى فَالْكَ أَبِينَى اللهُ مِزْدَا كِالنَّهُ الذِّحَاجُ وَالْأَنْفُونُ فَوَالْوَالِسَدِ بْوُوالْأَنْ ثُلِاحْتَمَا لُو الْمُوْلِ وَنَّحُوْمُأُنْنُونُ وْأَتَّشَبْتُ الْمُقَالَ عِلَى مُضِيْمَتِهِ الدَّاعِيَّةُ مُنِدَهُ وْأَ الْمُسْدُهُ بَعْتُس وِالأَأْسِي \_المحرِّه الطيب وَهُوَمَا لَاسْمِ وَأَسَنْتِ لِفَلَيْنَ أَشْمَا اذَا أَفْفُتَ لَهُ لَفَيْمَةُ مُنْ لِمِحَاصَّة كَذَا قَالَ الْأُمُونِي وَالْمُ مِنْ أَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَهُ أُولُولُ أَسُّونَ الْمُوجِ أُمَّتُوا النفايشل الإشْفَى مَعْ رُوْفَ لَهُ وَالْمَيْعُ الْأَسْافِي ٥ أَلَسْلُ وَخِيْلُ وَهُوَ فِيسَرُّ مِمَ الْوَنْعِ وْأَسْعًا إِذَا دَاوَيْتُهُ فَهُوَأُ مِنْ فَعِيدُ لِمُعْ يَهُمَفْغُولِ وَهُوَقُولَ لَأَغْتَى استناشا الشُّنَهُ دَخِيْلٌ وَهُوَ مِزَالطِيْبِ شَقُّ مِنْلِلِكِنْ وِطِ ١٥ الْأَسْنَ أَنْ مِعَازِ الْعَلْ إِلْ إِلَيْهُ عِثْدَهُ الْمِيزُ وَالنَّفَقُ وَأَسَّى المُنِّقَ وَجَمْلٌ الْصَلِعِ الْأَفْسَالِ السَّنَاءَةُ وَلَقِنَاكُ إِسْنَا الْعَظْمُ ادَاجَرًا مِنْ صَنْ وَالْمِدِوَالَ مِهِ مِعْنَ الْسَبِ 100-ور ا دَاكُانُ مُلْنَفًا وَعَدَدُ أَشِّكَ وَنَاسَّبِ الْقَوْمُ (اَتَمَا لَكُو وَلَهَ أَلُ الْسَنْكِ وَنَاسَّبُ الْقَوْمُ (اَتَمَا لَكُو وَلَهَ أَلُ الْسَنْكِ وَنَاسَّبُ الْقَوْمُ (اِتَمَا لَكُو وَلَهَ أَلُ الْسَنْكِ وَلَا اللّهِ اللّهِ وَلَهَ أَلْ السَّنْكِ وَلَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ الإسْمُ شَجَ مُ الْعِالَةِ ٥ الْأَسُلُ مَعْ وَفُ سَتَّى بِذَلِكَ لَسُلَّتِهِ وَفُوَّتِهِ وَقُلْد إسْنَاْسَكِ النَّنْ فَوِي فَالْ الْمُطَّنَّةُ اسّاد مُشْتُأْسِهِ القُتْوَانِ مِجْوِنْكُمْ فَوْقَالُوهُ مِيلَ اللَّمْسِ وَاحِدُهُ فَكَانًا أَاشِنُهُ إِذَا أُمْتُهُ قَالَ وَقُاشِهُني فِي عَاللَّهِ مِنْ مِلْوَفَهَا وَلَوْعِ إِنَّوْ لَوْ أَلْشِهُوْ بِي مِنْ أَطِلِ ونفَالْ السَّدَالدَّدُ اكَا زُاكَ لاسَّدُ فَدَهَبَ فَالْمَهُ واسْتَأَشْدُ فَلاَيْا حُسَلاً وَعَالُ اثِنْ الْأَعْتُواتِي أَشَدُّ الْرَحْدَ الْرَحْدَ بَسَبَعْنُهُ وَأَاثَ مَنْ لِلْتَوْمِ الْفِيادًا الأَسْ عَنْ الْبَطِينُ نُقَالُ مِنْهُ أَشِعَ نُاشَعُ وُنِقَالُ نَافَكُ مُنْشِئِنٌ وَالْ اكُا أَفْسَنَانَ مُنْهُمُ وَأَشَّلُ جَيْسًلُهُ وَفِيَغُظِ لِجِيشِ الْأَشَّلُ جُوْتُوْمَ هُ وَحَالُهَ اعِمْهُ عَاقَوْدَ آؤُ مِنْشِيْنُ وَرَحُلُ أَسْمُو وَأَنْ اللَّهُ وَأَشْرُ العَيِّ بِ مَنْ أَصَّلُ أَسْمَهُ فَلْمِنا أَعِمْ وَالاسْمَا أَذَهُ الوِسَا لَهُ والاسْدِينَ

و وَالْمُ أُسُونِهُ مُنْ الْمُسْتَانِ وَجِدُهُ أَطِوْ أَفِهَا وَلَقَالَ أَسَرُ مُلِكَ الْحَسَيَةِ وَالمُشْارِّمُ هُورً وَأَرْحُوالِكَأْمِ العَلْقَ إِذَا اعْنَالِكَ رَحْهُ المِنْ عَلَلْ فَ أَنَا اللَّهُ مَنْكُ أَلْكُ مِنْكُ أَالْسِكُونُ وَوَالْمُونُ أَق و النشاذون الأَمَانُهُ كَالْمَدِبْ وَالْمَانُوعِينِهِ هُوَالمَّا أَلْمُسْتَنَّفِعُ مِنْ سَمُثِلُ أَوْعَ أَيْو العُمْزَة والصّار وَمَاسَلِنُهُمُ وَجْعُهُ أَصَاوَحَنْعُ الْحَنْعِ أَصَادً مُمْدُودً ٥ الأَمْ لَأَتُمُ لِأَنْفُورُ قَالَ الْحِسْلَارُةُ عَوْلُهُم لِالْتَمْلُلُهُ وَلاَ فَعُلْلَ الْمُدُلِكِيَّةُ اصّل العَمْزَة والطآء وَمَأْشُلِنُهُمُأ والفَصْلَ اللِّسَانَ وَتَحَدُّ أَصِيلُ ذُو أَيْضَالُهِ وَالْأَصَّلَهُ حِبَّهُ وَفَي ذِكْتِ الاطْوَ لِنَا لِنَامَةُ وَقَدْ تُكْتُمُ الطَّانُ وَالْأَلْوَالْ حَبُّو وَتُقَالُ لِنَصًّا أَيْطِلُ اطل الدَّحَالِ كُأَنَّ رَا مَنَهُ أَصَلُهُ وَالْاَصِيْلُ مَعْدِ الْعَيْثِي وَجَعْهُ أَلَاصُلُ وَالْكُمُّالُ وجُنْعُهُ أَيْنُ الْمُلْوَالْمُولِدُ عَنْ وَجُنْعُهُ أَ أَطَّنَا مُنْ وَالْمُلُوفُ مُكَنَّهُ اطم والأضّا بُلْجُمْعُ أَصِّنْلَهِ قَالَ والأطِّاف اجْبِيَاشُ السُّطْنُ والأطِ عُرَهُ مَوْفِ لَمَ النَّارُ وَجُنْعُهُ أَطَالُهُ لَهُ وَرِي كُلُ مُنْ اللَّهُ أَنْ أَكُورُ مُزَّا هَ لَهُ وَالنَّهِ لَوْ أَفْهُ لَ فَأَفْ أَبِهِ وَالْأَصَالِ قاك في مَوْطِن دَيْبِ السَّمَا وَكَأْتُما مِهُ الرِّحَالُ عَلَى إِلْمُقَاثُمُ وَاللَّفَي ٱلَّهُ مْنُ فَ مَهُنْتُ الْمُسْدُهُ الْمُسْدُلُ وصَبِيَّهُ كُلْكُ مُوْ تَعْدِ والْأَصْدُهُ الْحَظِيْرَةُ ه اضا اطر وَنَاكِمَ السِّنْلِ أَزُنُوكَ نُكُامُوا هُوهُ وَالْكَ كُلِّ شَقُّ يَاكِمُ الْمِنْ فَهُو الاصنُّوالعَ فِدُ والأَانْ مُنَّوْهُ الفَّتَرَائِهُ وكَ زَلِكَ كَالْفِقُدُهُ وَفَرَّاكِهِ وعَهْدٍ اضر الطَازُ لَهُ وإطَازُ السُّعَنَة كَذَلِكَ وَمُوْ فَكُنَ إِطَارٌ لِبَحْ فَكُنَ الْأَا اصْرُ والعُوْرُ تَفَوْلُ مَا أَاصْرُ فِي عَلَى فَلْإِنْ أَا أَضَوَّةُ أَقُمَا لَعُظِفِهُ عَلَيْهِ فَوَاكَةُ وَلا مِنَّهُ قَالَ الْخَطَّعُةُ وَجِلَّ الْحَيْرَةُ مِنْ مُنْ مُنْ فِي أَنْ أَضِهَا مَا تَكُولُ لِلْهُمْ الْمَا أَنْ الْمُنْ عَبِطَفُوْعَ لَيَّ بِغَاثِرًا أَصْرُهُ وَفَلَاعَ ظُمُ الْأَوَاضِوْ فِرَ اصِبَةً لِمَا لَا وَنُزَّوَىٰ فَتَرَ أَصِبَهُ ٥ وَأَ طَرُّتْ الْعِجُودَ إِنَا أَعِظُهُمْ فَهُ ف الَيْ عِمَافُ فَا عِنْ يَعَيْمُ عِنْهُ ولا قُراسَهِ وَالمَنْ أَمَّتُ مَنْ إِلْجُسْرِ ونُقَالَ مُأْمِّنُ مَا أُ طُورٌ و فِي المِدِيثِ جَتَّى تُأْ طِرُونَ عَلَى إِلَيْ فَأَ الْمُعَالَقُونُهُ وَثَاطَّ الذَّبخ الكَنْسْرُ وَأَغَوُّنُهُ جَبِسُنُهُ والإنُّونُ الفُّلُ وَأَعَبُرُ لَسُؤَكُمُ الشَّهُ كُنُّمُ نُهُ والإصَّالُ عَنَّى قَالَ وَأَنْهُمْ أَنَاتُ مُعْمَقُونَ مِنَالَهُمَنَّا إِذَامَازَ فِأَخْنَا فِحْ وَفَاطَّزَّا الطُنْ وجَعْنَهُ أَثْثُ رُونِقَالَ فَوَوَيْلُهُ والأَبْضَ وَجَعْنَهُ أَثْمُ الْعُنْسَةُ والأُطْرَهُ العَيْفَيَهُ اللِّن يَحْدَيُ الفُوْقُ لِمُسَّأَلُ مِنْهُ أَكَوْنُ السَّفْحُزُا طُيًّا ويه فا دَ أَكَانُ حِنْنَا أَيعَ يُرْجِنِيْنِ لَ وَجُنْسًا يَعِيرُحِينَا } وَلُونِكُمْ أَلْفُمُ أَنْ والأطائرُ الذُّنْ يُفَالُ أَخَذَني أُطِيرُ غُنْدُ فِيمَعِ فَالْفَظَّالَ بَفُولُ وَمِنَ الْعُرُّبِ مَنْ نُسِمِّى إِلَا نُصِّرُ إِضَارًا وَمِنْهُ فَوْ أَنْ الْمُعْلَى سَمِعْكُ لَعُلَا الْفَاظُولِ النَّاظُولِ المَّكَثِ فَي ويخيع ذا منها الإصارا الاستالا العَمْزَةُ والفَّآءِ وَمَا مِثْلِثُهُمَا - الهَ عْزَه والضَّادِ وَمَا بِثَلِيُّهُمَا افق الاً أُواُثُوالْمُواهِي وَأَفَقُ التَجُلُ إِذَا ذَهَ مَنْ فِي لاَرْضِ هَا الْفُنْهُواُ كُبَيُّنْ الفَيْرُمُوْمِعُ والْأَصَرُ العَبْطُ والجهُ لَه فال الْمُعْدِيِّ والاَّ أَمِثْ لِلرَّحْ أَيْسُلُغُ البِهَابَ، فِالاَّرْدِ وَأَلاَ مِثْوَّ لِلْمُلْتَعِدُ أَلْ مُلْتُعَ

العَ مُزَة وَالْقَافِ وَمَانِتُلْتُهُمُا والجَيْعُ أَفَقُ وَفَرَّسُ أَفْقُ عَلَى فَعُلِّ أَعْ زَائِعَتِهُ هُ كُلِّ أُمْرُ مُونَعِ فَعَنْ وَحُهِ فِي و وَالمَّا المُدِّرُ وَالمُأْفُ لَقَلِمُ لِكِيِّهُمْ لَفُولُونَ الْأَفْتُ الطاعَهُ فَالْفُونُ اقه افتر اقط فَعَذُا وَكَ وَافَكَ الرَّحْلِكَانُ اقْكًا وَافَكُنهُ عَزِالْسُغُ عَرَفْنُهُ أَفْلًا الْمَ ومَعْضِعُ و فِي الطِّلْمَ المُا فِطِ مَهْمُونٌ مَوْجَعُ الْحُنْ والْمُوطُ مِنَ اللَّهِينَ وَفِيَ أَبِ اللَّهِ عَلَّمْناً فَنْ وَ الْمُنْتَ الْمَنْا فِيكَمَا وَانْفَقَ كَالْمُلْدَهُ مَا فَالْهَا - العَ مْزَة والحَافِ وَمَا يَثَالِنُهُمَا الْفَلْنُ وَاللَّهُ تَعْكَأْتُ الرَّاحِ غَنَافُ مَهَانُّهَا وَنَقُولُونَ إِذَاكَتُونَ اَكُلُكُ النَّكُيُّ اَكُلَّا وَنِفَالْ إِنَّ حَقِيْهَ الْأَكُلُ النَّفْعُ النَّفْي وَنَاكَّلُ السِّنّ 151 المُؤْنِيَ كَانُ رُكِيدًا لأَرْضُ وَقَالَ فِي الْفِكَادَ الْمُرْفَ وغَيْزُها وْأَحَلَهِ الْمَالْزُ الْحِطَبَ وَالْكَحُلَةُ المَثُّو الواجِدُهُ وَالْأَحْلَةُ اللَّهُمُ إِنْ يَكُ عَنَّ أَفْمَزُا لِمُنَّ وَكَوْمَأْ فَوْكِافِقِ أَ أَخَرُنْ كَانَّ فِكُو والْأَكِيْلِ اللَّهِي فَوَاجِلْكُ والْأَكِيْلِ الْآجِلْ فالسَّدِ مِنى فالب ابوغبيبك مفال وكنولا رض الو يُصبّع مطروم ومُعرفع عام لَعْنُورَ إِنَّ فُوْضَ إِلَى خُمَنْتِ بَطِيُّ النَّصْحِ مَعْشُوْمُ الْأَكْمِيل فَلاَ بُأْتِ بِهَا وَلَا خُنْهُ وَالْمُأْفُونَ كَ الصَّعْنِفُ الذَّا فِي الْفَلْ إِذَا عَابَ افل وَنَوْثُ ذُوْ أُكُمُ لِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْوَرْفُ ولَمَّا الْكِيْبَ الْقَطَّعَ وَالإِوَّا لُ صِّعَازُ الْعَلَىٰ وَالْفَصِّبُلُ ۚ أَرْبُكُ ۗ وَقَوْلُهُ فَمُّالْفُوْكَ لَٰ لِأَا كِنَّ 23 اخُلُهُ قَالَ الزَّالِسِجِّنُ الْأَكْلُ مَا أَجَلَّ لِمُقَالَ فَلَانٌ ذَوُّ أَكُوا ذَا قَدْ سَمَعْنُهُ وَلَعَلَهُ مِزَالِانْمَاكِ وَالْأَصْلُ مَا فَوْزُق وَلْفَالْلِأَ الْحُوْزَةُ افن حَانَ ذَا حَظِّم مَنَ اللَّهُ مُنَا وَالمُنْاحُكَةُ وَالْمُنْكُلِّهُ مِعْتُمْ وَمَافَتُهُ مِعَالَكُ أَلْ المُنْ فَوْنَ لِكِينَفُ وَأَصُّلُ ذَلِكَ مِنْقَوْلِهِ أَفَوَ الْفَصِّدُ مُافِي مَرْعً عِر وْأَكُالُ ادْانِيَكَ الشَّعِيْرِ فِي مُطْمِعِ عَلَى الوَّلَدِ فَنْأَكَّ أَحْسُلُهَا أَقْ إَجْمَاكُ أُمِّهِ إِذَا شَيْرَتُهُ كُلُهُ وَأَفَنَ لَكِمَا لِكِ النَّافَةُ لِذَا لَوْمَاعُ فِي ضَرِّعَ عَلَمَ وْأَكَالُ مَدْ سَمِعْتُهُ وَهِي السَّهُ أَكِلَهُ عِلَى عِلْهِ وَمَا دُفْكُ كَالْأَأَيْ شَكُمُ اقالَ يصفِ ناقَةً طِعَامًا والمُأْكُلُ لِكُنْفُ والْأَاجِلُ اللَّهِ وَالْمُأْكُولُ الدِّيمَّةِ وَفِي إِذَا أَ فِنَتُ أَذُوكُ عِبَالَحِ أَفْنُهَا وَانْخِيَنِ أُزُّ فَعَلَالُومُ تَغْطِلْ لَدُنْ مُأْكُولُ جِبْزَكُ بْرُيْنُ أَلْكِلِهَا وَذَوُوالْأَلْكَالْ سَالَةُ والإَقْنُ النَّقْشُ وهِ يَعْضِ الشَّجْ وَالمَنْأَفِّنُ وَهُوَ الْمُنْتَقِّشُ وَرَكَةٍ يَعْفُ هُمْ أَنْكُ الْأُجْمَاء الدِينَ أَحْدُونَ الْوَبِياعِ وعَبْرٌهُ وَتَقُولُ أَ أَكُلُّنُكُ فَلَا تَا أَوْنَتِ النَّافَةُ فَكُلِّ لَبُنُهُا فَهِي أَفِينَةُ مَفْضُونُ وَفِقَالُ أَخَيْثُ أَلْاَحُلْكُ 15 الدَا الْمُفَتُنُكُ مِنْهُ قَالَ اللهُ وَيَ اللهُ اللهُ وَيَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال فَتَرْنُ ثُافُوْ حَهُ وَهُومُفَكَّرُ فُلْ أَرَّأُسْ والمَّا فُوخُ مُعْظِرُ الْلَّهُ لِومَفَيَّأَ فَحُ مَرَاللِّيْلِ أَيْ مِطْعٌ هُ يُفَالْ أَفِي النَّجِيْلُ قَوْبُ والْأَفِلُ ٱلمُسْتَعْمِلُ ۗ افل فَقَالَ لَهُ النَّعُنُ إِنَّا أَكْلُكَ وَلَا أَنْ وَلِلْكَ عَيْرٌ فَي وَهُوْ آكَلَهُ زُأْسٌ النَوْ الدَّحُلُ إِذَا خَفَّ 1 الحَدْدَةِ وَالمِنْفُ ثَوالْخَادِمُ والْأُفْتِيَّةُ الْمُتَّامِلُ افر أَوْ وَلِكُ لُنَا يُعْفِهُ وَالْمُتَى الْأَصَاءُ مَعْ فَوْكَ أَو لَلْمَعُ الْأَكُورُ لُمَّ لَمُعْ اکر وَسِّلَاهُ الْحِيَّةِ عَالَ أَبْنِ الْسِتَحِيْثِ أَفَى إِذَا شَكَرًا لِلْحِضَا ذَوْ أَفِوَ الْبَحِيْثُ عَلَى اللهُ أَكُامِ والإِكَامِ والمَاكْتُ أَنْ مُابْنِ البَطْن والطَّهْرُ ٥ نَافَرُ 'أَفَرُ الْأَسْمَ لَعُدَالْحَ عُدُهُ

مَرْفَوْ أَمَا وَاكْتَرْتُعُدْ أَمَةً وَالْمُمْهَةُ خُدَرٌ كُلْاللَّا وَلِهَاكُ

المُهَدُ السَّاةُ فِعَي مُنَّا مُوَّ مَنْ وَالْأَمَةُ مُعْرِوْفَ وَهُ وَهُ دُولِكُ لَمُهُ مِنْ

اكد اكر اكف التَّارًا والإِكَافَ مَعْزُوفُ والمَنْ الأَكُوفُ لِمَالِكُ الْكُوفُ لَمَالِكُ الْكُونُ لَلْهَالُاف اَ لَوَ ثَالُوْ وَجِعَ وَالْأَلْدُ الْوَجِعُ وَالْأَلِيمُ النُوجِعُ هُ أَلِيمٌ إِلَّا هَمَّ خَعِيدٌ الم عِيَارَةُ وَهُوَ سَنَا ٓلُهُ أَى شَعَبَدُ وَسُهُمَ لِإِلْا لَهُ لَأَنَّهُ مُعْجَبُونُ وَكَازَافُنَ عُرَّبً اله عِبَاسٍ مَهْ رُأُ وَمِذَ لَكَ وَ إِلْمَا مَنَكَ ۖ أَيْ عِبَا ذَيْكَ وَكُنَّانَ مَغُوكَ النَّافَ وَعُونَ عَجَ ڪانَ نَعْبَدُ وَلاَ يَعْبُدُ وَفَوْهُ مِنَ الْعَبْرُبِ بَدْعَوْنَا الشَّمْسَ الْأَلْا هَهَ وَالْهُ الزَحْلَيْتَةُ بُأْكُهُ ونُفَاكُ أَلِيهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِذَا تَجْعُ هِ الْأَثْقَ الْعُودُ 16 بِنَيِّ زُبِهِ وَكَانَ رُسُولُ للبِّهِ صِلْمُ الشَّعِلْمُ وَبِشْتُحْ يُو بِالْأَكْوَةُ وَلَا أَالْوْكُنْفُكَّا وَفُكُانُ لاَ بالْفُو لاَ لَفَضَّرُ وَأَلُونَ فِي الأَمْيِرَ مَكَعْنَ وَالْأَلْمَهُ مَعْدُوفَهُ وَكُنْشُ أَا لَكُ عِلَمُ مِنَالِا عِنْمُ وَيُفَالُ أَلَّتَ الْأَنْ أَنْصًا وَرَحْلُ أَلَى وَامْزَاهُ ، عَنْ أَذْ ومُفَالَ إِبَايِعِ إِنَّا لُمَةَ أَنَّ ۚ وَانَّا لِيَسَّهُ الْمَنْ وَالْحَمَٰعُ أَلَّا كَأَمَا اللَّهَائِم فَلِيْ لَالْالْاَكَا عَالِهِ فَا لِمُنْهِ وَإِنْهُمْ بَقَتْ مِنْهُ الْأَلِتَهُ مِنَّاتِ ونَقَالَ أَلِيْكُ أَرْفَظُانُ واللهُ أَلِيَّهُ الدَّعْمَاءُ ونِقَالَ إِنَّا لَوَاحِدَ إِنَّى فَغُولِ الْأَعْشَى لْأَيَفْطِغُ رُجْمًا وْلاَ خُوْلُ إِلَى فَاتَّكُو وَمِيْحِنَكُ فَيُعَّا الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْ تُألَّتُوْ فَيَجُّوْ وَالْأَلْبِ السَّوَّدُ وَأَلْبَ الْكِي إِذَاعِا ذَهَ الْأَلْثِ الْمُقْتَالُ فَالَ لِللهِ حِلَّ شَا أَوْهُ وَمَا أَلَيْنَا هُوْ مِنْ عَمَلُهِ مِنْ شَكِّي وَالْتَ فَكُنَّ فَكُومًا مُالْتُهُ أَلْنَا إِذَا أَجُلَعَهُ مَنْكًاه مُقَالَد وَقَعِوْ فِي الْسَعَاحِ إِي فِلْهُ لِكُلِ وَعَرَائِنَكُخُ أَمُنْوَهُمْ أَهُ الْأَلْسُلْكِيَاتُهُ يَقُوْلُونُ لِأَنْدَالِسُّ وَثَالِكُ فَوَالِسِنِ والمَأْلُوْسُ الْمُجَنُّوْنِ إِنَّ بِهِ أَلْمُنَا أَيْحُنُونَا وَفِيَالُ هُوَ الْمِنْ َطُلِّ

الخ

10 والمُزَّادُ أَدَا مُ كَالَّ مَنْ مَلْ مَنْ مَا مُنْ مُنْ الْمُحْلَ الْمَنْ مِنْ أَمَّتُ الرَّحْلَ ذَوَانِ الوَاوِوالهَمَا وَ نَا يَنْدُ وِلْقَالَ نَامَنْتُ أَمَهُ إِنَّ يُنْ ثِهَا وَنَا مَّدُه عِي وامتاء مَا يَنْكًا لُدُنُهُ وَلِفَالْ أُصِينَ مُوْ تُنْبِكَ الْكَلّْلِينَا لَكُلِّينَا لَكُمْ الطَّعَ أَمُ والإَّذَاب وَأَأْمِ وَ إِمْوَأَنْ ٥ مَانِهَ لِهِ الْأَرْضُلُ مِنْ أَيْ يَمْشَتُونَهُ وَلَقَالَ لِلسَّفَاءِ إِذَا امْنَكُ واشْنَوَى مَأْمِهِ ٱمْنُ والْمَامُونَ السَّغُ المُفَدِّ الْمُفَدِّ الْمُفَدِّ الْمُفَالِدُ فَمَا الْأَعْلَ المُفَا إِذَا مَدَّدُنَّةُ فَالَ هُمُعَاتَ مِنْهَا مَا نُوْهَا النَّا مُؤنَّ أَهُوْ مَوْمِعُ المَانُونُ الْعَيْنُو ذُنْهَالَ الْبَنَّهُ حِسَّدَهُ وَالْتَ الْآنَ وَالْأَنْ يَحْدِلُوا الْأَنْ يَحْدِلُوا اللَّهُ والأُجْ جُرُّ وَيَعَطَشُ ٥ الأُمَلُ العَالْبَهُ والأَمَلُ العَصْبُ ونُقَالَ أُمَدُ أُمَدًا والأبيث من الجيئو ببر مَاكَأْنَكُ وَ دُكَرُ والْأَنْمُ مَنْ أَن مَعْوُ وْفَتَأْن وَهُمَا امر الم إذَا يَحِبَ ٥ الْأُمْثُوالُولِدِلْ مِنْ الْأُمُورُ وَأَمَرُّتُ أَمْرٌ اللهُ وَأُنْمَرُّتُ إِذَا فَعَلْت مَا أُمْرُتَ بِهِ وَانْ مَنَّوْثُ إِذَا فَعَلْتُ أَمْرًامْ مِلْفَا ٓ وَنَفْسُكَ عَالَ أصالاذكان فاك والإمْرُالسَّةُ الْعَدر بِكُنْ رِكُنْ رَ وَيَعْدُوعِلَى المَنْءِ مَا يَافِينَوْ أَيْجَ لِأَفِخِ إِكَانَجِنَو الْجَعْدُ الْأَوْجُ كَأَنَّهُ لِسُلِّا الشَّلَى فَيَا لَخِ هَ أَ أَشَنْ المخ 'أوَّلِهِ وألاِمَازُهُ الوِلاَبُ وحَلَلِهُ الإِمْرَةُ والْأَمَازُهُ والْأَمَازُ الْإِمَازُ الْعَلَمَةُ عَيْنَ المنتي إذا را ألم وشتى الم فس السلام الطهور هم والسنة السنة علمنه والمست والأَمَازُ المَوْعِلْ وَلِي عِلْمُهُ أَمْرٌ وَنَظِياْعِينُهُ والْأَمَوُّ الْحَازَةُ المُفْوُلَ فَيَ النَّنْيُ سَمَعْنَهُ وَتُنْهِي المُسْانَ مِنْ الْمِنْسِي وَالْإِنْسِيْ مِنَالْكِلَّ وَالْجَانِ الَّذِي وَالْأُمْيُرُ لَوْالْأُمْرُ وَرُوخُ الْمِرْأَةِ أَمْيُرُهُا وَرَّحُلَّا مَّرُّعِ فِعَلَ مَعْفُ أَنَّ بَوْتَ مِنْهُ الْمُواكِدُ ولَحَيْنَكِ مِنْهُ الْحَالِثِ وَإِنْسِتُ الْفَوْسُ مَا أَفْلُ عِلْمُ الذَّا في والمُنْفَوِّةُ المَا مُؤَدِّهُ المَسَانِينَ الْمِسْلُجِ وَمُؤْمِرٌ وَالْمُصَّاوَا مِثَوَالْفَوْمَ الْ مِنْهَا وَالْأَنْسُونُ لِلمَانُونَ أَسْنُ مِ وَجَهْعُ الْإِنْسُمَانَ أَنَا يَتَى قَالُ اللَّهُ كُلَّ وَجُدّ المَرْاتُ نُرُو وَامَرَهُم اللَّهُ وَالْمُمَرَهُم هُ أَمْسِ مُعْرُونَ حَدَابِدَ آوَهُ مُفْدَدُاهِ حَجَ أمس كُرُو وَامْرُهُمُ اللهُ وَالْمُرْهُمُ فَالسَّنِ وَتَعَوَّلُ الْمُعَمِّدِ وَأَلْبِهِ مَعَ كُلَّا جَدِهِ وَفَقُولِ أَنَّ الْمُحَدُّلُ النَّحَدُ وَالْمُمُولُ أَنَّ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللهِ مَا مُعَلِمُ اللهِ مَا مُعَلِمُ اللهِ مَا مُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ اللهِ الْمُعَلِمُ اللهِ اللهُ مَا اللهُ الل الض وا نَاسِينَ كَانِينًا وُلِقِنَا لَ حُفِ النَّ أَنْتِكَ وَالنِّبِ يَعْنِي لَفْسَهُ وَلَجُمْنَ امع الشفر اذا بَقِيْتْ فِيهِ فَهُوءَةً لَوْ يَنْصَحُ قَالَ الْمُوْادِمُمْ عَمَدُ عَالَمِيْ امل ونقاك أنَّا لِإِنَّا مَنَ أَدُرًّا كَ جِمُّ اللَّهُ لَهُ هَ أَنْفُ الإِنْسَانِ وَعَنْوُم مَعْ وَفُ افف مَوْضِعُ وَثَامَتُكُ السَّفَى جَلَّ وَنْ يَعْنَ وَنَعَالَ المُثَّلَّتُ هُ فَهُومُ أَهُولُ ٥ باب المن المنظمة المن وَمَنْ يُفُ الْفَوْمُ الْفُ وَطُوَّفُ الْحُيَهُ أَنْفُهُما والسَّأْتِي مِمَّ الْحَسَلَانَفُ والْأَنْفُ أَوْلَالْمُنَاعُ وَرَوْضَةُ ٱلْفُفْ إِذَاكَانَتْ لَوْنُوعُ وَالْمِفُ الْرَجُلْ اني النَفُ وَالْفَدَةُ وَكُالَنَهُ الشُّمَّانُ مِنْ مُحَمِّ إِلَا فَهِ وَأَلَقُهُ الدِّخَلَ ضَرَّتُ أَلَفُهُ وْفَعَالُ إِنَّهُ مَا لَقُونُ الشَّيْ وَالْمُزَّالُهُ أَلْوُفَ طَلِينَهُ رِّنْجِ الْأَنْفِ وَجَمَلُ اً أَنِفُ الْمَا أَوْجَعَيْهُ الْمِنْ الْمُوامَةُ فَلَسَّلْسَ فِي عَالَهُ عَلَا أَأَنْ فَعَلَا الْمُعَالَ احَّرُنُ وَإِنِوَالشَّيْ وَادْرَاكُ فِي فُولِمِ جَرِّينَا وُوْ عَبْرُمَا طِرْرَ فَالْمُ -1810

رَقَفُولُ أَرُنْ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمُأْوِثُهُ مَالًا اللَّهِ اللَّهِ وَلَوْاتُنَّى اللَّهُ أَوْمُنْهُ مَمَّا أَوْمُ لِيلًا مَا أَوْمُ مَعْوُونُ وَكُأْنَ الخَالُ فَعُولَ لا يُشْرُفُ عَلَجالِ هَا لَأَاثُ أَلْعَلَامَهُ قَالَ سِنْبِي يُعمُّونِهُ عَمْونِهُم العَيْنِ وَالْ السِوَالْ لِأَنْ مَاكَانُ مَوضِعُ الْعِيْنُ وَاوَاللَّامْ مِإِنَّا اَثُمَّانُومِعْ وللامروالعَبْزِينَهُ ماء أن مِنْلُ شَوَيْتُ أَكُنْمُ مِزْجِيتُ وَتَكُونُ الْمِسْبَهُ الْمِهُ أَوْرِينَ وَأَلَ الْمُتَرَّاءُ فِي مِزَالْمُ إِنَّا مِنْ النَّامِنِ الْكَامْدُ وَلَوْجَاءَتْ مَامَّهُ لَحَالَةُ وَالنَّامِنِ الْكَامْدُ وَلَوْجَاءَتْ مَامَّهُ لَحَالَةُ وَالنَّامِنِ الْكَامْدُ وَلَوْجَاءَتْ مَامَّهُ لَحَالَةُ وَالسَّامِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّاللّم الاستناقة كالفقاف فأ أنة الرَّجُ لِمُعْتَلَهُ وَزَهْ عِلْهُ وَيَوْحِ الْقَوْلِ لِالْبَهِوْ أَيْ جَمَاعِيهِ وَمِنْهُ ٱلْبُهُ الْفُوْا أَنْ لِأَنَّهُ لَمُ اعْمُ الْمُؤْوَفِ هَا أَبُ مُؤُونَا وَيَا زَجَعُ والمَنْآوِيُ أَوَّاكِ وَحُلَّاوُهُ مِنْ كُلَّا وْسِكَا أَنْهُمْ كُلِّ مَوْجَعُ ولَعَالُ المُ اللَّهُ مُن الأَعْانِ وَدُونُ عُهِمُ عَنْ مِنَا لَهُ عَنْ أَيْمَ مِنْ أَيْمَ مِنْ اللَّهُ عُرْج عَنْ عَبْلُ السَّالِيلَ عَنْ عَالَى عَلَيْهِ السَّكُومُ قَالَ قَالَ وَلْوَلْ اللَّهُ طَلَّهُ عَلَيْهِ سَعَا وَنَاعَ الصَّلَّوْهِ الوَسْعُلَجَةً فَيُ أَيْكِ السَّمْنُ مَعُ اللَّهَ فَالْوَهُمِ وَقُنُو زُّهُمْ مَارًا ٥ وَٱلْتُ مَلْمَ الدَّامِي الكالسِّه فَما وعندُ النَّوْع عد العَوْسَ فَغُونُ أَوْسًا وَمَا فَهُ أَذْ وْنُ سَرِّنْعُهُ تَخْعِ الْوَبْ عَلَيْنَ مَا يِزُّ قُانِ شَهْبِ وَالنَّا وَيُسْتَنِّزُ الكرفاك النَّهَارِ قَالَ قَوْمُ الْمُنْكَانِ إِذَا أَشْنَهُ لَكُ وَنَا وَمُنْ إِنَّهُ اللَّهُ وَالْمَانُ الْمَا الْمَن السَّيْءُ أُودًا إِذَا أَشْلَكَ وَفِحِنَا إِللَّهِ جَلَّ مِعَبِّرُولا مَؤُودَة جِفْظُهُمُ أُواود عَيْلَةُ وَأَوْذَ مَوْمِعُ وَالْأُودُ الْعَكَوْخُ وَثَأَوَّدَ الشَّيُّ الْعُوَةَ وَأَذُّنْ أَوْدَاً عَلَقَتْ هَا وَأَوْ الْمَصْحِيَةُ مِنَا وَكُلَاكِ أُو أَوْ النَّارِ وَالاَ وَأَوْ الْعَطَانُ قِالَ عَلَيْ وَالنَّااْدُعَدُ مَنْهُ عِنْ مَنَالَا وَارْ مَعْ وَعِنْ وَالْ وَالْوَالَّالْعَالِمُ اللَّهِ مُنَّالًا اوز إلى والمنوَّاة إورَّة هُ أوش الزنب مَنْفع مِنْهُ الوسْ فال اوش مَا فَجِهَا لَالدُوْرُ الْوَرِيْنِ عِنْ الْفَكُونِ وَالْأُوْسُ الْجَعِلَةُ وَتَعُوْلُ

'السَّدِ وَأَا نَقَدَ السَّدُ أَعُ أُسُكُوهُ وَسَعُيْ أَيْفِي وَأَنِقُ أَحْبَسُ وَمُأَتَّقَ فِلاَنْ انق والرَّوْصَة اذا وَيَع مِنْهَا مُعْمَانها وَنَانَّقَ فِ الْأَمْتِعَمِلُهُ بِإِجْدَالْمِ وَمُفْهَ وَدُهَ مَا مُنْ إِلَى أَنْ مَنْ وَكُخِطَا ولَسْمَ حَلَاكِ لانَّ مَنْوَقَ مِنَ الْمِنْفَةِ وهي والكَلا وَسَفُونَهُ وَقَنْ ذُكِوَ فِحِنَا لِلنَّوْنِ ٥ الْأَ أَنْكُ الذِي نَقَالْ لَهُ السُّنَّوْنِ وَقَنْجًا أَفِي 5:1 الدَيْثَ مَوْاشْتَهُ كُولًا وَيُسْدَة فِي فَالْدُنْدُهِ اللَّ أَنْكُ وَسَمِعْ الْفَطَّالَ فَعُولْ تَمْغِثُ نَعْلَتًا لِفُولْ جَحَى نُوا المُثْلِ رَعْنَالِفَتْمِ بِنَهَجْرِنَا نَهْ شَعَ أَعْزَالِيّا يَقُولُ هَذَا رَّضَاضٌ أَنْكُومُهُوَالْمَالِظُ قَالَ وَلَمْ نُوْحَدٌ فِي كُلُوالْعَرِ لَكُونُهُ لِعُنَّدُ هَاللَّهِ وَجَجَعِ لِلْكِينِ أَنَّهُ أَوْ يَهُ أَفْحُ لَ الْأَجَاعِ اعْتُرَأُ اللَّهِ الهَ مُزَةُ والهماءُ وَمَا أَشَلِتُ هُ مَا أَنْتُلِتُ هُ مَا أَنْتُلِتُ هُ مَا أَنْتُلِتُ هُمَا أَنْ الإهَاْتِ خَالْجِلْدِ وَقَالَ قَوْمٌ هُوَالِمِلْلُهُ قَالِ أَنْ مُنْكِالًا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّ عَنْ وَاللَّهُ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي -101 وتَغُولُ الْحَدُثُ أَهْمَةُ دَلِكَ الْأُمْرُومُ أُهِّيْكُ لَهُ وَالْأَهْمَ وَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَيَ امتر الأَهْلِ المُذَالِينُ والإمَالَةُ الوَدَدُ واشْتُنَّا هُلَّ الدَّخْلَّ أَكُلُها قَالَ امل لْإَ مُلْكُ إِنْ مَا مَنَ وَاشْتُأْهِلِي إِنَّالَّذِيُّ أَيْفَقْتِ مِنْ مُسَالِيَّةً وَفُكُونَ الْفُارُ لِعَكَا الْمُعَمَّاكُ فَسَنَتُكُم ومَنْوَكَ أَجِلْ مِعَ أَهُلُهُ وَأَهَلَ فْكُانُ مَا مِثْلُ الْمُولِا تَذَقَّحُ فَأَلَ الْجِسّاءُ كَلَ الْمُلْتُ وَالْمُطْلِا الْمُسْتُ فَأَل أَنُوْزَعْدُ نَقَالُ الْأَمْلَكَ اللَّهُ فِلْكُنَّةِ إِنْهَا لا أَوْذَكُ كَاوَرُوِّ عَدَفْهُاهِ الإمان لشمراخ من مكازن الغيله اله عنوة والواوقة المله المثلثة أَوَيُ الانْسَانُ إِلَى مَشْولِهُ أُوتًا وَحَدَةً فِعُضْهِمِ إِوْآدًا وَأَأْوَسُنَهُ أَنَا أَوْوْبِ الْقِلَادًا والمُنْادُونِ عَكَانْ خُلِّينِ والنَّاقِ وُالْعَيْعُ نَاوَّتِ الْطِنْ وَعَيُّ فَتَلَّ الْوَيْ يَأْلُ الشَّاعِيْدِ حَيَّا مَبَانُ الْكُورُ الْأُورِينَ يَضِفُلْأُ مَافِي

رين ا

هُوَالْمُوالْدُوالْوُمَّةِ السَّيْنَةُ أَوْسًا أَغُطَلْتُهُ والمُسْتَأَانُوالْمُسْتَعُطَى فِقُول المَعْدِيّ وَكَانَ الْإِنَّاهُ هُوَ الْمُشْتَأَالْتَ الْأُونَ الْمُقَلِّنُهُ الْأَلْفَعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِدُهِ وَقَالَ فَوْرُوكُ إِنَّ مِنْ كَانَ وَاقِدًا لللَّهِ فَهُوَ إِمَا لأُوفَتُسَّرُّو مُنْتِ إِيالُا مَّهُ عَلَى اوق الوْفَهُ وَا أَنَّ الْوَقَا كَوْوْقُ ا دَاطِلَهُ عَلَى اللَّهِ وَالْأَوْفَ أَسْبُهُ وَهُلَّةٍ يَخْبُ فَيْهَا وَلِدَ وَنُقَالُ إِنَّا ذُ الْعَسْدُ وَمَمْنَنُهُ وَمَسْتَوْنُهُ قَالًا عَنْ دِي إِمَا دُنْ لِهُ أَمِلُو دَمَّنَّ إِنْ حُنْهُ أَنْكَأَنْ دُفْحٌ لاَنْفَعَّةٌ الولا خَنْتُو وَوَهِ مَوْمُ فِي قُول السَّابِعَ فِي وَمَرْسَمُ مِنْ أَجْرِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والمؤددُ الأمُو الْعَظِيمُ قَالَ طِوْفَتْ السَّنْدَةُ فَأَنْ فَذَا المُوْلِدِ إِلْ إِنْ أَنْ اللَّهُ إِلَى أَمِنا لَ عَالِم إِلَهُ وَالمَّا العَلِيْظُ الرَّدُونُ لَكُمَّ أَشَلَّكُ ونَقَالُ إِلْأَبْدِ الْأَادُه إِنْ وَيَغُلِلنَّمَ إِلَى الْمُعَالَ وَلَهُ الْمُعَالِنَ الْمُعَالِمُ فَقَالَ أَيْلُ وَأَ أَلَ الْكُمِنْ تُعَيِّنَهُ أَوْلًا إِذَا سَاسَهَا وَفِي لِلْمَانِيْ فَذَالْكَ إِ فَوَلِكَ أَا أَضْ مِنْفِضُ أَنْصًا إِذَا تَجَعَ هُ أَلِيْكُ لَمَعُ وَفَ وَهُوالْمُسُمُّ الْمُكَلِّ وَوَل وَإِنْ لَعِلْنُنَا وَالْأَوَّالِ إِنِّينَالْوَاللَّهُ وَمُلَّا اللَّهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ وَعَلَّمُ المُّ أَنْ وَجُرَةً وَمُ الْمُنْ أُلِمِي الْمُنْ الْ وْأَ أَحِيْدُهُ ٥ الْأُو أَمْرَ يَتُو الْعِطَيْنِ ٥ الْأُونِ الْمُونِيَ الْمُعْرِفِقَ الْمُعْرِفِقَ الْمُونِي ٱڗٳڮٳٳۼڔؙؿٵڷٙؽڛۜۺڵۺ۠ڡؙۜٵؿڔٳڮ۬ؠٛۏۅٳڮؠؙٳڵ؈ڎڹڣۼٳؙڶڔۼۜٵڹۼڬڵ الْأُوْنُ أَوْنًا وَالْأَوَ أَنْ لِلِمِينُ والْجَمِّعُ ٱلْمُوتَةُ والإِوَأَنْ هَذَا الَّذِيْفَالْ لَهُ يَّتُ منه عَصْرُ أَوْشَىٰ إِنْ فَقُولِهِ الإنوال والأون أنضاً المنط على الطَّهْرُه مَّا قُن جَنِلُ والْأَوَّاهُ فِي قُولِهِ مَفْقُ لَلِيْمَ أُمْرِ وَقَدُّا زُمْنَتُ وَأَجْدَثَ بَعِدَ إِمَالِ إِمَّالًا حَرَّا وَعَتَ إِنَّا وُوَمِ مُو لَا قَ أَوْ قُالَ قَوْمُ هُوَ اللَّهِ مِنَّا وَقَالَ عَوْمُ الفَقِيهُ وَال أُورَ سُواُ أَنْ عَنْ مَكَانِ والأَبْنُ الإعْبَاءُ قَالَ أَوْزَدُرُولِ بَنْنَي مِنْهُ وَعِلْ قَوْمُ الْمُؤْمِنْ بِلْعَدَةِ لِلْجِيسَةِ وَقَالَ الْخَنْوْنَ الرَّجِيثِ وَقَالَ عَوْرُ فَوَالْمُنَافِقَ وَعَدُوْلِهَ مِنِهِ هِ وَالْأَسُلُ إِلَيْهُ أَلْأَيِّهُ الْوَأَهُ لِابَعْلَ لِهَا وَالْمُصْلَ لَالْمُهُ ايم سَّفَقًا وَفَرُفًا وَالْمُنَّامِينِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَوَ لِهَارُهُ إِنَّهُ كَأَنْ مُعَوِّدُونَا لِأَيْهُ وَثَأْلَتُكِ النَّوْأَةُ وَالْجَرْفَ مُأْلِكُ لَيْمُ - الكَّمْزَةِ وَالْمُأْرِّ وَالْمُأْرِّ وَمَا مِثْلَمْهُمْ ايه يَّهُ وَلَهُ اللِسَنَا } والأَبْسُ للْمِتَةُ والْإُبَاءُ الدُخَالُ ٥ أَيَّقُتُ والرَّخِل المامِخِيَ إِنَّاةُ النَّمْسُ مَنْ وَهُواهُمَا قَالَ بَعِضْ إِذَا جُنِّتِ بِالْمِنَّاءِ كَنْتُرْتُ أَوْلَ الْكَلِيْوَ وَفَتْرَت 061 وَالسُّالُونَ وَالْمُالِينَةُ ذَوْعُ الْفَاوْتِ وَإِنَّ فَي عِنْكُ الشَّبْرَ الْمُ الْحُرْثِ وَالْهُا عِنْكُ الْمُرْ وإِذَا ٱشْقُطْتَ الهِـ آءُ مُنَجَّتَ وَمَدَ ذِنْتَ وَفِيشِعِ مَالِزَجْتِ أَمَا مَا فَالْكُسْاعُيَ الله مالكَ فَأَمَّا الأَثْبَ فَعَلَامَهُ الشَّيْ وَتَخْتُهُ وَلَيَّا لُكُوَّةً الْقَوْمُ أَ أَبْتِهِمُ إِذَا وَالْحِادِيْ وَهُوا أَنَا مَا الْقَصَيْمُ مِثْلِ اللَّهِ فَعُلْمُونُ أَنَّا لَا تَعَمَّلُوا مُ أَوْجَمَاعِتِهِ وَمِنْهُ أَاتُهُ الْفُرْأَ الْنَالْقُا جَاعَهُ حُرُونِ ٥ وَا يَاكَلِهُ فَوْضِعْ مَعُولَ إِنَّاكَ أَوْرُفُ هِ إِنْ يَكُوعَلَهُ تُعَالَٰعِنُكَ \_ الألف المهدودة مع النومع النومع ال انج الحَطَارِ فِالدَّفِي هِ الْأُولِ الْمُقَوِّهُ فِعَالَ أَا أُكِيمُ مِنْ أَبْدًا إِنَّا الشَّيْلُ وَفُوك شية ذلك المشكرية ایاب وَمِنْهُ مَّوْلُهُ مُواَّ أَنَّهُ وَلَا يَأْذُ فَيَهُلُهُ وَالإِسَالُدُ مُعْنَافِ مِنْهِ مِالْكَفَّاف

اللَّهُ عَلَيْهِ وَالصَّامِ ثُلِيَ يَسَادُ لَنْ لُونِيتَ الصِيَالُمِ مِنَا لَكَنْ لِمَ ذَلِكَ مِنَ الْتَحْرُمِ وَضَلْحِي الْأَافَ فَالْعِلَا مَا مُوهَ وَلَا أَمَّ اللَّهُ مَوْدُوفُ والا أَمَمُ العَيْثُ وَهُوفَقُ لُهُ 11 المنبَّةِ وَنْفَالُ الْوَخْلِالْأَجْنَ والْمُهُزُولِ مُوَاتُ وَظُن بِالرَّحْ الثَّا اذَامَوْ جُنِي أَنْ اللَّهِ مُنْ إِنَّ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّالَّالِلْمُلِّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا يِهَاعَلَى مِنَا أَوْهِ قَالَ وَتَطْهُنُ الدُّحَامِثُنَّا وَسَنَّرُوًّا وَأَنَاعَلَيْنَانِ وَنُعَنَّاكُ إِنَّا لَا اُمَّةً الْمُنْوَنَّةُ مُلَقَّتْ عَلَى الشِّيِّ وَنَعَالُ مُلْهُ وَالَّذِي عَجَلَّقُ أَمْرُ إِذَا ٱشْرَفْتَ عَلَيْهِ قَالَ فَكَاحِةٍ خُنْفَعَلِي مُنْاقِعًا سُنُـنَةَ تِهِ عِنْدَ الولاكَةِ قَالَ عَنِيْدِ وَمَوْدُوكَةٍ مَلْفُوكِهِ فِهُ مَجَّالِدِيْ أَمْنِهِ الْمَدْنِيْنُوسَةٍ لَوْنُوَسَّةٍ لَمُنْفُ السِّرِّوْلَا مَثْنَاهُ وَكَلْمُنْفُ الْعُبَالُ إِذَا هَكَّهُ نَهُ وَالنَّكُ الْمَالُ وَقَدْرُ تَّ إِذَا لَهُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ أَوْمِ عِلَا مِن الْمُنْ حَمَا الْمُنْفَقَدَ عَا لَكُنَّ وَمُلْثُ والأَانُ أَهْزُ اللَّهِ وَالْأَانُ النَّفْضُ وَالْأَالُ فَالْمَالَةُ والْأَالُ فَالْاَدُ الْاَلْمُ الْاَدُ والمُعْ اللَّهُ عَمْدًا فَي اللَّهُ وَاللَّهُ الطَّعْنُ لَحُوْثُهُ أَعْنُهُ وَالسَّالِ وَاللَّهِ الطَّعْنُ لَحُثُمُ أَعْنُهُ وَالسَّا والأأل عبدالْ للخرير والأأك الذي للدكرمة المتراب ويفاك اتثل المخش فَفَّنَّاعِلَى الْمَامِ وَتَعَبَّا وَخُصًا ولَعْمَالُ بَحَّ إِبِلَهُ ا ذَاسْفَاهًا وَنُقَالُ الْأَالْ أَنْ أَلُ لَا لَهُ إِدْ وَأَحِقُّوهُ وَهَالْ أَلْجَوْ النَّالَ فَي مَزْهَا المخاب وَأَوْرَاهِ احْانَهُ مَنَّقَ كُورِ مِن لِيِّ وَعِينَ فَيَا أُو البَعِينَ وَالْبَعِينَ الْمِن عَلَا فَأَمَّتَ الدُّرَاعِيُّ والحَيْما سِيُّ الذِي أَوَّ لَهُ أَلِفٌ فَهُوَمُنْفَرٌ فُ مِثَا لَمْ فَهُولُ وَ فَا كُنْ مُنْ اللَّهُ وَمَّا مُن تَحَدُلُ أَيْدٌ وَالْمُوَّاهُ لِكُنَّةٌ وَلَكُنَّا وَالْمُصْلَدُ 老 يِهِ وَكَلِكُ أَنَّ الْمُؤْلِثُ فَيْهِ دِيالَةُ فَاكَ الدُّونَ وَلِكَ فَانْظُوْ الْوَ الْجَوْفِ الْوَي البيخ ونقال لوسط الدار في وحدة والبي المستراخ المن الفام وها بَعْدَالالف فَالْمَسْلِكَ لِمَنْ مِنْ الْحِنَابِ الْمُؤْسُومِ مِذَلِكَ الْحُوف كَانَّكَ سُلْكَ وُقُوْ كَ الْفَتْأَنُّلُ فَتَرُوْ أَصْبَافَهُمْ تَنْجَا أَسَبُحٌ فَوَاكُ مِنَ الْحَامِنُ وَقَوْ الْمُنْكُمِ المُنْجُ وَلَائِكُمْ المُوْدِ النِصَّالُةُ فَخَالُ عَنْكُ مَرُجُ المُنْجُ وَلَائِكُمْ المُوْدِ النِصَّالُةُ فَخَالُكُمْ لُكُمْ المُنْجُ المُنْجُ وَلَائِكُمْ المُوْدِ النِصَّالُةُ فَخَالُكُمْ لَكُمْ المُنْجُ المُنْجُ وَلَائِكُمْ اللَّهُ وَلَائِكُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَائِكُمْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ الما وقوال المناتل عَنْ إِعْلِيهُ طِ فَهُونِ وَكِنَالِ الْعِبْنِ وَأَمْلُوْ فِي وَعَنَابِ الْمِنْمُ وَاصَّلْنَتَ في حِمّاً بِالصَّادِ وَلَهِ لَيهِ الذي حَسَناهُ مِنْهِ ذَالْكُرُ فَ تَعْمَ الاحتِكَالِ وَذَلِكُ فَالْ ذَلْكُ قَالْ أَعْشَى هُمْ مَالً مِنْ اعْتِكُ لِكَالِبُهِ وُسَّنَذُ كُوْمَ ابَعْ لَهُ يَعِقْنِ اللَّهِ مُكَنَّمُ الْنَسْكَ النَّسْكَ المندُه َيْنَ ٱلْاَشَعِ وْمِّنَ مَيْسَ بَا دِخْ <del>كَنْ يَوْ لِكِوْ ٱلِيهِ وَالْمَوْ ٱلْوْ</del>جْ تَرَيُّ حِنَا الْمُلْ اللَّهِ وَمُنَّهِ نَقَالَ لَهُ الْجَيَّاجُ وَاللَّهُ لِاَتَقِيْعَ يَعِيدُها وَزَيْمًا فَ الْوَيْجِ وَنَقَالُ نَحْمُوعَ عَنْكُم مَالِطَهِ ثُوْهِ أَيْ أَنْدُدُهِ ٥ فَكُرِّسًا كَبُّدُ وَهُوَ المُعِنْدُ مَا نِبْنَ ٱلْبَحْلَسُ وَالْأَمَلُ بل م الله الدُّجْمِن الدَّجِبْم التَّخَلُ العَظِيمُ المُلْقِ قالَ اللَّهُ يُشْبَعُ مِشْبَعُ الأَبْلُ مِنْ اللَّهُ يَشْبُعُ الأَبْلُ -النَّاء وَمَا يَعْدُهَا فِي لَمُنَّاعِفِ وَالْمُطَابَقِ والمَا ثِيَانِ بِلِمَنَا اللَّي زَبْ والمَهْ بَلْ المَفَازَةُ الْوَاسِّعِهُ وبَدَّدْتُ المَنْعُ الْا التَتَأْتُ الوَّادُوالِمَتَأْتُ مَمَّاغُ النِيْتِ والتَّ الحِيِّنَا وُالنِّ الْمَنْفِعُ فَقَالُ لَمَا فَرَّقْتُهُ وَذْ حَدْثُ أَمْ سُكُمَهُ مِا حَالِئِكُ أَلِي لِيْهِمِ نَصْرٌ الْمُعْرَدُ وَلَقَالُ لاَرْحْجَهُ فِيهُ لِا أَنْجَلُهُ مِنْ لَهُ وَطَلَّقَ فَلَانَ امْزَّاتَهُ تَلْكُ مَنَّهُ وَشَكَّرُ أَنْ مَامِنْتُ سَلَلْيِنِا الْقَوْرُبُ بَالِمُ الْمُ الْمُ الْمُ وَهُوَفَوْلًا فَسُلَّوْ الرِّمَاحِ بَلُادِ أَمْرًا وَمَانِيتُ وَسُنَّ الفَصَاءَ الْمُنَّةُ وَكَدَّ تَعْضُهم جَرِيثَ البَنِيّ شُكَى مرونفر فوالدار فال XX

السَّشُّ اللَّطَفُ فِالمَسْتُثَلَة وَحُسَّةُ اللَّهُ آءِ فَقَالَ يَسْشُنُ مِه وَرَّحُلُ يَشَّى وَقِفُ لَوْ كُنْ مِنْ كُنْ وَكُنْ كُلُونَا فَي فَوْلُونَ مِنْهُ وَمَفُولُونَ مَا ذَكُونُهُ فِي لَيْعِ اذَا والسَّنَا شَهُ مُلْكُونَهُ الْوَجْهِ وَالْبَصْرُ الْبَرِيْقُ فَعَالَ عَتَّ إِذَالْمَعِ يعِينَهُ مُعَا رُضَهُ ونِقَالُ مَالَكَ بِهِ مَلِ لاُومَالُكُ بِهِ مُلَّاهُ وَمُلَّهُ أَنَّ مَالْكُ وَمَعْمُ الْكَلْدُ مِنْ مُو والإدا تُفْعُلْ ذَلِكَ قَالَ لَا وُبَالْهُ مِنْ مُعْمِقًا كُلَّا فَهُ لَا تَحُلُنا تُرَّ الْهُنَاءِ وَكُلُّ الْهُنُو مِيِّنُ الْمُنَاذَةِ وَرَكَّ أَضْحَابُهُ إِذَا غَلَهُمْ مل قَالَ انوزَيْد بُقْض يَصْبَصْنَ الأَدْنابِ مِنْ لَوْجِ وَتَقْ المَتُوْخِلاَفُ المِعُيِّرُوالمِبِيُّ صِلْمُ الْعُقُوقِ والمِبِيُّ الصَّرُقُ مُفَالْمُ فَهُمِ مَا الحيُّ وُادَا فَيْحَ عِيْنَتُ وَفَقَالَ الْبُكِّيِّينَ وَاللَّا الْمُرْتَعِينَ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ بَوِّرُ نُ 'أَكُوْ وَرِّحُكُ كَالِّ وَبَيْنُ وَالْمَوْتُوْ أَكُوْ الْأَرْاك وَفَلْكَنْ مَاسِّ بض والبَضَّامَّةُ الْعَنْ وَالْمَدْنُ لِلبَصِّ الْمُنْدَادُ وِلاَبِكُونَ ذَلِكُ مِنَ الْمُنافِ رَّتَّهُ أَيْ يُطِيعُهُ وَالسِّرْيْ فَوُلِم وَلانَ لاَنعِنَّ فَ هِذَّ امْن بِيِّعُمُ لَفُ فِيمْ وَالْ وَحْدَهُ وَوَلْ نَفَ الْدَوْكُ لِلْأُسْفِ والْأَلْدُمُ والنَّقِ الْعَطِيَّةُ العَلْسُلَهُ وَهُوَ فَقَالَ قَوْمُ الهِ سُّرِدُعَ أَوْ العَنْمِ والبِرُّسُّوْقَهُا وَقَا الْأَحُرُّورَ لا يَعِّفُ مِرْ أَمُّ الْحَيْنُ الْدَاخَةُ جَمِنْهُ كَالْعَدِّق وَتَعْمُولُونَ لِأَبْرِضُ يَجْدُونَ أَعْ لِاسْكُرْ مَرْ يُحْرِّهُ فُهُ مِّنْ يُبَرِّدُهُ وَقَالَ فَوْمُ الْهِكِّ وَلَذَا لِسِّنَوْدِ وَالْبِيِّ وَلَدُ الْفَأَادُ عَنْرُهُ مَطَعُكُ الفَرْحِهُ مُطَّا والْبَطِيطُ الْفُرْ والْحَانِ وَلاَ مُثَالً والسُرِّ مُعْرُونٌ وَأَسَتَّ فَالاَنْعَلَى أَعْجَابِهِ إِيزَاعُلاَهُ والدُّ مُوَّ وَكُنْوَهُ منْهُ فَعَلَوْنُفَالُ بَطَّ أَوْتَارَهُ للضَّيْبِ إِذَا هَيِّئَاهَا وَبَطَّعَلَى كَلَا أَكِنَ بظ الكَلاَم ونْفَالْ إِنَّ الْمِعْ الْفُؤَادُ فِي قَوْلَهُ عَلِيهِ وَجِنَابِ الْخَلِيْلِ وَ نِقَالَ أَلْقَعِلِهِ بَجَاعِهُ إِذَا أَلْفَي عليهِ نِفْلُهُ 2. أَكُوْ زُمَكَ أَنَالِبِ وَمِنْهُ وَ دُونَهُ وَأَحْعَلُ مَا إِنْ أَوْنَهُ وَأَوَامِثُوهُ وَتَعَاغُ النَّكَابِ ثِفُلُهُ المُطَوِّنُقَالُ مِنْ لَكِ يَعُ النَّكَابِ وَنُقَالُ كَفُوْلُ أَحْعَلَ أَخِيْمُكَانَ فَقُالِيهِ مَنَادُثُ الْتُحْلَ أَيْ شَلَتُنْهُ والدُّوُّ البَعُاغُ مَا شَقَامُ المُمَّاجِ بَوْمُ الْغَانَةِ وَالْبَعَاعِ ثَنَّتُ الْبَعْبَعَ فَهُ المسِّكَاجُ والبِنَّوَهُ الهَنْكُهُ والمَنْوْمَزَهُ سُتُّ عِكُهُ السَّنْوُ والمَنَّةُ مَا لِمُنَابِ عَقِفْ حِكَايَهُ ضَرِّب مِزَالِهَا فِيرُونَقَالَ إِنَّ المُنْعُبِعَ السَّرِّيْعُ الْعِجَالُ وَلْقِالْ مَتَمَسُّ بِالإِسِلِ ذَا زَجَدْ بَهَاعِنْ ذَا لِمَتَّوْقِ وَ فِلْكِرِيْتِ لِغَيْرُ فَوْمُ بَسِّتُوْنَ بسر أَنَّ الْبُعَيْمِ عَمَا لَا مُأَارِّ مَاكَأَنُ قَامَهُ وَتَعَوْمَا قَالَ والمدينة حَثْثُ لَهُمْ لَوْ كَانُو يَعْلَمُونَ والإِنْسَاشُ عِنْكُ لَلْ لَهُ الْمُ الْفُقَالَ ونُقَالُ الْمُغَنِّيغُ مِنَ الظِّبَآوِ النَّبْشُ بُغَيْمِعُ يُنْوَيُّ مَالِعِقَالِ للنَاقَهِ مُشَّ وَفَقَالُ نَافَةٌ مَشُوشٌ إِذَاكَانَتُ لَا تُذَرُّ الإَعْلَى الإِنْسَاسِ المتمين ه بقب المَوْأَهُ وأَنقَتْ كَنْنَ وَلَهُمَا وَالْفَا وَالْفَا وَالْفَا وَالْفَا وَالْكِمْ اللَّمْنُ وَيْشَنِكَ لِحِبَالْ مُسَّنَّا فَالْ فَوْمُ سَنْفَثْ سَوْفًا وَفَاللَّا حُنُووْزُ فَنَنَتْ وَقَالُ نُفَالُ رَّخُلُ مُفَالِّكُ فَالْكِ الْخُرْسُ فِالْذَكُ يَقِلُوا لَكُلُولُ مِنْ فَوْلِكَ مُسَّمِينُ لِلْمُ الْمُسْتُمُوا إِذَا فَنَسَّكُوا وَمِ إِلْسُمْ مُسَّدُهُ والْمِسْمُ اللهُ و المُوُّ الْمُغُوضِ وَالْمُقَانُ أَشْفَا مَا مُنَاعِ الْمِنْ وَيُقَّبِ السَّمَاءُ حَآَّءُ مُعَلِّ اللهُ وَخُونُهُ وَخُونُهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ و الله و النَّفَّ و وَقُ فَ لَا نَا فَعَطِيَّهُ أَوْسَعُما ٥ بُقَالَ نَبُأَكَّ الفَوْمُ وَنُجُّهُ السَّوْقِ قَوْلُهُ وَانْبَسَّجَيَّاتِ الْكَيْبِ الْأَهْمَلُ ازْدَجَوْ وَسُمَّتُ بَكَّنُه لا رُحِيام النّاس في مُوْضِع طِفَافِهم والنَّكَ اَوْ إِنْسَانَتْ وَالْسَنْبَسُ لِلْأَرْضُ القَفْ رُودَيْشُ وَيَرْضَ فِي مَعْنَ جَيْنُ فَ فَ

المُورُانُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ وَالمِنْ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ الدَّحُلُّ كَوَّا لِهُنِي وَمِي إِيْنَ مِنْ مُكَفِّهُ لِأَنَّهِ الْحَالِثُ تَنْكُ أَيْفِنَا فَالْحَنَالِكِ الْحَالِقِ اُسْتَرَعَ مَنَا أَنَّا الشَّعَ عُمَا وَالنَّوْ أَوْ السَّيِّدُ الطَّرِيُّفُ وَالنَّوْ اَفُ الْمَعُلُ تَمِي قَالَ , فَي نَوْ يُوْ الْمُحْدِرة الْمُحْدِرة إلْكِيْرَمْ وَالمَنَّا بَهَ هُوْ الْمُحَدِّدُ وَالمَنَّا بَهُ هُ فِيهَا مِظْلُمِهُ مُلَّالُكُ حَلْ مِنْ مَوْمِنِ مِينِيلٌ وَأَسِكُ مِيلٌ اللهُ مُلُواجِهَا مُواسْمُلُلٌ وَقَدْ كُلَّتُ وَالْكِلِهِ لَالْوَثْ الْسَادِدَةُ مَعَ قَطْرَ وَمَلَلْ النَّهُ } فَلَا تُعَالَمُ النَّهُ فَافَ الغَوْلِ قَالَ لَهُ وَهُمَا أَعْلَمُ عَالَا يُعِبُّ إِذَا دَعَاهَا دَعُوهُ لَا نَشِّهُ الجَدِيْثِ بُلُوْ أَزْجَامِكُ وَلَوْ مَالْسُكُمْ مِنْهُوكَ بَرِّرُوْهَا مَالِصَلَّهُ وَبَلِكُ وَفِي الْمُنَّاءِ وَالنَّآءِ مُنَّبَّةً وَهُوَ الْأَجْنَ كَنَا فِي مَالِيلًا لِللَّهُ لَلْكَ لَكُ لُكُ ﴿ إِلَا اللَّهُ عَلَمْ أَنْ مِهِ وَمَّلَّكَ اللَّهُ مَا مِن أَى كَرْزَقَكَهُ وَالْأَجَلُ الرَّكُولُ السَّارُاكُ وَخُلُ مُتَاكُ لَهُ مُنتَدُّهُ وَكَأَنَ ظَهُ مِنْ وَكَنْ تُوالْكُمْ فِللَّهِ مُنْ مُنتَدَّةُ وَنُعَاكُ الخُمُوْمَةِ وَأَنَكُ الرَّحِلْ دَهَبِ فِللأَصْ وَلُقَالُ هُوَاللِّهِ لِاسْتَخْهُ مِيًّا هُورِتُ أَنْ وَأُجِدُ كَالْفَالْ هُو نُأْجُ وَاجِلْكُ بَغِمَلْهُ وَقِد لَهُوَ الَّذِي كَتِنْ لَا عَاعِنَكُ وَالْمِلِّ الْمُبَاحِ بِلْعَمَ وَعِبَرً - إلْبَاء وَالْمَاء وَمَا يُثَلِثُهُ مَا ونُعَالُ إِنَّ البَلَّهُ عِسْلُ السَّمُ وَزُرَّتُمَا كَتَدُو البَّاءُ وَنُقَالُ هُوَنُورٌ يَنَوْنُ النَّهُ } فَطَعْتُهُ فَعْلِ أَمُّالُوكَهُ وَسَّنْظُ بِأَرِينٌ وْرَحْلُ الْسُوْلِاعِفِ المعضاة اوالذعب الذي يخول يَعُ كَالْمَوْرِ والسُلْمَلَة وَشُوَا مُولِحَمَّلًا لَهُ وَكُلُّ مِن إِنْقَافِحُ أَنْكُوْهُ مِنَاكِنَا الْمُتَرُّ وَالْأَنْتُو مِنَالِدُواتِ مَالاُدُنْت وَنُفِنَاكُ النَّالْكُ الدَّمُ لِالْعَقَافُ قَالَ عَلَائِمُ يُشْلَانُ وَشُعُكُ لَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ لَهُ وَخَطُلُ دِمَا لَا خَطُلَتَهُ الدُّنَّةُ أَوْ فَيْنَّهُ لَوَسُدُ أَصِهَا بِالْجَيْدِيلَةِ وَالْعَلَامُ النَّهُ الدَّحُلُ المُكَانُ أَصَامَرُ لِهِ والبُّنَّةُ الدَّالِيُّهُ لَا نَّهَا تَعْلَقُ الشُّحُ وَا عَلَى رَسُّولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَّحُلُ الْمَانِينُ مِنْ يُعْتُمُ لَّهِ مِنْ مَاكُمُ لَا مُعَالِكُ وتلزمه أشرناالقطان عن تعلب عَلَقَ عَلَم وَ عَالِفُ ذُلَكَ حِدُّ أَبَ البِّن الْمُنَهُ عَلَوْ الْعُبُومَةُ وَيَعْنَى نُفُدِجُ اللَّهُ لَا أَذُهُ مُنْهُ وَتَكُوَّهُ مِنَّهُ الْعَهَمُ الدِّكِاكِ شِدَّةِ مَعْتِرِدِهِ وَالْمَدِيخُ الشَّدِيثُ الْمُعَنَاضِلِ والبِيثُغُ نَبِيْنُ الْعِسَلِ ٥ والمَينَانُ لاصَّابِعُ وبُقَالُ الأَطِزُّافُ وَذَكَّ بَعِيْضُهُمْ إِنَّمَا الْمُعَيِّثُ بُنَانًا لأَنُّ بَنَحُنْ النَّيْ فَطَعُنُهُ أَنْ يُحُهُ بَنْكُ أُولِكُ اللَّهِ أَنْ تَعْبَضَ عَلَى الْعَيْرَ أَوْ بِهَامَ لَا حُوال التي بِهَا لِيسْ مَفِيِّ الإنسَّانُ وَيُبِنُّ ٥ وَفَال لِلْأَيْخُ إِ نَجُوهِ وَكَالِبُهُ النَّهُ كَنَابُتُكَ وَكُلُّ إِلَّا إِنْهَ مِنْهُ بِنْكُ أُولِكُمْ بِنَكَّ البُيُّةُ والبُهْبَهُ حِطَامِهُ عَرِبُوالْفُولُ والنَّهُمُ الْبَسْمُ الْمُورُونُ الْفُولُ والنَّهُمُ والمُنامُ الْمُورُونُ 0 بنال سَلَنْ السَّمُ التَّلَهُ طَأْدُتُ وَفِي عَنْهُ مِنْ يُشْتِهَا بِنَجْ البُوُّحِلْدُ حِوَ أَرْتِغُمُّ فُو تُعْطَفُ عليه النَّاقَة إذاماتُ وَلَدُها فَالْ النُّتُ إِذَا أَكُنْ مُنْ عُونُ عُنْ مِنْ وَطَلَّفُ عَالِمَةً مُّ تُلْفُ وَلَّهُ مَا لَكُ مِنْ مُو الْعَيْدُ لا آءُ مَدْ نَكِهُ كَالْمُوْ بَيْنَ الْطَيْرُ بُنْ والدُّمَادُنُو الْأَنْ الْإِنْ الْمُنْ وَالدُّمَادُنُو الْأَنْ الْمِ بْفَالْ لِمُنْ لِانْقِيْ فَدِي مِنْ بِي وَحِيَّاهُ اللهُ وَبِيَّاةً أَيْ أَفْعَكُهُ وَلَقَالَ الح انْفَرُّكَتْ عَنْهَا الصَّعِبْةُ النَّالِينَةُ مَعِيَّا فَالسَّالِهُ لَالْتُ بَيَّاهُ اعْ شَهَاهُ لِللَّهُ وَنُفَالْ حَأَوْبِهِ وَنَقَالَ رَّفَعَهُ وَنُفَالْ بَثَّنْكُ ذَلِكُ مَا دِينُكُ إِنْ فُوِّ مِنْ أَخْمَالُهُ كَالِيْكُوّ الْمُنْبِلِ المِمَنَّا وَ وَعَيْنُهُ هِ مِنْ مُنَّانُ الصَّبِيِّ فَلَثُ لَهُ بُأْمِنًا وَسَمِعِتُ بِلِمِنَا وَالنَّ

اً مُّ أَهُ الْحَالُون الْمُوْصِيفُ بِمِ الدَّحُلُ وَالسَّبَيُّلُ الإنفِظُاعُ الْحَالِمُ وَكُلَّ نَتُنَّوَ حِلْدُهُ نَنَفَّ هَا وَالمَّاءُ الْمِنْوُ الْكَنْلُ وَمِنْهُ قَوْ لَهُ كَنْلُونَكُمُ اللَّفَةُ بائز بائن بائن وْ بِالْغِينَ مُسْبَائِيةً ٥ بَنَفْتُ الْمَاءَ بَنْفَا وَالْمِنْقُ وِالْمِنْفُ فِهَا لَا رَفْهُ وَالْمَانَ فَالْتَ وَفِي فَأْنَ فَوْ كُوا دِمَّا إِنَّمَا مِنْعَعِينَ السَّبْعِينَ وَيَلْ المنتَبِّقُ ٥ الْمَبْنَوُ الْمُرْتِقُ المَنتَهُ أَوْمَلَتُونَهُ إِنْ أَوْ أَهُ وَمُلْمَتُهُ حَيْظَةُ مَنتُونَهُ أَقِ وَسَمُونِ الْفَطَّ أَنْ نَفُوكُ سَمَعُنْ ثَعْلَ الْفُولُ فَي الْمُلْ نَعُو وَكُواسُّمْعُ فَ إِلَى مَلْمِ وَالشَّامِ وَ وَجِدِينِ خَالِمِ فَالمَّاصَّارَ شَيْتُهُ وَعَيْدَكُ وَ الْمَنْأَوْ الرُّض المُنْ الْمُنْ سَّهْلَهُ وَنُفَاكُ مُلْمِ أَرِّضُ بِعِينِهِا فَأَكْ أَنُودُ وَمُنْ نْعَلَتْ وَقَدْجُأَةً فِي مُعْتِرِ مِلْأَفَهُ ۚ أَلَاكُ لِهِ مِنَالِشَرَابُ ٱلاَحْتُلُ لَّ فَعِنْ لَهَا جَلَّ فِي وَقَالْحِال دُوْنِهَا جُوْءُ وَتُحَدِّلُ مِا لَمُنَا أَوْ تُعَيْرُ وَنَكُ لَهُ مِسْكُونِ الْمِيْمِ وَمَنْكُ وَالْسَدِيمُ النَّهَالِكُمْ لِيُّ سَيْحُونِ الْمِيمِ قَالَ الماء والحنه ومَا مُلْنَفْهُمَا فَوْسُ عَتَمُ الدَّحُوا حُدَّدُ قَتُ و مَفَارٍ ، وَتَعَوْ لُوْسَ الْمُعُمُ الْحَمْعُ وَمِنْهِ مَظَنَّاه كِعْيْنُ والسَّنْ وَرْجْتْ بِ وَفُلَانْ يَبْعِي مِكَلُا وَيْجَلِيْنِ الْمِرْزُنِّ وَمَجْجَبُيْ فَعَوْنِ قَالَ الدَّاعِي سَنَقُو الْدُنْهَا فَلَمْ الْوُحَدِ وَلَوْلَهُ مَا عَلَيْهَا واللَّهُ وَمُعْرَوْفُ مُنْهَى بذَالِكَ بحد المِينَّةُ أَعِهِ وَنُعَالُكُ فَوَسُّ عَنْ أَدَا كَأَنَ وَالْبِيعَ الْجَوْدِ وَمُنْ ذَلِكَ قَوْلُ أَيْ بِدِحْ لَيْهِ وَفَقَالُ لِلنَاعِ لِالْحَادَى هُوَالنَّ فَكُرَتُهَا أَيْعَ الْمُ الاَرْضِ رَسَوْ لِللَّهِ مَثَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فِهَنْدُ وَبِ فَوْسِلْ مِطْلَحْيَةَ وَإِنْ وَحَدْنَا أَهُ لَكِ عُلَّا كُأَتَّهُ مُسَّنَّا بِهَا وَابْنَ عِبْرُنِهَا فِي سَعِيرُ الطِّرِيِّ الدِيْدَ آءُ وَلَكُ رَالْكَانَ والتأو المن والداء وقال المن التأويم أن وأل المناف ا َعَاْمَ بِهِ ٥ الْمُحْ يَنْ خُزُوْجُ اللَّهُ سَرَّةِ والْمُحُلِّ آخْرُوُ والْمُحَالِرَةُ الدَّوَاهِي وَقَالِهُا وَمَا وَالْاَتِهِ فِي الْقَوَادِ فِي الْفَهُومِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا وَ فِي الْمُسَنِّلِ أَفْضَتُ الِمِهِ الْعِنْمِينَ فَي تُحَرِّينًا فَي ثَامُزي حُلِّهِ وَالْمُعْرُو الْغُورِين وَفِقَ أَكُ لِلدُّ مِالْخَالِظِ أَلِشَد بْدِالْحُنْ يَوْهُ كَاجِيْ وَكَحْدًا إِنَّ وَالْبَاجِرُ النَّحُلُ الكُمْوُ الْعَظِيمُ فِي عَنَوُ إِلَى آوُ وَالْمُحَسَّلُ الْفَيْحَ وَهَلِم سُخُ آيَدِ فَتَسَوَّا المَا الأَحْمَةُ وَيُقَالُ الْمُحَارِّاتُ وَالْفَحْوَانِ الْمِحَارُ قَالَ أَنُوْ دُوَ أَدِ بجس الدُا مِثْلُحَيْنَ أَحَا تقول مِنهُ أَجْهَلَني أَعْدَقُ القُول أَجْسَبَني ٱلْاك مَنْ يَوِّى إِنْ أَلْى يَثُون سَهَ يُبْفِ السَّالْ الْبِهَادُ والنَّيِّي للْعَقِيْفِ

منه متوادرا أي مَن مَا الله عند جاتب والموادريم الانسان وعَن رُح جَع الدرار وَعِ إِلْكُونَ وَالْمُنْ مِنْ الْمُحْدِ وَالْعِنْدَ قَالَ الشَّاعِيْر وَحُلِّ شَيْنِ لَمُ فَهُوَ مِدُنَ وَسِّحْ وَحَانِدُ الْحُنْ الْحُدُمُ الْوَادِرُهُمَا الِدَّنْ مِنْدُ الْمَالَمَةِ وَلِنَ إِكِفِياً لَكِيدَةُ الْمَالِ وَعَيْنَ كُلْمَا أَنْ مُمَالِيَةُ فَالْ وَعَبْنُ لَهَا حِدْدُهُ مِدْدُهُ وَلَقَالُ لِمِنْ الْغَيْلُمُ مَدُونُ فِكُمْ مَدُونُ مُسْتَافِ سَتَامًا وَمَدْ عَنْمَا وُمُعِيرونَ فَسِبَ لَي رَجْهِ إِحَانَ فَيَتَى دُوًّا والمسُدُلُ وُمَعِيزُوف ٥ أَنْدَعِ السُّنْ كَالْمِوْرِيَّالِ واللَّهَ حِلَّ مُعَاوَّهُ بديْعُ التورات والأرض والسكية فكالالاجة إذا الشنطة وفلان بدع فهالا الأُمْرِ وْأَلْدِعَ الدَّخِلادَ احْلَمْ وَاجِلَنُهُ أَوْجَعِلْبَ وْأَنْدَعَ الرَّاجِلَةُ كَلَّتْ وَظَلَعِ فَ وَسَمَّتِ الْمِنْعَ مُن قَالَلُهَا السَّلَعَ فَا مُن عَنْ وَعَلَا المامِ نَقَالُ بَدِيعُ الدَّجُلُ وَامْلَطَّعُ مِالمُنْسِرِّوَهُوَيُ لِنَعْ مِزَالِتِجَالِ وَلَعَالَ الَّهِ يغفزالور عَدَدُعُدُرُهُ فُشِّي بِعَا وَلاَدَرُعُهُمُ أَنَّ الدُّرُعُ النَّرْعِ عَلَىٰ الْأَرْضِ وَإِنَّ يَهُ فَالْإِنْ بَلِيغُونَ ادَاحَانُوا الْمَانَا حَسَدَهُ أَلْوَالْلَمْ هَ المِبَدَكَ بِعُكُ الشَّيْنَ وَجَهِ عِلْهُ وَمِنَّ لَنَ الشَّيْحَ مَنْ نَهُ وَانْ لَوْ كَافِ لَهُ مِكُلٍّ يَّ وَالْدَكْنُهُ الدَالِيَّاتُ بِيَدَلِهِ وَالدَّا ذَلَهُ مَا مِنَ الْعَجِنُولِ لِيلْتَ وَفُومَ وَلَلْمَعُ بِأَأْدِلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَالدَّا ذَلَهُ مَا مِنْ الْعَجْمُولُ لِللهِ عَلَيْهُ إِنَّ قَالَتُ أُمُّ يَوْبُكُ مِنَ الطُّمْوِيَّةِ لَهُ فَتَى لَكُ السَّمْ المُنافِر المُنافَأَ إِن وَلا زَمِلُ لَتَأْنَهُ وَمَا أَدِلُهُ الدَنْ مَدَنُ الإسْتَانِ وَالدَدِيُ لِلدِنْعُ وَالدَرُنُ لَوَعِيلُ الْمُسْتَّ وَالْدَ عَلْفَةً عَاوَالْمِدَنَا لِمِقَالِ جَلِّى لِحُلِّعَ مُلْقُوَّاكِ ﴿ إِلَيْ مُلْقُوَّاكِ ﴿ إِلَّهِ مُلْقُواكِ ا الدُّأْسُ والْأَكْرُ مِعُ والإمَادُ والمَدَّنَهُ الْمَتَهُ عَلَيْكُ عُلِيَالُكِيَّةُ السِّمَنِهِ وَدَلِكَ ٱللَّهِ وَالْوَئِيُّكُمْ مِنْ فِهَا وَتُحِلِّ بِكُنْ أَيْ مُبْتِنَّ

الراك المكاوالقي إن والمحاولا لأولف حَمَّا مَا أَل يَعْضُ هُ الله المُولِ فِي مُ ولم جَلَّ شَأَوْهُ ظَهُوَ الفَشَادُ فِي البِّرِ والنَّجْرِ إِنَّ البِّيَّ السَّادِيَّةُ والنَّجْرُ الدِّيفُ عَالَ الْمُوثِّي المَعْ يَهُ النَّلُهُ فَعَالُ مَنْ مَعْ وَهُوَ تُنْسَا أَعْ عَلَيْغُسَا وَالْمَعْ ثُو النَّهُ لَا أَنْ الْمُسَانَ وَمَفْوَلُونَ لَفِينَهُ تَعَجُدُهُ لَكِنَةً أَيْ مِلْا ثُلُاهِ الْمُحْوَنُ الْعَظِيمُ الْمُطْنِ والواق الْبُكُ والعَجْ بَيْنُهُ الفِيزْ بُهُ الوَاسِعِينُهُ ويَتَنَهُ اشْرُامْ وَأَوْ فُسِيَتُ الْهُمَا كَنْلَاتُ حُتَى عِنْدُ يُنْتِعَا وَكَانَتُ تَعَوُّلُ فُرَّيِسُ أَنِي فَقِيلًا فِي أَيْنَاتُ كِنْدَةَ هُ عَرِينٌ كَيْنُ خَأَلِقُ ---وَيَأْجِدُ الدَّخُولُ الدَّخُولُ الذِّكِ خَالْفَهُ وَنُشَأْلُ طَعَالُ خَدُ الشِّرْمَعِي مُعَنَّرُهُ ٥ الْمُنْ عَنِوالْمُمْرِ لَحُشَّالًا يَعِينَ النَّالْتُ أَنَّهُ الْأَرْضَ مِوجُلِهُ الْمُلْسَّابِيِّ وَمَرَّكُ فُلْاَتًا مِنَاجِدُ الْمُفَتِدِ أَنَّى تَوَكْنُهُ الْمُكَانِ الْفَقْرُ والْمُعَثِ لِلَّا الْنَقِي بِ النَّوَابِ هِ بِأَبْ الْمِتَاءِ وَالْحَنَّاءِ وَهُمَا يَثُلِثُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُمَّا يَثُلِثُهُمُ الخنور الخنور الخنور المارية امْرُأَةُ كَنْدُانُا الرَّاكَاتُ نَعَمْلُهُ الأُورَاكِ ٥ الْمَخْهُ رُوالْمُ أَرُّوالْمُكُومُ مُعْفُوناتُ الله المُنْ يَعْنُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الْمُخِّ بَنْجُسًّا إِنَّ اصَارَّ فِالشَّكَ مَى العَبْنِ وَدَ لِحَجْبَنَ فُقْصَادِةً ﴿ الْمُخْصَّةُ لِمُوْالْعَبْنِ وَلَاَصْدُ الْاَحْلُ إِدَافَتُونَ مِنْهُ دَاْكَ قَالُ وَالْمُحَمَّةُ لَحَوْمُ الْمِن خُفِّ الْبَعِيْةِ وَلَخَشُوالِكِرِ لِحَوْلُ الْأَصَّابِعِ مِمَّا مِلِي الدَّاجِيَةُ ۞ يَعَ نَفْسُهُ وَإِيْنَ فَنَلَهَ أَعَيًّا وَفِيْعَ لِي فَكُنُّ مِالْحِقِ إِذَا أَنْعِنُ هَ فَتَقَدُّ عِيْدَهُ إِذَا مَرْسَهَا جَتَّ نُعِيِّوْلُهَا وَالْبَعَنَ الْعَهَرُ وَالْبَعْوُ الْهَيْدُ الْهِ الْمُعْدَلُهُ الْمُعْدُلُهُ اللهُ الْمَخُوُ النُّطَّالِ الذَّرِيُّ نُفَالَ نُطَبُّهُ لِحَقْوَةٌ ٥ نَكَّرَبَعْضُهُمْ أَنَّ الْمُحْبَ عَرَّبَيُّهُ ئَانْشَكَ لَبُنَّ النَّمْتِ فَيْعَمَّا عِلَيْكَ لَمْجِ باب المَالِيَّةِ النَّالِيَّةِ النَّالِ وَمَا يَثَالُنُهُمَ يَكَرُّتُ الْكَاللَّهُ وَبَادَرُّتُ والبادِرُّهُ المَعْكَالْيَنْدُ زُوْمِرًا لانْسَالَ تَفُوْلُ كَالَّ

يجين

الجع

المخق

13

بلنو

لخت

ملائد

بِدَوْتُ الدُوْدُورُدُورُ وَالدُّوْتُ المُأْكُ وَالدُّدُ ثُلْعَوْمُ لِا يَكُمُنُونَ الحَلْاكُ وَبِدُّ ثُ وَامْرَأَهُ مُ إِذِنْ وَمَلِدُبُنُ وَدَلِكَ مِنْ عِيظَمِ لِلْمِنْ عِنْمَالُ مِنْهُ مِلْ لَا اللَّهِ وَبَدَّنَا ذَا السَّنَّ قَالَ وَخُنْتُ خِلْفُ السَّبْ وَالْمَايْتِيَا سَعَ إِللَّهُ أَمْوَا هُمَّا عَزُنْ مِكَانِهَا كِرُانًا ومَلْخُومًا وَمَذَّرُ والعَهُمُ اللَّهِ مَا مَا دَهَهُ أَوْانَا فَأَجَّا وَمُعَوَدُوْ يِرِبُهُ فِ مِالْمُكَاهَ أُوَّلُ حَبِيْنِ لِلْفَوَّرِ شِطَالً عَالَ لَنُوْدُونِ لِمِنْ الْمُعْمِينَ الْحَيْرَةِ وَمَنْعُينَ الْرَحْلُ ٱفْوَعْنَهُ ٥ مَدُلْ السَّحَ بنجيلا ولم الِكُمْ لَاللهُ أَوْبَبُاهَ أَمْ اللَّهُ مَا أَجِرِ فَعَ اللِّوَالَاهُ يَوْ لاَوَجَاءُ فُلاَنْ, فِي مُهَا دِلِهِ فِي شِهَابِ مِلْ لَيْهِ هِ تَوْتُ ذُوْ وَيُذْهِ كَنْ مِنْ بذم بَدَا يُبْدُوْ طُهُ تَوَ وَالْبُدُوْ حِلْاَفُ الْمُحَمِّرُ وَفِينُ ذُوْ مَدُوَاتِ إِذَا مَدَأَ لَهُ الثَّانِي الغَزْلِ وَزَجْلُ وَوْ نِدُمِ تَمِينَ وَوَوْمِثْهُم مُونَزُأُم يَجَوْمِ عَالَ الْحَالُولُ 1 عَعْدَ الزَّافِي والدِّدِّئُ الامْزَ العِيْدُ قالَ عَيدُكُ هُ وَالْعِنَا وَإِلْهُ عِنْ الْعَصَبِ فَالْلَاحِينَا وَيُ الْمُ الْمِنْ مُلِلْا فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال وَمَدَأُ لِي وَهُ ذَا الأَمْرُ رِبَالًا وُ الْيُ تَعَالَمُ عَالَى إِنَّامُوكُمُّ النَّفْتُونُ هُوَ بَكِّنَّ أَلَالِسَانِ وَمَذَالْ عَلَيْهِ أَلْفُولُ أَنْ فُولًا فَلْابَ لِيَّ يُولِا عِيْنِ بذى زَّأُ فِي عِيَّا كَأَنَ عَلَيْهِ وَمَدَأَنْ مِالأَمْرِ فَأَثَدَأَنْ واللّهَ خَلَّ يُمَا وَهُ الْمُبْدِثُ وَ وَمَنَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بلنج المُعِبُّدُ والبَادِئُ لَهُ قَاءِكَ يَحُنُوهُ كَيْهَ مَا ٱلْحَلُقُ والدَّوْ الشَّيْدُ قالكَ وَالدَّ الغَّنَّانِ قَالَ ﴿ وَأَنْ يَكُوعُ مُلْكُلُّعِ مُنْكُرُمُ الْوَثَلَامُ لَعَمُ المَلْدُجُ المَلَاوُلُوالْفَوْرُو التَّكُّى البَالْدِخُ الْعِمَ إِلَى وَقَلْبَلَاحَ مَبْلَدَخُ مِنْكَ خُوالِبَيْنَ الطَّاوُلُوالْفَوْرُو ملج مَوَّى عِبَانَ الدَّامَاحِيَّةُ مِدْدُهُمْ وَبَدُّ فِهُم إِنْ نَا مُاكَانُ مُنْكِاكُ وَاعْزُأَتْ مِنَا رَضِالِي لَخْتَوَى أَنْدِئْ لِي كَأَوَّا الْوَجَوْتُ مِنْهَا الْوَعَيْمِ اللَّهُ وَدُ -البَاء والزراء ومَا يَشْلِنُهُ مَا مَعَاصِلُ الْأَصَّابِعِ وَاجِدُهَا بَدْءُ مِثْلُ بَيْعٍ وِالنَّدِي أَلْ الْعَيْثُ مِنْ بَوْرَ عُلاَنٌ فَهُوَ الْإِنْ وَالْهِوَ أَنْ الْمُشَّبَعْ مِنَالِاً رَضِ والْمُزَّأَةُ مَوْرَهُ حَلِيلَهُ برز مَّوْلُ وَخَالِمُ لِلسَّامِ قَالَ بَعْضُهِم تَخَلِّ مَوْرُ وَامْزُاهُ مُرَوْدَة بُوْمَعَانِ فِي مِا لِمُنْهَا زُوْ وَالْعِيقُلِ قَالَ الْمُالِدُ زَخُلُ ظِلَّ الْمِنْ يَعْمَفُ وَيُوَّزُلُنَّ حُكُلُ فَنَيْ لِنَا وَهَا لَذَةِ مُنَّاجَاهِيًّا والنَّالَا تَلْفَحُ وَجُهَهُ مِا وَارْهَا وَبْدِ ثُكَانِكُ أُو فَهُو مَنْدُو فَالدَاكَانَكُ مِو الْجَعْبُدُ قَالَ الْكُنْدُ والفَدِّيثُ لِذَا لَتَهُ عَالَ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنْ فُونَ أَغْ كَمُشْفُونٌ عَالَ لِمِينُ البيرش الفطن قاك أنور دب برسي مِي فَكُأْتُمَا مُدِينَ طَواهِ وَجِلْدِهِ مَا بُصَافِحٍ مِنْ لَهِيْبِ يُبِهَامِهِ ا المُنْذُورُ والمُحْنَوْمُ المُوْضِعِ اذَاسَةً للهُ ولَيَنْتُهُ ومِنْهُ اسْتِفَافَ بْرّْسَالَ مِزَالِاً دُوفَهَا لَ مَالَارْفِ يَلُّ جَبِ الرِّئُ أَنْ فِي سَنْمِ إِلَى مَنْ لَمَ مِنْ لَمَ مِنْ وَرَكِهُمْ أَلُومًا أَنْ مَا أَوْ عَالَ الْوَدُوْلِ بَكِجُنُ الْوَحُلُ الْعِصَافَةُ مُنْهُ وَالْرَضِ كَلَجُ وَزُنْجَنَاجٍ إِنَّ الْمُؤْلِيُّنَا أَوْ هُوَ وَالدَّوْالْمَا أَوْهُوهُ الدَّوْشُ أَنْ مِحُونُ فِي إِلْمَا لَا مُن لَيْنَاهُ والسَّدْجُ العَيالَ مِنْ وَرَبَّتُجُ الرَّحَالَجِمَالَجُمَالَةَ فِعَنْ عَنْعَ الوَامْزَاهُ المُعْرِقُ اللهُ ا بنوض مَنْكُمْ بادِنْ وَالْمَنْمْ فَيْ مِنَ البِّمَحِ ه مَعْ وَدُّ وَالْأَنْوَعُ الْفَيْزُ وَسَّمَا مُ أَنْوَعَ مَعْ وَفُ وَنَجْعُ عَلَا لَا بَارْضَ - الباء طلناك وما شلفه ما

الماريع كله والمالم وفيها وتما ذك الله حالية الذا والمساح المالية وَوَاٰكَ فَوْمُ سَامًا اٰمُوَّضَ وَسَعُواْمٌ ٱمْوَضَحِ لَكُمُنَاهُ عَلَىٰ مِثْلِيْهِمُ الفَطَّالَ إِ عِنْدَهُ فَعَادِ لَلْاَيْمِ عِنْدُهُ وَفِحْ مَن إِلَيْهِ وَقَالَ قَوْمٌ شَبَازَكَ عِلْاَ وَلَهَالُكُ ٢٠ عَنْ نَعْلَهِ هُ وَالْمِوَاضِعَا أَعُمُ فِالدَّمْ لِلانْفَيْفِ وَالْمَوْمِثِيلُ وَالْمُؤْمِثُ وَالْمُؤْمِثُ المُثَاآةِ اذَاتَدَوَّحَانُ وَلَهَا انْوَجَانُو الدُّوْقِةُ وَلَعَالُ السَّابِ فِللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ مَّوَآوُ عَالَ لَهُنَّ عَنِّهِ أَكِبُا الْبَرْنَعِينِ هَالْمَوْضُ الْمَوْضُ الْمُنْكِلُونَا وَمُنْكُونَ عُيْ النِّزَاكُ أَوْ قَالَ السَّاجِينِ برض فُكُنْ حِاسَتُهُ أَخِلُهُ أَوَلِيكُ فَلِيكُ وَالْمَارِضُ وَكُوكُ مَا مِنْ أُوْ مِنَ الْبُغْمِي عِيلًا وَمَا يُغُونُ مِنَ الْعُتَوَاتُ إِلَّا مِوَاكُمُ الْمُسَالُ أُوالْمِتُواْتُ والمَنَةُ ثُمُ لِلنَبَلِّغُ بِالْفَلِيْلِ مِنْ لِعَيْشُ والْمُثَّرَاضٌ تُجُلُّ 6 مَثَوَجُ الْمُتُحْ وَمُزُّعَ وَيُبِرْكُ مَكَانُ والمَرُّكُ الإيلُ الكَنْتُونُ المَا يِكَا فَوَالْمُرْكُ بترج إِذَا فَأَقَ أَحْكَامُهُ وَقَعِكَ وَلِدَ يَشُرُّعُنَّا مِنْ عَرُطلَبِ المِهِ هِ المُسَّوُّقُ مَعْ عَ إلى الله بالغاماللغث فالسرمترة برق وَالبُرِّكُ طَالُوا وَالنَّا وَالنَّفِيدُ مَلَكِ مَنْوْقَ الشَّحَابُ وَقَالَ فَوْمُ هُوَتُكُا أَوْ المَّاءِ فِقَالَ بَرَّقَتِ السَّمَاءُ فَأَنْحُ شَعْوُمُ الدُّوْدَامْعَا وَأَثْرُ قَتْ وَكُد لِكَ الوَعِيدُ وَبَرْقَ فَيَكُرُ كَالَ دُو النُومَة وَبُقَالُ لِعَاجِ لَانَهُ بُرُّكَةً وَنُقَالُ عَلَى جَافًا فِهَا الْبُرِّكُ وَلَوْ أَنَّ لَقُمَّانَ الْمُجْوِرُ لَعَ يُزُّمَتْ لِعُيْبَيْهِ مَنَّ سُمَافِيًّا كَاذَ بَبْؤُفُّ عَوَالْمَذُونِ مِنَّادُ مِنَّا إِذِ أَى الْبُوْكُوْ وَبُنْ اللَّهِ مَوْضِعٌ بِطَسْرُ الْمَالَةِ وَمُقَالْ بَيْنَ مُلْمَرُ وَالْنُوْفَدُ الوَاحِدُهُ مِنْ مُثَوِّقًا لَعِنُسِ وَعِي أَرْفَى وَالْتُ يَعْمُ والْمَتَوْكَ الْدُآبَّةُ الْبِيمَعَ كَلْمَا جَدِيسَةً فِي فِيعَلِيقٌ وَطَعِ الْرُبَرِّيُكُ كُلَّنَهُ وهَا وْمِ مُحَيَلِتُ الْأَوْان والأَبْوَ فَ حَيَلُ مِنْ وَسُوَاذٌ وَسِيّاطٌ وَكُلُّ شُكُ أَبُّوا مُنَازَكُ فِهِ ٥ بَدْءَ أَنْ الحُمَازَى ذَا نَقَشَى بُزَّا أَبُلَهُ وَهُو رِيْنُ مُ الَّذِي الْحِنَمَعَ مِنِهِ مُثْنَوَأَكُ وَبَيَاضُ فَهُوَاتَكُو فَجَنَّى أَنَهُمُ مُسَّمَّوْ زَالِعِيْنَ مَوْفَّا أَفَال بروم فَغُنْقِهِ ٥ الْمَدَّوْمُ ثُمَّرُ الْعُلْقِ وَالْمَدَّوْ الذي الْمُكْرِمُ الْفَوْمِ بِ وَمُجْدِرٌ مِنْ زُأْسِ مُوْتَ أَوْجِطَّهُ مُعَافَهُ مِينِ مِنْ جَيْبُ مُزَارِلِ المُسْتِرُولاً بِنَجِيلُ الْغُثْرَةُ لِإِضْلاجِ جَالِ قَالَ ا بَعْنِي دَمْعِنَا أَغْدُ لَأَمْنَ الْعَبْنِ والبَّرَّقُ لَكُمُنَا لِمُغَرِّبُ وَمَاكَّةُ مُزَّوَّوْ ۖ أَلُوجُ وَتَقَوُّ لُوْنَ أَبُومًا فَيُوْفِمًا देश देवी विश्वासामा किया بدَنْ عَامِنْ عَنْ لِمُنَاجِ وِالْمِنْوَقَالَ شَجَاءُ وَالْمَنْ ادَارُا وَالْمِنْ الْمُعَالَ وَدَلِك ٵؿۿۅؘڹۊؘڎؙٷڵ۠ڂڵؿڒٛؠؙۜڹٛۏڟڵڲڂڹۏۅ؈ٛؠڠڔؿ۫ڿڗڹڸۼ۪ؠۜڒٮڶڬڟٳؖ قَوْلُهُمْ أَشْخُرُ مِنْ بَرُّوُ فَقَهِ وَنُقَالُ يَرْفَ الْمَافَةُ إِذَا الْسُتَحَتْ عَنْ عَلَيْهِ السَّلَادُ أَا أَثُوا أُو كُنُوا الْمُعَنَّدُ وَالْمُنْوَا الْمُؤْمِنُ وَالْ كَنْفِ إِنَّ أَخْلِهَا والمَارِّ فَالْمُنْتُوفُ والنَّزَاقُ ذَاتَتُ تُحْبَعَادَ سُوْلُ اللَّهُ مَثَّلَى وَاْكَ قَالَ مَرْثُ فِهُمَ فَاقَدُ وَفِيْعَ مُرْفَقُوسٌ فَنُوْرُ وَكَعْبِ فَمَاكُ إِنَّ اللَّهُ عَالِيهِ لَمَّا أَعْرُجُ بِهِ وَالإِبْرِيْقِ مَعْزُون وَالإِبْرِ ثُونَ السَّنْفُ وَالْمِرُّ أَهُ في داك كَشِبَعِ افعالُ عَمْرُوكَ لا مِنْ المومِينَ فِي أَنْ أَكُلُ الْحُرُكِمَةُ البُوَّاتَهُ إِبْوِنْنُ وَكُونَ فَالْمَامُهُ مِزَيْتِ أَوْسَمَنَ بَرُفَا إِذَا لَهُ بُوِّوهِ وَأَيْ وْأَشْرُكِ اللَّهِيَّةَ ٥ والسُّوْمَةُ القِدْرُ والبَّوْسُوا لَحُدُلُ المَصْفُورُ لِقِالَ بِهِ السَّوْكُ المُّنْدُلُ فَإِذَا ٱذْكُلْتَ الهَا أَوْفُلْتَ بِيوْكَةً وَيَوْكَ الْمَعِ مُوْ مُنْزُوْ وَبَرِدْ بُوْحَقُوله عَبِسُلْ مُعْفَرُ وَعَقِبْكُ وَأَنْزُوْمُنُهُ أَجْحُمُنُهُ 5, لْإُنَّهُ يَقَعُ عِلَى مَثْوَيَّهُ وَكُلِّ شِي مُلِّكَ فِقِبَاللهُ هُلَا وَسَّمْمِتُ بِسُّكَةً لِإِنَّهُ يَقَعُ عِلَى مَثْرِينَهُ

بره

ىرت

برث

بوج

بريج

وَمَنَّوَدِهِ اِذَا اسْنَهُ وَكَعَرَّمُنُهُ مِنْهُ وَالثُوَّ الْمُلِلْفُوَّا لَهُ وَالبَّرْمُ وَخَيْطُ لِيَحَلَّ الصَّبِّى مُدْفِحْ مِوالِعِنْمُ عِنْهُ وَبَحُوْنُ دَا أَقُوابِ فَأَمَّنَا فَوْلَهُمَا

وَلَقِينَا فَ مِثْهُ البُّنْ عُنِينَ أَي السَّدَنَا فِيكَ وَنَوَجَنَا وَالْجَنِي الْلَهُ فَهَا وَهَذَا الْاَمْسَرُ أَجْوَجُ مِنْ هَ احْدًا فَي اَسَدَّ وَفِقَ الْهِ حَلَّا أَهِ الْاَمْرَ كُبْوَ إِحْنَا أَيْ يَشِنَا والمَارِحِهُ مُ النَّلَهُ المُناوِمِيةُ وَهُوَ النَّهِ مِنْ مَبَرِّحِ مَا فَيُ أَلَ والمُسَوّلِ إِلَّهُ وَالْمَوْرُ المَثَنَّ أَوْ الوَسَادَةُ وَفِقَ النَّهِ مَا النَّهِ اللَّهِ الْمَارِقُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَوْرُ المَثَنَّ أَوْ الوَسَادَةُ وَفِقَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْمُعْلِقُولُولُولِهُ اللَّهُ الللْمُنْ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِي الللْمُعِلَى

السُدَّةُ وَبُوتَةَ مِهِ الْأُمْثِرُ وَهُ لَا خَرْتِ مُ مُرَِّعْ إِنْ مِمَالُونِ فَا الْمُنْوَةِ وَقَرَّعْ وَمُرَالٍ

الشَّمْسُ ونِهَالْ مَاأَنْ وَجَ هَلَا الْأُمْرُ أَنْ مَالْكُنُهُ وَالْكُلُومُ الْكُلُومُ الْكُلُومُ

الْبُوْمُ بَوْمُ الِالْدُ مَّمُوْمُهُ مَّ مَنْ عَبْرِي الْمَوْمُ وَلَا كَالُومُ هُ الْمَعْ مُوَالِكُمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُحَمَّدُ الْمُحَمَّدُ وَالْمَدُونُ الْمُحَمَّدُ وَالْمَدُونُ الْمُحَمَّدُ وَالْمُحَمَّدُ الْمُحَمَّدُ وَالْمُحَمَّدُ وَالْمُحَمِّدُ وَمَعْ الْمُحْمَدُ وَالْمُحْمَدُ وَالْمُحْمَدُ وَالْمُحْمَدُ وَالْمُحَمَّدُ وَالْمُحَمَّدُ وَالْمُحَمَّدُ وَالْمُحَمَّدُ وَالْمُحْمَدُ وَالْمُحْمَدُ وَالْمُحْمَدُ وَالْمُحْمَدُ وَالْمُحْمَدُ وَالْمُحْمَدُ وَالْمُحْمَدُ وَالْمُحْمَدُ وَالْمُحْمَدُ وَمُوالِمُ اللَّهُ الْمُحْمَدُ وَالْمُحْمَدُ وَالْمُعْمَالِ وَالْمُحْمَدُ وَالْمُعْمَالُولُ وَالْمُحْمَدُ وَالْمُعْمَلُونُ وَالْمُعْمَالُولُومُ وَالْمُحْمِعُ وَالْمُحْمَدُ وَالْمُحْمَدُومُ وَالْمُحْمَدُومُ وَالْمُحْمَالُومُ وَالْمُحْمَدُومُ وَالْمُحْمِدُ وَالْمُحْمِدُ وَالْمُحْمِدُ وَالْمُحْمَدُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُحْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُحْمُومُ وَالْمُحْمُومُ وَالْمُحْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُحْمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعْمُومُ والْمُحْمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُمُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ ولَالِمُعُمُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالِمُم

14.

وَاثْنَا سِّهُ وَأَنْوَدُ مِهِ مَطَشَّتُ بِهِ وَالْمَزُوزُانُ الْوَثْثِ هُ مُزَاْحَةُ مَوضِحٌ وَإِنَّ أَمِيرُ النَّوْمِنِينَ أَغَصَّرِيهُ مَعَضَّهُما النَّوْهِ فَأْتِ البَّوَارِدِ وَالنَّوَحُ خُرُوهُ عُلِلِّمُ لا وَدُخُولًا لظَهُ رِنفَالٌ تَحُلُّ أَدْ رَحْ وامْتُواْتُ وَالنُّوْ ذَالْوَاجِنُ مِنَ النَّرُوْدِ وَهِي لَكَ يَوْ زُوُّ نَفْسِهَا أَيْحِالُكُ وَهِي لِبَوْدَهُ لِمِينِي 99 يَرْخُنَا وَمِّنَا وَحَدُّ أَخْرُجَتُ عَنْدَهَا وَهُمَّالْ مَثَالَحَ عَمَالًا مُرْتَقَاعِشَ إِدَاكَانُ مُنْ فُوْرًا بِكَوْمَ أَوْمُنْدِ دِينَ إِذَا خُأَوْوُ وَقَلْ مِاحَ الْحَيْرِ وَمُنْوِدًا عِنْهُ ١٥ الْمِنْوُرُ مُعْرِدُونُ وَقَدْ يُحْتَمَرُ فال ابْنُ دُرَّيْلٍ فَوْ عَلْم مَنْوَرُ الْمَقْل بنؤر الحَيُّالُوْ حَنَاجُاهُاهُ خَطَأٌ إِنَّهَاهُ وَيَنْ رُو وَالْبَيْوَكَهُ خَسْبَهُ الْفَعْمَا رُوْبَةً زَّنْ الْفَدْرُ لَأَلْفَيْ البَآءِ وَالرَّآءِ وَمَا يَثْلِيثُهُ مَا فِنْهَا الْإِنْجُوالَ وَيُوَدُّنُّهُ فَالِعِصَاصَةَ رُبَّهُ بِهَا والْبُيَّارِثِينُ الْعِيْجُ عَالَ تَبَرَّعَ ٱلْمُسْتُرُنَفَ أَفَرُ والبَرْيْجِ الطَّرُّافِ مِنَ صِّعَكِمِ الْكَجْلَافِ وَمَرَّبَّعُ الْعُلْكُمْ المَنْ الْمُحَلِّ الْمُعْوَدُ فَعُورُ مُنْ ذُو مَوْدُ وَنُقَالُ أَسُالُوْ لَا لَهُ مُلْ الْمُونِيُ ظُونُ ٥ بَنَوَ البَيْطَارُ الدَاشَة إِدَا أَشَالَ ذَمَهُ وبُوَغَنِي الشَمَسُ طِلَعِتُ بنوع وَيَوْعَ النَاالِ طِلِعَ ٥ مَرَقَ مِثْلَاتِهَ فَ ٥ مَرُكُ البَعِيْرُ فَطُرُ الْهِ أَنْسُقًى البِسَّاجِأُمَعْ تُوْدَفُ والمُسِّمَّا طَوْ المَسْمِيْطَةُ إِلَّا تُرْضُ وَمَحَانٌ سَتَاطٌ وَمِينَهُ طُ بسط وَدَاكِ لِلسَّيْءِ النَّاسِيِّعِ مِونَوَلْتُ السَّرَّابُ وَفُلانٌ نَعْ الرِّيرَ لِهُ إِذَا كَالَّ فال العُدَّلُ مُزُّ الْعَنْ جُ أَنْفُرَ وَدُوْنَ مِهِ الْحُتَّاجِ مِنْ أَنْهُمَا لِيَعِ إِنسَاطِ لَا عُدِي النَّاعِي أَتْ عَبَرَنْضَ مِنَّامْتِينُ بِينَّمُاجِهِ مَنَّالًا لَهُ مَثِلًا مُعِينًا لِمَا الْمُنَّامُهُ اللَّمُنَّالُ وَمُنْ فُلاَن لُسُمُ عَا الْحَازَمِنْفُ اعْتَاواللَّهُ عَلَى السَّعَ فَوَهُوكِينَهُ عَلَا لِمُسْمِ واللبَدُ وَمُوْةً وَيهِ وَأَمْرَجِي مُدَوَأَتِ وَأَمْرُ ذُوْ بَوْلِ أَيْ يُوسُكِيهِ عَالَعَمْرُونِ ف وَالْبَاحِ وَنُقَالُ لِلنَافَةِ الْيَخْلِبُ مُعَرِلُهِ هَا لا يُنَعُمِمُ عَالِيسُ عُنْ وَالْكُهُ لَهُ: شَاشِ يُفَلِّفُنَ رُأْسُ الحَوْتُ الْفَوْيَعِيدَ مَانَدُ وْرُبِّجَالِفُكُمْ وَالْأَمْرُ مِالِنَالِ مُسْتِئُ مِنْ فُوقِ مَمَاسِّنْ وَهِي الدَّيْ وَقِعَ اللِّنْ أَنْ فَهَرِّعِمَا قَبْلُ أَنْ تَلِدُ وَلَسُّقَ بسق وَشَجَّةٌ بُالِلَّهُ إِذَا سَّأَكَ وَمُهَا وَانْبِيُّ كَ الطَّلْعِ أَنْفَيْتُ وَيْقَا لَأَكَّ لَا السَّهُ عُطَالَ ولَسَّنَقَ عَلَى مُعُمَّامِ عَلْكُمُ ولَسَّقَ مِثْلُ مَزَقَ وَتُعْمَقُ اللَّهُ لَا لَلْمُ اللّ استا النَّازُكَةُ السَّنْسَةُ السَّبِّرِيْعِيَّهُ قَالَ تَدْحُانَ بِعِمَاشِينَا مُسَامِيكُ فَادْبُرُتْ عَصْبَى مُّبَقِّ الْمُأْوِلُهُ سَمِعْتُ الْمُطْ أَنِ مَقُولُ مَعْتُ لَعُلْمًا مَعْلَمُ الْمُعَلِّدُ الْمُأْلِكُ عَزَاتٌ يَغُولُ النُّسُولُ الْحُدُكُ وَالْسُولُ الحَدِيثُةُ الدِّجِهِ وَكُلِّ شَكِلْ مَنْ فَهُولَسُولُ فِي بَنَهُمِ عَلَى النَّهُ وَيَنَوَ عَلَيْهِ مِنْ أَيِّمِ فِيهِ والبِّن مُ فَصَّلَهُ الدَّادِ وَهُوَّا لَوَ دِنْهِمْ فَأَنَّهُمْ يَسْلُ والسَّلَّهُ أَحْوَالزَّاقِ والسَمَالَةُ بنوع والإنبز يُومَغُونُون ١٥ لا يُرَوِّ الدُّخْرِ الدِّن فَانحَرَّجُ صَدَّدُهُ وَرَحَلَ عَلْمُنُّوهُ الشُّعَاعِهُ وَأَاسْنَالُنَّهُ أَشَّكُمْ مُلْمُنَّا فِلْهَاكَ وَأَنْسَلْتُ وَلَوْ كَهَانْنَهُ وَأَلْ بذى قَالَكُمْ مِنَ الْقُوْمِ أَبْرَيْ فَيْخُنْ مُنْبُ أُطِنْ وسُّارُيُّ الْأَاجِرُّ كَعْيَرُهُ عَ اللهُ عَدُّوحَلُ أُولَدْكُ الدِينُ أَلْسِنُوْ بِمَاكَمُّنُو ثُمَّ قَالَ عَوْنَينَ الأَجْوَ فِي مُشْبِيهِ قَالَ الإِبْزُ ٱلْأَرْبَرِيْعَ الْهِي لَسْأَنْ فِي الْمَالِيَ فَوَكَّرُوا لِمُؤْرِدُ لِمُعْرِيرُ لِمُ وَإِنْسَالِي مَنْ يَعَنْ مُ خُرُم نَعَ وَنَاهُ وَلا بَدُم مُرَّأُول التَّعَدُّتُ مِنْهُ بَوْوَكُنَا آكُمُ لُلَهُ وَلَحُونُ وَالْبَارِ وَيُسْرُونَ عَوْ تَطَأُولُهِ

نَعْنَهُ مُنْ وَفَكَانُ حَسَّنَى المنشِّرِ وَلَهُمَّالُ أَنْ اللَّهُ مِنْ الْأَرْضُ إِذَا الْحَرِّحَتْ مَنَيَّتُ وَالدَّخُولُ مُنْكُنَّمُ اللَّهُ وَمُعَدَّنُ إِنْهَا عِلْمُ لَهُمْ مَتَدُنَّ قَالَ ابْنُ ذَرَّبْكِ مُنَا لَبْ عِلْ يَّالَهُ الْمُا أَجْسٌ لَهُ وَقُلُونُ وَلَكُمْ أَنَّ الْأَدِيْرِ أَوْ الْمَانَ مُ وَحَهُ وَفُلالُ ٢٧ الكارِعَ فَولِهِ مَسَنَ فَقَالَ ما أَذْرَى مُا هُنَهُ فَعَالَ مَسِّنَاتُ بِمُ وَمَسَّنَأُتُ المنتى المنتى المنتى مُوْرُونُ مُشَكِّرًا لَا كَانَكَا مِكُامِنًا لِدِّحَالِ كَانَهُ جَيِّعٌ لِبُنَ الْأَرْمَةُ وَخُشُونَهُ إِذَا ٱلِشُّتَ وَمَاقَاةُ مَبْعُونُ لِمَنْتُعُ لَلْإِلِدِ ٥ النُّسْتُ مُوخِكُ مَّنْ الْعَلْمُ مُّاتُ السَّنْوَهِ وَ مَا تُمُنَّا لِمُنْ مُوعِلُ قِالْ أَحْدُوا أَنُواسُمُو كُونُ وَالْحَرِّينَ وَالْحِرِّينَ بُسْ وَعَلَيْ مَنْ وَهُوا الْمُسْتُوعَةِ وَالْسِعَ عَلِيهِ الْعَيَابِ وَالْمُسْتَوَ الْعُعَالُ السِّيافِيةَ عَفَّالْ قَالَ حُرَّتُنَا سُلَّا مُؤْلِوالْمُزِيِّعِنِ عَبْلِاللَّهِ بِنَ كُخْمَارٌ ٱلَّكْبُهُ مُزَيَّعِهُ وَلَسَّرُهَا اللَّهُ رَّا المَّرْتُهَا مِنْ عَارِضُهُ عِنْ وَلَبُكُوالدُّ حُلُوحُهُ وَكُفَّةً رُحْرَ الْمُنْ وَمُقَالَ لِمِنْ أَمِن مُحْمَرِثُهُمُ أَوَالْمُنْ عُمَا الْمُنْ وَمُعَالِمُهُمْ مَتْ رَّا مَا لَ لِمُهُ حَلِّ لِمُنَاوَاهُ مُرْعَيِّشَ وَمَسَّرٌ وَأَهْ اللَّمِن عَفُولُونَ الْمُرْكَبِ النُّهُ وَاللُّهُ وَكَوْلِكُ أَوْلِيكُ لَكُلُّ عُنَّ وَلا يَحَوَّنُ مِنْهُ وَعِلْ وَالْمُسِّيرُ الْ إِذَاوَقَفَ قَلْأَنْسَدُونَهَا لُلِلسَّمَسْ، أَتَّلِ الْمَثَارِ طَاوْعِ كَالْمُسْدَة وكتنت التدك للاحكاد الالكاء وع يترموضع الطكب فيشر الالكشوط كالم السِّفَآءِ وَالسِّهُ وَأَنْ مُنْكُا الْجِيْنُ فَعُلَ أَنْ مُنْجَهُ وَالسِّنْ مِمَا يُطْلُحُهُمَا وَالسِّنْ مِن مَا يُطْلُحُهُمَا وَالسِّنْ مِن مَا يُطْلُحُهُمَا البَسْيِ فِي الْحَرِّدِيْةِ الطَّغِيرِ الدَّالِيَةِ مَا الْكَلِيْلُ السِّيَّةِ فَعَيُّرُ العَمِ وَفَقَالُ لشع المَسْكَ عَهُ أَنْفِتًا ٥ نَافَ لَمُ تَسْتَحَى تَتُونَعِيهُ وَأَمْرُأَ أَنْ تَسْتَحَى عَنْوُكُ وَأَنْسَكَ والنَّضَاةُ جِنْدُ مِنَ ٱلْمَثْ إِونَعَالَ لِحَدَ وَأَشِيْعَ مَنْكُ ثُلُ مُثَافَ أَلْكُمْ وَالْمَثَلُ مشح فُكَانُ الحَلِبَ خَلَقَهُ وَلَشَحُنُ النَّوْبَ قَطَعُتُهُ وَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ السَّنْحِ مَعِرْوفُ وَمُنْتَبَّهُ مُيْصَدُهُ لِلْكِيدِيدِ مِعَالَ فُرُّو دُمَانِيًّا وَتَنْ عُاكَالِمُكُلِّ إلَّهُ عُنْ مَا فِنَ الْحِنْقِةِ وَالْمُنْعِبُوهِ الْبَعْسُونُ المُلَكُ وَالْمُغُرُّ الْحِيدُ الْمِنْوَ الْمُعَلِّ , فِالسَّيْنِ وَهُوَحِنَّهُ مُفُ لِالْفَوَائِيرِهِ البَسَكُ أُمْ شَجُرٌ وَبَشِمْتُ مِنْهُ مِسْكُ سَبِثُنْ قَالَ الْحَيْدِ لِمُنْ الْمِسَنَى فَكُفُّ وُسْ بِيهِ الْمُسَّمُ وَنْعَالَ لِلْفَصْبِلِ فإداسَّقَ مَانِ الهِ الْمُ أَنْفُكُ بِضُّوُ مِكَثْرُ المَالَةِ وَالبَضَّرُ وَإِجِلًا لاَبْتُكَ الرِّ بَشِيرُ مِن كَثْرَة شُرِّ اللَّذِي المُشَرَّة وْطَاهِرُ حِلْدا لِإِنْسَان وَالسَّرَ إَ وَالْمُضَرِّ الْعِيدُ مِاللَّهُ وَهُوَ يَضِرُّ مِ وَالْمَضِّرُ وَالْمُضَّرِّ الْمُعَالِمُ مِنْ الْمُعِلْدُ سنر الدَّجُلُ المَّوْانَةَ مِنْ دَلِدَ لأَتَّهُ يُفْضِي بَسَتَ وَبِهِ الْمِشَرَّ فِسَارُقْتِي الْمُشَتْر وَقَعَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لطهور فروالسن والمسك المتك المتك والسكارة الماك فاك ڒٵ۫ڿ۪ۅ۠ڹڞؘٳؽؚڒؙۿ<sub>ۯۼ</sub>ڮؙٲڂۘٵڿڣ<sub>ۼ</sub>ۅؘؽؘۼؚؠ۠ڎؘؽۼؠ۠ڴٷؠۿٳۼؘ۪ڹڵٛۯؙؖٲؽ وَرُاكُ مُا وَالسَّمْ كَانَكُهُ السَّمَاشَهُ والسَّمَارَةُ السَّارَةُ والبَصِّابَةُ النُوْشُ والبَصِّيْةُ المُسْمُ هَالْ والاسْبَيْقَالُ فِي الشَّيْ وَكُلَّهُ مِنَ وَلَشَّةٌ نُذُ فِكُ نَا الْمُسْتُونُ مُنْفَعَةً أُودَلِكَ يَكُونُ الْمُلْكَرُّ والشَّرِّفالا أَ الوْضُوْجِ وَنْقَالُ أَزُّونُهُ لَهُ الْمِقْ وَالْوَعُوا أَيْ فَطُرُّ النَّعُونِ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الطَّلُقَةَ فَاللِينَا أَوْهُ تَكُونُ لِهَ لَيْمُ وَالنِيدَ ازْهُ يَغَيْرُهِ وَلَسَّوَّ لَسَوْرًا

وَالنُّصّْرُ النَّاجِيهُ يَقُولُ بَهُونْ اللَّهُ فَا ذَا صِّوْتَ بِهِ بَعِيدٍ إِجَالِمُ اوَأَبْضَرُّ فُهُ وَذَهِ رَمُهُ نُطُلاً وَ مِنَ رُاهِ النَّانِ عَلَى عَلَى النَّالُ عَلَى خَلاَفُ الظَّهُ بطر إِذَا زُأَنْ يَنُهُ وَيُضُّوُّ الشَّيْ عِلْظُهُ يَخُونُصِّ الْجِيَا وَالنَّصُّ النُّفَيَّ الْمِرْدُ الْ وَيَطَنْنُهُ أَضَرُنْكُ بَطْنَهُ واللَّهُ حَلَّ نُسُافُهُ هُوَالْبَاطِنُ لِأُضَّهُ بِطَنَ إِلاَّ شُ آربيريخاطأن مَعِاكَمَانِفُعِ لَنْ كَاشِبَيْ فَوْيَنِنْ وَالْبُصِينُ وْمَابِّنُ شُكُنَى لَلْيُبَ خُلَّهَا خُورًا أَوْ عَرَّفَ بَوَاطِنُهَا وَمُطَنَّفُ هَاللَّا مُوْعَرُونَ لَكُطَّتُ هَ 17 والبَعِبْدُ الحَلْبُ فِي قَوْلِ الصَالِيلِ " أَيِّرِي نَا لَاللِّيلِي أَوْ يَوَانِي بَعِبْدُهُما والسَطِينُ العَظِينُ الْمُكُن والمنطَونُ العَلَيْلَةُ والمنطَأنُ الحَيْدُ الأَجْل والبيع لا في مل المنظن والنظمان فطمان الف كرد واطنه والبطن \_الباء والضّاد ومَا يَثْلِثُهُ مَا الصفيحة الفطعة ممالك والمناضعة المحامعة مالضع ونضع الراء مَالْعَدَبِ ذُوْرًا لْعَبِيلُهِ وَالسَّطَّنُ فَعَرْنُفَالْ هُوَبُطُنُ الْمُعَالِي لضع شَكُ وُهَا وَنَتَقَعَ النَّنْيُ شَاكُ والْمَضِعُ بِ قَوْلُ حِسًّا نَ مَكَانُ وَالْمِضَاعَةُ بطَأْنُ الرَّحْ إِنَّهُ وَمِعْ أَنَّهُ وَبِطَائَةُ الرَّحْ إِنَّهُ أَنَّهُ وَرَبَّطَّنَّتُ الْكُلُّ الطائفة مزالمال وَاسْتَفْعُ السَّيْ حَعِلْتُهُ بِفِمَاعِهُ قال حَوَّلْتُ بِنِهِ أَبْطُأْتُ إِنْطَاءًا وَنُطْلًا وَيُطَالًا وَيُطَلِّلُ مُنْ يُنْكُمُ وَالْكُمْ عُنْ أَنْ الْمُعْمَةُ وَالْأ بْطِحُ والبَعْلِيَ أَوْكُلُومَكَ إِن مُسَّمِعِهِ الْمِطِّبْءُ مَعْ زُوفُ ٥ الْمَطْوْ السَّوَ فَانَّكَ واسْتَضَاعِكَ السَّعْمَ فَأَوْنَ أَكُونَ تَشْعَعْ بَعْرُ اللَّهِ إَهْ إِنْكَ عَدَّا وتستج كالمينط الألذلة ومموالم بعط والبيه غلو والمكط وأنط والبطي وَتُوْ تُعْدُونُ مِنْ اعْدُ مَعْمُومُ أَلْبُ أَوْزُقُ الْحَيْرُ وَلَسُعْتُ مِنْ جُّأُوُرُ الْحِيِّرِ فِي الْمَتَحِ وَلَا هَبُ دَمُهُ بِفُكَّزًا إِذَا الْهُ إِزْ وَالْمُطَوُّ الْبَهْسُ صَّاحِينُ وعَادًا نَّدُ سَيِّمُنهُ وَنَصَعِبُ مِن المَّاءِ لَوْسُ أَبْضُعُ وَفَقُولُونَ دَكَوَهُ أَيُوعُ عُبَيْدٍ فِي أَبِ الْبَهْتِ وَاللَّهُ عَشِي الْبَطْشُ الْأَحْدُ وَرَدُ الطِّسَةُ ٥ بطش حَيَّبَةُ يَكُونُو ولا مَنْفِيعُ أَيْ فَشَرَّفُ ولا تَوْوَى يُضَرَّبُ مَثَلًا - الْجِرْفِر \_\_\_ الباؤوالظاؤوكابيلينهما عَلَجَمْعِ الْمُرْسَا وَالْمُضِيعُ الْمُحَدُّ وُلْفِيَالْ جَزِيْزُهُ فِيهُ وَالْمَاضِعُ فَ مِنَ الشياج التي تشلغ الليروساك عن شيئ فيضع نه وانتحسف في وكالك لَيْهُ خَطَأْ بَطَا وَقَدْ بَظِي بَعْنَ مُحْتَىٰ إِنَّ البِّطَأْتُوهُ اللَّهِ مُهُ أَلْمُثَلَّكُ وَ مَنْ مَرْ مَا السَّاةِ وَالْمُنظَالَاهُ هَمُنَةٌ نَاْتِكُمْ مَن السَّمَ وَالْعُلْمَا السِّتُ الحُلَّا بظر ٱبْفَعْنُهُ وَٱلْهِ مُنْ فِي مِمْ الْعَنْمِ نُقِالُ مَنْ كُنْ إِبْلَهُمْ بُوَاضِعُ أَيْ فِرْقًا عَ اَجَدِ وَالرَّحِدُ الْمُطَرِّمِنْهِمَا ٥ وَٱلْسَطَرُ الْمُنْدُ \_الباء والعَبْن وَمَا سُلْنَهُ مَا \_البازوالطاروماسله البُعِيَافُ لِمَطَّرُ الشَّهِ وَمُنْ يَلِهُ لَكِنَّهُ مِنَّةً فَيَعَلِّوْ كُأَنَّهُ مَنْفَتَّ لِمِنِلَّةً بِعِف يَطِعُ الشَّيِّ نَلُغُخُ مِهِ وَالْ السُّبِيُّ وَهُذَا لا يَكُونُ لا فَالسَّرِّهُ مَطْلُ الشَّيْ مِنْ طُلُ بُمُ لا وَيُطِوُّلُ وَيَظْلَانُ اللَّاطِ لِ السَّيْطَانُ والمَطْلُ والْبَعَقَ فُلْأَنُّ بِالْمُؤْدِ وَالْمُ إِعِنْ الْمُتَكِونَ لَـ وَلَقَالَ بُعِقَتِ الْمَاقَةُ لِمُتَوِّثُ الشُخاعُ وَفُقَالُ هُوَ بِطَلَّ بَيِّنُ النَّطُولَةِ والبَطَّالَةِ وَقَرْ بُطُلَ وَرَّحِلَّ بُعْ عُوْكَةُ النَاسِ عُبِمَعُ فِي مُرْفَةُ اللَّهُ أَنَّ يَعْدُ أَنَّهُ آلُوْ الْمُاسَنَا بِل بعد يَطَّاكَ بِينَ المِطَالُووةَ لْمُطَلِّدُ ولْفَالْ امْزَاهُ وَلِمَالُهُ مَثْلُ الدَّحِكِ ونُقَالُ هُوَمِنَا لَهُ عُجُودُ وَهُوَعِلُظُ الْجِسْمِ ٥ وَنُقَالُ الْمُعْكُونُكَأَ ءُ

العَيْلُ فَقَالُ نُعِينَ لِهُ فَيْ رَعَلُوهِ وَفِقَالُ مِزَالنَّغِيلُ وَهُوَ مَنْكِ مِنَ المَتَ عُواللَّغُولِاءَ بغل السَّرُّوالبَاْعِدُ الأَجْمَقُ ١ المَعِ لَ الدَّوْجُ والدَّاكِ والصَّاجِ وَعَالَ مَعَلَ الدَّعَ لَ جَاعِ وَالبِغَالِ ١٥ البُغَامُ مَوْتُ النَافَ فِو والطُّنْدِ وَظُنْدُهُ لِغُوْمٌ وَلَعَمْ إِنَّالُوا لغو لعال إِذَا مِنَا تَرْبَعُنَّا فَالَ الْمُ الْرُبِّي يَعْلِ سَأَوْمَا كُلَّ مَعِلَا لْلْآخُذَاذَا لَوْ تُفَدِّدُ لَهُ مَا فُي رِّفُهُ مِهِ ٥ الْبَعْقَ أَنِهَا ذَكَوْ الْنَهُ مِنْ الْمُسْوَا فَلْ بغو وَالْبَعْدِ لُضَنَرُكَ الْمُعْبِدُ وَالْبَعْدِ لَمَا سَرِّبَ لِعُيْرُ وْفِيهِ مِنَ الْأَدْضِ فِتَعْيْرُ المُنتَاكُم وَهُمَّا حَتَدُونَ مُنتَاكُ أَكَامِدُ فِي الْمُنتَالِ مُنتَاكُم وَمُنتَاكِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بغي سَّقْ يَّمَا أَوْدَى إِلْدِيْثِ مَاسَرِب بَعْدً والْمِعَالُ مُلَاْعِمَهُ الرَّحْوَلُهُ الْمُ لَكَ وَأَنْعَنْكُ وَأَعِنْكَ عَلَيْهِ والبَعْنَاعِ الإسَّاءُ الواحِدَةُ بَعِيُّ والْبَعْيُّ والمُعَولُ الأَدْفُ النِيْ تَفِعَهُ لَا يُضِيبُ فِي مَطَعُ الاَّمَاتُ وَالسَّا مَعَالًا أَنْهُمُ الفَاجِرَةُ لِمُقَالًا لِعَنْ تَنْعِي بِعَمَامًا والمَعْ إِنْ يَعْجَ الإسْمَالُ وسَعَيْ إِذَامَاعِلَوْنَاطُهُ زَبِعُ لِعَ رَبْضَهُ وَامْزُنَاهُ بَعِلَهُ اداكَانَتُ المنونج إذا تَوَامِ إِلَى الفَسَّادِ وَالْبِعْبَةُ المَاجَةُ وَالْمَعْ بِسُرَّةُ الْمَطِّرُونُ عُطُّكُ لْمَغُمْسِنَ أَنْسَلَ الشِّهَابِ وَيَعِلَ التَّحِلْ ذُهِسَى البَّعْ وَالْجِنَابَهُ وَفَدُمَثَّ قالُ الأَصْمَعُ وَقَعِبُ أَنْعُى النَّمَ أَوْ خَلَقْتُ أَنْ فَعِظْ مُطَارِهُمَ اللَّهُ الظَّلْمُ شَاهِانُهُ هَ المَيْعِثُ الإِنَّا أَرَّهُ مُفَالُدُ يَعِينُ النَّافَةَ أَنَّرُنَهُ اوتُومُ يُعِانَتَ والمعنى الخيناك ومَعَوجُ فالمَعَرُسِ والكَفَلِلُ ولا يُعناكُ وَتُرَشُّ أَخْرِ وِمَالْسِعَى بع يُوْمُ لِلْأُوْسِ وَالْمُزْدَجِ ٥ لَيْجِ بَطْنَهُ وَيَحِنْ الْأَنْنَ شَقَفْتُهَا وَلَعُجُهُ لِلنِّ لَدُأَنْ تَنْعَ لَكَدُ اوَهَ لَا مِنْ فَعِالِ الْمِاوَعِ لِمَتَّفُولَ بَعَيْنُهُ فَانْتُعُ كُمَّا المج المُنكِعَ النَّهِ وقَدْ نُقِالُ المُعْمِينِ المِشْرَةِ بَعِينَ كُلِّي مُوفَوِّفًا لَهُ مَدُّ بُعِيرً وَهُوقُوكُ تَغُولُ حَسِّرُ مُهُ فَانْكَسِّرُهُ الْبَعْثُ أَنْ يَغِيُّا الشَّيْ فِي إِلَى أبي دُنَيْ وَبَطْنُ الْحِوَّامِ يَعِيْمُ النَّعْنَا لَا أَدُلا طِ التَّاسِ وَأَعْظَمُ شَيْحِينَ لَقُولُوكَ الْعَثِ الوادى النعد صِلَّالفُوْب والنَّعِدُ والبَّعِدُ الهَيْدَ والنَّاعِدُ والنَّاعِدُ والنَّاعِدُ والنَّا وتعَان الطُور مَا لا يَصِدل ولا مُمنيخ والأَبْعَث لَوْ لَأَعْ مُوْو تَوْلُم نِعَات يَوْمُ الأقارِّب وَلْقِالْ تَبَعَ عَاثَرً الْعِلْمَ أَكْعَ يُرَّضَّا عِنْ وعَبْرَ بَعِيْدِ أَنْ حُنْ الْ ويُعَاّلُ مُولَقَعْ مِنْ وَإِنَّا مُوبِالْعِينِ وَالْأَنْعَ فِي مَكَانًا دُوْرَةُ إِن الْمُعَرِّرُ قَرْنِبًا وَبَعْدُ حِلْافَ قَبْلُ ، بَعِيْرٌ فَأَبْعِيَّهُ وَأَسْاعِرْ وَبُعْزَازُ إِنْسَامًا عَلَيْ أَنْ يَثْوَبُ ولا مُؤْوَى عَلَعَتَ النَوْءُ إِذَاهِ أَجَ بِالمَطُووَ لِعِزَتِ إِلْإِنْشَاكَ أَ بعر ابوالجسن العَطَّانُ عَنُ نُعِلَب لَيِّنَا الْمُظَنِّ وَلَفَنَّ فُوْشَعَنَّ لَعَنَّوه البّاعِ وَيَّهُ جِنْنُ مِنَ الْمُنَالِبُ وَلْفَالْ وَانْ لَا سُنَّعُ فِي مِنَ اللَّهِ أَنْ لُا تُكُلِّكُمْ لِمُنْ لَكُونُ لُلْسُرَوْدُهِ بَعِيدُ عَيْ مِزَلِكَ وَالبَاعِ وَالتَّهُ إِللَّهُ القَاجُلُ القَاجُلُ وَالْبَعْدُ ضَوْبٌ بِيَجْلِ أَوْعَهِنَ وَّان لَشْكُلُ المَّوْرَ اللَّهِ مُرْبَعِيْدٌ وَمُغِوِّدًانَ بَيْ اللَّهُ وَكُثْرُتُ والبَاغِ زُالسَّنَا فِأَ قَالَ لَكُنَّا اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ المُ اللَّهُ المُ اللَّهُ المُ اللَّهُ المُ اللَّهُ اللَّهُ المُ اللَّهُ المُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا والمَعَوْرُمُ عِزْوَف ٥ مَرَعْ صَعَل الشَّوْ الْمُعَالَّ والنَّعْضُوصَ لَه دُونِيَّ لُهُ ٥ كُلَّ النَّحْسَنُ إِلَمَانُ الصَّعِيفُ وَٱلْوَثِنُ مَنْعُوسَتُهُ وَمَطَّسٌ بِالْعُشْنُ ٥ الْمُعْمُ جَلَّافُ بَعْضُ الشَّيْ الطَّالِقَ لَهُ مُنْهُ وَبَعَّفُ مُنْهُ مَتَّرُ النَّهُ والمُعُوِّضُ مَعْزُوفٌ مَّ الْعَجَا بغِض الجنب والبغُصَنة فيما فاك تعضه للأعد آن قاك وَمِنَ الْعِوَادِيْ أَنْ يَغِنْتُ بِيعْطَهِ وَتَفَيَّا ذُفٍ مِنْ لَا وَأَنْكَ تُرْفَدُ والسَّوْمِ مِثْلُ أَنْعِكُ ٥ البآء والعنن ومأيثليثهما

'أَنْ كَمَا 'أَنَا هَا وَالْحُواْدِ ثُدْحَيَّهُ لَأَنَّ امْرُا الْفَسْ بِنَ تَعْلِكَ بَيْفَ فَرَا وَالْوَهُهُ بِدُو يُعِضَهُ وَتَغُولُونَ بَغُضَ جَدُّهُ وِيُلْعِبُنُ ٥ ما في الماء والعَافِ وَمَا يُثَلِثُهُ مَا وَمُعَاكِ إِنْ اللَّهُ وَأَعْمَا وَنُعَالَ مُنْعَلِّ فِي قَوْلِ الْمُرْوِلِكَفْسِنْ فَالْحِرَافَ وَهَالْ يُقَدُّ الْاَحِيْدُ وَلَوْ يُحَدِّينُهُمْ وَالْمُقَّ الزُّمْحَانُ وَالْمُقَّادُ وَالْفَاتُونُ البَقَالْمَعْزُوْفٌ وَكُلِّ بِمَا إِنِهِ احْصَرِّتُ لَهُ الأَوْضَ بَقَالًا وَالسَّ لْعِبَدُهُ ٥ الْمُفْعِدَ مُهَا لاَ زُصِ وَالْمَيْخُ رِهَا أَعْ وَالْمَقِيْخِ الْمُكَانُ الْمُتَّبِعُ فَالَ بقع قَوْمُ الدُّانِيَ الدَّيِيْعِ لَهُمْ مَنَدَّ عِدُاْوَتُهُ وَمِعَ البَعْلِ فَوْمُ لِايَحُونُ بَعَنْهِ اللَّهُ وَفِيهِ مِنْتُحَيَّنُ وَبُهِ مِنْهُ الْخَيْرُ فَلِ فَلْكُأَنَّ ذَا شَجَّيْر وَأَنْفَ لَا لِيَكِأَنْ نَهُوَ مِا فِيلَا كَالْجًا وَ أَفْعِلْ فَهُو فَاعِلْ وَتَنْفَلُ الْعَنْمُ لِذُا تُرَدِّهَ النَّحَيُّ وَبَهِي النَّمْ والبَّهَا عُ إِخْتِلْا فُاللَّوْنَيْنِ فُهَا الْغُرَّاكَ أَبْفَعُ تَعِبُ الْمُفْلَادَةَ كَمَا يُنْدِي عَالَ الْعُالْجُو مَنْ مُقَلِّفُ فِي وَلِهِ النَّهُ فُل والمُقْعَةُ الْكَانُ عَنْ مَنْ مَنْ عَنْ عِنْ مِهِ الْمَانَةُ وَمُعَالَ لِلطَّالِمُ وِالْمَعَارِعِ وَبَافِلْ تَجُلْ مُوِّدَ بِهِ الْمَثَلُ فِي الْعِيِّ وَلَقَلَ وَجُهُ الْعُلْاَمِ وَلَقَلَ الْمُلْعَ يُو إِنَّ وَإِنَّا اللَّهُ مِنَا لَهُ عَلِيهِ مِنْ اللَّهُ عِنْ مُؤلِدُ إِنَّ مِنْ الدِّينُ الْعَبِينُ الْعَجْمُ ا طَلَعَ عِن الزَّالِيِّ وَيْنِ وَ الدَّهُ مَا يُونَ وَهُ وَهُ وَهُ وَعُونَ اللَّهِ وَأَنْشَاكُ مَنْ يَهُالُهُ بِذَلِكِ الطَائِيرِ وَهِن لَا البَاقِعَ وَاللَّامِيةُ وَيَقُعُ أَوْ فَيَلْهُ وَمَنُول حَيِنْجُ لِالضَّتَاخِ جُأْشُ بَقَمْهُ بَهَى مِنْفَقِى هَيَ آوًا والمُعَنَّ أَوْالدُهُمُ أَوْالدُهُمُ مَا أَدْرِي المَّنِي بَفَعَ أَيْ دَهِ مِن وَسَّنَا لَهُ عَالَهُ مِنْ وَفُقِعَ فَالْأَنْ كِلْمِ وَمِنَ الْعِيرَ مِنْ مُؤْول مِنْ مُحَانِي بَعِي فَال بَيْجُ إِنْ رُجِيَهِ نَضُوْكَ بِكُلِّ ٱلْبِيَعَ مَشْرَوِي عُكِلَّا اللَّهُ وَيَعَيُّ فِيهِ مَنْ مَا أَوْ الباءوالكاف وماينالنهما والمَعْوَى والْهُمَّ الْعَجْ مَى وَفُلانٌ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدَّازُقُ لَهُ وَلَا مُعْمَد اللَّه البُكِيْلُةُ النَّمْنُ خُلَطُ الْكُوطِ قالَ عَضَانُ لَوْ أُو دُمْ لَهُ البَكِيْلَةُ ىكل سَعْرِالْكُنْيْتِ وَفِلْكِيْثِ بَعَيْنَالْسُولَ لِللَّهِ صَلَّى الْمُعْلَمُ أَيْ الْمُعَلِّمُ أَنْ الْمُعْلَمُ الْهُ عَلَيْهُ أَنْ عَلْمُ فَأَهُ ٥ والبِحُلُهُ الطَّبْعُ بِهِنَّا لَ عَنَّةً بِحُدْلَتُهُ أَيْ طَبْعَ هُ وَبَحَلْتُ العَكَامَ اذَالَهُ بَقَتْرَتُ النَّهُ عُنَجْ يَنَهُ وَهُوَ مِاخِنْ عِلْمِ وَالسَّنَةُ وَالدَّوَشُعُ وَنَهَى زَسُولُ لِللَّهِ بِهِ مُخَلَّطًا عَنْزَوَ إِنْ وَتَرَجُّ لِالْفَوْمُ عَلَى فَكُن تَبَكُّا إِذَا عَلَوْهُ مِالسَّمْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنِالْمَنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُؤْرِّدُ الْمُؤْرِّدُ الْمُؤْرِّدُ مُنْ اللهِ مِن والفَوْبِ والمَنْكُلُ المُعَنَّمُ قَالَ أَوْسُ لِمُلْمَسِ مَنْعِامِهَا أَوْمَنَكُمُ كُالْمُ خَلَلْ فَكُونُ أَنْهُ كَالْفَتْ يُتُلِكُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُ مِنْ لَمْ خَلِي البَكَ اللَّهُ مُن وَهُوَ الأَنْكُ ونُقَالَ لا يَخُونُ أَنْكُرُ الْأُوهُ مَاكَ ضَعِّفُ بِسَالِ وَمَالُ مِسَلَدِ وَهَ لَا جَعِيْجٌ وَهُوَ يَعْسَعُوْ قُولِ الْنَسْعُوْدِ فَكُفْ بَالِ بكا عَمْدُوه بَكُأْتِ النَّاقَةُ إِنَّافَتُلِّ النَّاعَةُ إِنَّافَةً النَّاعَةُ فَالْمَاعِثُ الْمُعَالَّةِ المَّا بِيَّا أَذِاْلَ وَمَالِ بِالْمَدِيْنَةِ وَأَلْقِبْ فَعُ فَيْنِعْ لَا حُتَى لَهُ مَلْسُهُ البِسْلَا وَاللَّ تُنْوَيْلُ فِي لِلْمُونِيرَ وَ إِلِا زَائِرُهُ وَاللَّكَ رُمَعْ رُونُ وَمُعْمُ الْوَلْ وَبَيْغُوْرٌ قَالَ الْجَاْعِلُ أَنْ يَبْغُونَا الْمَلَّعَةُ ذَرْعُعُ الْمَبْزَ الْسُوالْمُطَّرَ والبُتُ أَنْ مَجُونُ وْفُ وَقُلْ لِهُ عُنْرُ وَقَالَ قَوْمُ الاادِمَعِبِ الْعِينُ فَهُومَ عُضُونًا وَبَيْفَوَالدَّخِلْ هَاجَوَّ مِن أَرْضَ إِلَى أَنْضِ قَالَ امْزُولُ الفَيْسِ

ىفىل

بقى

ىفتر

العَمُّل فَاك رَسُّول اللَّهُ صَلَّم اللَّهُ عليهُ أَكْنُوا مُصْلِكَنَّة السَّلْةُ بْخِنْدُ الأَكْبَال وَانْ خَالَا مُعَ لَسِينُ وَضِيامُ فَهُومَن لُودُهُ ٥ نَعَالْ مَكَّنَهُ مِالْحَيَّةِ إِذَا وَا عُلْمَهُ ٥ بَكُوْتُ الْلِيهِ وَبَكُّوْتُ إِذَا الشَّرَعِٰتُ أَيِّ وَفْتِ كَأْنَ وَأَنْكُونُ الْمُ فِأَسْوِالْا أَجِنَوَ الْسُلَةُ فَأَمْوِالنَّسَا قَالَ الرَسْوَقَانَ فَي بُدُرُنَّ خَنْوَ أَوْ لاَدَا يكز إِذَا فَعَلْتَ السَّوْقِ بُكْتُرَة قَالَ مَوْرُكُ آمَنُّ با دُرُالْ السَّيْعَ مَمَالُ وَحَرَّ اللَّهِ وَرَكَّن الْأَصْلَةُ العَفُولُ يُتِرِينُ أَنَّهُ السَّدَّةِ كَالْكِهِ كَالْأَصْلَةُ وَهُوَعَفُولُ وَيُقَالُ أَكُّ وَفْتِ كَأَنَ مَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لِمُعَلِّمِهِ فِلْخَنْعُ مِنْ مُثَّرَ وَالْبَنْكُونَ شَبَأْبُ أَجُلَةُ مُنَافِيهُ مِنَالِعَتَ أَدَّةً وَعَلْسَ أَجَلَةً فَلِدُ أَلِهُ يُؤْمِ فَالْ رَوْيَهُ بَكَّرٌ أُنْ تَعْ وَانْتَكَّرُ شَهِعُ أُو إلِي الْفَطْبَة كَالبُنْتَكِوْ الْوَحْلِ اللَّاحْوَزُهُ يَعْدَعُبُا فِي السَّبَابِ الْأَصْلَةُ وَمَلْهُ مَعْنَى سُوعْ وَفُدْ مِرَالفاحِهَ وَفِقًا لَ خَدْلَهُ بَحُولًا وَأَحْرُجُمْ الذاكانَتُ تُمْوُدِ أَوَلِ مُالِمُونُ بَحْوْن بَعْني زَعْ فالدَّنْوْل الله مَلْ الله عليه نَفْوْل الله عَرْوَجُلُ اعْدَدْت إِعِبَادِيَ الصِّلِحِينَ مَالاَعِينُ ثُوَّاتُ وَلاَ أَدْنُ سَمِعَتْ وَلا خَطَرٌ عَلْمَ فَلْ لَبُسَرٌ وَالبِحُوْمِنَا لِسَنَّا وَالْمَالُو نُنْظُمُتْ وَالْبِحُنْرَالْوَ مَلَدَتْ وَأَجِدًا وَأَوَّلُ وَلَكُما مِلْهُ مَا أَخَاعُونُهُم علَيهِ والنَّاهُمِينَةُ العِيشُ اللِّينُ وَقَالَ بَعْضُهُ النَّبَلَّهُ تَنظَلُ بَايِحُوْرِيحُوَّيْنِ وَيَاجِلْتِ الْحَبِدُ المَّنَا لَهُ وهُوَي أَوْسُهُ مَنْ وَبِلْي شَغَر إِذَا 'أَنْكُهُ النَّعِبُ وَلَكُونُهُ إِنْ الْمَعْ وَمَرْ مَهُ بِحُدُّ مَا طِهِ مُ لِا ثَنْتُنَ ﴾ أَهْ بَيْنَا أَجْمَلُ بِفُعِلِي قالُ حِزَّنَا الواسْحَةَ الْجُوْلِينَ بلو عالَ جَدَّنا انْنَا انْنَا اللَّهُ مَا يُرْبُهُ مِعْنَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَالِيُّ فَيَبْلَهُ وَالْمِنْدَةُ أَلْبُهِ وَيَلُوكُنُّ وَمِلْ كَانَ فَقَوْدُ وَالْمَلْأَوْالاحْمَالُ ىلى. طهب عَلْيُوالسَّلَمُ أَبْكَارًاكَأْنَ إِذَا اعْتَلَى قَبُّ وادَا اعْتَرَضَ فَتَا وَالْحِثْرُ يَكُونَ ما لَحَيْرُ والمنتَرِ فَقَالَ أَبُكَاهُ اللَّهُ مَكَا الْمُحْمَرُ مُو لَكُ بَكَّرُ مِنَ النَّوْقِ حَمِيَ مِنَ النِّيدَ أَوْ قَالَ الهُذَ إِيِّ عَلِي الْمُفَّادِ يَعِنْ النَّلَاءَ مَحْ حَتَّهُ عِن الْعَدَبِ والْمُلُوعُ لِلنَّاءُ وَمَلِي النَّوْب مَظُافِيْلُ أَبْكَ أَرْجَدِيْثِ نِنَاجُهَا قَالَ إِنَّ السِّحَدُ البَّحْدُ بَنْلَ بِلِي وَإِذَا فَنَهَٰتَ النَّاءُ قُلْتَ بَلَّاءًا قُالَ الناقة جَمَلَت بَطْنًا واجِدًا وَبِحُزْمَا وَلَدُها وَالْمُحُزُّ الفَيِّيُّ مِنَا يِسِلِوالْمُثَّى مَتُ اللَّبَ إِنْ وَاخْتِلْكُ الْأَجْوَالْ وَالْمُرُّوْمُ يُعْلِيهِ بِلاَ السِّوْمُ الْسِ بَحْدَة والبَحْدَه أَنْ يُشْتَقَع كَلْهُ المَاكِمَة بَكَعِهُ السَّيْفِ اذَا عَكْرَهُ وَيَكَعِنُ وَتَغُولُ أَعْلَمُ فَلَكُمُّ الْمَرْتِيَّا الْمَاطَيَّتُ نَفْشَهُ بِهَا وَقُولُ ابْزَاجْمُ مِيِّرٌ بيجع التَجُلُ إِنَّ اسْتَفْتُلُنَّكُ مِا بَحْتُهُ وَيَقُوْ لُونَ مَا اَ دُرِيًّا ثِنَ يَكُعَ أَنْ أَنْ وَتَعْدُ وَبَلِّنْ خُالِبَ أَ الْهُ عِنْ فُ مَعِهُ جَتَّى بَهِي وَالتَلْثُ الْمِفْطَانِعُ وَبَكَعُمَّاهُ السَّفِي اذَا أَعْطَيْنَهُ خُمْلُهُ ٥ نَفَالُ تَكُلُّمُ جَنِي لَلِتَ قَالَ عَالَكُ وَالْكُلُطِيةِ تَبْلَيْتِ ونْعَنَالُ إِنَّالِلُكُ بِلْعَدَةِ جِنْهُ هُوَالْمَهُ مُوالْمُصَّوْلُ قَالَ نَفَّاكُ أَنْ الْمَرْتِ النَّاقَةُ وَيِهَا مَلْمَةُ وَذَلِكَ اذَا وَرْمَكِيَ أَوْهَا مُنْ أَنَّ الصَّبَّةِ وَمَاذُوْجُدُ إِلاَّ مَهُمْ مُلَّتِ الْمُعْمُونِ وَلَقَالَ اللَّالِيْتَ سلمر وَجَكَوْ أَعْضُكُمْ مُلَّمَتْ وَمِنْ وَالْكَ لانْبُلِّمْ عَلَيْهِ أَوْلِانْفَتْ بِحُ والنافَهُ المِنْهُ كُرُ الفَصِّيْءُ وَقِيدُ لَانَّ الْمُلِيْتَ كَلَّا عَالَمَيْنَ شَوْكُ مِثْلُ الدَّرِيْزِ فِال تَعَيْنَ مُلْمِنًا سَاعِهُ أُمَّ إِنَّ الْعَطَعِمَا عِلْمُهِمَّ الْعِبَاجَ الطَّوَالْمِيَّا ٱلْبَيْكُ مَنْفُوْمِنْ اللَّهِ الصَّبْعَ وَالْأَبْلَيْهُ خُوْفِي الْمُقالِدُهُ الْسَلَةُ مَتْغِف بله

البَكِ الإِشْزَاقُ وانْبَكِ الفَّنْ وَمُبِيُ أَصُلِحُ فَالْكَ جَنَّى بَدُثِ الْعِثَمَاقَ ثَنْ عِي إَمْكِمَا وَالْبُلُسُ وَفَوْلِ الْرَاحِ مَنَّ عِفْدِي النَّهُ الْبُلُسُولُ اللَّهُ وَبِ هُوَالْوَأْجِرُ ٥ البَّلَعُونُ مُ إِنْ وَجَعْفِ الْمَلْنَصَّى عَلَى عَنْ يُعْبَاسٍ وَيُقِالْ لِلْصَرِ 7 الغَنَمُ اذَافَلَتْ أَلْمُانُهُ وَتَبَلَّعَتِ الْغُنَمُ الْأَزْضَ لِذَا لَوْ تَلْعُ شَبُّ الاَرْتَعُ والسَاطِلُ لَمُنْكُونُ والأَنْكُونُ الذيكُسُّ مُفْتُرُونَ لِمِاحِيْنِ ١٥ البَّلُ الْكَلْأَلُ الوَاجِدَةُ لِلْجَيْدُ وَنِفَأَلْ لِلْحَ ٱلْمُعْمِأُونِ عَوْلِ الْأَعْشِي وَسَلَّمْ السَّفَى إَحَالُنَا فَ فِهَا أَوه المراكَ وَكُلِّ مَنْ فَرَشْتُ بِمِ الدَّازُمِنْ leb حَجَيْدِ وَعَيْرِهِ وَالْمُبَالَطَ الْمُصَادِّكَ أَمِ السَّيْفِ وَأَمْلُطُ الْرَحْلُ فَهُو مُعْلِطُ إِذَا وَاشْنَكُ الْأَوْمَالُ مِنْهُ وَيُكِ الْتُخِلِّنَكُنَّرُ وَهُوَّا لِالْمُلِيُّ أَوَالسَلْمَةُ الصَّلْرُدُووَمَنَعِ سِالْسَادَةُ لِلْدُهَا اِذَا أَفْفَتَرُ وَأَنْ لِطِ فَهُو مُمْلَطٍ وَأَبْلُطَخُ فُلانُ إِذَا أَلْكِ عَلَيْكَ فِالسُّوالِ بَوْكَ وْنَبَلَّدُ الدَّجُ لِ وَمَهَع بَدُهُ عِلْمَ صَّلْ إِنْ مُغَيِّدٌ وَالْأَسْلَ الدَّلِيُّ لَ حَتَّى نُورِهِ فَأُمَّا قَوْلُ الْمُرْكُ الْفَيْسُ مَفْتُرُونِ لِهَا جِيْنِ وَمَا مِنْنَ جَاجِينُهِ مُثَّلِّدُهُ وَالْمَلْدَةُ فَيْ يَغُولُونَ فقال الأَضْمَع في نَوُلْنُ عِلْعَ مُوْدِهُ دُرُتُمَا وَ لَكُمُ اللَّهُ عَ مَلْتُهُ الْأَشَدِ أَوْ عِنَدُنَّهُ والسَلَهُ صَدْنَ الْفُرِّي والسَلْفَ الْأَثْرُفِي بلع هَضْمَتْ بِعَيْنِهِ وَقَالَ أَنُوعَ مُرْوَلُطَّةً فَيَآتَهُ ٥ بَلِعِنْ الشَّوْعَ وَسَعِلْ مُلَعِكَ فَيْ وَمُلِيِّعِ الشَّيْبِ فِي رُأْ سِمُ أَقَ لَ مَابَعْهُ وَ وَالْمُلْعُ السَّمِّرِ فِظَامَةٍ مْنْ يَعْدِمَا شُمِلُ البِدُي 'أَثِلاً دُهَا قَوْلِ إِبْنَالِدِفَ إِع البَكْزَةِ وَمِنْهُ البَالْوْعِيَةُ ٥ بَلَغْتُ المِكَانَ إِذَا الشَّرْقُ عَلَيْهِ والْ لَوَقَطْهُ وَمُلْدَ الرَّحْلُ الأَرْضِ اذَا لَوْقَ بِهَا فَالْ إذَا لَوْيُمَا إِنْجُ جَاهِلُ الْمُغَمِّرِ ذُوْ النَّهُ وَيُلْبَحِ الْأَعْلَامُ النَّلُو النَّوْرَ عَالَ اللَّهُ كُلُّ نُنَا أَوْهُ فَإِذَا مُلَعْنَ أَحَلَهُ إِنَّ فَأَمْسِكُوْ فُسَّ بَعْضُوْفِ فَهُذِ ٥٠ المُسَنَّا زَدَّةُ والبُلُوعُ الوصُّولُ لَعَوْلُ الْعِبْرُ فُولُ مُعَالَّحُنُ مَكُمَّ أَيْلَتُ أَيْلَتُهُ تَقُولُ كُأَنَّهَا لَزَقَتْ بِالْأَرُّضِ وَقَالَ أَ أَحْدُ وَرَبِّينَهُ جَوْفًا وَمُبْلِدِ بَيْنَ مُوْمَاةٍ بِمُهْلِكَ مَ كَأُوزُنُهُ نَعُلاَةِ الدَّلْةِ عُلْبَ أَرْ مَعَجَّافَ يَهِ سَِلْغُ مَانِيِّوْنِكُ هُ وَالْمُلْعَيْهُ مَالْتَبَلُّغُ مِهِ مِنَالِعِيْشِ وَالْبَلِيْعُ النَّجُوا الفَيعِيمُ والبِّكُمُ الحِفَائِهُ وَنَسُلَّعَتْ بِوالْعِلَّةُ اشْنَدَّتْ وَبُلَّعَ الفَارْشُ يَصِفُ جَوْضًا لاِصِّقًا بِالأَرْضِ وَرُجُلُ أَبُلُ عَظَمْ الْحَافِي وَأَبْلُبُ وَإِلَّا مِلْكِ وَإ ادًا مَدَّ يَكِهُ بِعِمَانِ فَوَسُهِ لِيَنِ نِكِ فِيَهُدُوهِ وَأُلْسِلِعُ فَلِمَنَّا عِبْقَ السَّكَامَ ا وِلْأَدُّا مِثْلُ تَبَلَّدُ وَالْمُبَالِدَةُ مِثْلُ المُمَالَطَةَ كَالَّهُ لِوَمُوالاً وْضَ بلق أَعْ أَوْصَلْهُ النَّهِ ٥ الْسَلُو السَّوَا لُهُ وَالسِّيَّا مَنْ وَالسِّلُو الْفَشْعَا الْمُوالسِّ لَابْقُ فَقَانَانُو والبَالِلُ النُّفِيمُ بِالبَلْبِ٥ بِلِزْعَلَى فِعِلِ الْأَزَّاةُ الفَصِّارَّةُ واللَّارَةُ الأَكُلُ والبُّكُ وْعِلَى بَلْعَ زِالْفَقِينَةُ مِنَّ الرِّحَالِ فِالْبَلْسُ المَوَ أَمِنُ الوَاْحِدُ الْمُوْفَةُ وَمُلَوَّالِمُأْتِ وَأَثْلُقَهُ إِذَاْفَتُ الْحُافِيَّةُ وَأَلَّهُ فَالْ ملس وُنْفَالْ بَلْقَ الْمِلْدِ إِذَادَدُهُ فالخض مُنْ مَلْ المِدُ والباب مُنْ مَلْفِ النُّنْ والاثلاث الماسُّ قالَ لِلهُ جَلَّنْ أَوْهُ فَاذَاهُم مُثْلِسُونَ وَمِنْ مُؤَالصِّيعُ انْعَالَ بَلِّقُ الْبَارِ الْمُلْقَةُ ذَا لَكَ اشْتُقَّ شَمْ الْمِلْسُ والبِيَّا مَثْلُ الْمَشْيْ وَأَ فِلَسَّ الْأَجُلُ سَكَّتَ وَانْسُلُو الْبَائِ الْسُنَّةُ وَالْسُلْفَ أَوْ الْمُنْ الْمُنْ أَوْ الْمُلْفَ أَوْ الْمُنْ الْمُنْ الباء والنؤن ومايتل فكما وَّ أَبَلَسَنَ إِللَا أَنَهُ وَهِي مِعْ لِأَسُّ إِذَا لَوْ تَرْعُ مِن شِلَةً وَالْمَنْعُ وَ

مَعْدًا لِعَوْمِ إِذْ مُعْفِي فَي أَرْبِهِ بِهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَعِلْهَا لَهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّلَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ بْنَغُوْعَكُمْ وَأَمَّا أَقُولُ اللَّهِي نَعِيْعَ أَنْكُونَ الْوَيْخُ تُكَافَلْ لَهُ يُرَّا فِقَالَهُ مَعْدَاهُ لَهُ وَالْحُورِ وَقَالَ قَوْمُ مَعْدًا هُ حَيًّا عَلَكَ وَلَهُ مَ وَنُفَاكُ لِلْمَغِنَاهُ أُنْكُ وَالْكَ مُعِيلِنًا عَنْعِكَ أَيْرِ وَمِنْهُ المُهِرُّ فُلاَنُ بِفُلاَنَهُ أَيْ شُهِرَّ بِهَا وَلْقَالْ إِنَّهُ مَرِ اللَّهُ } بُنْطُهِيِّرُهُ وَمِنْهُ الْفَكَرُ الْمَاهِرُ أَوَّ الطَّاهِرُ والْعَنَوْ لُ لَقُولُ الْأُدُواجُ تُلَكَّدُ دُوجٌ لَهُ إِنَّوْ زَوْجُ (هُ إِنَّا وَرُوجُ مَهُ إِنَّ مَوْلُهُ لَهُ وَانْ مَهُ مَنْ الْغِبُونَ فِيسْمِهِ وَمِنْ فِيمِ مَنْ فُعْجِ أَعِلَا مَا للزهِ وَفُوالِهِ وَمِنْهُ مَمُ لِكُتُومُ مُنْهُ إِلاَّ الْمُهُونُ وَنُهُ تَوْءُ الْوَادِقُ وَسَعِلُهُ والْهَالَّ الْكُنْكُ الْنَهَّفَ وَفَلِهُ رَيْثِ شَا لَكُ لَهُ حَتَّى إِنْهَا لَا اللَّهُ وَالْأَنْفَ رَعِ وَنَّ الْمُسْتَظِلُ الضُّلْ وَهُوَمُنَّصِلُ بِالفَلْدِ وَهُوَقَوْلُهُ صَلَّا إِللَّهُ عِليهِ فَهُ ثُلَا أَوَأَوْ فَطَعِبُ ٱبْهَكِوْ يُ وَالْأَمَا هِي مِنْ مِنْ يُسْلِطِ إِنْهِ ذُوْنَ لِحُوَّا فِي وَالْإِبْبِهَاذُ إِرْعَالَهُ النَّهُ وَكُذِيًّا قَالَ وَمَا وَالْمُ كَنْجُنُهُمْ الْبُيَّالَةُ فَيْحُ مِنْلِي فَعْتُ الفَتَاةِ إِمَّا الْبِهَا تُأْوَلِمَّا الْبِيِّأَوَا وَقَالُ الْحُمِيثُ وَمَهْ وَآدُ مَينِكَةُ والمُهَا وُبِمَ مُ البَارِ مَنْ الْمُؤَرِّنُ بِمُ والمُهُ زُالنَّيْنُ وَفُعَاك لَهُ وَادانَنَقَّتَ ٥ الْمُهُ زُالْعَلَيْهُ والدَيْعُ بِعُنْفِ وَلَهْ زُ إِشْرِ زَجُل وَهُو بَهْنَ وَجِهِ وَمُ مَا مُعَوِيدَةً مِنْ مُعَلِّمَ الفُسْدُ وَ تُحْدِيدُ النَّهُ اللَّهُ عليه اللَّهُ عليه تَنْفَتُ اللهُ مِنْ أَنْهُمْ أَوْ الْأَسْلَ ٥ البَّهِ شُول لفَ وَجُوالانسّان والفَحدة البُّ تَعَفُوكُ لِنَا أَنْ كَيْهُ مِنْ أَيْ والنَّهُ مِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى لَمْ الْمُعْلَى وَ فَهُو حَنْكُ وَنُمَّاكُ لِلْفَوْمِ إِذَاكَانُوْفِ الْجَاشُوكَ الْوُجُوْةُ وَتُكُوهُ الْبَهْشُ الله وَوَالَ غِيرُ عَلِيهِ السَّلَمُ وَمُلْعَدُهُ أَنَّ أَمَا مُوسِّى يُفْتِرُ أَجَوْ فَالمُغَتِيهِ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ مَنَّى لَوْيَكُنَّ مِنْ لَهُ لِللَّهُ مِنْ لَقُولُ لَيْسَ مِنْ لَهُ لِللَّهِ الْحِيارِ والمُقَالَيْفَا

بَنَيْ البنَاءَ ؟ انبيْهِ والبَنِيَةَ مَتَّةُ وَقَوْشَ الْبِيهُ الْمَثْ عَلَى وَتَوْمَا إِدَا لَمِّقَتُ بِهِ جَقَّى دَكَا لِمَنَا أَلَا الْمَنْ الْمَنْ وَبِينَّ هُ وَبِينَ هُ وَلَيْ الْمَالَّهُ وَلَيْ الْمَا اللَّهُ الْمُقَالِقُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَ

ين م

بابس المنفرة المنكرة فراكما أكما المنوب والهاء وهما يسبب و المهود المهود ألم المنفرة والمهود المنفرة والمهود المنفرة والمهود والمهمود والمه

الجيئ أن هَزَا أَمْزُ ما مِعا الدَانْفُ لُووَالْدُ بَعَظَيْنَ النَّهُوْ مِتُواْ دُيُعِكَ رَبِّي عَالَى النَّهُ ذُرَّبِهِ لِأَنَّ المَّا وَهُمَّتُ أُمَّ يُعِيُّونُ وَالنَّهُ آرُوا النَّهُ لُهُ وَهُوَ مَعْظِفَ الإسطة المُناخ فالموادد وتَعَوُّكُ أَدُانَا الإسكَ زُعَيْنَ فِينَهُاهُ المَاثِ المُلْدُ أَوْ لَوْنُ لِخَالِفُ لَوْنَهُ فَالْ رُّدُو كَهُ كَأُنَّهُ فِلْجِلْدِ تَوْلِيْعُ إِلَيْهَقَ الْبَاهِ لَـ الْمُاكِلَ الْمُاكَةُ الْبَيْلاَ مَعْ رُونُ وَقَلْحَكِ مُعَضَّفُ أَبُوبَ أَنْ فَسَعِرْ الْهُ ذَاتِي بهل صِّرُ ازْعِلْهُ والباهِ لـ الني لاسمَهُ عِلْهُ وَعَالَتُ امْرُأَهُ ' أَتَدُيْكَ باهلاعُنْدُ وَلاَجْ أَنْبِوبَ فِي وَكُنْلِكُ النَوَّانِ وَتَرَوَّنُ مُ يَوَالمَّا ادَالَّهُ زُيَّهُ ذَأْتِ عِبْرَارٌ وَأَنْهُ لَنُهُ ا ذَاخَلَّنْتُهُ وَإِرَادَتُهُ وَيَقَّلْنُهُ أَنْهُ أَنْفُنَّا وَالْمَهُلُّ والنوَّاهُ الفَّانَةُ والْيَوْمُ الْمُحَالُ بِعِينِهِ ٥ فَقَالْ مَأْتَ عَزَالْتُهُ وَوَتَّااذًا اللَّجْنُ والْإِبْهَاكُ النَّصَرُّجُ والْهُلُ الميَّا القَلْدُ الْهُمُهُمُ المُّعْمَةُ العَّمْيَّةِ ا لَجِكَ عَنْهُ وَلَهُ الْحَوْثُ وَتَوْثُ وَجَوْثُ مَعْفِي جَيْثُ هِ يَمُقَّجُ الْمُرْفُ بهر بوج اللهُ تَتَوْجًا إِذَا لَيْحُ والبائِلَةُ الدَّاهِيمَةُ هَ بَأَجُ سِيرٌةً والنَّوْحُ جَعْزاجَهُ وَفِي وَبِهَا شُيَّهُ الشَّيْ اعْ يَانُفُرُ رُحِلْتُهِ وَنُفَالْ النَّهْمَهُ جُمَاعِ فَالْفُرْسَانِ يوج عَرْضَهُ الدارُ وتقولُونَا سُنْكَ إِنْ نُوْجِكَ أَيْ اللَّهُ وَلِدُ فِي احْدَ وَالرَّكَ والبيهامُ اللَّوْنَ الدي لانحالط فَعُدَّهُ شُوا دًا كُأْنَ أَوْعَ مُرَّةٌ وَأَمْرُ مُنْهُمْ وَنُمَا اللَّهُ وَجُ المُفْسُ فَأَيَكُ اللَّهُ وَ إِمَاجِةً وَلاَوْ جَطَّرْنُهُ هَ بالْحَبَ لأَمَّانَّى لَهُ والإِنْهَا وْمِزَالْأَصَّابِعِ والدَّهْرُ ضِعَازُ الْعَبُّمُ والْمُهُمُّ بَنْتُ وُأَنْفَهُمُنَا لَازْعُنْ كُنُّو نُهُمُأْمُ الْمَا فَالْ النَانُ وَوَخَاسَ كَنَا وَكَذَلِكَ الْمَرْرِيُّ خَالِهُ خُلِكُمْ مَا أَوْمَا أَوْلُونُ الرَّحْلِ لَ إِنَّ لَهُا مُؤْمِلٌ وَقَاهُ وَامْرِكَانَّهُ زَرَّا إِنَّ فَيْدِ فَلْ إِنَّوْ مِي مُبْهِمُ إِلَيْهُ اللَّهُ وَالْفَوْمُ الْمُلْحَى لُورٌ وَالْمُوَارُ الْهَلَاكُ وَتَعُولُونَ مُواْرِعَكُمْ الْحُفَّالِ قَالَ فَمُلَدُ مُكَانَ سُلْعُنَّا وَتُطَالُنَا إِنَّاكَ عَلَا لُمْ وَالصَّدِيْقِ بَعَوَاتِ الْتَا الْمُهْنَانَةُ الْمَوْأَةُ الفِّحِيَّاكَةُ الطَّلِيِّهُ الْأَرْجِ فَ بهن الباء والعاو وما شلافه ما والمتؤرِّ أَنْ تَعْبِرْضَ لِلنَافَ مُعِلَى الْغِيْلِيِّ فَطُورُ أَلِهُ فِي مِنْ الْمُ لَعَلَى الْمُ الْمُ الْمُ السَوَآوُ السَّوَآوُ لِمَاكُ وَمْ وَلاَن لِدَمِ فَلاَن بَوَآوَ وَأَرَانُ فَلاَ الْفِلاَنِ عِنْكَ فُلاَن أَي اعْلَمْهُ وَمُ إِلَّا حَتَلَكُ واللَّوْرُ الْأَرْضُ لَوْ فُيْرَ مَنْ والنُّوسُ مِعْ وَفُ أَيْنُهُ إِنَّاكُمُّ اذِافْتُكُمُّ مِهِ فَالْكُ طُفُولُ بوش بوض الْمَوْ مُنْ لِحَمَّعُ وَتَقِولُونَ مَوْ شُ مِالِيثُ الْمُؤْمِّلُ لِفَوْتُ والسَّيْقُ بُقالَ الْمَا مَنِي ٢٠٠٠ أَبُورُ مِنْ اللهِ مِن الفَوْمِ مِثْلُهُمْ وَمَا لاَيْعَيْدٌ مِنْ أَسِّهُ وَمُكَلِّم الْوَاعُانَكَ وَالْمُوْمُنُ لِلَّوْنِ وَالْمُؤْمِنَ عَلِيهِ الْمُوْالِمُومِينُ إِلاَوْدُفُ وَنُمَا أَنْ حَلَّمْنَا هُوْ مُأْجَانُو عَنْ مَوَأَهُ وَأُجِدُا أَيُّ كَانُو مَا مُوالْمُ وَاجْدًا وَجْسُ مَارِشُ مُعَالِمُ الْمُنْ مُعِدُ الْمِدُالْ وَعِلْمَ الدَّامْدُدُ مَا يَعَظُم مِحْمَى وَكُونُ أَنْ الْوَجْرِ فِي وَ إِنَّ أَسُكُ ذُكُمْ يَكُونُ وَتَوَّ أَنْهُ مَتْرِكُا اكْأَا سُحَنَّنَهُ بِعَنْ وَاعِدًا هِ الدُّوعَ أَوْ النُّواكِ وَنَدَّوْءُ الدِّرْمِثْ إِيَّنَاتَعُ والدُونُ الْحُونِ إيَّاهُ وَمَأْتَ بِمِيْنُةُ شَوْرًا كَيْ إِلَى سَوْرُكُما فِعَالَ عِيمَة سَوْرُ وَيَجِيْنُهُ والساطلُ قالَ حَسَّانَ إِلاَّ الَّذِي فِطَعُ مُؤْفِقًا وَلَمْ يَكُن سَّوْءٌ وَكَأَهُ فَلْأَنَّ بِلَمِ فَلْإِنَ اذَا أَفَرَّبِهِ عَلَىٰ عَلِيَ عَلَيْ مَا وَكَأَلَّ بِلَسْهِ وَذَأَ وَيُواكُ المَا وَمُنْهُم وَالْمُعَمُّ وَهِالدَاهِيَةُ وَ فَعَالُ مَا كَ الْمُأْزُ الْأَكُورُ وَعُكَّا بوك بَكُوْنُ لَبُ النِّمَا عِلَيْهِ لَا لَهُ والْأَنْوُ أَوْ مَوْضِعٌ والبَّآوَةُ الْبَكَاجُ ولَقِيْتُهُ أُوَّاكِ بَوْجٍ قَالُوْ أَوَّلَ مَرَّةً والبايدُ الْنَاقَةُ السَّمِيثُ مُ

وَلَعِنَا لَانِعِهِ المِنْهُ مُأْكَثُ تَنْفُونُ ٥ المَوْكُ الْعَدَدُ الْكَثِيثُ وَعَالَمُ عِنَا لِمُ بول سَّقَطَ نَضَا لَهُمَا وَمَا حَرِلِكُمُ الشَّيِّدُ وَيَعْمِلُورَ هُوَيُّتُمُ الْمُلَكِ دَاوَضَعُوهُ الذَّلِ بومرُ بون بوه والْبَوْكَ مَوْزُنْ فِ ١٨ الْبُوْمَهُ طَالِبُرُوالْجَمْعُ الْبُوْمُ هُ بَيْنَ الْأُمْرَوْنَ بُوْنُ وَتِلَّهُ النَامِيِّرُ وَسُمَّةُ النَّالِ ادَاوَمَّهُوْهُ مَالنَّفَيُّ ذَمَا لأَمْوْرِفُهُوَ يَكُوْنُ مَكْجًا والنورج به بوأن وهُوَ عَنو دُ البّرد ٥ الْبُوف أالرَّحُ لا خِرْ وَيُه وَدَمُّنَّا ٥ البَيْطَ مَا وَالْفَي إِن البَّنْعِ مَعْوَدُونُ ورَّمَّا أَلْمَى النَّ وَيُنْعِادُني ولاعْنَا وَعِنْكُ وَال المِنْدُلا مُنْجِي يُوْهَا عِلْيه عِفْقَتُهُ أَحْسَااً الدرن بربع على يشع أجدة أو لاسترعل سنري آجيه والمبعة للمالك والنَّوْفَ أَمَا طَأْدَتْ بِهِ الرِّيْجُ مِنَ النَّرَابُ يُعَالُ أَوْفِينُ مِنْ عُوْفَةٍ عَدْ ويَقُولُونَ الْعِنْ اللَّهُ وَكُنْعِيًّا فَإِذَا أَنْتَ عَرَّفْنَكُ لِللَّهُ فِي فَلْتَ أَلْعَيْنُهُ وَالْ بُوْهَ أُوالْمُوْهَ أَطالِنُوْهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي نُهُم عُومتُ الْمُلَقِينَ حَوَادِ مَا الْمُماجِ الْمَثْنِ فُو وَوُ الْمِو وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِهِ الدَّفْرِهِ المَهْ وَاللَّهُ وَكَالَ اللَّهُ وَيَعَالَ اللَّهُ وَيَعَالَ اللَّهُ وَالمُعُونَ البَيْثُ مَجْزُونُ والبَيْثُ مِنَ البَيْعُ رَوَال السُّوْ العَيْدَةُ الْفَعْ رواليُدْ فَعْلِي أَمِن الْأَوْضُ قَلْ ثُر مَلِّا الْمَقْرِعَالَ وَبَيْنِعِ لَي خَلْفِ مِلْ الْمَطِيِّ بَنْدُنْهُ فَأَنَّمُ مَنْ فَعُوْ وَالْحَبَا الْسِيْمِ مَرْعُفْ الله المنافق المن المنافق المن ا لأَ شَهِ زَالِمَا لَذِ وَالبِّنْ عِبَالْ الدَّجْلِ وَمَنْ بَيْنَ عِنْكُ هُم ومَالْفُلان بِيْنَهُ اللَّهُ وَأَمَانَ فَهُوَيِّينٌ وَمُمِينٌ وَالسِّيانَ الصَّفْفُ عَبِرالسَّيْ وَفُلالُ أَبْيَنُ مِنْ المعلى والمحافظة والمحافظة المنطقة ال أَسُلَةِ وَرَبِّتَ النَّحِلُ الْأَمْرَ إِن الدَّبِّرُ اللَّهُ وَإِلَيْ اللَّهُ عَرَّ وَحَرَّ الْوَلْمُنْوُنَ مَالاَبَرْ مَنْ مِنَ لَقَوْلِ وَالْمِنْ فِنْ الْمُأَلِّ بَعَيْثُ لَيْكُ وَالْمَثْوِثُ الْأُمْثُوبَيْثُ عَلَيْهِ ضَاجِيْهُ مَهِ نَتَّابِهِ عَالَ الْهُ ذَالِيْ هُمْ أَجْ وَلْهِدُ أَقْ سَمَوْجُ ٥ مَّارْتُ الشَّيُّ إِذَا الْكَدُّرْتُهُ وَهِيَ الْمَيْدُونَ مُعْلَى كَأْخُونُ مُونَّةُ مُّوْنَهُ أَوْ الْمَاجُدُ الْمُنْ مُنْفُونَ أَخْرُ مُونَالِكُ مِثَالَ مَعِيْلَةِ وَهِ الذَّحِيْرَةُ وَالِلَّهُ مَعْنَ وَكَالُونَ لَوْ زَّمَّ حَفَّرْنُهِ وَالْمَيْاتُ وَالْمُنْفِّ الْمُنْفَالِقِلْ وَلَا يَعْفِلْ مَلْ يَعْفِلْ كُمَّا إِدَاعَ لَهُ لَّكُ باس النَّاسُ الْسُنَّدَةُ فِل المَوْبِ وَيَحْلُ دُونِا سَ وَهُوَ بَنْيْسٌ وَعَدْ نَأْسَلْ الله حَاتَهُوْ لَ ظُلُّ النَّهَ إِلَّهُ وَيُلِّتُ النَّيْ فُلِّ رَشَّتُهُوْ وَمُعَدُّ وَيُرْتُونُ السُّغُرّ فَإِنَّ فَهُمَّتُهُ اللَّهُ مِن قُلْتُ بَوْقُ مَن والمُعَلِّمَنْ الحَارَّهُ وَالْحَدْثُ فَاكْ . وَالْ الْحِسَارِقُ عِنْ الْمَوْمُ وَمِنْ الْمِدُهُ الْمِياجِ جِنْسُ مِزَالْتُمَكِهُ حِسَّانُ مَا يَقُتِم لِلهُ "أَقُدُلُعَ وَمُسْتَلِسُ مِنْهُ وَأَفْغُ لْكَوْمُ الْجِرَاللَّهِ اللَّهِ 3 المَيْمُ أَنْ الْمُعَالَةُ والمَعْ بِسُنْ وَمَا دَالْسُغُ مِنْدًا وَمُعْوِدًا هَلَتُ والْمُعْدَاتَ وْ الْمُعْد وَمُثِينَ عَلَيْهُ وَمِن المُنْ إِنْ الإنسان وَهُوَ وَابَّعْ الْمَاعْ وَالْأَضَّالَ الْوَادُه تَسْخُونُ اللَّهُ مِنْ أَوْرِيْدُ مَعِنْ عَنْ ثُقِي الْحُوْكِينُونُ اللَّال مِبْدُأَنَّهُ عَيْلًا ٥ يُعَالْ مَنْ مُنْ لُنَيْنُلُ وَمَأْمِهِ مِنَ الْمُؤْوَلَةِ وَالْنُوْنُ لَهُ وَالْمُأْلُ الْفَلْبُ وَتَعَيْدُ مِن حَيْضَ بَيْضَ أَوَالاحْتِلاطِ والنَّصَدُّ مَعْدُونَهُ والنَّصَاهُ حِناكُ وَمُعْكِنَانَ يَخُونَ مِزَالْعَالِ وَمُنْهُ نَفَالَ لِأَلْبُ أَنِي إِلَا مِنْ عَالَ السَّنْيَ أَنْق سفن عِنْ غَقْرِ الدَّارِ والبَيْفَةُ مِنْ لِلْ والبَيْفَةُ مِنْ اللهِ والبَيَاضُ مِنْ للَّوْنَ وَمَاضَتَ الْمُفْهَى المِنسَّةُ وَالْمُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلّ

العَنْفُ والنَّخُوجُ وَلَدُ المَنْزَة وَالنُوْحُوجُ مَنْ الْعَمْ الْمُ الْمُعْمَةُ وَالْمُو الْمُعْمَةُ وَأَلْفُ الدَّكُامِ والْبَهْ تَرْجُ الدَّرِ يَنْ مِنَ السَّيُّ وَلَهُ يِرْجَ لِلشَّيْلِ وَالْإِخْدُ مِعَلَى يَتِرِ الطَرِيْقِ وَلِهَا لَا أَزْضُ لَهُ تَرَجُ إِذَا لَمُ يَكُونَ لَهَا مَنْ لَجُنْ عَا مَرْ الْمُعَالِرُ و التَّآتَ الدَّاصَّدُهُ وابْلَنْهُ جَ المَكَانُ السَّيْعَ وَابْلَنْهُ جَ المَوْضُ اللهُ مُ الله ونقال مَرَّبَهُ فَكَثْرُ عِنْهُ اذُا فَطَهَ مُ الْشَيْفُ وَبَلْهِ الْآيَ فَالْوَالْوَالْوَالْوَالْوَالْوَ لله مَنْسُهِ الْأَذْعَى وَنُقِبَاكُ بُلْكُمْ وَالدَّزْوَحُ الدَّالِيلُ مِنْ المُنْفِقِينَ وَسَرُّحُحُ مِنَ الْ الْمُخَالِنَكَ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ عَلْمُ اللّهُ مَنْ الْمُنْفِقِ لَا مُنْفَالُ تَسَلّمُ عَلَى وَالْبُلْدِ اللّهِ الْوَجُلُ اللّهِ الْمُنْكُنُونَكُلُدُمُّ الْأَخُلُ فَرَقَ فَسَكَ وَيَوْدُنَ الْزَخُلُ يَوْدُنَهُ اذَا تَّفُلُ وَاشْمَقَانُ البِوْدَ وْنِ مِنْ وْوَبِيْنِ اللهِ مُكَانُ وَمَّرَفْعُ وَالدَّفُلِ اذَا مَنَاهَ خَافِنُهُ وَمَنَا لَيْ بِنُوْنُو وَبُوْزُوفَعُ مُسْبَكِ كَالْمِرُ وَالْبُوَانِ فَالْجَانِ مِن وَدَخِلُ نُوْذُكُ وَنُونُوكُ مَعَمْ وَالْمُوْطِئُولَ اللَّهِ بَكْتَمْ وَلِلنَّا مِلْ اللَّهِ لَكُ والجَهِيْزَ والفِعْ لِالدُّوْطَنَةُ وَنَافَةٌ بِغُيْنِ وَبِدْعِيْنُ وَبِدْعِيْسُ عَوَيْزُهُ وَبُوْسَط التَّمُاللَّهُ مَا داشَتْ شَرَّهُ والبِينُوشِ عَلَيْهُ وَبَوْ أَفِسْ حَالَمَهُ وَبَرُ فَشْتُ التُوْتِ نَفَسْنُهُ وَكَانَ لِدَكُلِّ شُيُّحَتِّ مُنْتُهُ وَتَرُّشُمُ الرَّحُلُ ادَاوَجِمَ وَّأَنْهُ مَا لِكُنْ مَ والدُّوْنُوْمُ عِفَاضُ الْعَارُوْزَةَ والدُّوْقَطُ مُ خَطُونُ مُقَازَّبُ والنزونُعُ مَجْدُوث وَيُوْفِعُ أَشْرُسَكَ أَلَانْمَا وَمَوْغِيرَ النَّهُ لَا السُّنَا وَمَوْغِيرَ النَّهُ السُّنَكُ زُوُّوْشُهُ وَكَانُوُ وَدَقُهُ وَهُوَ النَّرْعُوْمُ والمُرَّاعِيْلُ أَمُواْهُ لَعُنْنُ مِن المعَيْرُ وَاجِنِهَا بِتَعِيْلُ وَالْمُؤْكُلُةُ المَشْيُ فِي لِمُنْ أُو الْمُؤْفُ فِيمَا وَ وَكَاكَةٌ مُلْعِينُ مُسْتَرُّحِينُهُ اللَّهِ وَمُلْسَّعَ النَّحُلْ ادَاكَتُّهُ وَجُهَهُ وَبَلْهَمَّ إِنَّا مُنْزَجٌ وَبُلْأَضٌ وَبُلْهُمَّ عِبَا وَالنَّعِنُّو وَالنَّعِنُ فَا اللَّهِ فَعُ الوَادِي وَمَاقَةُ مُلْعِكُ مُسْتَرَجْمَةُ مُسْتَنَةً وَزَمْلَةٌ بَعِكَمَا عَلِيظَةً

الاسْبَنَاةُ عَادًا إِنَّ قَرَّاتُ فَينَ عِبْرِالْأَخْبُلِيَّهُ نَتُالَى زَوْلْهُ هُولُمُالَةُ نَعُدُمُ اوَرُدُنَّ وَخُولُ المُنْ أَوَا لَيْهِ بَعْلَمُ وَبُوْوَى وَخُولُ البُنْرُوعَالَ فِيَقْسِمْ الْمُتَالِي النَّارَاةُ الْإِسْتُمَا وَنَعَالَ تَبَأَلُوالِمَوْمُ إِذَاتِيَأَزُو المَآوَ فَاشْتَكُو وَولِدُ عِنْدَ وِلَهُ المَا وَقَالَعَ الْحُوالُ نَسَالْ إِلْفَوْمُ وَكَ أَلِد اذَا فَكُلَّ المَالَةُ وَخُرِجَ اشْتُفَى كُلُسُنُهُا وَعَالِسَتُمُّا مَيَنَظُّ الْأَاخَرُجُ مِن عَلَيْهِ المَا وَنَسْتَهَى فَإِنْكَ أَنْ هَلَاكَ لَا فَكُولُ فَوْلُهُ وِأَمَالُكُ بِهُ أَيْ إِنَّا ذِنَّ ا إِلْفِينَاكُوهُ وَالْأَيْظَارِمِهِ وَلْأَنْفِلُ وَوَلَا أَعْيَدُ وَلِا أَعْيَدُ وَاللَّهُ آعُ لَهُ وَالمَالُ الْمَالُ الْمَالُ وَالْمَالَ فُيسَنَّهُ حِزّانِ فَعَوْلُ الْهُنَالِي النَّاوُ الْمِحْدُ ونْفَالِللَّاوَ آوُ مَاحَآءُمِنَ كُلَامِر الصَّاه مادُ عَ إِنَّ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م اللَّهِ فِورْ يَحْدُونَ كَالْمُهُمَّامِ فِي إِلَيْ وَمُعَالِّلْ لَلْهُمْ وَالِيرْسَانَعُ الَّهُ وَلَوْكُ أَرّ لَهُ هُ الْبَعْ ظَلَهُ أَنْ يَقْضِرَالِوَجُلْ تُعَدِّزُ لَاكُونُ مُعْجِ نِفِالْ يَعْظُلُهُ وَمُقَالِ و بَهْنَسَ وَبُهْنَسَل دَاسَّعُ مَرَ والمبَرَهُ وَهَ المُرْآعَ الْمُوْآءَ لَوْعِكُ لَا طُؤْكَ والنَّهْلَة العَصْمُرُ والنه عِنْ لَلِهُ سَمُ الْأَبْتُورُ وَجِمَالٌ نَهُ شُرْ عَلِيْظٌ وَالْحَنْ نُقُ السُرُّ فَعُ الصَّعِبُ رُعَلَا لَهُمِّ عَالَ الفَرِّ أَوْعَ الدُوسُ وَالْعُنْ فَعُ الْعُنْ فَي مِنْ فَكُ نُورَةً إِنْ أَرْمِنَ لِدُهُنِ عَلَى الدُّ أُسِّ هِ النِّي ثُو القَصْارُ الْمُتَمَعِ الْمُلْوَ فَيْ أَنَّ وَزَالِعِينَ بِوَكُ ثُونُ اللَّهُ وَكِيدًا ذُنَّهُ وَلَهُ كُلِّكُ ثُلْتُ المَّاءَ كُلَّ زُنَّهُ وَتَعِينُتُ الْفُوَّانِ مِثْلَ لَيْفَعُونَ وَبَوْعَث مَكَانُ والمَرْعَنَهُ لَوْنَ سَيِيةٌ فِالْطُلُقَ مِ الله ومنه النوع فالله والمعتقدة خُرُوج المآومن الجؤم وتُحلّ العَيْثُ الله سَيِّحُ النَّالَ وَالمَهْ مَكَ أَلْسَرُعِ مُ فَهُمَا تَأْخُذُ فِيهِ وَالمَهْكَمَةُ الْمُرْآةُ الْمُ

والتُلْقِعُ النَاتُوو النِيْسَأَ لَمْ حِدَّهُ النَظَرُ وَتَنْعُثَرُتُ تَفْتَى غَنْتُ والنُوْحَعِيدُ الْ وَنُصْبِهِ العَدَاوَ أَنَاتُ شُكُولُ والمَتَا أَسَوْ الأَمُورُ العِظَارُ وَتَرَّبَ النوَاهُ مِنْ مِرْضَاجِهَا تَبِيُّ وَقَلِعَ يِنَهُ فَأَنَرَّهَا إِذَا أَنَا أَهَا وَالنَّو المَنْ الخاعط التخبية والمرفقة للغوض قأك المُتَاعِلُ المِنَا وَمُعَدُّلُ الْوَكُلُ فَعُولً الصَّاحِيهُ لَا وَمُنْكَعِلُ السَّرِّ 44 لَقَالُهُ لَقِيْمًا مَالِي فُكُوسَتَمَا وَيَزْعَشَّا يَلْمَعْ لَمُعَّا مُثَوًّا والنَّوْعُ زُولَكُ المَّارِيَّةِ وَأَبْرَنْنَتُ أَنْقِرْمُنَالَ الْمَالِمُنَالِّهُ الْمُثَلِّيِّةِ المُنْفِيِّةِ وَلَقَالُ لِاَنْزُمُ أَمْعُهُ لِا يَسْتَمَا قَالَ إِذَا بَرِّمَ الْفَاجِيُّ فَيُ لَكُّ وَأَكْمَرُهُ عَلَيْهِ فَلَوْ يَفْهُمْ فَصَالَا ۖ وَلَا عَلَا إِذَا مَنَتَى مَشْبًا حَفِيْهِا وَبَوْمَنْتُ النَّيْعَ طَلَّتُنهُ والنَّوْهَمَ الْمُطَوِّرَ سُنْحُون تَ وَلا تَوَّما أَرْكَ أَنَّا يُول مُشْنَدُ اللَّهُ عَيْشُ لِا يَعْتِر فَوْنَ لَهُ فَشَلا الطِّدُّفِ قَالَ وَنَظَرًّا هَوْنَ اللهُ مَثْنَأُ سَرُّهُمَا الطَّدُّفِ قَالَ اللهُ مَثْنَأُ سَرُّهُمَا اللهُ تَهُ لَ الشَّنْ وَلَشَّى هَ لَا سَمَاعِ الرَّاتِينَ وَكِلْنُهُ كُلُوا لِللَّهُ أَعِلْمُ هُ وَنُمَاكُ مَّا هُلَقُ النَّاحُ الْحَدَّةِ مِنْ مِنْ إِلَا مِوَالْعِيشَالَةُ عِلَظٌ فِي مَّتَوَا إِد تَخُلُغُتُمُ لَالِكِمَ أَرِمُ الدَوَاهِي والنِحَازِينِ مِثْلُهُ والمُتُؤَلِّسِ فَالْعَسِرِجُ ونُقِالُ إِنَّ الْأُنْتُرُّورٌ للغُلاَمُ الصَّعِنْرُ قالَ وَتُرَّعَنْ بِلاَدِهِ نِسُاعِكُ السَّنْ وَيْ قَالَ اللهُ مُعَ حُدَّنَا الرَّسْدُ لِهُ وَيُدِينُ فَاكْرُ الْمُنْفَى وَالْمُنْأُوكِ مِنْعَ أُمِلِ الشُّوطَةِ وَالْأَثُّرُورِ وَالْمَالِدُ اللَّهِ ا وَالْنَوْهُ القَصَالَ الْعُكُهُ هَ تَعْمَعُ الْوَطْلِ اذَاسِّلَّدَ، فَكُلُّمِهِ وَكُلِّ مَنْ ؙؙ ػٵؙؾؙؙڎؙؿؙۏؿٵؿؙۼڶڹؾؠٙۼڷؚڷڡؘڎ؊ؙٳۮؚڬڰ۠ڵؙڡۭؽ۫ۼڋۼ؞ؙڡؘۊٞڡؚ الْحُرْة فِي مَنْ يَكُونَ مُنْ أَنْ فَعُدُ أَنْفِهُ عَ وَفِلْ لِمُنْ حَتَّى فُوْخَدَ لَا لَتَمْ عِيْف السَّهُ إِنْ يُو واجِدَنُهُمَ أَبَّهُ زَنَّهُ وهِ المُنافَةُ العَرْبُوَّةُ الْحَرِّبُمُ الْمُرَاطِيْل حَقُّهُ مِنَ الْقُومِي عُنْ وُمُنَعِيَّعِ وَلُهِ الْدَيْعِيِّعِ الْفَوْسُ اذَاادْ تَظْرَفُوال وَاحِدُهَ إِبِرُ طِيْلُ وَهِي الْحِيارَةُ المُسْتَطِعُلَةُهُ يُتَعْبَعُ فِي لَكُيَادُ ادَاعِلاً وَيَعِنْ أَوْ وَلَعِنْ مُوْرُ وَالطِّرِيْقِ الْمُسْتَقِيم وَوَنَهُ الْفُوْمِينَ تَعِالَمَ عُلَيْعُ أَيْ أَوْلُهِ مِنْ وَخَالِيْطٍ ٥ اللَّغْنَعَ وَجَابَهُ تَعْجِدَأَ الْمَالَةِ وَلَيْكُ الْمَالَةِ وَالْحَمْلِلَّةِ وَجُلَّا مَّوْبَ أَوْضَحِدِهِ المُقَنَّ وَتَسْخُ الظُّفْرُ وَالنَّقِيُّ ذُونَيَّ أَهُ كَالْفَازَ وَلِعَلَّهُ مَ عَنْ مُ مَا لَا اللَّهُ إِلَّا أَنْ فَيَسْلَكُ هِ مَ نَعْنَاكُ نَفْتَى مِنْ الْحِبَدِ إِذَا وَقَيْعَ البَتِكُ لَهُ مَعْ وُونَهُ وَنُعِيَاكَ لَلْسَنَّ عَنِي مِينَةً وَنَكْنَكُ لِللَّيُ وَطَلِيلَةً نك العِرَبِمَا أَوَّلُهُ مَّآنُ إِلَى الْمُمَاعِفِ وَالْمُطَّابِفِ حَنَّ شَكَحُنَّهُ والتَّآتُ الأَجْعَلُ ٥ النَّلَّ مَعْبُرُونُ والتَّلْأَبِلَّ الْأُمْوْزُ التَّنْجُنَةُ وَحَايَةُ مَنْونِ وَلَقَالُ إِنَّالُةِ الْعِينُ الْمُعَنِّنُ الْمُعْتَدُ الْعِطَالْمُ والسَّالِيلُ الْعِنْفُ والمِنَّلُ الدُّمْ الْعَرُوكُ فِينَلِّ وِالْوَيْفِي عُمَّالًا نْعَالُ عَرُ الْعَيْنِ لَغُوْدَةً وَتَعْدَةً وَالْقَدَّةُ مَاجِبُهُ إِنْكُا حَاه سَتَرَ لَيْنِذُ 'أَيْمُطِفُ الْجُوْنَ بِمَرْبُوعِ مِنْيَلًا مَقُولُ وَيَعِيْزُهُمْ الْبَدَنْ تَوَازُهُ اذَاكَانَ دَائِمَين وَتَصَاْصَةٍ قالَ مِنَدُّكُ وَمَلَكُ النَّكَيُّ فِي بِدِو أَيْ وَتَعِينُهُ الْمِيهِ سِلْمَا وَمُعَالُ للْأَوْجِلِ

一人

الْمُنْتَخِبِ مِنَكُ وَالنَلْمَلُهُ الْإِفْلَاقُ وَالنَلْمَلُهُ أَمْشُوَّكُ أَنْفَكُ وَمِنْ فِيْفَا أَوْه الِمَعَأْدُواْ مَعْنُووَكَةٌ ومُعَالَ تَأْجِزُ وَتَعَوْجَالِقَالَ ضَاجِهُ وَضَعْ ولاتَكَأَدُونَ الطَلْعَة وَتَفُولُونَ لِلسِّلَّةُ لِلْحَالُ وَهُوسَكَّلَهُ سَّوْ وَالْمُنَاكِ لِلذِّيسَطُّكُ نَزَى نَآوًا مَعْدَهَا حِنْهُ عَنْهَ كَا فَأَمَّا لَغُمَّا فَوْ مَا لأَصْلَ فِيْهِ الوَاْفُ وَهَوْ لَ لَكُمْ لِفَدُسِّهِ الْفِيْوَلِ يَقْنُولُ دَهِ مِنْ آلُ وَتُمَّالُنُهُ إِنَّا أَنْهُ إِنَّا أَنْهُ الْفَالِيَ ٣١٤ غَالْمُدُونِي هُوَائِنُ مُكِ لَعَنْهُ اللهِ الخين مَنْ لَالْعُنْوَاتِي وَقَلْ يَكُونُ الإِنْمَا مُ العَيَا لَمِ الْأَمْرِو وَذَالِكَ فَوْلَهُ عَدُّ ومَلَّ وَأَنِقُوا لِيَ وَكُأْنُ مِنْ وَلَدُنَفُ رِيْنِ كُنْدُهُ فَرُورُ الْكُلِّيُّ أَزَّ نَفُ وَالْمُ أَلْأَصْابُ دُمًّا وَالْغِيْرَةُ لِلَّهِ أَيْ تُوْمُونُ بِفَنْ رَجِمِنَا وَالْجَبْمَةُ غِوْزُةُ نُعِلَّوْ عِلَى الْإِنْسَانَ أَنْمُ وَ وَوْ مِهِ وَوَوْعَ الْمُؤَادِ فَعَالَ حِنْ الْحُونِ النَّاكُ الْأَوْمَنُ فَشَيْرَ لَكُوبَ وَ فِي لِيَدِيْثِ مَنْ عَلِّقَ ضَمِّمَةً فَلَا أَنْتَوَاللَّهُ لَهُ وَكُلِّمُ ۚ إِشْنَالُ وَصَّلْبَ فَهُو والمُعْدَينُ لِعَيْنَهُ اللهُ قَا مِلْ عُثْمَنَ دَجِهُ اللهُ وَهُوَكِنَا نَهُ شُ فُلَا إِن مِّرَالمَتُحُوْب يَّتُ وَاحْزَأَهُ خِنْكُي مُنِيَّ وَوَلَدَ لِيَامِ وَمَنَا مِ وَلَنَا مِ وَلَكَ وَالْمِنَا وَمَحْتُ وَلَك مِنْ يُنْتُ مَظَّنْ لَهُمْ شَرَّف وَلَسْتَ السَّاوْمُهُمَا أَصَّالِكُمُ وَلُمَّالَ أَزَّ الْحَاْبَ مَّنْ أَنْ جَادُةِ الْمُرْتَّةِ الْمِنْ فَيَ أَمِنَا إِنَّا أَنَّهُ هِ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّ اعَ اللهُ وَلَهَا إِلَى عِلَقَاتُ عِلَى تَعِلْبِحُ بِحَتَّى فَتَ مُنْهُ وَالْمُنَدِّرُ الدُحَسِّرُ وَفُق ف قَوْلِ الْسَاعِيْنِ أَوْجَاهْ يَاضِ النَّعِبِ النَّمَيِّ وَلَيْ الْتُحْفَةُ البِينُ واللَّطَفْ وَكَالَ لِلْأَيْفُولُ فِي نَاوُمُنْكِلَ لَهُ مِن وَأُوكِنَّانُهُ وَمَنْ مِبْعُ الْأَسْتَالِ ۚ أَنْ نَطِيعِ وَوْرَ وَبْجِيحَ كُلَّهُ لِا مَنْ فَضْ مِنْ لَهُ سَنْكًا وَالْسُنْسَتَامُونُ اللهِ عُنَالُ اللَّهُ وَالوَتَوَالِي اللَّهِ وَتَشْرِحِ مُنْ الْجُوفِ وَقُولِ وَ وَمُونَا اللَّهُ مِنْ الْوَجْف وَهُوالنَّسَاتُ الْوَتَّانُ وَفُلاَنَّ مُنَوِّجَفُ أَوْلُاكُمُ لَ لانوهب منه السنة بَمْعَضَاف وَالْوَهُوبِ عَ وَإِنَّ مِنْ طِنُوف المَاكِهِ فِي أَوْ قِحْ مَنْ أَفِالكَلْمَةُ مِنْ الدَّاوِ وَإِنَّاكُمُ المَّا الحيدة رَبْقَةُ ٥ الْبِينِّ لِلْبِيْنِ وَلَعَنُولُونَ لَأَسَّ الصَّبِيُّ المُتَوْضُ إِذَا فَقَعَ وَفَهُو لا وْ فَالنَّا وَلِلَّفْظِ هَا لَا يَجْتِي صَوْبُ مِنَ النَّوْوَدِ هَ كَوْتُ النَّوْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ بَشِيُّ ٥ النَّهَامُ هُ الإِلْنِوَ أَنْ اللَّمَانِ مِثْلُ اللُّحْنَةِ وَالنَّهَا مُ اللَّاكَاطُلُ وَ الْمُخْوَتُ الْمُوْلُ وَكَالَمَّ اسْ وَفِلْكِيدِيْتِ مَعْلِكُ الْوَجُولُ وَتَعْلَمُ لِلْمُؤْلُ قَالَ الفُّطَأْمِينُ إِلَّاللَّهَارَةُ وَالْأَمْنِيَّرَةَ السَّفَيَّا النَّوُّ الله وَهُمُ الدُونُ مِنَالتَّاسِّ الدِينَ لاَيْعِلَم المِيهِ تو النَّا ولا أَوْ وَمَا مِثْلِثُهُمَا الفَثْرُدُوَ فِي إِلَيْهِ الطَوَافُ نَتَوْ وَالإِسْجِعُ الرُّنَوُ قَالُو وَأَصْلُ ذَالِكَ الدَّهِلْ يَجَ فِسَّافِ وَرَانُهُ وَرَانُهُ وَرَانُهُ وَالْحَ مِنْ وَالْسُفَالُ فَالْسُفَا اللهُ وَالْمُورُ وَلَلْبِسَ عَدْتُ النَّهُ } وَالْكُنْوَهُ هِ النُّحُنُّومُ أَعْلاَ مَا لاَرْضِ وَجُلُودُهَا وَفَي الْحَرِيْتِ مَلْعَغُونٌ مَنْ عَبَّرُ فَنُوْمِ الْأَرْضِ قَالْ فَوْمُ أَرَّا دُجُلُو ذِ الْجِيِّرُ وَقَالَ بَيْةِ وَنُقَالُ إِنَّ النَّةِ وَالشَّاعَهُ مِنَ النَّهُ اللهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُأْلِدُهُ المُنَاكُ المُناعَلَقُ الْمُأْلِدُهُ الْمُنَالُ وَمُؤْلِلُهُ الْمُأْلِدُهُ الْمُناكِدُهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ حَالَ نُتُورِدُ حَلَامَهُ فِي التَّأَةِ ٥ النَبَافِ الْخُسْرُانُ وَتَبَالِقُلِانَ أَوْلَاكًا 'الْحَدُوْنَ مُوَانَ مُوخُلُ لِا خُلْء مِلْدِ عَيْرِه فَكُوْدُهُ ظُلْمًا فَأَعْجَابُ والنَّنْ بِيْنِ الْمَعْنِينْ واشْنَتَكَ الْأَمْثِرُ إِذَا لَهُ مَا أَنْ لَهُ مَا أَنَّ العَ زَيتَةِ يَفْتَحُونَ السَّأَ وَمْ تَعَوْمِ وَالْتُحَدَّمَ أُمُّ لَهُ الوَادِوَدُ ذَكُرَكُ - المتآو والجثر ومَا يُثْلِثُهُمَا فَنَاكُهُ عِنْ النَّاءِ وَالتَّآءِ وَمَا مَثَّلَتُهُمَا

مَّوَدَالْتَخُلُ إِذَا مُسَلَّبَ وَكُلُّ فَهِ مِّى نَالِّدِنُ وَرُوسٌمَا مُّمَّوْ النِّبِتَ مَلِا زُّالِكِنَّ ترز وَالْفَرْنِكَ وْمُونِكُمْ وَكُلُّ مُعْمَدُ الْمُعَلِّينَ وَكُلُّ مُعْمَدًا لَعِمْ الْعِمْ الْمُعَمِّد وَالسَّالْمُ عُمَّى المايسَّ حُلَّهُ مَا دِّنْ وَمَثَوْرَ اللَّهِيْ فَوَى قَالَ وتُلْعَى بِهَا بَيْحُ النَّهُ أُوتَ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَلَهُ تَوْمَتُهُ يُغْمِلُهُما المِعْلِدَة مَدُانَتْ يَلِكُونُ لَهُمَا وَفِالنَازِ النَّهِ مِعْمِلُلْأَاخَهُ الناس عَلَا يَوْعَوْفَ اللَّهُ عُوالدِّرُ إِيفُ والدَّرُّ وُجَمَّعُ تَرُّكَهُ وَهُمَا لَيْفَهُ خَاتُ الذي يَوْمِي مِنَ الْمُخْتَى عَالِيْ وَيُعَالَىٰ أَنْوَ رُحُولُهُ فَتُلْهُ فَلُهُ فَلَا فَكُلُ فَهَوْ لِينِدُ وَتَدُّكُ أَكَالَكُمَّلُ وَتَوَادِ مَعْنَى الْزُودُ وَتَوَادِ مَعْنَى الْزُودُ وَتَوَرَّكُهُ شَدِيْدًا وَأَنْوَرَتِ الْمُرْأَةُ عَجْسُمُ اللَّهُ سُمَعِ وَوَتْ وَجَعُهُ بَوَسَتَهُ نوس النتي تُتَوَاثُهُ المَيْزُودُ ٥ السُرَّعَ مَاتُ جَمْعُ شُرَّةً ﴿ وَهُوَ المِاطِلُ مِنَ الشَّيْ تۇش نۆس وَنِزُاسٌ وَنُوْوسٌ ٥ السَّرُسُ شُوءُ المَانِي وَيُمَالُ مُوَالِمَانُ مُوالِمَنَّةُ ٥ أَنْزُمْتُ مَجْعَةِ وَانَا شَعِكَ المَوَّانِيثَةُ وَفَعِلَّهُ أَنْ يَخُوْنَ جُعْعَ جَبْعِ قَالَ الشَّعْ أَجْدُ مُنْ أَهُ وَهُو مُنْزَعْ السَّرَجْ الإِنْ تَوْلَمُ الْمَالْ بَشْعَى وَرَّحُكُ نزع نُدُّوْتِ فِي الْمُعْدَمِ إِنْ فِي مِنْ كَتَبُ مِنْ فَعَلَا النَّرَ أَوْمُ وَمُعْدِ الْمُلْكِ تَوْجُ وَفَالَ قَوْمُ النَوْعُ الذي نَعْضُ فَعُمْ أَنْ سَبَحَ لَرُ والنَوْعِ اللَّهِ يْ تَرِبَ التَجْلُ اذَا أَفْقَتَ وَالْمَا الْمُوَّابِ وَأَنْزَبَ السَّمْعُ فَحَالَّتُهُ مِثَارًكُ والسَّرُّ أَعِ البُوَّابِ قَالَ مِنَ المُالِ بِعَدَّرُ الثِّرَابِ والمَسَوَّرُبُ الصَّدُدُ فَالَ السَّاعِينُ ٳؾۜۼؙڬٳؽ۬ٲؙڽ۫ٵؙۯۏڗۘڂٟۼڿػۯٮؘؿؽٵٲڿڗؚۜڂڣؽۅڛٙٵ۫ؾؘۼۼٛ؞ الشُّرُّ وَ لَيْدِياهُ عَلَى التَّرِيْبِ وَالتَّهُ لِلَّا وَلَيْ الْمُعَلِّمُ التَّالِيْنُ لِلْفَالْمُ وَالتَّالِيْنُ الْمُعَلِّمُ التَّالِيْنُ الْمُعَلِّمُ التَّالِيْنُ الْمُعَلِّمُ التَّالِيْنُ الْمُعَلِّمُ التَّالِيْنُ الْمُعَلِّمُ التَّلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال جِدِيْدُ وَمَوْمَ وَمُ وَمُونِ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مَا مُنْ فَأْتُ مَرْ فَكَ فَوْقَ مَنْ فَار والتَوْرَبُ والتَوْرَابُ الثُوَاكِ والتَوْسُ الحِدْثُ والتَرْيَاتُ الْأَنَامِ الْوَاجِدَةُ الْخَبِيِّنْكُ تَرَّالْهِمُ أَمْنُهُ خُلْفَتُهُ أَزُوْمِ الْذَاعِظَّةُ وَكَثْرُامُطَّتَّ تَرْبَهُ وَرِنْ عُرِا مُوبَدُهُ مُأْلِي الشَّوَابِ والشُّؤْرَيْهُ مَبْثُ وَتُوْبَهُ وَأَدْ بالمِسُن وَقَالَ رَسُوكَ لللهِ صَلَّى لِللهُ عَلِيهِ إِنَّ جِنْبُونٌ هُذَا عِلَى نُسْعِينٌ مِنْ نُرْغُ لِكُنَّهِ السُّنَّاتُ أَصْلُهُ الوَّافِ وَقَدْ وُحِتَّ فِي إِنِهِ وَذُكِنَوهَ اهْمَنَا لِلْمُنْظِّةِ تَتَوْجُ مُوجِعُ وقَالَ قَوْرُ هُوَالْمُأْبُ وَقَالَ أَأْخُرُونَ هِالْمُزَجَةُ وَكَالِينَ بَعُوْلُونَ والأَنْتُوخُ مَعْنُوفُ ٥ السَّوَجْ ضِلَّا المَّعَجِ وَفِينَا لَا تَالِمُنْوَاجَ مِنَا النَّوْبَ هِ النَّوْصَةَ وَأَنْتِعِ فُ الْإِنَّ وَمُلَّانَهُ وَحَقَّتُهُ أَمْثُوِّكُمْ قَالَ الَّبِي السِّرْعُ الْعَتِطَاعُ لِبَرْها ٥ النَّحْ أَنْ جُنَّالُغُ ادْ أَهُمْ الْمُعْمِدُ مَنْ عَلَى إِنْ اللَّهُ الْمُعْتِلَا أَوْقَالُ التآء والشين ومَا يَثْلِنْهُمَا نَرْعُ وَقَالَ يَغْضُهُوْ لِأَأْفُولُ تَرْعُ الإِنْ أَوْ وَلَحِنْ أَنْ وَلَا مَا مُعْمَةُ تشع السِّنْعَيةُ فِالْعَدِدُ وَالْمِنْعِعُ ظِنْدًا مِنْ أَطْمُ أَوْالْإِبِلِ وَالْشَيْعُ لَلَثْ لَيَالِ مِنَ والْجَيْعُ السُّنَّعُ أَفْوَاهُ الْمِنَاوِلَ وَلِهَ الْسَبَّرُ أَنْزُعُ أَقْ شَرِيْكُ السَّهُوا أَخِرُ لِللَّهُ مِنْهَا لِمِي النَّاسِعِيدُ وَتَسْتَغِينُ الفَّوْمَ الشَّيْعِ لَهُ اكْتُلْت وَ فَاقْتُوْشُولُا وُضُوالِهُمُ يُوْاَنْتُوعِنُ النَّهُ فَوْ النَّعُولُ النَّهُ فَوْ النَّعُمُ اللَّهُ قرق نرق نَسْعُ أَمْوَ الهِمْ أَوْحُنْتَ لَهُمْ مَاسِعًا ٥ الساء والشن وكالشائفك الْمُنْ فُوَّةُ قَالَ الْمُهَالِّ فِي فَعِلْوَةً وَمُوعَةٍ كَلْمُ وَمُعْلِمَ الْمُنْ أَفْعُ وَالْمُخِير والعَالِقَ والبَرْيُافُ مَعْرُوفُ وَيُعَالُ بِالْمِالِ أَنْصَاهُ الْمَرْكَ الْعَلَيْهُ ترك وَحَرَّبَعِيْمُهُمْ أَنَّ الشَّفِيُّ العَلِيْلِ مِنَ اللَّبَنِ بِعَنَاكُ مَا بَعِي 1 الإِنَّاءِ أُشْعِيُّهُ

لَهَا تُعِزَ أَتُ جَوْلُهُا وَقُهُمَا أَوْهَا الْحَسْنَةِ وَلَوْتُعِمَلَقُ بِالْحِجَاأُ وَلَوْ أُسْمَعُ عَا وَفِيهِ وَلَطْنَانَ النُقَاجُ مَعْثُرُوفْ ٥ المناء والعَبْن وَمَا سِلِيُّهُما نيخ الْتَعَتْ الْمِغْمَا أَوْ نُعَالِ تَعِبُ تُعَبَّاد لَانْفَالْ مَنْعُونُ الشَّانِفَ النَّعِبُ وَلْقَالْ ٱلْقُونُ النَّوْيُ ٱلْهُحَمُّنُهُ وَ لَحُلْ يَعُونُ أَنْ جَادِقُ وَاتَّنْ يَعْنِن زَجْلُ كَانَ جَيَّ ا لِلْعَ فَطِرادَ أُمِنْضَ يَعْدَ مَأْنَفُ مَنْ أَنْعِبَ وَأَعْنِيَ مَالْ دُوالدُمَّةِ إِذَا مَا ذَا أَهُمَا زُانِهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ اكَانْهُ مَا كَانْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ المُنْهُ شِيد الدَّمْ نِفْتَرْب بِوالمَنْأُلُوالَ يَوْمِ عَا أَرْمُ مِن إِن تَقْن وَالنَّفْنُ الطِّينُ والمُهُالَةُ ومُقَالَ مَدْنَقَتُ ثُوَّا رُضَعُم إِذَا أَرُّ سُلُو فِيهَا المُّلَّة تَعَجَّ أَنْ حَبَلُ وَتَعَيِّرُ صَّالَحَ } 6 التَّعْنَيْ لِكَ فِي تَقَالَ تَعَيِّسَهُ اللهُ وْأَنْعُسَهُ عَالَ بعير غَدَاةَ هَزُمْنَا حَعْمِ هُونِهُ تُأْلِعٍ ثَأَلُوْ بِانْعِ أَيْرِ عَلَيْ مُرْجِلًا إِير النَّعَ الْمَالِفُ وَمُعَالَ إِنَّا صَّلَ النَّعْوَرُ مِ لَمُ الكَامِ وَأَصْلُ السَّاوِالُوَافَ والمُناكِتنَ مَاهُمَا لِلَّفظ ٥ المَعْدَ، فَعِنْ لَهُ وَجِهَالْكُوْرَيِّنَ أَه بُعَالْ جَأْعَ نِقَالُ تَعِمَّرِا ذَا الشَّتَحَيْعُ نِفَدُ مِنَ الْمَشْيِ نعض التاء والغين ومَاسَّلْهُ مَا حُوْعِ الْيَعِ الْوُ سَلَائِلُاهِ الناء والحاف ومَا بِثَلِثُهُ مَا يُقَالُ النَّعْبُ الْهَاكُ يُعَالُ تَعْبَ نَعْبًاه نِعَالُ تَعِزَد الْهَرُرُ مِثْ أَنْعِيَّرُ لغ-ر تحل زَخُلُ نُكَلَةُ بُرَّدِ لُعَ لَيَ كُلِّ أَكِيهِ وَلَيْسَتِ السَّادُ أَسْلِبَهُ وَكُنِهِ عَالْهُنَا الْأُمُوتِّى إِنْ عَالَكَ مِنَ الْمُدْرِجِ كُمُرَقِبُ إِنَّعَالَةُ الْمُؤْمِنِيْدِ وَغَايُرُهُ وَمُولَنَّعً إِنَّه كاب التاء والفاء ومايت لينه ما نكا لِقَفْلِ مُعَالُ مِعَدَهُ فَأَنْكُأُهُ أَوْ أَلْفَأَهُ عِلَمُ مِنْ الْمُتَّاكِنِهِ باب الناو واللهم وَمَا سُلَاثُهُ مَا اللَّمَالُ النَّذِي وَالْمُزَّاةُ مِنْفُ أَلْ وَقَلْمُ أَلْمُ كَالْمُنْكِ اللَّهِ اللَّهِ فَالْبُ نعنل تَلَوْتُهُ اذَاتُهُ عُنَّهُ شُلُوًّ اوَتَلَوْثُ الفِّرْأُ أَنْ بِلاَوَةً وَلَكُونُ النَّكُلَّ أَضْلُوهُ بَابْنَا لَّبَيْ يَصَّتَهُ الوبَ أَنَّ أَن وَتُنْفِلُ العَبَيْنَةُ واللَّهِ وَأَذَّا لْلُوَّا إِذَا خَلَلْنَهُ وَتَرَكَّنَهُ وَالسَّلِيَّةُ وَالشَّلِيَّةُ وَالشَّاكَةُ أَنْهَ عَبَّهُ الشَّيْ يُعَال مَّلْيَتْ وَتَعَنَّلْتُ مِنْ فَعِيْ إِذَا تَكَوَّهُمَ النَّهُ } فَوَمْتُكُهُ فَأْلُ الشَّاعِيْ الم ورية المكورة ومُلِمَّةُ الْوَيْقِ مُد يَقِيمَةُ وَالْمُلْفَ الْفُرْدِ وَمُنْكُلْفُ جَيْقً وَمِنْ حَوْفِ مَآدِ عَرْمُضُ لِجُوْلِ فَوْقَلُهُ مَتَى يَكِيْنُ مِنْهُ مَا يُزَالُهُ وْمَرْتُهُمُ لِ وَ إِذَا تَنْتُعْتُمُ حِنَّ مُنْتُوْمِيهُ وَالتَّكَّوُ الدِّمَّ لُعُنَالُ 'أَتْلُدُنُهُ وِمَّمَّ إِنَّ أَ النَّافَةُ العَلِنْ (هُ وَامَّ النَّفَكُ إِن فَوْلِهِ حَلَّ مُنَّاكُونَ فُرَّلِفُهُ وْتَفَيَّهُمْ فَهُو الَمُ عَلَيْنَهُ إِنَّا مُا أَلْ نُعَنِّعُ وَسِيَّانِ الْكَفَالَةُ وَالْدَكَّةُ قَعْ الْأَظْفَ إِن مَاكُفْ السَّازِيبِ وَإِنَّيَانَ كُلِّمَا يَجُونُ مُعِلِّلَ الْحُرِّمِ إِلَّا إِلَا مَّاكَ أَبُو رَجْدِ سُلَّى لِذَخِلُ اجْلَكُ أَن مُا أَخِرُ زَمَق وَالبَلْوَ أَمِنَ الْعَيْمِ الَّهِي قَالْ النوعيكيكة وَلَو بَعِيْ جِيْهِ شِعْ وَالْمُ يَعْ مِهُ الْمَعِيدَةُ اللَّهِ المَعِيدَةُ الرَّالِ وَا تفتر مُنْتَخِ قَدْلَ القَّفَيْرِيَّةِ وَالْمُثَالِي الْمِنْجُدَّا لِأَكْلُولُ الْعِنْلَةُ قَالَ الْاَخْطُلُ المَّيْ يَعْتُ الْأَنْفِ وَبِهِ فَصَّطِ السُّفَ الْمِلْكِ أَدِيفًا لَ إِنَّ المَّارَّةُ مُّثَّتُ مَّلْتُ الْجَيْرِ كُانَ تَجْعَ عَلِيهِ نَحْوَالْجُاوِلُ ٱوْغِنْآ وُمُتَالِ وَهُوَا أَحِبُ المَازِعَ إِلَى المالِ قَالَ

وَجَدِي أَنْ عَوَالْاَضْمَعِ أَنَّ المُتَكِّولِ المُتَعْمِدُ المَعْمِدُ وَلَلْدُ فَالْاَنْ وَيَعَالَانَ العَدِرِبَعَنْ أَرْفَيُسُلِ بِوثَكَلَّتُ هَوْلُكُ كُلِّمِنْ لِمَوْ البِلاَدَ البِي تُولِّي قُالْهِ فُسَالَ وَالْوَالِي قُالْمُثِيِّيِّةُ هِ وَقُالُ ارَّادَ إِذَا أَمَا مُعِيْهِمِ مَيْلِكِ وَأَ مُلْدَادَ الْقَلَالِمالُ وَالبَيْلَا وُمَا يَعَيِّمُهُ أَنْسُعُن مَالِ وَمَاكُ مُثَلِدُ وَإِلْهُ إِنْ فِي فَيْدُو شُورٌ فَكُمْ مِنْ لِلَا فِي أَنْ مَنَالَّهِي التأبوالها ومَامَثْلِثُهُ مَا اَحَدُنُهُ مِنَ الْفَتْزَا أَنْ فَبِيْمًا وَيُقِالْ إِنَّ الْأَتْلَادُ قَوْمٌ مِنَ الْعَقَرْبِ وَالنَّلِيْكُ لَيْهُ المَعَالُمُ مُسَلَدُ وَمَد مُ اللَّنْ لَعُتَوَّتُ وَالْحِيثُهُ وَسَأَاةٌ مِنْمَا وَالْحَالِمُ مَااشْتَرَّبْتُهُ صَّغِبْنَا فَنَبُدَ عِيْدَكَ ٥ تَلْعَ النَّهَ الْوَاشْلَعَ إِذَا أَنْسَطَ نلع لَتُنْعَاجِينَ فُلْكِ وَالمُّنَهُ فِي اللَّيْنِ كَالمِّيِّينِ فِي الدِّسْمِ وَالمَّنْ مُعْزُوفْ تمز وَعَالَ عَوْمٌ سَلَجَ النَّهَ الْوَا أَنْكَ عِنْ الطَّيْهُ اذَا مِّمَتْ بِعِيْدِ مَا عَالَ مَنْ وَكَوْنُهُ فِي لَكَا أَنْلُوِتْ مِنْ كِنَا أَنْهُ وَدُونُو سَتَبَارٍ الْوَجَوْدُ اللَّهِ عَيْدُ مَنْ والتَنْمُونُ تَنْفِيشُهُ وَفُعَالَ فَتَ اللَّهُ الْأَيْ الْأَلْمُ وَالنَّامِ وَالنَّامِ وَالدَّامِ وَالمُنافِ التَمْ عُروالُمُ مُوالحَيْنُ وَالمَتَ وَالمَتَ أَزُ الدِيبِيعِينَ والمَعَ رَفِّ الذِي يَجْمِهُ والمَعَ وَالمَتَ الرَّالدِيبِيعِهُ والمَعَ رَفِّ الذِي الجُرِيبُهُ وَجِيْدُتَلِيعُ أَنْطُوبُ إِلَّ قَالُ الْأَعْشَى نَهُ ذَالنَّ مَا مُا كَاعُلُا وَكُلُّ مِنْ المِعَالِ مَامِحٌ ٥ يُوْمَنْ بُرِدْ لُكُ أَفْتُ يِلَهُ عِنْ جِيْدٍ سَالِعٍ تَوْيْنُهُ الْأَهْوَافَ ألْسَاء وَالنَّونِ وَمَا يَتُلِيُّهُمَا والأَسْلَعُ الطُوشِلَالِعُنْقَ وَتَسَلَّعَ فَهُ شَهِ أَدُا مُلَّعَفِنْعَهُ وَلَوْمَ فَلاَنْ مَكَالِمَهُ وَالْمُتَالِمَةُ وَالْمُنْكِمِكَالِمَهُ وَالْمُتَالِمُ الْمُتَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ نُعَاكَ تَتَأْتُ الْلَا إِذَا تَطَنَّتُهُ والتَّأْنِي مِنْ ذَلْكُهُ تُنْخُ بِالْكَانَّ كُأْمُ يه وَمِنْهُ السَّبَعَّانُ مَنْ وْحَ السَّنُّولُ مَعْ رُوفُ السَّنْوَ فَمُ المَّنَا أَنَهُ وَلَالِكَ فَوَرُّدُن وَالْعِبُونُ مُعْجِدُ ثَأْنِ الْفَرِّبُ أَنْ وَقَالْجُهُ لِمَ يَمَتَلَّعُ التَّنَّهُ فَتَّهُ فَالْ الْوَاحِمَةِ حَوْدُونَ لَهُ فَيْ مِنْ أَنْوَفِيكُ لِثَنَاعِيهِ مُثْ لَدُوْفِيكُمُ النَّـ لَدُلُّ وَمُمَّا إِجُّ جَبُلُ وَالْوَحُلُ السَّلِيْجُ الطَّوِيلُ والتَلْبُحُ الْكَنْمُ الْذَلَقُ حَوْلُهُ والتَلِغ وَيَ النَّكِرِعْ وَقَالُ مَنَّ تُواْهُ والمُنْاعِمْ مَسْمِينًا مُنَّا والْوَقِيِّعِ مَنَا لَا فَهِمَ أَلَى عَلَا الدَّاجْنُ باب السَّاءِ وَمَا مِثْلِقُهُ مَا مِثْلِقُهُ مَا مِثْلِقُهُ مَا التُّلَفُ دَمَانِ النَّيْ والتُّن مُو السُّومُ السَّالْمُ المُّ المُّن المُّال ولفا ال لَهُ وَالطَّعَ أَمْ فَسَدُ وَالنُّهُمُ مُعْذُوفَ أُو الشَّلْ التُّهَمَّة الوَّاوُ لا نَهَّ امِنَ الوقع ئلن نلن نلن التُّكُوْمُ عِلْمُ أَنْ لِلسَّاعَةِ لا وَلِيدَ لَكُمْ هُ الشَّلْمَةُ وَالسَّلُونَةُ الْجَاجَةُ وَأَيِّمَاكَ مُنَّا هَا هُمَا اللَّهُ عَلِيهِ والنَّهُمُ مِنْكَاهُ الْحَرِّو وَزُحُو و الزَّخْرِ وَبَدَلِكَ وَمُمَّانَحُتُمُهُ فِهَ غَاالِبُابُ الْمُثْلُّ تَكُنُ فِهَ عِنَالاً أَنَّ وَأَنَّسْمَا أَفْعِيلاً مِن تَوَافِي خَبْلَ نَاْمِي وَاتِي حَمَاناً وَصِّلْهِ مِثَالَةٍ عِنْدِ تَكُنَا الْمُعْلِمِهِ مِثَالَةٍ عِنْدِ تَكُ مِينَ بِهَامُهُ وَأَنْهِمُ الْوَحْلُ أَنَّ بِهَامُهُ فَالْ فَانَ نُنْهِمُوا لَيْدِ الْحِلَقَاعِلَيْكُورُ وَإِنْ نَعْمِنُو مُسْتَجَهُمِي الشَّرِّ الْعُرْفِ وَجَكَ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ أَرِا ذَا هُ مِكُوا الْجِيا أَرُ ٱللَّهُ وَهُ أَيْ السَّقَوْحَمُوهُ أَ سَلِهُ الدَّخِلُ إِذَا يَجْتَزَوَ فِي المِسْتَأْبِ البَّنِي فَصَالَ الثَّلْهُ لَعْبَيْلِ السَّلَةُ لُعَتُ إِنْ النَّافِ وَانْشَابُ يَهِ مُنَكِّفُ عَوْلُ كُلِّ مَنْلَهُ باب المنواد المناعب المارة والواو وما بنال في ما المناف ما المناعب وكان لا توفي منا والتواد المناعب وكان لا توفي منا والتواد نوا اَوْ فَمُنْلَفِ وَالَّذِي ٰ الْحِفَظَةُ مَا أَنْسُلَ مَاهُ عَلِيٌّ مِنْ ابِرَهُ مُعَرَعَنُ عَلَى بْزعُبْدِ

77 التَوْيَةُ التُحُوْغُ عَزِاللَّنْسِ ٥ النَّوْتُ الفِرْصَ أَدِه تَأْخَبَ الإِصْبَ الرَّحُالِ فِهُولِ الْفُطَّامِيّ التُوُّزْعَةِ بِي قَالَ ابْنُ دُوَيْدِ المَوْدُ الدُّسُولَ بَيْنَ العَوْمِ عَوْدَ فَي تَجْدِيْ إِذَا التَّتَّأُذُ فَأَ الْعَمَالَاتِ فَلْمَا إِلَّهُ كَ اللِّكَ مَا أَنَّ بِهَا دِرَّاعِا والمتؤزفها بينكأ أغ مكأ بؤمنا بمالنوستل والمؤسل وَقَازَ اللَّهُ عِنْ إِذَا أَحَنَّا وَ الْتَحِيثُهُ وَاهْتَ فَي مُعْوَنَّتُ وَأَنَّا ٥ النَّمْ مِنَ المَعَز رَبُّنين قالَ الفَعَرُّ آوُا مَنْوَ الوَّحُلُ افْرَعْمُهُ فَهُو مُمَالًا وَ وَانْشَلَعَ وَفُو لْعِيدَةُ الوَسْتَةُ وَمَنْنُوسَا أَوْالتُنُوشِ البِّنْعِ أَزُّنعُورَ مِزَالْعَيْرُ وَالْمِرشِ إِذَا عَضِهُوْعِ لَيُ وَأَشْفَاذُ فِينَ فَصَرْتِ كَانَّتِنِ فَتَوْأَمُنَا أَلَا فِالتِّبْعِ وَسَمَاةٌ والتَنَاأُيُعُ التَهَا أَنْ فِالشَّرُّ وَلْقَالُ هُوَ اللَّمَا جُ ولاَ بَكُوْلُ توش توج توف توف تول النوشُ الطِّيغِ ٥ مُعِدُ الشُّمْنَ الدُّنُّونَوعُ الزّارَ وَعَلَى الْمُوفَةُ اللَّهِ فِإِللَّهُ مِنْ وَتَالْعِ المَّتَّى تَمِينَعُ ادَاسًا لَ عَلِي وَهُم الْأَرْض وَتَأْمِعَ فَأَو الشَّقُولَ لَوْا زَهَا فِي الجِمَّابِ الْمُشْتُوبِ الْيُلِينِ لَوْقَالَ عَوْمُ الْتُوعَةُ الْتُوافِينَ يَمْتَانِعُ بَوْمِيْ يَفْسِهِ وَتَسَافِعَ المَعِيْنُ وَمَشْيِهُ أَكَا حَرُّكَ ٱلْوَلْحَهُ ٥ السَّيْفَ الأَمْرِ وَعَالُوالعَيْدِ ٥ تَأْقَ الْمَالَيْ يُنْفُونُ ٥ البُّوْلَ لَهُ مَا يَعْجِلُوا المُوْاءُ مِزَالنَّأَ وَوَهُوَ الاَدُيْنَ وَهُوَ النَّالَ أَنْ أَفْ الحَلَّاسُ وَتُعْمُمُ النِّهُ مَعْمَاهُ عَلَّهُ وَهُنْفِتِ مَا يَجْسُنُ بِمِعِنْدُ نَوْجِهَا وَلَهَ الْ النَّوُّ لَهُ شِيْمُ النَّيْ يُخْتِف والسُّمَ عَنَا أَنْ مَنْ عِلْهَ مِنْهُ وَتَدَيُّمَ أَوْضُ والمِّنْمِيُّهُ السَّاةُ الذائِكَ فَعِلَ الأَدْبَعِيثَ المُزَّاةُ الْيَرَوْجِهَا وَنِمَالُ جَأَّهُ بِالدُّولَةِ وَالنُّولَةِ لِانْفُرْزُوهُمَاالدُواهِي وَيُعَالُ بَلْهِ إِلسَّا أَنْ إِنْ الْمُعَالِيَ هُمَا الدِّحُلُ مِنْ الْمُعَالِّذُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَمُ المُعَالِمُ الدَّاكِمُ الْمُعَالَمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِم الْأَمّْهُ فِي النَّوَلَهُ الْمَدُّوفُ اللَّهُ يَدِيدُ كَلِّي إِنْ مَسْعُودٍ إِنَّ النَّسَائِدُ والزُّقَى مَالَ الْمِيْطَنَةُ ﴿ وَإِنْتَالُوجَازُهُ ۚ إِلَٰ إِلَيْكِ مِنْ لِمُنْفُولَ لَهُ الْجِرَّا لَمَا أُ والْبُولَةُ مِنَ الشِّرْدِهِ الشُّومَةُ لَكَ تُلَهُ ٥ التِّيْنِ مَ كَاللَّهِي وَكُلُ والبَيْنِ وَلِمَعْتِ وَبِيلًا أَوْمَتِي دُهِ البَّنِيةُ أَلْفَ الْوَ - النَّا ووالنَّاوة مَامِثُلَّتُهُمُ يَبْيُهُ الإنْسَأَنُ مِنْهَا وَهِ البَيْهَ أَنْ وَعُنَالُ السَّاوِيْهُ فِيَعُصِ لَمْ عِ والبَّنْهُ يْعَالْ تَأْجَ بَيْهُ اكَامَا أَيْلَ فِيمِسْ يُبَوِو فَكُرُسُ وَيُبِيِّو وَبَيْدُ وَبَيْدًانُ تيج الجُنْزُه وأُ المُنْزُولُهُ وَمُا مِثْلِنَا فُعُمُ إذااع يُوْمَزَ وَمِسْمَنِهِ فَسَاطاً وَمَالَ عِلَى فَطْ تَوْدِهِ وَرَحْزُ مِسْبَعِ النُوْرَةُ الاسْتَمْنَاءُ فِعَالَ مَامَنَا لِمِعَالَدَ تُؤْرَةِ وَآثَالُ الْآخُلُ الْتَحْدَا إِذَاكَأَنَ مِينَالًا لَيَ خُلِّسَى عَالَبُ والحَلِمَهُ بِنَ بَابِ الوَاوِوَكُمَّتُ هُمَّا إِلَّهُ عَلَا أَنَّا أَدْتُ الَّى فَلاَ بِالنَّطَرُ إِنَّ أ 36 وَيُسْمُ خَبُلُقُ اللَّهُ عَلَيْهُ فِي يُؤْلُونُ عِنْهُ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ المُوا حُدُدُتَهُ هُ نُؤَامُ فَتَعَدُهُ غِنَالُ نُسْتَنْ الْدُرُ الْهُمَا فِي قَوْلَ شُوبُهِ تامر التَاجَ الله النَّقُ يُسِجُهُ إِذَا فَلَّ رَّهُ وَعَاجَ السَّى لَفَسْهُ ه السَّبَّ الْرَمُوحِ وَالْمُنَالِدُ الْفَرْشِ لَحِي الْمُرْتِي الْمُرْتِي الْمُرْتِي الْمُرْتِي الْمُرْتِي الْمُرْتِي الْمُرْتِي الْمُرْتِينِ الْمُرْتِي الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْ كَالْتُؤَامِتَةِ إِنَّ مَاشَرْتُهَا الْعَجْ وْاللَّهِ يَنْفَعِجُ الْمُـآوَقَالَ عِلَمْ ثُنَّ كَالْحُورِ مَفْدِفِ الْمُتَّارِئُمَّازُوُّ حَدّى قالَ عَانُ إِلاَّ قَالْقَ مِنْهُ مُوا أَنِّمُ وَالدَّهَ الرَّهُ الرَّهُ مُنَّا أَنَّهُ وَنْفَاكُ لَهُ عِنْدُ دَلِكَ مَنْقَسٌ والمَوْخِ الدِيْ بَنْنَقَشُ هُوَ الْإَعْجُورُونُهَ الْ نان تَنَاأُونَ فَكُنَّ للسَّوْلِ إِذَا لَلْكُفِّفَ لَهُ كَالْحَالِكُم إِنَّالْمُثَكُّ قَطَعَ عِزْفُ أَنَدًا رُأً السَّرِيْعِ الجنورةِ ٥ السَّبَّ أَدُالْعَلَيْظُ الجسُّر وَنَ مَّنَاءَن إِي فِي الأَمْرِ مِنْ كُلِّ عَالِي لِيَضْرِ فَي يُعِمَّا الرَّدُ لَكُنُولُ

اسْتَوَى وَآشَلُوكَ الطِّرْمِ إِسْتَعَالَمَ والمَنْفُ إِن وَلَدُ الثَّعْلَ وَالمَنَّا وُوتَ مَزَالِإِ لِللَّهُ لُوكَ وَمَّا فَيْهُ تَوْنُو مُنَّهُ وَالْمُنْ عِلْ الْعُتَادِلْ وَالسَّيْفُونُ مِن الْوَمْلِ الطِّويْلُ والتِّنَّالُّكُ شَكِينٌ والنَّالْكُ الفَضْفُرُ والتَّوْا مَانِيًّا ب قَادِمُتُ الْفَوْجِ وَالَ لَهُ أَقُوْا تَبَادِيُّانَ أَمْ يُقِدُلُفُ لَا أَيْ فَوْ لَنْمُورَّ جَلَمَنَا هُمَا أَنُوعَ عُرُو النَّنَوِطِ الْمَاوُ وَاجِدَتُهُا انْمَوَطَهُ وَقَالَ الْوْغِينْدِ وَلْقَالَ نُنَوِّطُ حَمْعُ نُنُوِّطُ فِي وَلْقَالَ نُنَوِّطُ وَأَجِدُ وَحَمْفُ أَ نُنَوِّطُهُ قَالَ الْأَضْمَعِي لِبْمِي مُتَوَطِّنًا لِأَنَّهُ نِيدَ إِنَّ خَبُوْطُنًا مِنْ تَجُرِّد نُشِّ لَفَ عِن حُومِهِا وَقَلْكُنَّاهَا لَأَنَّ أَوَّلَهَا تَأَنَّ وَقَوْلُهُمِ مَذَلَّ أَنَّهُما لَائِدَهُ وَوَلَاكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله اللَّهُ اللّ هَذَا نَوْأَمْ هِذَا وَهَانِهِ نَوْأَمُنَّهُ وَالْجُنْعُ نُوَّأُمْ وَهُو فَأَدِرُ قَالَ عَالَتُ لَنَا وَوَمْعِ عَالَمُؤَامُ كَالْدُرِّ إِذْا اللهُ البِّطَافُ عَلَى إِلَّهُ ثِنَا نُعَيِّلُو السَّلَّ لَأَمْ النَّاء والمنذلَّه وَجُنَّهُ النف أَجْدَدُ مُن فَارِس تَحِمَهُ اللَّهُ مالله الزَّمْزُ الرِّحِيْمِ الناءة مَانَعُدُ مَا فِالنَّهَاعُ فِي الْطَابِقِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْكِرِيْثِ الْمُصَلِّ الْحَدِّ الْحَجُّ والنَّحُ وَالْحَجُّ وَفَعُ النَّوْتِ بِالتَلْبِيَةُ وَالْحَ

\_المُنَاوِوالمِنَاءِ وَمَا مُثْلِثُهُمَا البِّنْدُ مَا حَانَ مِنَ الدَّهِ والفِصَّد عَنْوَمَضُّوع وَالمَتَا أَنَّ الهُلَّا كَ وَأَهُو مُنَاتَّلُ نبتر تَبَعْثُ ثُلَاثًا إِذَا تَلَوْتَهُ وَأَنْتُعُثُهُ إِذَا لَمُقْتَهُ وَالنَّبَّعُ الظَّلُّ وَالنَّبِيْخ منع وَلَذَ الفَتَرَةِ اذَاتَهِعَ أَمَّهُ والنَّهِ فَوَآلِهُمُ الدُّأَتُنَةِ والنَّبِيعُ النَّفِينُ وَالنَّيْ جُلَائِيُّ والتَيْفِغِ الدِّيْكَةِ عَلِيْهِ مِنَاكُ وَالْسِيعَ فَلِأَنْعَ لَيْكُولُ مِنَّالًا مِنَّا الجِيْلَ لَهُ عَلِيْهِ فَأَلَمُنَا الْمُنَانِعِينَ أَنْ يَعِيدُ الْمِرْتِ تَأْتِعُ مَا الْمُؤْمِنَ وَمُثَلَ الزُهْ بِ فَإِنَّهُ أَيْمِ أَنَّهُ أَنُوعُ مِنْ الْإِجْكَأَمْ وَالْمَعْرُفَةُ وَنُقَالَ للرَّا إِذَا الجُحْرَعَ عَلَهُ قَدْ مَا تَعِهُ ٥ الْمَنْلُ الْعِبَالُوةُ والمَنْلُ عَلَيْهُ الْجُسِيعَ لَى لَقَالْب نْعَالْ فَلْكُ مَنْنُوكُ ونْفَالْ تَبَلَّهُ وَالدَّهْ ثُوْآَوْنَا فُمْ فَيُولِ الْأَعْشَى البَتْنُ أَعْظُمُ الْأُفْرَاجِ يَكَادُ نُوْمِي وَ وَهُ وَ خَالِئُنَّ عَبِلْ العِسْتُرِيْنَ والنَّبُنُ الفِطْنَةُ وَكَدَ لِكَ المَتَانَةُ ٥ وُالبِّنُ معروتُ ٥ \_مَاحَاءُمُوكُكُمُ الْعَ تَوْبِ عِلْيَاكُ أَنَّا مِنْ لَكُوا أَجْوُفِ الْوَالَهُ مَنَّاكُ التَوْلَكِ وَلَذَ المُفَتَوْةِ والْأَسَأُن والِتَوْفُونَ مَعْرُوفَ وَوَهُ وَوَهُ مَرْكَ المُكَانِ أَعَامِيهِ وَ مَفُولُونَ بِهِ ۚ وَأَخُ مِنْهُ وَالْنُذُونَّ أَكُ الْأَمْرُ النَّالِثِ فِهَوْلِ الفَّآلِلُ فَكَانَعِكُم مَنْ جِ نُوْنَبُا وَيُهُجَنَّانَ تَحُونَا لَنَا أَوْلِيْكُم وَيَعُون الاسْمُ عَلَى تُفْعَلُ مِنْ تَنَبَ وَكَذَلِكَ قَوْ لَهُ مِنْ أَادْرِي ثَانَةٌ بُوُّخُمُ هُوَأَنْ اللَّهُ وَيَ أَيُّ الْمُنَاسِ هُوَ وَمَا مِالْمَارِ تُأْمُوْ رُّ مَهُمُوْلٌ أَوْمَا بِهَا أَحَدُوالنَا مُوْلً النَفْشُ وَنُفَالُ الْبَمْ والمُنَامُونَ أَلْإِبْرُ بِي وَيَرْبَعُ مَوْضِعٌ فَالْ بيناع بترنك ها أَمُهُمْ لُونُفُ بُو وَقَالَ الْأَعْشَى فِالْمَا أَمُوْلَة

واذَا لَهُا أَنَّا مُؤْذَةً مَرُّفُوعَ مُلْ اللَّهُ مَرَّالِهَا

وَأَيْنُوكُ مَا الْأَمْرُ

تَتُو كَيْنُو المَا وَمَعِنْ مُنَوَّ مُونِ مُعَالَى أَوْمِ مِنْ مَا أَذِي مِنْ مَنَا القَصْلَةَ وَهُو فَقُولُ 7.5 تتو وَلْهَا اللَّهِ وَهُمَّا وَلَقَالَ إِنَّ النُّمَّةُ الْقَدْحَةُ مَ الْحَسْدُ وَثُمَّ اللَّهُمُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ كُلُّعُيْنَ فُرَّةً فَتَرَّخُونُ كُولُ وَالْوَادَةِ كَالدِّدْ هُو المُحْمُنُهُ وَثَمَّتُ يَدِي يُعِلِّكُونَ مُسَّعْدُ وَقُدَّ لِمُ الْ يَعْمُ فُهَاكَ تَبْعِيلًا وَّتُوْتَوْتُ الشَّهُ بَكُنْ يَنْتُهُ وَمُنَا أَنَهُ ثَنَّوْتُ عَنوِيْنَةٌ وَلَقَيْمَةُ فَرَّهُ والتَّوْفَالِ حَاْنُهَاكُ هُنَا لِلْمُعْنِيْبِ وَيُفَالْ أَنْ تُرْعِلُهِ مِقَوْلَ قِيدِ كَمَانُفَالْ الحَثْنُو الحَكَمِ والنَّوْتَ أَنْ وَأَدِيعِينِهِ ﴿ وَالْفَطِلَمُ حَمُّوا الْكُيْوَ وَالنَّجُلُ وَ ئن نْفَيْدَ وَاللَّهُ لِنَّهُ الشَّبَحِ وَالْحُرُولُ الْمُؤْمِلُ أُونِ والمُسْتَنَّةُ وَسَعَ الْإِنْسَانِ وَعَلْبُور مَّطَّ وَالْفَطَّ آذَ ذُونِيَةُ وَمِيلَ اللَّمَا أَنْفُرُ كَاللَّا طَاعْلَى وَوْ بِ قَفًا وَهُوا أَوْدِ إِلَّ والشِّنْ يَبِيْشُ الْمُشْشِّقُ النَّقَةَ وَخِنْفَةُ تُظُّرَّخِ فَقَدَ وَمِلْ اللَّبِ والجَمْعُ اللَّبِ والمُعْمَعُ اللَّبِ والجَمْعُ اللَّبِ واللَّهِ اللَّبِ واللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّ النِّعُ الذَّيْ يُفَالُ فَعَ إِذَا فَآءَ وَانْ يَعَ اللَّهُ فَي مِن فِيْهِ النَّبِعُ المَّا وَفَالُ بع إِنَّ النَّعْ بِيُّ اللَّهُ لُوْ وَالصَّدَفُ ٥ المَّلَّاةُ المسَّاعَةُ مِزَالِعَ مَرْ الْوَعْبَسُلِ نل وَخُمْعُ عِلَى مِلْمِ مُثْلَ مِنْدَة وَيِلَدِ وَالْكَ عَفِيضَهُ وَلَا مَا الْحَمَّالُ مِنْهِ المَعْدُونِ وَيُعَالُكُونَ الْعَمَّالُ وَمِدُلُ مُلْكُونِ وَيُعَالُكُونَ الْعَمَّالُ وَلِمَاكُ وَالْعَمَالُ وَمِدْلُ مُلْكُونِ وَيُعَالُكُونِ اللَّهِ اللَّهُ المُنْكُونِ وَيُعَالُكُونَ الْمُلْكُونِ وَيُعَالُكُونَ اللَّهُ المُنْكُونِ وَيُعَالُكُونَ اللَّهُ المُنْكُونِ وَيُعَالُكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُنْكُونِ وَيُعَالِكُونَ اللَّهُ ال نَا أَتَّ اللَّهُ مَا مُعَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ فَالَ الرَّاجِنُ مِنْعِفِمُسْتَرَخَى والنَّهُونُ المُعَاعَةُ ٥ مَدْفَرُنُونِي الْمُرْفِي فَتُولِد تَتِ كَيْدَالِكُلُّهُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُمُ ال والشُلَّهُ بَعَرِّ السَّلَوَ المَيَاعَلُمِ النَّاسِ والشَّلُوْ الْعَلَاكُ وَمِنْهُ فَوْلُهُ مِنْ 当 عُنْوَهُ الوَادِوْ وَمِسْطَهُ وَمَا السَّيْحُ مِنْهُ وَالْعَيْمُ اللَّهُ مَا لُعُصَّرُ وَهِجَدِيْتِ ثُلَّعَ نُرْشُهُ أَوْلَا شَكَا أُفْحَالُهُ مُعَالًا مِنْهُ ظُلْتُ النَّحُ الْأَخُلُ ثُلَّهُ الْأَيَّةِ العِبْدِينِ لِاَنْشُونُ فَى وَلاَ تَخْذِينُو وَكِلاَتُعِاقِهِ وَفُوفَنُسُدَوُ وَلاَنْسُونُ وَشَلَكُ وِالشَّلَّةُ نُوَاْتِ البِينُو وَظُلِّ المِينَانُ وَأَثَ يَثَمَّلُ فَالْبَ يَكُنْ الْمِنْ وَمَعَ الْمُنْ يُودِياً تَنْفُونُو لِكَنْ عِلَوْ فَي مِوَ النَّسْرُ مَعَ عَنْرُو مِثَلَّ عِلَىٰ الرَّيِّةِ الدُوْتُ مِثْلًا يَضِفْ بِوُدُوقًاكُهُ وَكُلُّ مَنْ وَعَرْضَا لَهُ فَقَالُ الْكُنُّونَةُ وَوَلَا فَالْكُورُ الْحَجِي الْمَاوَ وَمُلَكُ البُّنْ عَلَمْنُهُ وَأَ فُلُكُ مُ أَمَوْنُ المُونَ المصلحة ٥ ثُمُّ حَدُّونَ الْمَا فَأَصَ مَنْهُ اللَّهُ مِنْ وَسَعْلُهُ وَهُومًا جَوْلُ النُّغْتُرَةِ وَالْنَجْرُ اللَّهُ عَطْفِ وَالنَّمَ المَهُ شَجَّتَ أَنْ صَعِيفَ أَوبَذَلِكَ شُبِّي الْوَجُلُ ثُمَّا مُذَوَّثُهُ مَ المَافِينَةِ والنُّمُ ولَهُ الْمِعِلَّا طَأْوُحَنْ زَّالْ مُغَيِّدٌ ذُواْ مَالْمِيكَ فِي الْسُنَا أَهُ النَّبْتَ يَفِينَا فَلَعَنْهُ وَمِنْهُ فَوْلَهُ كُنَّا اَهْ لَأَيَّتَهُ وَزَّمِّهُ الله يَنْجُونُو أَيْ رَخَارَهُ اللَّهُ لَهُ عِنْ الدِّيطِينَ وَلَهُ اللَّهُ لَهُ وَزُلًا ازَيُ أَهْلَ مُنْ كُلُو وَمَسْتَقَرِّهِ فَالْدَانُونَ السِّحِيْدِ فَهَنْ لَعِظْمَ المُنْكُا وَامْزَانَا يَعَلَا وَمَرَادَة تُعَلَّاهُ وَاسْعَهُ قَالَ أَنُوالْجُمْد تُمُّونِهَا وَدُلِكَ إِذَا كَانَ عِنِينًا فَأَيَنْنَهُ وَالثُّونَا فَالْهَنِيَأَ فَاللَّهِ إِذَا أَكَتُ مَشْيَ الدَّوَ أَجَالُ المرَّوْ إِدِ الْأَقْفِل فَ وَيُقِتَّالْ طَعِينَ فَلاَنْ فَلاَتَّا السَّيَّةُ كَنَّمَرُهُ وَلْفَالْ أَنَّ الْمِنْ فَيْ فِلْفَدَّ سِ مُنْفَعِلْعُ شَرَّونِ فَيْ الْكَافُولُ وَخُلَّتُهُ عَالَمُهُ مِنَاهِبُهُ مِنَ الْكُلُو وَجُلَّتُهُ فَخُلُو وَعُلَّمُهُ عَالَكُ

المَوْأَ وَمُعَوَمُهُمُونُ إِذَافْسُ أَوَّلُهُ مَا دَا أَجْعَ لَوْ فَهُ مَوْ وَلْفَالْ مُوطَّعُ وَالْفَاقِ مَانُونِعَسُّوْنَ الفُطِنْعَ أَنْمُنْفَهُمْ وَعِنْلَهُمْ الْبَثْرِينَ فَجَالِ فَجُلِلْ مان الثانوالز آور ما مثلث في ما الْجُمْتِ النَّمَاءُ اذَادِامُ المَثْ التِّلْمَا لانفُنْلِعُ فاذَا الْفَاعِدُ فَقَدْ الْفَرْدُ والنَّحَرُ السِّوْطِينُهُ النَّقِيدُ لِمِنَ لِدِجَالِ ١٥ الشَّوْمُ شَفْقُ طِ الشَيْنَةَ وَلَقُولُونَ فَرَمْتُ ثَنِتَنَهُ فَانْ فَوْمَدُ كُلُلْفُ الْ وَقُدْ قَالَ أَنْوَغُينْدِ ثَرِّمُ الْوَجُلُمِنَ الْأَثْرَ مِوَثَرَهُ مُنْهُ فِي السِ فَعِدَ [النَّوْقَ وَفَعِكُمْهُ ٥ جَدَّ شَناالفَظَّا أَنْ الدَّ عَالَ إِنْ ذِرَسْ النَّهُ وَلْعَتْ مُرْعَقُونَ عِنْهَا لِهُ وَعَيْقِ الْمُحَدِّدُ اللَّهِ وَالْمَاكُ جَدَّتُ اَعِلَيْ مِنْ عَبْدِالْهِ زِيْزِقَالَ مَدَّنَا أَلْوَعْيُدِ هِزَالْأَضْمَةِ تُكُوَّ الْقَوْمُ المُعَمَّدُ مُعَلِّمُ الْكَافِيْتُ مُعَلِّمُ الْكَافِيَةُ مِعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْم يَمُّرُونَ إِذَاكَثُرُو وَتَسُوْ فَأَثْوَو إِذَاكَتُونَ أُمَّوَالُهُمْ وَتَرَأُ المَالُقُسُهُ الشآؤولا آؤوما سُلِنُهُمَا ا ذَاكَنُو وَتَوُونَ اللَّهُ وَمُراذَاكُنَّا أَكْنَةُ وَمُهُوْ وَمَأْمِينِي وَبَيْنَ فُلاَنِ مُثِّر لَغُنَ السَّرِيُ مَفَى تَقِيْنَ وَالْفَاسَيْهُ الْمِيرَاحِيةُ وَالْفَرَى وَالْأَرْضِ فَسْكُ الْحُبُو نغن أَمْ إِنَّ لَهُ أَنْ عَلَيْ وَأَصْلَ ذَالِكَ أَنْ يَعُولُ لَو مِنْ يَسْلِكُ وَيَ مَعْدِي مَعْنَ مُ مِنْهُ وَلْفِئَالُ لِلْأَغْرَ لِ اللَّهِ فَا كُنِينَا فَجَمَعَ مَا أَغْرَلُ فَخَيْنُ وَقَالَ يَعْضِفُو إِنَّالِهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلا تُوسِينُو بَيْنَ مِسْكُو النَّوَ فِي فَالْكَالَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مُنْزِي النَّهُ والبال وَمَا يِعْلِنُهُ مَا وَهُوَ مِثَالُ وَالنَّالِ الشَّرْقُ الحَبْبُوْمِنْهُ وَمِنْهُ شَكِّي لِدُحُلُّ نَوْوَانَ وَالنَّوْاهُ نَعَالَيْدُ فَالْمُطَوِّهُ مَتَعِمَاكِ مَا دِقٌ وَمَّا دِخًا شُمُوْفَرُ أَسْ عَالَ تبق ثُوَّتَأْوَمِ نَفْعُ عُرُدُ تَرُونُ عَضَّ مُنْ الْمُتُومَةُ الْمُتُومَةُ الْلَّهُ وَالْحَوَّا الْمُعَالَمُ المُ بَأْتُ تَلُوْنُ عِلَى تَأْرُولِ اللَّهُ وَيُ فَعَلَّمُ لَكُمْ عَلَّهُ عَلَّمُ الْفَا عَلَيْهِ النَّ أَوْلَيْ لَنَتُ يُعُهُ وَقَدْ مِنَا أَشَوْ كَالمَا أَوْ مِنَالْفَكُوسِ وَدَ لِحَجِبْنَ مَنْ لَكُ أَوْعِضْبَانِي لَهَاهُ قَالَ يَغْفُلُ مُلِالْعِلْمِ الثَّلَّةُ مُفْوَالْفَ دُمُ وَالثَّابِ تلان بعَـ زَّقِهُ قالَ طُفَنُلُ التَّخُلُ الحَثِيثُ اللَّيْدِ وَشَلِ مَا اللَّهُ مُنَعَ ثَرَّتُ وَالْعُنْهُ وَأَمْسًا جَدِيثُ بِينَ مُنْذُونَ وِيُ كَالِمُ الْمِسْأَتِ وَعَدْمَدُ أَثْثُونَ الْمَاوَمُ مُؤَعِّفًا أَفِياً الْمُعْلَلُ نَهُ وَتُواكِنُونُ الْمُعْرَاثُونُ الْمُعْرِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّ وَيُعَالُ النَّهُ النَّوَيُأْنِ وَدَالْكَ أَنْ لَجُنَّ المُطَرُّ فَبُرُّ سُحُم فَالْأَرْضِ مَتَّى لَلْفَى النُّنْدُورَ مَسْمِينَةً الْهَابِهَ إِلَى الْمِصْرِوالِمِمْمَاجِ فَالْمِنَاسِّنَ أَنْ فَالْمُشْدَدُ هُوَ دِنَدَى لِالْاَصِ وَلِيمَا أَلْ الْأُصْرَافِهُ مِنْ الْمِيمَادِ الْمُعَالَدِهِ مِنْ الْمُعَالَدِينَ الْمُ إِلَّا أَنْ يَغُونَ مَفْلُوبًا ٥ النَّدِّ ٱلْآنَيْتُ والنَّا ذَأَهُ الأَمَةُ وَهُوعِلَمْ فَعَكَّا؟ ئدى تَرِينَ بِفَكِن فَأَسَابِهِ تَسِوْأَى عَبَيُّ بِهِ عِزائتًا سِ وَتَرَا اللهَ الفَوْمِ حَتَّرَهُمْ وَذَلِكُ مِنْ نَادِدِ الكَلاَمِ قَالُك والشَّرُ أَوْحَثُونُ المَالِ قَالَ عَلِمَيْ وَمُلْكُنَّا أَيِنْ ثَالَمَ أَلَاكُمُ السَّفَيْدَا بِالْأِسْتَةِ كُلُّونُ مِنْ بُوِدْنَةُ ثَوْآَوَ المُالِحُبِينِ عَلِمُنَهُ وَشَوْحُ المَشَمَانِ عِيْنَهُ ثَعَيْبُ وَالسَّبْ فِي لِمُوْأَوْ وَالْجَيْعُ الشَّيرِيُّ وَلَوْ تَبْ وَيُلَكَّوْ وَشُنهُ وَهُ الدَّخِل كَنْدِي

فترب

ئىزد

تطع

تعب

لله إِذَا الْعِنْدُهُ عِلَيْهِ وَالاسْبَعَالَ فَ واجِيدُ وَتُعَنُّ الْمُزَادَةِ ٱلْحُصَّا فُهَا وَقِيدِ المُتَأْفِي الْمُؤَأَظِ عِلَىٰ النَّهُ فَا الْمُكُولَةُ مُنْقِبِكُ لِلَّهِ مَا اللَّهُ الْمُنْفُ أَزُولْ وَالْمُنْفَى فَإِمَّا أَنَّهُ عُوْدُ فِي أَفْسُلُو فِي أَنَّهُ أَنَّهُ مُنْ أَنَّهُمُ فَسَدَّةً وَيَرَدُونُ مَا لِي البه يُنُوُّ عِنْهُ مُلَكَ فِنْفُوهِ وَالْأَنْفُ مِنْ فُوكَ فُرَوْتُ فَي فَدُرِيرًا فَغُولَ فِي المُنَابِول لِحَافِ وَمَا يَثَلَثُهُمَا وَنَفِينُ مِنْ بَيْ فَلَإِنْ أَنْفِتُهُ خَشْنَا ۗ ﴿ إِذَا بَقِي مِنْهُ عِلَدُ كُنُّو وَالْمِثْقَالُهُ الفَحُانُ فُكُلُ المُثِرًا وَوَامْتَوْالُهُ عَاْجِلُ وَالانْحَالُ وَالْأَنْفُولُ الْبَعْمُ أَخُو البَّثْ تخل سِّمَةٌ كَالْاَثَا فِي النَّقَ أَنْ مَنْ وَمُعَالُ إِنَّهُ الْمُؤْفِ ذَكْرُهُ الْمُعْتَلِهِ تخر عَلَيْهِ السُّناعُ ٥ مَنَيِّ عَنْ ثُحَم الطِّرِيْنَ أَيْ وَأَخِيهِ وَنُحْدِهُ مُعَالَا لَهُا اللَّهُ النَّفَ يُرْتَفَوُ وَاللَّهُ أَبِّهِ وَاشْنَانُ فَكُوالدَّخُ لَ بَتَوْسِهِ الْكَا الْجُنْزَرُ بِهِ فَكُرُّ زُكُ نفنز ثكن النَّكُونُ خَادُّهُ الطَّرِيْقِ وَهُوَمِنَ لِإِبْدَالِ مَقْوُلُونَ ثُكُّرُ وَثُكُّرُ وَالْفَكْنَةُ طِرَّوْنَ ازْارْ و مِنْ بْنِ رُجْلِيْهِ فَعَدْرَهُ فِي جُدْرَتِهِ مِنْ وَرَّأَنِي واشْنَتْعُوَّالِطَكْ المتون مزالج مأم والمنع النكف قال الكعشى مِنْ مِنْ فَيْدَيْهِ والمُقَانِ جِيَّانَ السَّيْعِية وَكُلْ فَشْتَعِ الزَّافِيِّيْوِهَا مَاك سُنَافِعُ وَزُعَا أَنْحُونَتَهُ لِلْدُرْكَعَ إِفْ جَيَامٍ ثُكَنْ جَزَّى اللهُ بِهَا الْأَعْوَزُ بْنِ مُلْأُمَةً وَعِنْدُهُ لَفُرَّا النَّوْرُوَ الْمُصَاجِر والنُكَوْرُ لِلمُ أَعَالَتُ وَوَلِيدُ رُسِتُ فَيْ مُن المُناشَّعِ مَا يُفْكَنِهِ وَالْأَشْكُونَ والنُحَوَّلُ لِلْمُاعِاتُ وَيَ حِيدِ النَّهُ وَاللَّهُ مِنَ مُاللَّهُ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ مُنَالِمًا وَالْأَوْوَ اللَّهُ مِ وَمَالِسُ لُمُنَّمُا وَالْأَوْوَ اللَّهُ مِ وَمَالِسُ لُمُنَّمُا وَالْأَوْوَ اللَّهُ مِ وَمَالِسُ لُمُنَّافًا وَالْمُنْوَالِكُوْلُ الْمُنْفِقُونُ اللَّهُ وَالْمُنْفِقُونُ الْمُنْفِقُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِ وَمَالِسُ لُمُنْفُولُهُ مَا مُنْفُولُهُ وَاللَّهُ مِنْفُولُهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُنْفِقُولُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ الللِي الللللِّهُ مِنْ اللِي الللِي الللللْمُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ الللللْمُ مِنْ اللللْمُ اللِي الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللِمُ الللللْمُ مُنَامِنِهُ مِنْ الللِمُ الللللْمُ مِنْ الللللْمُ مِنْ اللْمُؤْلِقُولُ اللللْمُ مِنْ اللْمُنْ الللللْمُ مِنْ الللللْمُ مِنْ الللللْمُ مِنْ اللللْمُ مِنْ الللْمُ اللْمُنْ الللْمُ اللْمُنْ الللْمُ الللْمُ اللْمُنْ اللللْمُ اللللْمُ اللَّلِمُ اللْمُنْ الللْمُنْ الللللْمُ مُولِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُنْ الْمُنْ اللللْمُ اللْمُنْ الْمُنْ الللْمُ اللللْمُ اللْمُنْ الللْمُ اللْمُنْ اللْمُلِمُ الللِ وَكِرْآئِةُ مِنْفُ أَذُ بَوْمِي مِنْ سُرجِهِ الْي مُؤْخَرُونِ المناه والعُنَّاف وَمَا سُلْتُ هُمَا المُعَتَّلُ مِدْ الْجُقَةِ وَالنَّقُ لِأِنْ إِلِي مُنْ وَالْفَاكُ الْأَمْنِ فُنُوْرُهُمَا النَّالُمَةُ الدَّلُ فِي النَّهُ وَإِنَّا أَنْهُ عَلِي وَهُمَّ فَيْلِ وَالثِّلْفَ الْوَجْ الْحَوَّاذُ وَهُنَاكُ هِنَا خِسْمًا ذُبَئِنًا أَزُمُ وَكَالِكَ فَوْلُهُ حَلَّيْنَكُ إِذْهُ وَأُحْرَجَتِ لِأَرْضَ وَقُوْرُ مُلِيهِ وَكُنِّينَ وَالنَّالِ النَّهُ وَحُلِّ وَهُوَالَ هُوَ مِالنَّا وَالْفُلِّكِ أَنْفَأَ لَهُ اوَقَالَ حَلَّ شَنَا وَهُ وَتَغِيلُ أَهْمَالُكُو إِلَى بَلَدُ قَالَ السَّاعِينُ الحَيْثُوالِهِ مُنْ يُعَالَ دُأَلِمَ فِالْمَعِيثُ وَمُأْفَةٌ مِثْلَمَةٌ وَمُلْمَثُ فَلَانَا المُعْدِدَانِ عَوْمِرَهُ مِنَ ٱللهِ الْمُشَوْدِلِ جَلَّتْ بِهِ الْاَثْنُولُ الْمُسَالُكُ الْمُسَالُكُ الْمُسَادُةُ وَالْمُعَالُةُ مِنْ الْمُنْعِبَهِمِ كُلِّهَا وَرَجُلْكُ مُصَالَةً وَالْمُجَالُونِ مَنْ الْمُنْعِبَهِمِ كُلِّهَا وَرَجُلْكُ مُصَالَةً عِنْنُهُ وَالْمَنَاكِ مِنْهُ وَمُعَالَ إِنَّهُ لَقُونُونُ الْعِلْمِ وَالْعَيْدِ وَمُعَالَّ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِدِ وَمُعَالًا اللَّهِ مُعَالِدًا مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالًا اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالًا اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَلِمُ اللَّهِ مُعَلِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَلِمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهِ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعْلِمُ اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهِ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعْلِمُ اللَّهِ مُعْلِمُ اللّهِ مُعَلِمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعْلِمُ اللَّهِ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّعِلَّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ مُلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْمُعُلِمُ مِنْ اللَّهُ مِلْمُعُلِمُ مِنْ اللَّا عُلِمُ مِنْ اللَّهُ مِلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّعِلْمُ اللَّا الْمَوْرُةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَي أَنْ مُنْسَقَّةُ المَاكِمِينِ قَالَحَوْمِينَ وَيُصَلِعُ مَنْ مَاكُ نَفْ لَهُ ٥ نُفَعْنُ النَّوْعُ لَفْسًا والتَّارِبُ النَّحْمُ لَقَالُهُ وَلَكُتُ عَشَّا أَنَ قَالَمَةُ الشَّدَى كِيهُ فَ فُلِلسِّنَّوُ لِاَ يَعْزِزُ لِكَوْمَ وَإِنَّا وَلَقَنْ النَّالُّ أَذْكُنْ كُا والمنتَقَبُ الطِّرْبُولَ لِعَطْلُ مِنَا لَهُ الْوعِي عُرْد والمُذَلِّ الوَسِّخُ وَيُقَالُ إِنَّهُ لَمُلِكِ الجِلْدِ والْأَلْكِ الْجِنَيْ فَعَنْمُهُ وَالْ والعَجِ مُن المَسْنَعَ والسَّاقِ السَّافَ العَافِي الْمُعَالِقِ وَثُوَّا الْمُعَالِدُ الْمُعْدِدُ المُعْدِدُ المُعْدُدُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ المُعْدُدُ المُعْدِدُ الْعُدُودُ المُعْدِدُ المُعْدُدُ المُعْدِدُ المُعْدُدُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ المُعْدُدُ المُعْدُدُ المُعْدِدُ المُعْدُدُ المُعِدُونُ المُعْدُدُ المُعُدُونُ المُعْدُدُ المُعْدُدُ المُعْدُدُ المُعْدُدُ المُعْدُدُ أَنْ عُنْدِيعَنَا لَأَمُّهُ فِي عَاجِنَوَ إِذِ الفَعْ لَ لَكُنْ الدَّحْلَ طِكَّرُدُ تُهُ وَثَلَيْنُهُ نَعَ غُنْ النَّهِ } إِنَّا أَمَّاتُ ذِنْ أَهُ رَفَّقُ ثُلُمُ الْقُدُالُةُ وَزُحْ أَنْفُفُ رَفَعُفْ تَنَقَّضُنَّهُ والسَّالِينَ فِي رَوَاكَ وَالْكَلَّاكِ لَا يَكُونُ عِلْمُنْ السُّوكَ والسَّلَاكُهُ مِن فُكَانًا إِلْ الْمُعْرِبِ إِذَا إِذْ زُحْتُهُ قَالَ لللهُ حَلَّ وَعَيَّرُ وَاقْتُلُومُ حَدْثُ العَدَد والمَّلْأَخَآءُ مِنَ الْأَقَامُ وَمَالِئَةُ الْأَخَابِي الْمُثِدُ المَنَادِرُ مِنَ الْحِيدِ

غُهُمُ وَاللَّهُ المَّعْتُ مَنْ أَن مُوَّمُّتُ مَا إِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُم مُن المِدِ اللَّهِ عَلَيْهِم مُن المِدِيدُ اللَّهُ عَلَيْهِم مُن المُن اللَّه مُن المُن المُ مَا أَوْهُ وَفَا كُنَّ مُمْوُولًا إِذَا كُمُّ عَلَيْهِ السُّوُّ الْدِيخَ بَنْ فَلِدَمَا عِنْكِهُ والتأمِدُ مُّلُكُمْ أَأْسِيَّةِ مَعْلَاهُمُ إِذَا خِلِينْ وَالْمُثَّالُونَكُمُ الْمُزَّادِةُ مَحُونُ مِنْ مُلْكُمْ FA جُلُوْدٍ وَجَنْزُ مَثْلُوثُ إِدَاْكَأَنَّ عَلَى تَنْدُرْ فُوكٌ وَثُلَّا كَأَنَّ مَوْمِعُ وَنُقِنَّاك مَوَ النَهُم حِيْنَ فَيُوْمَ لُونُ أَكُلُ والالْمُلْمَعُنُونَ والنَّيْ مُعُرُّون نَعَالُ فرز هُ يُوهُ وَلِمُنَالَا وَلَيْ بِإِنْ وَاجْلُ فَيْ إِللَّهِ لَهُ العَّمْوَآنُ وَفَتَكُوَّا لِلهُ مَا لَهُ والمَعْ وَهُ نَافَتُهُ كُلُوثُ إِذَا بَسِرَ ثُهَا كُنُهُ مِنْ أَخْلَافِهَاهِ الشَّلْوِمَعُرُّوْفُ وَأَدْمِنَ مِزَ اللَّسَن جِيْنَ يُغْتُرُونَ أَلِكَ إِنَّ أَنْكُتُ فَمَّا زَمِنْكَ الْمُ مَّأْنِ الْأَمْمَ وَلَمْتَنْ مَثْلُوْحَةُ إِذَا أَمَا هُمَا السَّافِ وَتَحِيلُ مَثْلُو خُ الْفُؤَادِ الْدُلْحَانَ بِلِيْدًا عَلِيرًا السِّياْ عِي عَالِ أَجْدُ أَخِهَا ٥ المُعَالِ البِّلْيْ الرَّفِيْةُ و نَعَالُ مُعَدُّ مُنتَهُ مُثلُوج الفؤاد مُورَّما التَّوْبَ تَنْعُا إِذَا صَّغْتَهُ مَّنْعُا مُشْتَعًا فَال وَجُهِ الرَّجُ الدَّجُ الْحَدَيْرِ أَنَا أَهُ إِنَّ السِّنَّوبِهِ وَجَفَعُ حَتَّى أَفُولَ الْمَاكِمُ الطِئْنَ أَ كُذُ السِنُ عَبِي الْعَدِينَ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال المَا لَمُ اللَّهِ اللَّهِ مُنَّا ذَا ٱلْمُنَّاهُ مُنَّهُ لا تُفْتًا و مُقَالًا تُنْقَالًا اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا وَأَخْتَرَ ذَالِهُ عَلَى أَنْ عُنْ عَبِلِ الْمِحْدِيْنِ عَنْ أَدِعِينِ عَنِ الْمُتَرِّ أَوْ عَالَيْمَابِي شَكِحَهُ والمُنَلِّعُ مَاسَقَطَمِنَ النَّكُ إِن الْسَبَاحِ وَالْسَلَكِ عَ لَهُ عَنْ أَلْمُ الْمُنْ إِلَيْ قَالَ الفَرِّ أَوْوالذِي مُعَيْثُ أَنَا لَهُ وَ إِللَّهُ إِللَّهُ ا الناءوالم ومابئلتهما الله عَلَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْكُفُ لَأَنَّهُ أَنْهُ مُنْعُوا الْمَاسَدُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ المُنْ أَمْوا الْمَدِيعِ لِعَمَّالُ الْمُنْكُ الدَّخْلِفَكَاعِيمِ وَالْمُنْكُ لَهُ وَالْمُنْ وَحُرُّ مِنَ مُثَّا أَثُ الحَمُّا مُ فَالْمُتَمْنِ لِمَدَّخِتُ فَا وَمُثَّا لَكِيدَةُ صَّبَعَتُهَا ٥ المَثِمَ لَ المَشْوُلُ بِيمِ مَلَ المَّةِ وَالمَّمْنُ الْمُنْ أَنْسُدُوا الْمُطَّانِ عَالَ أَنْسُتُكُونا عَلَيْ مُوْعِيْلِ لَعَدِيْزِقَاك والنَّمَا لَكَهُ بَعِنَّهُ المَا إِنَّ وَالنِّيمَ النَّالِمُ النُّفَيُّخُ وَهُوَ الْمُنْقَالُ والمِنْهُ لَكُهُ المُشْتَكِ اللَّهُ عُبَيْدٍ عَ إِلِيُّ نُسْتَكَ مَا الْعَرَّ آوْ عَالَ أَشْتَكُ مَا أَنُو لَهُ رَوْ أَجِ الْعُ فَعْلَى الجنزْقَةُ الَّهَ يُهُنُّ أَبِهَا الْمَعِينُ وَالنُّمُّ لَهُ مِا قِيلُهِ مَا وَإِلَى اللَّهُ الْمُالْةُ الْرَعْمُ أَ وَا لَقِينُ سَنَهُمُ مُنْ الْمُحْمَدُمُ مِنَ الْوَحْسُوْ فَاصَّالُ الْمِنْ الْفَيْمُ إِلَّا لَمِينُهُا والحَيْعُ مُنَالَ وَأَشْرَا النَّرُوكَ مُنْ لَكُنَّهُ وَمُنَالُهُ وَمُنَالُهُ وَمُنالُهُ مُولِعِينًا نَيْدِ وَيُذَالنُّونَ وَلَّمُنْ الْعَوْرَا أَنَّهُمُ اذَاحْتُتُ لَهُوْ أَلْمِنًا إِوْ أَخَاتُ وَدَاوْبَنِي عُكُن أَسُلُ الْأَيْ دَالُهُ مُسَالُم والمَصْلَةُ مَا يَعَى فالحَرَسُ مُن لَجُهُم نُشْرَا مَوَالِهِمِ فَأَمَّا فَوْكَ زُهِي مِنْ وَعِيَّوْنَا أَمْنَ الْمُأْدِبِ فَيْنُ زُواْهَا اِضَمُ الْمِبْمِ فَهُوجَوْعٍ فَهُن وَمَنْ دُوْلُهَا أَنْسُ فِيزِ مْلِكَ عُنْرُهَا المَنا أُوَّسَّرَاْ وَكُلِّكِيَّةِ مُسْلَةً وَفُلانٌ مِنْ الْبِعِ فُلاَن اذَ احَانَ مُعِمَّدُهُم عَالَ الْخُلِيْلِ الْمُثْمِينِ الْمُلْكِأُونَ قَالَ أَنْهُ طَالِبِ بَسْدِجْ رَسُّولَ لِللَّهِ صَلَّى اللّه وَلَمْ مُنَاهُ السُّرِيمُلِيهِ فِي قُولِ الْمُنْ آمِلِ وَنَحَلِلْ مُنْ مُنْكُونًا عَلَيْهِ وَأَنْ مُثَمِّ أَنْهُمُ لِلْعُمَّا أُمْ يُوجُهِم مِنَا الْكِالْمِنَا أَيْ عَيْمَ وَ لِلْأَوْ أُمِلَ والمِثْمَنَةُ كَالِحُنْكُ والتَّهْنِيَةُ وَالْعَبْنِيةُ وَالْعَبْدِ مَعْنُونَةٌ وَقَوْلُ الْمَالِّيلِ تُقْبِلُ وَنْفَالْ الدَّامِلُ الْمُلَقِّ قَالَ النَّ مُفْيِلِ ِمُارِّنْهُ عِي وَنُدُبِينُونِهُمُ أَنِ فَإِنَّهُ مِيرِّنِكُ أَطِرُّا أَتِ الْعِيرَى مِنْ ذَا الْجَابِ وَذَا الْجَابِ المنالدِ بَازُعَ مَنْهُ السَّاحِلِ فَكُالَةً الْوَاجُ سِنْ الْمُ المُسَانُ المَاءُ العَلِيْلُ الَّذِي مَا كُنَّا لَهُ وَتُسْدُثُ فَاكُمَّا الْمِسْمَاءُ الدُّافَعُ لَعُ والنُّهْ لَهُ الْمِيْتُ والنَّوِيْنُ فِي الْوِعَآءَ بِخُونُ اخِتْهَ أَوْلُوْنَهُ وَهِيَّ أَبْتُ لَمُا

والتَّنِيَّهُ مِنَا لاَدْعَ كَالْتُ تَهَمِ والمَنِيَّةُ مُفَيَّرُ مُلاَشْمَانِ ٥ اللَّيْ التَّيْفُ النَّبِ وَقَالُ تَبَنَّتُ لَنَّتُ اللَّهِ الشاءوالهاء ومايت لينها التَهْ مَذِ التَّآمُ اللَّهُ لِعَنَّاكُ عُلَّامٌ ثَوْهَ لَهُ ثَهُ لا نُحِيِّلُ واللَّهَ لَنْ التَّاوُوالْوَاوِوَمَا يَثْلِثُهُ مَا النَّوِيَّةُ مُأْوَى الْعَنْمِ والنَّوُيَّةُ مَحَانٌ قَالَ وَالنَّوُ أَوْ الاِقَامَةُ ثُورً تَوْمَ النَّوْتُ مَعَرْ أَهُ إِنَّ عَنْ مَاكِي أَفَامَ وَالْوَيْ مِثْلُهُ وَأَنْهُمُنُواْكَ صَالْحِيةُ مَنْزِلِكَ والنَّوَيُّ الصَّنْفُ ٥ النَوْبُ مَعْدُوْفُ وَنْ مَا أَغِي يَرَعَنْ فَقُرُ الإنْسَانِ مَقْوِيمِ قَالَ السَّاعِينَ لَمُوْهَا لِأَثُّوالِ خِفَافِ فَلْكَتَوْيُ لِهَا شَيَّهًا الْآلَةِ مُعَامَا لَهُنَّكُمُّ الْ وَأَدْ رَبُونِ وَجَعَ وَالشَّادِةُ الدَعَالُ مِنْوْفِ الدِّمِ النَّاسُ وَالسَّاحَةُ مُحَالًا السَّبَعَي عِمَا وَإِلْكِيْرِعِيْدَ الْعَِنْشِ قَالَ الْفُطَامِيْ وَمَا لِيكَ أَبَابُ الْعُرُّوْسِ مُفِيَّكُ إِذَا السُّنَا لَ مِنْ قَيْتِ الْغِيْرُ وْسِ للزعَيْ أَمْ وَعِنْدَ فَا لِإِنْهَا أَنْهُ مِنَا الْبِّحَالِ الْمَاكَانِكَ فِي الْعِيدَدِ وَالنُّوْسَ أَلَّا لَيَ تَعْمِرُف المُشْتَالَ وَفِينَاكُ أَنَالَتِ عِنَدَا وَتَالِكُونُ مِنْ إِدِ الثَّمَا فَالْسِيفِ إِمِيكًا ران لَوَيَنْ بَهُومْ وَمُلِأَ البُّرَقِ وَالنَّوْابِ مِمَّالْحَبُرُ أَوَالْحُنْفِعُ وَالْمُ ونعاك الله المقائمة جبالة الفت ايبي قال مَتَى مَنَى تَطَلِعُ الْمَثَانِ الْمِ لَسَّخُامُهُ مَنَ الْمُصَانِا يَعِينُ السَّيْخِ الوَعِيلُمَتَى تَدَّا أُونَنَعِينَهُ الدِّينِ مِنَالِسَارُ خِلَافُ البِكْرِ ونُهُ الْالْمُ الْمُعْلِينِ فَي السَّارِينَةُ تَحُونُ فَا وَلِ الْمُطْرُودَوَوَ الْمُاسَمُ

ثوى

'ٱخْرُجْتَ مِنْ أَشْعَلِلْ وَكِبَّةِ مِنَ الطِّينِ وَيُعَالَ إِنَّ المُمَّلُ الظِّلُّ ولا أَجُنَّفُهُ بأبُ الشاء والنون ومَا يَثْلُنْ هُمَا مُنْ النَّوْ نَمْنًا وَالنُّنْبَأُ فَالْدِي عَدُونَ بِعِنْدُ السَّبِّدِ قَالَ وَبَدْ وُهُمْ إِنْ إِنَا مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُثَوْلِيَا الْمُثَّرِينِ الْمُثَّرِينِ ناك لَعَ مْرِيْ لِنَدْكَأَنْ مَعْمَتُهُ إِنَّى وَالْمُولَةُ بْتَّى وَلَدَدَ أَنْفُنْ وَلا نَهِنَاكُ بِلْتُ ولا فَق يَ ذَالِكَ قَالْ أَنْوَعِيْدِ اذَا وَلَيْثُ 'أوَّلَ وَلَيْ فَعِيْ بِحُوْ فَإِنْ كَأَلُ الْكَ الْوَلَ لِهُ الشَّالِيُ فِي بَرْيُ قَالَ ليَّ إِلَى يَعْتَ الجِدْدِ بَثْنُ مُقِيْفَةً وَالشِّنَا يَهُ حَيْلُ مُنْ شَعَيْر الوَّمَّوْفِ قَالَ الدَّاجِيْزِ وَالْجَيِّرَالْاَضْنَى وَالشِّمَانَيَةُ وَالثُنْيَأْمِنَ إِلَا وُولِ الدُّالْيِن والصُّلْب وَنْفَالْ تَنْوُدُ وَمُنْشِأُ وَالمَثْنَاهُ وَلَوْف الزمَأْمِ فِلْخِسْنَاشِ وَهَالُولاً؛ رِّحَالُ رَّغْيَلُهُ ٱفْلَحِسَّ اَوْ وَفُكَانَ بُنْيَهُ الَهْ إِنَّيْنِهِ أَتَّ أَدُّدُ لَهُمُ والنَّنَا أَوَالصُّلَامُ الْمُمَالُ والمَنَا فِي مَزَالْفُوْ أَ أَنِ وَ فِلْكِيدُ يُسْ مِنْ أَمَا وَالْمِ السَّاعِمَةُ أَنْ فَعَرْ أَلْمَتُنَا وَعَلَى زُوْرُوسِ السَّاسِ فَال وَهُوَ مَا احْنُتِ مِنْ عَنْ يُرْحِنَأْبِ اللهِ ونْعَالْ إِنَّ الْأَجْبَالَ وَصَعُوْ نَعْدُمُوْتَى عَلَيْهِ السَّلَرُحِيَّا أِمَّا سَّمَّوْهُ المَثْنَاأَةُ واذَا دَخَلَ وَلَذِ السَّاءِ فِالسَّنَةِ الْمَالْبَيْةِ فَهُوَّ أَنَيُّ وَالْأَنْ يُ لِبَيِّهُ فِأَمَّ أَالِهِ يُرْفَيَكُوْنَ ثَلِيًّا إِذَا ٱلْفَيْ تَلْبَتُهُ وَلِك فِي السَّنَّةِ السَّادِسَّةِ وَنُقَالُ بِحُونِ ثَنْهُ الْدَادِ خَلَ عَالْمُ النَّالِيَةُ لِأَنَّهُ إِن النَّانِيَةِ حِنَعُ وَكَنَاكِ المُعَنَّةُ وَالْمُونَدِيمِ عَمَالَ الْمَعِيْدُ مِثَالْيَثِينِ عَثْرَمُهُ وُرِالْأَلِفِ وَكَأْلِكُ لَأَنَّ كُتُبْكِيدُهُ عِلْ عَيْرِ تَفْلِيكُ وَالْوَأْجِيرِ مِنْهُ وَكَالِكُ إِذَا عَقَالْتَ يَدَيْهِ جَنْعًا لِعِبْدِلَ وْمِطْرُ فَحَيْدًا وَال وَنُقَالُ عُفِفُلْنُهُ مِبْنِينِ إِذَاعِفُلْتُ بَالِيُّ اوَالْجِكَ بِعُفْلَتُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ

أَكَ أَوْوانْعِكُ مُالَوَا لِدِي إِذَا سَأَلَ مَالَكَ وَعَيَّرَتُ أَانِهُ وَرَبُّ مَنَّا أَمِيهُ وَوَيْلُ مُنْعِفِيدِ وَالسَّيْلِ مِزْمَانِ نَمَّكِنَافِ الشَّارِ وللجَسْلُ عِلَيْهِ وَجِدَهُ ٥ كِأْبِ لِلْمَانِ اللَّهِ مِنْ فَحْ مَرِ اللَّهِ مَ اللَّهُ ٥ أَلِيْ اللَّهِ مَا اللَّهُ ٥ أَلِيْ اللَّهُ ٥ أَلَمُ ١٥ أَلِيْ اللَّهُ ٥ أَلِيْ اللَّهُ ١٥ أَلِيْ اللَّهُ ١٤ أَلِيْ اللللّهُ ١٤ أَلِيْ اللللّهُ ١٤ أَلِيْ الللّهُ ١٤ أَلِيْ اللللّهُ ١٤ أَلِيْ الللللّهُ ١٤ أَلْمُ الللللّهُ ١٤ أَلْمُ اللللّهُ ١٤ أَلِيْ الللّهُ ١٤ أَلِيْ الللللّهُ ١٤ أَلِيْ الللللّهُ ١٤ أَلْمُ الللّهُ ١٤ أَلِيلُولُ ١٤ أَلِيْ الللّهُ ١٤ أَلِيلُولُ ١٤ أَلِيلُولُ ١٤ أَلْمُ الللّهُ ١٤ أَلْمُ الللّهُ ١٤ أَلْمُ اللللّهُ ١٤ أَلْمُ الللّهُ ١٤ أَلْمُ الللّهُ ١٤ أَلْمُ الللّهُ ١٤ أَلْمُ اللّهُ الللّهُ ١٤ أَلْمُ الللّهُ ١٤ أَلْمُ الللّهُ ١٤ أَلْمُ الللّهُ ١٤ أَلْمُ الللّهُ الللّهُ ١٤ أَلْمُ الللّهُ ١٤ أَلْمُ الللّهُ ١٤ أَلْمُ الللّهُ الللّهُ ١٤ أَلْمُ الللّهُ ١٤ أَلْمُ الللّهُ ١٤ أَلْمُ الللّهُ الللّهُ ١٤ أَلْمُ الللّهُ الللّهُ ١٤ أَلْمُ اللّهُ ١٤ أَلْمُ الللّهُ اللّهُ ١٤ أَلْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ١٤ أَلْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللللّهُ الللل الْعَرَبِ أُوَّلُ حِبْمُ فِالْمُصَاْعِفِ وَالْمُطَالِقِ الجنجان السّبية والجميع الجيئة إج قال مَعْلَى مُنْ لَا لَهُ مَا لَكُونُ مَنْ مُنْ الْوَبِهُ حَجَلُ الْحِوْ وَلَهُ اللِّهِ مِنْ وَلُونَ حَجَّ النَّفَى الْمَاسَطَهُ الْوَسِّحِيَّهُ عَالَ وَلَهُ مَنْ وَالْمِثْلُ الْمِنْ كَنَاقَالُ اللَّهِ وَنَصْبِ وَنَعْمَالُ لِلسَّاعِ مِلْهِ الدَّالْقُرُبُ مُحِدُ وَقَدْ لِقَالَ لِلْكُرَا وَجَوْدَ عَنِ عَنِ الْأَشْرُادُ الْكُفُّونَ وَجَهُ الدَّجُلُ الْأَالْدُالْدُ الدَّالْدُ الدُّولُ الدَّالْدُ الدُّولُ الدَّالْدُ الدُّولُ الدَّالدُولُ الدَّالْدُ الدُّولُ الدَّالْدُ الدُّولُ الدُّالْدُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّالدُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّالدُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّالدُ الدُّولُ الدُولُ الدُّولُ الدُولُ الدُّولُ الدُّلْلِي اللَّهُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّلْمُ المُولِ الدُّولُ الدُّلْمُ اللَّهُ الدُّولُ لِلْمُولِ اللَّالْمُ لل مَا فِي فَسِيدِيةِ وَفِيَّ الْ بَلِلْ الْحَدُونَ أَنْ يُفْتِي وَكُلَّا يَكُونُ لِكُلَّامِهِ هِمْ أَو بَحْ الدِّجُلُ لا اللَّهِ وَلَ مِنْ مَحَانُ الرَّمَحُ أَن وَ فِلْلانْ حَانُ اذَا صُلَّى حَرَّ وَجَعِيمُ له وَالد المِدَاءُ والضِيَاجُ وَتَفُولُونَ إِنْ مُوَّدُ الجِيرُ لَحَيْبُ فِي فَيْسَرُ الْحَبْدِ الْحَبِيرِ الم ﴿ وَأَدِيْهِم وَ يَجُوُّلُ النَّهُم وَتَقِوْلُونَ حَتَّى بِعُولِمِ الدَارَ عَنَّى مِ وَحَجَّ اذَا المُعْلَجُ وَلَهِمَا لَأَوْمَنَ مَ عَنْ لَذَ مِلْ الدَّمِلُ الدَّامِ لَالدَّامِ الدَّامِ الدَّامِ اللَّهِ اللَّهِ الدَّامِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّ الْمُنْكِينَةُ مَنْوُكَ تَكَثَّرُ والمُهَدِّنُ أَبْوَالُاكِمِ وَأَفُوالُامٌ وللمُ لِمُعْظَمَّةُ للسَّمَّأُوعَةِ مَّرَاكُ للسَّمَرُكُ نُنَا وَالْمَهُ مَعَ الْحَدِّدُ دَيِّنَا وللاَبْ لَكِ قَال

عَوْ جَلْحِيدَةَ مَا حُسُمُتُكَ عِنْهَا والْمُشْغُولُ السَّلْغِوْلُ والْمُحْبُوثُلُ وَتَبِيْوُ جَبُلُومَكُّةُ نَوَاكُ نُبَّعِهُ فَعِنَ الْأَوْمُ مُنْفِطًا إِذَا أَشَعَلَهُ عَنْهُ وَنُواكُ أَنْتُمُ فَالْمُوْمُولُ أُوبِكَا بُهُ إِنَّا أُنَّهُ هُ بِعَنَّاكَ مُتَّنَّتُ الشَّيْ فَيْمَا بِهُ اذَاحِعُلْنَهُ فِيعِنَّا إِنَّهِ وَتَجَلَّنَهُ يُنْ رَبُهُ يُكَ ٥ المُنْكُمُ المِمَّاعِلَةُ وَالمُنْكُمُ وَسَّعَ الْمِيْوَضِ الَّذِي يَنُونِ الْنُهِ الْمَاءُونِ فِي الْسِلَا لِللَّهِ الْمُلِكُ لَيْتُ عَلَّى السَّيُّ لِمُمْتُ قَالَ لَيُسْلَّدُ مُنَيِّ النَّا وَالْمِنْ وَمُولَفُولُهُ أَلَا ٱلْعُوعِ لَيْ النَّا الْحُبَّةِ وَٱسْتُوب مَالَ أَنْوَعَ مُورِ النَّفِيدَةُ المُّنَّآوَعِ لَمَالاً يُجْلِحَ أَنَّهُ وَالنَّبُ مَنَا اللَّيْتُ مَا بُ الشَّاءِ وَالْسَاءِ وَمَا يَثْلِثُهُمَا يقاك تَعُلُ ثُلْتَا عَاجِزٌ عَلِاثُهُ ثُمَّتُ خُزْرَهُ الْأَفْتِدَيْنَهُ وَتَبِنَ لَلْجُمْ اَنْهُنَ وَتُنِينَ لِكُنُهُ الشَّهُ الشَّهُ فَعُدُ وَقَالَ وَلَنْهُ قُلْ ثَلَيْكُ مُسْتَحِيًّا مُا مَاجًا أُمِنْ كِلَامِلْ فِي وَالْعِدُب عِسَلَيُّا الْمُثَرِّمِينُ لَلْكَ وَلَجْزُونِ ۗ أَقِ لَهُ مِنْ الْأَنْهُ النُّفُنُووْفُ مَا بِلْتَزِقُ بِهِ الْقِيمْ مِنَ الْمُثَنَّوة والمَعْلَبُ مَعْزُوفُ والذَّكِنُّ نْعِلْبُأْنٌ قاكَ الْحِسْلَةِ ثُلِلْأَضْثَىٰ مِنَالُنَعُ أَلِبُ يَعِلْكُ والنَّعُلِكُ طَوَّفُ الْوَهِجِ الْمَاجِلُ وَجُنَّةِ السِّمَانِ والمَعْلَ مَعْوَجُ المَابِ مِنْ جَوْمِنَ الْمُسْرِّ وَثُعِيَّا مِانَكُ مَوْمِيعُ وَوَفِعَ فِي ثُنْمُ عَلَمْ أَعْلَيْنِ زَعْلِ ٥ نُثْرُمِدُ أَدْ مَوْمَنِعُ والنَّيْمَالُ حَبَّلُ وأَلْتَلِنُكُ الْوَعِلْ الْمُسِّنُّ والنَّوْمُلَةُ أَنْفَى لَهُ الع وَمَٰلُنُوْنَ الْأَشْ وَالْبُحِيِّ الْقَوْمِنَ أَمْزِهِ شَبِّتُوْفِيهِ وَاللَّحِ وَوَلَّ أَشْلَ الْعُنْتُ لِالنُّونُونُ مُافِصًا لَهُ الانَّاءِ مِنْ الْعِيْدَ إِذَا وَالْدِمِ عَالَبَ لْاَ قَوْمُنْدُ وَكُلُّ عَلِينٌ الْفَدَّا وَضِعًا لِهُمْ الْمِيْضِ جَسْمُوا الْمُشِرُّونِ لِمُرْ فَاكَ أَكْبِلُ ثُنُوْمَلُ الْقَوْرُونَ الْطِعِبَامُ وَالشَّرُالِ مَا سَنَأَوُوْ إَنَّ أَ

ئبطه ئبن ئبن

وَجُلِكَانُ مُوْمَّقُ المِلَّوَ أَهِيمَوْمُهُمَّا لَ أَطْمَعُ مِنْ فَوَابٍ قَالَ الشَّالِيسِّ -1 الْأَنَّاكُ وَأَحِدُ فَهُمَا أَنْكَاكُ شَكَوْةً مُشْتَاحُهَا والنَّوْكَ أَوْمَعُرُونَا فَالْكَ وُحُنْ الدَّهُ رَاسُكُ أَلْمِيعُ إِنْ مَنْ فَتَرْتُ الدُّورُ أَجُلُومَ مِنْ فَوَأْسِ 0 . المَالِثُ الثَّالُ أَنْ يُأْكُلُونَ مِنْ الشَّيْلُ الْعَشْمُ الْمُفْتَدُونُ لِمَالُ لِيَلِيثُ فَا والنَّوَان العِسَلُ فِال السَّاعِيرُ डिं نُمَّا أُلُ لِلْبَعْيَةِ اذَامَالْحَتْ تَأْخَتْ تَثَنَّا جُنُولْحًا وِ النَّاكَ النَّذَكُ وَالثَّيْدُ فَهُوٓ أُجُونَ مِنَ النَّوَابِ إِذَا مَا ذُوْفُ عَالَهَا وَبَارِ خَ اللَّهَ ناد التَّدِي والنَّأَذُ آذَا لِأُمَّةُ ٥ النَّأْرُ النَّجِ لُ المَالُونِ وَثَا رُفَّ فَلانًا ناد الوَاجِلَةُ ثُوَّائِمةٌ هَ النَّوْجُ فِمَا لِعَنَّالْ وِعِ آنَهُمَ الأَوْعِيدُ هَ فَأَخَ تَوْخَا إِدَ أَسَاحَه وَبِهِ ا ذَا فَتُلْتَ قَائِلَهُ وَاسْمَنْأَ لَا فَالْمُنَّا اللَّهُ عَالْتُ لِنَيْناً وَمَعْ مُولِهِ قَالَ التُورُواجِدُ المِثْرُ أِن والتَّوْرُ الفِيلِينَ مِنَ الْمُوجِ والتَوْرُ مَصْدَرُ مَا زَوْرًا والتُورُ ﴿ إِنَّا مِنْ مُنْ مُنْكُنَّا فَأَوْ مُعْلَقِهُ وَمِنْ أَوْا الْأَيْلُونُ وَمِكُ لَّ فَأَلَّا لَهُ لِم السَّيِّدُ مِنَالِتِحَالِ والشُّؤُّ كَا أَمُهُمُ وَرُهُ المَارُ فَالَ وَاتَّنَّا وَفَلانٌ مِنْ فَلانُ الْوَارْدَيِّ ثُلَّا رَهُ مِنْهُ وَ كَانَ الْمُتَّالَ رُفْعًا ( دَعِمُ ٥ ثاط ناك ناي شَفَيْتُ مِهِ نَفْسِي كَأَ دُرُكُ لَوْ لَنَ يَحْ كَلِيدٍ هَلْكُنْ مِنْ فُوْ دَيْنِ فُسَّا الشَّاطَةُ المَثْأَةُ والمَنْعُ الثَّاعِدِهِ النُّولُولُ مَعْرُونُ والثَّاعُ عَلَى وَخْبَتْ عَاْمُنَا اللَّهُ عَا وَتَا وَبِ للمُقْتِدَةُ فَوْزًا وَتَاوْزُولُانٌ فَانَا إِنَا وَأَنْتُهُ وَكُوَّر مِنَا لِلنَعُ إِلَى وَمُ اللَّهُ النَّا اللَّهُ وَلَهُ المَا وُوَ نُنْفِيهِ إِذَا خَرَّمَنُهُ وَقَلْه فُلاَنُ عَلَ فِلاَن شَيًّا إِلاَا أَاظْهُمُ وَافَامًا فَوْلُهُ مُا كَالْمَا فَنُونُمُونُكُ فَعَى ثَاقَالُتُ فِالعَوْمِ اشْأَادًا جَوْفِتْ فِيْهِمِ قالَ وَ كَالْتُوْرِنُهُ وَلِهُ مُنْ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلِهِ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَّهُ مُنْ اللّّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ مُلْكُولًا مُعْلِّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ عَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّذِاللَّا لَا لَا مُعْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّالَّالَّ وَاللَّالِّمُ وَاللَّا لَا اللَّالَّالِمُ مِلَّا لَمُواللَّاللَّا لَاللَّا لَا لَا لَاللَّا م مُأْلَكُ مِنْ يُؤْتُثِ وَمِنْ إِثْلًا أَوْ يُعْفِيثُ بِالْقَصْلِ وبالسِّمَا وَ بَعُوْلُونَ إِنَّ الْجِبِّيِّ بَوْعَبُ طَهُوَ الْمُورِ فَبَهُمْ فَعُ الْمُسَّرُّ مِزَالْشُرْبِ وَقَالَ عَوْلُ الْمُؤَرِّ الْمُ والنَّا يَهُ عَنْهُ مَ هُنُورَ مَا أَوَى الْعَسَرِ وَالْنَائِيةُ أَنْشُاجِ عَازَةً تُوْفَعُ لِلْوَا عَثْ الطِينُكُ وَنُوْرُجِبُ أُورُو رُجِينَاتُهُ مِنَالَةٍ وَرَالْعَوْبِ وَنَعَالُ أَأْرُ عَلِيدُهُ إِذَا أَشْمُعِلّ بَرْجِعِ النَّهَا لَكُ تَكُونُ وَعُلَّا لَهُ ٥ المُ عَضَا وَفِقال فَي لِعُتْرِيبِ إِذَا سَقَط فَوْ وَالسَّعَق وَهُوانْسَانُ السَّفَة وَفَوَانْهُ النَّاءِ وَالنَّاءِ وَمَا يُنْلِثُهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَا يَنْلُلُهُ مُا ﴿ إِلَّ وَمَمَاكَ ثَأْنَ مُؤْثُونًا وَهُو كَأْمًا هَالْتُولْ جِمَّاعِمَةُ الْخُولِ وَالتَّولْ لِدَرَّانِ مَّكَ شَبَانْنَاوَ زَخُلُ يُبِّتُ وَبَينيت، وَالْجِيزِبُ اذَالْوَبَوُلُهُ وَلَوْ يُضْوَعُ وَالْ يُضِيبُ النَّمَّاهُ مَّنَشَتَوْ خَاعُ عِصَا وُمُا وَمَنْسُ النَّوْلُ وَزُبَّا أَمَّالُو لِلْأَجْرَ الْبَالِيَ جُ نَمْتُ إِذَاْمَا مِنْ عَمِ القَوْمِ وَقَتْ وَيُعَالَ أَثْبَتَهُ السُّعَمِ إِذَا النوك النوم مَعْ زُون والنومة فَيْعِ مَا السَّيْفِ ٥ وْ تَكَادُ نُفَا رِفُهُ هَ الشَّبَحِ مَا يَنْ الحَاصِلِ الْإِلْطَهْرُ وَالْأَثْبَةِ النَّا فَيَ النَّا الفارواليار ومَا مِثْلِثُهُ مَا اللهِ عَمَا مِثْلِثُهُ مَا اللهِ وَهُوَالِنَ مُعَجِّنَوا لِأُنْبُهِمِ، فِالمِدِيْثِ النَّنُوْلُ الهَلاَثُ والشَّرَةُ الأَرْضُ المِثْنُكُ وعَيَّا وَقَوْسِ الْمَعِيْدُ والأَشْرُلُ الْمَعِيْزُ الْعِظْرُ النِّنْ والبِّنْكُ نَسَاتُ ئىل المنتقلة وَنَا مُوْتُ عَلَى الْأَمْرُوا أَعَلَيْتُ وَبَلَعَتِ الْعَدَالُةُ الْمُنْ وَمَالاً رَّضَ يَشْتَيِكُ مِالْأُرْضِجَعِٰدُه آئى سَعْلَهِ قَالَ أَيُوعِكَ وَالنَّهُ وَأَهُ الْمِنْفُونَ وَالْمَثْنِوَ الْمُؤْمِنِ عِلْهِ الدِّي لَلْهُ فِيكِ الثاروالهُمْزَةِ وَمَا مِثْلِثُهُمَا الرَوْاءُ مِنَا لَأَوْضِ وَمُقِأَلُ إِنَّ الْمُثَيِّرُ مُعْلِسُّ للوَّحِلُ قَالَ الفُوِّزَّاءُ مَا ثُلِيَّةً

كَانُ النَّجُلُ إِذَا وَتُرَاسُنُونَ الْبَتَ تَوْوَا الْكِعَرُانُ حَبَّى فِيْمَا لِمِولَ عَلَمْ فَى عَلَى النَّخِلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الل

قَدْمَنْ عَنْ الْمِدْلُحِة مِنْ عَنْ وَالْمُنْ مَنْ وَالْمُنْ الْمَالُونُ وَالْمُنْ الْمَالُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُلِلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِلْمُلِلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِلْمُلِلْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِمُ

والمَدُونُ وُوالمَ طُعِينَهُ العَظِيمُ مُن الإبل في قَوْلِ الصَّائِلِ

حن

والعنى غالدَ تَسْوك الله صَلَوك الله عليه في دُعَنَا أَهِ وَلاَ سُغَعْ دَا الْحَلِيّ مِنْ كَ الْحَلِيّ الْمَثْعُ عَمَا أُو الْمَنْ الْمَثْعُ عَمَا أُو الْمَنْ الْمَثْعُ عَمَا أُو الْمَنْ الْمَثْعُ عَمَا أُو الْمَنْ الْمَثْعُ عَمَا الْمَلْعُ عَلَيْ الْمَثْقُ عَلَيْهِ الْمَثْمُ عَمْ اللّهِ عَلَيْهِ الْمَثْمُ عَمْ اللّهِ الْمُثَلِّحُ اللّهُ الْمَثْمُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمَثْمُ عَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

والمَنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَنْ وَهُ قَالَ الْمُنْ وَالْعَنْسُ بَعْنِهُ عَلَى الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُعَوْمُ الْمُنْ عَلَىٰ الْمُنْ عَلَىٰ الْمُنْ عَلَىٰ الْمُنْ عَلَىٰ الْمُنْ وَلَمْ الْمُنْ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللِّهُ

مِادِّهُ مِنْ عَمَالِهُوْ مُوْدُودًا وَالْحَرْنِهُ حِبْلُ مِعُونُ وَعُنِقِ الرَّاتَةُ مِنْ أَكِمِ وَوَ الْحَدُونُ وَعُنِقَ الرَّاتَةُ مِنْ أَكِمِ وَوَ الْحَدْرُنِيَّ وَالْحَلُّونِ مَنْ حَرِيْرٌ وَالْحَدْرِنِيَةُ مِنْ الْحَدْرُنِيَةُ مِنْ الْحَدْرُنِيَةُ مِنْ الْحَدْرُنِيَةُ مِنْ الْحَدْرُنِيَةُ مِنْ الْحَدْرُنِيَةُ الْمِنْ الْمَالُ وَالْحَدْرُنِيَةُ الْمَالُونُ وَالْجَدْرُنِيَةُ مِنْ الْحَدْرُنِيَةُ الْمِنْ الْمَالُونُ الْحَدْرُنِيَةُ وَالْجَدِيْرُةُ وَالْجَدْرُنِيَّةُ الْمَالُونُ الْمَعْرَافِقَ الْحَدْرُنُولُ الْمَنْ الْمُحْرِنِيَّةُ مِنْ الْمُحْرَافُونُ الْمَنْ الْمَالُونُ الْمُحْرَافُ الْمُحْرَافُونُ الْمُحْرَافُ الْمُحْرَافُونُ الْمُحْرَافُ الْمُحْرَافُ الْمُحْرَافُ الْمُحْرَافُ الْمُحْرَافُ الْمُحْرَافُ الْمُحْرِقُ الْمُحْرَافُ الْمُحْرَافُ الْمُحْرَافُ الْمُحْرَافُ الْمُحْرِقُ الْمُحْرَافُ الْمُحْرَافُ الْمُحْرَافُ الْمُحْرَافُ الْمُحْرَافُ الْمُحْرَافُ الْمُحْرَافُ الْمُحْرَافُ الْمُحْرَافُ الْمُحْرِقُ الْمُحْرَافُ الْمُعُمُ الْمُحْرَافُ الْمُحْرَافُ الْمُحْرَافُ الْمُحْرَافُ الْمُحْرَافُ الْمُحْرَافُ الْمُحْرَافُ الْمُحْرَافُ الْمُحْرَافُ الْمُحْ

تَغُولُونَ فَوَسُّ جَهُنَّ أَجَشُّ الْعَوْتِ وَسْكِالْكِ أَحَشُّ الْمُعْلِدَ حَسَسُ اللَّهِ عَلَى الم

يَعُولُونَ لَتَاجُشَيْ البِئُونُ أَوْتِهِ فَوَلَقِينَ بِمَاأَدُونَ فِي فِوَاْتِدِ

الجضْ مَعْبُزُوفُ وَهُومُعَ رَّبُ والعَرَبُ لَسَّمَهُ والفَصَّةَ وَلْقَالَ جَضَّضَ

الجِنْوُواذَاتَ يَحْ عَيْنُنْهِ فِي نَعَالَ جُمَّتَ عَلَيْهِ المَنْفَأَةُ كُلْكُ هُ

الْمَتَّالَانِكَاجُ وَالْمُكَّانِينَ عُنْ وَأَلِكَ الْمَثْنُ وَوَلْلَائِثِ إِنَّا هِمُ أَلِلْنَاتِ

كُلُّ حُظِّمْتُ مُنْ عُرِهِ الْمِعْيَةِ مُنَّوْنُ الْرَجْ يُقُوْلُ أَشْهُ جَعْبَ الْ

وَلاَ أَزُى فِينًا وَالْجَعِي أَعِ مُنَا خُ السَّوْرُ نِفَالَ لِلْقَبْيِلِ نُوْدَ بِعِعْمَ إِعِالً

النَّى الأَسْلَتِ مَشْرَيْدُ قِلْ لِحَدِّدِ عِنْدَ فَعِيْ وَالْمُثَرِّدُ فَهُ مَعِجْدًا عِ

إِذَا مَعْمُونِ مِنْ الإِرَاحَةِ وَلِهُ سِي وَيُقَالُ مَعْجُونُهُ اذَا الْعُجَمَّةُ

وَمِنْهُ وَعَالِ إِن رِياكُمَّ أَلَى إِن سَعِيرًا نَحْجِعُ الْمُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَافِر وَ يُعَال

جَعْعُ فُ الإِلَا أَاجَرَّتُهُا لِلإِ نَاخَةِه جَفَّ النَّوْبِ لَعَقْ جُعُونًا

والحَ<u>فَعُ أَ</u> النِّبِ السَّكِ مِنْدَهُ والجُنَّ خِقُ الطَّلْعِدَةِ وَهُوَ مِعَ أَوْهَا وِنَقِالَ الَّلَافَ شَنَّى مُنْفَ مُنْمِحُ لَا وَجِ الْعَيْلِ والْحَمْنِ والْحَقَّ وَالْحَقَّ وَالْحَقَّ وَالْمَاسِّ

لانبيالُ والمنة نِفْف وَدْيهِ مُفْرِطَعُ مِنْ أَسْعَلِهَا وَنَجَّالَ دَلُوا والمنكافة

فَيُ أَنْصُرُ النَّالِكِي وَصَيِّتُ لَهُ وَرَ أَنْدُ فِعَافِ الطِيرُ إِلَّا مِسَالِرَ إِلَّا مِسَالِ

قاك المابعة ، في مقر معلى وازد ي الأمترار

شَيَّ يُمْنَانُونُ مِزَالْمُسُوسُ وَحْمَافُ الطِّنْوَمُكَانٌ قَالَ حَبُونُونُ

ٱلْوَعِ مُرْوكُلُ ٱلْرَحِ حَجِمُاعٌ قَالَ لِأَمْهُمُ فَعَ الْمِنْشُلُ فِي حَالَى وَأَشْتُكَ

والخِيثُ الجِبَالُ قالَ عَالَجَنَا عَوْرِتُهُ الجِسَاسِ

إذا كَنَسْتُهَا قالَ أَنُولُ وَنْبِ

الْفَوْمِيَقُوْكُ فَلَاثِي فِإِلْعِجُواْمِلِ مِتَدَقَةً إِنَّهَا الصَّدَقَةُ فِالمِسْانِيَةِ والمَيِّغُ مَنْهُ وُ بُتُّكُنُ مُن سُلَكَ مَهُ عُنْرَقُوبِ البَعِينَ فَعُولُ دِيْهِ المُّوَّاءُ المُلُّعَ لُتُونُعُ لِفُهُ عِنْدَالْطَعُرُونِ مُوْخَتِرِعِكُما فَهُوْأَكُلُ بِتُدْثُدُ فَ قَالَ رَوْجِهِ الْدَاْتُ الْمُنَامِ الْغُتِيِّ وَالْرَقْكِلَاتِ وَالْجَيْنِ الْجُنِّرِ ٱعْمَا فَنْطَمَا أَهُمَتَ أَطَّ الْجِسَةِ ثُمَّ سُبَدَدُ مَا فَوْفَهُ أَسَرِّرُ وَ رَجِيُّ جَنُوثُرُ يَعِينَكُ الْمَعْفِ وَلِيَّا يَهَالُهُمَا وَأَخْرَثُ فَالْمُاللَابْنَ إذا أَخَرْتَهُ بِهِ وَدَأَلِكَ مِنْ الْجُرَّادُ الدُّفِي وَالذَّسْنِ وَلَلْمَ تُرْجِعُكُ فِيشَكِّمُن الْكِ أَوْ الْفَكِّ أِن وَأَجَتَّرُ فُكُنُّ فُكُنُّ أَعَا إِنَّ إِذَا نَائِعِكُمْ لَهُ مَاكِ الله عَنْ اللهُ اللهُ الْمُؤَلِّدُ الْمُؤَلِّدُ الْمُؤَلِّدُ الْمُؤَلِّدُ الْمُؤَلِّدُ الْمُؤَلِّدُ وَيَقُولُ كَأْنَ وَأَكَ عِلْمَكُلُا وَهَ لَمْ يَجِيُّوا الْمَالِمُوْمِ وَلَلْمَ أَنْ أَنْ مَعْمَى الإسلا وَلَسَنْ وَوالْحَرُ حَالُ نَدْتُ والْحَالُو وَلَ نَهُ رُسُتُ فَهُ السَّسُلُ والحَكَّةُ أَ عُمْوَةُ المِيلَّةَ فُكُنُّ مِنَالَمُ الْهُ حَرَرُتُ الفُوْدَ جَرَّا وَمُذَا وَمَنْ المِنَافِ والحرُوْدُ والمَرُوْدُوُ الْعَسَمَ لَحَدُ أَصْعُواْفُها وَكَدُّ المَسْنُو الْمَارِيسَ وَفِيهِ خُرُوْ زَةً والمَنِ أَزَةً مَا سَمَةً طُمِنَ الْأَدْمُوا ذَا فَيْعِ وَالْمَدِيثَةَ خُصَّلَهُ مِنْ مُوْفِ وَنْقَالُ هِيَ لَجِينُ وَيُوَالُ نْقَالْ حَسَّسَةُ الشَّيْ كَالْفَيْرْ نَأْسَتْ فَوْفَ لَهُ الْحِيْزُ بديد عُجست اواشتِفَافَالْكُ أَسْوْسَ مَ جَسَسَنْ نُولَاكُ أَنْ وَعِمَا وَكُوُّ لِلْأَلِمُ إِلَّنِي مُعَالَ لِهُ اللِّي الْمُوسُرُ مِسْنَا عِبِ الإِنْسَانِ فَالْبُ النُّ ذِكَ دُو وَعَلْمُ يَخُونُ الْحِسْ الْعِيْنِ وَالْشَيْكِ نْعَالْ حَسَسَتُ الشَّيْءَ فاعضوضنو تترحشوه باعينهم

الْحُشَّهُ إِنَا كَفَقْتُهُ وَالسَّونُو حَسَّنْ والاُحَسَرُ الْحَسَرُ الْحَرَاثُ الْمَوْتِ

وَالْمُنْفُونُ الْأَرّْضُ الْمُزْتَعِيدَةُ ٥ جَلَّالْمُنْفَى عِلْمَ وَجُلَّلُهُ مَعْظَمُهُ وَالْمِهَ الْعِنْلَةُ إِلَّا اللَّهَ حَلَّاتُ أَوْنُهُ والحَكُمُ اللَّهُ مَا أَمْرَ قَالَ أُلْاللَّتَ شِعْرِتْ فَالْ أَلِيْنَ لَكَ يَعَالَدُ مِنْ الْدِرَةُ وَكِيلًا طَلِمُلَهُ الْبَعِرُوا لِحَلَّ لَقُطِهُ والْجَرَّ لَهُ الَّتِي تُأْكُهُ والْبَكُلُ لاَمْزُ الْعَظِيمُ كَا والمتكل الهتن والجلف الإسل الستائل قال مَا أُنْ أَخْذُنْ الْإِلَى الْيُ شِكْحَهَا بَقَ مَالْجِلْتُهَا وَلَا أَنْكَا زِهَا والمِنْ أَنِيْ كَالْمِسْمِينِ وَيُقَالُ أُصَّنْتُ جُلِيكِ كَاتَكُلِيهِ أَيْ حَبَّتُهُ مُلْهِ والْمُ كَالَهُ ا الفوازى السَّاقَةُ العَظِيمَةُ والمُعْلَوثُ سُنُوعُ السُّفِي قَالَ القُطَّ أَجِيُّ افح وَجُلُوْلِ يُفَتِّقُ المُوْتَ صَلَّجِيهُ إِنَّا الصَّارُ أُرِيَّى مِنْ أَهُوَ الدِّهُ الْرَسَّمَ الوَاحِدُجَلُ وَالْجُلْجِ لِأَلْسَجَابُ المُعَتَّوِثُ وَالْحُكِلَّ اللَّهِ الْمُكَلِّدُ الْمُكَلِّدُ اللَّهُ وَمَن بالمَا وَ أُوالنَّبُأْتِ والجِلِّ فَصَّبْ الذَوْجِ وَ نُفالُ مَالَةُ دَفْقَةٌ ولاَ جَلِيْلَةُ أَيْ مَالَهُ نَافَتُهُ وِلاَشَأَهُ وَأَنْتُ فَلاَتُافِاأُكُلَّةُ وَلاَنْهُمَانُ أَوْ مَا أَغِطَاني حَلِنْكُ وَلَا أَشِيَةً وَلَقُولُونَ مَا أَرَقَبِي وَلَا أَحَلَّيْ أَيْمًا أَعِظَانِ حَيْنُوا وَ٤ فَلِندُ وَأَكُلُّ وَأَكُنَّ إِنَّ الْمُغِطِّي الفَّائِلُ والحَيْثَرُ فَالَ لَحُوْجِ إِذَا نَبْتِكُ سَجُوْجٍ إِذَا بَكُثُ بَكَثُ فَأَكِرَ فَأَثُمَّ الْمُكَا وَأَكِلَّهِ لَقُولُ أَنَّ بِعَلِيْلِ النَّكَأُوكَ فَيْرُهِ وَفَعَلْ ذَالِكَ مِنْ حَلَلِكَ حَمَا فَغُولُ مْنْ أَعْلِكَ وَكُلْلُ كُلَّا أَيْجَنَّاتُهُ وَفَعَلَّنُهُ مِنْجُلَّا لِكَ الْحَعْظَيْدِكُ عِلْكُ عَالَ وَاحْتَرَامُ الْعِبَدُ مُنْ فَكُلُّهُمَا وَتَعَوَلُونَ كُلُّكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ جُلُولًا خَرَجَ مِن بَلِهِ الْي مِلْكِ كُنالْقُولْ جَلَّا كَالْوْحَكَمُوا والشُّنْعِلُ فلأنعِكم لحي آلة والمالية فالسابعة أخ غِفْرُ وَمِبْوَأَنْ الْقَرْفُرِ حَلَّتِ وَجَلْخُلْكُ النَّنَّ الدَّاحَيَّوْتُنَّهُ

جفر جفا جع

خ

رَبِيوكِ قَالَ ابْنُ ذُرِّيْنِ كُلِّ شَيِّ خَلَطْتَ يَغِصَهُ بِيَعْمِرِ ثَقَلْ جَلْكُنَّهُ عَالَكَ عُلَى لَهُ أَمُورُ مِنْ مُنْ أَمُرُ مُمَّا كُمَّا الْوُسْلَتُ مَعْسَنُوبَ لَا لَوْ لَفَ يَوْمِ مُنْ الْمُسْرِعِ مُنْ مِنْ مُوالِمُ لَا اللَّهِ الْمُعْمِنُهُ اللَّهِ اللَّ العِدَبِ عِينَالَهُ ٥ الحَيْزُ الدَيْنُ فَالْ اللهُ عَلَيْنَا فَهُ وَغُينُونَ لَمُالْكُمُ تحاوا لمينا والدؤ يقال إساقيج أن إدا بكع جمامة قال 'أَوْكَمْأُوالْمُنْوْدِ بَعْد جَمْالِ رَدِّمُ الْدَبْعُ لِأَيُونُون تَوْ قُذَا ال إنْ السِّنَجُنِ جِهَامُ المُدَرَجُ ولاَيْتَالْ جُهَامُوالاً فإلدَ وَمُنْ والشباهب تفوك اعطان جمام المحود كبفا والفرش فجمام والجيمَا مُوالدُا أَجَهُ والْحِيْمَةُ العَوْمُ لِسُنْكُونَ فِي الدِيلْرِ عَالَ وَجُمَّيْهُ وَمُنْكُونُ أَعْطَيْثُ وَالْجَمِيْمُ مُعْمَعُ مُوَالْمُعْمَعُ الْمُعْمَعُ الْمُعْمَعُ الْمُ لَا عَنْي بَا زِعَوَ الدِهُ يَ جَمِيمًا وَلُمِثْنَةً وَضَمْعَ أَوْ حَيِّنَ أَ أَنفُنُهُ لِعَمَّا لُكُ والمُ مَّةُ مِنَ الدِسْنَانِ ثُمُ مُمَّعُ شَعِيرَ نَاصِيَنِهِ والحُسَّةُ مِنَ الْمِثْنَالْ لَهُ كَأَنَ الْمُكَ لَتَنْبَعِ فِيْهِ مَآنُ هَا والْحَهُ وْمُ الْبِي ثُوَّ الطَّيْئِوُ وَ المَّا وَقَالَ يَوْيُدُهَا مُغُونُ الذِّي كَجُنُوْمًا والحَيْوَمُ مِينَ الْأَفَرُ الزَّالِذِي كَلَّمَا دَهَبُ مِنْهُ إِجْفَالُّحَالَةُ الْجُفَالُّ أَا أَحَالُوا لَا جُهُوْمَالِشَنْدِ شَابِلَةَ الذُّنَا فَيْ فَتَالْ يَبُافِي عُزَّتِهِا مِنْ مَرَّا حَا وُأَجَمَّ الْأَمْوُ دِّنَا وَالْجَنْدِينَ الْمِنْوَ فَيْفَ فَا فَالْمُنْكِمَةُ وَالْجُنْدَةُ لِلانْسَابِ وَجُمِّ الفَنَوْشُ وَأُجِمَّ اذَا بَٰوَ حَالَ ثُنُوْكَ وَالْأَجُرُ الأَجُلُ الْإِيمَا لَكُمُ مَعَهُ فِي الْمِدُورِ وَمَعْدَى فَي مُلْدِرُورَ مَنظًا إِذَا أَحْفَأَهُ وَلَو يُبْدِرُ وَحَبَّا أَجِمْدِي الْغَرِّبِ الْفَتِّاكِ لِاللِّي لِغَيْمُ النَّطُونَ وَيُنْسَّبُ النِّهَا لَوْفَهُمْ فَهُوَكَأْبِ بْنِ وَبُوَّةً إِنْدَا فُلْتَ كَلِّيُّ اسْتَغْنَلْتَ أَنَّ تُشْتُبِهُ اللَّيُّيُّ مِنْ بُعُلُونِهِ

وَسَأَةً كُمُّ الْمُعَالِمُ الْمُعَادِ الْمُعَادُ الْعَامُ الْمُعَادُ الْمُعَامِدُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ونقال هِي بَيْعَنَهُ الْمِكِ يُلِدِهِ الْمُكَنَّةُ السِّنْسَانُ وَفِعَالُ إِنَّ الْمِنَّهُ عِبْدُلَالِعِدَب جن النحذ ألطَّوَالْ فَالْ كَا نَعَ بُنَيْ فِي مُعَدِّنًا فِي مُعَنَّلَةٍ مِنَ النَّوَانِيحِ تَشْبِعُجْنَةً شَجْفًا 00 والمِنَا جِنُ عِظَامُ المَّدُرُ والْحَيَيْنُ الْوَلَدُ فِي عَلِنَا مِّهِ وَالْجَنْبُ الْمُقْتُولُ والجيئان الفَلْب كَلَا نْفَالْ فِي الْمُ اللِّهِ الْمُعْدِينِ فِي الْمُحْدَلِيَّةِ وْبَيِّ ادَاوَيْكَ اظْعِنُوْقَكُ أُنَّهُمُ أَفَامُوْعِ كَهُوْلِ الْجَمَالُ الْرُجُّرِ العَالَةِ عِنْهُ لَا لِيَالِ قِدِهِ اللَّهُ مِنْهُ إِنْ الْجَدِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ إلى وَقُونُ الْأَغْمَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ مَخُونُ الدَّجُلُ مَتَعِيْفَ الْجُنَّانُ سَبَّدِ يُدَاللَّهَ آءِ وَيَخُونُ سَمَدِ مِمَا لِحِمَّانِ مَعِيْفَ اللِفَ أَو وَنَفْتِمَتِ الْجِيْنُ لِأَنْهَا أَنْتُنَى وَكُمَ نُوَى وَهَذَا جِتَنْ وَالْجِيَنُ النُّوْسُ وَلَجِيَّةُ مَا الْمُنْتَوْتَ بِهِ مِنَ الْهِيَّةِ والجيئيَّةُ المُنْوْنُ وَجَهَانَالُكُ عِبْلِا دُيْفُهُمَا مُهُ وَهَمَانُوهُ الْأَشْمَاءُ وَالْكِ وَلَوْلاَجِنَا أَنْ لِلْمُولِ أَذْرُكَ وَكُفِّنَا بِذِي لِإِمْفِ وَالْأَرْ فِي عِيافَ ثُنَا أَشِيب وُيُمَالُ نَحْنُونُ لِلْمُلِلِينِهُمُ الْحَجْنَ لِلنَّهُ خِنُونَا لِإِذَا الشَّيَّةِ وَخَرْجَ لَكُونُ وَخُنَّ اللَّهُ كَأَبِ إِذَاكَ ثُوَّ ضَوْئُهُ وَكِنَانُ النَّاسِ مُعْظِفَهُ والجُأْتُ جَبَّةُ بُيْضًا وَالْمُحِبَّةُ لِلْنُوْنُ وَجَعْمَهُ لَلسَّبْعِ الْمَالْمِعْتَ بِلَّ عَالَةِ كَا أَوُدُوْنَ لِلزَجْرِ وَالتَّجَهُ فِي وَنُعِ النَّجَهُمُ عُنَّى أَيْ أَنْ نَاقُونَ الْحَيْقُ حَتُّوالسَّمَ آرُ وَهُوَ الْهُوَّاءُ وَجَوُّ اللَّهُ الْمُمَّامَةِ وَخُوْجُو الطِلَّا أُنْدِّ صَدِّدُهُ مَا لَكَ حَعِمَ مُثَلِّةِ الْأُدْجِيِّ رَاْكَ بَعِثْمُا رِيْسُ النَّعِ أُمِرَ رَاْ لَعَيْمِا الْجُوْدُونِ الحِيثَيةُ مَكَانٌ لَمَنْ مُنْكُنَّمُهُ عِنْهِ الْمَانَ وَكُمَّا كُمُّ كُنَّ الإِلِلَّا ذَا دَعَوْهَا

> السُّرِّبِ وَمَدُّدُ وَكِرِّنَا فِي إِلِهِ مِنْ الْفَيْسُ الْفَعْ مِنْ حَقِقْ مَخْنُوثَ يَتِنَ الْمِ والمنتِهُ مَا دَخَاعِيْهِ الدُّعِجُ مِزَالسِّنَانِ وَلِعَالَ حَبُّهُ أَ وَأَعْلَنُهُ وَحُتَّ فَكُلَّهُ الهِسَمَ أَوْ إِذَا عَلَيْتُ فِينَ بِالْجِيشِ والجَيّالِ أَنْشَكُوا الْفَطَّانُ فِالْ أَنْشَكُرُ الْفَعْلَتُ جَيَّتُ نِسَا أَ الْعِالِمُنَى بِالسَّنَتِ فَهُنَّ يَعِ الْحُلُّهُ يَّ كَالْحِيْثِ يَمُولُ النَّهَا فَدَّرُتُ عِي مُرَثُهُ اللَّهُ مُل وَيَعِنَتُ النَّهِينَ فَأَمْ بُحُنْ لَهُنَّ مِنْكُ والجُنْ مَنْ زَمِيْلُ مِنْ حُلُول مِنْ عَلَى إِنْ عِلَا لَيْزَانِ عَالَ أَوْعَيْرُوا لِمُجْتُنَّهُ فِعَا يُرْهَا الْمُعَرِّشُرُ فَعِلْ أَنْهُمُ اللَّهُ وَلَيْتُمُ لِلسَّاعُ اللَّهُ وَلَقَالُ لِزَمَان لِفَاجِ النَّغُلِ زَمَنُ إِلْحِبَابِ وَقَلْ حَبَّ الْمَاشُ النَّحْدُ وَلَكِيَوْ فُ الْأَدُّ صُ العَلِيْظِهُ والجيِّكُ أَنْ بُغْطِعَ سُنَاهُ البَعِيْدِ وَهُوَأَحَثُ وَنَاكَ لَهُ حَتَّاءُ والمُحَكِّنَةُ جَآكَةُ الطَوْيْقِ ولِكُ البِئُونُ لَوْنُطُو وَحَدَّبَ كَثِيْنُمُ الْأَلْفَقَّ والمجباب سَيَّ تَعَلِقُ ٱلْبَانَ الإرل كَالزُّيْدِ وَلَشَقَّ للإبْلِ رُبْدُ عَالَ عِصَّبَ الجِبَابِ مِشْفَا وْ الْوَطْبِ مَالُ انْ ذُرُّ مُلَا الْمُعَابِ والحُيُراجِبُ المَاءُ الكَنْعُرُ ١٥ لَكُنُّهُ مُحَتَّمُ الإنْسُانِ إِذَا كَانَ فَإِمَّا 'أَوْنَا إِمَّا قِالَ يَعْضِهُم وَيَحُونُ مِعَ دَالِكُ مُعْ مَمَّا وَتَفُوْلَ جَتَنْ الشَّيْءَ يَمِ وَّأُحَنَّفُنْ أَنْ افْتَكَعِّنُهُ وَالْحِنْدُ مِنَا لَعَنْ لِللَّهِ مِنْ الْعَنْ لِللَّهِ مِنْ الْحَ تُقْسَلُغ بِهَا الْجُنْبِنَةُ وَهِي العَبِيمُ لَهُ والنَّبُّ مَا اثْنَقِع مِنَ الْأَرْضِ كَالْأَكْمُ وَالْ ابْنُ ذِرَّدُيْدِ وَأَجْتِيبُ أَنَّجُنَّهُ الدَّخُلِ مَهَا وَفَيَالُ إِنَّ الْجُنَّ كُلُّ فَذَّ كَمُ الْمُ الْعَسْلُومْ أُجْجِكُمُ الْمَعْلِ وَأَعْدَانِهَا مَالَ لَهُ كَالْمُؤْكِ يَنْفِيجَنَّهَا وَتَوُومُهَا وَنُفَاكُ كُنَّ الشَّهَمْ وَجُيْلَتُ مِنَالِنَهُ إِنْ أَجُلِلُّتُ إِنَّا فَيَعْتَ وَالْحَنَّانِ تَنْتُ وَمَنْتُ جُنَاجِكُ كَنْدُ وَلِعِنْ ذُجُنَاجِتُ مُكُمُّ مُ

وَ دَحُلُ يَجِيدُ وَقَدْ يَجِدُ فَأَنْجِهِ فَأَنْجِهَ لَهُ وَجُهَادَهُ ٱلشُّرْدَجُ والجَمَا دَبُّهُ المثنَّةُ المتناثوة والمنجاد كالفَعْن فرخ مَنْ المسَن إِنَّ الْمُعَالَ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ المُعَالِدُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِي المُعِلِمِي المُعِلِمِ المُعِلِمِ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُع فَيْعُ وَوَصَدُ قَالَ الْفُرِّدُدُفُ وتنضا وبناع المدين وأوتلا المناف المناسكا وكرت بعجولة مجيل الجنيعة السَّنكة السَّدِينة وجَهَزَ فَعَ فِينهُ عَأَرَتُ والجُحَازِثُهُ البَعْ وَالْمُعْمَةُ المَانُونَ وَلِلْهِ عِنْ مُنْعُ حُثُمْ وَأَحْجُرُوا أَحْجُرُونُلانًا الفَتَرَعُ إِنَّا ٱلْفُؤَاهُ وَتَعَاجِ مَنْ القومة عَامِنُهُوْهُ الْجِيَأَشُ الْعِمَالُ مِثْلُ الْجِيَاشُ قَالَ جسر والصَوْبُ فِي وَالْوَعَ أَالِهِ عِلْقِي قَالَهُ إِنَّ الْمُتِحَرِّبُ وَقَالَ النَّهُ وْتَدِيدٍ حُيْسَ جِلْنَا إِذَا كَارُجِهُ مِثْلُ حَيْسَهُ ٥ الْخَشْرُ مَعْنُ وفُ وبَعَولانَ جس فَالدُمِّ هُوَجُونِينَ عَجْدِتُ حَمَّالْقِولُونَ فِالمَدْجِ هُوَلِيَّتُ وَجُهِو رَجُحِيسَ فُكِنُ إِذَا نَقَتُ وَمِلْدُ بِعُضِ أَعْمَ أَلْ مِوْ فِلْدَبِيْ مِنْ مَعْطِعِنْ فَرَسِ فَجُ مُرْشَقُهُ وَجُاجِشْتُ عَنِ التَجْلِ دِ أُفَعِثُ والجَعْبَ مُ شُوفَةً بَلْقُهَا التَاجِعَ كَلَيْكِم، بَعْنِهُ أَرْزَحُلُ جَيْشُ إِذَا نَذَلَ مُأْجِيةً قَالَ إِذَا نُزَلَكِ فِي جِلَّا لَجِيْسُ والجيونة الصِّبيُّ مِّهُ لَأَنْ بَشَّنَدَّ قالَ فَتَلْنَا مُعْلَدًا وَاصْتَى جُنَّواْتِ وَالْمَنْ جَعْوُسُنَّا فَوْقَ الْفَظِيمِ جَهِظَ مِنْهُ مَ طُنْ مُقُلِنُهُ اوَيُرَدُّتُ هُ سَمْ الْحُجُلُّ اِذَا كِرَفَ فَعَالَمُ الْحُجَالُ الْمُرَدِّ كُلَّشِي وَدَهَب بِعَالَ لهُ احْقَلُ حُفَفا أُوالسِّيدُ لِأَنْتُ زَعَيْهَا الْحِنْاتُ مُوسِيدً

مان الجيم والحيار ومَا مُنْ اللَّهُ مَا

الْحَدُودُ مِنْ الْإِفْرُ أَرْكَ بَحُونُ لا يَعْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلَّ وَعَرَّو حَجُدُو

بهاوالله تَبْقَنَتُهَا أَنفُسُهُم والحِيَّةُ وَلَهُ اللَّهُ يُفَالُ عِنْ أَمْ حَيْدًا ذَا فَأَمَظُونُهُ

gl

وَأَهْرِينَ بِالشَّرْيِ إِذَا ذَهِ إِن وَجُهُ قُنْهُ بِورِ إِن وَحَاْجِ فَلْهُ زَاجِهُ وَالنَّوْلُ الْحُافُ السَّانْ الفَصْافِ اللَّهِ وَكُورِيمَ والجنورَةُ الطَّلْعَةُ وَمُولُونَ حَيَّا اللَّهُ حَمُّ وَنَنَدك بَلَعُبُ بِكُ إِنْ مُنْ وَالْ عَنْ وَلَا عَنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمِنْ الْمُ الْمُ الْمِنْ الْمُ الْمُ الْمِ مُعَالَدُ عُنَّا بِالْحَالِ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْم كالع والقد شاكا مُنْفِعَ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ تَقُونُونُو فَزْغَيْهَا مِنَا لِمِهِافِ ﴿ وَتَخَالَحِفَ الْفَوْمُ وَالْمَنَالِ مِّنَاوَكَ الجَيَا فَتَانُوْ وَانْفِيهِ اللَّهُ وَكَحَدُّوْمَا البِّيْوُومَنَّ خِنَامَ الْحَجْزُ لِيكُواتَّكُوهُ جير يَعْضُهُمْ يَعْضًا مالسُنُوفِ وَمالِعِمِّق وَجَأْجُفُ الذُّنْ إِذَا وْزَانْ الْحَفْفُ لَكَ -e= الحَيْثِ النَّكَ تُمُوْوَ حَيْمُ النَا إِيْنِ إِذَ الْعَيْرِةِ فَقُورِهِ ٥ الْحَيُّوُ الشَّيْرُ حَالَ اللِّيْلِ أَيْعُ وَفُتْ وَفُلاَ الْحُونَ لِفُلاَنَ إِنَّ أَمَالَ مَعُ فَعِلَ عَادُهُ وَتُعْبَرُ الْحُفَاةُ وَحُولُ الْحَجُ وَامْرُ أَنْ مَحْكُمُ آؤُهُ الْحَدِيثِ لَلْمَالُ الْحَبْيِثُ لْأَتَّ السَّارِ حَيْفَ أَفْلَهُ الْعُلْجِيمُ لَفُولِ الْجُهُاكُ وَأَلْوَ عُرَوْ الإنسانَ عِنْ الجيم واللاك وماسليهما جَوْفِهِ فَلِيشُ هِلْهُ ٥ الْمِيمُ [السِّفَ أَوْالعَ ظِلْمُ والمُحْيِدُ العَّمْدُوالعَ العَبِطُمُ والخال Ja. خيد المَتَعُ الْمَتَا بَلُ قَالَ فَجَرَّعِهُ الدِيْفَأَنَ وَالْجَيِّالْا وَالْجَوْلُ الدِّعْيُنُوبُ الْمُرِيْدِ الشِّقِ الْنُشْوُثُ مَ جَعِ السَّأَوْ مَوْجِعُ الْمُلَدُ يُروالحَدُونُ أَخَيُّ مُنَّ العَظِيْمُ وَحَيَّلْتُ النَّمُ لَ عَرَّغَتُمْ عَلَمْ فَالْ الخَمْنْ الْأَدْدِ بَنَوْدِ بَلَا أَدُالِكُ عِبُهُ وَشَأَةً كُلُولًا فَقُولَت جِلْدُهَا مِنْ دَأُولِكُ لَكُ وَمَاْلِ أَنُوالشَّغِينَا ۗ وَاشْعَتُ دَاْمِيًا وَإِنَّاكِ اجْعِلْ قَتِيْلُ مُحْيِّلُ مَغْزُوْنُ وَقُلْمُفْجِمُ أَوَّ لَهُ والمَيْنِيَّةُ الْمَطَاعَةُ وَهُوَجَلِيْرُ مِكَلَا أَغُظِيْقُ وَالْحَيْدُ لِلْإِزْمَاءُ فَالْ أَوْ لَوْ لَوْ فَا فَا فَا فَا فَا فَا فَا فَا فَا لَهُ وَالْمُ الْمُؤْثِلُ الْمُعْتُلُونَا لَهُ وَالْمُؤْثِلُ الْمُعْتُلُونَا لَهُ وَالْمُؤْثِلُ الْمُعْتُلُونَا لَهُ وَالْمُؤْثِلُ الْمُؤْتِلُ الْمُعْتُلُونَا لَهُ وَالْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلِ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلِلِي الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلِلْمُؤْتِلِ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلِلْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلِ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلِ الْمُؤْتِلِ الْمُؤْتِلِلْمُؤْتِلِيلُ الْمُؤْتِلِ الْمُؤْتِلِلْمُؤْتِلِيلِ الْمُؤْتِلِلْمُؤْتِلِلْمُؤْتِلِلْمُؤْتِلِلِلْمُؤْتِلِلِيلِلْمُؤْتِلِلْمُؤْتِلِلْمُؤْتِلِلِيلِلْمُؤْتِلِلْمُؤْتِلِلِلْمُؤْتِلِلِيلِلْمُؤْتِلِلْمُؤْتِلِلْمُؤْتِلِلِيلِلْمُؤْتِلِلْمُؤْتِلِلِيلِلْمُؤْتِلِلْمُؤْتِلِلْمُؤْتِلِلْمُؤِتِلِلْمُؤْتِلِلْمُولِلِلْمُؤْتِلِلْمُؤْتِلِلِلْمُؤْتِلِلِلِلْمُؤْتِلِلِلْمُؤْتِلِلِ به والمكرِّزةُ سِلْعَةُ تَطْهَةُ وَالْمِسَالِ وَجَدَارُقَوْمِهُ قَالَ . للغُنَّةِ أَهُا النَّمْنَ قَالَ أَلاَ مَا مَّنْ عَيْنَا فِي هُوَ أَكِهُ رِنَّهُ مُمَّاءِ سُحَابِ يَشْبِعِ الْحِقِّ بِالْطِلِيُّ أَوْا حُجُومَنَا أَبْجَى كُلْ أَمْ عِلْمِ ذَاحِيْلُهُ وَلَّوْسٍ بِإِجْدَى الْمَدَأَنْسِ والحدر والمتاف وَعَلْمُ أَحْدَدُ المُكَازُ قِالَ الْحَوْلِينَ المِعَكُونِ الذِّنْفِ والمَعَانُ إِنْ المُتَعَانُ المُتَدِوْدُ لَلْيَرِّ وَالدَاكُوْمُنَى مَا إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّ والبؤث جاجف ويذلخ لممتر الجيفه وتحقران خافت عيشه والمكروْرَةُ الطِّينِيُّ أَو للكُنُّ لَا أَنْوُالكَ يْمِيعُ فَوْ الْجَمَارُ قَالَ رُوِّيةً كَالسَّا خِصِ والعَيْنُ جَأْجِمُهُ والجَيَّامُ جَأَنْيُصِيْدٍ الإنسَّانَ فِيعَيْنَيْهُ فَتَحْمُ جدت 'ٲۉؙۘۘۘۼٲڋؚۯٚٳڵڷؙؚؽؽؙڹۣ؞ۼۼؙۅػٵڂ۪ؽڨ ۗڿڹۺٚڿٙڹؽڶةٛٷٲڗ۫ڞڿؙٳ۫ڿۣؾٙڎ۠ عَيْنَاهُ وَجَعْيِمَ ٱللَّهُ مَلْ عَيْنَاهُ فَأَهْجَمُ عَلِلاَّتُ مِنْلَ أَجْدَى وَالْأَجْمَةِ السَّالِ فِلْ لانتيك وَلَثِي عِنْدَ الْمُؤَامِنِ مَا يَعِنْ أَنْ مُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ جلع خُمْتُو وَالْعِيْنِ مَعِ شَعِهُ فَا مُوَالَّهُ جَعِمْ أَوْ مِنْهَالْ يَجْمُعُ بِعِيْنِيْهِ إِذَا لَيَكُ الْكِ السُّدِيْنَةُ وَالْمِيْدِجُ التَّلْيَ فَي العِينَا آءِ يُقَالُ مِنْهُ جَلِعٍ وَجُلْدَعُ مُنْ التَّجْلُحُ أَبْعَهُ النظر ٥ الجيكن شود العندار والمجيئ السّبيّ العندار في السّمّاخ إذاتًا مَّمَّنَهُ وَكِيَّا عِنْهُ نَجَّنْنُهُ وَالْحِيَّةِ عِبْلَاسْتِ مَا الْحِلَّاعِلَاهُ وَبَعْيَ قِتَوْنُ جَنِ نَتَهُنِ يَعْبَىٰ فُتَالِمُا مَعَلِلُهُ جَجِنَالِشُورِ عِنَالِهُ وَالْجَيْنَ فِي أَشْفَ لَهُ وَتَوَدُّ البِّلَاكِ لِمُا أَدَعِ الْمَاعِيْهَا الْيُؤُكُ الْعِضُمَا بَعْضًا وَكُلَّ ا

جُكُانِيْ دُورِفِ قُولِهِ وَغِنْ عِكَادُرُقِ كُلَّا خِكَلَّا خِكَلَّا خِكَلَّا خِلَاغٍ الْحَكَادُ الحَدْثِ جُلافُ الحِشْرِ مُقَالْ أَحْدَب الْقَوْمُ وَمَكَأَنْ جَدِيثُ وللْمُنْ لُعُنَةُ وَلَهُ يُرْدُ وَأَلِحُهُ مَأْفُ السَّمْفِينَةِ وَجَنَاجًا الطَّـالِينَ هُمَا فَأَنْ وَنْعَا أَلْ العَثْ وَمِنْهُ فَوْلُهُ حِدَبُ السَّمَّ وَيَعْدَ الْعِشْ إِنْ عَالَ الْعَالِمَ فَالْكَ حَدَثُ الطَّالِينُ وَاذَا ثُدُّ جُنَّاجِينُهُ الطِّيخَ أَنِ الْخُبُأُفُا الْعَبِيمَةُ وَلَقَالَ عِن فَتَالْكُمِنْ خُلِّهِ أَسِنْدُ وَمَنْطِف تُحِيْم وَمُنْخُلُق تَعِلُّ حِبّا دِبْهُ 01 قَوْلِهِ كَانَ طَعِيامً مُولِلِبُكُ وَيُناكُ وَيُدُلُ هُوَمَالُو الْمُواللهِ نَعَ اللَّهُ اللَّ عَلَيْهِ وَالْتَعْدِيْفُ كُفْرُانُ لِنَعْدَ وَالْجِيفَازُمُ أَوْرِفِ لِلْإِنْسِ لِلْكُلْوَتُونُ جرن المَنْدُخُ مَتُوبُ الدَوْآءِ بالحدرج وَج خَشَدَةً لَهُمَّا تُلْتُهُ جَعَالْبُ والحِدَجَخ حلج منع مدة المبرعة وبكا ه الجبال الخفومة من من يذلك المرتدب حدانها الالزمار المُعْدَةُ وَال جَمَّا ذَا مَنَقُ الْعِبْدَجُ والْمِعْدَجُ وَيْسَرُونَا اللهُ الْمُعْدَةُ وَالْدَافِ المُسَرِّجُدِيْكُ والجَيَّالُةُ الأَرْضَ قالَ فَأَنْوُ فَالْعِلْجِزَ بالحِيَّالَةُ دُتَيْدٍ الْمُحْدُونُ مُ الْفَيْشِدِكَانَ نُشْتَعِلْ مِلْدُيْسِ عَلِما المِلْيَّةِ ٥ وَلِدُلِدُ يُعَالُ مُعَيِّنُهُ فَدَّلَهُ وَالْعِيْلِ الْمُصَّرُوال بَابُ وَمَالِمَنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ وَيُ مِعْدَ إِلَهُ مُبِدَدُ الْمُؤَانَهُ مِرِدُ وَيَعْدُهُ طَعْنَ وَالطَّالِينِ حند والمُخِدُلُ الْمُنْ وَيَعَلَى الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فْلُوْبُ الرِّحِالِ قَالَ نُهَبُّرُ الْكَجَدُرِ مَالُؤْكِ الْمُغُوْبِ مُجَدَّدِ جَدَأُلُهُ قَالَ عَنْ يُعْمَلُ أَيْدِي كُلْ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَهُ عَلَا اللَّهُ عَالَهُ ا والمُخذُّزُّ والدَّخِلُ الفَصَّاءُ والحُوَّدُّ وَلَذَالِمُعَنَّةِ قَالَ الْحَلِيثُ لِللَّهُ وَأَنْ كَأَلْ المُعَنَّةِ قَالَ الْحَلِيثُ لِللَّهِ الْحَالِينَ لَا الْحَلَّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالّ وَالْحِيدُ وَكُ نَهَ يُوْمَعِ بْيُنْ وَجَدِيدُ لْجُولُ مَعْ زُوفٌ قَالَ الْأَلِمِي جذع الجِسَاْبِ بُقَالُ عِسْتَوَا فِعَيْسَوَهِ مِائِلَهُ فَعِسْرَهُ جَدْتُهُ الجِنْعِ الْعَنْعِ جِنْعُ ضَهْبًا نُنَا نِينَ شَلْقُمَّا وَجَهِيْلًا وَالْحِيْدُولُ الْعَضِيْفُ لِمَرْهُوَ الْمُ الْغُنْلَةِ وَالْحَدْعُ مِنْ قَوْلِكَ جَدَعُ السَّفَى إِذَاعِ عَشْمَهُ وَدِلَكُتُهُ قَالَ وَعَلاَمْ عَأْدِكُ مُسْتَكِّ وَالْمُنْدُولُ الْأَغْضَاتُوا جِيْمًا جِنْدُكُ وَلَهُ إِدِكْ كَأَتَّهُ مِنْ طُوْلِ جَدْبِ الْعِفْسِ وَجِدْعُ اللهُ رَّجُلِ فِ فَوْلِمِر مِنْ وَلَيْهِ الْأَنْعِ أُومَ فَوْقَ الدَّالْبَيْ والدِّنْعُ الْجُدُو لَهُ الْخِيدَةُ وَجَدُولُهُ فَيُسْلَقُ هُذُ مِنْ جِنْ عِنَا الْهُوَاكَ وَالْمُنْ عُومِنَا لِإِلَّهِ فِي أَلْهُ مَنْ مُعَلِّلُ مِنْ السَّلَّةِ والجريلة التَّاجِية عِبَدَكَ إِلَيْ الْجِيْدِ فَيْ سُنْلِم فَوى ٥ المِدَكَمَ الْعَصْبُ وْ ela مَامَنَتُ لَهُ مِنْنَدُ وَلُمِنَتَمَ الِلَهُ عُولاً وَلَوَ لِلَكُ مَعْ لَا تَنْهُ جَدِيثِهُ أَبَدا وَفُلانَ وَجَعْهُهُ حَدِيمٌ وَالْجِدُ مَوْالسَّأَهُ الدَّدِدِئِيَّهُ ه دُوْجَدَنٍ قَيْدُ إِينَ الْمُوالِ جدن فه زَالْاَمْرْ جَدَعُ إِذَا كَأَنَّ أَخَذَ فِيهِ جِدِينًا فَأَمَّا فَوْلْ هُ جِنْ وَالْمُنَا الْمُكُوُّ الْعَامُ وَمِنْهُ جَمَا الْعَطِيُّو وَالْمِبَا وَالْعَمَا أَوْمَال جدى الْفَيْعِلَيُّ يَدِيْهِ الْأَدُلُهُ الْمَالِمَ لَنَعُ فَيُقَالُ الْمَصْرُونُهُمَ الْللْأَسَّلُ لَفُرُّ كَنَاءً عِلَى الدِ إِذَا المِرْبُ شُبِّدُ أَجْدَالُهَا وَجَازَعْ الرَّاتَ الرَّاتَ الدَّاتَ الدَّاتَ الدَّاتَ الدُّونُ السَّرْيُ فَعَلَيْهُ وَمَآرِه جَدَفُ السَّرْيُ فَطَعِنُهُ وَالْمَادِيُّ النَّعْمَةُ أَنْ قَامَجُ لَيْتُ عَمِلَ الدُّهُ لِلسَّامِينَةُ والْمِدَانْيَةُ الطَّنْيَةُ فِكَوْلِـا لَأَعْنَنَى ﴿ مُوْكَرِمَعُدُونِ وَثُهِـَالُــ هُوَبِالدَالِ ــ وَجَائِتُمُا المَدَيْجِ مَاحَانَتُ فَيْتُ دِفْتَنْهِ وَالْحَبِيَّةُ وَطْعَمَهُ مِزَالِدَمِهِ ويُقالُ جَدَفَ الطَّأَ لِهِ وَادَا أَشْرَعَ لَيْزِيْدَ جَنَا جُنْهِ وَأَحْتَرُمَا بِحُونَ فَأَلِهُ

'اَوْ يُفَتُّ اَجِيدُا لِحِمَا خَمْن وَمِسْ وَالسَّنِفُ أَنْ مِجْدَا فِ السَّيْفِ بْنَهُ والْجِيدُ أَفْ حَرَّر لِيُ تَجِيفُون فَحَنْدًا لِجِمَّارٌ وَفِلْكِينِي مَمَّلًا لَاذْرَةِ الْخُونِيَةِ عَلَى الْأَوْضِ لَرَّا كَالنَّالِيمَة قالَ نَكَادُ إِنْ جُوِّكَ مِعْدَافُهُا مَشْنَا لِمِنْ مَثْنَاتُهَا والنَّالِيِّ والتَجَاْدِي فِي اللَّهِ الْجَيْرُورَ حُلْحاً دِينَ وَالنَّاعِ وَامْزُانَ كَادِبُهُ قَالَ 9 0 يَعْنِي لِنَافَةَ مَعَ لَالسَّوْطُ لَهُ احَالِمُ وَأَفِ وَهُوبَالِدِالِ أَفِيَّا أَوَقُلُ ذُحِثُرهَ لَمُا إِنَّ الْحِلافَةُ أَوْ نَصْنَ مُفَضُّونَ أَسَدًا عِلَجَ أَدَى الْمُسَكِّينَ مُتَحَّلًا والمخذأف بثما فيذك نفأتن فهماج شعيا بالمال والذال وتجذف الوحيل حَدَثُ النَّيْ حَدْثُ اوَجَدَثُ الْهُ رَعِينُ أُوتِهِ فَظَمْنُهُ والْحِدَثُ الْجُمَّ أَوْالُولِهِكُ أَسْرَعَ ٥ المِدُلُ أَمُّلُ الشَّهُ مَنْ وَأَمْلُ خِلْتُهُ يَ جِدُلُهُ قَالَ جُبَابُ أَنَا جَدَبُهُ وَنَافَتُهُ جَادِبٌ قُلْكُنُهُ وَالْمُنْعُ وَالْمُنْعُ حَوَالُدِ وَحِدَاتُ قَالَ خُدَثْلُهُ الْمُنْ يَحُدُ وَغُدَنِيْفُهَ الْمُزَدِّدُ لَقُعْفِيْرُجِدْلِ نُغْزَزُ فَجَائِطٍ لاَجَنَّهُ الْحِدَانِ الْعَوَاٰذِذُ وَالْ فَتَخِنَتُ وِالْمَوْنِ لَمَا عُنْدَنَشْعَ وِرَّالْعِي الشَّبَشُّعَ أَلَا يولِ الجِنْلِ والحَادِلُ حَوَّادِبُهَا تَأْيُّ عُلَى الْمُعَلِّرِ مَكَدَاهُ وَهِ حِدَالْ لِي دِدَيْدِه المُنْتُصِّنُ مَكَاْ يَهُ لاَيُنْتَحَجُ قالَ شَبِّهُ للجِدْلِ قالَ مائ المنظمة المنطقة ا الجثر والزاء ومائلتهما المَشْعِلَ المَاوَحُدُثِكُ وَأَسِكُلُ وللمِدُكُ الفَتَوْجُ والمِدُكُ مَانْزُرُ فَظَهَرُ مِنْ ذَالْسِحِبُلِ وَجَمْعُهُ آهِدَالٌ وَفُلاَنْ جِدْلُ مَالِ آزُ اكَأْنَ عِنْهَا وَأَدْ فَرْجَةِ يُرْوَرُهُ مِنَ الْمُدُودَةِ هِيَ الْبَيْ لَوْنِصِيْهَا مَظِرُ وَنُفِتَا الْنَهِي أَلْبَي وَيُعْدَا مِن اللَّهُ وَلِهُ مُن اللَّهُ وَالمَدِّمُ الفَيْعُ وَالمِدْمُ الفَيْطُو وَالمِدْرَمُ الفِطْعِينُ جادر أُجِلَنَبُانُهُا والْحَنُونُ الْدِينُ فِي الْكُلُونَةُ نُونُ عِلَى المائِنَةُ سَنًّا وَحَذَلِكَ مَنْ إِلَيْمَ الْرَفَعُيْرِهُ وَالْمِنْ مُنْ الْمُرْسَمِي لَقَ مَلْهِ الْأَصَالِمِ وَالْاَحْدَ وَالْمَفْظُونُ الْكِ المَوْ الْمُ وَالنَّاتَةُ وَالْعَرِّ فِي لَقُوْلُ لَنْ مَرْجَعْ شَائِلَةً إِلَّا لِجَنْرُزَةً أَكُلُّهُا وَ فِلْهِ رَيْثِ مَنْ تَعِكُمُوا لُفُوّا أَن ثُمَّ لَسِيتُهُ لَقِي اللهُ وَهُوَ آهِدَهُ مَا اللَّهَ لَيْسُ من شيَّة رَعْصَ آئِهَا لا تُوْمَعُ بِللَّهِ يُن مُعْضَهُم إلاَّ بالإسْتِن مَنْ أل والمارِّد ك يُحَمِّلُهُ الْخُرِّيُ فَأَضْبِرُ الْحُرِيمُ أَ وَلَا لَكُمُ الْمُثَالِقُ الْفَعَلَعَ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْم السُّدِيْدُ مِنَالسُّهَالِ قَالَ السَّمَّاخُ لَهَا الرُّعَامَى والحسَّاسِيْمِ حَأْدِرْ عَالَى النَّابِعَةُ وَأَمْسَى جَبْلُهُ الْحُكُمُ اللَّهُ وَلِي عُدَامُ السُّرْعَةُ السُّنْرَ عَالَ ابْنُ ذُرَّدِيدِ رَّجُلُ دُوجَزُدِ اذَا كَانْ فَلِيْظًا صُمَّلْ الْوَكَذَلِكَ البَعِيدُ والإخدَافُ الإفكرَغُ عَلَاشَيْ ٥ الْجِنْدَةُ الْجَنَّوَ الثَانْتِهِ مَا وَالْجَيْعُ جُبِلُكُونُ الْ eic والخينون العِينو دُبهَ الميديديعَ وَيَنْ مَعْرُوفُ والمينغ جزَّرَهُ قالُ وَأَرْفَى أُحدَّكَ الْفَصِّيلُ عَنْدِي مُومَعَ مُحْدِيا كَاجِهُلَ السَّحْمَ وَنَفُولُ جَدَّوْدَ عَلَى الْمُولَ وَالْمُوا مِن مُعَالِمُ اللَّهُ مُن مُن اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْ وَالْمُعْ مُواللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّ أَضَابِعِ إِذَا فَيْتَ قَالَ جرس حَارِّرُ عِلْوَدُّهُ الْجُدُّسُ المَّوْتُ الْحَبْفُ مُعَنَّاكُ مَا يَمَعْنَكُ لَهُ جَرُّسُّا فَاكْ الْذَانِينُ عَنَبْني دَهَا فِينْ قَرْيَةٍ وَهَمَّا أَجَهُ فَوْلُ وَعَلَجَرْنِ مَنْسِمِ وَسَمْعِنُ جَرُسُ لِطَبْدِ إِذَا شَمِعِتَ شَوْتَ مَكَافِعْتِهَا عِلَيْشَعُ ثَاكُلُهُ وَاللَّهِ قَالَ الْمَيْدُلُ جِنْلُ عَنْدُ وْمِثْلُ حِيثًا لْمُثُولِكَ أَنَّ جِنَدًا الْ رَكْمَ عَلَى الْمُؤورِيَّفُولْ المَرْشُ فَيَسْمِعُوْ نَكَوْشَ طَ مِنْ الْجَنَّةِ قَالَ الأَضْمَعِ ۚ جُنْبُ فِي كَلِيسْ عُجِيَّةً حَنَّا الْفُتَّادُ فِحَدَّ لِلْمُحْرِينِ الْمِنْ وَالْمِسْرَاقِهِ وَجَدَّتْ ظَلِفَهُ الْمِحَّافِ فِالْ فَتَشْهُ عُوْنَ حَوْشَ طَيْدِ الْحَبِّد فَقُلْتُ حَوْسٌ فَنَظَرَ إِنَّ وَقَالُ خُذُونًا

المَنَّ أَنْ وَتُو قُ مُنْ إِن يُعْ مَلِيهَا اللَّهِ كَأَنَّهُ أَنَّهُ لِثُنَّ فِي الْأَجُرُوعُ ٥ جَرِّ فَيْ الشَّرِّ وَعُلَا كَمَّ فُ مِهِ وَمَنْ الْحُرُّافُ مَنْ هَا لِهِ الشَّيْ وَالْمُوْفِ الدَكَ أَنْ لُكُلُّهُ المَنْ الْوَجِزْفُ آفِهًا وَجَرَّفَ للدَهُ رُمَا لَهُ الْحُنَاجُهُ وَمَاك عُنَّةً فُ وَرَّخُالُخِوَّاتُ نُحِيَّةً والْمُنْوَعُهُانُ نَفْطِعُ حَلْدُهُ مِنْ يَعْدِلْ لِمُعْتَرَفَكُمُ عَلَيْدِهِ وَالْمُحْرِلُهُ إِذَا كَأَتُ حَنْمُ الْحِيَارَةِ وَالْمِنُولَ الْحِيدِ وَالْاَحْرَالُ جُهُ الْحِيِّ لِـ وَهُوَالْكَانُ دُوْلِلْجِازُةِ قَالَ مَرْمِلِلاَقَاقِ مُعَافِيلاً لَاجْزَالِهِ والجنوبال المِسْمَعُ النَّجِيرُ وَمُعَالَحُلُّ لَوْنِ ٥ المَوْمُوالفَّطْعِ وَكَا زُمَنُ الجَرَّامُ أَوْ يَسْرَامِ الْمَثْلِ وَهُوَجَرِيْنَهُ الْمُثْلِوْا وْجَالْسِبُهُمْ قَالْ جَرِيْكَةَ نَاهِضِ فِي مَا أَسْمِ فِي قَالْسِ فِي الْمُ الدُّنْ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَالْكُ جَزُمَ وَٰ أَحْوَدُولا جَزُمَ سَأَنِولَهُ فَوَلِكَ لاَندُولا عِنَّالَةُ وَأَصْلَهَا مِنْ جَزَمُلْبُ كسندوقال كرمن فترازة بعد ماأن يغضبو وكجؤمن تنوف الشاوا كفذنه والحير أمنة ماستقط موالتشريا ذاجرتم فألكوث المتراثمة ماالف عامنة وودمانة ترفروا بدؤوا المتتب ومستعكة جله إِ جَزِيْوًا وَعِظَافُوالاَجْدَافُروَ هِيَالاَجْمَافُ وَقَالَ فَوْلِكُمْ مِنْ الإِلوْفَامّا الناش فإنما ايُعَالَ أَجِلَةُ والجِينُ فِالعَقْوْتُ واللَّوْنُ وَمُرَّتْ سَنَاهُ مُحْبَقُّومَهُ أَوْ يَأْمَّتُهُ وَخِيَّةً مَا للسَّلِ وَهِ وَلِلسَّافِ وَالْمَتَوْمُ النَّوْعُ وَالمَسْوُ الْمُلِيسُ عَالَ ابْنُ وَزَدِي جَسَنُ إلِهِ مُحِنَدُنُ وَحِ الفَوْدَ مِنَالْجِ وْمِ وَجَرْمُ مِزَالِعِرَبِ بَظْنَانُ أَكُلُهُ الْفَقْصَاعِدُ واللهُ أَكُنْ فَطَيِّحٍ وَيَنْوُحُأْلِامِينَ ا العِتَرِ الْمُنْأَفَالُ وَلَهُ الْمُعْرُومُ عَيْدُهَا وَالْمُعْرُ الْمُعْرُومُ وَكُنُ لِكَ لَكُ مُا أُمَّهُ هَذَا فَوَلْ اللَّهُ ذُرُّ مِن وَعَلْ ذَكُرُنَّا فَوْلَ عَنْ يُعْوِهِ الجازِّزَ ل مَ السِّيابِ اللَّيِّنِ المِني شَجِّعَ وَجَوَنَتِ المِتَرْبِعُ لاَنَدُ وَالْجَرِّيْ الْمَثْكَلُ

عَنْهُ وَالَّهُ أَعِلْهُ لِهِ زَأْمِنّا وَالْمَاكُ وَثِهَاكُ الْحَرْمَ لَلْمِالْكِرُ وَكِرَنَّ سَلِ المَعْلَةُ الْعُنْوَيْ هَا نُفَالُ لِلْهُ عَوَارْسُ الْمُ الْوَاحِلُ قَالَ نَظَلُ عِلَى المُنْزُأَ مِنْهَا جَوَاْرِسُ وَمَكَي جُوْشُ مِلَالْبُدِلُ أَيْ طَأَلْفَةُ مِنْهُ وَالْحَدَّ سُلَادًى مُعَلِّقُ عُمَا لِلْمِثَالِدَةِ فِي الْمُدَيْثِ لِالْفَلِيْفِ لْافْتَهُ مِنْهُا حَرَّشَى وَلْقَالَ حَوَّشْنُ الطَّامُ أَيْ كُلُّتُ مِوْلَا حَرَّمُ الْحَلِّمُ الْمُ اِدَاْفَةَوَنَ قَالَ لَسْمِيْحُ الْجِيْلِيٰذَامَاوَسُّوسَاً وَٱلْاَفِيَّ وَإَجْبَا دِمَاوَالْجُوَسَا وَالْحُوَّرَ شَالَدِيْ فَلَجَرَّبُ الْأَمُوْرُ ٥ جَوَّسُتُ اللَّهِ } [كَالُونُ عِنْ رَبِّكُ وُولَ فَيُأْسُهُ ` أَكِ جرش مَأْنِشْفُطِ مِنْهُ إِذَاجِرِسَ وَحَرَّشْتُ الْدَّاسَ مِالْمُشْطِ ادَاحِكُثُ لَهُ حُرَّيَّ يُتَنْجُرُ مِنَ الْإِبْرِيْتُهِ وَمَعَى جَرُّشُ مِنَ اللَّيْلِ الْوَصْلِيفَةٌ قَالَ جَغَّادَ أَمَا نُوحَتْ لِحَوْشِ وَالْجِيرِشِّي النَّفْسُ والْجَرَّشِ فِهَالْب المَالِالْأَكُولُ و يُعَالُ جَرِّضَ مِرْ يُقِيَّةُ اعْتَصَّ مِهِ قَالَ خُأْتُلِعْتُهُ لَوْيَعْنَ وَإِنْتَاْسِ لَعَلَهُ إِذَا اخْتَلَ الْخَمُانِ عِنْبَالْجَرُيْضِ عٍ وَجُرِّشْنَا عَزِلْ الْمُنْ الْدِلْ الْحِيَّابِ فَاللَّا لِمُنْ مُنْ الْمَاعِرِ لِنْقَلْهُ عِلْمَ وَجُرْنِ وَيُقَالُ مَاتَ جَرِيْضًا أَ يُعَمُومًا قالَ الأَصْبَعِيْ هُوَا فَي رَخُلُفُسَّهُ إِذَاكَا دُنَفِقِنِي وَمِنْهُ أَفَلَتَ جَرِيْضًا وَكَافَ وَجِرْوَا شُكَّ وَجُوَاْ شُكَّ وَجُوَاْ شُلْطِيقَهُ بِوَلَدِهَا نَعْتُ لَهَا دِ وُلَا لِذَكِرُو بَعِي ثُرُّ جِزُو أَمْ غَلِيْظُ وَالْحُتَوَ يُضْ الْعَجْمُ ٱنْصًا وَمُعَالَ السَّدِيْ الْأَحْلُ وَلَغِيَّهُ جُزَّيْهِا لَهُ عَيْدًا ٥ جَرِعِ المَّا الْعَجْمَةُ جرع وَحَرَّعَ أَيْفُ وَالْجِزَعُ وَالْجِزُعُ وَالْجَرُعُ الْأَلْفُ لِمَا أُنْذِيثُ فَأَلَ لَدُو الْوَحْمَةِ عِلْمُ إِلَّهِ مُنْكُ لِلَّهِ مُعْلِدُهُ مِنْ فَعِلْمُ مُنْكُونُ مُنْكُونُ مُنْكُونُ مُنْكُونُ مِنْ الْمُ

والمِنْوَاللهُ وَفَيَّ مِنْ فَوَى الْمُسْلِطِلُهُ مَنْ مِنْ اللَّهِ وَلَهُمَّالُ اللَّهِ الْفُونُ وَلَهُمَّالُ

اَ فَلَتَ فَالَنْ عُوْلَا عُولَا يُعِدِ الذَّقِينِ وَهُوا أَحْرُمَا الْخُنْوَجُ مِزَ الفَّسْحَلَا قَالَ

تَتَوْ الْأَوْلَ أَنْ الْمُنْ اللَّهُ اللّ وَحَوَّنَ الْأُمْوَ وَرَحُلُ فَيَوْكُ اللَّهُ وَوَفَيْقَ مَ اللَّهُ وَوَفَيْقَ مَلْ خُوْرً مُو وَحِوَا اللَّهُ حَوْفُهُ امْنُ عِلْامَ الْإِلَهُ مُلَهَا وَأَوْشَرَ جَرْبُ إِنْمَفْخُوطُ لَهُ وَالْمَرْثِ أَرْضُ مَعْتُرُوفَةُ قَالَ كِلَّتُ شُلْتَهِ جَانِبَ الْحِزَيْبِ بُأَحِلَةِ مِحَلَّة الْخُتِرْبِ جرج خَلْمُ الْهُمَا فِي مُنْ أَقِهَا عَنْ فُرْجَوْجُ فَالْسَائِنَ لِمُدَرِّيْدِ الْحُثُوجُ الْأَذْفُ دَأْتُ الْجِهِ الْمُعْوِدَ الْجُنُورَةُ مِنْهُ الْمُنْعَ والْعِيْدِيمَةِ قَالَ أَوْسُ مَلْنَهُ أَبْدَأُ دِجِهَادٌ وَجُوْجَةُ وَأَ ذِحَنَ مِنْ أُذِيلِ أَبُوْرُهُ عِشَلْ جرج جَرَّجِهُ حَرّْجًا والاسْمُ لِلِنُوجُ والإِجْرَةِ أَجُ الْعَجَهُ والحَسَّنُ فِ وَالْجَوَالِيَجُ مِنَ السِّبَاني والطَبِيْرِ وَوَأْتُ الصَّيْلِ وَجَوَأُوجِ الإِنْسَانِ عَضَانَوْهُ الدِي تَصْلِكُ والإستنت وأنج النَّفْقَ أَلْ قَالَ عَلَمُ المَاكِ وَقَادُ وَعُفْلَتُ فُو فَلَمْ تَوْدَادُ وْ إِلَّا الْأَوْلَ مُنْ الْمُكْالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّا الللَّالِي الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل حَيْثُونَ فَعَهُ وَ مَا قَلْتُ إِنَّهُ لِلَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ وَلَكُونَ مَا لَكُونُ مِنْ مُنالِكُمُ و وَعَالُهُ حَدِيْكُ أَيْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ وَحَمَّالُ وَلَكُمُ الْمُعَالِّوُ لَا مُعَالِّوُكُ وَالْمُكَالُونَ وَالْمُكِنِّ الْمُعَالِّقُ وَمُعَالِّهُ وَالْمُكَالُّةُ وَمُعَالِّمُ اللَّهِ وَالْمُكَنِّ الْمُعْتِقِفِ اللَّهِ وَالْمُكِنِّ اللَّهِ وَالْمُعَالِقُ اللَّهِ وَالْمُكَنِّ اللَّهِ وَالْمُعَالِقُ اللَّهِ وَالْمُكَنِّ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ التَعْلِ الوَاجِدَةُ جَرِّئِدَهُ لَهُمَّى لاَنَّهُ خِرِدَعِنْهَا خُوْضُهَا وْأَجْزُرْدُ مَوْضِحٌ وَمَا زُأْتُهُ مُنْ أَهُو كَانْ وَجَرْئِدُ أَنْ يُوعِدُ بَوْمَيْنِ والْحِرَدُ أَنْ مِنْتُو تُحِلِّكُ الإنستانعَ نُأَكُ لِللِّوَ أَدِ والجِرَدُ مَوْضِعُ بِلَادِنَوْجِ فَالْكَ مَعْ فُلْ أَهْلِ اللُّعَـّةُ أَرّْضُ جَوَّدُ أَيْ فَصَّأَوْ والبّيخِ فَالْ وَشُمّى لِلْمَوّا لَهُ لَكُونُ لُلاَّفَ اللَّهِ اعُ نَاكُ مَاعَكُ عَا وَفَرَ سُلَحِرَدُ إِذَا إِذَا لِأَقَّتُ شَعْتَرَتُهُ وَهُوَجَسَّنُ الْحُوْدَةِ أَيُ الْمُعَنَّذِهِ وِالْمُعُنُونُ وَمُنْكَلِّ وَتَجْلُحُونُ وَجُمَّسُونُ وَمُ مَشْئُونَ وَسَنَعُنَ حَادُوْكَةُ أَشَكُ وَلَدُهُ أَلْحِيْكُ وَجُوْدُالُ الفَكْسِ فَصِيْدُهُ وَبَنُوْجَةً أَدِهِ

وَدِينَ أَنْ لِمَعِنْ مُعَنَيِّهُ مُعُنُّونِهِ مِنْ مَدْ بَخِيثُهُ الْمَثْخِيرِهِ وَالْحَمْعُ خُونُ فَال زَأَنْ جَزَأْنَ العَيْوْدِ مَلْكَ أَدَيَهُ إِنْ اللَّهُ وَلَهُ الْحَبَّةِ وَلَقَالُاتً المَوْإُزَالُازْخُولِلْعَلِيْظَةُ ٥ سَمِعْنُ جَرَّاهِيهَ الْقَوْمِ أَنْحِلَبَ تَهُم وَكَلاَمَهُ عَلاَسَةً حره دُوْرَالِمِتِيِّةِ ٥ الْمِيْرُوُ الْكُلْبِ وَالْمُؤْرِةُ الْمَعِيْرُهُ مِنَ الْفِيِّنَا وَأَلْمَالِهِ عَلَى الْ جرو الله علينه بُكُثِرٌ نُعْبِ وَكَدُ لِهَجِهُ وَالْجِسْفَلِ وَالذُّمَّانِ قَالَ وَزَهَّ طَلَهًا ثَمَّا أَ مَن اللهُ مَعْ إِيد يُحِرِّ إِن شَاخِص وَهَامَةٍ وَنَهَا حَيْثُ وِالتَّهَانُ يَعُوْكُ عِي صَعْبُونُ وَسَنَعِهُ مُعْدِوكُ يَرِيُّهُ أَنْهُ عِنَا حِرْ ٱلْحُصَا وَمُقَالُ ٱلَّفَي عَلَيْهِ جِنْوُورَةُ أَذَا مَنَا يَوْعَلِيا لا مُرْوَبُ عُجْدِينُونَ مُطَالُ مِنَ الْحَوْرِ وَجَوَى المَاءُ 300 عَنْ يَى جِنْ وَمَ وَجَوْمًا وَجَوَيْمًا صَالِحَ لِيَتَاقَا الْهُوْمَ لَهُ وَالإِحْرِتَ ٱلْالْعَالَةُ لَكُ وَالْوَحْهُ ثُاخُلُ فِيهِ الإِنْسَانُ والْجَرْثُ الْوَجِيْلُ والْوَسُوْلَ وَهُوَمُتِنَ فَإِلَّالِهُ وتَفُولُ حَوَّانِكُ جَرِيدًا واسْنَحَوَرُفُ وَوالْكُرُوثِ لِالْمَسْفَةُ وَيَعْلَانُ وَسَّوْيُ الْوَحِيْلُ جَرِّدِيًّا لَا تُنْهُ نَعُرِي يَحْرَى مُوجِلِهِ والحَيْعُ أَحْرِنَا وْ وَلَقَالَ إِنَّ الْمِينَا وَالْمِنْ وَالْمَالْ حَالِيدَةً مُبِّنَهُ الْمِيزَآءِ وَالْمِيزَآءَ قَالَ وَالْبِيْضِ فَالْعِنْشَنْ وَطَأْلَ حَزَّ آؤُهُمَا وَقَدْ بْحُسَّرْ وَكَأَرُ ذَالْكُ وَأَتَ أُمِرِ جَوَاتِهَا أَوْضِ بِأَهُمَا فَإِذَا فَتَعَيْنُهُ مَلَدُدِتَ مُمَيّاتِهُمَا ٥ الْمَرَوْفَ والحروث أوالش أو نتمت بذلك كأن حك أحداك الما والحودة القالفة أخ وْفَوْلِ بَعِيْضِهِمْ فَعُلَبْ جِنْزِبَةٍ وَكَانَانُوغِينَكُ ۚ يَقُوْلُ الْجِيْزِجَةُ الْمُزْزَعَةُ في قول بنيز عَلَيْهِ عُرْبَةٍ تَعُلُو الدِما أَرْعُورُ نُهَا والْمِيْ الْعَيْمُ مِنَا لِحَرَابُ

مَعْزُوثُ وَحُدُّ تَأْلُ السَّنْفِ فِتَوْأَنُهُ وَنُقَالُ حَدُّهُ وَالْحُرْبِيَٱ دُنْعُ بَنِّنَ

الْمُنُوْبِ والصِّبَا وبُعَالَ هِي الشَّمَالُ والْمُوَّتِيَّةُ العِيانَةُ مِنَا لِمَيْدِ دَوْبًا

بالعِرَّب والحيَّوادِتَان تَعْنَتُأن كَانْتَأُوكُ أَدِرْ يُ كُلِكِّرُ أَدِعِاْرُهُ أَيْ أَيْ الْحَيْد الإغ وأب لأنه المطعَث عِن المَّرْوم المريكات والمرور مَعْ الْعُعِلُ في مِدَا الم النَافَةِ التَّيْسَيْمُ وَلَهُ هَا فَالْرُّ أَمَهُ ولِلْي نُومَةُ السَّاعَةُ مِنَ الفَثْأَن وَجَرَمْهُ بِهِ ٥ المُنزَدُمَة بُرُونُ وَرَّحُلُ مُعَرَّدُ إِذَا حَانَ مُحَرَّبًا فِللْأَمُورِ وللسَرَّدُ جَأَاهُ 7.5 المِنتَّرِيَةُ إِذَا مُكُّانَهَا قَالَ مَحْنَثُ فَالْمَاجِرَةُ مُنْدِبِ فِتَوْيِنَي يُأْخُذُ وَقُوائِمُ الدَّاتَةِ ١٥ لِمَ كَرَاجِهُ نَبِيْطِ الشُّنَامِرِ وَحَرُّدُ مَرَالِطُعَ أَمُرا ذَا أَكُلُهُ رَكِرُمْثُ الْغُلُ إِذُا عَرُمُنَهُ قَالَ كَالْغُلُ إِلَا أَنْ بِهَا الْحُوْتُومُ بغُنْ وَلَيْ رُجُواللَّهُ لَ دُهُتُ لمنه والزَّا وقِمَا يِثْلِثُهُ مَا ونُقِالُ الْمُعْنَةُ وَرَأَصْنًا مِالْدَ أَوْمِيقُولُونَ الْمِينُ مَنْ الْأَكْلَةُ الْوَاجِلَةُ وَتُعَالَكُ 2/5 ب لَجُنْغُ هَنَا الْمُتَوْدُوالِمِنْعُ مُنْعِطِفُ الوَادِئُ وَجَزَعُ الدَّمْلُهُ اذَا فَلِعِبُّهُ حَرَّ مَالِفَوْمُ عَكُوهُ قِالَ وَلَحَةٌ وَصَنْكُ وَلَوْ أَجَدِّهُ وَكُنَّ الصَّفَوْعَ إِنَّهُ أَيِّلْنَا جني والمدرعة مِنَالماء والمستريخ بَعَيْضُ الصِّيْرِ والْحَيِّرْعِهُ ٱلْسُنْدَةُ الْبَي عَدْمَلُغُ اجْتَزُاْتُ بِالنِّينِ إِذَا احْتَفْتَ بِهِ قَالَ لِأُ ثَالِعَ الْأَرْفِلِ لَافْوَامِعَ أَدُّ وَأَنَّ الْجِنَّ لَكُونُوا اللَّهُ مَوْاً اللَّهُ مَوْاً الإِنْ طَابُ بِفُفَ وَكَانَ مَعْضَا هُ لِاللَّعَ فِي فَوْكَ لابِكُونَ جِنْ عُ الْوَادِي أَيْ يَكْتَفِيهِا وَالْمُنْ تُوالسُّنَّ عُنَّا وَالسَّالْمُ النَّهِ عِنْ لِمَا وَمَا لُوعِلْ وَتَعَالُ جوْعًاجَةً وَيُسِتَ الشِّيعَ والحَانِعُ الخَشْدَهُ فَعُ الْبُرْخَشَسَتُ يُوْضَعُ ي جُزُورُو عِلَى فَعُول والحِدُ ثُرُ الطِلْآلِفَ مُن الشَّي والحِبْرُ أَ فَيضَأْفِ عَلِيْهِ مَا قُصْبَانُ لِكُرُّمِ وَالْحَرَبُونِ الْقِطْعِ هُ مِنَ الْعَكَمُ وَالْحَرَرُعَ لِلْحَبُّلُ الله المنتخبين وَقَدُ أَحُرَا أَنْهُمَا إِحْدَا آوَا إِنَّا الْحَوَلُتُ لِهَا الْحُرُدُاةَ وَأَحْرُنْهُمَا الْ الله المنتخبين وَقَدُ أَحْرَا أَنْهُمَا إِحْدَا آوَا إِنَّا الْحَوَلُونِ وَمَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمَا ا الْفَطَعَ مِنْفَتْ فِهِ وَلَانِمَا لَ إِذَا الْفَعِلَعَ مِنْطَرَفِيةً الْدُرُعَ وَفَعَالَ إِنَّاهُو إِنْشًا مَالَ أَنُو زَنْدِ أَجْزَانْ عَنْكَ مَعْزُا فَا أَنْ أَلُوا أَغْنَيْتُ وَتَفُولَ جَزَنْتُ ا غُنَرُعُ الحَالُوهِ الجَنْفُ الْأَخْلُ بِحَثْثُومَ فَالْرِسِيَّةُ فَالْكُوْلُ مَا عَيْظُمُ مِنَاكِ عَلْبِ ثُمَّ اسْنُعِ مِنْ فَهَ ثُلُ أَجْرُلُ لَهُ فِالْعِطَآءُ الْسُنَدَ مَا الفَطَّالُ عِنْ فَكَ نَا آجْنِ ثِيرُ حَبَرُآءًا وَلَجْزَيْتُ عَنْهُ إِذَا آنْتَ كَأْ فَأْتَ عِنْهُ فَالْكَ تَعْضُهُ عَاٰذَنْنُهُ جِزَآرًا الكَنْفِ إِذَا مَا مُنْدَهُ عَلَى فَعُلِهُ القَيدِ مِنْلِهِ نَعْلَب فَوَيْهًا لِفِدْ يَدَّوَيْهًا لِهَا إِذَا اخْتِرْ فَالْحَدُ لِجَزِّلُ الْحِطَّ وَإِنَّا احْبِيْوَ لِكِنْ لِكُنَّ اللَّهِ يَكُونَ عَنَّا فَيُعْطِئَ فَعُمْهُ وَحَرَكُ السَّعَ كُولُكُن وَلْفَا الرَّحُولُ جَادِيْكَ مِنْ تُجُلِكُ مَا لَفُولُ حَيِثْ يُحُ وَيَفُولُ حَزَيْكُم مِنْ الْمَا الأَمْنُ عَنْوِيْ حُمَّا مَقُولُ فَضَعَيْنٌ وَكَالْدَنْ وَبِينِ عِلَى فَلاَن إِذَانَقُاضَتُهُ آئ قَطَعُنُهُ قِطْعِيَنُ وَهَ لَمُأْزَمَنُ لِلِيَ اللَّهُ إِنَانُ مِنْ مَرَّامُ الْعَوْلِ قَالَ جَتَّى إِذَامَا جَالَ مِنْ جِدَالِهَا وَالْمِولَ الْمُعْتِدِعَ عَارِّ بِالْمُعِنْ بَرِ والنَّيُّ أُذِيُّ الْمُتَقَامِيْ ٥ جَوَجَ فَكَانُ لِنَا أَمِنْ الْهِ أَيْ عَلَمْ وَالْجَارِ جِ جزج رَيْرَةُ فَكُوْرُ حِمْدُهُ عَفْلُ فَعَلْمَ لَهُ مُعْلِدُ مُنْ مُؤْمِثُهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الفَاظِعُ وَهُو مَوْكَ ابْنِ مُقِيدً المُخْتَبِطِ مِنْ تَالِدِ المَالِحَ أَرْجُ تُعَاْدِرُ العَمْدُ كَعَلَهُ وَالْأَجْزَلِ وَالْجِنْلَةُ الْفِطْعَ الْعَظِيمَةُ الْعَظِيمَةُ مَنَ الْكِنُورُ الصَّلْعُ وَسُّمِّيَكُ بِذَكِ الْمِنْوَوْرُجُورُوَّ اللَّهُ وَالْسَلَّاهُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ المَاكَةُ وَالسَّلَاهُ اللَّهِ وَالْمَاكِةُ وَاللَّهَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ جزر المَّن وَفَكُنَّ جَوْلُ النَّأَي والمؤرَّكُ وَوْخُ الْجِمَّامِ والمؤرِّكُ المَّمْ وَجَوْلُلُهُ عِي آرُ قُتَانُوهُم فَتَرَّحُوهُم جَرَرً اللسَّبَاعِ وَالْمُنَازَةُ أَطْوَافُ البَعْيْرُفُو السِّنَاهُ يَظُنُ مِزَالِعِرَبِ ٥ المَبَوْمُ القَطْعُ بُقَالَ حَزَمْ الشَّيْ وَالْمَرْمُ عِنْ السَّنَّ وَالْمَرْمُ عِنْ

وَرُاسُهُ وَاتَّمَا اللَّهِ مُنْ خُوَارُونًا لِأَنَّ الْمُحَالُونَا فَلْمُ خُوالْكُ أَوْ فُلْكُ الْمُعَالَمُ ا والجِنْ عَرْمَعُونُوفُ قَالَ النُّ ذُنَّالِهِ الْجَسَّسُ وَبِعَنَّ إِلَيْهِ الْجَنُوالْمَنْ وَأَلْفَ الْحَدَ الْعِلْمِ الْعِيمُ النَّهُ فَإِذَا قُلْتَ فَتَرْشُ عِبْدُ الْدُوْاتُونَ فَاتَّمَا تُونُدُ عِلْطَ لهُ احِنْ مُنْ وَالْمِسَالَةُ الْإِفْدَالْمُ عَجْتُ شَوْعَيْلَهُ وَرَجُلُجَتُ مُوحَتِيمُ مُسَالَةُ الإِفْدَامُ عَجَدُ مُنْ وَيَعْدُ مُنْ مُنْ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ البِكَبْنِ والمِرْجُلِين وَكَنْزَهُ عَصَبِهِما ولا يَرْجُلُ الدِّاسْ فِهَنَا لِانَّعِظُمَ عَالَ الْحَالِثُونُ وَقُلَّ مَانْعُنَالُ حِيّا حُسَنَّوْنَ النَّاسَ مَهَ إِلَّا مُن مَا لِعَنْ مَنْهُ والنَّهَا شُمِّيَةً الْحَدِيثِةُ فَإِلْهُ وَرَجَو مُوَّةً الإنْقِطَاعِها الجيم والشِيْن وَمَا يَثَلِتُهُما عَنْ مُعْظَ إِلَّا زُصِ والْجِزَازُ الْجِنْزَانُ مَعْزُوفٌ وَجَزَرُ اللَّهُ وَإِذَا فَلَّ المِشَعُ السَّدُ المِوْمِ وَالْمَال تَجْلُحِشْعُ بَيِّن المِشَعِ وَفَوْمُ حَسِّعُونَهُ مَآنُهُ جَرُرًا وأَلِحَ وُرُخِلافُ المُدّ تَقُولُ أَجْزَرُ نُح شَاهً إِذَا يُعَالَ حَشِمْ فُ الْأَمْرُ أَجْشَمُهُ إِذَا تَكَلَّفْتَهُ عَلَى مَشَعْتَهُ وَالْفَيْ عِلَيْ جَسَّمَهُ إِذَا ٱلْهُ عَلَيْهِ فِعْنَلُهُ وَجُنْسَهُ البَعِيْدِ مِنْدُنَّهُ فَأَلَ وَمِنْهُ نُبْتِي الِزَجْلِجُسْكُو قَالَ بَعْضُلَفُ لِالْعِلْمِ وَذَلِدَ إِنَّ السَّنَاهُ لانتُوْفُ الاَّ لِلِذَنْ وَكَا يَقَالُ الجَيْرُونْ مَهْمُ وُزُوعَ مُؤْمَهُمُ وَيِالْقُوسُ الْعَلِيْظِيُّهُ قَالَ أَنُودُونْبِ المناف والجيران في ما يكونان المايز العِمَراه جَشْنُ أَجَشْنُ وَأُفَّطِعُ فَوَالْ اجْتَمَا أَجِهَالِهَ وَوَاجْتَمَا أَنْهُمَا الج يْمِ قَالْسُنْنَ وَمَاسِّلْنَا فَمَا إذا لَوْنُوافِقُ وَحِناكُ نَفْتِي إِذَا ارْتَفَعِتْ مِنْجِوَنا وَفَوْعٍ وَجَالَمَ سُالِا الجِسْهُ كُلُّ شَخْصٌ مُدْ تَحِكَذَارٌ 'أَيْنُهُ فِحِنَّابِ إِنْ دُرَيْدِ وَكُلُّ جسم دَارَن لِلعَنْيَانِ قالَ قَوْمُ حَشَاً القَوْمُ مِنْ بَلْهِ لَي سَلْهِ إِذَا حَرَّجُومُنْهُ قَالَ عَظِيرُ الجينُوجَينِ مُجْ وَجُسَابُ والجنهُ مَا أَلَ السَّعَ فِي الْجَارِينَ السَّدَافُ يُعَالَبُ الأَلْجِورُ الْجُوَّالَةِ بَأَيْرِ حَسَنَا أَوْوَمَلَّتِ وَجَيَّتُمَّا كَجُنَتُ وَاللَّالْمُورَ جسى حِتَمَا إِذَا اسْمَتَكَ وَجَسَا كَافِهَا الْهُمُو وَجَسَنُكُ ثُنِكُ عَلَيْتُ ٥ الْجِسَا أَذِالْوَعَلَ لَ المُنتَآةُ والمن شُوْشُ الصَّدُلْ ١ المِلَعَ أَمْ المُسَالِدِي الْدِي الْمُرْمَعَ والمُنتَأْف جسّا وَتَوْبُ خَسَّتُ اذا مُنْهِعَ بَالْجِسَالُو وَالْحَسَّدُ ءَ مَعْزُوفُ وَالنَّوْبُ الْمُحْسَدُ النَّدَى بَشْفُط عَلَا لَمَثْ لُو الْحُسَنَانِ الْعَلِيْظ فال المدى بالطيندة وفي أسطيل الكسد لايقا أيلعن والاستان مرفان وَقُولِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الأَرْض وَكُلِّ حَلُولا بُاكُلُ ولاَيَسُرُّ فِي وَهُو مِنَ اللاَيْكَةِ والحِيِّ مَالَ والجَيْبَاف الحَيْثُ وَهُ وَالْلِلْمُ اللَّهُ مَا لِأُمَّالِ مُعَالًا لِمُعَالِدُهِ مُعَالًا اللَّهِ مِنْ المُعَالَد مِنَ الدَّمِ مَا مَكْ بَيِنَ فَهُوَجَيِّنَا لُو وَجَاْسِتُ فَالْ الطِّيْوِمَّا جُ حَافً عَبْشُورٌ وَجَسَرُ المُنْهِ المُنْهِ المُنْ الْعَدْ شِيرِ خِشْوْرًا واضْطَبَّ نَا المُ اسْتِيَّة مِنْعَاجَاْ مِنْدُ مَجَيْعِ فَالْ والجُنَابُ الْدُمْ يَغْسُهُ والجَسِّدِ وَهُوَاصْطِبَامْ مُ يَحُونُ مَعَ الشَّيْرِوَالمَّهِ بَنُوفُلا نِجَسْرًا إِذَا أَنَا مُؤْمَتَا لَهُم البأبش عَالَ أَنْ ذُرَّيْدٍ فِلْ مُحْسَدِ والْعِسَدِ والْمَعْرَتُونَ المِعْرِفُونَ وَلَوْ يَوْجِعُوا لَيْ يُونِهِدِ وَكَذَيْكِ النَّالْ لِلْمَنْتُ وَهُوَ الذِي الْمُعْمَى أَمَا مَد إلاَّ الْمُجْتَدُ وَهُوَ الْمُشْبَعُ مِنْمِعًاه لَلْمَتْ وَأَلْمَافَ الْعَوِيَّةُ وَنْقَالُ هِي النُهُ وَ وَالْمَنْ أَوْ الدِي مَا خُنُ الدَّالِ الْمُلْ الْمَالِ وَالْمُلْسَاعِ مُوفَا لَمَا السَّاعِ مُوفَا لَمَا السَّوْقَةِ الجَيَّوْنَهُ عِلَى السَّنَ ثَرِ وَصُلْبُ جَنْسُ قُو قَالَ مِوَوْضِعُ زَجْلِهِ جَنْسُو إِذَا مَا شَيْرِيْنَا الْمُأْشِيْرِيَّةً لَوْنُسُوا أَمِنُوا وإنْ كَانَا لأَمِيْرُ مِنَا لأَذْهِ

والمتنافجة أدَّهُ تَنْهُ عَلَى بَعْنِ المَعْرُودَة لُجَشَّرْنَا دَوْآتِهَا٥ يَعْضَ مَالَدُوْ الزُمَّةِ وَاغْتَقَ بِالرَبْسِلِ المِعْلِ الدَّوْ أَعِلْمُ وَالدِّنْثِ وَالدَّبْ وَالْمَ الجيروالعِيْن وَمَاسِلِنُهُمَ يَدُونَ إِلَا حَقِدَةُ مَا لَكُونَ شُتِي بِذَلِكَ لَهُ الدِوقَالَ أَا حَرُونَ لِيعَدَ الزَّخِلَ مَن جَعِفُ الدَّخُلَ إِذَ أَمَّ تَغِينُهُ وَالإِنْجِافُ الإِنْفِياعُ وَوَلِلْمِنْ جَمَّى يَحُونَ عَ وَبِهَا خُنَ الذَيْبُ لِأَنَّهُ نَفْضِلُ هَا إِضَعْفِها وَطِفْ عَاوَمَنْ حَعْلَ مَمِرًا لِعِرْبِ الْمُعَافُهُ امْزَةً وَخُعُفُ فَيَسْلُمُ والنَّسَبُ الْبُوجُعِيمٌ الْمَعْلُ الْغُلْ إِلَا مُعْمَى وَبَعِينٌ مَعْدُ حَثْثُو الوَبِيْ وللْعُلِدَةُ نَبْتُ عَلَى شَاطِو الْأَنْهُ إِذَهِ المُعْدِدُ فَأْتَ الْبَدَالُواجِدَةُ حَغِلَهُ قَالَ الْوَيْفُتُورَجَ رَبُشُوا وَجَعِلْهُا رُ وَّ بَطْنَ الدِّنْسِ وَالْحَلْبِ وَالْمُعْدُّ أَوْلُقَابُ فَوْمِ وَالْمُاعِدَّ الْرَجْنُ نِخُوتُ والمنغِوَكُ وَلَهُ النَعَ أُمِرُ والمنعِ أَلُ الْحِيثُونَةُ الَّتِي نُنْوَكُ بِهَا الْهَدُ نُعَوَالْنَارُ مِنْ كَأَنَّ ثُنْ فَيْ لِإِلْجُ مَارِّ وَجَعِ أَرْاً لَصَنْعُ لِكَثَّرَ وَجَعْ يِرْهَا وَلَهُ عِ الْ وَبَنُوْجِعَ إلى مِنَالِعَ بَبِ والمُعْلُ والمِعَالَةُ والمعَيْلَةُ مَانِعُطَ أَهُ الإِنْسَأَنْ سَمُنُهُ السُّنَهُ فِي فِي مَن طِهِ وَنَعْظِمُ الْوَيْهُ أَذَوْ لِثِلْاً يَعْتِمِ فِالسِّيِّرِ قَالَ عِلَالْأَسْرَيَفِعُلُهُ وَكُلْمَةٌ مُعْعِلُ إِذَا أَزَادِتِ السَّعَا ذِوالْمُعَا ذِوَيْتَةً لَنْسَالِعِ أَزْمَانِعِي مِزَالْفَكُرُ الْمِعَانِيْسُ الْلِكِ أَمُ الْوَاجِلُ جعِش جعِظ جعِظ وَجَعِلْتُ السُّهُ إِنَّا مَّنَعِمَّهُ إِلَّا الَّهِ عَلَّاعِ مُنْ فَعُولْ جَعِلَ الْعُفُولْ وَلا تَعُولُ جُعِستُوسٌ ٥ المُعِشوُشُ لِذَ جُلُ الطَوسُ لَهُ المُعَعِظُ السَّحَلُ السَّيِّيُّ الْكُانِي مَّنِعَ بَهُ والْ وَجَعَلَ صَّتَّذَ قَالَ اللهُ عَنْ وَمُلَّ إِنَّ جَاعِلْكَ للنَاسِ إِمَامًا وَمَعَظْنُهُ عَنْهُ أَنَّهُ مُ أَجْعَظْنُهُ إِذَا ذَاكُ فَعْنَهُ عَنْهُ فَالْكِ وَنْا مِنْ يَقُولُونَ مَعَلَىٰ يَكُونُ مَعْنَى مَتَمَ كَفُولُهِ مَعَالَى وَحَعَلُواله لاِيْكَةَ الدُّبْ وَالْمُقُرِّ مَيْنَ تَوْكُو إِجْعِاطًا يَعُولُ دِنَعِنَاهُم عَنْهَاه للي والغين وَمَا مثلِنُهُمَا هُمْ عِبَأَدُ الرَّجْهَ إِنَاشًا والمُعَلَّمُ مَكَأَلُ قالَ نَقَالُ الْمُزَّاةُ جَعُهَا ﴿ أَوْ مِعَالَا أَوْمِ مِنْهُ وَيَعِدُ هَاعِامُ الْتُنْبَعِنَا الْمُعَلَّلُهُ المَعْثُ الدَّحُلُ الشَّعْثُ ٥ الجيم والفاآء ومَا بِثَلِيْهُمُا ولاَهُاكُ تَحُلُّ آجْعِمُ وَجَعِمُ النَّحُلُ وَجَعِمُ إِذَا لِيَعِ وَجَعِيْتِ الإيلُ الذَالْهَ فَيَلْمَ بِي جَمْضًا ولاَعِضَاْهًا فَقَصِمَتِ العِظَاْمَ وَنُقَالُ جَعِمَ الدَّجُكُ اذَا أَهُ لِينْتَ مَا فُيْ المَفْالِالتَّخَانِ الذِيَّدُ مَثَالًى مَأْثَاءُ وَتَنْظِ مُعْفِلٌ وَحَافِلَةُ أَيْ تَرْتَعِيْهُ الطَعَامَ ولَهُ الْجَعِينُ الْعِيْرِ وَمُثْلُحَتِهِمُ أَهُ وَالْجَعِيْرِ عِلْمَا الطَّارِينِ فَعَيَّ الْمُعْ والمن أل مَافَ أَوْ السِّيدُ والْمُعَدُ النَّاشِ لَهُ عَبُو والْمِعَ لَي الْمُعْوَ الْجَانِي هُ جَعِنَ عَيْنَةُ عَمِنْهُ السُّيعَ الْخُعْرِونَةُ هُ الْمِعِيِّ السَّافِلَةُ وَلَاعْبُهُ النَّاسُ لِمَ الْمُعَامِدُ عَلَمْ مُنْ عَنْ إِذْ الْمُنظِّاضِ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللّ النَّشَّأَبِ وَالْمِنْ يُنَّ الْمَثْلُ الْأَجْبَ رُوقالَ ابْنُ دُرَّ فِيلِأَصَّلُ المَيْعِيدِ الْمَعْ وُقَالَ جَعِيْنُ الشَّوْرَ عِنْ المَّالِكِ فِي المَّالِيَ المَّالِيَ المَّالِيِّةِ وَالمُعْفِيونِ المَّوْلِيَّةِ الْمُ لَهُونَ عَالْمَنْ مَا أُو مُنْ مُؤُلِكُ لَهُ عَلَى اللَّهِ مِعْلًا الْحِيَّالُ وَظَلَامُونَ الْمُعْلَامُ وَاللَّهِ مُؤْلِكُ وَلَا مُعْلِدُ الْمُثَلِّدُ وَلَا مُعْلِدُ الْمُثَلِّدُ وَلَا مُعْلِدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ احْفِيْلُ نَهُونُ مِنْ كُلِّشُونُ وَالْمُفُولُ شَوْعَهُ الْعَلْوِ وَلَفْقَلُ اللَّهُلْ مِنَالِيْحِٱلِهِ الْمُعْدُ عِلَافْ السَّيْطِ وَسَّاتُ جَعِدٌ وَرَجُلُ حَعِدُ الْأَصَّالِعِ، والحِمَّاكَةُ الحمَّاعِيَّةُ مِزَالْنَاسِ عَلَاوْ أَوْدَهَانُو وَأَعَلَتْ خِفْلَةُ مِنْ كِنَا بَهُ عِزَالِهُ إِوالزَّبُهُ الْمُعَدُّ الدِّي مُثُونَعِ لَي كَعْلِ الْمُعِيرُ لَعُصْلُ فُوَّ صُوفُ أَيْ جِزَّةً وَالْمُمَا اللَّهُ عِيرًا لَكَنْ فُو الدُو الدُّو الدُّمَّةِ

جعل

جعاب

عِنْ إَخْتُوالِوْاسِ والدَّخِلِ ٱجْلَةً قَالَ زُوْنَهُ جَرَّاْقَ آمَّنا كَوِلاَيُولِلْمُلَدُ عَلَى المَسْنَفِينَ الْمُسْتَلِكُ جُعَالًا لَحَقْنُ جَفْنُ الْعَبْنِ والسَّنْفِ والْمَفْنُ جَفْنُ وَحَلْهَ مَا أَلُوا دِنْ غَادِيمًا وَإِذَا عَالَتُهُ فِيهِما مَّلَا بَهُ وَجُلَهُ فَ الْحَيْعُ عِنَ الحَدِّم وَجَعْنُ مَكَأَنَّ والمَعْنَهُ حَقْنَهُ الطِّهَامِ والمنْفَنَهُ الدِّيُّوالفَعْنَرُهُ ٥٥ جلوا الدَّكَ أَن خُنَّتُهُ ٥ جَلُونُ الْعَزُوسَ جِلُوةً وَحِلْمًا وَحَلَونُ السَّنْ فَ جِلْمُا حَمَةُ مُنْ أَحْمُو وَهُمَ طَأَهِ مِنْ الْمِفْوَةِ أَوْلِكُمْ أَوْدَكُمُ اللَّهَ وَجُمَّ الْمُعْرِالْفَرْ سِ وَجَحَالِكِنْمَاءَةُ لِلنَّمَانُ حَلْقَ أَوْاءُ مُفْعِينَةً وَفَيْكُمَّ النَّوْفُ انْكَشَفَ وَدَّجُلُ وَأَدْفَنْنُهُ أَنَا وَكَلَاكَ كُلِّ أَنَّى إِذَا لَهُ مَلْوَمْ قَالَ الْوَرَثْلِيا أَجْفَتْنُهُ إِذَا الْفَيْنَةُ أَجْلُقُ إِذَا ذَهَبَ شَعِرُ رُأَاسِهِ الْمُضْفِيةِ وَالْمَانَ الْمُنطِقُ مِنَا لَأَمْرِ وَنَفَالُ فَكُمْ نَدَ عِنْهُ يُأْكُو والْمُعَنَّ أَوْخِلاف السِيِّرُ والْمُفَا وْالْمَعْدُونُ السِّنْ وَمِنْهُ السَّنْفَاف مَاجِكَا وُكَأْتُهَا اللَّهُ وَنَفَال حَلَّوْ بِمَعْسِرَةُ اذَا تَكُو بَكُن و وَجَلَا الفَوْف المُفَازُ وَحَفَانُ الرَّحْلَ مَنَ عُنُهُ وَاجْتُفَأْتُ الْمَثْلَةُ اذَا أَنْتُ افْتَاعِمُ وَالْاَصِ عِنْ مَنَا ذِلِهِ مُحِكَّةُ الْ وَأَجْلُوا أَصَّا وَأَخْلَتُ هُوْ أَمَا إِخْلَاوًا وَحَلَّمُ إِلَّا لِمُسْتَعْ وَأَجْفَأُ إِلَا إِنْ يُرْدُنَبُهُمَا الْمَتَنَّهُ إِخْفًا أَوْ وَيَعْوِلُونَ أَجْفًا إِلَيْكُ ذِلِكُ جِلْاءًا إِذَا وَمَتِهِ وَيُعَالُ هُوَ أَنِي حِلْا إِنَا لَوْ يَعْفُ أَمْنُوهُ الشَّهُوَّتُهُ مَالَ الفُلاَحُ مُنْ جَنْ إِنَّ أَنَّا ٱلْمُنْ يَلَّا وَمِلْلَّاءِ النَّنَا مِنْ الْمِنْ الْمِيالَمِ مَا مُعَالِمُ المُ وَلَمَّا وَالْمُ اللَّهِ كِلَا مُنْ اللَّهِ مَنْ فَكُولُ الْمُعَالِمُ الْمُ مُعْمِلًا وَجُلَّا الفَّوْمُ وَأَجْلَتُنَّهُمْ أَنَا وَجَلُونُهُمْ قَالَ الناك كالتقلف المك والمناف لوينطو والمنوور متندلا حكوالعوا عن فَأَيًّا عَلَاهَ مَا لا كَأْمِ فَتَ تَوَدُّ ثُمَّاتِ عَلَيْهَا ذُلَّهَا وَاحْتَأْلُهُمَا الفراب إذا المنبع والحفور ولبالشآء ماجف كديناه الحاسبع وفاك وَا هُلَوْعِنَ الْفَسِيْلِ الْمَعْوَ الْحِلْوَاهِ حَلَيْثُ اللَّهُ وَحَلَكًا وَكُلَّ الْمُقَالَ قَوْمُ الْحَفْتُوالْمُ الْمُرْتَحِ وَعُلَا مُرْجَفْتُو مُسْتَبَّهُ بِهِ ٥ والْمَعْ يُزْحَالِجِنَا مَ وَالْمُعْ لِحُلِّفَ مَا يَجَالِكُ وَلِحُلَّدَ يُّحَالَثُ وَفَالْ مِنْهَا والجِمَازُ مَوْمِيعٌ بِيَجْلِ وَفَوَشُ مُجْفَتُوْ إِذَاكَ أَنْ عَظِيمُ الجَفْرُ وَهِي المُنعِجَ لِمَّا مِنْ أَدْضِهِ وَسَمَّا فَي وَعَلْ خَلْبُ السَّنَّ الْمَعِيدُ الْحَوْلِاتِ وَسَّ طُهُ وَالْأَجْفُنُ مَوْضِعٌ وَأَجْفَرْتُ السَّيْ فَطَعْنُهُ وَأَجْفَرَ نِهِمَوْكَ أَنَّ وَالْمُكُونِ لِلهِ يَجِنَّا وَاللَّهُ يُعَيِّنُهُ أَلَّا بُلَّا يَالْمُصَّلِّفُ لِفَوْمَ فَي مَنَاذِلِهِ وَوَي يَدُونُ إِنَّ الْمُؤْخُونِ مَا ذَكَ وَالْجَفَرْتُ مَا حُنْتُ مِنْهِ أَيْ تَوَخُّنُهُ وَالْ متاه مي المحال المتكرِّقات وَلَكِي مُا مُؤْمُر مِي لَكُ يَعْمِيم الْمُعُولُقِالُ انْ دْزَيْدِ الْحَفْزُ الشَّوْعَةُ بِلْعَنَوْ المِّمَانِينَ ٥ قَالَ ابْنُ دِزُيْدِ الْجِفْنِ يُلْكِيَكُ أَنْ يَعْمُ النُّسَتَا يُقَلِّي أَوْآجِهُ فَمَا يَوْجُلُ أَحْسَ يُخِلِّفُ عَلَى لْهَا أَدُ وَالْجِنْسُ وَهُوَ الْضَعِيْفُ وَنُقَالُ جَفِسٌ جَفَسًّا إ ذَا الَّيْسَ وَهُوَ الْكَانُ دُرَّاتٍ فَكُوسٌ وَأَكْنِ بَوْجُ عِنْ وَنُهِ مِنْ عِلْمَ لَوْرَهُ وَالسَّابِ وَ الْحُلْمُ الْعُودَةُ المُفَشَّلِكُمْ و مان المنه والكَّم وَمَا يَسُلِنُهُمَا

والمُنْكِنَهُ جِلْكُ فُيْعِلْ عَلَى القَنْبِ يُفَالُ أَجْلَيْثُ الفَتْكِ والمُنْكِينُهُ الفِسُّرَةُ

تَعَانُوا لِجُنْ حِ إِذَا بَوْ أَيْفَ الْ عَلَبِ الْجِنْ خُ وَأَجْلَبَ وَيُحْلِّبُ النَّيْطِ

عُندَانَهُ مَن اللهُ وَكُنْسًا وَالحِلْثُ أَنفًا سَكُانُ نَفِقٌ يَعْتَرُفُ

جفن

جفو

جفتر

جعنز

جفيني

جفش

جلم

عله

رَفِي خَافَاتُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الْحَذَّةُ الشَّيِّ الْمُنَافِقِ الْحَدَلَةُ وَالْمُلَمِّمَ فَي وَكُلَيْتُ السَّمَا مَا الْعَلَقِيمَة

ويَجَلَّمَهُ الشَّاوَمَسُلُوْخَتُهَا لِكَأْكَ أَرْبَعَ ولاَضْفُولِ ٥ لَحَلَهُ إَنْجِينَا لَالسَّمِّ

والمِلاَمُ الْلِيدَ أَوْقَالَالاَعِشَى لَنْتَوَأَهِمْ جُدْعَالْهُمُ الْحَالِمِيْرِ

المُهُواْدِ نُمَامًا أَوْعَ نُوَّهُ وَقُعْطُهُ عَلَيْهِ فَتَعْرُ أَمَهُ قَالَ اللهُ الْمُؤْكُونَةُ كُنَّاتًا فَقُرْفُ حَلَّكُمْ اللَّهِ لَعُولًا يَعْطِفْنُ عَلَيَّ وَمُوْأَكُمْ نَهِي كَ أَنْ أَمُوالِنَا فَ وَالْمُلْدُ وَالْخُدُ لُودُو الْمُؤْخِلُ إِلَيْ أَمَّالِهُمُ الْمُلِكُ وَكُال الْنُ الْأَعْ عَالِيَّ مَفْولُ الْحِلْدُ والْحَلَدُ وَأَجِدُ مِثْلُ سِنْهُ وَشَيَةً وَابْنَ التيجيب وُنُحِنْ وُ وَمَلَّمَا لِأَجْلُحَ وَوَكُو إِذَا تَرْجَعُ فِلْهَا جِلْبَهُ الْاِيْعُ الْاِيسَ كَ وَيُعْتَالُ فَوَشْ فَجُلَّلِّهُ إِنَّ اكَأْنَ كُنْفُونَ فِي مِنَ الْفَوْبِ وَمَافَ لَهُ ذَاتُ عَمْلُو دِ الا أَحَانَ فَوسَّةُ فَالَّهِ مِزَاللَّهُ أَنَّ إِذَا لَانَتْ عَ وَيُخَنُّ فَانِتُهِ لِهَا اللَّهُ اللَّ وَنْمَالُ إِذَا لِمَاكِمِ مِنْ إِلِيكِ إِلَيْكِ إِلَيْكِ إِلَيْكُ إِنْ فَعَلَمُ الْمُؤْمُ الْعَلَيْكُ أَدْ فِي الضَّلْبَهُ ٥ لِلِلْنَ آلَا أَوْمُ الْعَلِيْطِلَةُ وَالْمُلْتَةَ النَّاتَ وَالْمَوْتِ وَالنَّرَتَعُهُ والخلذةُ المِسَّرِيْعِ قَالَ لَيْهُ عِبْرِيةً وَ زَمَّا حُلْنَيًّا وَنُقَالُ احْلُقَ دَادِدُا الشَّرَعَ والحنادي لشَّدِيُّ مِنَالْأَمْرُ وَنُعَالُ لَاتَّ جَلَادِيُّ النَّهِ مِنْ عَانُوهُ الْمَالُونُ الْمُلِرِمَفْيِظَ الْمِيْدِينِ مِنْ الْمُعْفِرُ وَاللَّهُ ذَلِكَ العِلْبُ آولا لا زُولِهَا لَ لا عُلْظِ السِّيَّانِ جَلْزُهُ ٥ جُلُسٌ جلش والمعرد يعمل المجالد المن يَحُونُ عَلَيْهَا الْحَالِسُ وَحِسْ مِنْ الْحَالِسُ وَحِسْ مِنْ اللَّهِ الْحَالِمُ ا خُلُوْمَتُ الْمُؤْمِنَا الْمُلِكِمُ لِمِنْ الْمُمْ اللَّهِ مِنْهُ الْمُحِدِيثِ اللَّهُ الْعُطْأَهُ وَمُعَالِمُ الْمُرْهَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ادّامًا حَلَشْنَا لَا نَوَّاكُ تَنْوْتُنَاسُ لَتَ لَدُوْ لَيْمَانِنَا وَهَوَادِث وَعَنْ مَنْ الْمُنْ ال المَنْ مُحَلَسَتَ الْوَحْمَةُ إِذَا جَمَّتُ والْحُلُشُ الْعِلَطَ مِنَالْاَذُّمْ وَمِنْ ذَالِحَ وَوْلَهُمْ نَافَةَ كُلُسُولِهَمَا لابتِعا وَشِكَ بِهِمَا فَأَمِّنَا فَوْلُ الْأَغِشَى

وَلَشْتَى فِيهِ مِنْ الْمُ الْوَعِيْدِ وَلَكُنْ لُمُ السِّكَ أَبِ الزي كَانَ هُ حِبُلُ عَالَ عَالَى ا الجلُبُ وَلَشَّتْ فِلْبُحِلْبِرِنْخُ وَفِرَّةً وَولاً بِعَفَّاصَّلْ بِعَنَ الْحَيْرِ مَعْدِلِ والمِلْبُأْنِ مَا فَعُلِمَ بِو مِنْ فَوْسِ وَعَنْ بِوْهِ الْمِكْمَةُ الدّ النَّ فَيَالُ عَمِلَى خُرِّحِيِّةٍ فِي الْقِسْمَةِ حَفَا فَالْ ابْنُ دُتَّ يْهِالْمِاكُو الْفَلُوْ وَالْمَلِيِّ ذَالْتُ سَجَيْرُمُفَ لُرُوالرُّأْسِ وَفَلْجَلِح وَهُوَاجَلِزُ والسِّنُونَ الْحَيَّالِينِ اللَوَانَ تَذْعَبُ بِالْمَالِ وَالْسَائِلُ الْمُعَامِّ السَّيْدِينَ وَجَالُو الْمَالُ السَّيْدِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَا عَلَيْ اِذَا أَكَالُ عِلا وَفَهُو مَعَلَوْجُ وَالْمَيَ الْمِيْ الْنُورَ اللَّوَافِي مَلَدُوسُمَاأًا والْجِلُواْخُ الْاَرْضُ الْوَاسِيعِ مُ وَمُقَالُ الْمُ أَوْالْتَعْ لِيُؤْالْمَنْ وَالْمَشَارِيْدُ مُغَلَّلَهُ عَلَيْهُ جَلْبُهُ لَائْبُ إِلَى الْفِي وَطِوا لَا جَلِّهُ مِنَا لَهُوَ أَدْجِ الزَّى لَا قُبَّهُ لِكُ والمعَيَانِي المقَيْدِينِ عِلَى كَامْتِومِ عُلْ الْمُعْلِمِ الدِنْسِ وَالْحُالِينَ مُاسَطَأْتِكَ مِنْ ذُوْ وَتِهَا لِمُنْأَدُ سِبْعَةُ الفَعْلُنِ وَعَالَ النُّ دُرَّ فِيهِ كُوْ أَسْتَوْ الوَا دِكُ جَنْمًا إِذَا شَلِعَ أَجْرًا فَهُ وَمِهِ ثُمَّة إِلاَ جُلْحُ كُنَكًّا وَالْمِلْوَاحُ الْأَزْوْلِ النَّعِهُ الجيلا مَعْ وْرَفُ وَالْحُلِّدُ مَلِي الْمِنْدِ وَالْمُحْكَاذُ الْجِسْوُ فِقَالَ الْمِينْدُ مِد الْذَ عِلَّا عَلَادُهُ وَالْعِنْ لَذَ جِلْدًا يَحُونُ مَعَ النَّا دِبَ الصَّرْبِ مِوجَعَهَا اذَانْكُنَةُ قَالَ الْفَوَّدُدِيْ

تُعْرُجُنُ جُونِهُ مُن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال المِلْ لَالْنُوْنُ مَحُونً أَتُكُلِّبُنَّا مِنَا لَمُؤْرِّ الوَأْجِيدَةُ خُلْدُ وَالْسَالَةُ أَالِمَا مَاتَ وَ لَذِ المَاْفَةِ فِهِ رَجَلَكُ أُوالْمُنْعُ جَلَدُ فَالْكُ إِنَّ السِّيحُيْتِ الْحَسَلَدُ الإراالي كا أولا كم لفنا ولا ألبال والمنائن في المناف الله الله الله الله المناف الله المناف المَعِيْدُ فَيُلْسَنَّهُ غَنْدُهُ مِنَ لِلدَّوَاتِ عَالَ العَجَّاجُ

كَأُنَّةُ فِحَلَدٍ مُرَّقَّل وَالْقُوْلُ الْمُالِيَ الْكُالِيُ الْمُؤْمِنِينَ جِلَابُ

لنَّاجُلَّتَأَنَّ عِنْبُهُ هَا وَتَّبَعُفْتُحُ فَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَارِبَّتُ وَهُوَكُلْكَانُ اللَّ حَلَمَا ثَالْتُهُ إِذَا خِلَقَتُهُ وَيَهُوْ لَوْنَ جَلَعَ شَيْفِتُهُ إِذَا شَلَّهُ وَ اللَّهِ جَلُّهِ عَلَيْكَ المِيِّرُ، وَجَالِعَ فَكُنُّ أَذَا هُنَاكُمْتُ شَفَنَهُ فَظَهُ رَثُ السَّنَانُهُ هَ المُاكِمَةُ حلف فَطْعِي اللَّهُ فِي إِذَا السَّمَا صَلْمَهُ وَهُ وَأَشَدُّ مِنَا لَهُ وَوَخَالُ مُ أَفَّ نَاْسِ وَلاَ فَقُوالِينَ وَلِذَالِحَ وَشِلَ جِلْفٌ كَافِ وَوَعَلَ الشَّوْءِ جِلْفُهُ مَالَكِ ابْنُ اللِّي حِيْتِ الْجُلُفُ الفَتَشْرُ فَعَنَالَ جَلَفْتُ الطِّيْنَ عَنْ رَأَتُمْ لِلْرَرِ بِالْحَتَّابُ باب الجيروالمنوقمالليهما الحُمَانُ الدُّنَّ قالَ الشَّاعِير حُيْمَانَ مَ الْجُورِيِّ عَبَّ أَنْ بِهَا غُوَّانُهُ مَا مِنْ إِنَّهُ الْجُورِي المِيَآوُ الشَّخُطْ قَالَ وَفُوْصَةُ مِثْلَا جَمَّا النُّوْسُ جَمِّ الْعَرَّسُ الْمَا الْمُوسُ الْمَ جِمَاْ جِالْدَااعِ تَرَصَالْخِلَيْهُ جَتَّى يَعْسُلِمُهُ وَيَحَجُّ الصَّبِقِ الصَّعِبَ الدَّا الْمُنْ وَمَاهُ لِجَتَّى بُرِدِيلَهُ عَنْ مَحَالِهِ فَوَالْجِنَّا جُ سَمْ عُونِ عَجْواعِلَى لَأَمْتِهِ لِمُثِنُ جما حَالِمُنْدُقَةِ بَوْمِ عِمَا الضِّبِيَانُ قَالَ مَانْبُالِعَبِّيْهِ وَالْحَالَمْ مِنْ الْحَالَ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ قالَ يَعْضُ أَهْ إِلَالْعَنَةِ الْمُبُوحِ الذَّاكِدِ مَوَاْهُ فَأَمَّا فَوْلِهُ مَرَّيْنَا أَوْهُ لَوَلُّو النَّهِومُ المُعْتُونَ فَإِنَّهُ أَزَّا لَكِينَّعُونَ قَالَ الشَّاعِنُ وَالْجَامِجِ

الدَّاكِدِ هَوَاهُ

عَلَقِتْ عِنَادِهُ جَأْجُامَا بُوْدُهُ عَن المنفِر لَمُعَالِ الدُمْ كَحْدُو الْحِرِ وَجَعِبْ لَوْ الْمَالَا الْمَالَمُ الْمَاكَةُ الْمَاكَةُ الْمَاكِةُ الْمُنْ الْمَاكَةُ الْمَاكُونَةُ الْمَكَالُ الْمُوتِنَةُ وَجَعُهُ جَمَادُ وَكَالْمَا الْمُعَالِمُ اللَّهُ وَالْمُحَمِّعُ وَمَعْمُ اللَّهُ وَمَعْمُ اللَّهُ وَمَعْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ وَمَعْمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ وَالْمُعَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوتِونَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَامُ وَاللَّهُ وَلِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولَالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَاللْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْ

FY

المتفاق المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المتفاق المتف

حَمَالُكُ أَمُّا أَنْ أَخِما وَكُلُفَعُ أَمَالِسَ فَكَ قَالَ وَقَالَ الْمُثَّاهُ لِابْدَتِهَا لَحَ مَّلِهِ حَمَّالُكَ أَنْهَا الفَلْبِ الفَتِرِيْدِ وَتَعَ مَّنِهُ أَيْ يُلِوا المرسُلُ وَهُوالسِّمْ الدُّنَّانِ وَاسْتَوْعِ لِلْعُفَانَةُ وَهُوَ مَا يَقِيَ عَالْفَرْجِ مِنَاللِّينَ وَيُقَالُ أَجْمُلُ الْقُوْرِكُنِّرَتْ جِنَالْهُ وَلِكُمَّ الْنُ الدَّحُا الْجَعَامُ الْمُنْفُوحُ أَنَّهُ شُبِيَّهُ الْمُهَا وَكُذَ لِكَ مُأْفَةُ خَيَالِكُهُ وَكُلُك السَّحْمِ إِذَا أُأْ ذُبْنَهُ وَأَجْمَلْنَهُ مَعْ مِنْ قَالَ الْقَرَّآةُ وَفِرَ وَابِهِ سَلَّمَتُهُ عِنْهُ جِنْ لَاتُ جُمْعُ جِبِّلُ وِلْلِهُ مَالَاتُ مَاجْعِ مِنَ لِجِيبَالِ وَالفُّلُوسِ باب الجيم والنوان ومَاسِلْلُهُ مَا مَالِلُونُ وَمَاسِلُلُهُ مُعَالِمًا لِمُعْلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مُعَالَ إِنَّ لِكِنَّةَ أُولَهَ آوْ أَضْلِتَهُ النَّهُ وْزَالْ وَتَجُوْدَى مِي وَجَنَبُ لِلْمُنْانِهُ وَفُسَّرَجَى جَبِي جَنَبُ الْمُسَرَّةُ وَاجْتَنَيْنُهَا وَجَنَبُ وَالْمِسَالُ الْمِ عَنِي وَجَنَبُ لِلْمُنَا الْمُنَا الْمُؤْمِدَ وَجَبِي جَبِي وَالْمِسَالُ الْمِجْدِ لِلْبَافِ الْمُنَالُ الْمَ عَنْ تَطُلُّ الْمُنَا وَالْمُنَا وَالْمُنَا وَالْمُنَالُ الْمُنْ الْمُنْ اللّهِ وَلَيْنَا اللّهِ فَاللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال حَنْثُ الْمُ وَهُوا حَتَنَاتُهُا وَجُهُنَا أَنْ اللَّهُ وَتُرَّاعِ الْجُنَّاكِةِ الْجُنَّاكِةِ المُعْدِفَالَ فَكَ يَعْنُومَ بِي نَالِكُاعِ مُرْجَنَاكِةٍ وَالْجِنَّالِيَهُ مُخَالِطُهُ النواز وتحرك في والمنها الكوناك والمن الذي في عنه أن لخب التَّعُلُ مَعَ فَوَسِهُ عِنْدَالِوَهُانِ فَتُرَسَّا أَأَنْ عَرْلِكُ بِنَعْقَ لُعَلَيْهِ إِنْ خَافَ أَنْ بُشْبَقَ عِمْلَى الأَوْلِ والمنتِ الْكَسْنَدُ عَملَيْنَ الْبَعِيْرِ جُتَى تَلْتَصَوَ رَبُّ تُهُ لِحُنْهِ وَلَمَّ الْحَبْدِ عَلَيْكِ قَالَـ ذُوْ الْوُمَّةِ خُانَةُ مُسْنَدُانُ السَّحِ أُوجِينِ وَدُخْلُ عُنِينُ وَتُقَالُ حَنَبُتِ الدِيْدُ مُتَبَّ حَبُوبًا وَأَخْتَ الْعَوْمِ كِمَانُ وَالْجُنُوبِ وَجُهِ مَنْهُ أَصَّا مِنْهُم لِلْهُ وَبُ وَالْمَحْ زِيلًا لِمَنْ وَالْحِنَافِ الْفِنَادُ

صَوْب مِنَ السَّنْ وَالسَّالْمِنَ الْعِمَنِي وَشْتِي الْبَعِينُ وَكُمَّا وَالسِّنْ عِمَةِ سَّارْهِ وَال النَّالِكِ أَشْقُ عِلَجَ مَّالِ جَأْدَا أُنْ جُتَّالُ عَن الْحَالِدَ فَي والجنهْزَةُ الدُّنْكَةُ مِنَ المَنْوَوجِ مَا تُحَمِّرُ مُسَرِّوْنِعُ مَاك كَاكِنْ وَرَجْ لِي إِذْ رُغُونُهُمْ اعِمَ لَيْ جَمَوَى جَادِيمُ عالَمْ وَالْمِرِ اللهِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَ مَا اللهِ مَاللهِ مِنْ اللهِ الله جَمَعُ الْهُ وَكُولَةُ مُنْكَةُ الْلُهُ مِنْ إِذَا أَزْطَنَ وَهِي مَعِدْ ضَلَّمُهُ هَجَسُّ الشَّعَتَ اذَاجِلَقَانَهُ وَشَعَ وُجَوِيْشُ وَفِلْكِرُيْتِ فَيْرَ فَلْمُ الْمُحِيِّرُ فَالْمُنْتُ المَعَنَانَةُ والجَيِّشُولِ المَكَانُ كَانَتُ بِهِ والْجَشْرُ العَتَوْتُ وسَيَاةً جَنُوسُ الله إِذَا اجْتُلَقَتِ الْمُبْتَ قَالَكُنُّهُ الْوَكَاجْيُكُونَ النُّورَّةِ الْجُونِينَ وَالْمُشْنُ الْمُلْفِ مُامْرًا فِي الْمُمَّامِعِ هِ جَمَعُ السُّوكَ يَعْمُ اللَّهُ مَا عِيْ الأشائة من فَسَالِ الشَّقَ عَالَ النَّالْاللَّهُ وَمُن مُن مُن مُ مُن مُن مُن مُن مُن اللَّهُ اللّ وَمَا تَنِي الْمَنْوُ أَهُ الْمُعْ الْمُنْ مُنْ وَفِي ظُنِهَا الْوَلَدُ وَفَيْدِ لَهِ الْمَنْ مُنْ وَلَوْ يَكَ بَسْسَسُ عَا زَجْلُ وَمُفِيّا لَ لِلْأَمْالُوا أَوَّلَ مَا لَيْمُ لِأَجَامِعُ وَوَلَى رَجْمَاعُ وَعُلْمِعُهُ \* المُعْالِمُ اللهُ وَهُمُ اللَّهِ مُولِ اللَّهُ اللّ المِيَّعَ لَأَذْ مِنَ يَنْ لِمُعْدِلَةً وَجَهَرَالْلُونَى وَصَرَّدُنُهُ لِمُعْمَ حَقِّي وَلَيْحُ حَتَّى وَلَفُ الْ لَقِكُ مُعْمَعُ وَهُوَ وَمُونَ الْعُرْ أَلِي ذُونِ وَلَفُولُ السُّخْمَعُ الفَّذَ سُنْ جَوْرًا وَجَوْمُ مُصَّلَّهُ بَنِي لاجْ جِلْحِ النَّاسِ بِهِ وَكَالِكُ بَوْمُ المنع وَتَعَولُ أَجُعْ فُ الأَمْسُ إِجْمَاعًا وَعَلَيْهِ إِذَا عَرَمْتَ عَلِيهِ وَقُلْهُ مُجْمِعَةُ الْمَا الْفَوْرُونِهُمُ وَكَارَتُهُ وَتُوكَخُونَ الْفَكَالِ والْمُوامِعُ الأَقْلَالُ والْمُعْتَادُ مِنَ النَّهَ أَنْرِوعَ عُنْرِهِ اللَّهَ لَوْ مَدُّهُ مِنْ مُدَمُهُ اللَّهُ مَلْ مَعْوُوْفُ والمِمَّالُ مِدُ الْفَيْهِ وَرَجُلْحِيثُ وَخَمَالُ والْمُعَالِينَا العُمَايْظُ والحَمِيْلُ الشَّحِيْمُ النَّرَابِ وَأَجْمَلُ النَّفِيِّ إِذَا جَمَّالْمَاهُ وَلِهَاكْ

وَعَنْيْتُ الدَّاتِ الْمُنْ الْمُنْ الْمَحْنُوكُ وتَكَذَلِكُ حَنَيْثُ النَّيْنَ وَجَنَّبَ الْمُعْوَ النفورة الغيرة برابيل فقرأل جفي النش تجفي إذا تعور وفو حاة وعداد العَوْمُ اذَا قَلْتُ الْبُأْفُ إِلِيهِم وللنَّهُ انْتُ وَقَعِدَ فَلاَنْ حَنْبُهُ إِذَا مُحْدَةً لاَسَتُوعِ مَلْهُ وَالْمَا مُنْ الْمِنْ قَالُ كَوْنَ فَعُمَّاكُ كَوْنَ فَعْتُم وَقَلْ عَالُوْ -اعِبْوَكَ النَّاسُ والمِعْدَبُ النَّوْسُ وَجَنْبُ فَوْمُرْسِ الْحِرْبِ ٥ الجِنْدُ الْأَصْلَ المُحَهِّدُ وَالنَّهُ وَالطَّأَقَهُ قَالَ اللهُ جَلَّتُنَا قُهُ وَالْمِثِلُ الْجَدُونَ إِلاَّ والمنعلق الزَّزَّا أَدْفَامَّافَوْك لِمند المُنْ وَهُ وَالْمَسْفَةُ ذَاللَّهُ وَالْمُنْ الْمُوعَ لَدُنْ وَعَ وَمُنْكُ وَالْمُتَافِّذُ الْأَرْضُ الْمِنْكُ ٱجْحَمَ الحَنْ بَيْ مِنْ عَوْ تَأْهَا كُرِّجِيرُ مَا إِذَا ٱلْحَرِّهُ مِيلً وَيَنُوْ جُواْدَةً يُنْظِنُ مِنَافِعِوَبِ وَلَقُ اللَّهِ إِلَّالْهُ عَلَالْكُ وَالْكَوْيُونُ لِفَالْ مَنْ دَفِعَ المِنْ فَيْ أَزَادِ الدُّرِّ الدِ وَمَنْ المَّنْ المُورِيَّةِ عُلَا فَإِنَّهُ الرادِ المَنْفِ فَكُنُّ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الشَّهُ وَالْ وَمَوْعِ مِي مِنْ جَهِنَ المَّالْ لطيبة ه نقالُ احْتَهَ رَّا الْمِ تَوْكَ حَهَ وْ لَهُ الْا فَالْرُفْتَ كَا والْحَهُو الْإِعْلانُ وَلَجِنَّ كَا شُوْقً يَحُونُهِ مِا عِمَا الْمِسْتَنِيَّةِ وَلِهُ اَحْلَصَنْهَا الصَّمَافِ لَ اللَّهُ وَدُحُلُّ حَهُمُ الصَّوْبِ عَالِنهُ ولِلْهُ عَرَّآوْالْعَمْ فَن لَّمَّ بْدَرُوْ فِالسَّمُسِ الجي في جائج اللَّهُ إِلَا مِلْ آلِفَ مُومِنُهُ ونِفَ النَّبِيِّ وَجَسَرُ مَالْ وَثُبِّي جَالْمُا وَحَهَ رُتُ النَّمْ الرَّاكَ أَنْ عَعَامًا فِي يَنْ فَكُمُ وُرْتُ إِلَوْ جُلَّمِنْهُ وقالُ الطَارِّةُ لِمَيْلِهِما في سُقَّمْ والحِيالَةِ الإِنْدَالْمَيْلِ فَعَالِمَا لِلْعَ الْجَوْدَةِ فَيَ كَانْتَارُهُ أَوْمُ لِنْ حَهَدُ وَثَالِثُ كُفَّةً وَلَا لَا كُونَا لَهُ اللَّهُ مَا لَكُ مَا لَكُمْ لَكُ مَا لَكُ مِنْ لَكُ مِنْ لَكُ مِنْ لَكُ مِنْ لَكُ مِنْ لَكُ مِنْ لِكُوا لِلْكُوا لِكُوا لِكُوا لِلْلَّهُ لِلْكُوا لِلْلَّهُ لِلْلَّهُ لِلْلِكُوا لِلْلّهُ لِلْلْلّهُ لِلْلِلْلِكُولِ لِلْلّهُ لِلْلّهُ لِلْلّهُ لِلْلّهُ لِلْلّهُ لِلْلّهُ الإبان فالسَّن وْأَنْ مُوعَنْ وَجُهِمَ الْبَعِينُ الْحَمَّةُ وَنُحَدِّوا لَهُومُهُ مُزَالِحِينًا وَمَاغَيِّبُ الْأَفْوَا مُرْمَّا بِعِيدُ الْجِنْهِ لِي اللَّهُم لَوْيَفْ يِرْوْعِ لَي التَّهَ يُلِ وَهِي لَمُ عَدُهُ الْخِنْدُ الْأَعْوَانُ وَالْأَنْمَ الْأُواكُ اللَّهُ الْمُعْمَدُ الَّنْ يُعْتَبِيْهُ وَمُنْتَكِنِهِ مِمَاتَ أَنَّ مَابِعَ جُهُ يُوَّهُ وَدَجُلُجَ فِيثُوَّ مَيْنُ المِسَعَالَةَ دِمَشْقُ وَجِمْتُ وَقِتَّسْتِوْنُ وَالْأَدْدُ ثُ وَفِلْسُونُ وَهُمَّاكُ لِطْلِوَا وَالْمَادِ الله و مُنظر قال الموالمجيد مِنَ صَالِهِ جُنْدُ وَجَنَدُ بَلَدُ والحِنَدُالاَ زُمْل الْعَلِيْظُ أَهُ مِتْهَا جِجُالْةَ وَيُعْلَى ۗ تُأْوَىٰ الِبَيَّافَ عِهِمُ لِالسِّنَةَ وَجُهَاْزَهُ والْعِيثَقُ أَعْرِفُهُ عِمَلَى الْأَدْمَةَ عَ عَالَ النُّونُ وَرُبْ بِجَنَّوْتُ اللَّهُ فَي أَدْ يُزِهُ إِذَا سَنَعُونَهُ وَمِنْهُ اسْتَعَاقُ لِمِنَادَة وَحَهُوْنَا الأَوْعَ سَنَلُكُ مَا قَامِنْ عَنْ وَمَعْرِفَهِ وَجَهَوْنَا بَنِي فَكُونَ أَيْ يَعْيَنَا هُم الجِنْسُ لْفَرْبُ مِنَ السَّيْءَ قَالَ ابْنُ إِنَّ يُهِرِكَ أَنَا لاَضْمُ مُنِي كَدِّ وَفَعْ فَوْلَ چنس عَلَيْ بِينَ وَكُنْ جَهْزًا وَنَكُ إِنْ إِنْ مُهَاعِنُكُ وَجَهَرُتُ السَّفَ أَوْ إِنَّ الْ العِ آمَّةِ مَا كُلْ مُهُانِتُ إِذَا وَيَفُولُ لَشِنَ بِعِجَدِينَ هُ الْمُنَفُ المَنِلُ قَالَ اللَّهُ مَعْضَهُ عِزِلُهُ وَالْمُوالِ إِنَّ الْمُهْرُ الرَّالِمَةُ الْعَرِيْضَةُ ٥ جُهُّونَ حَلَّ مُنْ أَوْهُ فَهُنَّ خَافَ مِنْ مُوَمِّرِينَهُمَّا وُتُجُلُّ أَجْنَفُ إِذَا كَالَ فِخَلْقِهِ عَلَى الْحَدِيْدِ وَأَجْهَزْتُ عَلِيهِ الْدَافَتَالْمَهُ وَحَهَأْوْ اللَّيْتِ مَنَافِعُهُ وَجَهَّزْتُ جَلَّنْنَاوُهُ مِنْ هِالْمِنِيلِ الْمُنْجِّبُنِي هُ مَنِلُ وَمُعِنَاكُ الطِّهِونِيلُ الْمُنْجِبُنِي هِ مَنِلُ وَمُعِنَاكُ الطِّهِونِيلُ الْمُنْجِبُنِي هِ المُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْجِبُنِي الْمُنْفِقِيلُ اللّمِنْفِيلُ اللَّهِ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ اللّمِنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ اللَّهِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلِ اللْمُنْفِقِيلُ اللْمُنْفِقِيلُ اللْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلِيلِيلِيلِيلُولِيلُولِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلُ ال ولا عاله المتأت عمار تنفر ولف السهيم الكاشر والمتابي بَابِ اللهُ اللهُ اللهُ مَعْشُوْدَةً وَأَجْهَدِ المَهَ أَوْمَا مِثْلِثُ فُهِما اللهُ اللهُ اللهُ مَعْشُوْدَةً وَأَجْهَدِ المَهَ أَوْ أَوْلَكُمُ مَعْشُوْدَةً وَأَجْهَدِ المَهَمَ أَوْ أَوْلَكُمْ مَعْشُوْدَةً وَأَكْبُهُ مِنْ اللّهُ مَا أَوْلَكُمْ مَعْشُوْدَةً وَأَكْبُهُمْ اللّهُ مَا أَوْلَاكُمْ مَعْشُوْدَةً وَأَكْبُهُمْ اللّهُ مَا أَوْلَاكُمْ مَعْشُوْدَةً وَأَكْبُهُمْ مِنْ اللّهُ مَا أَوْلَاكُمْ مِنْ اللّهُ مَا أَوْلَاكُمْ مِنْ اللّهُ مَا أَوْلَاكُمُ مِنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَوْلَاكُمْ مِنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّ جَهَازِهِ وَكَهِمْزَةُ الْمُرَّاءُ كَأَنَّ فَيُهَمِّنُ وَيُقَالُ الْجَهَازَةُ عِرّْ مِنْ الذِيْبِ وَهِيَ فَيْهِ مِنْ لِأَنَّهَا تَلَيْمُ وَلَدِهَا وَتُتَّوْضِعُ عَبْرَهُ هُ جَهَشَخُهُ مُثُ

وَمَا أَعِنْدُكَ عَأْمِيمَةُ حَبَدُا أَيْ يَخُوفِ اللَّادُ والجَوْمَةُ كَالْفَارُ طُومَ الْأَرْضَ والمدَّوْكِ وِنْعُ مُلْسَنَّهُ الْمُنْوَالَهُ وَالْمُعْوَلِ جَدِيْكُ مُخَاكِبِهَا أَوْخُضُكُ ا مَوْتُ مُوتِ لِلإِللَّهِ الْمُؤْدُونِ اللَّهِ الْمُؤْدِنِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْكِ حَّانُعْتَ بِالْمُوْتُ الظِّمَّاءُ الفَوَادِيْ وَسَمِعْ الْلَظَّانَ بِعِولُ مَيْ عُدْ عِلَيْ مُنْ عَبْدُ إِلَيْ وَنُونَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمَالَةُ خَأْنُ الْجِنْآءُ ثُنْ نُفُولُ وُلْأُحِلِنَفْ الْمُوتَ خَأَنَهُ أَزُّادُ بِهِ الحكَانَة مَعَ الْأَلِفَ وَالكُّومِ وَالْحَوْجُ الإِنْسَيْمَالُ مُقَالَ جَأْجَ الشَّيْ عَنْ حُهُ إِذَا السُّمَا صَلَهُ ومِنْهُ السُّبِقَاقِ لِلهَا يَحَهُ ٥ الْحِنُّو حَأْنِ الْسُبْكُ لُـ جوخ وَتَكُوُّ خَدِ الْمِنْ الْهُ أُوِّفُ قَالَ انْ دُوَّنْكُ كُأْ خَالِمَ مْلُ الوَادِيَ لَجُونَهُ جَوْخًا إِذَا اقْتَلِعَ أَحْرَأُومَهُ قَالَ فَالْغَغْ رَبِيْجَوْجُ الشُّنُولُ وَجِيْبُ المُؤْذِ خِلَافُ الْغُولُ لِمُقَالَ عَاْدَجُو جُاوالْمُؤْذِ الْمُكُوثُ الْعَرِيْلُ وَكَادُ جود السُّغُ نِعُنُهُ ذُجُّو كُو وَالمُؤْدُ الدُّهُ وَالمُونِ مَنْعُثُ الْمَنْظُ أَنْ مَفُولُ مُنْعُثُ عَلَيًّا بَعَوْكُ مِدَا أَاغُونَ جَرْفُ مِنْهُ نُسُّلُ فِي أَلِي الْمُؤْمِ وَالْجُوَاذُ الْعَطَيْنُ وَالْمَوَا ذِالفَوْمُ لِلسِّونِ عِولا لَمُنْعِ وِالْمُنْعِ وِالْمُنْعِ وِالْمُنْعِ وَالْمُنْعُ وِالْمُنْعُ وَالْمُنْعُ وَالْمُنْعِلِمُ لِلْمُنْعِلِمُ لِلْمُنْعُ وَالْمُنْعُ وَالْمُنْعُ وَالْمُنْعُ وَالْمُنْعُ وَالْمُنْعُ وَالْمُنْعُ وَالْمُنْونُ وَالْمُنْعُ وَالْمُلْمُ وَالْمُنْعُ وَالْمُنْعُ وَالْمُنْعُ وَالْمُنْعُ وَالْمُنْعُ والْمُنْعُ وَالْمُعُومُ والْمُعْمُ والْمُعْمُ والْمُعْمُ والْمُعُلِمُ والْمُعْمُ والْمُعْمُ والْمُعْمُ والْمُعْمُ والْمُعْمِ والْمُعُومُ والْمُعْمِلْمُ والْمُعُومُ والْمُعُومُ والْمُعُومُ والْ الَيْهُ وَتَشْمَالُ خَرِيْعًا أَهُ لَكُونُ الْمَالُونُ الْمَالْمَالُمُ وَلَهُمَالُ لَعَمَّهُ فَيُوَ كُونُ إِذَا لَتَهَرِّعِهُ وَعَيْثُ خِوَالْمُ الْمُأْتَأَلَّكُ وَيُدًّا الْمَلُونُ وَقَالَ فَوْمُ جور هُوَ حُوْ أُكُمُّ ولَكُ لُعَ يُو فَأَنْسُلُ و لاَنَسْقَهُ مَسْبَعَمَّا فَالْفَ حُوْثُ المَوْرُوسَ عِلَا الشَّمْرُ والمَوْرَ آلَاالشَّاهُ مُنْكِضٌ وَسَطَّهَاوَتُهَالُّ هِمَ لَهُ تَبْتُرُ مُ وَادمُهَا وَالْحُوْزَ أَرْ فَعِيْ قَالَ فَوْمْ فِلْ لَهَا أَعَا تَوْمُن وَجَوْدٍ السَّمَا وَالْمُ وَسَمِهُ وَالْحُدُونُ الذي يُشْفُنُ أَهُ الْمَاكُ وَالْمَاسِكَةِ وَالْجَنُّونِ يُقَالُ مِنْهُ اللَّهِ زِنْ وَكَانَا فَأَجَازِلَ ذَا شَقَادَ مَآوًا لِأَزْضِكَ أَفْ

وَالْمُونِينَ فِهُونِينَا كِذَا لَهُ كَأَوْمَا لِلْحَالَةِ مَالْسَالِينَ فَأَمْدُ لَلْمُ فَالْمُ لَلْمُنْ فَعِيدًا وَجَهَشُ الْ فَالْمِ الْمَالِمُ اللَّهِ وَجَهَتُونَ فَكُو مِ الْجَهُمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكِهُ اللَّهُ وَكِهُمْ فَاضَّ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَكِهُمْ فَاضَّ مِنْ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَكُهُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللّّلَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال الْقَتْ وَلَدَهَا فَيَعَيْ مُعْ فَعَنَى وَجَهِمْ وَالْمَا وَعَلَ لِمُنْ الْفَلْدِ وَيُدُومُهُ وَمَنْه وَجَهَا مُّنَهُ وَصَالِدَ الْحَارِجَةُ المَّنْدَ فَالْجَهُ مُناهَ عِنْهُ إِنَ الْخَسْنَا ، وَعَلَيْنَا ، عِلَى مَا مَا أَوَهُ وَاجْتَهُ فُفُ السَّيْ أَخَدُ نُو الْجِدُاكُ أَوْاهُ الْحَيْدُ الْعَيْمُ الْجِلْمِ جهق جهل والحَوْ عَالَ الْمَنْ أَرَهُ لَاعِمَا لَهِ عَالَ اللهِ عَالَ عَمَّا حَدًا الْوَرَدُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللّ هَا الْمِهِ وَمَعَا أَنْجُنُهُ لَا عَظِيمَهُ وَهِي الْمِلِّ وَالْمُعْتَلِدِ النَّذِ الْغُضَّرُ إِذَا خِتَّكُ مُفَافَعُ فَاضْطَرَبُ وَالْمَعُ فَلَمُ الْأَصْلُونَ عَلَيْكُ عَلَى المُعْلِق الْمَنْ هُوَ الْحَوْدُ وُ الْوَجْدُ وَالْمُهُامُ السَّكِانِ الدِّي عَدْ أَزَاقُ مَآنَ وَجُهُمُهُ . النَيْلِ مَا بْنَ أُولِ وَالْمُ يُنْفِيهِ وَجَهَمُنْ الْنَجْ لَوَدُ فَمَنْ أَنْ مَعْيَ وَ زَجُرُ الْمَعْقُ عَاجِيرُقَالَ وَبُلْتُمْ فَهُمُ لِلْهُوْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَابُدُونُ وَجْهُمْ مَوْجِعُ ٥ جُهَيْدَهُ فَي يُللًا وَنُعَالُ إِنَّ السَّيْعَامَهُ مِنْ فَوْلِم كَارِيَّةً

جهر

جهن

\_\_لخيرة الهاو ومايناله ما الجوعي مَرْآوُ الفَلْبِ وَاحْتَوْثُ البِيادَ إِذَا حَرِّفْتُهَا وانْحُنْتَ فِي فَعْمَةٍ وَجَوِيْتُ مِنْ دَالِكَ أَيْضًا قَالَ زُهَنْ وَ

مِسَانَ بِنَا عَا وَجُونِتَ عِنْهَا وَعِيْدِى لَوْ أَرُدُ لَهَا دِي أَوْ الجية أنمو مغ والجو أن الأرض العاسجة والحؤوة على وزن المغور الوث مِنْ ٱلْوَاْلِ الْكَعْلِ وَهُوَا حُدَرُ لِهُ الْدُوْسُ الْحُدَانُ مُنَا الْمُعْتَافِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ حَاْوَ آنُ لِصَّدَ اللَّهُ مِنْ وَلِلْوَةُ الْفُتَوَةُ وَلَلِيمَةُ عَيْدُ مُهُمُوْرَهُ خِفْرَةُهُ المحوِّث النَّوْسُ وَجُنْدًا لازْمَرَ جَوْبًا وَالْمِيَّاتِ جَوَالْ الحَدَالِمِ

المَوْمَةُ الشُّرُمِنُ أَسْهَ أَوَ المُنَمِّسُ وَقَالَ عَوْثُرُ مُنْبَئِثُ إِمْمَا ضِعَا والجُوْلَ فَعَ جون عَلَمَ الْأُشْورِ وَالْأَثِيْمِ فِالْأَأَ أَخَيْرُونَ لِأَنَّا إِذَا عَالَتُ النَّوْآ ذَنْكُ 11 والمنونة معنوفة والجمع عُجُون والمتون عَصَبة السَمامة ٥ الْمُوَّةُ الدُّفْعُ مُن فَالْسِفَا وَهُوَ مُنْ السِّفَ أَوْ الْمُفْتَاءُ الْمُعْنَدُ ٥ جوه بَانِ الْحُيْمُ وَالْمِارِقُ مَا يَثَلْنُهُمَّا المِينَّانُ جِيَانُ الهِ لِدُوهُ وَمِعَانَىٰ وَمُقَالَ جِيَاْوَةُ وَالْجِيَّةُ مُعْمَّعُ جبا المَا وَوَلَقَالُ المستَهُ مِالكَسْرُ والنَّفْتِ مِلْ المَنْهُ مَصْدَرٌ مِنْ حَارَ نْعَنَاكُ خَاتَ جَمْنَةً وَتَقُوْكُ جَأْتَانِي فَيَثَنَّهُ أَوْعَنَّالِينِ بِكُنُّورَ مَجْنُكُمْ فَعَلْنُتُهُ وَالْجَيْثِ لِلْقَيْمِينِ فِعَالْ خِنْتُ الْفَيْنِعَى فَوَّرُثُ حِسَيْمَةُ جباب وَحَتَّنْتُهُ مِعَالِمُ لَهُ حَنْثًاهِ الحيدُ الْعُنْقُ وَالْحَيْدُ عُوْلَهُ فَأَمَّا الأَجْبُادُ فِي قَوْلِ الْأَعْسَى يَجُالُ إِيَّا دِيالَجْيَادِهَا الْمُعْبَادِهَا فِل اللهُ فِكُمْ مِنْ الدُّ أَوَّ أَوَ الْأَكْسُدُهُ وَلَكُتُدُ الْمُعْكُمُ هُ جَبِّرْ مَعْنَى جَقًّا كَنَ أُحُلَاءَ فِكَالَمِهِ مَكْشُولُهُ والْكَتَانُ الصَّانُ وْجُ عَالَ الْأَعْشَى بطِيْن وَجَيَّالْ وَكِلْسٌ وَفَ يُومَالِ وَوَحَكَمُ فُلاَثُ جَأْمِوًا إِذِ مُثَلَّدُونُ مِثْرِجَةُ أَزَّةً ومَعَيْظٍ أَوْجُزْبِ ٥ الجِهْزَةُ النَاجِيَةُ مِنَ النَهُ يُووَفِيهِ كَلِمَا اللهُ فَلَهُ خُبَتُ فِي إِلَا وَوَالْحَامِدُ الْجِنْعُ الَّذِي يُقَالُ الْمُالْفَارِسِيَّةُ وَيُسُرُّ وَجَعِيمُ أَجْوِزَةٌ وَجُوزُانٌ والجَامِرَةُ مِنَ العَطَ آءِه الجَيْشُ مَعْ زُوفُ وَجَأْشَةِ الْفِيدُنْ فَيْشُ عَلَنْ ٥ جَأْضَ فَيْفُ ادُاوَيْرَ والْجَيَضُ مِسْمَدُهُ وَبُعَااحْنِيَاكُ ٥ الجيدُ لَهُ مَا وَالْمُنَّةُ فَأَمَّا فَوْلُ امْرِ زُلِقُيْسِ ﴿ أَلِمَا فَتُ مِحِيْنُكُ عِنْدُ وَكُلُّ عِلْمُ الْعِلْمُ عِنْدُ وَلَمُ الْعِلْمُ وَعَالَ اتَّنَوْ آرُواْ وَهَا وُلْآءِ الحِيلَ إِحْوَاْنِ الدُّبُ لِوَالْجِيلُ الْجِياْعَةُ

مَا شِينِكَ فَأَلَ الفَطَأَيِّ عَقَالُوْنُفَ مْنَ عَيْنِهُ الْمَاءِ فاشْخَجِنْ عِبَالْدَة إِنَّا النَّسْخِينِ عِلَى كُثْرِّ ا كَيْ عَلَى نَاجِيةٍ وَجُزْنُ النَّوْضِعِ سِّرَّتُ فِيهِ وَأَجَوْنُهُ خَلَّفْتُهُ وَقَطَّعِ نُهُ وَاجَذُنْهُ أَلْفُكُنْهُ فَالَ المَثْرُو الْفَيْسِ فَلَكَالْجَذِنَاسَانَجَهَ الْجِيِّ وَالْبَجِّيُّ مِنَا بَطْنُجَيْتٍ دِيْفِقالْ عِيَّقَنْفَلِ وَكَنَاْ فَوْلُ إِنْ مَعْ ثَرَاءً ﴿ يَتَّى بُفَالَ ٰ أَجِبُدُو ۚ أَالْ صَّفْوَانَا ۚ وَثُمَّا جوس إِنْسَاعٌ لِلْمُوْجِ وَالْمِوْشُوالِطِلَ إِنْفَ أَمِنَا للْمُسُلِ وَالْمُؤْشُ وَالْمِؤْشُو شُوْسُو جوش الصَّارُ وَالْجَوْشَنُ حَلَالِكَ بِالنَّوْنِ ١ الْجَوَّ أَطْ الْكَيْرُ اللَّهِ الْخَيْالْ جوظ في مِسْ عَنِيْرُ مُعَنَالُ جَأْطَ فَيُهُ طَ جَوْظًا وَجَهَ ظَانًا وَأَنْسُلَ يَعْلُوْبِ ذِالْعِصَلِلِكُوَّاظَا وَنُعَالُ الْحَوَّاظُا الْمُوَّالُ الْحُوالُ الْكُوْلُ وَلَقَالَ الفَاْحِ وَ ٥ الْجُوْعَ صِدَّ السِّمَعُ لَهُ الْ عَالْمَ مُحَاْعِ يَوْ وَمَعْوَعَةِ وَمَجْوَعَةِ ٥ جويع المَوْفَ جَوْفُ ٱلْمُنْيَ لِدِي لَكُوْفِ وَالْجُوْفِي فَتُوْبِ مِمْ الْمُنْمَاحِ فَالْ جوف إِذَ أَنْتَهَنَّ وَبَعَنَّ لَا وَكَنْعَ لِلَّا وَجُوْفِيًّا قَالْمُ مَنْكًا المن المنافقة المنتوقاك جول لَامَا إِنْ بُنَامَ رُوْكُونِ فَ مِنْهُ وَوَاللِّهِ يُسَرِّرُ مُنَّاوَمِنْ مُوْلِ الطَّوِيِّ لَمَا فَي وَحُالَ اللَّهِ اللَّهِ عُلَّادًا وَأَجَلَّنُهُ أَنَّا وَجَوْلَانُ لِللَّهِ مِعْ اللَّهُ وَحَدَّلِكَ عَالَ الفَ عَنَّ أَنْ وَمَالِفُ لَان جُوكُ أَيْ مَالَةُ رَأْنُ وَآجُ مَلْتُ مِنْهُم مِنْكُ اخْتَوْتْ وَنُفَالُ إِنَّ لِمُحْوَلُ العَدِيثُومِ فِي أَشْتَهُ الدِرْجُ فِيفَالْ لُونُهَا حَالِمُ وَلِهِ وَالْمُعَولُ النَّوْسُ وَالْمُحَدُ لَ النَّوْدُ مُلْسَلَّهُ الانسَّانَ

المَوْكُ فَيْهِ عَالَ إِذَا مُالشُّكُونُ بَيْنَ دِنْعُ وَمُعْوَلِ

جي

مار

جثر

الحِوَدِ عِلَى الدَّوْنِ مِعْ الدَّوْنِ المَّالِمُ الْحَوْدِ الْكُونِ وَحَسْرِ الدَّالِ الْحَوْمِ عِلَى الْحَالِمُ الْمُوْنِ وَحَسْرِ الدَّالِ الْحَوْمِ عِلَى الْحَالِمُ الْمُوْنِ وَحَسْرِ الدَّالِ الْحَوْمِ عِلَى الْحَالَمُ الْمُونِ وَحَالَمُ الْمُلْكِ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْمُعْلِمُ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْمُعْلِمُ وَالْحَيْدُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْحَيْدُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُوالِمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَال

إِذَا مُمَاكُنْتَ فِي قَوْمِ مِنْهَا أُوْنِ فُلْكَتْعِلْ سَمَالُكَ جَوْدَ بَانَا والجَيْدُمُوْلُ البَافِقِ مِنْ صَلَّالِسَّعِ مَهَ لَا الْحَطِّعِثُ والْجَنْدُثِ الْجَنْدُ الْجَنَا فِي وَوَقِعَ الفَوْمُ وَأُوْرَجُو لِمُنَا إِلَى الْمَنْعُونُ وَالْطُلُ لِمُ والْحَشْرِ والْجِعْطَ الْأَنَّ والجَيْعِطَ يَرِي النَّسَتَجِعِي فِي النِّسَّ عِنْدَهُ وَهُ وَلِكُمْ فَيَ الْمَعَنَّ وَحَشَّرُ مَنَا وَعَنَّ وَمُنْفَى الفَيْرُ وَالْجَعْشُو الفَيْعُ فَيْ الْمَعَنِي وَالْمَعَلِي وَالْمَعَلِي وَالْمَعَنِي وَالْمَالِي وَلَيْ الْمَعْلَى وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمُعْلَى وَالْمَعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِي وَالْمَعْلَى وَالْمُعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُؤْلِقِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَلِي وَالْمُوالِي وَلِي الْمُعْلِي وَلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَلِي الْمُعْلِي وَلَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَلِي وَلِي مُنْ الْمُعْلِي وَلِي مُنْ الْمُعْلِي وَلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَلِي مُنْ الْمُعْلِي وَلِي مُنْ الْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُوالْمُولِي وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعْلِي وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعْلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُلْمِي وَالْمُؤْمِقِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلْمُ وَالْمُلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْ

والنَّيْنَةُ أَنْ يَوْكَ الْنَانُ مَوْكَا ظَهُمْ كُلِّ وَأَحِدِمِنْ فُكُا الْحَظَّةُ وَفَاحِهُمْ عَيْثُ الْمَالُ وَتَجَيْثُ الْمَأْفُ فِالْحِيْضِ وَالْمَالِيمَهُ الْمُؤْخُوقِالُ حَدَّابِيَةِ الْسَيْخِ العِيزَاقِ يَقْهَونُ وَجَنِّيْ فِي الْدَا شَجَابَ والإجْبَآنُ بُنْعِ الْجِنْدُ فَمُلَ مُلِدُ مَّلاَجِهُ والْحَبِّأُ الْحَبَّانُ قالَ عُأَانَا مِن زَنْدِ الْمُنُونِ لَحِيثًا اللَّهِ الْكَمْأَا وُوعَلَّاكُهُ َاجْهُوْ وَلِعَمَالُ الْجُنُّالَتِ الْأَرْضَ لَا أَحْمُونَ لَكُمُّا أَمُا والجِيَرُ مَقْضُوْ لَنَّ مَاحِوْلُ الْمِئْزُ وَالْجِئُمُ بِكَشِّرَالْجِيْمِ مَا جَمِعُ مِيْهِ مِنَا لِمَا ٓ وَتُعَالُ لَـ هُ جُسّ أَيْضًا جِبْوَةُ وَجِبَاْوَةٌ وَالْسَالِحِينَّاوَيُّ حَبَيْنِ الْمِثَابِ فِلْجُوْضِ جَبِيُّ عَلَمْ مَفْعُولُ وَحَبَّأَتْ عَنَاكُمُ مُوحَعَعُ ثُولًا خِبْلُاتُ اشْتَوَيْثُ وَنُوعًا فَعُلَ مَلَّ بْنُ قَصَّلَاجِيةٌ وَأَجْنَأْنُ عِلَى القَوْمِ إِنَّا أَشْرُفْ عَلَيْهِمِ وَالْحِيْنُ مَهُمُورٌ مِنْ نَفَ زُنِعُ يَمِعُ فِيهِ السَّآءُ وَالحِيْمُ أَعْبُونُ وَجِنَأَتُ عَلَيَّ الصَّيْعُ إِذَ اخْتُرَحَتُ بَثَ مِنْ خُجْ يُرْهَا لَئِيلًا وَجَبُأَكْ عِينِي عَالِمَتُهُ } إذا اللَّهُ وَلَقَالَ حِيَّا أَنْ \_ عُنْفَهُ أَكُلْنُهَا قَالَ إِبْنُ ذُرُّ عِلْهِ الْمُزَّالَةُ حِبْلًا عِلَى عَلَيْعِمُ فَي قَالِهُ مَهُ أَنْقُ الْنَدُيْنِينَ مِالِ الْمُعْرِينَ مِالِدِ اللَّهِ وَالنَّاوَوَمَا مِلْنُهُ مُا عَالَسَانِينُ ذِيِّنِيهِ الْحِيثُونُ تُتَوَابُ يَغُلِطُنُهُ "لَيْبَيْنُ هُ شَجَعُ جُنُفُلُ لَيِّن كَنْبِينً وَنُكِلِنُهُ الْجُنُكُ وَهِي أَمُّهُ وَأَجْنَا لَا النَّافُ مِنْ الْدُوَاحُنَا كَ الطَّالِينَ نَفَشَ رِثْنِينَهُ والجَثْلُةُ النَّهُ لَهُ السَّوْرَآنُ وَأَجْتُأُ أَلَا لَا مُلْ ثَمَّنَا العَصَبِ جَنْمُ الطِّ الْبِيرُ والحِائِدُ الكَّاجِلِي الأَرْضِ والحَدُمُ أَنْ الشَّحْصُر الحِيَّمَةُ مِنَالِمَا مُوَالِمَعُمُوزَةُ عِلِ الوَّت وَدَّهُ أَجْمَةٌ وحَثَّا مُذَّ النَّوُ وْمِ هَا الما عَلَىٰ وَكُتِو بِهُ أَوْجُو مِنْ الْوَقَوْ مُرْجُعُ مِنْ ٥

يَّةً بِالْجِسْدِ مَاجَاءُ مِنْ كَالْمِر

وَجَيْكُنُ الْحِكَثْيُ مَا أَكُمُ النَّهُ الرِّنْ وَمِنْهُ والْحِيْلُ عِلَى فَيْعِ لِالصَّبْعُ ٥ - الجنم والفائزة وماينليه ما الخُارِد مِنْ حَيم مِن الوَجْسِرِ فِهُ مَزُولَ فَهُ مَزُولَ الْمُعَلِيدِ السَّادِ السَّادِ الْمَالِدِ المَعْنَزَةُ لِهُ مَزْوَلَ لِهُ مَزُ فَأَمَّا فَوْلُهُ مِجِاْبَهُ الْمِدْرِّيْ فَهُوَغَنْ كُهُوْلِ وَهُوجِيْنَ يَطْلُغُ فَتُونُهُ مِنَالظِبْ أَوْ فَأَمَّا فَوْلُ طِيْوَنَهُ كَأْرُدُ وَالدِّدُ ثُوْعَ لِيُعْلِقَ وَتُكُلَّ فَعُورُ مِالْهَمْنِ كُأنَّهُ عَلِيْظُهُ الْفَعْرِنَا أَيْ الْسَّنُّ بِصَّغِيثُةِ وَالْخَانُ الْكَشُّ وَ فَوْلُهِ وَاللَّهُ زَارِي عِبَمَا فِي خَلَانِي وَكَمْ إِينَا وَيُفَالُ مِنْهُ خَانَتُ وَ الْحُأْتُ الفَكُوعُ جُنِيْتُ أَفْرِعَ ٥ الْمُأْجِيةُ خَكَوْرَهُ وَمُومْعِيمٌ وَالْالفَلَالِيَ جاج كَأَوْنُ كُنَّا نُعُ العَبِيْرِ لَوْ لَيْنَ لَعِياْجُنَّةً وَلاَجَاجِيَّةٍ مِنْهَا لَوْجُ عِلَوَشْم ، لَمَ المَا وُالذِي نِهُاوِرُكَ وَمُشَارِحُكَ وَحَاْرَتُكَ امْرَأَ نُوكَ فَاللَّامُعُمَّ فَيَ حار الكَا دُنَنَا بِينِي فَإِنَّكِ طَالِفَتْ ﴿ وَالْأَصْلَ الْوَاوْرُحُمَا لَيْهِ هَا هُنَا لِلَّفْظِ أَهُ الْمُنْ الْحُنْ الْعَيْسِ كَا خُلْتُ الْعَلَا لِمَنْ الْعَلْظُ الْعَلْظُ حاز نِفَاكُ مِنْهُ جُنُورُ ٥ الْمُحُورُ وْفُ الدَّ مُلْ الْحَايْفُ وَقُلْ جُمُفَ أَشَالًا لَجَافُ حاف الْمَالُ حَالَالْكِبُيْرُ وَقَدْ ذُكِرَ فِي جَابِهِ هَ الْحَافُهُ فَيَرُ ذُالنَّ خِلْ يُرْجُهُهُ حال 86 وَكَأَوْ زُجْنُونُ نَجْتُ إِلا مِلا مَحُوزُ إِلاَّ لِلدُحْرُانِ ٥ لَمَا الْحُبِّيدُةُ جُنْاءَ آنُ إِذَا كَانَتْ عِلْيَتُهَا صَّدَا ٱلْهِدِبْدِوالْهِيٰ ٱ وَهُ السَّهُ ابْتُوصَيْع حاو عَلِيْهِ العِنْ أَرْجِلْدًا كَأَنَّ أَوْ حَيَّمَةً وَتَقُولُونَ سِفَا أَنْ لَا يَخِاعُ شَعْبًا أَنْ لاَ نُشْتَكُهُ وَأَجْرَقُ لاَ نَعْأَيْ مِينَوْعِهُ أَيْ لاَنْخُيسُهُ ٥٥ ماج المجنو الكاروما بنانه ما لجيث السَّاجِيرُ ونُفِيَّالُ الحَّامِنُ ونِفَالُ هُوَمَاغِيدُ مِنْ دُوْلِ

المَّوِيُّ وَحَبُّلُ ٥ الْأَجْبُحُ مُواْمِعُ النَّيْلِ فِلْكِيَّا وَهِ النَّي تُعَيِّلُ فِيهَا الوَلْدِ جيج جهْ وَنُهَالُ جَهَوْيِحِعِ أَلِهِ وَاذَا زُمُوْهَا مُلْعِبُوْنَ لِيُنْطَرَّ الْفَّالِرَ منه ١٥ حَيَدُ نُلِلشُّهُ مِثْلُ حَدَيْثُهُ ٥ حَيَرُتُ الْعِظْرِ حَيْرًا فَيَكُو لَا عَيْنُ لَا عَيْنَ فَالْمَا الْمُعْدِ الدَا أَحْوَهُمَةُ عِلَيْهِ والجَاثِ النَّاحِ والمُتَاثِ الْمُعَالَيْنِ 15 اللَّهُ نُقِّالُ فَوَسَّرُ جَتَّالُ وَنَذَالَهُ عَتَّالَاهُ وَذُو لَكُتُهُ وَ زَهِ اللَّهُ عُرَّهِ وَكُلّ أَنْشَكَ مَا القَطَّانُ مِنْ عَبِي بْنَعَبْدِ الْعِينِدِ عَنْ أَرِغُبَيْدٍ فَا يَّكِ أَنَا غُفُ مُنْتَى غَفِي الْجِعَيْمُ عَلَيْكِ وَدُوْ الْخُنُوْرَةِ الْمُغَطِّرُفُ وَيُعِنَالُ فِيهِ جَنَوْتُهُ أَ وَحَبَوْقَةً وَكُنُو وَنُ وَخُيُونَ وَنُو وَلَهُمَا لَوَهُ وَالْمِمَا لَوَهُ -والجربينية السِّوَأَرُ والحِسَايِينُ جَبْعُ ويَجَايِينُ اسْمُ لِخَنْ وَبِيمَّالِهَا الْس وَجُرِيَانٌ اللهُ بَوْمِ النَّلَفَ آيرة لِلْيَاصِلِيَّةَ وَالْحُرُمَانُ الْمِرَزُنُ وَزَخُلُجَ تَنْاتُ وَبِوَى مُ كَاحِلِهِ حَقًّا ٥ كُفًّا إِنَّ الْمِهِ وَاللَّهُ وَمَعْوُلُوزَ الجَهَبُونُ حبن ا لأَنْ وَالمَامِيرُ وَالْجِيْمُ اللَّكِ مُو وَتَعُولُورَ الْحَيَالُ والْعَيْسُ أَمُو اللَّهُ مُنَّو جيس , نْفَاكُ إِنَّا لِهُ تَبَاعِ مِنَالَمِهُ هَامِمَا لَهُ رِّيْشُ وَكَانَصْ لَهُ وَلَهُ تَا يَجُ الْمُوْأَةُ العَصْنَةَ وَنِعَالُ هِي لِمُنْتَأَةً وَهِ الْمِنْتَامُ وَنُوعَ وَنَا عَنَا مُنْ الْمُنْتَامُ مَامِكَنُهُ وَيُفِالُ السَّمَا وَيَقَمُّهُ حَبْلَةً وَامْرُاكُ حِبْلَةً عِظمَةً المَانِي والحرالة الدائقة والخنال المتافية وأجبر القور إذ أحفرو مسكفو المَكَانَ الفَّلْبُ ه الْمُثِنِّ الْذِي نُوْكَلُ والْجُبْنِ مَعْبَرُ الْجِبَانِ جبن مَ النَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنِهُ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ وَمُعْنَا لِلهُمْ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ الْمُعَانِينَ وَعُنْمِوْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل ans وَحَمَهُ مَا اللَّهُ وَرُدُنّا وَرُدُنّا وَلَيْسَتْ عَلَيْهِ قَامَةُ وَكُأْ دَاْهُ وَلَحْهُ الْذِي عَ المَرْنِيرِ الْحَبْلُ والحَبْهَةُ مِنَ النَّاسِ الحِيَاعِةُ والحَبْعِيِّةُ نَفْيًا لَ فَتَ الْمِقْقَ حَيْهَ أَن الأَسَّالِ وَجَيَهْ الْوَجْلُ إِذَا ذَكُذِينَا إِيكُلُورُ وَأَحْهَا وَالْمُورُ وَأَحْهَا وَالْمُ

> سَرَّأَخَةً مَعْمُ الصَّلَوْعِ حَنْدُمًا وَنُعِالُ ٱلْمُعَكِّرًا حِالًا يَضْ وُ حَمْعَ يُعْدُا ذُا اجْلَحَتُهُ الجننبُ الحابية المتعنقة والخائنكذ العاجز والجياد فالهابي وَالْمُنْ ثِلْ الْغِسِّ لَالْفَعَنْمُ وَالْمِئْزُفُهُ وَلَلْمَ أَضِمُ الْأَكُولُ وَالْمِنْفَأْسُ العَجْرُ وَالْمُثْ ذَيْرٌ العَدَاْءِلُ عِلَى أَطْلَافَ مُ وَالْحَلْفَ زِيْزًا لِعِمُهُ وَالْسُسَّةُ وَالْحِلَنْدَجُ النَّفِينِ لَا الْوَحْثَ وَالْمَعْنَدَةُ الْجِينِ وَالشَّرَةُ وَالْمَعْدُ الْفَصْرُرُ والجَوْعَ وَالْحَافِي وَالْحَغِيلَةُ السُّنُّ عِنْهُ عَالَ ابْنُ ذُوَّ مِن جَعِيٌّ وْفَ المَثَالَةُ جَّهْنُهُ وَلَيْنُ مُلِادُهُلِ شَفَطَ مِنْ عِلُوالَ مِنْ فَالِوالْحَدُو الْمُحَدُّمُ الْاَفْدَا أَصُولِ فَعَنْ انتول مَنْ وج الصِّلِيّان والمُلْمَدُ مَنْهُ عَالٌ . يْفَوَمْنُ يَنْ الْمَالِكُلْمُنْ والمتواجد مَنَا بِولِ العِطَاهُ وَالْحَيْرُينَهُ الفِّيثِي مَنْ فَالْمُنْ فِي لَهُ وَجُورًا والحديثا الفكنف والجحوية المعثر المنتف المنكن والحث بش العجنور الجَيْبَةَ وَالْجَيْطَةُ الْعَطْمُ الْعَبْنُفُ والجِلْحَ أَعَا الْحَيْبُولِ السَّعَةِ عَلَيْهُ لِيرِ وَدَّحُلْ حِيْفَ لَا عَظِيمًا لِعَلَمْ لِرُوجَي عَلَ الْعَوْمُ الْجُمَّعُ وْوَالْحَيْلُمَ فَالْصَّدُّ وَفِقَال جَوْلَهُ أَوْالُمُ مُتَوِّعِهُ وَالْجُورُةُ النُّونُ عِنْهُ والْجِوْمَا أَوْالْمَا وَالنَّعِا وَفَ وألخنوْ عُنُولِكُ يَحْ أَلِهِ مُعْرِجَةً وْمَزَالدَّ مِلْ فَتَدَّ وَلَكِنَّوْمَزَاللَّهُ لَ وَهَبُ وَجَوْبُوكَ الدَّجُلُ سَفَطَ والْحِنْدَكُ الجالدِ زَالتَمْينُ والجُنْدَ طِ الْعِنُول المَوَمَدُ وَجُدْدُمَ آحُتُوَّ الحَكْمَ وَالْجُلُعِيدُ الصَّلْبِ الشَّدِيدُ وَدَأْتُ الْجَيَّا فِي الدَّاهِيهُ وَفِقَالْ إِنَّ كِنَا دِعَ كُلِّ شَيْنًا أَوَا لَهُ فِعَالَ جَآءَتْ جَنَا دِيغِ السَّيْرِ وَكَوْسَرَ مِثْ لُ يَوْشَكَ إِنَا الْجَدِّبَ الدَطَانُ وَأَسْلُحِنْهَ أَسْ كَالِيْطِ وَبِالْعَنْ آءَ أَنْصَّا والجُوْسُنُ عُ المُنْيَغِوُ الْجَنْبُيْنِ وَجَوْشَرَ أَيْفِيَّا حَتَّا أَوْجَهَهُ وَلَجَهُ وَالْجَعْفَ وَاللَّهُ مُوالْحُونُ الحَوْضُ لِلصَّعَيْنُ وَحُبِيَحِ جَوَّا لِمُنوَهُ ا ذَا نَقَابَتُ الْمُنْبَ وَالْحَيْعَةُ وَالْأَرْضُ

الآب وقار كالرجيع فينبؤ سك كجير الثور كالرجا وحاف فالاهية و والمن عُواط الني الله على المناطق المناطق المناسبة جِعِ أَظَةً كُلُهُ اللهُ قَلْ مَرْجَا مْنْ فَوْلِمْ مِنْ يُرْجِهِ مِنْ أَكُ إِذَا كَأَنَتْ بَعِيْدَةَ الْفَجْرِ فَالْ الْكُسَّلَ أَوْنُ الْجَا ٱخْتَوْتَ مَنَاْجِيَكَ بِطِزُ فِ مِزَلِكَ بُرُوكَمُّتُ الذي بُـرِّيْكُ قُلْتَ جُمْهَ رُّبُ لْهُ عَلَيْهِ وَالْخُلْتَ أَنْ جَوَابُ السِّنْفِ وَيْفَ ٱلْوَالْوَ أَوَهُوَ حَدُّ وْهِ تَمْ ذَا إِن اللهُ وَالمَ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ أُلْيَا خُدِينَ لَهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُلِّذِينًا لِمَّا لِمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي المُصَاْعِينِ وَالمُطَانِوَ مَعَ الْمُرُوفِ كُلَّهَا إِلَّا مِعَ الْمُرْوفِ الْمُنْفَالِنَامُ } فلاَ يُحُونَ يَقِيدًا لِمِنْ أَدِيكَا وَالْمُعَالَّ وَلاَعِينُ فلاَ عَنْ وَلاَهَا وَوَلْفَتُونَا دَالدَكَ كُلَّهُ واللهُ وَإِنَّ اللَّهُ فِيْنِي والْيُعِهِ نَوْعَنِ وإِيَّاهُ نَدُمُ كُلِ الصَّلامَ عِلَى دالحسد و المالم المالم المراب في المرابع المرابع المرابع المالم المرابع المرا الدَرُ النَّاجِرُ مُنَالِمَتُ مُثَنِ وَفَلاَنُ مَحْمُونُ إِذَا أَحَالَ مُنْفَعًا ويُقَالَ للوَّأْبِ عَيَّا الْكِلْمُ عِبُّمْ مِنَالِهُ خُولِ قَالَ الْأَفْتَى الْحَوْمَةِ عِنْكَ جَدَّا دِهَا وَ مَدَدُتُ ثُلاّنًا مُعْتُهُ وَهُوَ فِي قُلْ النَّهِ يِغَةِ

دَأْتُ الْجَعَالَةِ قَالَ النَّهُ ذُنَّالِ الْحَلْهَيَّةُ الْعُصَالَةُ حَمَّنَ المَعْ وَأَنْكَ عِبَالِي

مُونِ الْمُرْتِيَةِ فَأَجْذُ ذِهَا عِمَالُهُ مَنِي وَأَنْشُكُ ثَالِفَكُمُ أَنْ وَيَعْلَمُ بَانَتِ مَنْ حُمَّةِ المِّعِ أَدُا فَقُدْ لَهُ كِلِيْلُهُ مِعْدَادُا كَانَ لِهَا مَا غِيْوَنَ كُمِيًّا إِذَا اً يْ يَحُونُ إِوَّالْهَا حَيْ لا تَهْ زُبَ وَالْجِرِيْدُ مَعْ زُوفَ لِلْأَنَّهُ مَنْ عِيْ والاستنع كأذ المنع ال المكرناب وأجد المؤام عكى وصها وجد المنتناع عامرا لرنينة والحصاب والخاكة المخالفة ومنع ما وعليك والجيدَّةُ مَانِعِ عَرْقُ الإِنْسَانَ مِنَ السَّرَقِ تَعْفُوكَ عِدَدُ لَ أَلْجِلْهُ عَلَيْاً مِنَالْجِنَّةِ وَجُنِّلُ النَّكَوْأَبِ مَلاَئِنَهُ قَالَ الْأَعْشَى وَكَأْنِ حَجَيْنِ الدِيْدِ بِأَكَرْثُ جِبَّلْعَا نَا شُهُوَ مَا فِي عَنْ هَ لَا الْمُعْرِجَةِ ذُونُجُنَدُ أَقْ مَعْدِلُ وَمَعْدِلُ وَمَعْدِلُونَ حَدَا حَمَّا يَفُولُونَ مُعَادُ اللَّهِ وَأَصَّلُهُ مَا دَكَّرُنَاهُ مِنَ النَّهُ فَالْ الكُّمُنُكُ جَدَدًا أَنْ يَخُونَ مَنْ يُنْخُرِفُ مَا ذَرُمًا أَ وَجَنَّ مَا أَنْ فِي مَا أَنْ فِي مُنْ الْمُعْتَمُ وَا وَجِينًا لِمَعَالِينَ شَمِّى لِإِنَّاهُ شَكِونُ يُنْعِنْهُ عَنِ الْمُعَادُونَ عَالَ النَّ ذِرَّتِهِ عَلَاأَمْن جَدَدُا نُهُمَّتِهِ \* هَ الْجُدُالْ لَعَظِعُ وَالْكَيَّدُ الدُّفُوعُ الْدُنْسِ وَيْقَالُ العَطَلَةِ جُذَّا أُلْقِقَ مِرْدَسِهَا وَأَمْرُ الْجَدُّ لَامْنَعِلَّقَ فِيهِ لِكُمْ وَالْكُلْلَاكُمُّ لُ مُّوكُ لا يَعَالَىٰ بِهِ السُّنِّي وَلِيتُمَّى العَلْ أَيْنُ وَقَصْبُكَ أَجَدًّا أَوْلا يَعَالُنَ هَامَن العَيْبِ شَيْنُ لِحَوْدَتِهَا والْحَيْزُ أَوْ الْمَبْنُ الْمُنْ الْمُونَ مِنْ أَمْدُ عَلَى مُعْطَعُ ها الْحُقْ فَقُرْتُ جَدْ جَادُ أَعْ سِرْفِعُ جَنْتُ ٥ لِلا يُرْضِلُ الْمُؤْدِوالْمُو مَلْكُونَ العَنْدِ وَنُعِنَاكُ لِدُكَوْ الْمَادِي مِنَافَحُ يِوْمَاكُ إِنْ نُورِ

وَمَا مَا أَجَ مِلْ السَّوْقَ الْإِحْدَمَ أَمَّهُ وَعُدْ شَّا وَجُرِّزُ مَوْحَةً وَ سَرَّتُهَا

وَطِيْرُ خِيرٌ لَا زَمْلَ فِيهِ وَبَأْتُتُ عَلا مَنْ أَبِكِيلَةٍ خِيَّةً ﴿ اذَا لَا يَصِرُّ لِاللَّهِ ا

بَعْلُهُا فِأَقَالِلَيْلَةِ عَالَ مِنْ مَنَ مَنْ مَهُمَا فِي مِلْسُلُو سَنَيَأَ وَالْحِرْبُرُ الْجُورُورُ الْدِي هَلْهُ الْمُأْتِدُ الْمُلَاثِمُ الْعَبْسُو وَالْمَارُونِكُ يُرْجِمَا قالَ

Va

جض

ڒؘۘڡٞڡٛٮۜڶۘڎؙڎٳڸڿۺ۠ۊڿۼٵٞڂؙٲؗٳڷڶڡؙۺٵٛۘٛۼڹڎٵڶۅ؆ڋۯؚۅڎٚۅؽۼۯڿڒٲ۠ۮڎڹ ڂٵڎڡ۪ٵؙڶٵٛۼٛڶڂۺۼٷۼۘڎڡؽڗٞۼڮڶڞؙٲٷڡڎۮڷڎڞڎػۼٳڣۺۏڗؠٙۺۏڡ ؿڡٞٲٮٛۺڗڽڡڝٛڶٵ؋ۮؖۿڂۼۼٙۼڸڿۺۧۘڎؽڔڒؖٵڶڿۏ۠ۊڡٙڎٮؘڡؙٷڵ؋ڮۺۜڣ ٵۺ۫ڎٲڎٵڴٳڰ۫ڶۼۺۼٳڮ؞

و مَعْدِن النَّاجِ الْكَرْبُيِّ الْكِرْنِي لَسْنَ وَمُنْ لُوْجِ وَلاَ مُعْجَدِّير وَمَأْتَ ثُلَانُ لِمُنْكِنَةً مِنْفُوا أَيْ لِمَالِيَّةً وَوَالْجِسُوا الْسَبِّحِينُ الْمُطْعِمُ وَال وَادْخُرْجُسَنِيًّا فِي الْعَبِيرُ وَقَدْلَهُ حَشَينًا وَعُيْسَهُ كَاالْدَرُو الْجَبْشِيَاسًا وَنُفَالُّ كَأَوْزَا بِاللَّهِ بِمُحَيِّدُ وَيَسِّيهُ وَحِيثُهُ وَبِيِّنَّهُ وَلِيسَّةُ وَلِلسَّفَيْ الْمِنَاكُ المَايِسْ وَكَانِفَاكُ لَهُ نَطْمًا حَشِيْشُ والْمَسِينِ الذي فُوْخَلُ فِيهِ الْحَشِيشْ وَيَشْشُهُ لِنَاذَ إِذَا أَتَعَنَّ عَامَالَ وَلَحِنْ زَأَفَ نَازًا لَجُنَّنْ وَجَشَّ الدَّجُلْ مَنْهُمَهُ أَلِكُ أَلْزَقَ هِ فُلَكَ أَمْ مُؤْتَوَ الْحِنْهِ وَفَرَّ مُرْتَعُ مُشُوسُ الطَهْ يَرْجُنْ بِينَةُ الدَّاكَ أَنَ كُمُ فَتَرَا لَمُنْ يَنِي وَبُقَالَ تَحْشُونُ مِنْ بِالْمَآءُ وَلَلْمُسَّأَسَّةُ بَعِنِيَّةُ النَّفْسُ وَلِهِي جَنْلُ تَبَانِ النِسْأَةِ فِي السِّهِينَ وَلِيُنْتُكُونَا عَامُ النَّف ل وَجُنَّةُ شِالْعُلِّسُةُ إِذَٰ إِسِنَّتُ كَالَمُّ اَجُنْفِشُ مَا مِنْ فَأَ وَسَّسَا لَهُا مِلْ ذَا عَاوَدَتْ وَقْتَ الولادَةَ وَمَهِمَ الْفَائِمُ فِي طَنِهَا وَجَنَسَتُ فَوَسِمُّا لَعُنْبُ للاً عَشْدُ شَالَ كَالْمُ مُنْ الله وَمُ لِللِّحْدِلَّهُ فَي يَّكُولُهَا وَنَعُمَّاكُ أَنْبَكُو مُنْ يُعْرَهُم فِجَشَّا أَ أَيْجِ أَنُو بِخُوَةٍ رَجَفْمِ أَنُوكُ لَانْ لِحَيِّرٌ مِّذَٰذِنَاكُ وَفَهُم حَيْثُو الْجَيْنَافُ لِلْمُ الْمُعْنَافِ الْمُعْنَافِ الْمُعْنَافُ أَنْ أَكُونُونُهُ إِذَا أَعْظَنَاهُ جِنَّ الْمُعْنَافُ مِنْ الْمُعْنَافُ مِنْ الْمُعْنَافُ مِنْ الْمُعْنَافُ مِنْ الْمُعْنَافُ مِنْ الْمُعْنَافُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللللَّالِي الللللَّالِي الللللَّالِلْمُلْلِي اللللللَّلْمُلْلِي ال والمُصَاَّفُ والْمُصَّرِ العَدُووَجَهُ عَجَمَ الْمُؤَتَّى عَيْرُ والاُجُصِّرُ الفَالْالسَّعَةِ وَكُيُّ مِن الْبُيْضَةُ شَعَرُوالنَّاسِ قالَ النَّاللَّاسِ المُنْطَلِّب فَلْحَضَّةِ البَّيْفَةُ زُأْنِي فَمَا أَطْعَرْنَوْمًا عَنْ بُرَّتَهُاعِ

وَأَكِينُو لَا نَاعِلَ فِلاَ إِذَا وَ إِذَا هَا لِمُنْ الْعَنْ الْمَاكُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَالْ اللَّهِ عَلَيْنَا وَالْ اللَّهِ عَلَيْنَا وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْنَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَّى عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَّ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَّى مِنْ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْنَا وَلِي اللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّاللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَّالِي اللَّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَّالِي اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَّالِي اللَّلَّالِي اللَّهُ عَلَّالِي اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَّالِي اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَّى عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَّا عَلَّا عِلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّالِمُ عَلَّا عَلَيْكُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّالِمُ اللَّهُ عَلَّا عَلْمُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُولُولُ عَلَّا عَلَيْكُولُ عَلَّا عَلّالِمُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَالِهُ عَلَّا عَلْمُ عَلْمِ عَلَّا عِلْمُ عَلَّا عَلَيْكُولُولُ عَلَّا عَلَّالِمُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَّا عَلَالْمُعْلِقُلْمُ عَلَّا عَلَّا عَلّ لِمُنْتُونِهُ مِنْ أَذِيهِ وَمِنْهُ الْحِيرِينَ فَي لَكَ مُنْ أَجِلًا كَا حُسَّتُهُ ٱلْكُورُ والإحْسَاسُ الجِلْرِ النَّهِي قَالَ اللَّهُ حَلَّ سُنَاوَهُ مِن الْخِيسُ مِنْ الْحَيْدِ وَالْجِينَا يُعْدِلْ القَبْدِ لُ قَالَ الْأَفْوَةُ وَقَدْ تَوْكُرُ يُحْدِّرُ فِي وَهِرِيْسُ وَالْبُوْدُ عُينَةُ وُلِلنَّهُ أَلِلنَّهُ أَتِ وَالْجُنَّةُ كُونَا الْعُكُمُ أَرْعِن الْوَاتَّةِ وَالْحِدِيدَةُ عَجِينَةُ وَالْجِوَانِّ الْمُسْتَافِي ثُلِافَهُ مِنْ وَالْجِيْمَامُ يَكُونُ الْمُلْفُ قَالُ الْتَاجِزُ تُنْ سَرِيْبِ لِكَ بْمُونِمُنَاسِ شِيْزَانُهُ كَالْحِيْزَ الْمُوانِيْ عَالَ الْمُثَوِّانَ فِي زُواْتِهِ مِثَلَمْةً عِنْهُ الْمُسَاسُ الشَّوْمُ وَالْمُسَاسُ مِينَ ضِعَالَا وَجَسِّرِكُ لِمَهُ ثَفَّ الْعِنْدُ الْوَجِعِ وَنِفَ الْحَسِّسَةُ اللهُ إِذَا حَعَلْنَهُ عِلَى لَكُمْ رُوزُ مَهُ حِيثُمُ أَنْ ثِنْ أَنَتُ عَالَ كُنْ عِنْدَ ابْنِ أَخْهُ لِعِ أَنْسَنَهُ مَنْعِ مَنْ الْمُدِولِي إِنْ مِحْسَنُو سِرتَعْ فِي الَّذِي مُسَّمَّنْ فُالنَاكُ وَفَقُولُونَ لْفُعِلْ دَاْكُ قِبُولَجُنَّمَا سِ الْكِنْسِتَارِ ثَانَيْ عَبُلُ أَنْ يُخْتُحُ مِنْ وَمِرْجَزُورٌ هِر وَهُوَأَنُ وَعِلُوا اللَّهُ مُرِعِبُ لِمُ النَّارِدُهُ حِدَّتُ فِي الْعِبَّاسُ مِنْ الْمَصْرِافِالْ عِدُّ نَنَا أَنْزُاءِ كُنَّا وَكُنَّا لَحِدُّ نَنَا لَحْتُ وَلَنْكَ الْحُتَّا أَنْزُاءِ كُلَّهُمَّا الأصَّعِينُ قَالَ أَنْسُنَّكُ مَا اَبْوْعِيمُ و بْنَالَعِكَاو وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَحِنْ تُلْأَوْ مَالًا الْحَيْنُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ عَاْلَ فَلَكَوْتُ ذَالْكُ لِشَعْبُهُ فَقَاْلُ وَمُلْكَ إِنَّاهُو مَا جَنْنُوْ أَتَّا لَمَنُكُ عَجَلْبُهِ رِوَلَكِنْ ثَالُوْمَالَّا الْجَنْشُ وَتَشْفَعُ غَاْكَ الْأَصْمَةُ وَأَصَّابُ أَنُوعَ مُثِّرُ وَأَصَّابَ شُعْبَهُ ۚ وَلَوْا أَرَّا أَجِلًّا أَيْهُمُ مالسَّعْ يَرْمُنْ الْعِبْدَةُ وَتَقَوُّ لُكِمِنَّ أَنْ كَيْسِشْكَ هَذَا الْحَيَرُ وَمِنْ أَنِّ

جَسْمُتُهُ أَيْ مِنْ أَنِكُ مُنْ تُنْفُولُ حَسِيسٌ لَهُ فَأَمَا أَجَمَّتُمْ إِذَا

وَالْحُفُّ الْوَدْسُ وَالْحُفْعِيمَةُ الدَّهَانِ فِللَّا زُضِ مُقَالًا تَحْلُ إَحْفٌ وَاسْرَأَهُ جَشَّآهُ مُسْئُوْ وَمَهُ وَلَلْهُ مَا أَصْلَ لَلْهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مَا أَعِمَا اللَّهُ مَا عَلَهُ جُمَّا عَلَ وَفُلاَنْ فُوْ الدَّاكَانَ لِأَنْفُ ثُوْا حَدًا قَالَ أَيْوِجُنْكَ بِ

ٱڿۼۜٚڽٛػۣڮٲڷ۫ڿ۫ٷٙػ؆۫ٛٲٛڿڹٛۉڡؘڶڶۺۜڿۜؠۜڹٛۑؙڛؙٳڴؖؠٳڶڂڗٛۉٽ والأحتقار المعند والعنولا تقما أبأسيان أشانضاجة بهوما فلنفوض أَلْمَا أَهُمَا وَمَوْ سَاوالْجَعْيَ صَلْهُ يَعْتِرْبُ اللَّهُ رَجَّةً بَشَّمَ حُرَّ وَيَشْنَقِزُّ وسَنَدُ جَضَّا وَتُودُ أَوْلاَ حَوْقَ فِيْهَا وَالْجِعْجِيقُ لِجَبِ الْوَهِ وَصَفْمُهُ عَلَى السَّمْ إِلَا جَرَّضْنَهُ عَلَيْهِ والْحَضِيْصُ فَ كَوْ أَزُّالاَزْصِ والحَصَيْضُهُ عَلَيْهُ الْحَسُولَ وَأَنْفُثُ مِنْهُ الْيَالْأَرْضِ عَالَ الْعَلِيْكِ الْعَنْوَفُ مِينَا لَكِيِّ وَلِلْمُرْأَةُ لِلْهِ يَحُونُ فِي السَّنْ وَالسَّفْقِ وَكُلِّنُهُ وَ وَلِكُمُّ لِمَ يَخُونَ مِنْ سَنَّةٌ وَلاَ شَوْقَ ٥ لِلِيِّظُ إِنْزَالْكَ النَّهُ ؟ مِنْ عِلْوِ وَجَعِلْمُ لِلْ الدَّجِلَ وَعَنْ وَهُ وَقَوْلَهُ حَمَّا مُنَا أَوْهُ وَفُولُ جِطُّهُ وَالْوُحَلَيْهُ أُمِرَهِ إِنْواسْ تَآمِيلُ لَوْ مَالُوهِمَا لَهُ طَنْ أَوْ زَازُهُم وَنُفِيَالَ لِلنِّحِيْدِ بَهِ السِّرِنْعِيَةِ جَعِلُومِ والْحُكِلَا عِلْمَ مَنْوَنَ وَلَوْجِهِ وَال حَقَدُ نَالسَّمْسُ لَيْسَ بِنِي عُجُمُا عِلَى وَجَازِيَّهُ مَعُطُوطَةً المُسْتَقِنَ أَيْ صَمْدُودَهُ الْمُتَقِينَ أَلْمُنْكَ إِنْ عَلِمَا مَنْ الْفَصْلِيمُ فَالْمُسْتَوَا وَ قَالَ أَنْشَكِ فَالْأَشْعَ يَنُّ قَالَ أَشْتُكُم فَعِيم لِيُّ مُزْلِظِينَتُمْ وَالْمُعَلِّدُ وَالْأَنْشَكُ فِي ٱلوعَيْدَةُ سُضَانَكِمُوطُوطُهُ النُّسُ يُقْكَنَهُ زَيَّا الرَّوَادِفِ أَوْنَعُولُ أَوْلاَدِ وَنْقُالْ كَعْطُوطَهُ النَّيْمَ حَالَّمَ الْحُطَّامَةُ مَنْ مَا مَا الْمِعَظِّ وَهُوَ مُؤْلِهُ مُكَّابِ الْمَلْدُينَ حَكَنَهُ مَعْمُنَهُ وَتُوالدُو أَدِهِ لِأَعْمَا وُمَامُنَا أَيُّأَتُ مِزَالِكُ وَفِقَالُ المُعَلَبِ المَوْاهُ إِذَا حَلَكَ قَدْلُ أَنْ تَقْطَمَ وَلَدُهَا وَذَلِكَ فِالسَّا وَعَيْبُ وَلَنْسَ بِعَيْدِ الْمُهَالِئِمِ وَزَجْلُخِطَأْنِط فَعِيْرُ وَإِذَا لَلْمَ الْمَعِنْ وُفَالدَّوَتُ

رِّنْ تُنْ يَعْنُدُ أَخِدَ وَيَدُ فَأُنْ عَا يَحَدُهُ وَيَحَدُّنُ مِنْ أَصْلاَعِهُ إِنْ وَأَزَّا لا تَغْرُفُ مَنَ الْحَالَةِ مِنْ الْحَقَلُوا لَهِ عَلَوا لِلْمِنْ اللَّهِ وَلِكُواْ النَّفِيدُ وَلِكُواْ الْمُعَالِدُ مُعَالَا وُكُنُ أَجِعًا مِنْ فُلِين وَهُوَ مِحْفُوطُ وَجَدْعُ الْمِنْظِ أَجَافِط عِلَقِ يُوفِاس قَالَ الله رَيْدِ وَجُلْحَ ظِيْطُ حَدِيْدُ إِنْ أَكُانَ كَأْجُمُّ مِنَالِا ثُقِ وَجَعْظُ الْسَاءَ الأمن ألم طَا وَزُمَّا أَجْبِعَ الْحُطَّ الْحُطَّاهِ الْحُفِيفُ حَمِيفًا الْحُبِّرِ وَحَمِيفً جَنَاجِ الطِائِيرِ وَرَّأَ الشَّ يَعِفُوفُ إِذَ أَنْعِلَهُ مِالْمُفْنِ وَجَعُنُوبِ مِأْنُ اَطَافُوبِهِ قَالَ اللَّهُ حُلُّ نَمَافَةٌ وَتَدَّى الملائِحَةُ كَاقِيْنَ مِنْ مَوْ لِلْعَوْشِ وَحَقَّبِ السِّرُّا أَهُ وَهُمَ وَالسَّعَدُ وَالْحَنَّفَةُ النَّبُ إِذَا حَوَدُتُ فُمِّ الْأَرْضِ وَخِفَ أَفَا كُلُّ شَيْ كِأَنِنَاهُ قَالَ كُلُّونَهُ لَا تَكُنَّا فَأَجِفًا فَيْهِ وَجَفَانُ الإِسِامِ عَالُهُمَا وَكَدَأَ إِكْرَاحُ أَوْلا دِالنَجَامِ وَالْمُفُوفُ وَالْمِفَةُ شَكَّةُ الْمِيشِ وَأَصْلَهُ الْمُشِنِّ فَالْ الْمُوزَيُّهِ مُفَّقُتُ الْأَضْتَ أَ وَوَقَتْ إِذَا يَسْتَرَعُثُلُهُ اوَهُوَكَالشَّطَفِ وَيُقِالُ هُمْ فِجَعَهِ مِزَالِعِيشِ أَيْ مِنْقِ وَمَعْلِ وَفُلَانَ عَلَيْهَ فَعَلِ أَشْرَا أَمْ هُوَعِلَى فَأُحِيةً مِنْهُ وَجَلَّيْنَ الوالْمِسَ عِلَيْ شَهِيْدِ الْعِرِيْمِيْنَ عِينَا مِعِينَا مِعِينَا لَهُجْمَوفُكُ نَكُفُ مَا وَمُؤْفُ مَا أَعْ الْعُطِينَا وَلَمْ يَزْنَاهِ المَوْ نَهَمُ مُو السَّاطُلُ وَحَقَّ الشَّهُ وَأَدَا وَحَبُ وَجُأْقٌ فَلاَنَّا لَا لَكُو ا ذَاخِاصَّهُ وَادَّعَ حُلِّوا وَأَجِدِ مِنْهُمَا لَكُونَ فَإِنَّا عَلَيْهُ قَالُوْحِ قَنَّهُ وَأَجْفَهُ وَنُعَالَ لِلدِّجْلِ أَذَا حَافَةُ مَرْ فِي عُفَاتِ الْأَشْمَا } وَالَّهُ لَنَوْفُ الْحِفَاقِ وَفِقَاكُ جُنَّقُوْ فِالدِّبْنِ اذَا لَدَّعُ كُلُونا إِللَّهِ لَكُونَ مِلْعُنَدُ مُحْتَقَّةُ إِذَا وَتَسْلَكُ الْإِلَوْفِ لِشَكَّانِهَا وَتَوْثُ مُحَقَّقٌ مُعْدُوْ الْمَشْرِقَالَ لَنَتُ نُرِيلُ جِلْدَ وَجُرُّ أَلِيدُ كَا إِنَّا كَفُيْنَا كَالْكُحُقَّقَةَ الرِّفَا أَنَّا وَقَالَ ٱلْحَنْ جَعْدَ أُوكِيِّةٌ مُنْطِفًا لَهُمِّقَتَ أَ والحقة أثب

الْ: أُورَةُ وَهُوَمِنْ كَلَنْ أَنْفَا وَحَلَّى نَوْلَ ثَقَالْ كِلَلْهُ العَّوْرَ وَكَلْكُ بِعِيرِ والمتلف لُ النَّغِلُ والمُتلِينَا فَالدَّوْجُ ثُمِّ مَا مِذَاكَ لِأَنَّ كُلُّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا لِحُلُّ عِنْدُ عَلِيهِ وَجِبَّنَ الفَطَّالْ عَنْ عِنْدِينَ عَنْ الْعَوْدُوعِنْ أَدِي عَنْدُ الْفَيْدُ خُلِّمُونَادُ لَكَ وَحَاْوُرُكَ فَهُوجِلِيْلٌ فَالَ المَلْ هَيْلًا وَلَتُنْ نُالِمُ لَمُنالِقُونَيْنِ فُفْ مِي كِلِيلِنَهُ إِذَا هِجُ خِ الرِّيمَامُ

اْ زَاْ ذَكَ دَادْتَهُ وَنَعَالُ نُتُمَّتَ الدُوْكَةُ كِلنَّاهُ وَالدَحْاكِ لِنَاغَلْنَاهُ مِنْ أَنَّ خُلَّ وَاحِدِ مِنْ فُصَالِقِكُ لِلْ الْأَنْ مُعَاجِيهِ وَالْمُلَّامَةُ مُؤْوَّدُهُ وَهِي لاَ نَحُوْلُ لاَ نَوْ يَهْنُ وَالإِجْلِسُلْ مُحْفَرَجُ اللَّيْنِ مِنَ الْفَتْرُخُ وَمُحْذَرُجُ الدَّوْلِ وَفَكُمْ عَلَيْهِ رَأْلُ قَالَ لَهُ لاَنْ ذُوْ الْمُصَدِّأَنِ لِأَنْجُكُ لُكُلُّ والمناجل السَّيِّدُ والحِيلَةُ الحَيْرِ النَّوُولْ قَالَ

لَقُلْ كَأَنَّ عَشَيْبَالَ لَوْكُنْتَ عِالِمَّا فِنَابُ وَجُرُّجَلَّةً وَدَرَّاٰهِمِ وَالْهُ لَذُالْهُ كُانُ مِنْ لِيهِ الْمُؤْمُ وَكُمْ حِلالًا كَالْدِلْوْنَ وَجُلَّالِمَيْنُ وَجَبَ والما لا الماكات والما ما ما ما المولاك ويُعالم من المجلاك ويجور و مِنَ الْعِجْدُ الْمِ وَجِلَّا وَجُلالًا وَفِلْلِهُ وَيْتِ مَنَوَّجَ وَسُولُ اللَّهُ ضَلَوَا صَاللَّهِ عليه مَنْهُونَةُو هُمُ أَجُدُ لَأِن وَ تَجْلُ لُغِيلًا لَا يَعُهِدُ لَهُ وَتُجْرِزُ لَا اَكُأْنَ ذَأَعُهُم وَعَلَىٰ هَنَافَقُ الْفُولُ لُهُمُ يُرِ

ؽڡڡڡڡ؎ٮڡٮ ٮڗٛڂٛٳڵڡؘٮؘٲؙؽۼؚۯؙؠٞؠ۬ڣؙ۪ۊڿۮؽۿؙۅػؖؿ؞ۣڶڶڡٞؾؘٳ۫ڹؠۯ۬ڿؙڿؚڵٟۅؘڰۼڿۄڔ عَالَ عَوْدَ فِي أَيْنِوَ وَجِهِ لِالْأَدَافِي وَيُولَوْ الْمَاوَالِدِ لِأَنْ المِنْدِي الْمِنْوِقِ المَّانَ لَهُ عِنْ بَعْلِنُ أُمِيَّةً عَالَ إِمَّادَ بِعِمَّا وَإِمَّا كَأَنْ خِلَانَا وَحَلَّلْتُ الْمِيْنِ وَمَعِلْتُ هَذَا لَجِلَّهُ الْفَتَدِيْ إِنِي لَوْ الْفَعِلْ الْأَرْفَ لِرِّمَا حِلَّلْتُ بِهِ إِمَا يُنْ وَلَوْ أَجَالِعُ وَفِي لِلْمُ إِنْ مِنْ وَكُلِلْمُ وَمِنْ مُلَنَّهُ أَوْلاً فِي فَتَمَسَّتُ لَ

ٱوُمَدِ الإراهَ وَالَّذِي السَّيَّةُ أَنْ فَي مَلَ عَلَيْهِ وَالْجَمْعُ دِعَاْفُ مَا لَا لاَعْ عَنَى وَهُ إِذَا كُلُّهُ مِنْ الْمُ مِنْ وَقَالُمُتُ رِفَا فُهُمْ والْجِفَأْتُ مَعُول بَيْدُوْنَ رِفًّا عِينَ الْمُعُوْبِةِ الزَمَانِ وَفَانُ جَأْمِ لَهُ فِيعَةَ اذَاجَعَيْ مَا لِيَوْ تُعَلِّنُهُ أَنْ فِي مِنْهُ وَنِفَالُ الْحَقِيقَةُ الدَّابَةُ قَالَ الْهُ لَ إِنْ

جَامِي لِمَعْمَة مَنْ الْالودِيقَة مِعْمَا اللهِ سِنْمَة ولارَحْسُ وَلاَ أَن والْجِنَّةُ مَعْ وَوْفَ لَهُ والْحَبْعُ جِعَفَى وَالْاَحِينَ مِنَ لِحَدَّ وَالله وَ لِانْعَالَ وَالله وَالله مِنْ الْاَفْعَارِ وَأَقْبَدُ مُشْرِفُ الْعَهَوَاتِ شَأْمِ الْحَنْثُ لِأَلْجَقُ وَلَا مُنْفِئِثُ وَمُمَّادِ أَنْهُ الْمُعَقِّى وَلِي أَقَالُهُ الفِيامَةُ لَأِنْهَا أَيْرِقُ مِكُ قَالَ اللَّهُ مَلَّ وَعِتَ وَيُوْمَ فِي مُنْ الْمِنَا الْمِنَا الْمِنَا الْمِنَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ المَنْ فِوَاللَّهِ مِنْ الطَّهْرَ قَالَ مُطِّرِّونَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ زِلْالْتِي مِزازَحَ مُوَّا لأَمُوْت الوستألمه الله المستوالم في أوفان جهين العف كالتجعف المنافية عَالَ بَعْضُ أَهْ لِالْجِلِ فَ قَ وَلِم جَلَّ نَسَافُهُ وَعَظَّمَ مُوْتَعَ عَلَيْهِ المَّناكُ مُرْجَعَتَ عِلَى وَأَجِبُ عِنَى وَمَرْخَفَفَ فَعِنَاهِمَا جِرْفِينُ عِلَى قالَ الْحَسَّارَةُ لِفَاكَ خُوَّةً لِكَا أَنْ يَغْجُلُ كَالُمَّ وَجُمِّقُتُ أَنْ يَعْجُلُ كَنَا أَنْفَقُ لُونَ وَالْمُرْبِ وَقَا كَا فَعِلْ كَأْتُ قَالَ أَنْوْعُنُدُ وَيُدْخِلُونَ مِنْ وَاللَّامَ تَفَقُّ لَوْنَ لَتُو الْأَنْعِلُ نَدَأُكُرُ وَعُونَهُ يِعَافِرَ مُنُونِينَ وَيُقَالُكَ جَفَقْتُ الْأَصْلَ وَأَضْفَقُنُهُ إِنَا أَكُنْتُ عَلَى بَعْنَى مِنْهُ وَحَقَّقْنِ جَلَاكَ الرَّجْلِ وَأَجْفَفْتُهُ إِذَا فَعَلَتُ مَا كَأَنْكُ لَكُ الْمِحَ حِكْ الشَّوْكُونُونُونُ الْمُومِنِ فَعِيْدُ كُونُكُونُ وَكُنَّ فِعَدْرِي كُلَّا إِذَا لَوُيْشَرِّحُ لَهُ صَّدِّتُ وَلَهِ كَأَكَهُ مَا يَسْفُطُ مِنَ السَّفِيْنِي إِذَا لَحِكَتُهُا وَالْمُونِ فُولُونِ وَفَلانَ بَعْكُونِ إِلَى مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَانًا لَهُ اللَّهِ عَلَانًا اللَّ الْعُقْدَةُ أَجْلُهُ أَجِلاً وَالْعِرْدُ تَقُولُ بِاعِأْمِدُ الْدُحُرْجِيَّا والْمَالُ خِلادُ

جل

YA

حظ

YY

ies

جق

ٳڷٮؙٵڒ۠ٵػٙۼۣڷٙڐٵڡٚؾؘڝؚۊٵڶڹٵڽؙ؈ڹٛٲۿٳڷڬٳۅۺڸۼۘڸڷۜۏٷڸڡۭڗٳ؈ۜٛڞؙڰؗٳڴۏٳڒؖڐؙ ڽۼؙٷڷ؇ؽۺۜؿؙٚڡٛؠڹٙٵۺٵڗٵڰۧڣڒ۫ڝٲؽۺؙٚٵۺ؞ڲؙۯڹؽٷٛۺؽۮ؋ؽڡڒؙؾۘۜڰٷٞڡۘڎٳڿؚۜۜ ۼڣڷڸڬؖڷؚۺٷڶٷؽۺٵڶۼ؋ؽڡڲؚٵڽٳڒؙۿٵؙڶڞٙٷؿؙۿڲٛٳڮڴۅڗۊۼۺ۫ۺؘٲۺۮ ۿڹٵ۪ڶڬٵڰٙۺؙڲٙڸؽڰٵڎٲۅؙۺؙٳۼ۫ۏۮڸڮٷۿڮٙٷڶػۼۑ؊ڽۯؙڰ۫ؿۨڗ

وَعْهُمُ الْأَنْ وَعُومَ اللّهُ اللّهُ عَدِيدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

مَكَانَهُمَا لَوَ نَلْقَ بَنِيَّةُ الْشَهُرِ ضَنَّا إِذَا وَمَعِدُ النِّحَجِدُ لَهُمَا حَدَا نَكَا الْفَسِّدُ مِنْ عَبْ وَدَدَاءُ عَنْ فَهُ الجيور اللها لَـ مَوْحَدُ مِنْ مَكَا أَكِدَ السِّسَاءَ قالَ بَعِبْ مَنْ جَدِّلُ عَأْجَرَنْ لَهُ مُنْعُ عَلِ قالَ سِيْمَ وَمُورَاكِهُمْ جِلَّهُ الْعُوْدُ الْأَوْمَةُ لَهُ وَالْشَادُ وَالْمُشَادُ وَالْمُشَادُ وَالْمُشَادُ وَالْمُشَادُ وَالْمُسْدَ

وَالْتَحَوَّرُوْمُنْهُ وَلَلِحَ مِنْهِ الْمُ آنَالَهُ الْوَالَّةُ وَالا شَجْمُ أَمْ الْاغْسِتَاكُ مَا وَعَالَ وَلَقَالُ الْجَمَّرُونُ وَالْمَالُونُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وَلَشِلَةٍ دَاْتِ لَجُجَّى مَتَوَيْثُ وَلَهُ فَقِينَ وَيَّدُّ وَيَبَّتُ وَيَبَّتُ وَجَيْنُوالْمَانَةَ مِنَافِهِ اللَّهِ وَلَيْهَا وَإِنْ لَا رَجُوْنَ لَمَاعِنْكَ ذَالِكَ فَوْتُ وَقَدْ مُخُوْن جَيِينَهَا مَوْفِهَا وَعِهَا فَعَ لَامَاجَآ اُ فَالْجِينِيْتِ مِنْجَنَفِنِ الْجِنْعِ وَلَلِمَانُ النَّجُهُ عَالَ اللَّهُ جَلَّى مُثَالَقُهُ وَجَهَانًا مِنْ لَذِتُنَا وَيُوفُولُونَ كَبِمَنَا نَبْعَ أَوْجَهَا ثَالِعُلَقَالُهُمْ اللَّهُ وَهُمَهُ مَعْدَدَ وَجَهَا قَالَ طَرَقَهُ فَهُولُونَ كَبِمَنَا نَبْعَ أَوْجَهَا ثَالْعِلَمَةِ الْمُ

ٵٛٵؙؙؙؙؙٛڡؙ؞ؽ۫ۮڒؙڔؙٵڣؽڝؙؗۏٳۺؾۏؾۼۻڬٵڿؽٵ۫ۺػڹۼڣؙڶۺڗۨٳۿۄۯؙ؈ؽۼۻ ٵؠؿ۫ڿؿؙۄڹٵڮؚۺؚۮٳڮڹؙۏڷڒۛۼ۠ٷڰۭڮؚڽؙػڿؠؽڔٝٵ؇ؚڛؚڸڡۜٲؙڷ

> نُدَيْهِا عِنْهِا مُوَعْدِهِمُ مُنْ مَنْ مُونِي مُنْ مَنْهُمُ اللهِ مُنْ مُنَافِّةً وَفَوْ سُرَكَيْهُا مُنْ مَ يَعْنُ عِنْدَ الاِنْدَافِنِ ال

ۅٙ؋ؽۺڿۼۼۘٵ۫ٮ۫ڎؙۼٷۮۭٮۜۼۼ۪؋ٙػۺۭۜۊڡٙٳڸۺ۠ڎۣڲؽػٞۿٵۼٟڿ ڡڣؾؘٵڬؠٵڎؙڿٳڐڎؙۏ؇ٞٲٵٛؾڐٷؽٵػڎ؈ڟڹ۠ٲٷٷؽڔۮؿٷڸٳۺؽٳڿڔ ۊ؇ؠؙڎٙۻٷؘڂٛؽٷڲڐٷۻۿڎٛۅٳ؆ٙڿٛؿؿڂ؇ؠڣؿڴۼڮٳڶۼؿڟۅ ٳڽؠۼٵٷ؆ؽڿڴ؞ڎؙۿٷؿڡڞۊٵڶٷٷ؆ۼڿؗڴٵٛؿ؇ۿڂۼٷٵڮ؆ؖ ٳڿٵڴٳٳۮٳٳٛۮۿڴؙٵۿٵڮڰٛۿػٳڸڮٷۮٷ؆ڲؙؙۼؖڴڟؙؙ۫ؿٵؙؖ

طِلَبَتُ الشَّادُ فِي حَدَّر وَجَاءً الْجَدُ خِدَالْبُغْضِ وَجُبَاحِبُ

تَدُلُكَالُ لاَ يُسْتَفِعُ مِسَادِهُ لِمُنْ الْمُ فَنْسَبَتُ الْبُمِكُلُّ الْإِلَا يُسْتَغِيهُ هَا فَهَدُ لَ

تَاذَا لِجَبَاجِ فِي لَمَا يَعْبُرَجُهُ الْفَكَاشُ فَهَا خِرْهُ وَعَنْوَهُ فَالَ الْمَالِعَةُ يَدُّكُو

الشّبُوفَ وَيُعْبَالُ الْمَالِقَالُ الْمَقْلُ الْمُقَالُ إِنْ الْمَالِيَ الْمَالِقِيلِ الْمَالِيَ الْمَالِقُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

جَنَّ الْمَنْ الْعِالَمِيْنَ الْمَسْبَ فَهُنَّ الْعِبْدُ الْمُنْ الْمِيْنَ الْعِيْدُ الْمُنْ الْمُنْ الْمِيْدِ الْمُنْ الْمُؤْمِدُ اللّهِ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُلّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللللل

اَجِدُ مَّى الْمَالِالْ الْمَالِمَةِ الْمِلْمِةِ الْمِلْمِينَ الْمُلْمَالِ الْمُلْمِينَ وَلَمَا الْمُلْمَالِ الْمُلْمِينَ وَلَمَا الْمُلْمِينَ فَعَلَمُ الْمُلْمَالِ اللَّهِ الْمُلْمِينَ وَلَمَا اللَّمَالِ اللَّهِ الْمُلْمِينَ وَلَمَا اللَّهُ الْمُلْمِينَ وَلَمُهَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمِينَ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّلُولَ اللَّهُ اللْمُعُلِّلُ اللْمُعِلَى اللْمُعِلَى اللْمُعِلَى اللَ

ۗ مُنْكُونَ مَنْهُ حَجْمَةً وَيْ كَاكَهُ يَعْجُنُ سَيْطَانِ بِلِي ْجِنْدَيْ فَعْ فَخْرِ قَالَ الْهُوزَيْدِ الْجَبَّهُ اللهُ فَهُوَ يَجْهُونِ فَ وَمِنْالُهُ بَكُونُونَ وَجَنْوُ وَكَوْفُومُ وَمَحُرُونُ وَدَ الْحِدَّالِكَ اللهُ وَهُوَ الْوَرَاتِ وَمَنَالُهُ مَكُونُونُ اللهِ عَنْوَالِمِ ثُنَّ بَهِي مَفْعُونُ عِمَلَ فَعِلُولِلاً فَكَاوَجُهُ لَهُ هَالِمِنَّةُ عَبِينَ كَالْفَعْنِ قَالَ وَيَجُانَّ فِي الْمَنْكِينُ وَقَوْلُونَ مِنْ جَبِّتُ أَنْ يَرَيْعٌ وَالْجَهْمُ أَجْبَاتُ قَالَ

عَلَىٰ عَنِي الْهُوَ أَيْنُو لَحُنْوِي الْمُتَوَاعِلِ طَلَّىٰ فَي سُوعٍ طَوَالِ وَهُمَانِ فَي سُوعٍ طَوَالِ وَ وَهُمَانِهُ الْهُوهِ الْمُتَالِدُ اللهُ الْمُهَالَّةِ اللهُ الْمُهَالَّةِ اللهُ اللهُ الْمُتَّالِدُ اللهُ الله

ڄن

4. -

جت

----

عِنَّ يُرَونَى والمِولِكَ وْرَا مُحِدُ الْجَوْالْمَعُولُ وَكُلُّاحِ قَصْدُ قَالَ الْمُعْتُونَ سِتَ الزَيْرِفَأَنِ الْمُعْفَرَأَ ثُنَا مَا أَخْنُظُ بِهِلُا لاسْمِ الفَصَّلُ الْإِلْيَتِ لِلفَعْدُ وَالْجَيْرُ الْحِياجُ وَجَاجَعْنُ فِلاَنَّا فِحَيْثُهُ أَوْعَلَنْتُهُ الْحِيَّةُ وَالْمَعَةُ مُوالَّهُ الْعَلَيْفِ والجسَّةُ السَّنةُ وَخِيجَ عَمَا لِمَنْ الدِّيجَ فَالأَنْ عَلَيْنَا إِذَا فَيرَوالْحِاجُ العَظْرُ السُنْ عَلِي مُوْجَوْلَ العِيْنِ وَالْحِيْنِ فَالْحِيْدُ وَالنَّا فَوْضَ فَهَالْ جَمَالُولُقُ جَمْعَتُو وَجِهَا الشَّعَةُ إِذَا سَتَوْ نَهَا بِالْمِنْ أَالَ

بَيْجُ مُأْمُوْمَةً فِي عَجْرِهَا لَمِنْ فَأَمَّا فَوْلَهُ بَوْضَ وَجُواللَّهِ وَكُلِّجُيَّةً مِنْ فَهُمَّاللَّهِ اللَّهِ مُنْ مُمَّاللَّهُ اللَّهِ مُنَّالًا مُنْ مُمَّةً الْأَذْنِ وَنِفَاكَ بِلِالْجِيَّةُ اللَّوْ لُوَّةً ثُعِلَّوْ عِنْ الْأَذْنِ وَنْفَالْ لِكَ رَاهُم مَا مِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِلْمِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا جِكِدُّتُ الشَّقِيُّ أَنْزَلْتُهُ والحِيدُورُ المُكَانُ نُغْيكِرُ مِنْهُ وَالدُورُورُ وَعُلْكَ وَجِدَنْتُ الْتَوْبُ إِذَا فَتُلْتُ أَطْرَافُ مُنْدِيةً والْحَادِرُ الْمُعَلَا كُمَّا الْفَصِّيْزُو نَأْفَ أَهُ جَادِلَةُ الْعِيْنَ مِن إِذَا الْمُثَلَّا مَنَا وَشُمِّيَنِ الْمُوْأَةُ الْمُدْلَّا لِذَلِكَ وَيُفَالُ الْجِيْدُ لَنَّ فِي فَوْلِهُ عِلْهُ عِلْيُهِ السَّلَامُ

چبرز

البح

جلج

جذر

'أَنَا الَّذِي اللَّهِ مِنْ أَنْهُ حِسَدُنَوْ الْأَسْدُ وَجَدَرُ جِلْدُهُ فَوَرَّدَ عَدُن يُجُدُونَا وَأَهْمِلَنْ جِلْدُ وَادَاْصَ بَيْنَهُ حِتَّى نِؤُبِّو ديم والجِبْدَةُ بْالنُّحُوْنِ فَنْحِهُ فَنُوْجُ بِمَا طِنجَفْنِ الْعَيْنِ وَنْفَالْ الْجَاذِ وْزُالْقُرُولُالْ مَائِسَنُهُ النَّدِي مِنْجَا دُوْيَعَا وَلَهُمَّاكُ جَيَّ دُوْجَدُوْزَةً أَيْ لُمُ وَاجْمِهَا عُودَكَثُونَ قَالَ

مَا إِنَّ فَي مُ فَوْمِ نَفِيدُ نِمَا جُهُم عَكَالْ الصَّمَا جَ ذَا لِلِكِ وْزَوْرَا لِجَوْدٍ

وَيُعَا أَلِ إِنَّ الْحُدُرِينَ وَالْمِصْوْمَةُ هَ الْحِيدُ شَالِطَنُّ والْحِدُيثُو الْمِنْسُوعِةُ فِالسَّبُرّ قال التَاجِزُ كَأَنَّهُ إِمْ يَعْدِ سَيْرُ جِدْسُ وَنَقَالُ جَدُسُوبِ مِ الازْمَجِدِ سَّاادَاصَرَعِهُ قال تَرَى بِمِرَ القَوْمِ عُدُوسًا وَأَاحْرَامِ إِنَّا وَحِدَ مُثَلَّ عَ لَكُو البَعِي مِن اذَ أَوْ حَالَتُهُ أَ وَحِدَ شُفْ الشَّوْرِ بِرَجْلِ وَطِيدُ مُهُ وَ وَجَدَ شَتْ الدَافَةُ أَكُنَّ عُورَ وَبَرَشْكُ اللَّهُ مِنْ مُنْ وَ كَدَمَّهُ الْعِيْنِ اللهُ مَوْ أَدُهَا وَالْجَيْعُ كِبَانُ وَالْجَرِيقَةُ ٱلْنُعْنَ خَانُ مُجَرِّوالْجُدْرِيْقُ سُلَّكُ أ النَظَيِّ وَجَدَقَ لَقَوْمُ الدَّجْلُ وَأَجْدَفُوبِهِ قَالَ

النْعِمُوْنَ يَنُوْجَنُوبِ وَقَلْ حِلَقَتْ بِي إِسْمَةُ والسَّيْمُ طَأْتُ أَنْسُأَنِي حال وَالْمِنْدُ يُفَتَهُ الْمُدُودُةُ الْمِيْدُ الْمُولِ فِي الْمِنْ الْمِنْدَانِ وَالْكَجْدَات النائد التَّبِيِّ وَيُقَالُ إِنَّ الدَّوْدِكُ الدَّكَوْمِنَ الفَّوْدَ لَا السَّنْبِالْيُ الأَجْدَكُ الذي مَنْ حِنْهُ وَرَقَت بداندان عِلَا عَنْدُر وَقَوْسٌ مُعْدَدُ لَهُ وَجُدُلِا ۚ إِذَا تَطَأَمْنَتُ سِّيتُهَا وَيُعَاكُ إِنَّ الْأَجْدِلُكُ ذُولِكُمْنَةِ الوَاْجِدَة مِنْ حُلِّشَيْءُ وَلَهُدُ لُ ضِنْ الْعِنْدُلِ قَالَ أَبُوْزَنْدٍ كِدَلَعُهِنَ الأمونيك ل حَدِيًّا وإنَّهُ لِللَّهِ اللَّهُ عَنْوَعَدُلِهِ الْحِنَدَةُ وَالنَّهُ وُالشُّلَّةُ جام جَدُّهُ وَاحْتَكَمَ الْمُؤُوالْنَانُ وَالْنَالُ لَقُشُهُ فَاحِكُمَتُهُ وَلَقَالُ الْمِكِمُمَةُ صَّوْتُ الْهَابِهَا وَ ذَكَرُ لِلْهُ إِلَى الْحِدَمَةِ النَّمْشُ لِلْنَّيِّ فَاجْتَلَكُواجْلَكُمْ صَّدُرُ فَهِ إِن عَيْظًا وَاجْتَدَ مَالِدُمُ اشْتَبَّ نَجُمْزَنُهُ جَقَّ يُعِثُوا لَدُ وَقَالَ الْعَنْ آءُ وَلَ لَجِلْمَةً أَقْ سَرِيْعِيهُ الْعَلْي وَهُوَضِ لَالْعَلْوْدِ ٥ المَدْ وْمَا يِدِلِ زَجْوُهَا والْعِنَآةَ لِمُناوَفِقَالَ لِلِي مَازِ إِذَا مُدَّا مُنْكُهُ جِادِقَالَ جَاْدِيْ ثَلْاَةٍ مِنَالِمُهُ السَّمَاجِ عِي وَنِعُالُ لِلسَّهِ وِلَكَ امْتُرْجَكِا الرِّنْسُهُ وَهَبَّا الصَّلْدُ وَجَّدَوْمُهُ عَلَجَنَّا

> تَقُولُ مُنَا لَقُمُونَ وَكِيدُونُ وَالْفُونَ وَذَعُلُ حِنْدُونَالُ سَدَمْلُ الْحَالَدُ لَـ والمخذورة الفري بعينية ٥ حدف الأذب بالعسارة منتها ها وَمَلَفَ رَّأُسْهُ السَّمْ صَرَّبْ مُنْهُ فَعَطَعْتُ مِنْهُ وَطِعِيةٌ والمرَّفْ عَيْمٌ صْعَالًا وَ وَلِلْهِ يُعْرِكُ أَنَّا اللَّهُ مِنْ فِ وَلِلْكُوفِ طَائِينُ وَالْمُ وَأَنَّهُمُ مَا حَكَفْتُهُ مَنَا لَأُدِيْمِ وَعَا يُومِ حَافَا فَطَرَحُنَّهُ فَكِنْ قَهُ النَّمْ فَوَسِّ خَالِينِ بَعْ فَرَ ين كاب وقيها تقول

وَالْعَنْ وْفُ النِّكْ وَقَلْهُ قَالْ يَعَنَّ وَهَا لَا يَعَنَّ وَمَالَا لَا مُعْ وَحَلَفُهُ عِلَيْنَ مَ وَصَلَّاهُ ٥ كِدُقِ النَّالْفُونُ أَنْ عَنِيهِ الدَّامَة وَفِيهَا وَكِدُقَ الغُلْمُ الفُونُ أَأَن وَجِلَكَ السِّحِيْزَالتَّنَ اكَافَطَعِهُ قَالَ ﴿ ثَمَالِكَ سِحِّيْنَ عِكُولِكَ لِللَّهِ كِأَدِثُ وَحُدَانُ فَعَ مِيلَةً والمُدَاقِيُّ هُ وَالْفَصِيْدِ السَّان وَجَدَى فَاهُ الْمَدُّ إِذَا جُمَرَهُ عَالَ الْأَمُوعُ مَا فِي زَجْلِهِ حُدَافَةٌ مِنَ الطَّعَاوَا وَيُسْتَعِيْدَةُ مِنْهُ شَيْكُ كَلَّا زَوَاهُ ٱبْوغِيمُينَةُ وَفَالَ مَاشِلَ أَنْهُ الفَاكِوهِ المَذَلُ بِمُنْ وَيَخُونُ فَأَسْفَأْرُ العِينُ أَوْجُ مُزَةً حَذِلَتْ عَيْمُنُهُ كِلَا لَمُ الْمِنْ أَلَهُ خِطَأَمُ الْبَيْنِ وَخِلَاكُ النزاء حاسمة إزارها أاود والمنظماة والمديد هالي جد الحد فيهل فيْهِ المَّالُ وَالْحِدُ لُ شَيِّيْ مِنْ لِمِنْ الْحُدِّيْ فَعْ مَنْ وَالْكُ

رات يَوَأَءْ وَادِهِ فَالْأَجُلُ النَّهُ وِلُوفَيْحُرُوْ مِلْكُولُ وَيُقَالُ الْمِكَالُ مَّةُ يُغَنَّوُ مِثْنَاهُ وَلِي السَّلَمِ يُنْفَعُ وَاللَّبِن وَنُوْكَ لُ الصِسَاءِ يُ يَدُدُّ اللهُ عِلَى لا يَن اذَا السَّفَفْ عِلْمِهِ الْجَدُمُ الْعَطِّعُ نَعَالُ حَدَدُهُ النَّهُ وَكَلَّعُ نُهُ وَسَنْفُ جِلِانْهُ وَكَذَالُواللَّهُ مِنْ مَمَّارًا

يَعِنَّهُ عَلَيْهِ وَبُقَالَ لِلشَّهَالِ جَرُو آوَ لِأَنَّهَا غَارُوْالشَّيَّابُ أَيْ يَسُوْفُهُ قَالَ الْحَمَّا أَجْ جَلْقَ أَنْحَالَوْنِ مِنْ جِنَالْ الطُّورُ وَفُلَّانُ مُحَدَّدُوفُكُمَّا إِدَاْحَاْنَ يُمَارِيْهِ وَيُمَازِعُهُ الْعَلْبَةَ فَعَالَ أَمَا لَهُوَيًّا كَأَيْ الْمُؤْدِلِي وَجْدِي عَالَ ابْنُ كُلْنُوْمِ جُدَيًّا النَّاسِ كُلُّهُ مَعْعًا وَالْمِينَا أَطَائِنُوالِهُ عِجْدِهُ أَعَالَ عَيَانَهُ أَوْلُلِيدُ الْالْوَقْ وَالْجِدَاأَةُ فَاشْنُهُ مَنْ اللَّهِ عَالَةُ وَالْجَيْعُ الْجِدَانَا لَا كَالْمَالُ كَالْمُونِعِ وَجِيدِ ثَى الْمُحَانِ إِذَا لَذِقَ ٥ الْجِيدِ بُ مَا انْتَفَعَ مِنَ الْأَوْضِ قِالَ اللهُ كُلُوعَيْ مِنْ لِجَدَبِ يَنْسِلُوْنَ وَالْمِيدِ فِي ظَهُ وَالْإِنْسُانَ مُعَالِبُ جَدِبَ طَهُورٌ هُ وَاجْبُدْ دِبُ وَجُدِبَ عِلْيُوعِ مِلْ وَمَا فَضْجَدُ مِنَا وَلَا مُنْ مُرَا وَفُهَا وَكَأْلِكَ الجدْبَأْزُولِكِ دُبِيْدُ نِعَالَ هُ تَجْدُبْ جَمَالْمِيْدُ ٥ الْمِدُوثُ كَوْنَالِمَا إِلَا يَكُنْ وَذَجُلُ حِبَدُ شُطِوتُ السِّيِّ وَجِهُ ثُ بَعَيِّ البالِ أَنْ حَيَدُ وَلِهَ رَثِي وَفُو جِنْتُ سِنَالَةِ اذَاكَانَ مَحَدِّيْتُ النَّهِيُّ وَمَعِفْ جِلِّيْعُ جَسَنَةً مِثْلُخِطِّين الْعَدْينَةُ فِالْمُظَرِّمِثْلُ الْعَبِيقِ يَعْفُوا لِمَدْجُ أَنْفُ الْإِلْمِدْجُ مَرْتُ مِنْ وَلَا السِّنَّا وَوَجَدَجْ الْبَعِيْدَ سُنَدَدْ الْمَعِيْدَ الْمُعِينَةِ مَنْ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عَلَيهِ الْمِدْجَ قَالَ الْأَعْمِسَى

أَلْا خُلُ لِينَا أَمَا اللَّهُ الْمِالِّذِ لِيَجْ اَحْمَالُهُمَا اللَّهُ لِيَجْ اَحْمَالُهُمَا وَمُقَالِكَ جِنَحِهُ السَّهْمِ إِذَا رَّمَاهُ بِهِ وَجِنَجَهُ مِذَنْبِ عَبْرٌهُ رُمَّاهُ وَتَقَالُ الْجِنْظَلِ إِذَا اشْتَكُ وَصَّلْبَ جِلْبَحُ وَاجِبَتُهُ جِكِجَةٌ وَنُعَالُ بُلِلِكِيْخِ عُثْرُهُ وَنُعَالُ بِالْكِبُحُ الْبَادِ غُمَانُ ٥

باب الميآوالدال وَمَا يَثْلِثُهُ عَمَا الْجِنَرُ اللَّي تُزْوَدَ خُلُج لِدِنَّ وَجَدُدُ أَى مُنْتِقَظ مُعَيِّرٌ وَعَلَيْ رُبُّهُ مَكَانُ عَلِيْظُ وُ حَيِداً وَمَعْمَ الْحِيدَةُ وَقَالَ

جَمَازُ مِنْ أَدْمَا حِمَلَان وَفُرِيْتُ وَالنَّا لَهُمْ عُجُادِزُونَ ؟ حلف 15

وَيُرْبِكُ سَائِكُ عِبِينَ فَإِنَّ وَحُدْ فَهُ كَالنَّكُ أَفَاتَ الْوَرْبِابِ

چارش

جبت

AS

جدل

جنف

جنعر

السِّنا وَالْجِنْدُ فَالسُّمُ الْحَفِيفُ وَكُلُّ مَنْ فَأَنْدُوعَتْ مِيْمِ فَعَدْحَادَ مُنَّهُ وَلَلْ دُمَةً النوا والقصنة وقاك

إِذَا الْحَرِيْمِ الْعِنْفُونُولُ لِلْهُ مِنْ ثُولُ الْحُرْثُ مِنْ الْمُؤْمِنَ لِهِ الْمُعْتَدِيْنِ الْمُؤْمِنَ لَ الْمُنْ تُنَفِي فَوْكُ لِمُعْمِدِ هِ وَالمَعْ فِي الْأَوْمَةِ وَدَوْقً أَمْوَ عُمَيْدٍ مِنْ أَبِي عَمِمْرو الْحُدُدُنَّ عَانَ الْأَوْمَانَ وَالْسُلَكِ كَافِئَ الْبَوْجُدُنَّ عَالَمًا مَاعِ

حنن

حدو

ح وز

حوش

كُنْدُونُ أَنْعُ لَ النَّعْلِ عِلْدُاوًا وَالْمُنْدَةُ الْمَعْلِيمَةُ مِنَا النَّهِ وَهِمَ الْمُنْدِيةُ والمدينة والمدويا ماأغطينة معاجيك ونعزيمة وكالوع وكار والكال فَأَهُ يَعْدِيهِ حِدْيًا إِذَا فَكُونَتُهُ وَتَعْوُلُ حِدْيَتِ ٱلشَّاهُ إِنَّ الْعَبَعِمُ مَنْهُمَ وجُوفِهَا فَاشْتَكِتْ وَجَدَرْثِ عِلَى السِّيْضِينَ فَطَعَيْنَا وَجِدَالَهُ الشَّيْ إِذَالُهُ وَالْمِدَا أَوْمَا وَطِئ عِلْمُوالِمُعِينَ مُنْ مُنْ عُمَّ وَالْفَوْسُ مِن جَافِين وَوَفِلْلِيْبُ مَعِيَا جِنا وَهُمَا وَسِفَا أَوْهَا وَحَادَيْثُ الدِّحُلُ صَرَّتُ عِلَى آئِيةً ٥ الحاء والزآء وما يثلثه ما

المؤرِّمَا أَخِرُنْتَ فِيهِ سَّمُنَا وَاجْ يَرَدُّ أَنْ يَجْفَظُ الْمَلِيلُ لِلْكُوْرُ الْجُـوْنُ الْخُونُ وُ مُلْعَبُ مِ الصِّيقُ والمُمْعُ أَجْرُأُنَّ والمَيْعُ مُ الْمُعْدُ أَجْرَتَ الْمُكَانِ أَفَا مَرِهِ وَوْسًا قَالَ وَعَلَمُ أَجْرَشَ فَوْقَعَ نِو وَلَلْهُ وَمَنْ لِكُونَ أَشُونُ وَجَنِو مُنِيَّاهُ لِلْمُنْ الْمُنْ وَخُونًا الْمُنْ وَمِنْ وَالْمُعِمَّا الْح مُأْوَاهَا وَكِدَّنَا عِلَيْ مِنْ الْمُعْمِعِينَ عِنْ عِلَى مِن عِندِ الْعِزيزِ عِنْ أَرْغُمِيْدٍ مِنالًا في يُسْتَهُ الْمُنْ الْمُسْتَالُ مُعْضَعُونَ فَعَلَمُ السَّرِقَةُ نَفْسُهُ الْمُنْ الْجُرُسُ عَنْ مَنْ جَوْسًا مَنْ وَيَ وَالْكَفَ مُنْ أَنْ نَكُونَ الْجَوْسُمُهُ فِي الْحَوْقُ مِنْ لَهُ نَفَاك أَلْتُنْ مَيْمَا عِنْ وَيْنَ مِالْحِيرِ وَعَلَمْ لِأَنَّا لِنَتَى مَوْضِع جِنَّوْدِ هُ الْمِيرُ عَلَى لَا كَنُو وَبِهِ شَحِي التَّخُلُجِيَّ أَسُلُوكِيَّ شَدْ يَشْتَهُمْ أَغْتَرَبُ ظُالْمُنْدُ العَكَارُ وَ

رَجُورُ مِنْ الْمُكَالِدُ أُمْتُعُ الْمُحَالِّينَ فَي وَكُونَ مِنْ كَا لَكُ الْمُطَالِّينَ الْمُعْتِم وَرَوْرُونَا مُنْ وَحَوَيْدُ المُعِنْ العَصْلَا الْمُعَنِّ وَلَقَالُ الْمُنْ وَكُونُا وَلَهِالْ لمنافث وشرب والمختاش فللمؤشك فجنه تتبينه فأ لمتردك والافالنخير وَالْحِيْتَ مِنْجَوْشَاءُ مَلْمِحَثْرِدَلُهُ وَالْحِيْشِ الْمِعَامُ وَتَعَالَ الْأَجْشُ الدئنا أُرْونه خُشُونَةُ والْمَتُ أَجْزَشُ والحَرُ يُشَى فَوْجُ مِنْ لِحَتَافَ أَرْفَعِا ءَ زُبَّنَا فَالْوَجَيَّةُ جَزْشَٱنْكُمْ الْفُولُونَ رَّفُطَّٱوْ فَالْكَ - يَوْسَأَ وَمُعْيَالُ كَأْنَا فِي عُمَالِانَ أَفَرِيقِ مَا تُفُونُونَ عَلَى مَنْ والمَوْرُشُورُ أَنْ يُحُونُ وَالْفُطُنِ لِأَنْكَ يَنْ ثُهُ الْمَطَأْنِقُ خَالَ وَنَقْمَهُ خَرْشًا فُوعِ الْمَائِرَة حَيَّانِكَ أَبِدُ مَثْلُ وَفُ الْحَرَّالِيْنِي الَّنِي أَوْنُعُلِّ قَالَ

رَجَتَى كَأَنَّ مُنْ مُعَ مُعَمِّدُ مِهِ أَعْمَهُ جَرُّ شَأَهُ لَوْ مُلْوَ طَالِمَا لَكُ عُرُ النَّهُ مُهِذَاكَ جَوَّمُ القَصَّا أَوْالدَّوْكِ إِذَا أَنْفَقَّهُ وَالِدَازِصَهُ مِنَا لِمُعَاج الَّهُ رَسُوُّ إِلِيهُ لَدُوالِمِوْظُ لِلمُسَمِّعُوالْمَازِضَةُ وَالْمِدَوْضَةُ السَّمَّا اللهُ اللَّهِ وَلَلْمَازِخُهُ الأزخ بيَعَلَوْهَا وَجُيرِعَ المَرْعَ إِذَا لَوُ يُشْرَكُ مِنْهُ شُونُ ٥ الْمُتَوَعَلَ المُسْرَفُ عَلَمُ الْهُلاَكِ قَالَ اللَّهَ كُلُّ نَنَافُوهُ حَتَّى تَنْكُونَ جَرَّضًّا وَجَرَّضُكُ فُلاَنًا عِسَلَى كَنَا إِذَا آمَرُ تَهْمِهِ وَهُوَمِنَ الْأَوُّلِ لِأَنَّهُ إِذَا أَخَالُكَ فَقُلْ مَلْكَ كُذُ وُقَتَّمَ عِيْضُ أَهْ العِلْوَقُولَةُ جَلَّا مُنَّاؤَةُ وَجَرِّضِ النَّوْمِينَ عَلَالْمَسَأَلِ وَالْجِنْوَضَ الأشتان والإجرنين الغضف تواك ملتهد كلقب الإجريس وَالْمُأْرُّ ضَيْهُ وَالْحُرُونُ إِلَيْهِ كِلْحُنْفُ عِنْدُهُ قَالَ

يَا زُتِّ بَيْنَا أَنْ الْمَا زَوْجُ جَرَفْ وَالْجُنُونَةُ البَّيْنَا وَلَـ وَلَمَا أَجَ النيت يكفن بماؤهوا بأكل الكوريم البلا إثنا بأك لمانغطي

> فَيْسَمَّ خِرْضَةٌ لِأَسَّهُ لاَحْتُ مُوعِنْدَهُ وَالْمَرْ مُلْلِدُو لِإَسْلاحِ مَعِيهُ وَلاَنْفَا الرافال الطِّوْشَأُخُ مُّنْ يَزُوْرُهُ عَنِهُ عَلَيْهُمْ مُتَوَاجِيْعِ حَيَالًا لِلْفِيِّزَ لِهِ الْكَوْرَاض وَلِفَالْ جِوْمَالِسَمْ وَلِكُوْرَ صَهُ إِذَا أَفْسَلُوا وَآجَوْمَ الْوَجْلُ إِذَا وَلَدَ وَلَـ إِن سَّوْءِ وَجَوَّوْمَ الْمُالِمَانِ الدَّافَةُ إِخْتَلَمَا لَيُنَهَّاكُلُهُ الدَّوْفِ الْمُأْفِعَالُ المتنب بخوف والمتوف الرحة وفقال هومثا موعلي والمال أَوْ لَمَا نُفَ وَأَجِلَةً وَكَذَا فَوَالْهُ حَلَّاثُمَا وَ مِرَالْمَا أَسِ مَن يَعْدُ اللَّهِ عِلَيْ يَ 'اَيْعِكُم وَجُهُ فِي الْمُعَدِّد فَيْ عَلَيْهِ طِأْعَهُ اللهِ جَلَّتُ أَثَّوُ وَعِنْدَ السَّقَ [والقُرّا فَادُا الطَّاعِيُّهُ عِنْدُ المَّهَ تُو الْوَعَمَاهُ عِنْدَ الفَّرِّ الْوَاكُ وَمُرْعَبَدِ الدَّعِلَ جَوْفِ أَلاَ تَكُونُ أَيْنَهُ فَالَ حَلَّ يُنَاكُونُ فِإِنْ أَمَّالُهِ فَدَيْرٌ اطْمَأْلَ بِوِمَانَ اَصَّابَتُهُ فِنْنَهُ الْقَلْبَ عِلَى وَجْهِ وَالْمَارُفُ النَافَ الْمَامِرُ لَيْهِا المتنف مال فَوْرُ عَلَى مُكَامَّا حَوْث حِيل أَوْج البَيْه عَال أَوْسُ جَرْفُ أَنُوهَ أَاخُوهَ أَمْنُ مُعَيِّنَهُ أَوْ وَالْجِيُّونَ مَأْلُ وَالْجُورُأَفْ جَدِيْكُةُ تُعِلَانِها الْجَرَاجَةُ قَالَ

إذَا الطَّيْنِ بِهُوَ أَفَيْهُ عِالِمُ هَا زَادَتْ عِلَى النَّفِيزِ أُوْفِي وَحِهُ مَعْدَا وَنَجِمُ أَثْرُ أَيِّ الْمُحِارَفُ مِنْهَ مَلِانُقُ فُدِّدُ دِنْفُهُ كَالْفُرُدُ للرَّالْمِيَّةُ بالمستنار وبشرا المجازف البنجورت كشنه فينك معنه كغزيب الحكريع كذع ومتره و فالن يتون لعبال مرجت فأجترف إجْزَافًا نَتْي مَالْ أُو مُنْ لِي وَفُلانُ جَرِيْفُ فَلانَ مَغِنَاهُ مُعَامِلُهُ وَسَّنَ جَرِيْفُ لْلُنَاعُ إِللَّمْ أَن وَهُوَمِنَ الْإِنْ وَفِ كِتُ مَعْنُوفْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَقَدْ السَّيْنَ بَكَرْدُنُهُ وَجَحَدُنُ بَعِمْنَهُ مَعْضِ وَهُوَ إِنْ فَعَلَيْكَ الْأَرَّمَ عَيْظُا إِذَا حِتَّ أَشْنَا نَهُ يَغْضُوا بَعْضُ فَالْ

المُنْ الْمُمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَفُولَ الْأَوَّمَا مَ فُورُكُ لُكُ وَقَالَةً فُولَكُ اللَّهُ مُنَّا وَفُنَّ وَعَلَمَ كَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ ال يَتَ فِي الدَّاوِقَ الْحَوْثِ فِي النَّقِبِ مِنَ الدَّقِ وَالْحَوْدِ مَنَا أَلْمِي فِعَالَ لَهُ الجُنِّرُافُ وَلَفَالُ لِلنَّهِ بِيَّفَ طَيْعُ شَعَيْهُ وَيَنْشُلُ كُونٌ عَالَ

جَرْقَ الْمُنَازِقِكَ الْبُنْآوَالْمُغِفَتِو وَالْمَيْوُونُ الْبَالْمُنْعَكِّهُ وَالْمِنْفَعِيْتُ جَأْرُفَتُهُ وَهِ الْعَقَبُ الدِّي عَوَالْوَرِدُ أَنْسَكَ كَاالْفَطَّأَنْ عَنْ تَعِلَب بَشُوْلُ بِالْمِغْمَ إِكَالْمَعْزُونِ وَمَآنَ خِتْرَاقُ أَيْ مِلْ سُلُولُ المناؤجة والمؤأة جارعة تمتقة ألميهاء وجترقة اشراموا والموثقات المَدَجُ فِالْغِيدَيْنِ وَنْقَالَ فَوَشَّحِ تُوافِلْعِدُو اكْأَكُانَ فَيْبَرَقُ فِي عَدُومُ وَجُرَّ قَالِاسِلَ الْمُوْعِ إِذَا عُطِلْتُهَا وَسَجَاتِ جَرَقْ شَدِيْدُ الدُّوقِ وَأَجْدَوْكَ بِي النَاسُ بتَكلِيفِهِ أَ أَدُونِي وَالْحَارَقَةُ الْحَامِكَةُ ٥ الْمَرْكَةُ ضِرُّ النَّكُون وَالْمِازِكَانِ مُلْنَعً الْحَيْفِينِ لُفُالْ جَنَّوْفُ الْمَعِيثُ أَحْوُفُ مُ جَرِّكًا الْمُأْ المَنْ جَأْرِكَهُ وَالْمِرَاتِ عُلِهِ الْمِرَاقِ فَ الْمِرَاقِ لَمَا مَرْدَكُ مُ وَالْمِرِيثِ الذي بَعْهُ فَ حَصَّوْهُ فإِذَا مَشَى زَائنَ لَهُ كَأَتُهُ مِنَقَالُغُ مِزَا لأَرْضِ فالـ الله دُرْبِ المَدِينِ فَ العِنْمِنُ وَحِرْدَ فَلَالْ فَلاَنَّا صَرَّبُ وَسَلَطُهُ ٥ المع مُفَ الجِيَّا أَمْرَوَالْجِيرَامْ صِدُّ الجِهِالِ وَسَوْطُ ثُجُ يُوَّمُ لَوَ بُلِّنُ بَغِيدُ فالـ

عُيَّا دِرْكَةِ وَالْفَطِيْعَ الْخِيَّةِمَا الْفَطِيْعِ الْحَيَّةُ مُ الْسَعُوطُ أَوْ لِمُرَّانُ وَجَرِيْمُ البِئُوْمُ أَجُولُكُ الْجُنُومُ عِلَمَ عَنْدِ جَافِنُهُمُ أَرْكُمْ فَ وَهِ هُ وَالْمُ يَوْحَوَوْ اللَّهُ مُلِّوعَ وَمَكَّهُ وَأَحْوَمُ الْوَكُو لِأَنَّهُ فَكُنْ وَعُلِيهِ مَاكَانَ لَهُ مِنْ صَنْدِرَ وَسِنَّا وَعَنْ يُوكُ إِلَيْ يَكُلُّ وَالْدُ وَمُ الْمِحْوَادِ وَوَلْلِمُنْ اللَّهِ كُنْ أُطْتِنُهُ لَحْنُومَ وَأَجْتَمَ دَكُلُ السَّهُ وَالْحَرَامِ فَالْ

چٽڻ

چرض

چرو

چرق

وَالْجِيْرُونُ وَمُولِواللَّمْ اللَّهِ مِنْ مُوَقِّقُ مَهُ جَوُّوْنِ هِمَالِيَمُ لَا يَتَهُمُ الْجَيْرُ وَلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لِللَّهِ فِي اللَّهِ لِللَّهِ وَلَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لِللَّهِ لِمُعْمِلًا لِمِنْ اللَّهِ لِللَّهِ وَلَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لِللَّهِ لِمُنْ إِلَيْنِهُ لِللَّهِ لِللَّهِ وَلَا يَعْمُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِمِنْ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لَا يَعْمُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لَا يَعْمُونُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلَّ مِنْ فِيكَ مِنْ جَزَالُهُ وَحَرَّا أُوْهِ وَذَالِكَ مِنْ جَزَافَةِ شَيْعٌ نُوْكُلُ وَجَرَاهُ النَّيِّةِ جَفِيْفُهُ كَأَنْ جَرَّى لَا يَعْفِلُ كَذَا لا يُدَّةً وَلا يُحْتَمِعُ فَادَا فُلْتَ جَزِّيٌّ غُلْتَ جَرِتَاْنِ وَالْجِرِيْلَ أَوْهُ وَتَحِيِّو أَهْ لِكَالَ ا وَتَغُوِّلْ جَرَعُ النَّهُ فَالْجَد حَوْسًانقَصَ فَأَخِرَاْهُ الدُّمَانُ وَنَقَالُ لِلاَّ فِعَى إِذَا كَبِعَ ثُولَقَعَ جِشْمُ عَا جَائِكُهُ وَهِ الْمُنْ عَالَكُونُ لَمَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِيلِّ اللَّهُ اللَّ غَهُ لَجِنْ مُنْ أُنِي يَحْوَمُ عَلَيْهِ السَّالِا مُنْ يَعْدُونُ وَفُلِانٌ يَخْدُونُ فَالْمُونَ يَفْضِلُهُ وَالْمِوْا مَعْضُونَ مَوْضِعُ النَيْضِ مَنَ لَا تُعْفِعْضَ وَعَلْمَ فِيَرَّى فَالاَنْ الدَّكَ أَن اذَا الْكُثَّ وَقُولُ الْمُرِيُ الْفُيْسِ لَيُرَكُّنُ وَنَكُنُ قَالُوْهُومِ وَالْجِوْا أَوْ الْمُعْفُوةِ وَالنَّاجِيَةِ وَحِوْلَا حِبُلُ وَيُقَالُ مِنْ لُنُ لِي أَنْ وَعِرَا أَوْلَا عَالَهُ وَالْمِوَا وَالْمِوَا وَالْمَوْنُ وَالْمِنْكُهُ وَمَّوْتُ النِّهابِ الدَّارْجَيَّ أَنُّهُ الْمُؤْتُ اشْتَفَافُهَا مِزَالْحَرِّبِ والميرَب مَعْدَدُو يُرِب مَالَهُ أَنْ مُلِيدَهُ وَالْمُورِثِ الْمُؤُونِ وَتَخْلُا بُحِرَبُ عُمَّاعُ وللمُ وْمَهُ مَعْمُ وْوَعَهُ والمعِيْرِيَّا وَمُرْتَكُهُ الْمَالْ أَرْضُ فَهُوْمِيهُ كُلُورَ جِنْدِيَا وَيَهَا وَالْمِيزِيّا وَوَاجِدُ سَمّا مِنْ الدُرُوعِ وَجَوَانُ الْمَتْرِ فِيهَا أَنْهُ وَجَزِيْنَهُ الدُّهُ إِمَالُهُ الذِي عَيْسُ مِ وَكَوَّرُثُ فُلَانًا إِذَا كَوَّشُمَهُ وَتَجُلُجُرْبُ وَالسِّدُ حَدِثُ وَبِعَالُ إِنَّالِحِيَّابِ الْعُدُّونَةُ فِي قَوْلُهِ كِلَّتَ مَا أَوْهُ فَسَرَّحُ عِلَى عَوْمِهِ مِنَ الْمِعْرَابِ وَقَالَ الْفَرِيُّ وَالْمِكَارُونِكِ شَدْ وَزُوالْكَالِسْ وَمِنْ تُتَّبِي

مَنْدُونِيَ عَمَّانُ المُهَلِيْمَةُ مُعْمِنِهُمًا فَيَعَىٰ وَلَوْ الدَّمِثُلَا مَفْتُونِ وَنُقَالُ الْخِيرِةُ الدِيْكَ فَرِشَةً والمَيرُّمَةُ مَا لَمَ يُومَا مُسْفَعَ وَالدِصَاءِ وَقَالُ الشَّحَةُ وَمُنْ المنَّأَةُ وَكَانَ دَالِكَ عِنْكَ جَزَّمَهُ النَّكَآءِ كَمَّانْفَاكُ فِللَّفُونَ صَبَعَتُهُ وَأَجْزَمُكُ الدَّحَاكَيُّ وْنُهُ وَجَيْدُ مُنْكِيْرٌ مُحِكَومًا إِنَّ إِلَا لَفُ مُوْ وَحَرِّمُتُ الرَّحْرُ العَطِيَّةُ جِزْمَانًا وَلَعَنَهُ أَخْتَى أَجْرُمْ فُو وَعَالَ وَنُبِينَهُ مَا الْمُوتِومَدُ مَوْمَهَا لِلنَّهِ إِنْ مَعْشِرْ أَالْحَيْدِينَا وَحَيَا رِيُواللَيْدِ لِحَنَا وِفُهُ النَّ لِمَ وُرْعَ لِللَّهِ إِنْ أَنْ سِفْلُكَ مَا الْمُشَالِمَ المَفْانُ عَبْنُ

وَاللَّهِ لِلنَّوْمُ وَيِيْضُ إِنْ مَّجِ الْهُونَ مِن لِيُلِوْ لَا مِن مُعْجَرُ عَاٰرِمُ الدُّلِ لَهُنَّى لِهُ مَرْجٌ جِنْ يَنَامُ الْوَدَعُ الدُّلُّهُ وَلَهُالُ مِنْ الْمُخْرِدُ إِلَى الْمُوسِ فِي وَكُولُ وَجَدَّافُ وَرَجُلُ حِيثُ مِنْ مُسْؤُفُ الَّي

ورْجَوْت جِوْمِتَة قالَتْ وَقَلْ طَعَنُوْهَ لَ فَي خَفَيْتُ مِنْ يَشْتَرُى أَوْمَا وَخُونِهِ مُنْ وَنُقَالُ إِنَّ المُثَوِّمَةُ الْهَنَّوَّةُ وَالْمَ يُوخُونُونَا اللَّهُ وَمُقَالًا اللَّهُ وَمُقَالًا اللَّهُ وَمُقَالًا اللَّهُ وَمُقَالًا اللَّهُ وَمُقَالًا اللَّهُ وَمُقَالًا اللَّهُ وَمُعَالِمُ اللَّهُ وَمُؤْمِنًا لَا اللَّهُ وَمُعَالًا اللَّهُ وَمُعَالًا اللَّهُ وَمُعَالًا اللَّهُ وَمُعَالًا اللَّهُ وَمُعَالًا اللَّهُ وَمُعَالِمُ اللَّهُ وَمُعَالًا اللَّهُ وَمُعَالًا اللَّهُ وَمُعَالًا اللَّهُ وَمُعَالِمُ اللَّهُ وَمُعَالًا اللَّهُ وَمُعَالِمُ اللَّهُ وَمُعَالِمُ اللَّهُ وَمُعَالًا اللَّهُ وَمُعَالًا اللَّهُ وَمُعَالِمُ اللَّهُ وَمُعَالِمُ اللَّهُ وَمُعَالِمُ اللَّهُ وَمُعَالِمُ اللَّهُ وَمُعَالًا اللَّهُ وَمُعَالِمُ اللَّهُ وَمُعَالِمُ اللَّهُ وَمُعَالِمُ اللَّهُ وَمُعَاللَّهُ وَمُعَالًا اللَّهُ وَمُعَالِمُ اللَّهُ وَمُعَالِمُ اللَّهُ وَمُعَالِمُ اللَّهُ وَمُعَالِمُ اللَّهُ وَمُعَالِمُ اللَّهُ وَمُعَلِّمُ اللَّهُ وَمُعَلِّمُ اللَّهُ وَمُعَلِّمُ اللَّهُ وَمُعَالِمُ اللَّهُ وَمُعَلِّمُ اللَّهُ وَمُعَلِّمُ اللَّهُ وَمُعَلِّمُ اللَّهُ وَمُعَلِّمُ وَمُعَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُعَلِّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا لَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِم تَبَيَّا لَأُوْمًا مِنْ ظِلَّا وَكِيثُومَا وَالْحَيْدُ فَهُ النَّوْفِ الذي حُرَّمُ مَثَّلَّهُ عَلَيْكِ فَي مِنْهُ وَكَانَتِ الْعِرْبُ إِنَا أَجَعُوا ٱلْمَوْمَا عَلِيهِ مِن يُبَابِ فَكَا نَالْتُ الله المرابعة المانع المدائد المتالك المتراك المتراك

حَعَجَ وَنَامَتِ عَلَيْهِ خَاتَهُ لَقَي مِينَ أَلِيدِي لَا لَطَ الْمِفْرَى جَرِيْف وَ فِلْ إِنْ مِنْ وَمُواللَّهِ مِنْ أَنْعَلَ كَفُولِكَ بَمِينَ اللَّهِ وَمَيْنَ الفَّوْمِدُومُ وَمُحْوَمُهُ وَجَعْرُمَهُ وَيُعَالُ الْمُدَرِّمُهُ مَا فَأْتَ مِنْ فُلِّ مِنْ الْمُعْلُوعِ وَيُدُو وَحَرَّبَتِ الدالَهُ بَعْوُنُ وَجَوْنَا وَالْعِيَارِينُ مِنَ الْعَيْدُ لِاللَّوَالِي نَلْطَفْنَ الشَّهْدِ فَلَا رَجِي يَبْزُجْنَ جِنَي مُثْرَعْنَ قالَ مُنْفُلِكُم المِكَ إِضَ يَثْرُكُمْ فَ الْمُكَارِثُنَا

وَعَاجِهِ مِّا كِنْ عَيْوا أَتِعَ كَا عَوَّاهُ بَيْنَ الْمُؤْرِنَتُينَ مُسْتَكَا الْمِوْتُ الدِّلْدُ السَّدِيدُ بِعَالَ جُوْتَهُ الْجُوْتُ نُهُ وَجُوَتُ النَّيْ إِلَا أَ

المنواك وَيُعَالُ إِنَّ الْمُؤْمِةُ الْعِنْ الْمُ الْمَتَوْكَ أَوْ مَالْكُ الْرُودُ وَلِي فَالْسَلَا

عَدُّدُ حَوْدًا لِمَتَّا الْمُغِلَّةُ وَالْحَرُّ دُولِكُ وَلَلْكَ وَالْعَصَّ فَأَسَّلُ جَادِدُ قَالَ لَهُ لَجِينَا أَنْ تَرْيَعَ كَأَنَّا الْجَوْدُ اللَّهُ فُ لِجُوادِدُ وَالْجِيرُ أَنْ يُسْتَعَفُّ وقالَ فِلْ وَالْمُ سَلَّمْ عَلَيْ مَا لَيْ مَا لَمُ عَلَيْ مَا لَمُ عَلَيْ مَا لَمُ عَلَيْ مَا لَمُ عَلَيْ مَا بَالِيَعِ يُرْنُفُ الْحَرِّدُ لَيُتُورُ وَهُوَ أَجُورُ وَالَ الْأَعْنَى وَمُوَلَ فُلاَنْ حَرِيْبِلَّا أَيْ مُنْتَخِيًّا بَدَاهَا خِنَافًا لَيِّنًا غَنْ أَجْوَدًا وَكُوْكُ حِينَاتُ فَالَ

نَيْهِ عَلَى مَنْ مَا لَجِدُ وَمُنْوَنَكُ الْمُنْفَعُ مِنْ وَلا فَكُ أَحَدِيْدُ لَا فَالَ أَنُوزُ يُدِالِيَوْيُدُ هَاهُمَا الْمُتَوِّلُ عَنْ فَوْمِهِ وَقَدْجَرَدَكُ وَرُو دِا تَفْوُكُ إِنَّا لاَنَتْ وَكُرُومُ فَهُومِ مِنْ فَعُفِ وَدِلَّهِ لِفُوَّتِ عَادَكَنُوْتِنا والْمُدُّث التيرة ذالسَّتَرُوناكُ والهيَرَّ مُبِنْ كُلِّسَ المُعْوَجُّ وَحُازَدَتِ المُنَافَدُ قُلَّ لْبُنُوا وَجَازَ كَتِ النِّنَهُ عُلِّمَ الْمُعَادُفُ الْجَبْلُ فِي تَاذُ إِذَا أَضْفِرُ فَعَالَتُ لَهُ جِيزَفَةٌ وَثُنَّهُ وَالْمُ عِوجَاجِهُ وَنُفَّالُ إِنَّ الْجِيزُودِ مَمَاعِ وَالإِرافِامِنُا جَوْدُه والجِوْدَوْنُدُونِيمَةُه

المِيَّةِ وَالرَاوِمَ الشَّلِيَّةُ مَا جِزَقُ بِتَأْنِيَّةُ لِأَغِيرُ طِنْطِير الجِرَقُ الجِيَّاعِ أَعَانَ عَالَ الْمِ وَالْمُنْ وَنَّهُ الْفَصْرُو وَالْمَدُونُ شَلِّهُ الْفَوْسِ بِالْوَسَرِ وَالْحِيرِنْفِيَهُ الْجَهُ الْمِن وَالْمَدِينَةُ الْجَهُ الْمِن وَالْمِيرِنْفِينَهُ الْجَهُ الْمِن وَالْمِيرِنْفِينَهُ الْجَهُ الْمِن وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِنْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَلْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْم الناس وَالْعَنْ وَالْمُعَنِّرُونُ المُسَدِّدُ دُعَلَى مَا فِهَدُيْهِ فَوْلاً وَنَعَالُ الْمَازِفُ الذة خَانَ عَلَيْهِ خُفُّهُ عَينَ إِن الْمِتَدِّيدِ ١٥ الإَحْبِرَا أَوْ الاَحْبِرَا أُولِكُونِهِ يُقال إِجْزًا لَكُ إِذَا ارْنَقِعَ مَاجُزَالَتِ الإِيلُ فِالسَيْرِ ارْنَفَعِتُ وَاجْزَالَ المِيَرُ ارْبَيْعَ فَوَقَ السَرَأْبِ ٥ الْمِيزُمُ مِنَ الْأَرْمِلُ وْبَعُ مِنَ لَهُوْنِ والْمِرَّامَةُ جَوْرَهُ الدُّالْيِ وَالْجِيَامُومَعِ زُوْفُ وَالنَّيِّ زِمْ الْمُنْلَقِبُ وَالْجِيْمُ الْجُعَلِبِ

عَلَيْهَا أَنْ مُنْ نَارُسُو الْكَالْفُلْكَة وَتَحْلُجُونَاهُ كَنْهُ الْأَكُلُ وَالْكُنْ وَوَ الْمُنْ سَّأْتِهُ الْمَوْثُ الْمَعْعُ وَبِ شُعِي الْوَجْلُ حِانِثًا وَ فِالْمُدُنِدِ أَجُونُ إِنْ الْكَ كَأُنَّكَ يَعِيشُ أَبُدًا وَالْحِيُّونَ جَوْتُ الْوَدْجِ وَالْمُزْآةُ جَوْتُ الزَّوْجِ لِأَنْهَا مُؤْدِنَعُ وَلَدِهِ قَالَ اللَّهُ حَلَّا سُكَأَوْهُ فِسَأَوْكَ وَيَحِدُّونُ لَكُو وَالْحِيَّ أَنْ مِنْعَعِرُ النَّادِ وَالْجِيَّانُ مَجْوَى الْوَسَرِ فِالْفُوْقِ وَالْجَيْعِ الْجَيْرِيَّةُ وَٰلَكِمَ الْوَجْلِ نافَكُهُ مَسَوْلُهُ اوَجَوْتُ أَلْفُنَا قَالَ مَعَاوِبَهُ لِلْأَنْفُمَّادِمَا فَعِلَتْ تُوَاضِحُ مَا لَوْ ٱجْوَنْنَامَ أَبُوْرَ بَلْهِ وَتَفِقُ أَوْنَ أَجْوُبُ الْفُثْرُا أَنَ أَكْوَرُ لِلاَئِهُ وَالدَّوْمُ جَمْعُ جَرَّجَةِ وَهِي مُعْمَيِّعُ شَحْبَتِر وَلْفَكَالُ حَرَّحَانَ ٱلْفِئَا وَالْ

البَاجِوَجَانِ إِلْحَ جِينَ فِي مُلْوْ بِدِي مُسْلِرٍ الْحَادِكُنُّ دَبِيعِ وَيُعَالَجِ وَأَجْ أَبْعِنًا قَالَ عَأْنُ جَتَّاكًا إِلَوْ إِنْعَمْهُ وَالْمِيْوِجُ الْإِنْوُ وَالْمِيْرُخُ الْمِنْدُقُ قِالَ السَّرِيِّ أَوْلِهُ عِلَى مُرْدُهُ وَمَدْفِدًا كَيْدُ وَالْمُنْدِخُ الدَدِيمَةُ وَالمِنْ فَي أَجْرُ الْمُ وَلَقَالُ وَدِيمَةً وَوَكِيمَةً وَجَرَجَتُ المَّيْنُ فَيَوْتُ بَيُّأَذُ فَجَرِحَ عِلَى ظَلْمُكَ أَنْ جَوْمَ وَأَجْرِجُهَا بِمَطْلِيفَ مِوَاحْتُغُ وَالْمُوْجَالِ يُونِيْ بِثَلْ اللَّهُ اللَّهُ وَدُونَ عَالِمُ اللَّهِ مِنْ جَرِّنُوعَ نَهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ ال جَنَعَ فِي لَنْهُ فِي لَا مُعْ وَلِهُ وْنِي مَالُ لَا إِنْهُ أَنْ لَا نَفْعِلُو وَالْمِ يَجُ النَّوْفُ الذي كُوْمَ إِعَلَيْهِ النِّيفُ وَالْمِحَقَّةُ جَوَجٌ وَهُو قَوْلًا عَلَيْهِ وَالْفَرِّ وَنَافَ مُ جَرَّجٌ وَجُرْجُوجٌ صَاْمِرَهُ وَالْجِيَّجُ الدِّيْ كَانَكَأْدُ مِنْوَجُ المِنَالَ وَنُعَالُ إِنَّ الْجِنْحَ لَقِينِ الْحَلْبِ مِنْ إِنْ الْعَنْدِ فَالْجَعْدَةُ وَنَفَتُهُ مُ لِلَّهُ إِذْ شُفْ يَعُوهُ جَتَّىٰ إِخَابِتُهُ عِلَىٰ الأَجْرَاج

وَيُقَالُ الْمِنْ جُلِكَ إِنَّ الدِي نُشِعَدُ قَالً فَيَقَمُّ مُعَالَقًا مَا مُنْ مُعَالِمًا مِنْ مُ خَامِلً الْمُؤْدُ الفَضْدُ قَالَ اللهُ حُزَّانَكَ أَوْهُ وَعَهَدُوعِ لَهِ عَرْدِقًا دِرْوَيْ دَقَالَ

د درج

جزو

AD

چزق

چزك

چزك حزم

جند

وَعَنْوهِ وَالْحَرَبُو وَالْحَادُوْهُ الْعُسُدُ لَقَالَ شَكَدُدُتُ لِفَدُا الْأَمْرَ حَرَبْهِي وَجْزُمَهُ السَّمْوَنُوسَ فال أَاعْلِ ذِنْ جُوْمَهُ وَهُي مُفْتُوكُهُ وَالْحَرُونَ الْعَضَّرِ مِن الْمُدَورُمُ الْمُدُونُ مَا عَلَظَ مَن الْأَدْ صَ والْمُدُونُ مَعْدُوفُ وَجُرَانَتُكَ أَهْلُكُ وَمَنْ تَعَيِّزُ لَهُ وَالْمُرُوزُ السَّاهُ السَّيَّةِ اللَّهُ فِي جَزِيْتُ السَّيَّ أَجْرِتُهِ إِذَا خُرَضْنَهُ وَكِرَوْتُ لَغَنَّالِ جنى وَهُوَالْمَارِيْ وَمِنْهُ حَرَيْتُ الْغَنْلُ إِنَّا هُوَالْمَوْمِ وَحَرَا السَّوَالِالسَّفَعَلَ يَخُونُ وُهُ إِذَا ذَنَتِهُ وَجِيزُ أَنْ الإِمِلُ الْحِزَا هَا حِرَا أَمَّا اذَاجَعْتُهَا وَشُقْتُكُما وَالْجِيزَاءُ نُبْتُ هُ الْجِزْبُ الطَابِّعِنَهُ مَالُ اللهُ ْكُلُّ الْأَوْءُ عُلَّى عِنْدِ بِمِا جزب لَكُنْهِد فَرِّحُونَ وَجُنَرِبُهُ أَمْنُ ۖ أَصَابِهُ وَالْمِنْ إِنَّامًا الْأَرْضُ الْعَالِيْظُلُهُ وَالْمُنْعُ جَزَانِي وَالْمِينَ نُوْزَلِ الْجَوْوُنُو وَالْمِيزُ وَالْمِينُ مِنْ وَضْعِ الْمِرْسَالِ النُسْنَادِ بْنُ الْمُنْقِي ٥ جَزَرُتُ السَّيُّ إِذَا حَرَّضْنَاهُ جِزَرٌ بَيْنِ لَا وَجُزَرٌ چند اللِّنُ وَالْيَئِيدُ إِذَا الشُّنَدُ تُ خُنُوْضَتُهُ فَهُوَ كَالِّ وَالْكِ نَعْدَ الْأَنْ عَبَدَ الْفُرُوْمَ فَيَدُرُتُ وَ وَجَرْزُهُ الْمَالِحِيَازُهُ وَ فَي المِرْشِيرَ لاَ تَأْخُذُهُ مِنْ جَزَزُ أَسِّا أَمْوَ الْمِيرِ لِلْ إِنْ أَوْدُ الْوُوْلِينَ وَاجِلَتُهَا جَزُورَوْ وألم زُوَّ وُالْعُلافِ إِذَا اشْنَدُّ وَفَوى والجَيْعُ الجَوَا وَرَهُ ٥ بَأْنِ الْمِنْ وَمَا يَنْكُنُهُ مَا مِنْكُنُهُ مُا مِنْكُنُهُ مُا مِنْكُنُهُ مُا مِنْكُنُهُ مُا مِنْكُنُهُ مُ المُسْتَافَةُ مَاسَقَطُ مِنَ الْمُصْوِ وَالْمِسْفَ النَّهُ وَالْمُسْتَفَ فِي لِمِكْ وَالْمِسْفِةُ العَدَاوَةُ وَفَيَاكُ إِنَّ الْحِسَّفُ الشُّوفُ ٥ الْمَسَّدُ حَسَّدُ السَّعْ لَانِ حسم وَلَهُ مُنْ مُنْ أَنْ وَمُونَا لَا إِنَّ لِلْمُنْ مُنْ أَلُونُ وَمُعْلَمُ اللَّهُ مُنْ أَنَّ الْعَمْ مَا وَالْمُنْفِ العَفِينُ وَفِيهِ مَظُوًّ ٥ الجِسْلُ وَلَدُ الْمُسْرِ وَالْجَمْعُ هُسْوُلُ وَلا أَانْفِكَ بِنْنَ الجِسْلَانَىٰ أَا إِنْ يَعَالَٰمُ لَا وَدَالِكَ أَلَالَهُ مِنْ وَنَجْنَى

المَتُ أَبَاللِمُ عَنِيلِ وَلِلْمِنشِلُ وَلَمَّاللَّهَ وَلَم وَاجِدَالُهُ مِنْ لَفُطِهِ وَال وَهُنَّ كَأَذْنَا لِلْمُسْرِيلُ مَّوَأَدِلُ الْمُسْرُ الْفُطِعُ وَسُمِّ السَّيْفُ حُسَّامًا وَجُسُّنُ مُوْمِعُ قال عَفَا جُسَّمُ مِنْ وَنَنَافالْفَوَارِعِ وَجِينْمَ مِحَالٌ وَالِمِنْتُومُ الْمُنَالِعِيَةُ فِهَوْلِهِ حَلَّانِنَا فَوْهِ وَلَمَنِيهَ ٱلَّهِ مُتُومًا NV وَهُوَاكُ لِلصِّبِيِّ السِّيِّ الْمُعَلِّدُ وَمُحْسِّوهُ وَالْمُسْمُ ٱلْفَيْسَرِعِيُّو فَا فَتَحْوِيهُ بالسَازِ وَنَعَالُ لِلْمُنْوَمُ الشُّومُ وَنُعَالُ اللَّمَا لِلْمُنْهُ وَمُ لَاتَهَا أَجْسِمُ لِخُتَر الوَّارِينَ الْمُوالِمُ الْمُعْلَى مِينَّا الْمُعْلَى الْمُوالْمُ الْمُولِلْمُ الْمُوالْمُ الْمُولِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُولِلْمُ الْمُلْمُ لِلْمُ الْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِمُل عَدَاةً أَخَتَ لِللَّهُ مِنْ لَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ حُتَّمَانُ وامْزَأَهُ خِشَّانَةُ فاك كَاظَيْنَةُ عِفْلًا خِشَّانَةُ الجِيْدِ وَذَكَرُ النَّالِكَلِّيمُ أَنَّ عَ طَبِّعُ بَطْنَيْنَ نُفَالْ لَهُمَا الْحَمَّةُ وَالْجُسَتُ نُ والتياس في السَّاوي مُسَّون مِسْواولان فُولُون فُولِيت رُّحِسُوا چنو وَلِدُونِ اللَّهِ وَمُؤْكِرُ مُنْ وَالطَّمْدُ أَوْمَالُ إِنَّ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَالْمُعَالَ ٧ بن هُ اعِ الْ كَالْمُ الْمُعَدِيكَ أَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والجينني المكان الخائج والمنافظة الذالة المنافظة فالمالكة المُنْ وَمُنْ مُمَالِمِينَ عَاشَتْ عُنُونَهُ وَمَنَّ رَهُ مِنْ فَيْنُ عِيلُ وَانْطُو ونهال الجندية المدر وكالتناف وجيدت بالنوع مفلح يتشف قال سْوَقُ أَنَّا لِعِمْنَا فَعَنَا لَمُطَاءَا كَمِينَ مُن مَعْمُنَ الْمُهُ شُوْسُ وَجِينُهُ العَينُ مِمَكَ أَنَّ والحِندَ أَنْ مُوَالدِّنُّ وَالْمِنْدُ مَضْدَ زُحَسَّنْكُ السَّعُ كَفِسُنُهُ خِسْبَانًا وَحِسْبَانًا وَحِسْبَانًا وَحِسْبَةً وَكِسْبًا قالَ اللهُ عَلَيْنَاوُنُهُ النَّمْسُ وَالْاَمْرُ فِيسُمَانِ وَالْجِسْمَانِ الْطُلُّ تَعُولُ حَبِرِ بِنَهُ أَجْسُبُهُ عِنْ بِهِ وَمَعْنِيْهِ وَالْمِنْ مِن مِنْ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمِوْدُ الْمِنْ الْمُعَالِمُهُ

> وَسَّىُ جِسَاْتُ أَنْحَاْفِ وَأَجْسَبُنُهُ أَغِطَيْنُهُ مَا يُوْضِيْهِ وَجَسَّبْنُهُ أَبْضِكَا وَأَجْسَبَعُ النَّوْقُ كَفَازِعَاك

وَنُفُحِيْ وَلِيْدَالِي الْحَانَ جَانَحَانُ حَالَةِ الْحَادَةُ الْمُعْدَّةُ الْحَالَةُ الْمُحَالَةُ وَالْمُحْدَدُ الْمُحَالَةُ الْمُحْدِينَ الْمُحَالَةُ الْمُحَالِةُ الْمُحَالَةُ الْمُحَالِةُ الْمُحَالِقُولِ الْمُحَالِقُولِ اللّهُ الْمُحَالِقُولِ اللّهُ الْمُحَالِقُولِ اللّهُ الْمُحَالِقُولِ اللّهُ اللّهُ الْمُحَالِقُولِ اللّهُ الْمُحَالِقُولِ اللّهُ الْمُحَالِقُولِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

لَّمُسْتَ الْوَحْعِاءَ وَلَهُمَةُ مَا يَوْحِوَّانَ اَوْلَتُوْمِتَ عَنْ وَكُمِّتَ وَالْاَحْمِتَ النَّالِمُ الْمَعْمِ الْمُعْمَعُ مَرْدَا وَفَكَسْكَاتُ شَعْعِرَاهُ حَالَاهُ الْمُوْمِقُ الْمُوْمِقُ مَا النَّامِيَةُ الْمُومِقِيقَ مَعْمُ الْمُحْمَعِ الْمُعْمِعِ الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِي الْمُعْمَعِي الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِيلِ الْمُعْمِعِيلِ وَالْمُعْمِعِيمِ وَالْمُعْمِعِيلِ وَالْمُعْمِعِيلُ وَالْمُعْمِعِيلُ وَالْمُعْمِعِيلُ وَالْمُعْمِعِيلُ وَالْمُعْمِعِيلُ وَالْمُعْمِعِيلِ وَالْمُعْمِعِيلُومِ وَالْمُعْمِعِيلُ وَالْمُعْمِعِيلُومِ وَالْمُعْمِعِيلُ وَالْمُعْمِعِيلُومُ وَالْمُعْمِعِيلُومُ وَالْمُعْمِعِيلُومُ وَالْمُعْمِعِيلُومُ وَالْمُعْمِعِيلُومُ وَمُعْمِعُولُومُ وَالْمُعْمِعِيلُومُ وَالْمُعْمِعِيلُومُ وَمِعْمِعُمُومُ وَالْمُعْمِعِيلُومُ وَالْمُعْمِعِيلُومُ وَالْمُعْمِعُومُ وَالْمُعِمْعِيلُومُ وَالْمُعْمِعُمُ وَالْمُعْمِعِيلُومُ وَالْمُعْمِعُمُومُ وَالْمُعْمِعُمُومُ وَالْمُعْمِعُمُومُ وَالْمُعْمِعُمُومُ وَالْمُعْمِعُمُ وَالْمُعْمِعُمُ وَالْمُعْمِعُمُومُ وَالْمُعْمِعُمُومُ وَالْمُعْمِعُمُومُ وَالْ

الْيَسَفُ أَرُدُ أَ المَّدُ وَلَهُ وَلُولَا يَشَوْهُ وَيُلِّهِ وَعَيْلَةً وَجَيْهِ جَلْفُ الْمَافَة جشف اذَا ازْنَفَعَ اللَّهُ أَنْ وَحَشَّكُ الْوَدُلْعَنْنَهُ إِذَا فَتَمْ دُفُونَهُ وَنَظَنَ مِنْ خَلُافِيْنِهَا وال مَعْفُ فُو إِذَا أَمْوَ حَنَّمَ وَتُقْتَاكُ إِنَّا لِحَسْبُ الدُّولُ الْمُؤلِّ وَقَدْ يُشَفّ إِذَا لَبِسَ لِحُسَنْفَ قَالَ مُنْ وَلِهُ مِنْ عَلَيْهِ الْحَيْ مُوَارِيهَا وَتَعْشَدُهُ وَهُوَ لِلاَ مِلْمَا وَلَتَا أَرْ وَتُعَالُ إِنَّ لِمُنْفَعَةً الْمُعْفُوزُ الْكَنْبُرَّةُ وَلِلْكُونُةٌ النَّاسِيَّةُ وَالْعَنْزَةُ البَّخْوَةُ جَوْلِهُ اللَّهُ وْلَا الْأَرْضِ وَمَا حُجُواْشِكُ كُوْنَالِمَا اللَّهُ الرَّالِ وَلَهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ تَوْكُكَ النَّافَةُ لا يَجْالُهُمَا جِنَّى عُمْعَ لَيْنُهَا فِهِ بَعِينُوْكَةُ قَالَ عَدَدُ وَفَيْ مَجْنُ وْكُذُ جَافِلُ ﴿ وَجَنَّكَ الْعَوْمُ اذَا جَسَّكُ الْعَوْمُ اذَا جَسَّدُهُ وَجَسْدَةِ النَّكُوالَهُ كَثُرُما وُهَا وَكُنْلَهُ كِأَشْدُ كَيْدُوا إِلَى هَا وَجِنَدَك بِدِ النَّمَ أَوْ أَنَدْ بَعُطُون وَعِينُعَة وَقَق سُّحَ السِّكَةُ جُلُوفْح بَعِيدَانَهُ الوَمْ وَجَشَّا كُنَّ مُنْ وَالْمِسْرُ عَدَمُ الْوَجْلِ وَفِلْ شَمْهِ مَوْلِانَ أَجُدُ فَمُا عَصْمَ الإشْخِيرَاء وَالقَوْلُ الْأَنْتُ وَلِلْمِشْمَةُ العَصَبُ قالَ ابْنُ فُتَيْبَة وَجِعَ عَنْ يَعْضِ العِرَبِ إِنَّ ذَا لِكَ لَهِ مَا يُعْشِدُ مِن كُلُونَ أَنْ يُعْضِبُهُ وَعَالَكَ ثُونُهُ الاً الْعَوْدَ لا تَعْرَفُ للمِنْهُمَةُ إِلاَّ الْعَقَدَ وَإِنَّ فَوَلَمْ هُوَ مِنْ حَسِيمُ فَلا إِن مُعْنَاهُ الذِيْنَ يَغْضُ لَهُو قَالَ أَيْوَعُيَيْدِ فَالْ أَبُو ذَيْرِ جِسَّمْ فُ الْوَجُلَ جُهُهُ وَأَجْمُتُهُ أَنْ وَهُوَ أَنْ فِالِمَ الْمُحَ فَنُوْدِيهُ وَلُسْمِعَ لَمَا يَحُنَّ وَازْ الْإِيَّالِي بَعُوْلَ حَبِثَمْنُهُ فَيُسْرِ أَخْجَلْنَهُ وَأَجْسَمُنَهُ أَغْضَنُّنُهُ وَأَنْشَكَ

وري المن المن المن المنافق المن المن المن المن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة المن

وَرَحُلُ فِي مُنْ اللَّهِ مُؤدًّى وَفِلْ إِنْ النَّهَانُهُ فَيَ وَفُلَّ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ

والمناف الماء والمنافي وَمَا يِثْلُمُ مُا

جستر

لَعِنْوَ اللَّهُ وَمُلْ يَجُنْبِ يَجْنُ النَّهِ عَجْسُوْل الْكُونِل جَشْدُ والعِوَّبُ لَقُوُّ لُهُ جَسُرَبِ السِّنَهُ مَأْلُ بَيْ فِي الْأَنْ كَأَلُفُّ الْجُعَنْهُ وَأَنَتُ وَهُ لَا أَجْمَتُ فَالْا فَوَالِ قَالَحَيْمَ فِي الرَوَالْ مِنْكِيثِ هِ قَالَ الْفَالِدُ حَيْشِينَ وَمَا لِمُنْ أَنْ خُشْرُومُ الْمِنْ شُوشِ وَأَذُنْ خُشْرُ الْمُنْ الْمُنْعُلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ السِّعَا ۚ ﴿ إِذَا جُوْرَ مُو مُنْعَامِينًا الْعَسْلِ فَا مَنْنَ فَالْـ الْوَعِيدِ إِلِمِسْمَاءُ وُ قَالَ لَهُ أَنْ أُذُنَّ جَشْتَوْهُ مَسْتَوَةً كَاغِلِيْطِ مَوْجِ إِنْ أَمَا مَعْنِينً مَتْ يِنْمِ إِلِي أَوْعِ كَلِ الشِّيْنِ الْحِقْدُ قَالَ وَمِزْ إِنْهِ ] وَتُعُولِ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجِأْتِ الْجِائِينَ وَمَعِنَاهُ أَنَّكُ لَغِينَ وَالنَّاتِينَ ٱلالاأنَّىٰ فَأَجِشْنَةِ فَهُ فَادِهِ لِمُجْهَا إلاَّسْيَنِدُ وْكَوْيْنُهَا عِمَالَ عَدَ مَنْهُ كُأَنَّهُ مِنْ الْمُهُم وَهُرْحَلْتُهُ وَلَجْخِرَالْ ٱلْمُحُونَ لِتَاكَأْتُ المِسَانَ عِسَانَ وَالْجَبْعُ أَجْسَانً وَالْجُسُنَا وَالْجُسَانُهُ مُورُحِسًا وَعَلِيهِ عَلِيهِ عَل ٱٱخِتَرَالْاَبِدِيٓ وَعِلْبُولِلسِّكَامُ خُسِّةِ النَّاسِّينِ وَمَأْنِهِ وَمَلَّمَهِ وَحَسَّةَ الْأَنْسِ وَالْجَمْعُ مِي الْمُ اللَّهِ اللّ دَنَانُهَا الفِعَازُ كَالِدُّالِيْعِ وَالْعِبَالْ الْعَاجِدَةُ خِنْدَةٌ وَرَاسًا لَهُ جَشُورٌ اً وَيُعَالَ الْمُسْتَى لِلْمُ يُعِلُّ الْمُنْانِينُ وَيُعَالُ جَسَانُهُ السَّهُمِ ﴿ مُلَاَّ زُلِكَ أَقِي مَا لِمَسْتَوَرُ مِنَّ الدِ عَالِما الْعَبِينِ الْمُنْطَنِ وَالْمِسَنَّةُ وَلَلْهَ مِنْ اللَّهِ مِنَالِمُنَّدَ وَمُعِمَّالُ جَسْمٌ وَهُوْنُ وَقَلْهِ عَلَيْهِ الْمُنْعِقِهُ هُ ٱجْسَانُهُ أَكَا ٱحَبْسَهُ مِهِ وَجِسَّالْهُا أَبْدُى مِعِزا لِجِمَاجٍ وَلِلِسَّا غَيْرُ مُهُنُولٍ الْدَّبُونِيْمَاكُ هُوَجِيْنِ وَالْجِسْكَالْغِظَامَةُ نُعِطِّرْبِهِ الْمُزَّانُ عِجْنَزَتُهَا فَالْ لل أو المتار وما ينال في ا جُمَّاعَبِتَاتِ عِبَالْحِيَاتِينَ وَجِنْوَةُ الْإِنْسَالُ مُعَبَّادُهُ المَيْنُ مُنْ مُعَالَدُ وَالمَصَافَةُ تُكَانَهُ العَمَا وَالإِحْصَافُ العَدْ وَ وَفُلاَنُ مِنْهِ إِنْ وَبِهِ فُلْإِنْ أَيْ مِنْ ذُكَ الْهِمِ أَوْلِعَالَ عَيْشُ كَفِي وَالْحَوْالِيُ السَّدِيدُ لِعَالَ فَرَسُّونُ عُنِيِّعُ فَ وَمَا فَقُدِ مِحْضَافَ وَحَبَّبُهُ مَحْضُوفَ لَمُ أَيْ النُّ يَعَدُ ولِلْمَتِينِيُّ لِكِتِالْ السَّامِينُ وَيُعَالُ الْحَاثَةِ فُلْمَتَافَوْلُ السَّاعِينَ مُجْنَعِيهُ فَالَـ الْأَعْشَى ۚ أَأْمِى كُولُهِ لِللَّهُ لِمَا الْيُجْضُونَهُ ۗ اجْمَعْ مِحَاشَكَ فَقَالْ فُسِّتَ فَي وَمُوْمِعِهِ وَيُفِتَاكَ كِتُمُوْتُ الْمِمَّالَةُ إِنْ وَهُذَالُ الْمُنْ وَالْمَعْنَى وَلْجِدُ وَدَّخِلْجَمِيْتُ الزَّاكُ وَهُوَمِ لَلْمُثْلِلْ الْمُعْمَافِ الجؤَيَّةُ الْعَطِيمُ البَطْلِ قَالَ وَكَبْرٌ مُكْثِرِيُّهُ لِمُالِحُ إِلَا فَرَيُّواْمِهُ-السَّنب بْلِوالفَسْ لِعَاشْنَعْ صَفَ عَلَيْهِ الدُمَانُ الْسُنَدُّ وَفَيْرُ وَمُسْتَعْفِ فَيْقُ وَالْجُوْشَابُ جَسُوْ الْجَافِرِ وَهُمَّالُ مُوعِظُن في طُلِكَ افِرْسُوالْعَمْدَبِ جَمَّلُكُ النَّهُ يَتِينِهُ وَأَمُّلُ الجَمِينِ الشَّحْوَاجُ الدَّهِ مِنْ حَجَوالْغِيرِ وَالْوَظِيْفِ قَالَ إِنْ زُشْعَ لِا بَشَنَعُ فِي لِيُوسَنَا حَشَابُ الْقَوْمُ چشار وَوَأَعِلُهُ الْمُحَدِّلُ قَالَ اللهُ الْمُحَدِّلُهُ اللهُ الْمُحَدِّلُهُ اللهُ الْمُحَدِّلُهُ مِنْ اجْمَعُوْوَكُمِيُّوا فِي الْمِيَّا وَنِ وَنَافَكُهُ حِنُّو ذُنُّونِ إِنْ وَعَ الْمِينِ فِي عَرْجِهُا وَوَاهُ الْخُفْفُ أَلِا زَجُلا وَقَالَ إِمَّا هُوَفَتْ وَرُوَّ والسَّاعِلُ هِأْتِ لِي نَجْلًا وَيُعَالُ إِنَّ الْمِنْكُ الْمُرْضُلِ الْمُنْكِبُهُ السَّوْفِعِينَ السَّدِيلِ اللَّهِ كَثُرُ وَالْم وَجَوْظَلَهُ الطِ آلَيْ وَحِرِيَّتُهُ وَالْحِصْلُ الدَّكِ وَمُلَّ الْكِشْمَةُ وَتَظْهَرَيُّهُ أَوْمُهُ سِّعِ أَنْ الْعَجُنْدُ لَهُ يَعِيْضُهُ إِنْ يَعْضِ وَالْجِسَّالُ وَأَدٍ يَعِبُدُووالْجِسُّلُ الْحَيْخ الوَاجِيَةُ حِضَّلَهُ وَالَ بَعِيَّةُ مِنْهُنَ السَّدَى عَلَيْهُمَا السَّدَى عَلَيْهُمَالُ وُعَيْدُى كَاشِدُ مِثْلُ كِاشِحٍ فَالْكِسَ فَالْجَهُمْ مَعَ عَوْقٍ وَخُلْدَنْعِ چشر

عَزِّرِيكَا عِلَا أَنْ لِنَا فَخُنُوهُ وَعَالَ أَجْمِنَاهُ اللهُ رَلَسُونَ وَالْحَمَااُ العَفَا وَأَنْسُ مَوْهَا أَمُّ إِذَا كَأَنَتُ ذَاتَ جَفَّى وَعَلْمِ فِي لَكِمْ مَنْ فَعَمَّ وَلَعَمَالُ لِكُورَ وَعَمْ وَرَالِمِسْدِ جِهَا أُولِقَالُ جَمِي الصِّيُّ مِزَاللِّسِ إِذَا اوْتَصَرِّع جِنَّى مُسْبَلَيْ مَعِدَنُهُ وَكَنَالِكَ الْمُدِنِّي وَفَيْنَالَ حِصَّالَ إِذَا فِي وَلَيْ الْمُحْلِّلُ أَدْوَيْنَهُ مِنَا لِمَا وَحَجِمْ هُوَهُ جَعَنْ الدَّجُلَ الْحِمْ مَا وَدِيْ جَامِنُ الْمَا النَدُ بالغُبَارِ وَالمِعَدُ مَا مُرِينَ لِلْوَفْ وَمِنَا لِمُنْ مِنَا لَمُنْ مِنَا لِمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فَلَيْنَ وَهُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْكُورَ الْحُقَّابُ مَوْنِيعُ لِلهِ مَأْدِ وَالإِجْمَابُ أَنْ أَلِيهُ وَالإِنْسَانًا لِمُعَنَى ثُمَّ لِمُوهِ وَأَزْفُونَ فَيْمَا دَأْتُ جَفْيَا أَوْوَجَقَّبَ الْقَوْمُ عَزْضَاجِ مِنْ فَيُعْبُونَ إِذَا نُولُوعِثُ أَ مُشْرِعِيْنَ كَالِمُأْصِرِ وَهِيَالِيَوْ السَّدِيْلَةُ وَهُوَالَ إِنَّ لِمُصَّبِ انْفِيلَ الْوَكْرِ مِنَالْعَوْشِ قَالَ لَاكَةً وَالسَّيْوَ وَلاَ يَضُونِ وَهُمَالُ إِنَّا لَاَتِمْ مِنَا لَأَلْبَأْنِ الدَيْ لَا نَدُوجُ زُنْكُ مِنْ بَدْدِهِ وَجَصَّلْتُ الْوَدْعَ وَعَيْرَهُ جَصَّلًا وَمَا رَمَوْ لِلْمُ مُنْ الْمِعَالِدِهِ وَمِنْ الْمُعْمَدُ أَنَّا فَمُ مُنْ مُعْمَدُ مُنْ الْمُنْافِ وجمعة إغدالليسة مهر فالكه تتايد ماوشك والمناس الستان وفطع بدم عَلَيْهِ وَنِهُ الشَّكِيُّةُ مُحْمَدًا أُحَيْدُهُ الوَدَقِ وَدِنْعُ حِمْداً فَعُكَّمَةً وَاسْتَ مِنْ الْمَوْمُ الْمُمْعُونَ مَدَّنْ مُنَاعِلُ مِنْ الْمِعْمُ وَالْمِلْمُنَاعِلُيْ ن عَمْدِ الْعَرِبْ وَعَنْ الْمُعَيِّدُ لِي قَالَ عَالَ أَلْهُ عَيْدُوا لَمُتَوَانُ لَكُنْ وَعَالَ الأعْمَعَ مَا مَنْ الجِرْفِ الدَّى عَلْمَةُ فِي مَنْ الجِرِيْوَ وَالفَرَسِ فَعِيَوْمًا صَّافَوَتَ أَ الْمُنْفَطَعِ الْمُنْ مَهُولِلْمُوبُونُ فَالْ وَالْمُصَوَّا الْعُيُّ مُالْحَصَّرُ عِبْوُ الصِّدْدِ وَالْحُصْدُ اعْرَهَاكُ الْبُطْلِ يُقَالُ مِنْهُ خِصِّرُ وَالْحِضِوَالْفَهُ جَهُوْزٌ وَيَوْتَ الإِجْلِيْلِ وَهُ أَلْ أَجْهُمُ رَثْ وَجَهُ رَثْ والإَجْهَالُ أَنْ

وَالسَّدَةُ عَالِبَهِ إِللَّادِ عَالَوا جِلَّهُ مَّلَدُ أَهُ وَلَلْمَ فِينَا نُنْتُ وَنُفَالْ جَعِبُ

چمل

مضب

حضاب

چضر

الفَوْشُلُ ذَا الْمُنْكَى تَطْنَهُ عَنَا كُلِ النُّوَّابِ وَالْمُعْمَّالْ حَدِيْدَةُ ثُبُّونَى بِهَا السِّهَامُ ٥ جَعْمُ مِثْلُ جَبِّقَ وَالْجُقْمُ الْعُوْدُ انْكَتَتَ قَالَ اثْنُ عُفْيِلَ وبيامنا أخِدَنَنَهُ إِلَيْنَ مِنْ الْعِيدُ أَنِ الْحِصَادِ النَّحِيدُ الجِفْنُ مَغِنُونُ وَللِيَصَانُ وَالْجَاضِ وَالْمُنْزَاءُ الْنُجَهِ فَعَهُ وَالْ مَأْوَلُكُ نُبِيْجُ أَمِنْ زَبَعِينَهُ لِيَنْ أَنَامَا لَاتُ الْهَوَ يُعِبِّبَاعِهَا

حصر

حضن

چقى

وَقَالَ جَشَّالُ فِحَضَّالِ جَهَاْكُ زَزَاْكُ مَانُكُ أَنْ سِرْبْهَ إِدَانُتْ بِجُعَةُ ثَنْ مِنْ لِمُنْ إِنْ وَالْعَوَاٰفِلِ والميمة أن الفؤلول المعتبيث وذكو مَا شُراكَة في بهي بهما أمّا المِنْ مُنْ فِي الْيُعِيدِ فَأَوْ إِلَّا عِلَجَ إِنَّهُ فَ تُرْكَثُونَ وَأَلِكَ جِنَّى ثَمَّوْكُ أَنْ ذَرَّهُ مَلَا لِمُعْلِمِهِمَّا لًا وَيُعَالُ أَمْرُأُ وَكُمْ اللَّهُ مُنْ الْمُعَالَةِ وَالْمِنْ وَوَرَسْمِ مِنَالُ مِنْ الْمُعْفِينِ وَجِينُ اللهِ وَاللهِ مَهُ اللَّهِ جِضْبِيُّ وَعَلَّمْتُ الْوَطَّالُ عَنْ عَلِي بْنِ عِيْدِلْ وَبُرِعَوْ أَوْعُينِيهِ قَالَ فَالْ الْيُرِيْدِينَّ مِثَالَتِي وَالْجِدَّاوَيُّ لْمُهْدِينَ عِنِ السِّنَا إِلَى الْعِنْ مَيْنِ والْحِيضَامِنِ إِلَى اللَّهِ يَشْبَى وَيَدْ وَالْقُ فَقَالَ الْكِسْتَآءِةُ كَوْهُوْ أَنْهُ وْلُوجِهِمْ أَنْ لَاجْمِهَا مِالْفُونِيْنِ وَفُلْدُ أَنَاكِرِهُوْ ٱلْ يَفُولُو بَيْ وَيُنْفِيبُهِ الْمِسْمَةُ الْمَالِمُورِ وَسَمِعْتُ الْفَطَّالُ مَفُولُ تَمْعِثُ نَعِلُبًا يَعُولُ كُلُّ امْزَانَ عَهِيْهَ مَ فَهِي يَجْمَنَ مُوْرَجُ مِنْ الْمُثْلَاقِ مُنَوَقِحَةٍ فَعِي كُوْهَا مُنْ الْمُعَاقِدُولُهُ اللهِ لِكُلِّكُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَعْظَ فَا وَكُولُوا أَثْل أنَّ اللَّهُ فَلَ يُسْتَى جُهُمَانًا وَلَمَالًا أَجُمْمَ لَا يُحِلِّ فَهُوَ يَجْمَعُن وَذَا أَجُدُمًا مَّأْنَعِلَ أَنْهُ لِنَهُ وَمُعْمِلُ ٥ السَّبْرَاقُ الدَّصُو النَّهِ جَعَوْنُهُ مَنَعِبُهُ قِالَ الْمَاكَةُ أَفُ الله إِذْ جَعَةُ وَتَهٰى جَهَٰى الاَدُبُ وَالْمُ عِمَّاتُهُمَّى اللهُ اللهُ المُخْتَفِقُ مَاكَ اللهُ الْمُخْتَفِقُ مَاكَ اللهُ الْمُخْتَفِقُهُ مَاكَ اللهُ الْمُخْتَفِقُهُ مَاكَ اللهُ الله

المنت والماغ عن بالوع السَّاسِح بسرَ حِلَ وعَن بور وَالْسُرَ بَعُولُونَ حَمَّةُ وَالدَّوْسَ وَأَهُ عَنَوْالْعِلُولُ الْكَالُوعِ مُرْوجِكُ وَلِلْمَانَ فَي أَلَا عِمْ وَلَا لَاجْتَنَهُمْ وَالْك ابْنُ مَتِّالْدُ الْوَالْمُ الْمُعْوَلُ مَنْ الْمُعَالِدُ مِلْمُ وَكُلُّو الْوَالْمُ مُعَالِّمُ الْمُعْولُ عَالَ ابْنُ السِّيقَيْنِ أَجْفَتَوْهُ الْمُزَخِّلِ أَنْمُعِينُهُ مِنْ مَعْمَةً أَنْهِ أَجْهَةٍ بُورِيْدُ هَامَالُ اللهُ جُلَّيْنَا أَوْا وَإِنَّ أَجْفِ زُلُورَ وَكَا حِنَفَتَوْهُ الْعِيدُ لَنَّا يَخْفُونُ وَنَكُهُ جَفَّزًا إذا صَتَّفُوْعِكَيْدِهِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ كَلَّيْنَا أَفْهُ أَوْجَأَةُوكُ وَصِّرَتْ مُدُورُهُم أَيْ صَاْعَتْ وَمِنْهُ فَوَل لِمِنْهِ جَرْدَاً وَعِنْ فَا ذِنْ فَالْحِرَّالْهُمَا المُ وَيَهِمُونُ شُهُ وَتُدُهُمُ مِنْ طُولِ مَا يَعِلَهُ عَلَيْهُ وَالْمَصْوَرُ الدِيْ لِا أَوْ السِّسَاءُ حَانَتُهُ فَخِيرُ عَنِهُ مِنْ كَالْهُ الْدَرْجُلْ عَفْوْلُ وَجَعِنْوْ الْدَاجِبَيْنَ رِثْلُوْ وَلَوْ المنتوج مَا لَخُيْرِحُهُ النَّكِ أَيْ قَالَ الْأَخْطَلُ · وَشَارِينِ مُوْسِجِ الكَانِسِ مَادَكُمْ فِي الكِمَانِ مَا المَعْدُونِ وَلاَ وَمُهَا المِمَاقَ الر وَالْمُنْ مُنْ مِنْ فِي فِي مُ مَعْ وُوْفَ أَهُ وَالْ لِلْمُ الْمُؤْمِنِ مُنْ الْأَرْضِ مُجْهُمُ مَا فَالْك وَالْحَتَ وُالْكَنُوْمُ لِلنِّ يِزْفَالَ جَوْدُوْ وَلَقُدُ نَسَقًطَ عِلَا لُوسَأَهُ فَضَأَدُفُو جَضِرًا إستِ وَجِهَا أَمْنُو صَنْيُنَا

وَالْمُصَارِّ لَلْمُسْنَى وَوَلِم حَلَّى مُنْأَوْهُ وَجَعِلْنَا حَمَةً لِلْكَافِرْ مُنْ يَحْضِنُو ا وَالْجَوْمَةُ وَالْمَالِكُ لِأَنَّهُ مُحْمِنُونِ قَالَ لِبَيْدُ لَكِنْ الْمُوالْدِ الْمُعَيِّدُ وَيَأْفُرُ وَالْمِضَّادُ وِسَّادَةُ يُحْسَنَى وَغُعْمُ لُلْعَادِمَةِ الْنَجْلِ نَقَالُ اجْتَصَوْتُ الْمَعْيْدَة الحادة المادة ما المادة ما المادة ما الله ما جَهُلَتِ النَّعْلَةُ إِذَا فَتَدَدَثُ أَضْفُولُ سَعِمِهِا وَ الْجِنْفُ أَدُونَا لِإِبْطِ الْكَالْكَشِّي نَفَالُ اجْنَصَنْ الشَّوْئِجَعِلْنَهُ فِيضِينَ وَتَوَاجِي لَلَّهُ فَيَ الشيفات وحضن المؤاة ولاها والميامة بيفها والمحتض المفن

وَمِعْضَأَرُ وَاللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَهُوَمِنَ النَّوَادِيةِ وَاللَّهُ نَجُهُ فُولً

كَ عِلْمَ عُلِيًّا مَّنْ وَجُولُونَ السَّمْ لِلْهُ وَلَا مَعْظِيدٌ وَالْحَرَامُ وَجُونُومَكُ

أَفُّهُمَا شُهَيْلًا لِلسَّبَدُّولَ لِيَاضِ وَلَلِي الْعِطِيرُ عَالَدَ حَسَّنَّانُ

فال المَّعْشَى عِبَوْشِكَةُ بُوْضِ ذَا أَذِبَوْتُ هَضِيْ لَلْسَلَّا أَخْتُهُ الْمُنْتَمُ الْمُنْتَمُ وَجَنَنُ جَبُلُ بِنَعْدِ وَهُوَٰ أَوَّلُ لَغَيْدِ وَالْعِزَبُ لَفُوْلُ الْغَيْدِ مَنْ زَأَيْ جَصَنَا نَفَالُ امْزَا وَ حَمُونُ يَعْبُ لُهُ الْمُحْمَانِ وَكَلَ الْكَالْسُاهُ إِذَ اكَأْنَ أَجَابُ لَلْ مَنْهَا أَمَنْ غَرَمِ الْأَ أَخَر وَجَصَنْتُ الْأَخْلُ عِنْ كَذَا إِذَا فِيَتُنْهُ عِنْهُ وَاشْتِنْكُ ذُتَ بِهِ ذُوْنَهُ حِصْنًا وَحِصَانَةً وَاجْضَنْتُ بِهِ ٱلْزُنْتُ بِيهِ المُضَأْتَاوَنْفَالُ الْمِصَنُ الْعِيَاجُ وُنُنْسَكُ فِي الْحَ حَصَوْتُ النَّادُ إِذَا وَأَبْرَ زَدْ عَنْ عَنْ عَالَم اللَّوْنَ كَالْمُضَنَّ حضو سَجَوْنَهُ اوالعُودُ مِعْضَى وَلَهُ الْحِصَّانُ مِلْهُمْ وَالعُودُ مِعْضَأَتْ عَلَى معْعَ لِ ١٥ الْحُمَدُ الْوَقُودُ وَقَلْ قُرْنُ عُمَدُ حَمَدُ حَمَدُ مَهُمَّرُ وَلَقَالَ لِمَا مضب أَسْعَتُ والنَادُمِ فَالْ قَالَ اللَّهِ فَالْدَ فَلانتُ إِن إِنَا مِعْصَبًا الْمُعَالِقُومَكُ سَنَةً شَعُوبًا وَالْمِنْ مَنْ الْعَوْسِ وَجَعْ لَا أَجْمَانِ وَالْمِنْ الْاَكُونُ مِلْلِيًّا إِنَّا الخُصَرَ التَّحَالَ يَعَنِّوْهُ وَتَعَظِّمُ مِولَلْمِ عَنِي مَا يَنْ عَيْدُ عَالَمُ عَيْدُ مَا المُ لْمَاء وَلَلْمَعُ أَخْضَاجُ وَثُقَالُ لِلدَّانِ وَنَالِحِ جَالْحِضْحُ وَجَعَيْثُ النؤب صَرِّنْ مُنْ وَالْمِعْ صَالِح عِنْدَ الْعَشْلِ وَالْمُعْصَاجُ مَلْكَ الْمُسْتَهُ وَيَعْجُثُ يفُكُونَ الْأَذْعَرِ ضَ تُوْتُهُ وَالْمِضَاجُ مِمَّا نُعَالُ الذِقِّ الْعَمْدُ وَيَحْمُعُ الْمُأْكَ الوَقَالُ لَهُ الْمُكَوْرِكُ اللَّهُ وَلِلْمَا رَّوُلُمُ الْمُخُولِ لِمُعَارِّوُ الْمُخَوِّلُ لِمُعَتِوْعال نَتُنْ تَكُولُ لِمِنَالَةُ أَلِيمُ مُنَالًا فَأَنَّى رَجَالِ إِلَيْ مِنْ الْحُلْكُ أَلَّا لَا مُنْ وَالْمُ وْدَ وَالْهَا الْوَرْدُرِ الْحَدُرِ وَالْاَصْمَعِ لِمُعْوَلُ لَلْهُمَانَ وَلِهُ عَالَ الْعَدُولَ الله وَأَجْمَةُ وَالْمَاكُونُ كُلِكُمُ تُوجِفُنَ عُنْ مَعُولِ عَلِم بِي الله عَنْ الْمُولِدِينَ الْمُعَنِّرِ الْمُعَانُّةُ وَوَيَنَ اللهِ الْمُعْفِينُ وَأَكُوْ الْمُصْرِرُ إِذْ بَعَالَهُ وَفَرْشَ مِنْ صِيْلًا سَرِيعُ الْجِنْ مِنْ وَعُولِهِ مَا لِمُصْرِر

> كَنْ يُوالْأَافَ وَكَالْتُلَا لِي كَيْفُ وَو والكُنْفُ مَحْفُولَة وَكَانُونِ وَكَانُونِ وَقَوْلَا عِنَ وَجُلُّ وَالْهُوْذُ بِكَ زَبِّ أَنْ يَعْفُرُونَ أَيْ أَنْعُسْبَهِ السَّمَاطِينَ سُوَّءِ وَجِهَازِ حَوْدَكِ وَالْعِرَبُ لَفُولُ جُمَّارِ والوَرْنُ عَلْعَالُ أَنْ الْعَلَامُ لنَّاجِأْضِرُ وَعِمْ وَبِالْدِكَ أَنَّهُ وَعَلَيْ إِلَا وَ عِيرًا وَ وَيَكَيُّ مَا والحضيرة الجهاعة لأشنث بالمتنتزة وجضأذ الإبراريضها فال مُّنَّونَهُمَا وَجِصَارُهُمُ وَالْمُحَاضَةُ مُسْنِهُ الْعَالِيَةِ وَجَاضَونُ التَّخُلُهُ لَكُ وَنْ مَعَ مُوكَافَعُ مُنْ مُعُمِّ النَّهُ عَنْدُ الشُّلُطَانِ وَٱلْفَعَ السَّاةَ جَصِيْدٌ تُفَاوَهِ فِي أَنْلُهِنِهِ يَعِمُ لَلْوَلْدِ مِنَ السِّيمُ وَوَغَيْرٌ هُ أَوَجَهْ مَنَ الدِّعِلِ وَمَا أَوْهُ وَلِكُصِّرُونُهُ مَا احْبَعَ فِي لِلْنَوْجِ مِنَالِمِينَةُ وَالْكَالِمُلْكُحِمَّزَ الْمُلُونُ وَلْعُنَةُ أَصْلِ الْمُنِينَهِ جَفِرَتْ وَخُلَّهُمْ لَقِيُّوْلْ يَخْضُونُ وَيَافَنُدِ صَالَوُ إِذَا جَمَعِتْ فَقُوْهُ وَرُوْجِلُهُ أَيْجُودَهُ مِنَ يُرِودَكُ لِكَجِنِ زُاكِمَتْ لِأَوْلِلْمُ مِرَالْجِنْفُ -الجآء والطآء ومالملنه في جَطَيْدُ النَّهُ بَهِ عَلَيْ الْحَسَرُونَهُ وَالْحِطْوَ الْحَسَّانُ وَالْمِطُوالْمُنْحَسِّرُ وَيَرْهُ نَعْسِهِ وَبُعَالُ لِلْعَنَوْسِ إِذَا نَهَا مَرْ لِمُؤْلِكُمْ وَحَالُ وَالْمَعْدُ زُلِكُ مَلَدُ إِ وَالْحَطْمَةُ أَالسَّمَةُ السَّكِينَةُ وَالْخِيطَ الْمَتَّا أَنْ يَعْنَفِ بِيَصْلِ لِعَصْلَهَا إِلَى مَغْضَ قَالَ كَدْلُقَتُهُمُ اللَّهُ لِيسَّقَا وَجُطُورُ مَا كَنْمِيِّتِ النَّاثُ الْخَطْسَةَ لَحَطْبِهَا مَا تَلْقَى وَبُعَنَالُ الْعِكَةِ وَمِنَالِا لِحُطَّنَةٌ لِأَهَّا

وَالْمُوا وَالْمُعْدُ اللَّهِ اللَّهِ فَعُوالِمُ هَا وَهُوالْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّاللَّمُ الللللَّاللَّمُ اللل ما لأنو ضع ينته وَالمُواتِنَهُ الدِّحُلُ العَصْافُ وَحَدَّثَ فَعَالَمُ مُعَدِّن شُعَب عَنْ نَعَلَ وَالسُّتِي لِلْمُطَّنَّفَةُ لِدَمَامَتِهِ قَالَ أَنْوَزُيْدِ الْمُطِورُ مِنْ لِرَحَالِيعَ لَي وَعُمِينُ الزُّوالْ وَقَالَ الزُّعِبَّامِ لَكَ مَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى إللهُ عَلَيْهِ بِقَعَالَى فِيَ طَأَ إِنْ حَطْلُهُ وَقَالَ ادْهَبُ وَإِذِي إِنْ لِكُنَّا بَقُوْكَ دَفِعَهِ ذِنْعِهُ وَفَاكَ الْغِيْرَةُ لِنَعُوبَةُ جِيْنُ وَلَيْ عَيْمُوا واللَّهُ مَالِيُّكَ المنَّهُمِيُّ أَنْ جَطْأَرِكَ أَ وُ دَعَعُكُ وَجَطَأَتُ الْفِنْدُ رُبِي مِلْ الْمُنْهُ وَجَطَأُهُمَا جَامَعَ فَإِه الْجَعَابُ مَعْ يُوفُ نُقَالُ جَعَلَيْتُ أَجْعِكُ جَعُمْ الدَّيْعَلَيْتُ وَيُعَالَ لِلْحَالِطِ في كَلْمَدُ جَامِكُ لَبُلِيلانَّهُ لاَيْتِ وَمَالَعُ مَعْ فِي جَبْلِهِ وَجَطْبَعِ عَبْدِيلِ ذَا أَتَى الْمُطَيِقَالَ لَاحِطَ الْقَوْمُ وَلاَ الْقَوْمُ شَعَى وَمَحَالًا جَطِنْ كَنْ وَالْمُطَ وَالْمُهُ كُلُطِيدٌ وَأَكُولُوا لَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَفَالُونِ فَ وَهُ هَمَّا نَنَا وَنُهُ حَمَّالُهُ الْمُطَلِيعِ الْمُرْجُهُ لَقُولُونَ حَطَّبَ فُلان اللَّهُ لان سَيَعَى موالأَخِطَ وَالْمَعِلْ الرَّجُولُ السَّدِيثُ الْهُ وَالْهِ بالسائد المِمَا لُوالِكَ يَدَهُ وَالْمَنْعُ مِنَالِمُفَتَرِفُ وَالْمِيرَكَةِ وَالْكُ فَيَحُطُلُ الْوَيَعَالُنُ فَالَ ٱنْوَغِبَيْدِ وَظُلْتُ مِعْلَةٍ طَنَّهُ وَنَعَالُ الْحَطَلُ الْفَتَرُو وَالْحَطِلُ البَعِيدُ إِكُلُ الْمِنْ طُلُ وَنِهَ أَلْ الْمُطَلِّنُ وَالْمُظُلِّنُ الْمَنْ عِنْ قَالَ نُعَيْنُ وَالْمِيطُلِانَ أَمُّومُ عَلِّم فَهُلْكِ لَهَا لَوْ مَنْ دِفِينِي مِنْمَا يُمِياً چظی رَحُلُ حَالِيّ الدَّاكَأْنَ كَأْمَ مُرِلَةِ وَجُيْظُوهِ وَالْمِظْأَةُ جَطْوَةٍ وَهِي سَهُمْ رَبَّعِينُ لاَنَشْلُ لَهُ قَالَ تَعْضُ أَمْ لِاللَّعْنَةِ كُلَّ فَصْدِ نَابِ فَأَخْدُونُ عَلَيْكُمْ وَعُلُونًا وَالْمُهُ عَظَوَاتُ قَالَ أُوسُ يَعَلَّمَ عَافِعِيلُهَ اوَ هَي جَطْوَةٌ

شَعْمَةُ فَوْقَالُمُ أَنَةِ ٥

وَا نَاعِبٌ وَالدَّجُلُ المَعْفِ وَشِلَ إِنَّا نَبُلُكَ حِظْلَا وَمِنْهُ المَنَالِ هِيدَى فَيْكُمْ جُطْتَانِ لَفُتِكَ عَلَيْهَا مِنْ تَعِلَانِهِ ٥ جَطُوْثُ الشَّعَ كِيْنِ فُوالْ عَلَيْكُ الْفَالِيَ چظر مَا خِطْرُعِ لَي عَنْ مَعَنْ مِعَا وَالْخِنْ عَلِي الْدِي فِيمِ الْكِيْلِ مُعْ وَعَنْ وَعَلَا مُعَا الْمُنظِرُالْدُطْبِ أَيْ الْكُلِمِ الْمُسْتَسْمَعُ وَمَعُولُونَ الْمُتَامِقُونُوعِكُ فِي المنظرة باب الماء والفاء وما عبانه ما جَفَلَ النَاسُ وَاجْتَفَانُو إِذَا اجْتَعْجُونِي كَيْفِلِهِ وَالْحُيْفَالْمُ النَّا اللَّهِ عَنْد جفل يُقِلَتْ أَنْ جُمِعَ اللَّهُ فِي نَوْعِهَ أُوتَعَى لَنُولُ اللهُ مَتَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَزِ النَّصْرِيَّةِ والعُفِيدُ وَلا يُعْفِيدُ الْمُنْ الْأَمْرُا الْمُرْاعُ اللَّهُ وَالْمُمَالَةُ خِطَامُ الْبَرْبِ وَرَّحُلُ ذُوْجِهُ لَهِ إِذَا كَأَنْ مُبَالِعًا إِنِمُ أَكْدَ بِعِهُ وَمَالِحُهُ مَلَ إِذَا أَجْسَنَ الفيناء الأمر وجآؤو بيف لتهريج فبالتهرا فأخم مهرواج فكالوادي السَّيْرُ وَيَعَلَّ النَّهِ وَحِعَلْ النَّهِ حَلَوْنُهُ قَالَ سِنْسُو ڒٵٛؽڋڒٞڰ<sub>ٛ</sub>ڹؿۻۜٲڎٙڲڣ۫ؠڵٷۺٵۺؖٚػٵٝؿػۼڗ۠ڹٳڹٳڵڮؠۣؿؚٷڡٛڡؘۜڞٞؠٛ أَنْ كُونَةً لُ صِفَةُ امْ لُأَهُ فَيْهِالْ لَوْنِهَا الْعِنْ السَّعَ وَيُزِيْدُ هَا مِنْكُوا دِهْ بِيَانَاهُ المَمْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال چفن وَ خُونُهُ مُن مُن مِن اللَّهِ عَدْ وَكُلُّ أَوْلِ مُ حَلَّا مَا أَوْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه المِنَّةُ حُلَّنًا فَقَالِتَ عِنْدُهُ سِنَ مِنْ كَالْحِفْدُةِ وَاجْتَقَنْ لِلْمُنْ النَّيِّ لِلْفَقِ وَالْمِنَّالُ فِوَاحُ النَّعِمُ الرَوْمَاحَانُ ذُونًا لِمِعَانِ مِثَلِيدِ لِوَتُعَالَاتَ لَيْفَنَهُ الْجُفْرُهُ وَالْجُمْعُ جُفَنَ ٥ الْأَمْبَعِيْ جَفَوْ الْرَجُلُ مِزْجُ لِّحَبْتِ حفو المُعْوَهُ وَعِنْوًا إِذَا مَنْعُ مِنْ فَجِعَيْثُ اللَّهِ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْغُثُ وَجِعَيْثُ مِالْغَثُ فِي الْحِيَّةُ مِنْ الْمُعْتَدِينَ أَمَارًا بِالْمُعَقِّلَةُ الْمُعَدِّثُ مِنْهُ والْمِعْ السُّنْتَقُعْتِي

فِي السُّوَّالِ قَالَ الْشَاعِيرُ

فِانْ أَسْنَكِي عِنْهُ مُلَادُتَ سَائِلُ حِينَ عِنَالْأَعْسُ مِهِ جَنْكُ أَمُّعَكُ أُ والمفَ أَمَّفْتُ وَلَمُهُمُ وَلَا مُوا أَشُالُ الْمَوْرِيِّ الْإِسْفُ الْوَفْلِ مِنْهُ وَهُو نُوْكُ أَوْفُتْ وَقَوْلُهُ صَلُواتُ السِعليهِ مَا لَوْفُ يَعَبُقُ بِهِ الفَّلَا أَنَّهُ مِزَالِكِفًا الذي يَدَكُونُوا وَ المَنَا أَوْمَعُلُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ وَعَيْمِ الْفَرْمُولِ وَالسُّحَةِ كَافِيُوهُ وُّاحْفَىٰ لَنَحُلْجُفِيَثُ دَافِّتُنُهُ قَالَ الحِسَّاءِيُّ جَأْفِ بَيْنُ لِلْفُمَةُ وَلَلْفَالِمُ وَقُلْحَ مِن لَكِيْفَ وَهُوَ الْمِي كُخُفُّ فِي رِجْلَيْهُ وَلاَتَعُلُ فِأَمُّ اللَّهِ يَجْفِي مِنْ كَنْوَهِ اللَّهُ فَهُوَجِفَ بَيْنُ الْحَفَالْمُفْتُونٌ وَقَدْجَفْتُ بِفُلاَن وَكُفَّتُنَّ إِذَا غِنَيْتَ بِهِ وَالْجِيعِيُّ الْعِالِي النَّيْءِ فَ لَقَالُ إِنَّ لَجِعَتُ الدَّقِّ مِ والمِمَنْ أَ الزَجْلُ الفَقِ بُرُه المِعَدُ وَعَدْ وَعَدْ الحَرْشِ عَالَمْ مَا أَنْ حَبَّهُ لاَنْقُورٌ وَتُعَالُ لِلرِّحُلِ اذَاعَضِ قَالْحُرِنَّ فَنَدَّ جُفَّالُـُهُ ٥ الْحَمَدَةُ الأَعْوَانُ وَاجِدُهُمْ جَافِدُ والنَّ عْرَفُهُ الْمَالِعَةُ خَفْدُ وَفِي لَدْعَا إِلَّهُ نَسْعَ وَيَعْفِدُ فَالْ اللَّهِ عَلَمْ فَعُوْدٍ حِفْ أَدْ وَيُعَالُ الْمُنْكَةُ الْأَحْمَانُ وَعِبْلُ وَلَدُ الْوَلَدِ وَالْمُحْفِلُ فِي الْنُوْرِ وَشَبُهُ وَالْمَنْ عُيَافِكُ وَالْمِحْفَلُ مِحْالٌ وَسَنَّفُ مُحْتَفِدُ أَيْ سَرِّيعُ الْفَطِّعُ وَالْجَعِنْ لَعَنَهُ وَلِي عَيدِ وَهُوَالْأَصْلُ وَالْجَعَدُ أَنْ تَكَاذُ وَالْسَيْرُ ٥ جَهَنْوْنُ الْأَنْ فَحَهُ مُنَّ أَوْجَافِنُ الْعَنَوْسِ مِنْهُ كَأَنَّهُ لَكُونِ وَالاَتْوَجُهُمَّا والحافيَّةُ وَهُوَ لِهِ حَأْتُنَاكُونُ أَ أَثِنَّا لَيُّو دُوْدُونَ عِنْ الْحِنْوَةِ وَهُنَّوَ أُوَّلُ الأَمْرُ أَعْ جَالُوْ أَلَفُ مَا يَعْ لِمَا مَنُوْثُ وَالْحَرُمْنُ فِ الْفَوِيُّ أَكَّلُ الأسنان بفاك جِفِرَ فَوْهُ جِعَنُوا وَرُسَّا فَالْوَحِمَة رَحْفِرًا ولَحْفَرُ التُوَابِ يُشْخُونَجُ مِزَالِحُفْرَةِ كَالْهَكَمِ وَيُقِدَالُ هُوَاشُو الْمُكَارِلِ إِلَيْ قَالَ ٱلنَّهُ النَّهُ الْمُعَادَةُ الْمُعْدَدُ قُلْطَالُو النَّهُ الْمُعْدَدُ فَالْمُعْدَدُ الْمُعْدَدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدَدُ الْمُعْدَدُ الْمُعْدَدُ الْمُعْدَدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدَدُ الْمُعْدَدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدَدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُمُ الْمُعُمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ ا

جفت

حفند

جفا

9 5

وَيَوْنُ إِذَا إِي مَا أُدُ الْجِيَّةُ وَتُنْدُ عِنَ الْمُعْمَا ضَفْ يَعْ مَا لِلْنِكَ ا وَنْعَالُ بُلِللَّهُ مَاضَ عَهِمَالُاللَّهُ مِيمَوه جَفِظْتُ ٱلنَّتَى وَفَطَّا وَمُعَالَكُمْ فَعَلَى وُلاَنُ أَيْ اَعْتَمَتِنِي وِالْمَحِيَّظُ وَلَمُّ الْعُقْلَةِ وَالْجِمَاطُ الْحُافَظُهُ ٥ باب الح أوالفاف وما سُلْنُهُ مَا المِفْلُ الْمُثَوَّاجُ الطِيِّبُ وَقِبُ لَهُوَالدُنْ عُ إِذَ الشَّيْخُ وَرَّفَهُ والْمُحَافَكَ أَ چفل بَيْعِ الدَّدْعِ وَيَ مُنْ مُنْلِهِ بِسُوِّ وَهُوَمَا حُوْدُ مِنْ الْجَعْلِ مُنْ فِي مَثَلِ لاَ نَشْمَ الْمُقْلَة اللَّهُ الْمُعْلَمُ وَجَعِنُ الْمُوْمِعُ عَالَ مِنْدِي الْأَكُونِ الْأَرْعُمُ وَعَيْنَ كَمِ عَلَا اللَّهِ وَالْمِعَ مِنْ نَبْتُ وَجَعِلَ الْفَرْسُ مِنْ أَوْجِعِ مِنْ أَحْلِ الشُّمَّابِ وَجَوْمَا لِاسْتَخْ اعْ مَمَدَ بَيْدَ يُعْمِعُ لَحَصَّتِهِ إِذَا أَنْتُى وَهِيَ الْجُوْسَلَةُ وَفِيَالَ الْجُوْسَلَةُ المَا زُوْزَةُ كَأَنَّهُ إِبْدَاكُ مِنَا لِحِيْدَهُ الْمُفَرِّ مِنْ الطَّيْزِيَهُ الْ چفن اللهُ اللهُ فَالْمُ عَنْ المُنْ الْمُعَنِّ كُلِّينَهُ عَلَى دَايِدِ وَالْمَافِنَةُ مَا شَفُ لَ عَزِالبَطْلِ وَكُلَّ شَيْنَ جُمِعَ مِنْ لَيْنِ وَشُلَّ فَهُ وَجَعَبُنُ وَلِدَلِكَ تُعْمَى يَ أُنِينُ لِلرَوْلَ جَافِينًا ٥ الْمَنْ فَالْإِدَادُ وَجَمْعُهُ مُنْعِينٌ وَفِلْلِيدِيرُ أَعْطَى اللَّهُ أَنْهُ عَنْوَهُ وَلَلْمُعُوَّا أَيْسًا اللَّهُ وْوَمُسْلَدُ الإِدَارُ وَلَلْعُوَّهُ وَجَعْ عَ البَطْنِ لْقِيَّالْ مِنْهُ جِهْ فِي فَهُوكَيْخُفْقٌ وَجِي فَوْالسَّهُ مِنْسُنَكُ مِثْهُ مِتَّالِطِ الدِيْسُ چَفِي الْعِلَادَ الْمُتَنَبِّقِ مَلَّوْهُ وَكِفِي بَوْكُ الْبَعِيْدَ اذَ الْجِنْبَيْنَ وَالْمِيَّةُ مِبْلُ سُنَدُّ مِهِ الدَّجِلُ أَيَّ طُنِ الْمَجِنْ فُكَّى كَامُنْ الْمُعْلِثُولُ والأخِفَ بَحِمَانُ الْوَجْسُ وَاحْتُلِفَ فِيهُ وَفَالُ فَكُونُ مُنْ لِمَسَافِحَ فَوْنُهُ وَيُعَالَ مُلْ لِدُقَّةِ جَعْنُونُ فِوَالْأُنْتَى جَفْبَالْ وَالدُّرُونَةُ كَأَنَّهَا حِثْنَا أُنْهُ الْمُلْفَ أَنَّ الْدُلُقِ فَي وَنْفَالُلِقَ أَنَّ الطَّوِيلُةِ وْلِلْهُ أَوْجَفْنَاء وللمَقْدَة مَعْ زُوْفَة وَمِنْهُ الْجِنَقِ فَلاَنَا لاَ مُعَ

وَنَهَالْ زَجْهِ عِلَمِهِ وَيَرِهِ أَيِالِمُورُولِ إِن حِمْ أَمِنْهُ وَرَجَعَ السَّيْءُ عِلَى جُافِقَتْ إِذَا هَنِوَهُ وَالنَّقَالُ عِنْدَ لِلْنَافِرُ أَوْلِ كِافِرُ الفَّرْسِ جَمَّ يَتَفْكَ فَلْأَنَّهُ لِحَرَّامَتِولائِبَتْ أَعْ تَشَكَّا الْتُحَنَّى تَجَمَّى عَيْل فَعَيْوا لَحَيْل فَأَجْ عَوَالْهُ وَلِلِمُنَّاةِ والإذْبَاج اذَاسَّفَ طَنِينَكُهُ لِنَبَاتِ مَا يَعْنَ فَالمَفْرَةُ مَنْتُ وَفَاكَ مَاجِأُمِكُ الأوالجة أيَقْف وْهَا إِلَّالتَأْفَةُ فِإِنَّا أَنَّهُمْ وَهَالِيَهِ عِلْمَا مُعْ رِلْهَا ٥ الْجِنْفُرُ كِنُّكَ النَّهُ وَمِزْكُ أَفِهِ وَالْتَكُلُكُ نَفِنْ وَجُلُوستِهِ اذَا أَزَادَ الفَكَأْمُ واللَّهُ ل المُفِرُ النَّهَا وَلَيْسُوفَهُ وَجَعَرْتُ النَّجُلُ الذَّهُمِ طَعِيْنُهُ وَشَعِي الْحِوَ فَوَأَتُ لِأَنَّ اللَّهُ عَلَامُ مُنْ فَاللَّهِ مِنْ مُعَادُّهُ الدُّوْجِ عَالَ مَغْزُجَهَنُ اللَّهُ وَمُنْ الدِّيطُعُ مُن مُسْعَنَهُ لِجُعِيًّا مُن دُولِكُ وَأَشْكُلُ مَنْ اللَّهُ والجِوْفَرَانُ لَهُ لَأَنْهُ زَجُلُحْفَتُهُ فَصَاتُوا هَمُوكَ فِي الْمُؤْرَعِلَتُكَ أَنْ الْجُبُلُونَ عَالْجُهُ مُنْ عَعَالُوالاً أَسِبَوُ والمَنْ عُجُهُمُ السَّمِيلُ المَّا وَمُرْكُلِّ الْمُ جَانِبِ الْحَهُ مُنْ نُنْفَعِ وَ احِدِ قالَ عِسْمَة نُخِنَا وَزَاجُولُتُ إِنْ الْمُكَالِكِ الْمُكَالِكِ السَّافِ السَّمْكِ وَجِهَ سَرُ السِّيلُ النَّاجِ مَ إِذَا أَجَرُونَهُمُ أَوَالْفَتَرَسُ غَفِيشًا وَيَأْزِيجُ وَيَعْدِبُ

حَوْى وَالْمِفْشُرُ عُتُ مَعْمُ وَ فَعَنْ الْمُؤْادُ اللَّهِ عُلَا أَفْهُ وَكُمَّا ٥ الجَفْشْ بَيِنْ إِنْ مُرْجُلُود وَالْمُحِفِّضَةَ الدَّحَاْحَةُ والْمِفْضُ وَلَبَالْأَسُارِهِ المِعَفُم مَنَاعُ البَيْدِ وَشَرِّى البَعِيثُ الذي يَسُلُهُ حِفَدًا وَحِفَدُ الْغِوْدِ كِنَيْنَهُ فَالَ إِمَّا تَرَكُّ ذَهْ رَّا جِنَّا بِغَفْضًا وَالْأَنْمُعُ يُ حَقَّضُ الشَّهُ وَجِنَفَضْتُهُ بِالتَّنْفِيْفِ وَالنَّهِ مِثْلُ الْفَيْنِيْهُ وَفَتَ وَهَا الْبُئَتَ وَ عَالَ مَعْيَنَاهُ ٱلْهِمَانِي وَهُمَالُ الْأَجْفَاصُ لِلإِيلُ أَوَّلُ مَانُوْكِ فِي قول اينك لمنور

كَأَتُّهُ جُبَعِهُ والْحُنَقِيمُ مِنْ خَلْفِهِ والْمُعْقَدُ النُّودَ وَالْمِفْدَهُ فِيمُ الْعَالَدُ مَانُوْرَعِ المَّاوَ الْمُوعِ الْمِعَابُ وَالْمُعَبِ اللَّهِ مُرْدَحُهُ أَدْعَانُ وَلِقَالُالَ الحقائد حَبُّلُ مَعْزُوفُ فِي فَوَلَهُ ﴿ فَلَهُمُ مَا وَالْبُدُولِ لِحِفَانِكَ المفاللِقِحْنُ وَالْمُعْمَا لَاهْفَا أَدُوْ أَجْفَكَ الْفَوْمُ لِذَا طِلْكُوْ وَالْمُعْدِينِ فَلَمُ عِنْدُوسَنِنا ٥ الْمِعِنْ الصَّغِنْ وَالإِمْ عَنَازُ الإِسْرَضَعَازُ وَالْحَافُورَةُ \* النَّمُ اجْدَى السِّمَوَاتِ ه الْحُبُّهُ عَلَالُ ذَكَرُ الْإِرْزُاجِ عَالَانُ إِنَّ إِنْهِ لِلْحِمَطِ جُفَّةُ الجِسْمِ ٥ الأَجْعَافُ الإمَاكُ المائِلةُ الوَاجِبُ جِفْفُ وَاحْفَةُ وَعَسَ مَاْكُ والحَافِفُ المائِلُ وَمِنْ يَالْكَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عليه مَرَّبِظُنْ جَافِيكَ ط لَّ سُجُنَةِ فَهُ وَالدَى لَهُنَى وَسَنَتَى فَهُومِهِ وَعَالَ فِلَحْفَوْ فَعَلَ سَّمُأُونَ الهِلالِحِيَّ اجْفَوْفَكَ \_الحاء والكاف ومَالِمَالِينهُمَا الخُولُ مَا لاَنْطُو كَهُ كَالنَّ لِرَغُ يُرِّهِ فَالْ لَوْكُنْ فَدُا وَيْتَ عِلْوَالِمُ كُلَّ عِلْمِ شَلْمُ كُلَّا وَالْمُعَالِ

جفل

حفظ

حكل

چلی

وَهِ لِمَا أَنِهِ جُحُلَةُ الْيُخْدَرُهُ ولِلْنَكَ إِللَّهُ مِنْ الرِّجَالِ وَأَجْكَ إِلاَّ مُنْ إِذَا أَشْكَلُ الْمُدُونُ أَصْلُمُ الْمُنْعُ وَمِدَ الْكُشِيَّتُ حِكَمَهُ الثَّآتَةِ وَفَالْ مِنْهُ جَحَدُنُ الدَّاتَهُ وَأَحْدُنُهُ وَجَحَمْنُ السَّفِيَّةُ وَأَجْلَيْهُ إِذَا أَخِرْتُهُم مِنْ عَالَجُونِينُ ﴿ أَيَهُ جُنِيْفَةَ أَجْدِنُو شُفَهَا أَخُو إِنَّ كَأَوْ عَلِيْضُ ۖ أَنْ عَمْدًا وَالْجِينَةُ أَنْهَا مِنْ الْوَكِلْنَهُ النَّهُمُ مِنْ الْحَهُمُ وَحَكُّمْ فَ وَلاَّنَّا فَعُد مُمَّا مَنْعُنْهُ مِمَّا الْيُزِيْلُ وَجُحِّرُ وُلِأَنْ مِنْ فَالْ إِذَا أَجْعِلُ أَمْوَهُ اللَّهِ وَالْحَكَمْ المُحَةِّ نِهِ المُنْتُونِ الْإلِمِ حُمَّةِ قَالَ طَرِّحَةً

لَيْتَ الْمُحَدِّمُ وَالْمُوْمُعُوطَ مَنْ وَتَكُمُا أَرُادِبِ السَّيْخُ المُشْنُوبَ

وَلَيْكُومَهِ وَوَيَعِفِطِ لِمُنْ إِنَّا لَمُنَّا لَا لِيَحْدُونَ وَلَا مُوْفَوْقِ وَخُونُونُونُونُ مُوَ الْمَنْ الْمِ اللَّهُ لِأُمِ وَيَمْنَ الْحُفْرِ فَاخْتَازُوْ النَّمَاتُ عَلَى اللَّهُ لِمَعَ الْمَنْال فَنَهُ شُوالْهُ كُونِ وَجُدِنُ السَّمَى إَجْدِيهِ إِذَا فَعُلْدَ سَنِيًّا لَقُ نَابِي فِ مِ جكي بعَيْزِكَ وَيَيْ أَنْ أَنْ مُعَلِّلُهُ مَا لَا إِنْ أَنْ مِعَالُ أَنْ مِنَا لَا يُعَالَّا الْعِفَاثُ 90 ع إِذَا أَحْدُنُهُمْ وَاجْتُأْنُ طَهُرَى بَالِدِي مُبَكِّدُنُهُ مِوقِالُ عِلِيِّ إَجْلُأَنَّ اللَّهُ قَلْ مُضَّلِّحُ فَوْفَ مَنْ ٱجْحَثًا مُلْبًا بِإِرَادٍ الْمُفْ يُّ وَعَالَـٰ أَا حَدْثُ وَأَجْحَا فِيَعْمِنُ لِرَجْلِ فِسَالُهُمَّا سَمِعِنُ الْأَجَادِيثَ فِمَا اجْمَعَا أَفْ عَدْرِيْ فَعْنَهَا ثَقُيُّ أَنْ مَاكَّا لِمَّ الْمُعِيدِ جعر المَجْمَيْدُ وَهُوَالْأَمُّدُلُ ٥ المُؤَوَّةُ جَسِّنُ الطَّعِامِ إِزَاكَةٌ عَلَابِيهِ وَهُوَلَّكُونُ والمنطَوْ أَنْهَا وَهَال إِزَّ لِلِكَوْ السَّاوُ الْحِدْ يَعْ خُأَنَّهُ إِذْ نُتُورُ لِهَالَّمِهِ وَ الداء والأم وَمَا مِثْلَثُهُ مَا لَيْ اللَّهِ وَمَا مِثْلَثُهُ مَا جامر المائر تَثْ الإعْجَالِ بالعُفُوْيَةِ وَتَنْكُ الطَّسْسُ وَفِيَاكُ عِلْمُ عَبِنْهُ اَجْ أَنْ جِلْمًا وَ جِلِمَ الْأَدِيْنُ حِلْمًا إِذَا النَّقَبُ وَفَسَّدُ قَالَ فَإِنَّكَ وَالْجِنَابَ الْمُهَالِيُّ كَلَالِعَةً وَفَلْدَ جِلْمَ الْأَرِيْسُ فَ وَجِلَمَ فِي وَمِهِ خِلْمًا وَالْفُكَّارُ الْمُلْفُ يُوْعَلَمِنْ عَلَيْ أُمِّدُ وَالْمِلَدُ إِنَّ مِّعَاوُ المِنْ رُانِ والمالِيَّةُ دُونَتُهُ وَحِلْمَنَا النَّهُ وَالْمَارِيُّكُانَ مِنْهِ عُونَا لَمِ الصِيَابِ إِذَا شَمِيَتْ وَكَلَّا لِكَ البَّوَّا مِنْعُ قَالَ الْيُسْنَةِ جِزْدُالْهُ الْوَلِّيَالِمِ الْمِعْتِيَّةِ مِلْمُ مُنْ عَالَمَ الْمُعْتَقِعَ الْمُعْتَقِعَ الْمُ أَوْرَالِتَى وَأَيْفُ لِأَبِ كُلِّحِ لِنِي وَحَلِيمَةُ مَوْضِعُ والْمُأْلُوْمُ سَيِدهُ چلن الناس الرفي المناه التكالل المدي المؤخذ من المعنا أمِّم قال خُلْ فَمَنْ لِعَ عُلِيْ إِجْلانَ كُنَّى مِثَالُ الفَيْدُ أَالْ مَسْنِمَانَ

> الجِنْاؤِ خِلافُ السِّرِقَ جِلَوْفُ الدَّجُل مَن الجِنْلُونِ وَهُوَ العِطَأَةُ وَلَهِي عَرْجُلُونِ الكَاْمِنِ قَالَ أُوْسَى

> كُأُرُّ كِلْوَثْ الشِّعْ تَجِينَ مَلَحِينُهُ مَّعَا أَخُورَ مِّ مَا اللهُ الْمُأْ وَالْمُنْوَأَنُ انْفِما أَنْ مِأْخُذُ الدَّخُلُ مِن مَهْ رَابْدُ بَهِ إِنفُسِهِ وَكَأْمَدُ الْحِكُوبُ

> نُعِيَّةُ بِهِ قَالَتِ الْمُرَّأَةُ لَا مِلْ خَالَ الْمُكُانُ مِنْ بَسُاتِهَا وُوقعَ عَلَيْجَلاَوَة فِعَنَاهُ وَجِلا وَآوِقَفَاهُ والْحِلُولَة اللهَ بُوْكُلُ مُلَدُ وَتُفْقَيُّوه الْمِلْهِ جَنْهِ الْمُثْرَاةِ وَجَمْعُهُ فَجُلِيٌّ مِثْلَانَدُ بِي وَثْلِي وَظَيْهِ وَظَيِّ وَجَلَّيْثُ الْمُوْاءُ وَهَلِهِ جِلْمِينَهُ أَنْ صِفْنَهُ وَتَقُولُ حِلا أَلْشَيْ فِي فَيْ المَوْثُأَةُ قَالَ أَبُونُ فَرْسِ إِذَامَا لِيَّالْا مِثْلُهُ الأَأْلِهُ وُثُمَا وَالْحَالِيُّ مِينَتُ لِلْفِيِّ وَجِلْمَةُ السَّنْفِ وَلاَيْفَ الْحِلْيُ وَيُعَالَحُلاثُ الإِرْ لَعَنَ الْمَاءَ إِذَا لَهِ ذُنْهَا عِنْهُ قَالَ فَيَكَّعِنْ سَعِيدًا الْمَاءُ مُقْلُوْدِ وَكُنْكُ الْمُزَّاهُ إِذَا نَجُعْتُما وَيُعَالُ لِمَا فُسِتَ عِزَلِدِلْدِ الْجِنْلَاءُ مِثْلًا فَغُلْلَهِ وَجَلَانُ الْأُدِبْدَ إِذَافَسُونَهُ وَحَلَاثُهُ مِأْكِفَة دِثْهَ مِن وَحُكَالًا أَهُ مِائِلُهُ سَوْمٍ وَالْحِنْ لَا يُوالِيكُونُ عَلَى وَزْنِ نَعُوْلِ أَنْ يَجْتُ حَدِّوًا عِلَى حَدِيدً عَلَيْهِ الْأَزْمَالِ نَقَالُ مِنْهُ أَخِلُونُ الْاَحْلُ يُقَالُ كُلُّكُ فِالنَّحُلُ الْأَرْضَ فَإِضَا فَإِضَا مَا لَا مُنْ لِلسِّ حَيْبِ يَقُولُونَ حَلَّا السَّوْبِقُ وَإِنَّا هُوَمِنَا لِمُلْوَةِ وَالْمَانَدُ عَلَيْ اللَّيْنِ لا شُمْ والمَضَّلِدُ تُوْرَّهُ واجِلَةٌ وَالْخُولِدِ النَّاصِرُ وَيُقَالُ هُوَ مَن يَنْفُ وَكُ مِنْ عَبُو فَوْمِكَ فَالْ عَكُمْ أَمْنُ كُلُمْ النَّمْ وَمُعْلِفًا والمخاب الاندا والذي الماك بيم وكي المينا يعتب في الريو والإجلاكة

أَنْ فَالْتَ لِأَهْلِكُ وَأَنْتَ فِي السَّرْعُ مُبْعَثُ بِعِاللَّهِ تَقُوْلُ أَخَالُتُهُ إِحْلاَكُ ا مَا لِدَارَ وَالمُأْتُكُونَ مَنْ عَالَ وَمَا فَتَهُ حَالَيْكُ ذَأَتْ لَبَّنَ فَاذَا حَجَلْمُمُ أَسَّا عَلْتَ هَذِهِ إِلْمُ أَوْرَةُ لَقُلاَنُ وَمَا فَكُو جِلْمَا أَوْ مِثْلُ حَلَقٌ بِ وَكَثَالِكَ لَكُلْبالُهُ رُاخِلُونُكُ أَعِنْنُكُ عِلَجُلُ النَّاكَةِ وَأَجْلُ الزَّخُلِّ ذَانِكُ إِلَّهُ النَاقَا وَأَحْلَدُ الْمُ الْمُحَدُدُ لُدُو وَالْمَ لَهُمَا لَمُنْكُ أُولا ذُهَا فَتُنْبَاغُ وَالْحَا لِنَانِ عِرْدَانِ مُسْتَبَعِلِنَانِ الْفُتْرَيْنِ وَالْحِيلَيْهُ حَبُلُ فَيْ يَوْلِيسَمَاق مِنْ حَبْلً اَوْسِكُمَا لِفَالَ الِغَوْمِ الْكَاحَاءُ وْمِنْكُلَّ الْوْسِ النَّصْرَةِ وَلَلَّاحِ لَهُوْ والحائب الخلوش عباكم الذي كه نقال اعلث وَجُلُ والخِلْفُ اللَّوْنُ الاَتْنُودُهُ المِلْنَانُ مَعْفَةُ وَفَقَالُ إِنَّ الْمِلْنِينَ الْفَصِّبُحُ وَجِلَتْ كِيْنِينِ فَغَنَيْنِنُهُ وَكِيلَتُ فَلاَنَا الْهُولِمُنْنُهُ وَجُلَنُّ الظَّوْفِ مَتَّافُنَهُ هَأَنَّ جَلَّمُ النَّظْنَ والْحِيدُ وَلْعَالِمُنَّدَةُ وَمُعَالَا جَلَّ لَا لَا مُزَّا إِذَا زُونَاهُا وَبِلْكَ الْمُسْبَدُهُ الْبَي بَلْدَّ زُبِهَ الْمِحْ لِلْحُ وَمِزْعَا فَي حَجَلِمَ الْعَوْمُ عَلَيْكُ وْنَ لَنَالَتُهُ أَوْ بَسِبُونُ وَنَهَاهِ الْمُلِنَّةُ الفَيْنَةُ وَلِقَالَ مُعَالَسُيَّةِ الْمُلْفَى إِنْفَالُ أَ الْمُأْزَ الْفَشْوُلُهُ مَالْ جَلَّوْثُ الْأَوْثُمُ فَتَكُوثُهُ قَالَ الْمُنْ لِأَنْفُ زَاقَ وَمِنْهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُعَامِّرَ وَهُوَمَا مُونَ فَيْ المُودَةِ وَالْمُنْ المُودَةِ وَالْمِنْ المُن فلاتًا إِسِينًا إِذَا أَمْرَ زُهُمَّا عَلَيْهِ واسْخَلْسَ البِّثُ إِذَا عَطَّي الْأَزْضَ فَأَلْتُ مُنْوَقِرُ أَرَّةً لِعَنْ لَهُ عِلْمُ الْمُنْفِلُ وَالْمُخِلَا مُنْ الِذِينَ لَقَمْ مَنْوَفِهَا وَمُلْزَمُونَ ظَهُوْ زُهَا وَلِهُذَا لِمُقَالُ لَشَتَ مِنْ أَجِلاَشِها قالَ إِنْ مُسَهِلِ وَأَصْلَهُ لِلِمُنْسُ قَالَ وَالْجِلْسُ لِيسَاطُ يُشِمُّ طِلْ فِي النَّسِ وَمِنْهُ كُنْ جِلْسَ يَبْسِكَ أَي الْوَمْهُ لُوُ وْمَالْسِنَّا إِوْ وَالْمَاسُوا الْوَحُلُ النَّهُمَا فِي وَأَكْلِيَّتَ فِي الْمُتَمَاَّةُ مَطَرَّتُ مُطَرًّا تَفِيْقًا دَايِكًا وَالْمُطِينُ الدِّعِيْدِ الْجَوْمُ وَالْحِلِشَ الدَّابِعُ مَالِمَ مَلْعِ مَلْعِ

جلج

مَا وَيُوا مُن اللَّهُ وَ وَالْمُوا مِن الْمُوا مِن الْمُوا مِن الْمُوا مِن الْمُوا مِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ لَلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّلَّالِ اللَّالَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّالَّالِمُ اللَّالَّ لِللَّهُ الل 94 \_الحاروالمنه وماسليفها المنهنانة الماكنة وحبنة المترأة وللومانة الأزمالغلظة والحبغ جهن حَوَامِيْنِ ٥ لِلْهُوَ ٱلْوَالدُوْجِ فَأَلُوامُرَّأُوالدُّخِلِّ وَلَقَالُ حَدُوْهُ وَجَمَاهُ عَلَى 200 وَدُن اَنُوهُ وَفَقَاهٌ قَالَ الاَصْمَعُ حَبِي مُؤْهُا مَهُمُونُ مِنْ لُكُورٍ قَالَ هِي مُأْكَبُّن وَانْعُمُ أَنَّ لِهُاجَمُو وَالْجِهُوةُ مِثْلُ الْجِهْدَةِ وَالْجِيْرِ وَلَا الْمُنَاجِ فَعَنَالُ هَذَا شَوْءُ جِيَّ وَوَالْجَدُونُ لِأَجِيُّ إِلَّا لِلَّهِ ﴿ وَلِوَ سُوْلِهِ صَّلُوَاتُ الله عليهِ نِفَاكْ جَمْنُ الشَّيْءَ أَلَحُونَ الْحَمَانُ وَجِمِيَتِ النَّازُ اشْنَدَّكَ جَيُّ هَا وَجُمِّنَّا الْكَأْسِ سَّوْزَنْهَا والْحِيَّةُ الْأَلْفَةُ فَالْ إِنَّهُ زَمْ كِينَامُكَانَكُا وَهُوجِيٌّ لِأَنْفُونِ فَاخِالْمُنْبِعُ مِنْهُ وَتُنُوْدِرُ قَدْلَاكُمْنُنَا قَالَ الحِسْآءَ يُ اللَّهُ مَعْوُ النَّمْسِ وَجَمْنُهَا وَلِدُمَّاهُ لِنَّ مِهُ السَّافِ وَلِلِمَ ٱلْالدَكَافُ فَمَالْحِمَالُ الْتَكُدُّ أَنَّهُ مَعْدُلُلْ جَانْم بَيْنَدُ مُجَامَاةً وَجِهَاءًا واللَّهِ مَآنَجَهُ جَمْووَهُمْ أَصَلَ النَّوْأَوَ وَالْجَانَّةُ طِينُ وَمَا وَ نَقَالَ جَنَّا لَيْ البِّنْ وَأَحْدَ حِنْ يَجْفَا لَهُ اوَاجْنَا نَفَا جَعَلْتُ فِيها حَيْاةً وَحَيْثُ عَلَمُ فِلاَ نِعُصْبُتُ ٥ نِفَالْ نَوْهُ حَيْثُ شَلِمُلْ لَحُرٌّ وَقَالْ حَنْ وَلَكُونِ الرَقِّ ٥ جَمَعَ الرَّخُونِيَنُهُ فَعُومِ السَّلْسَيْنَ النَظْرَ 200 الْوَامَّعُ وَمَا عَالَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُؤْمِّنًا عَالَ الْمُنَالِكُ مِنْ العَيْنِ عُنُورُهَا وَالْعَيْمِ مِنْ الْهُوَالْ وَالْجَبْمِ النَّفَانُ لْخَوْفِ وَالْمُغُونِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّوْنِ مِنَ لِلْفَصَدِ وَ وَالْمُدُرِّبُ مِالْأَزَّاكُ مُجْمِّعًا المَيْدُ حِلَافُ الدَّرِ وَتَحْلُ مُحْدُونُ وَمُحَمَّدُ إِذَا كَثُرَّتُ حِضَالُهُ الْحَيْدُةُ جمال الكالماجد الفتوع الحكاد المختبي قبذالك

حلط

جلف

حلق

حُنَّمَيْثُ عَنْ نُمُخُلِفَ وَلَكِنْ حَلَوْنِ لِلْعِنْ فِي عُلَّبِهِ الْآدِبُو وَهِنَاكُ تَحُلُكُ اللهَ اللهَ اللهَ الا ذَاحَانَ كِينَا اللهَ الْرَالِكُ لَمَا أَنْهَا فَنَهُ الْعَلْمَ اللهَ العَلِهِ وَفُحُلُوا اللهُ عَلَيْهُ العَمْ اللهَ المُعَلَّمِ اللهِ الْوَصَادِ الْوَالِدُ الْوَالِمُ الْعَلَالُ مَ وَالْمِنْ لِلَهُ فِي الْمِنْ الْمِنْ اللهِ الْمُعْلِمُ وَالْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

وَانْعِطَى مِنَّا الْلِلْقَائِمُ مُلْجِلًا وَالْمِنْ مُلْكِلَا مِنْ الْلَهِ الْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُونَ وَاللّهِ وَالْمَالُونَ وَاللّهِ وَالْمَالُونَ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَل

لفضك المجاري المجاري والمراث والمراث والمراث وتنه والمجالة والمراث وتنه والمراث وتنه والمراث وتنه والمراث وتنه والمراث وتنه والمراث و

نصيعل المقدرة كدادة فَمَرُك م دُيماً كرك

﴿ اللهُ عَنْ اللهُ مِنْ اللهُ عِلَيْهِ مِحْ مَدًا وَتَعَفَّلُ إِجْنَا وَالْكَ الْكَ الْكُ الْكَ الْكُنْ الْكُنْ الْكُولُ الْكَ الْكُولُولُ اللّهُ الْلَّلْمُ الْكُولُ الْكُولُ الْكَ الْكُولُ الْكُولُ الْلَالْمُ الْكُولُ الْمُنْ الْلَّهُ الْلَّذِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْلَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْلِلْمُ اللّهُ الْمُنْ الْ

ؙڰۼۘۻ۫ڗ۫ؽ۠ڬۼۜۼۮڹؙڵٳڝٚڔٵڔٳۮٳۼڵٵڮڂؙۛٳڷۺؽٳۅؽ۫ػۏٲ۠ڣٛٷڛڿٷ ۼۼؖٷ؋ٳڰڂڔٷڸڿۼٷڞڶڝٷٷڮڸۮٵڎؠۼٷ۠ڡڎ؈ڿ؞ٵڎڡؾٲ۫ڹۮۏڽؾؖڰ ۅٵڮؠٵٷڛٛٷٷۼۼٳڿۅڶڸڮۏۻڷڣڴؽۺۺڷڝٷٷٷڶڵۿۼڿڝٵڛٷ ٵۺ۫ڡػٮٵٳڶڞڟٵڽٛۼڽؖڽۼڶڛ

حَمَوْ سَعَةَ مِشَأْمِهُ إِذَانَاهُ مَا وَحَهَرُ النَّاءُ وَاذَا فَسَدَ وَالْمِنَامِ اللَّهُ لِيَلْمُن هِ الجَهَوْكِوَّ أَفَقُ الشَّرِي بِفَاكُ مُرَّابُ اللهِ مِزْ اللِيمَانَ وَفَلْتُ جَوْمُوْ دَجِيًّ وَجَهْرَةُ مَعْلَنَهُ عَالَ الْشَرْكِ تُلِنِي نَشْعُكُ الله صلى الله عليه عَنْهُ بَيْفُ لَهِ كُنْتُ 91 الْجُنَيْدَ عَاوَكَانُ يُحْمَرُ أَبِالْجَمْزَةَ وَفِلْلَانِشِ أَفْصَرُ الْأَعْمَالُ أَجْمَرُهَا نِرَّا ذُا وَوَاْ مَا وَأَمْنَهُ عَاهِ الْأَجْمِسُ النَّكَ اعْ وَالْحَمَا سَّهُ السَّمَاعَةُ وَفُسَّرَ جمش الزَحُلُ نَعَافَى وَالْجُهْمُ وَكُوَّلُولُ كُنَّهُ وَكَانُو بُيُسَدِّدُونَ وَدِيْهِ وَوَالَ بَعِضْهُ والْجُنِينَةُ الْحُرُّمَةُ وإِنَّا النَّمُّوْجُمْتِنَا لِنُوْوَلِهِ والْحَرُّووَعِكَمْنَ أَجْمَنُ سَكِينِكُ وَأَرَّفُونَ لَكِمَ أُمِسْ جَدْبُهُ هَالْجُمْسُ الْدَقِقُ الْفَوَالِيمِ جَمِسُ وَقَلْحَنْشَتْ فَوَالِينَهُ وِلِنَاهُ حَسْنَةٌ قَلِيلًا اللَّهِ وَاشْعَوْنَ الرَّحْلَ اذَا الَّهُ الْعَلَمْ الْوَحْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَأَوْمُنْ فِي الْعَلْدُ لَ إِذَا اللَّهُ عِنْ وَفُودُهَا جُمْظٌ بَلَنُ وَالْمَيْظُ بَيْكُ وَالْمُصْمُّ فِي الْمُؤْوَالْمُ الْمُؤَوِّدُ الْمُنْكِّنَ جَمْض وَحَمَّقُ الْفَكُأُهُ مِنْ عَنْبِيةُ الْمَاأَخُرُخُتُهَا يُوفِّي وَالْجَمَّقُ أَنْ يَتَنَجِّجُ الْعُنْ لَا وَعُوْجُةُ مِنْ عَنْ إِنَّا أَنْ فَتَجِّهُ عَالُوْهُ ٥ الْمِنْوْصَةُ فِي جِمَعَ الطَّعْدِ مَعْ رُوْكَ لُهُ وَالْمَهُ مُومِزَ النَّبْ مَاكَ أَنَدُ مَنْهِ مُلُوْحَةً وَالْمُلَّةُ مَاسِّوى يَدَالِكَ وَالْحَرَّبُ لَقُوْلُ الْمُثَلَّةُ خُنْزَالِالِ وَالْمُنْوَعَاجِهُمُا وَاتَّمَا غُوَّةً لَ الْمَالِمُنْ مُوادًا مَلَّبِ الْحُنَّلَةَ وَكُلُّهِ مَنَا لَمَنَ المَنْ وَلَسَّر تَتَيْ مِنَ الشَّكِيرِ العِظ أُونِي مُن ولا خُلَّةِ هُ أَمَّن يُ حِمَّ الْمِهُ وَأَلْمِهُ أَيْ سُوَادِهُ والمَيّا طِوْنَيْ وَلِلْهِ اللَّهُ وَجَعْ وَالْمَافِ وَالْمِيْطَافُ وُوْكِيكُونَ \* العُشْدِ مَنْفُوشُ هِ النِّيهِ أَنْفُضَالُ الْعَقْلُ وَالْمُيَّةِ النَّوْدُ بَلِي وَالْحُقَةِ جِينَ النُّووْجَيِّنَكِبَ فَالْمُهُمَّ أَنْ شَعْرُ كَالْحَدَرِي نُصِيبُ الزَّجْلَ ١٤ الْجِهَكَةُ دُونِيَّةُ ٥ جِمَّلْتُ الشَّوْءُ إُجْمِلْهُ جَمْلًا ولَكُمُ الْمَاحَانَ عِمَلْنَا وْعَلَى

تُأْمِرْ تَحْتَىٰ وَمُعْدَالُ امْزَادُ مُعَامِلٌ وَجَامِلَهُ فَهُنْ فِالدَّحِامِلُ قَالُ هَنَالَعُكْ الْمُحَوْث إِلَّا لِلإِنَّا إِن وَمَّنْ فَالْ عَامِلْ أُبْنَا أَهُ عِلْكُمِّلَتُ فَهِي جَامِلَهُ وَالْ لمعضب المنؤن لذرية وأأئى وليخار عاملة فتأفر وَالْمِيْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْرُثُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْتُ وَالْمِيْمُ الْمُنْ الْمُنْفِقَةُ لَ الذَّحُلُ الدِينَةَ وَالْمَيَّلُ مِنَ البُيْنُ وَجِ فَالْتَ كَالشُّهُ لِالبُّيفِ كِلاَّلُونَهَ أَشَحُّ عَنَاءً الْجَمَّا الْأَسُّول الْأَشْوَكُ النَّشْيَةُ وَيَ وَالْجُنِّيلُ النَّوْآةُ مِنْولُ لَبَّتُهُا مِنْ عَيْرَجِيمِ وَقَلْدُ المُعِلَدُ وَيُعَالُ أَيْمِ اللَّهَ المُنْافِيِّةِ والمُنْهُوكُ الْمُواْدِجُ كَانَ فِيهَا فِسْأَوْ أَق لَوْ يَكُنَّ وَلَيْ أَمْلُ نَكَلَّمْ اللَّهِ عَلَى سَنَقَتِهِ عَالَ ابْنُ السِّتِكُ فِيهِ وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْ مُن كَامُّ عِنْ مُنَّاكُ إِنْ جُلَّافُ مُمَّالِكُمْ مُن اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّا مُن اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُ إنَّ الإجْبِمَ الْ الْعَصَبُ وَفِقَالُ اجْمُ اللَّهُ وَاعْصَدَ وَالْجَمَالَةُ وَأَلْحِهُ مَا عَادَهُ السَّنْهِ وَلَكِمُ وَلَهُ الْمِرْكُ فِي الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الولوتكن والحنولة الإيل بالفنالها وأخملف فلانا اعتنائه على الخال وَجَمِيْلُ السَّمْلِ مَا فَيْ مِلْهُ مِنْ عُنَالِكُ وَالْحَمْلُ الدَّحُلُ الدَّعْ وَالْحَمْدُ لَا الكَفِيْلُ وَجَوْمِلِ النَّيْ مَكَانِ وَحَجَى اللَّهُ أَنَّ مَعْنَى مَوْلُهِ عِلْمُوالسَّكَ وَ ادَامِلُغَ المَّاهُ فَلْمَنِي لَهُ فَيْ مِلْحِيثًا إِمَّا أَوَادَلُومَظُهُمْ وَمِيهِ الْمَيْدُ عَالَ وَتَقْنُولُ الْعِرْبُ وَكُلَّ الْمُ عِلْمُ عَضَيَهُ أَنْ يُظْهِرُ عَضَيَهُ وَالْأَجْمَالُ مِنْ يَى يَدُونُوج فَعْ لَيَهُ وَعَهْرُ وَلِكَ ارْدُ أَنُوسَلَيْطٍ وَصُبَوْ وَأَيَّاهُمْ أَوْالَد جَرِيْزُ نَفَوْلِهِ ۗ أَنَهُ فُقَاتُونَ مَنْ لِمُولِّعِ فِي دِمُنَا الْمُومِنُ لِمُثَلَّمُ وَالْكَخِمُ الْدِ عَالَ انْ ذَرِّنْهِ جَلْكُ عِلَى مَنْ لَانِ إِذَا حِيَّاشَتَ سُنِيمُهُ وَرُبُعِنَاكُ جِيلَكُ ادْلاَلَهُ وَاحْتُمَّلْنُهُ بِعُنَّ قَالَ

اُجَلَّتْ مَلَوْلُجِمِلْ وَقَالَتْ مَلَمُ الْجِبْ لَعِمْ مُثْلَ مِنْهَا إِنَّهِ لَطَلُومٌ مان الماء والنور ومايتك في 99 الجِنْوُلِسَ عْجِ وَجَمْعُهُ أَحْمَانُ وَجَنَّتُ الرَّوْاَهُ عَلَى وَلَهِ هَا لَجَنْوُ إِذَا جنو لَوْنَسُوقَحْ بَعِيدُ أَلِيبِهِ وَجِنْوَالْحِبَلِ مَاجِينَهُ وَحَيَوْتُ الشَّهُ وَحَنْهُ الْمُعَاثَمُ وَمَافَقُهُ جِنْوَ آوْ فِظْهُرِهَا إِجْدِيْكِ أَنْ وَالْمَنْوَةُ مُنْتُ طَيِّبُ الْوَجْ وَالْمُنِّي أَوْ مَعِنْ وْفُ الوَاحِيُّ مُ جِنَّا مَا وَالْحَيْمِ الشَّعْيُ بَيْجَيْنِ وَالْحَسِينَةُ مُنْعِزَجُ الوادِي فِعَالَ حِبَيْثَ الْعُودِ وَجَنَوْتُهُ لَعَنَانِهِ الْمِيْتَ الفَرَّتِ العِينُكُ بَيْنَ الزِجْلِيْنِ وَنْعَيْرٌ فَيْ وَهُو مَدْجٌ وَفِيَ الْالْحِيْثِ اعْمِوجَاجٌ إِذَالسَّافَيْنِ قَالَ الْخَالِيُكُ الْغَيْنِينَ يَوْمَنَ فَي الْشِرَّةِ وَلَلْمَ وَلِكَ وَالْمُوجَاجِهُ المن المن المن فالمن والاشو والمن الدنك الفاق الفاق المنافرة من چنٹ حُتَا وَيَجَنُّ مِنْهُ وَجَلَعَ العُلافُلِمِنْ " أَعْ جَزَعْ عِلَيْهِ العَلَوْ الطَاعِيةِ وَالْمُغِيْمِينَةِ وَالْتُخَنُّثُ النَّعِيُّدُ وَ فِي لَيْرِيْثِ انَّهُ صَّلُواتُ اللهُ عليه كَانَ لِأَنِّي عَاْرَجِ رَآءِ فِيَنَعَيِّنُ مِنهِ ٥ جَغَيْثُ الْجِيْلُ اذَا فَتَالْمَهُ وَهُوَ يَجَنُوحُ وَيَجْنُهُ عَوْ النَّوْعُ أَمَلْنُهُ وَأَجْ يَجُولُا نُعْمِوا النَّوْعُ عَدَلْ وَعِأْدَ الْحَدِيْعِةُ أَتَافَعْلِهِ ٥ سِّوَآنُ جَنِيْكُ مُنْفَعُ وَلَحِيْمَ لِحَيَالَةُ وَتُوْمَنُعُ عِلَيْهِ جَتَّى بَنْفَكِ وَجَنَالُ بَلَكُ السُّلَةُ اللَّهُ الْمُعَوْلَةِ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهُ ال وَجِنَدْنُ الْفَكْرَيْرِ إِذَا الشَّغَوْمَرْتُهُ شَوْطًا أَوْشَوْ لَمْنَ أَمَّ ظَأَهُ رُسَعَلَيْهِ الِمِلاَلَجَةً يَعِينَ فَي وَهُوَ تَجِينُوْ لَدُوكِنَانٌ وَيَغُولُونَ جَنَكَ ثَنَا الشَّمْشُرَّانِي أَجْرَقَتْهَا والمِينِينُ صَنْ مِن الدُهْنِ وَيَقُولُونَ إِذَ السَّقَيْتَ فَأَحْنَدُ أَيْ اَعِتَلَالمَا أَوَ وَأَخْبُواللَّكَوْآبِ٥ الْمِينُورَةُ وُونِيَّةٌ وَمُقَالُ الْمُنْوَوْ الْهَوْسُ بِلاَوَتَيْ وَفِلْلَدِيْتِ لَوْمَنْلَيْنُ حِبَّةً يَكُونُوْكَ لِحَنَّايِرُهُ أَنُوْعَ مُرْدِ

المِتَشُخُ أَمَائِمَا أَدْمِنَا لَطِيَّةُ وَمِعُوْلُونَ لِعَالْجَتَشُخُ الْمَيْدُ أَجْرِسُهُ إِذَا مِحْبُنَةُ وَالْمَعُواوَ لِعَالَا جَتَشُخُ الْمَيْدُ أَجْرِسُهُ إِذَا مِحْبُنَةُ وَالْمَعُونُ وَمَالْخَتَهُ وَالْمَعُونُ وَمَالُمُ الْمَعْفَى وَمَعْفُولُونَ حَبَيْعُ الْمَرْعِيمُ وَالْمَعْفُولُ الْمُحْبَدُ وَالْمَعْفُولُ وَمَعْمُ وَلَهُمُ وَالْمَعْفُولُ وَمَعْمُ وَالْمَعْفُولُ وَمَعْمُ وَالْمَعْفُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَعْفُولُ وَمَعْمُ وَالْمُعْفُلُ اللّهُ وَلَا مُعْمَلُولُ اللّهُ وَاللّهُ و

جنط

\_نونع

چنن

چوي

چوب

مَاكَانُ مَتَّكَ لَوْمَنْكَ وَزُقَهَا مَثَالِعَتَى وَهُوَالَمَعِيطُ الْمُعْمَوُ
والْحِيَّالِمِهُ لِعِيلِ الْفَحْمَّ وَهُوَالُهُ الْمُؤْمَنَ الْمَالُونَ وَهُوَالُهُ عِيلِمَالُ مِنْ وَالْحِيَّالِ الْمُؤْمِنُونَ وَهُوَالُهُ عِلَيْمَالُ مِنْ الْمُؤْمِنُونَ وَجَمَعُ الْحُبَقِ الْمَامَعُ وَمُعَنَوْنَ الْحَبِيقِ الْمَامَعُ وَمُعَنَوْنَ الْحَبِيقِ الْمَامَعُ وَمُعَنَوْنَ الْمُؤْمِنُونَ وَمُعَنَوْنَ الْمُؤْمِنُونَ وَجَمَعُ وَحُوالُمُ اللّهُ وَمُعْمَعُونَ اللّهُ وَمُعْمَلُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

البُوتَةُ وَاجِدُ لِلْكُوْآَدَةُ مِنْ الْمُعَالَةُ وَلِلْكُوتِ مُوالُوا وَمَمَا يِثْلِنُهُ مَا الْمُعَالَةُ وَلِلْكُوتِ الْمُعَالَةُ لِلْكُوتِ الْمُعَالَةُ لِلْكُوتِ الْمُعَالَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَالَةُ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَلِقُونِ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَلِقُونِ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَلِقُونِ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَلِقُونِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَقِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِي الْمُعِلْم

طَلَّفَ خُياْ وَهُى يَرَّمُ الْأَذِي الْمُعَلَّمُ الْعَوْلَالْمُوتَةَ مَعْوَلُهُ الْحَوْثُ مَعْهَجَدُ وَمُعَالُهُ الْحَالَةُ وَتَعَبَّوْلُهُ الْحَوْثُ مَعْهَجَدِثُ وَمُعَالُهُ إِلَّهُ الْحَلَّمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْحَوْثُ وَلَا الْحَوْثُ وَلَا الْحَوْثُ الْحَوْثُ وَمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلْلِمُ الللْمُلِلْمُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِلْمُلِلْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْم

والمَّاأَجُ مَتُوْبُ مِنَّ السَّفْدِ هَ جَأْدُمَا لَهُوْدُهُما سَأَفَهَا بِعِنْهِ عَالَ '' بَهُوْدُهُ فَنَ دَلَهُ جُوْدِيُّ والأَجْوَدِ ثَنَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِما والأَجْوَدِ ثُنَّ المَنْفِقْ وَهُوْدَةً عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِما يَهِمْى جَنَاجِ إِلَّهَ هَا أَنْ عَلَى وَاشْجَهُودَ وَكِلْمِهِ السَّيْطَ أَنْ عَلَبَ والإِجْوَا ذَا السَّ بُوْ

جود

السَّرِيْعُ والْمَادَأُنِ اَذِبَادُ الغَيدَيْنِ وَالْمِانُدُ شَجَدُهُ للوَّوُحِلْدُ عَالَ جوز وَالْمُوا مِنْ فَي اللَّهِ وَالْمِنْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّذِي اللَّاللَّمُ ال سَوَادِهَا قَالَ أَنْ عَبْدُولُكِوَ أَنَّ أَشُو كَالْحِيْنُ خُلُّهَ الْمِنْلُ الطِّبَأُ والْمُعَنِّر ڗؘڷۺؾۼ ؠۜۼٵٛ ٲۮؚػڔؘڿؘۏۜڒۏٳۺٳڣؿٳٙڵڶڛ۬ۺۜڷ<sub>ۼ</sub>ڿۘۅؙڒؙڶۼؠؙٷڒۼٛۺۜٞٷ؉ۺۼۿڗٵڶڟ۪ڹؖٲ والمِمَنِّرَ فَالْ المَعْمِعَ مَا أَدْرِقُ كَا الْمِيَوْرُ فِي الْحَبْنِ وَجَقُّوْثُ الْبِيَابِ اذَا لِيَّفْنَكَا وَفِي لَا تُعْجَادِ عِنْبَى عليه السّلا وَالْمِيّارَتُونَ لَاللَّهُ وَالْمُوالِمِيّارَةُ وَالْمُبَاب أَنْ يَبِيُّ مُونَهُ مَا وَالْمِيُّو إِذِي أَضًّا المَاصِّرُ قَالَ النَّيْنِ عَلَى المُعلِيهُ الزَّمْ وَأَنْ عَبَّى وَجُوَارِيَّ مِنْ أُمِّنْ وَالْجُوَارِيَّاتُ الْسِنَّا وَلِيَّاضِهِنَّ قَالَ فَفُلْ الْمِي أُوتِالْتِ يَبْعِينَ عَنْ تَاوَكَ الْمُكِبِينِ عَلَى النَّوَالْمِينَ وَالْمِوَّادَةُ مِرَالِطِعَ المِمَاجُوْرَ أَنْ يُبْعَ وَإِجْوَرَّ الشَّيْ الْمُقَرِّ لِلْمُنْ الْمُحُوَّدُهُ البُّيَّةَ وْالتَّسَنَأُهِ وَتُعُوْلُ أَغِوْلُ اللهِ مِنَالِمِ وَيَعْمَلُ الحَوْرِ وَهُوَ أَنْفُمَال يَعْدَ الْإِبَاكِ وَتَفَوْل يَهِأْدُ مَاكَأُدُ والْمَاطِلُ فَيْوْرُ أَثْنَ تُجُوعٍ وَالْمَرْبَ بُقَى وَزَادُ الْفَوْمِ فِي فِي وَرِ نَجَعُ الْيَهِ وَأَنَّا فَكُوْلَا وَجُونِيًّا وَلَقَوْلَ جَوْنِكُ الْاَثِيَّةَ لَكُونِيًّا إِذَا هَتَأَنْهَا وَأَذِنْهَا لِنَصَعِهَا فِي السّلَّةِ وَجُوَازُ السَّافَةِ وَلَدُهَا وَالْحِنْوَزُ لَلْمُنْسُهُ الغي مَنْ وْرُجْنِهَا الْحِيَّالُهُ والْكَيْحُوزُ عِبْدَ بَعِضِ الْحِرَّبِ الْعَيْرُ الْسُنَعَ الْشُنَوَى فَالْـَالْمُوعِبْدِكُ وَفِي فَالْمُ إِلَيْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ الله والمناه المن المن المن المناه المناه الما المناه المن وَظُلُّ الْجِيهِ النَّوْتِ فِي جُهِم عَتِي وَأَجْمِي جَوْزَةَ الْغَائِبِ وَلَجُوْزَتِ الْحِيثَةُ وَلَكَ تَخَتُ إِذَا مُلْوَّتُ قَالَ بِيِّ مِنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أُرْبِ

وَكُلُّ مَنْ فَكُمَّ الْمُنشِلِهِ شَنْكًا فَقُلْ حَأْدُهُ وَحَوْرَةُ الْوَخُلِطَ فَعَيْنُهُ والْأَجْوَلِينَى 1 . 1 التَخْلُ السَّعِرْيْعُ وَالْمُنْوِرِيُّ مِثَلَالِمِنَالِوَيْنَيْكَ الْعَنْمُووَيُقِيَّةُ لَهُوْ وَالْحَيَاوَرَّةُ چوس النَّهُ النَّالطَةُ ٥ الْمَوْشِ الْحَالَطَةُ والوَ طُوْلَقُولُ حُسَّنُهُ جَوْسُا والمُّيُّونُي الافَامَهُ مَعَ إِزَا كَمُ السَّفَوْدَ وَذَالِكَ إِذَا عَانَ مَنَهُ مَا يَشْعَلُهُ قَالَ سِنْ فَكْ أَنَّ لَكَ أَنُّهُ ٱللَّهِ وَيُونَ وَيُقَالُ إِنَّالاَحْوَسُ اللَّهِ فِي النَّحْضِ لَلْمَ يَعِنُ النِهُ لِمَهُ فَلْنَهُ مَعْيُ عَالَ الْمُؤْمِنَ الطَّلْمَ وَمِالْتُعِ خَطِلْ وَهُوَكِوَّ أَشْ لِلْكَبْلِ ٥ الْمُؤْشُل الْمُحْشُ بْقَالْ لِلْوَجْشِي جُوْشِيٌ وَكَانَ عُرْسَكُ چوش يَعُولْ مِنْ مُنْ مُنْ الْعُولُ مِنْ الْعُولُ فِي اللَّهُ الْمُ الْعُلَّالِي وَلا يَنْسَمُعُ جُوسِيًّا لِعَلامِ ٥ وَكِيِّ نَنَاعِ بِالْفُنِيِّةِ إِلْمُنَادِقَكُ ذَكَرُّنَّاهُ قَالَ الْإِلَا فِينِيَّةُ مُشْتُوْبَةٌ وَيَعْنُونُ وَجَانَامِنْ لِأَدِ الْمُؤْسِ وَتَعَنُّولُ جُسْتُ الْمَدَّبُ لَ وَأَجَشْنُهُ إِذَا جِئْنَهُ مِن جَوَالْمُ ولِتَضْرِفَهُ الْمَالِمَ اللَّهِ وَاجْتَوَشُ الْعَوْمُ وُلاَنَا إِذَا يَعَالُونُ وَسُعِلَمُ وَتُحَقِّشُ الْفَوْمُ عَبِينَ نَتَكَوُّ وَمَا نَجُهَا الرُّفُلانُ مِن شَعْع إِذَا لَوَ يَكْتَرُفُ لَهُ وَيُعَالُ إِنَّ الْمُؤْمِنَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَيَكُونُ مِنْهِ الإِثْمُ وَتَفَال المتحالة المنتخباة والمؤوثان بأكرابوننان وأندالطهارج بَيْهَكَ وَالْمِالِسُ حِمَاعِهُ الْمَعْ لِلْأُواجِلَ لَهُ وَكَأَوْ الْعَوْمُ كَا شَافُلاتًا وَكِما مِّنا فُلاَن مَا لَ فَوْرٌ مَا لَا مِن لَكَ إِوالْوَالِسْنَيْنَ مَا أَمُّو دُمِنَ الْحَاشِيَةِ أَنْ أَشْتَنِّعَ فِلاَنَّا وَالْحِينَةُ وِيقُولِ النابِعَةِ وَمَا أَكِمَ إِنَّهُ مِنَا لِأَفُوا مِنْ أَجِلِ ﴿ وَلِقَالَ أَجَا شِي مِنْ الْحِسَا وَهِيٰ لِنَا جِيَهُ يَفُولُ لاَ أَذَعِ لْكُمَا فِي مُشَّاوَ أَجِدِ بَالْ أَضِّلْكَ عِلْيَهِ واذا أَ حَانَكُنَا فَالْكَلِيمَةُ مِنْ الْسِلْكِيَّا وَالْمُشْفِينَ مَهِمُ الْكِيُّونِ الْمُغْتِلُوهُ الْجِيُّوثُ

> الخياطة خُقْتُ عَنْزَالِمَ فَتْرَجَوْظًا وَالْحَوْشُ ضِيْقُ مُؤْخِزِ الْعَبْنِ فَغُوْدُوا تَخُلُاكُمُومُ وَنُعَالُ بِلِالْأَجُومُ الصِّبِقُ اجْتَوالْعَيْنَيْنِ الْمُؤْمِّحَوْضَ المَا وَاشْجُوْصَ المَا وَ الْمَنْ لَنُصْمِهِ مَوْصًا وَجَوْمَيْ مُوْضِعُ والْجُوَّمُ كَالْمُوضِ الْمُعَالَٰ لِلْكُنْ لَهُ مَشْرَبْ مِنْهُ وَمِنْهُ فَلاَنْ الْمُوَّاضَحَوَالَى فَلاَنْ الْمُوالاً وَقَوْلُهُ وِلِلرِّحُولِ لِمُهُ زُومِ الصَّدْرِجُونُ الجيمَارِسَبُّ ٥ الْجَوْطِ مِنْ جَاطِكُهُ جَوْطًا إذارَعَاهُ ولِلْمَا الْكُوْمَا عَانَتُهُ عَنْ يَعْ عَادَدَةً مِنْ عَالِمًا والمؤطانة نَتَهُ ۚ يُعِدَ لِنُهُ الدُوْلُ مِنْ فِصَّدِ عَلَّجِ شِيعا وَلُعَاكَ الْمِنْوَاطِ أَهُ جَعِلْتُوَةُ نُتَخَذُ أُ لِلطِّعَامِ ٥ المِدُوْ عَلَا ١٥ المِدُوثُ مَا اشْنَدَادَ يَعِضُوالدَّ وَالْحَوْزُ كَنْشُ السَّبَ والمغودة المِحْسَدة والمِنوَاتَه الحُناسَة ٥ المحود بَقِلَة وَجَادَ السَّاعِينَ شِعْ يَنْ جَوْدًاه المِوَلُ العِارِيقِ الْجَالُ الْجَالُ الْأَجُلُ وَمِنْ فَتُرْسِمِهِ فِي إِنْ إِذَا وَنُدَ عِلْمُ وَأَجَالَ أَنْصًا وَعَأْلُ السَّعْ مِنْ النُولُ اذَا لَهُوَّ كَ وَكَذَ الْكَ كُلِّ مُعَيَّةً لِيعِنْ جَالِا وَمِنْ وَاسْتَقِلْ لِلْمُعْضَ أَنْ يَظَنَّ فُ هَالْ مُعَيِّدُ وَجَالَتِ الْوَالُّ وَأَجَالَتْ وَأَجُولَتْ أَنَّى عَلَمُهَا جَوْكُ وُايُحُولْتُ أَمَّا بِالْمُكَانِ وَأَجُلْتُ أَفَتُتُ بِوجُولًا وَحَالَبَ الْمُأْفَةُ فَيُولُجِ بَالَّا ا ذَا لَوْ غَنْهِ أَنَّا مَّا فَوْلِهُ مِلا أَوْجَلْ ذَالِكَ مَا أَوْزَمُتْ أَقْحِائِلُ فانَّ وَلَكَ النافة إذَا أَبْعَ وَوَقِعَ عِلْمُهِ اللَّهُ تَلْكِ يُرْوَ تالينت فالنَّ الدَّكَّ سَّفْ والْأَنْفَى جَائِكُ والحَوَدُ لُومَنَ الْمُحَاوَلَةِ والحَدُولَاءُ مَا تَخَيْرُ خِيَعَ الْوَلْدِ وَجَالُ الْاَحْلُ الْحَ مَكَانًا أَخَدَ يَعُولُ مِثْلُ لَمُولَ لَوَدُولُ مُعْنَاكُ ذُوحِ بِلَهُ والْحُولَ فَ الْجِيَّالُ ٥ الْجِوْمَةُ مُعْظِمُ الْمِنَالِ وَجَافِرالطَّ آيَّةُ جُولُ النَّيَّ عُنُوهُ والْمُوفُ الْقَطِيْعُ الْمُعْنُومِزَ لَا إِلَى معنومن فيرك المآء والمآء ما بذائه ما

105 حَدْثُ مِنْهُ أَجْمًا الشَّخِينُ وَتَقُولُ أَمَّنْ الْأَرْضَ فِأَجْيَدُ عَلَا إِذَا وَجَدَّ فَلَحِيَّة چينه النِّتَاتُ عَضَّةً ٥ حَثْثُ كَلِمَةُ مَضْمُوْمَةٌ نَدِلُّ عَلَى المَكَانِ ٥ جَادِعَ السَّوْعِ عِيْدُ جِنْكُ وَجُنُودًا وَجَيَدَى حَنْ الْمُنْ الْمِنْ وَعِيْلِ اللَّهُ وَعَالَ الْزُلْ عَلَيْهِ حِيَدَى لَيْجَالِ وَالْمُنْذُ النَّادِ ثُرُمُ لِلْمُبَا وَالْمُنْخُدُنُو ذُا وَأَحْمَادُ وَلِلْنَوْدُ حُنُودُ فَوْنَا لطَعْ وَهِ الْعُقَلْ فِيهِ ٥ الْمُتَوَّةُ الْكِيُّونُ فِلْأَمْرُو لَلِيَ الْمُؤْمِعُ بَنَعَي كُونيو المَانَ قالَ تَنْطُوعَلَى بَرْدِيَّكُ بِنَ عَدُاهُ مُاعَدِقُ لِسَاجَة جَائِر يَعْبُونُ وَكُلُّ مُمْتَاعِ مُسْتَعَيْدٌ مَا لَ وَاشْتَحَازُ شَدَانُهُ الْمَاكُ الْمُتَلُّ الْمُتَلِّ الْمُتَلَّ الْمُتَلّ مَاانْفَةً إِلَى الدَارْمِزْقِ وَافِعَ عَاكُلُ فَاحِدَهُ حَدَدُ يَسَشَّدُ وَلِ الدَاوُ والحَمْعُ ٱجْمَانُ والقِمَامُ لَجُوانُ وَالْمُازَالِقَوْمُ نَوْحُوْ مَوْحَرُهُمُ الْأَلْفَكُو مَمْ مِرَالِوَاوِ وَحُنِبَ مُاهُنَا إِلَّهُ طِهِ الْمُنشُ الْمُنْ الْمُنْ وَبِهِ شَبِّح الْمُنشُ وَنْعَال چيش لِلَّذِي ٱجْدَقَتْ بِمِ الإِمَّاءُ مِنْ كُلِّ وَجُهِ مِحْنُوْ شُكُسْ مَقْ مِنَالَجِيْسِ قالْ ابْنُ دْرَيْدِ جِينْدُ الْمِكَلَ اذَافَتُكُ مُنْ أَجِيْسُهُ جَيْسًاهُ بُعَالُ وَتَعَجُّوْهِ فَجَيْضَ يَّعْنَ أُكْنِيةً وَالْ لَوْ تَلْجُعْنِي الْمِنْ الْمُعَالِينِ الْمُنْ الْمُعْمِينِ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ الْمُنْ لِلْمِل كَانْ كَالْمُ الْمُ الْمُؤْخِ لِمُنْ يُعْمِينُ الْمُلْكِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُلْكِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُلْكِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّلْمِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّلْمِل وَانْ إِنَّ الْمُوْتِ عِالِمِنْ الْمُنْفُحِينِ الْمُنْفُ وَمُعْتَالُمُونَا وَحَمْثُفُ التَهُ يَوَهِ الْمَائِطِ مَعْزُوفٌ وَلَهُ ظُهُ المَانِهِ الْمَنْفُ الْمَنْلُ لِفَاللَّحِيَّفَ فُ ies السُّوعَ أَخَدُتُ مِنْ جَوَابِيهِ ٥ جَأْنَ بِمِ السُّمْ يُنْفِينُونَ مَنْ لَا قَالَ اللَّهُ عَلَّى مُنْ أَفُهُ حيق ولاَ يَعْنُولُ الدَّخُولُ السَّيِّيِّ إِلَّا أَلْهُ لِهِ ٥ جَاْتَ لِحَيْثُ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ ٥ جَافَ لَحَيْثُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ ١٠ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ ١٤ عَنْ اللهُ ١٤ عَنْ اللهِ ١٤ عَنْ اللهِ ١٤ عَنْ اللهِ ١٤ عَنْ اللهِ ١٤ عَنْ اللهُ ١٤ عَاللهُ ١٤ عَنْ اللهُ ١٤ عَنْ 20

المِيَّآنُ حِيَّآنُ النَافَةِ وَخُلَّ أَنْتُمْ وَالْمِيَّآنِ السَّبِعْنَأَةُ وَالْمِيَّامُفَغُوزُ الْمَلَنُ

وَالْمُنَاأُ الْحُلِّحَ وَمَافَقَهُ عَجْمِيهُ وَفَعْ لِأَيْكَالْا مَتُونَ لَمَّا وَلَدُ قَالَ الْوَزَيْدِ

چوض م

جوط

جوف جُون جوڪ

جول

چوم ۲

75

إذا يَرَّكُ مُنْكِبُيْرٌ وَجَسَّبَهُ وَالْجِنْكُ أَخْذُ الْفَوْلِ فِالْمُلْبِ نِقَالَ مَلْكِيْكُ كَلاَمْكَ فِيهِ وَصَبَّهُ يَمْكُ أَنَهُ مَعْمَهُ فَيْدِكُ إِذَا لَمُعِدْ وَمَتَرَمَهُ فَإِلْكَاكَ وثيه السَّانُفُ وَمَا حَاْتَ أَيْ لَوْ يَعِمُ أَنْ الْجِنْلَةُ مِنَا لِإِجْنِيَالِ وَقَدْ حُبِّتَ عِنْ چىل بَابِهِ فَاشَّالَكِ يُلِهُ فَالْجَهُاعِ هُمِنَ لِمُعْيَرِ وَالْجِيْزُ الْوَمَانُ فَلِيلُهُ وَكَثْمُوا وَتَقُولُ مين عَامَلْنُهُ مُحِانِينَةُ مِزَالِحِينِ وَأَجْمِنْتُ الْكَتَّانِ إِذَا أَفَيْتَ بِمِجِينًا وَحِأْنَ جِينُ كَلَ أَوْجَوْرَ قَالَتْ ع الله المارة ا وَجِيَّنْتُ السَّاهَ كِلَيْتُ عَامَنَّهُ بَعِبُ مَثَّةً وَتُعَالُ حِتَّنْتُهَا الدَاحِعَلْت لَهَاوَقُنَّا وَالْأَفْنُ أَنْ كُنَّعِكُ لَهُ اوَفْتُا الْكِيلَةِ قَالَ إِذَا أَوْنَ عُلِيا لَكُ أَفْنَهَا وَإِنْ يُنْكُ أَزْوَعُ عَلَى لَوَ عَلَى الْمُعْدِينُهَا فالَ الْفَتْرَآدُ لِلْمِنْ حِيْنَانِ حِيْنَ لا يُوْفَضَ عِلْحِيرًا وَلِيْنَا لِذِي كَكُولُهُ حَرِّنَهُ أَوْهُ تُونَيْ أَكُلُهُ الْخُلَجِيْنِ بِاذْنِ دَقِهَ اسِّتَهُ أَشْهُ مُرْه \_ أَلْحَارُ وَالْأَلُفُ وَمَا سُلِنُهُمَا المِناجَةُ بَنْ والمَهْ يَعْجَاجُ وُأَمَّا المِنْ حَهُ الني هِي الطَّلِيمَةُ فَقُدُ نُحِرَّتُ ٥ جاج الجاذُ الماك نقال مُوحَمِينُ الحادِ وَمَنْكُتِ فِلْهَادِ وَجَهِمِهِ الحَارَةُ جاد النُفْعِينُ والْأَصّْلُ الوَادُوفَقُدُ حُتِبَ ذَالِكَ وَكَدُلِكَ الْعَيَازُهُ وَمِ الصَّدَفَهُ الماك يَاك عِنْك الدائد الله الله المائل المائل المائل المائل المائل المائل المنورة حال الحاءوالكاء ومانتلتهما بُعُ أَلْحِ بَجِ هَا إِذَا حِبِينَ وَفِيَّ الْحِبْدِ الْعِلَةِ إِذَا لِهِ أَوْجِبُ النَّاثُ دنج إِذَا بِبَتْ بَعْمَةً وَأَجْرِجُ أُجُودُ وَجَرِجَتِ الإِمِلُ إِذَا أَكَارِ الْحَبِّرَجُ

المنور المنفع آجْ مَاذُ وَجُمُورُ وَالمِن الله فَ خُمَّتُ بِع وَ فِل لَمُ مُثِلًا لَهُ وَحُمْ زَّحُلُ مِنَ النَّارِ فَكْ دَهَبُ جِيْنُهُ وَسِنْ مِنْ أَيْجِهَا لَهُ وَبُهَا لُوْهُ عَالَـ النَّاجُمَرَ لِيسْنَاجِينَهُ حِنَّى افْضِيْنَا لِأَعِمْ عَالَـ فُالْحَالِ تُصَيْنَا وَالْهُ عَوْ النَّهُ وَإِلْنُ مِنَّ أُوحَانَ مُعَنَاكُ لِطِلْفَيْ لِالْهُ مِنْ لِأَنَّهُ كَانَ لَحِيبٌ وَ الشِعْ وَوَالْجِبَّازُ الْأَسَّوْقَالَ الدَّاجِنُ وَلَوْنِيَالِبُ أَنْفَهَا البُيْطِأْذُ وَلاَ لِمِينَالِيْقُ لِمَا أَرْفَا لَا لِمُعْلِينًا فِي لَا المُنظِقَال وَحَبِينَ الرَّحُ إِلَيْ أَكَأْتُ لِحِلْهِ وَفُوُوجٌ فَكُوَّأَتُ وَيَقِبُ لِمَّا ٱلْأَلْأَلْزُوجِينٌ عِلَى فِعِ لِّ بَلَكُ وَتَوْبُ جِيهُو جَلِينُكُ وللْحِنْقُ الفَوْجُ وَفِيْجُ مُحِبَّةُ الْجِيْدَ جَوْدُهُ وَالْمُعْلِيمِ مِالْسَتِونِعِةَ السِّأْتِ حَسَّمَنُهُ وَلَجُلِّهِ وَتَعْفِونَ يَعْفِوكُ الإعزال عَبْوَة وَهُ وَالسُّنُّونُ والحِينَةُ مِزَ السِّيَابِ المُنكِيِّنُ مِنْ حَنْدَةُ مَا أَيْهِ وَتُفاكُ مَا فِي لَهِ يَ إِنْ مُنَامِهِ جَبَّ فُرُدُ أَقِهَ أَنِهُ مَنْ وَلَكِيمَا ذَى لَمَ الْمِيرُ وَلَكُونُهُ رَبَعِكُوالْأَسْنَانَ هِ يَسَنَّمُهُ وَبُسًّا وَالْمِيْسُ مَاوْقِتَ وَالْمَيْعُ أَوْبَاتُنْ فَالَ الله وَ الْجُهُونِ الْجُهُونِ إِنْ الْجُهُونِ وَقَالُ الْجُهُونُ وَقَالًا فِي اللَّهِ وَالْجُهُونُ وَكُونُهُ و والمالة والمديمة أخباش الإكاميش جماعات يحمون ورفي أيراستقال أَرِّ عَيْمِنَا الْمَوْجِ مِزَالِجَ يِرَالْحِيُّا كِمَا أَمِينَا مُعَنَّفُوْ حَالِمِّ مُرْوَمُقَنَّعَ إِنَّ يَفَالُ جِبْعَلِ لَهُ يَنْ لِذَا عِبَاعِبُهُ عَاسَدِ بْلًاهِ وَالْجَبَعُ الْحَبَّةُ وَ يَفُولُونَ مَابِهِ جَبَعْنَ وَلاَنْبَكُ وَالْمَالِفُول السَّهُ وَيَعَغِ بِنَّنَ بَدَى كَالْمِنْهُ وَجَبَّسَ مَا أَوْ الرُكَّةِ نَفَقَرَ وَلَقَالُ أَجْبَضَ لَحِيفًا إِجْبَاضًا ذَهَبُ بِهِ وَأَنْطَلَهُ والْمِيَّالِفُ

جَبَالْتِهْ وه الأَجْمَن للزي والسَّفْي وَأُلُّو حَبَيْن دِآتَهُ عَلَى رُحَق الإنسَّان وَنِقَالُ لَهَا جُنِينَهُ وَالْجِنْ فِ الْمُقَلِ فِلْ مُسَالِهِ جَنَا الصَّمِّ فَيَنْ وَعِنْ وَا اذَامَنَهُ عِمَا أَزْلُعُ وَذَا اللَّهُمُّ وَجَمَا المَّتَهُ عَنْ وَكُلُّ دَانْ حَابِ وَمِهِ شُمِّي جِيهُ السِّيَابِ لِلنَّوَّمُ مِنَا لَأَنْفِ وَجَيَوْتُ الدَّهُ لَأَعْطَلْتُهُ جُمُوَّةً وَاجْبَبَي الزَجُلُ إِذَا جَهِعَ ظُهُ وَهُ وَسَأَفَيْهِ مِثَوْبٍ وَهِي لِحِبْوَ وَالْحَانِ السَّهُ وَالْزِنْ زَّحِفُ الْأَلْهُ رُفِ وَجَيَوْتُ الْخَمْسُيْنِ الْمَا الْمُوْتِ لَهُا قَالَالْاَثْمُعُ فَلاَتُ عَنْ وَمَاجَوْلُهُ يَعْمِيهُ وَلَمْنَعُهُ فَالَ الْأَلْدِمَةِ وَدَأْجَتِ الْمَثَوْلُ وَلَوْ يَعْنَهُما فَيَالُ وَلَوْ يَعْ مُسَرِّى فِيهُ الْمُدِلْ

السَّنَا وَرُوعِي عِبْدَانُ مُشْمَادِ الْعِسَلِهُ أَجْبَطُ اللهُ عِمَلَ الْحَافِرُ أَبْطُلُهُ

وَقَدْ جَمِعَ الْعِمَ وَلَيْفَ عِلْ وَالْمِيمَا وَالْمِيمَانُ أَنْ تَأْتُ لِللَّآكِيهُ فَنُكُونُونَ كُنَّ يُنْبُغُ لِلَّهِ

تطنعًا عَالَ زَسُّولُ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وانَّ مِمَّا يُنْبِتُ الدَّبِيْعُ مَا يُقْنُلُ كِيَطَّا

وَالْمِنَا وَالْعَوْمَةُ وَلَا يُأْكُنَأُمُنَا مُنْ الْمِلْكِ وَجَمْعُ وَالْحُبَاءُ ٥ مِلْمِنْ الْمُنْ فَيَالِ المنتأ في تَبَدَي المُعَالِمُ المُعَالِمُ اللَّهُ اللّ الْأَمْرُةُ عِبْنُ خُنْدُ أَنْ خَالِمَةُ المُأْوَوَمِنْهُ الْحَدِيدُهُ الْحَدِيدُ الْمُنْ الْمُفْتَةِ وَكُفَّتُنَا وَلِلَهُ عُجِنُونٌ قَالَ أَنُورِكِ إِدِ الْجِلَافِي لَلِي نُوْمَا نُوصَلُ مَا شَعَلَ لِلْجِبَآءِ إِذَا ادْمُعُ عِنِا لاَ دُضِ وَفَلْقَل لِيَكُونَ مِنْ قُولًا مُقَالُ حِتَّوْنُ الْبَيْتَ وَأَجْتَوْنُ الغَوْمَ إِذَا فَوَتَ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ وَالْ

وَا وَعِيمَالِ وَلَهُ سَهَانَ لَهُ فَهُ مُ إِذَا الْمُعِمَّةُ هُو الْحِسَرَاتُ فَأَعَلَّمِ وَأَجْدَنُونَ الْغِفْلَة [ذا أَجْحَنتُها وَالْجَنْدَةُ أَلَوْنِدَةُ لِفَالْحِبْرُكُنا وَلَجِنْزُ اللَكَوْمِنَا لَمُعَالِب وَنْقَالَ إِنَّ لَكِنْوَةً زَضْعَةً كَأَفِيةً وَبَعْ لُونَ مَاجِئَزْتُ المؤمرَبَّنَا أَيْ مَالْأَقْتُ فَالْ

أَنْ أَوْ السَّادَةُ الغُوْثُ إِذَا المَارِكُ لَوَ أَسْرَ مَنْ فَاعَا مَحِنَّ وْزًا وَالْجِيَانُ مَا اشْنَكِ إِنْ بِالْجِعَنِ مِنْ الْجِنْ الْجِعْنِ وَجِيَانُ الطُّفْرُ مَا أَجَالُهَا مُوهِ

'اَوْيُ الْمِرِّوَتُهُم الْجَارِنِدُ الْجَيَطُ لِأَنَّهُ كَانَ فِي لَكَ مِنْ الْمَارَةُ مِنْ الْمَا وَوَلَكُوْ هَا وُلْأُوالدِينَ يُسْتَقُونَ لِجِيطَانِ مِنْ بَيْ مَيْ والسَّيْدَةُ النَّهِ حَيَطِيُّهُ الجَيوُ المُضَاصُّ وَالْجُصَّامُ وَجَبَّقَ الْأَجُلُ مَنَاعِ لُو الْجَبَعِ لَهُ وَأَجْحَرُ أَصْرَهُ ٥ المَيْهِ كَةُ الطِّزِيْقَةُ والمَهُ وَالمَهُ عَالِمُ الْمِسَائِكُ والمُحْرِثُ الطِّزَّافِي قَالَ اللهُ عَزَّرَكُمَّ والسَّمَاءَ وَأْدِ لِكِنْ وَالْوَطِرُ إِنَّ الْمُحُومِ لِقِنَالُ حِسَّانٌ مُجَدَّكُ أَعْ فَعُلَّا وَبَعِينُ كُنُو كُلُو مَنْ إِذَا كَانَ فَوِتُهُ قَالَ قَوْمُ إِن فَوَالِهِ مَرَّا تَكَأَوُهُ ذات المديد وَأَنِ الْمُنْوَ الْفَوِيِّ قَالَ إِنْ الْأَعْ مَا لِي كُلُّ شَيَّ أَجْدُمْنَهُ وَأَجْسَنْتَ عِهَالُهُ فَقَالِجْنَبُكُمَهُ والإجْتِبَأْكُ الإجْتِبَأَةُ وَقَالَ فَوْثُوا لِإِجْتِبَأَكُ شَكَّبُ الإزأد ومنه إلله كأنث تجتبك فؤقا لقينض إزار فالفكأة ه الجبال جَبُلُ الْعَابَقِ وَلِلْمُ الْمُشْتَطِيْلٌ مِثَالَةَ مُلِ والْمُثُلُ الْوَسَنُ وَالْمُثَلُ الْعَهُدُ يَجَ قَالَ الْأَغْشَى وَإِذَا لَهُ يُونُهَا جِبُالَ قِينِلَةِ أَخَذَتْ مِزَا لُأَخْرَى النَّحَ جِبَّالْهَا أَيَّا يُونِدُالأَمْأَنَ وَالْمِنْ الدَّاهِيَةُ فَالْكُنَّةُ وَالْكُنَّةُ وَالْكُنَّةُ وَالْكُنَّةُ وَالْكُنَّةُ وَال فَلا تَعْبَلِي بِأُغِرُّ أَنْ لِنَفَعَلَمِي مُضْرِ أَنَ لَلْوَاشُونَ أَمْرِ المِنْ مُؤلِ وَالْجِيَالْلُهُ جِبَالَهُ الْمَايِّلِ وَبُهَاكُ أَنَيْنُهُ عِلَى جَبَالَّهِ ذَاكُ أَيْ عَلَى فِينَ الْأَنْ

عَاشْنَكَ مُعِونُهُما وَجِيدَ مُ العِصَافَتَوَكِهُ ٥ الْمَنْ العَالِد وَكَدَالِكَ

منز

چيق

چبل

وَالْمِيَّالُ الْمِثْلُوا الْمُعْنَافُهُ الْمُحَدُّمُ وَكَفَّنُ فَيْ الْمِنْافُ الْمِلْكُونُ فَالْاللَّالَمُ الْمُ دَمَوْنْهُ عَا فِالْجُرْجُ لَى وَالْمِحْ وَفَكَارُكُ مِنْ فَهِيلَةٍ وَسُأَنُوسِ والحَيْنَاةُ نُسَرُ العِصَاوُ وَخِ المُدِينِ نَغْرُوْ وَمَالنَّا طُعَامُ الرَّا المِنالَةُ وَرَرَّفُ المتَهُ وَيُعْتَعُ المِيانِي جُهُلَّةً نَشْبِيهُا بِهَذَا النَّرِوَ أَمَّا فَوْلَ لَمِيْدِ وَلَقُدُ أَعُلُ وْ وَمَالِعُ وَمُهَى صَالْحِتُ عَنْ عُلُولِ الْعَبْ عَبَلْ

فِاتَّهُ يُرْمُهُ مُحْ تَسُلَّمُ أَرُسُا عُهُ يَصْفُ فَرُهِمَّا وَيَفُولُونَ لِلْوَاقِمِ مَكَأْنَهُ المَفِيِّدُ عُنَاكَةُ أَشَادُ جَبِيْلُ مَوَاْجٍ وَكَانَ ذَالِكَ فِي عَيْدَلُولُانَ أَيْ وَقُبِ

چبن ا الم

100

چېس

چېش

چنك چنن

الحَيْفُ الهَاكُ لِاَبْعُمْ مِنْهُ فِعِلُهِ الْحِنْثُ أَنْهُمَا إِنْ الْوَجُلُ الْحَطُو وَلَيْتُرْعُ عتم زُفْعُ الرَّجْ لِ وَوَمْعَ عَادَهُ وَالمَّ يَكَأْنُ وَالْحَوَّ اللَّهُ الْسُالْعَامُ وَالْمُوتَكُ العَصَيْنُ هِ الْحَيْلُ الْعَطَآنُ حِيَّلْتُ فَلَانًا أَعْطَنْنَهُ وَالْحِوْسُلُ الْفُلَافُرِحِيْنَ جتل زَاْهُوَ وَالْحَوْمَ لَا فَتُرْخُ الفَطَاهُ الْحَنْوُ الْحِكَ أَوْالْأُصْرَوَ الْحِنْوُ الْفَصَاءُ وَالْمَافِن چتی الغُزَّابُ قالَ وَلَقُدُ عُدُونُ وَكُنْكُ أَغُدُ وَعُرَاكُ أَغُدُوعِ لَى وَأَقِ وَجَالِرٌ والحنامة مايع عِلَ المآئِكة من الطَعَام وَيْقَالُ إِنَّ العَيْنُ عَسَالْ اللَّهُ الْمُ النَّيْ النَّاكُول نُعَالُ هُوَ ذُونِكُ يُوقالَ مِثْلُالُودِيَّةِ غَضَّةُ النَّيْنَ الجِيْنُ المِثْلُ وَالْفِتُونُ وَالْجُنْنُ الفَّيْجُ لُعَنَّهُ لُعَنَّاكُ هُمَاجِيْنَانُ أَنْ مِبْتَانً چتن وَلَيَّا أَنَّوْ مَّنَا أُووْ وَوَقَعَبِ النَّهُ الْحَيِّثْنِي الْوَفْقَالِدِيةً وَكُلَّ النَّهُنَّ لا خُنَالْقَ أَنِ يُعْتَمِنَانِ وَيُفَالَ جَنَزَلِكَ وَالْمَاتُ وَوَوْجَارِهُ قَالَالْمِلْوَمَّاحُ مِنَالِمَا وَفِي مِنَالِقُ عُظِيمًا مِن الْمِنْوُ الْعِدُو السَّلِي لِكُنْقَالَ جتو حِنَا عِنُوْحِتُوا وَالْمِنُوكَةُ كَ هُلْبَ الصِّنَا وَيُقَالُ حِنُونُهُ وَالْمِنْ } سَوِيْفُ المُعْلِقَالَ ﴿ وَتُوْلَا لِحِينَةً وَعِنْدِ وَالْمُتُومَكُنُونُ حَانَ نَزَلَ بَقَوْمِ فَهُ فِي وَكَانَ وَأَهُ عِنْدُهُم تَوْبُوا لَمْ فَالِيَفُولُ لا ذَرٌ دَتِّنْي انْ كُمْ عَنْ اللَّهُ مِنْ لَمَا المُعْمَنُونِي ٥ قَالَ النَّوْعَ مُرْوُ الْمُنَّانُ النَّوْكَ چا اخِتَآءًا إِذَا فَتَلْتَهُ فَتُلَا لَا خُسْبَهُ ٥ المحاووالتآء وماسلنفنما نْقَالْ حِبْرَتْ عِنْنَ الْوَجْلِحِ نَوْ الدَاعَلُظَ أَدْعَالُهُا مِنْ بُحَاءً أَوْ چنز زَمَدِ وَجَبْزَالِعِنَدُلْ لِجَبَّبُ والجؤشَّرَهُ الْمِشْفَةُ ثَامَّافُولُ الْمُعَلِّمِينَ نَعَمُ الْحَوَّاتُ الْدُسُّنَافُ لِمُعْمَلِ فَهُو مَثْلُ مِنْ عَنْدَ الْقَيْسُ وَنَهَالُ المُعْنَافُونَ الْبُرْخُ مِلَا أُمُّهُ ٥ الْخِينَالُ السِّينَ الْمُعْرِفُونَالَهُ الدُّهْرِفُونَالُهُ جنل

وَحْمَالُهُ النِّرِ زُدَّفُهُ وَالْمَنْ لُنْتُ وَقَالَ يَعْضُهُ حَمَّنُ اللَّهُوَ حَمَّا ادَاْدَادُونَهُ وَنُعَالُ الْمُنْهُ الْأَكْمَةُ الْأَكْمَةُ الْمُنْزَادُ وَمِا شَمَّتَ الْمُزَّالَ وَهُمَّهُ اَلْمُتَا دُوَا وُالِيْسُ قَالَ ﴿ كَأَنَّهُ عِنَا وَهُ مَلَّا وَ جَنَا المِنْفُ نُأَادُنَ لُونُونِيفِينَهُ مِنْ جَنُودِ النُوْبَ عِلَى الدَّادِ الْمُنْفِقِ المُنْوَبَ عِلَى الدَّادِ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِ المُنْوَبَ عِلَى الدَّادِ الْمُنْفِقِ المُنْوَبَ عِلَى الدَّادِ الْمُنْفِقِ اللَّهِ الْمُنْفِقِ اللَّهِ الْمُنْفِقِ اللَّهِ الْمُنْفِقِ اللَّهِ لَلَّهُ لَلْمُنْفِقِ لَلْمُنْفِقِ اللّهِ اللَّهُ لِمِنْ اللَّهِ اللَّهِ لَلْمُنْفِقِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْفِقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللّ 1.3 وَجِنَا النَّوَادِ الْخِنْوَهُ قَالَ وَجَنَّى فَيْنَ عِنْ عِنْمًا مِثْلَهُ قَالَ اَدُونِي عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ إِلَّا مَا نَتُونُ وَزُتِّهَا عَالُوْ أَرُضُ جِنُواً وْكَنْدَةُ الْنَوَّابِ٥ \_الحاءوالجيم وَمَا يَثْلِثُهُمَا المَنْ يْجَوْنُوالِانْسَان وَقَدْ يُحْسَنُ وَجَحَرُتُ عِلَم الْفَيْحِ وَلِيجُو الْعِفْلُ عَالَ اللهُ عَلَّيْنَا أَوْ اللَّهُ عَلَا فِي كَالْكَ فَتَنْشُولِدي فِي وَجَعْرٌ فَصَّدُهُ البَّ مَامَةِ والحيِّ وَمَعْزُونَ وَعَالَمُ جَنِعِهِ فَأَدُ فَالْعِيدُ أَجْجَأُنُ وَالْجِانَةُ كَالْحِدُ وَهُوَكُمُولِنَا حِبَمُ وَجِمَالُهُ وَالْحِيْرُ الْاَنْ سُولِكُمْ وَالْمَاجِرُمُ السُّحُ المالاً مِن المكان المنهبط والمنهج خُدُوّان وَخَدُونُ مَوْمِيعٌ فَهُمُ الفَرُزُكَةِ نَقُدُونُ عَنِيالُ الْذَوْلَةِ خَيْوِي وَيَحْجَوُ الْفَوْرِ فَأَجِيدَةُ دَا وَهِ وَاللَّهُ عِنْ قَاتُ وَالْحِنْ وَالْحِنْ مَعْنُونَةُ وَجَمْعُ وَالْحَارُ وَحُوَّاتُ وَجُدِينَاكُ وَجُعَتَوَالْفَهُوُ اذَاصَادَتُ حَوْلَهُ وَأَوْهُ وَجُعَيْنُ عَبْرَالُهُمِ إِنَّهِ ا كَاوَتُعْيِنَا وَجِعُونَ مُعْمَرِهُ وَمُعَالِكُ وَمُعْمِينَ مَا مِنْكُ وَمِزَا لِنَقَاأَبِ. إِلَىٰ ا كَاوَتَعْيِنَا جَوْلِهُمُّ أَبِينِيتِومُ مُعْمَرِهُ وَتَجْجِرُوالْحِيْنِ مَا مِنْكُ وَمِزَا لِنَقَاأَبِ. إِلَ وَالْمِئْ يُحَطِّئُونَ مَكَّةً وَهُوَالْمُ أَزُ اللَّهِ عِنْدَالِسْعِيدَ وَالْجِئْ الْفَزَاْرَةُ أَ وَأَلْ الْمُومَدُونَ اللَّهُ عُنُوهُ عِنْ وَاللَّهُ لَذُوْجِيَتُ وَأَنِ لَأَنْ وَذُوهِ عِنْ اللَّهُ وَذُوهِ عِنْ

وَكَأَنَ الدَّكُلُ مِلْهُمَ مُنْكَ أَفْهُ فِل السَّفَهُ وَالْمِنْفُولُ الْمِجْزَّا أَنْ حِيَرُافِرُ

عَلَيْكَ أَذَا يَ فَاذَا كَأَنَ مُؤْفِلُ الْمِبَامَةِ وَزَّا كُلْمُشْرَكُونَ لَمُلْكِكَةً وَالْوَجِينَ المُنْ وَالْمُنْوَالِ اللَّهِ مِنْ الْحِينَةُ مُعْمُ وَكُلَّا اللَّهِ فَعَمْ فَي النَّهَ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّ جَعِّى دَعَوْمًا بَانْجَاهِ لَهُوْسَلَفَتْ وَقَالَ وَالْجِالْهُوْ الْبَحِيُّ الْجُوْنِ وَالْمِيَاحِ وَالْمِيَالِقُ لِالْحِيدِيْجِينُ عَالَ لِمَنْكُ

بلوَ عُلِي الْمُعَالَمِةِ مِن اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّ عَلَيْهَا ٥ جُحْرَةُ الإرارِ مَجْ يُرْوْفَ لُهُ مَجْعِلْ وَجُحْدِوَ السَّعَالِينَ مَا مِنْ وَفَهُ وَلَقَالَ إِنَّا الْمُعْبَرِ الْجِهِ اللَّهِ عَلَا لَا لَقُلَّا حِجْوَدُ بَيْنَ فَيْدِ والسَّرَّأَةُ وَيُقَالُ حَالَثُ بْنَا لِفَوْرِ زِيِّيَةًا نُتُوَفَادَفُ الْمَهِيةِ مَنْ كَأَيْنَ وَأَمُونُونَو فِي الْمِدَوْ وَالْمِيانِ جَبُلُ اللَّهُ مِنْ مَعْوالبَعِيْوالي نُشْعَى مِنَد يْفِوَهُ وَهُوَيَعِيثُ مُجُنُونُ وَلَهُ الْد جَاْدَ يْكَ عِلَى وَذْنِجُنَا أَيْدَكَ أَى إِنْ مِنْ لِللَّهُ وَمِثَامًا فَوْلُهُ

نِفَافُ الْمُعِالَ مُنْتِثُ جُحُواْفُونُ مِنْ مُقَالًا إِنَّهُ أَرَّاكُ الْجِهْالِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ المُعْلِقُ المُنْ وْجَ بُونْكُ أَلَّهُ وَأُعِيِّا أَهُ لِلْحَدِيمَةُ السُّونُ لِلمَّعِنِ وَيُطَارَفُ يَتَرَجِلُفِ وَفَعَ الْمِنْ مُمَا حِينَ فَهُ هُ أَلِينِ الْلِكُلُولُ الْمُؤَلِّلُ وَالْجِيدُ مِلْ الْمُؤْولِكُ أَلْ الْمَجْوُوسِ وَمَتَّرَفُكُ اللَّهُ يَحْدُلُ فِي شُمَنِهُ يَبَعُ مَنْ وَيَحَدِّلْ عَيْدُهُ عَادَتْ وَعَالَ فَوْلَ حَجَلَ فَهُ شَيِهُ اذَا فَأَرْبَ خَمْوً وَحَيْشَ مِوَ الْمُنْتَدِ وَأَجْعِلْ الْمَعْ وَإِذَا يَعَالُوالْازْمَاعُ الْازْبَعِيَ بَيَاضُ فَهَ وَالْمِيدِ والْمِيلُونَ مُنْ وَوَقَ مُسْمَيِّةً وَجَدُلُ الْمَعِ مُوْ الْعِفِينُ عِلَيْ لَا إِن وَالْعِدْ جَلَهُ الْمَا أَوْ وَزُوْ فَأَلَ الْكُلْكُ ٱلْمُرْجِوْجَلَتُ أَقَارُونِ الْمُجَمِّنُ عِنَالِشَيْءِ إِنَا لَكَشْبَ عِنْهُ وَجِجَهُ مِطَوْفَهُ عِبَالشَّوْءِ إِذَا صَنَوَفَهُ وَجُعِوَ الْبَعِنْ زُاذَا شُدَّ فَهُ الْ

أَجَمِ أَوْلِيْ وَالْمِوْحَمَةُ الْوَثْرَةُ لَلْمَ وَأَنْ ذَكَوْهَا ٱبُوعِيَدِ وَالْحَمْعِ

La

المؤرز والمن وغواللاجره المن اغرياغ النور والمن وخاسكة في طَرَوْنِهَا الْعِيقَاتُ وَاجْتُحَاتُ مِهَا اللَّهُ وَوَالْجُوْنِ لِيكُمُّ وَالْ كَانَ لَوْيَكُن مِنَ الْكِيمُونِ الْمُلَامِّقِ الْمُنْفِينَ وَلَوْ يَشْفُوْ بِكُهُ سَأْمِوْ الجيو العَيفُ لُولِي مُن السَّمْءَ نَعَيمَ اللَّهُ قَالَ ذُوالنَّمَةِ فِي آءُكُ إِنْ الْفَيْلُونِ فِي مَا تُرْفِعِينَةً بِلا دِاعِلْ هَا وَمُنْهَا وَاخْسَالُهُا أُ وَالْحِيَّاةُ النَّفَّا حَهُ تَحُونُ فَوْقَ المَّأَةِ مِنْ فَطْزِالْمَطَزُوالْحُيَّاكُ عَالْمُفَلِّي مرْقَةُ لِكَ أَجَاهِ حَ مَاكَلًا وَجَاحِثُنَّهُ فِي وَنَهُ وَأَنْتَ يَجِ بِكَدَامِثُلْ جَنْ وَجَيْدُ مِهُ أَوْلِغِثْ وَلَحْتُ مِنْ الْمُكَانَ أَنْ مُنْ مِهِ قَالَ عَنْ لَهُ عَنْ مُفْرَقُ الْمِنَالِقَ وَالْجِيَّةُ وَالْجَنْمِ أَخِيَأَ ثَمَالَ ﴿ لَا فَيُزِ النِّهِ زَاجُهُ أَوْ الْبِلَا مِلاَنَتِهَ لِلْهُ وَالنَّمُواْتِ السَّلَالِينَ وَالْجِنْ وَالْمِنْ اللَّهُ يُورِيهِ شُعِيمِ الذَّهُ أَجُهُوهُ وَزَّمَّا فَالْوَجِينُ فِي مِوجَيَّةً الرباؤ المتصنئة سَأْفَتْهَا وَتُعَالُ الْجَعْمُ وَالْمُدُونَةُ وَحِجَأَتْ بِالْأَمْرِ فَرَغِنْ مِهُ وَحِيْ أَنْ مِهِ لَرَمْنَهُ هُ حِيْمَنَهُ عِنْ الشَّمْ وَأَخِينُهُ وَالْحَسَّمَةُ وَأَشْلُ لَوَلَّكِ وَجِهَ أَنِهِ الْمَوْفِ مَا يَحْدِث بَيْنَ الْفُؤَالِدِ وَسَائِنُوْمِ وَالْمِاجِبَا الْهَمْ ظُمَالِ فَوْمَالْعِينَيْنِ بِالشَّعِبْرِواللَّهُ وَجَاحِثِ السَّمْسُرِ فَاحِبُتُهَا وَنَقُ اللَّهِ عِنَابُ مَالطَّرَدِ مِنَ لِذَمْ لِفَطَّالُهُ مَاجَآئُمُوْ كُلاَمِ

العِزَرِعِ كَيْ أَكُ مُنْ مِنْ لِلْمُوْ الْجِنْونِ أَوْلُ أَهُ جِأَنَّ المِنْدُنِيَّةُ وَالْمِنْدُودَةُ المَدَيْنَةُ وَلِلْمُنْدِنِينَ ٱلْحُودُ وَالْمَرُ قُدَةُ وَالْمَرُ ثَنَّةُ عَظْمُ الحِينَةُ وَهُوَزَّأَشُ الْوَدِحِ وَأَلْدُرْفُوفُ الذَّاتِيَّةُ الْمُهُزُولُ الْمُلْمُهُ قَطْعُ المِنْ لَفُوْمِ وَالجِمْلَا فُحَاعَظُمُ الْمُهُونُ مِنْ يَبَاضِ الْمُفْلَةِ وَجَمْلُكَ

رمجن

چنی

"===

108 32

بجي

ادَافْتَهَ عِنْكُمْهُ وَمَطْزُ مَظُوًّا شَدِيدًا وَالْجَيْلَةِ نِي النِّسْرِ ٱنْ يَبْلُغَ الإَفْلَاكُ مُلْمَنْهِ وَالجِنْوْفُوصُ وَمِنْيَةٌ وَالْجِيجَةُ وَالْوَسَةُ العَلَيْطِ وَجَوَّرُوفُ الشَّرَى كِنَتْنُهُ وَهُو نُجُنُونَكُ قَالَ إِسْمَا بُاطِحَةً مَا مَدَ وَهُونِيُ رُنَيُ وَالْحِيَّالُوُّ حَيَّااِعَةُ الْعَنَوالِمِسْدِ لِٱللِمِعَانُ مِنْ وَلَدِكُ لِّيَّ عُنِي الْمِقَالَةُ العَيْدُ وَمُعَالًا الْأَأْتُورُ وَالْكُثْلَالَةَ أُوافَهَا زُلِيدُ وَوَادِّعَ أَوْأَكُنْ وَمَا عِنْدَكَ وَلَلِي وَكِي الطِّونْ لَا الطَّهُ وَالْفَصْرُ وَالدِّجْلَيْنِ وَالْجِنْكَ الْفَقِينُونُ اللَّيْنُهُ والمِنْ خُلُ اللَّوِيْلُ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالنَّارِيُّ وَالْمَارِيُّ وَالْمِنْ فَيَ اذَا اذُّندَّ يَعُونُهُا عِلَيَعِضِ وَالجِيهِ أَجْ مِنْعَاحُ الشَّالِعِ وَقَوْلُ النَّوْرُ وَالْحِيمَةُ تَرَكُّهُ إِللَّهُ مِن وَالْمِنْ زَجَهُ جَعِعْ وَالْمُ الْمُعْتَى وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ مَعْدُونُ وَجَوْسُهُ السِّلَاجِ مَاذُتِينَ مِوزَوْمُ لَيُحُمُّ وَوُ كَلْ اللَّهُ مِرْوَاللَّهُ مِنْهُ الدائِينَ أَنْ الْأَنْفِ فِي مَسْطِ السَّفَ وَالْعِلْمِ أُولِكُ مَا لَا يُحِلِّ الْأَنْفِ والمجنبة ووالجنبال الفكسة وكألك الميسوقة والميفش فالجفيئة وَالْجِينَا عِلَا النَّنْيَا فِي الْجِوَافِ وَالْجِينَا طَأَ النَّهُ غُوِّمْ وَالْجِلْبَ فَالشَّجَاعُ والْجِلاَبِينَ بِهُ جُلِسُتُاعِنْدَ العِنَّاءِ خِلَاسِتًا وَكَيْنَا لَمِنْ العِنْدَالِعِنَّا وَكَيْنَا العِنْدَالِعِنَّا وَكُلْنَا العِنْدُ العَنْدُ العِنْدُ العَالِمُ العَالِمُ عَلَيْدُ العِنْدُ ال الفَقُومُ جِسْمُكُ وْوَالْجِيرُ وَرُالْعُلِكُ وَالْمِانِعُ وَالْجِيْزِيُّوْنَ الْعَجُوْرُ وَالْجُرُورَ فَأَلَّ صَعَادُ والمَهُ إلْ وُرَدَأْتُ والمركز وَهُمَ فِي رُجْرِ دِي لَا لَا مَّ وَللْكَ أَلِفً سَجَأَيْب سُوْدٌ وَيُفَالُ كُلِّ أَشُوكُ جُنْتَى والخُصْوُ عِنْدَ الْحِرَبِ وَأُوْدُ وَلِذَالِكَ سُمِيًّا لِمِنْ الْحِمَّالْتِمْ وَكَالْتُ مَنْ وَكُونْ فُضْرًا والمِنْ الْرَسْ السَّلِهِ الْ والمتؤكرة اللامية والجينطأ الوعل انتع حالتعضب ومالة مزعال خِنْتَاكُ أَيْ يُدُّفَاكَ أَبُوْرَتِهِ فَلِيْتُ لِأَعْ يَزَادٌ مَا الْخَيْنَطِيْ عَالَ الْمُنْكَاكِيُ فَلْتُ مَا الْمُنْكَأْ جِي فَالْ اللُّمُنَّا أَرِفُ فُلْفَ مَّا الْمُنَّا أَرِفُ قَالَ أَمْنَا أَجْفَ

وَالْمِنْ عَلَى الدَّكَوْمِوَا لَمِيَّا إِدِوالْمِنْ دَوْجُ الأَمْلَسُ وَيُقَالَ حَصْوَوَ عَ كَلَمِهِ حَضْوَمَةً إِذَا لِمُنْ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمِنْ فَلَا اللهِ عَنْ وَهَا اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ وَهُوَ الْمَالَسُ وَهُوَ الْمَالَمُ وَهُوالْكُووْنَ وَآجُهُ وَالْمُؤْوِنَ فَالْاِمْ وَلَلْمَا وَالْمَالِمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُولِمُ وَاللّهُ وَالْمُنْ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلِمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُوالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالِمُوالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْم

عَادِ الْمَانِينَ اللَّهُ الْمَانِينَ اللَّهُ وَالْمَانُ الْمَانِينَ الْمَانِينَ اللَّهُ وَالْمَانِينَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَالْمَانِينَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُوالِينَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُوالِينَ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُوالِينَ اللَّهُ وَمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ الْمُنْ الْ

دُوْالاصْبَعِ المَّاتَوَىٰ بَيْلَهُ فَيَشْرَةِ وَكُمَّ مَثَّلَا أُولَا أُمِّسٌ يَنْفُوهُ لَكَعَا أُ خَفَّفْنُهُ بِاللَّهُ وَخَفُوْمِتَهُ اللَّنْدِوَالمَ الْمَنْ المَنْ اللهُ الاَمْلاَقُ وَكُلُّ الْمُدَةِ خَصَافِمَةُ مُوال لِلعَمْرِينَ أَمِنْ خَصَافَةِ العَبْرِ قَالَ ذُوالْزُمَّةِ 'أَصَّاْتِ خَضَاً صُمَّةُ فَمُدَاْكَ لِنَكَّا كَلاَ وَالْغَـُ لِسَايِقُهُ الْغِلْلاَ وَالْحَصَّا أَمُ لِالْفُتَوْجُ بَيْزَا لِأَشَا فِي وَالْخُشِّ لِلِيُنْفُ مِنَ الْفَصَّرِ وَالْجَفِيْفَيْ مثْلُ للنَمْوُقِيدَةِ ٥ مَاعِلَ للنَّرْ أَوْحَضَافُ لَكَيْ عَنْ مِنْ جَلِي قَالَ وَلَوْ بَرُزَتُ مِنْ حُقَّ وَالسِّنْزِعَ اللَّهُ لَقُلْتُ عَزَالُ مَاعُلَّا يَهِ جَمَانُ وَالْمُنْعَاضَ فَوْرُ مِنَا لِفَطِوَأَنْ وَلِلْحَصِينِ فِي مَكَانُ مُنَتَوِّدُ مُلَلَّهُ الْمُفْأَزُ وًا لِمُتَصَولِ فَي رُالْأَلِيمُ وَلَلْمُ أَنْهُ الإِمَا أَوْالْدُخُ لِالْاَجْمَةُ خَصَاضَ وَنُمًّا عَالُوْ مَنْكَ خُعَيِي لِلْكَنْ إِلَا أَوَهِ الْمَالْمُ مُعْرُّونُ والْمُطَّالُولِمِ وَالْمُنْمُونِ عُمِالِهِمُامَةُ نُنْسَبُ النَّهِ الرِّمَاجُ والْمُظَّةُ الْمُأْلُ بُقَالُ خُطَّةً يَتَوْءٍ وَالْ يَطِيْطُهُ الْأَرْضَ لِمَ مُعَلَّوْ بَيْنَ أَرَّضَيْنِ مَنْ الْمُؤْزَّنَيْنِ وَالْحِظَّةُ الأرُّ صَٰ خَنْ عَلَهُ المَنْ وَلِنَفْسَهِ وَلِهَاكَ جَأَوْرَ فِي زَأْسِهِ خُطَّهُ والعَامَّةُ لَعُوْلُ خُطْمَهُ وَهُوَخَطَّأُهُ الْمُعَّلُّهُ صِلُّما لِمُعْلِلُ وَأَخَعَّ النَّجُلُ إِذَا خُلَّا جَالُهُ وَالْحُرِثُ الدِي آلَتُنهُ حَفِيْفَهُ وَحَقَ الْفَوْمُ ارْحَيَّا وُ وَالْحُمَّدُ مَجْنُوفُ وَالنَّهُ فِي لاَنْضُ الْمُولُ مِنْ النَّجْ لِ وَالْحِيْنُ الْمُوفِ وَعُلاَثُ حِقْ وَالمَانَةُ للبَعْ يَرْدَكُمُعُونَ مَا الحِلاَبُ أَمَّوَالْهُمَا عِنْدَالْأَثُ لِهُ الاهْنَا قَالِيُّسَّا أَعْ خُنْوَالدَحْوَرُ وَأَلَالْ حَفُونُ كُمْوِّتْ جَيَاقُ مُارَحُفَّتْ إلا يَعْزِقُ وَذَ الدِّيعِنْدَ اللهُ زَال والأَخْفُونُ عَنْرُهُ إِلاَ زُمْ وَلِهَا لُهُو أَ ۚ الإِخْهِنْ وَيُقَالُ لِلْغَالِمِيْوِ اذَاجَتُّ وَتَقَلُّهُ عَجْنٌ قَالَ كَانَّهُ أَنْشِيْنَ فَحُقِّ بَيْشَ وَيُفَالُ خَوُّ أَيْضًاهِ الجِندُ

خض

1 . 1

خض

خط

10

غِيْمِيهِ قَالَ أَهُمُ مُو أَخَلَقُ الْأَجْ مَوْ أَنَّهُ شَرِعِ الْعَقِيِّ مُنْسِلْ مُنْتَ لِمِيْدِ مُأْحِتَّةُ وَالنَّلَبُوبِ وَنَقَالُ إِنَّ الْمُنَّةِ مِنْ النَّكِمُ المَوْضِعِ الْهِي الْفَقَ مِنْ وَالْمِيْ طَلَّهُ هِ الْمُؤْرِّدُ وَلِلْ وَالْدُورُ الذَكَةُ مِنَالاً وَأَنِبِ وَلَلْهُ حِتَّانُ قَالَ وَهُوْنُولِفِي اللَّذُوْنَكَ أَنَّهُ وَمُغِيمًا ثُمُنَةً مَنْ مِنَا لِمَنْ اللَّهُ وَالْ وَأَزْخُرُكُ مِنْ إِلْمُ وَأَلْمُ وَالْمُنْ تُحَدُّ لِلْمَائِط بِالشَّوْكِ لِلَّا نُسْمَلُو وَقُالُ يَعْضُهُ وَكَذَّهُ استَهْمِ اكْ أَرْ مَاهُ بِهِ فَأَضَّأَبُ وَطَعِينَهُ فَاحْ نَزَّهُ وَيُشْكُ يُنَّبُ حَتَّى اخْتَوَرُنْ فَوَاْلَهُ وَالِطْوَدِ ﴿ وَبَعِيبُ خُرَجِنْ مَوَيُّ وَحَرَّأُ ازْيُ أَرْضُ هِ الْحَسِّيْسُ لَلْمِيمَةٌ وَحَسَّلَا وَكُلْ تَفْسَيْمُ ا الْمَشَّ جِسَّا وَخِشَّةً وَالْحَسَّلُ لَيَهِ فِي إِخِسِيْسِ وَكُمَّا مَثَّ الْعَالَ وَوَالنَّئُ لِكَأُولُوهُ الوُنتَالْدَرُوهُ وَجُأْ وَزَتِ النَّافَ لَهُ خَيْنَاتُ عَالَا الْمُ الْمُؤْوَرَتِ الْمِقَّةُ وَالْجَلَعَ وَالنَّالِيَّةَ وَلَجِهَا النَّوْوُلِ وَهُو إِنْ فَي إِنْ الْمَنْ فِي الْمِنْ فَعَلَاكَ الْمُنْ فَعَلْكَ الخِسَانَ وَأَنْفِ البَينِ مِنْ لَقُلَ الْحَسَنَسْنَهُ لِلا ٱلفِ وَحَسَانُولُ لاَصْ بالفَتِيْجِ وَاللَّهُ الْكَتِّ الْكِيْسُالْسُلِاصَعِ مُزْالدُّا مِنْ الفَيْجِ وَالْكَسْبُورَ فِي خِشَاْشُ كَرُ البِمَالِمُ يَعَ النُوعِيدِ وَلِلْسَاسُ الْجِيَّهُ الضِّعِبْوَةُ الدِّاْسِ وَعِنْدُا إِي عُبِيْدَةُ أَنَّ ذَاْلِكَ كُلُّهُ مَتَّسُّوْ رَ الْأُوَّلِ إِلَّا لَكُسَنَّا أَسْ مَنْ مِنْ عُنَازِ ٱلطَّنْدِ فِإِنَّهُ وَجْدَدُ الْفَيْرُوالْمُسْتَاوُانِ عَ فَهُالْ نَالِمُ إِلَى خَلْمَ الْأَذْ يَتْنَ وَمُعَالَ خُشَّانُ أَنْهُا وَلَّشَى فِكُلا مِ الْعِيَرَبُ إِللَّهُ مَلَا وَالْمُتُواكِدُ وَالْأَمْثُلُ النَّخِيزِيْتُ وَالْمُشْعَالُ وَالْمُتَافِيةُ في قَوْلِ الحُمَيْتِ وَهَيْصَلُهُ الْمُشْكُمُ الْمُنْكُمُ الْمُنْكُولُو وَتَجُلُ مِحَشَّ جَنَّوْنُ عَلَى الدِّيلِ وَالْمُشَّاوُا وْمَن فَأَتْ زَمْ لِفِعَال أَنْهُ طِ مِنْ وَمُ فِي مُنْ أَوْ وَحَشَّى فِي الشَّيْ وَخُلُ وَالْمُنْأَلُو مُؤْضِعُ الْمِرْثُو قَالَ

الأَجُلُ هُالُّكَ خُلَّةَ وَهُوَالْمُلِيْلُ وَالْمَلِيْلُ فَهُوْلِ الْفَائِيلِ وَالْمَائِيلُ فَهُوْلِ الْفَائِيلِ وَمُوَالْمَائِنُ فِهُاكُ وَالْمَائِنُ وَمُوَالْمُ الْمُؤْمِرَ الْمَائَةُ وَهُاكُ مُوَالْمَوْنُوْمِرَ الْمَائَةُ وَمُوَالُكُ الْمَائِنُ وَالْمَائُونِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمَائِمُونُ فَيَالًا مُؤْمِلُ وَالْمَائِمُونُ فَيَعُمْ وَالْمَالِمُولِوَالْمَائِمُونُ فَيَعْمُولُ الْمَائِمُونُ وَالْمَائِمُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمَالِمُولِوَالْمَائِمُونُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمَائِمُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمَائِمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِولِولِ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُوالْمُوالْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُؤُمُولُومُ وَالْمُؤْمِولِولِومُ وَالْمُوالْمُولُومُ وَالْمُوالِ

إِنَّجَشَّمْ عَجْدَحًا لِي لَدِّنَّ وَمُعَالَىٰ لِإِنْ الْمُخَاضِحُ لَّوَالْمُكَالِّ البكة والمالة الفنوحة بنزالت أين فالملأ ألم مغروث والميلاك واجيل الأجلة وَحَالَ النَّقِي ادْأَانْنَقَ وَالْمَلَّةُ الْمَصْلَةُ وَالْمُلَّةُ مَا يَكُومَوَاللَّبِ يَفُوْلُوْنَ هُوَخُنْمُ الإِيرِلِ وَالْجِلْأَجُ غُوْلُ النَّهُ وَجِ الْوَأْجِكُ جِلَّهُ وَالْجَلُّ شُنُوْلُ الْلَهُ وَلَهُ عَلَيْهِ الْمُؤَوِّسِ وَالْحَلَّى مِنْفُ فِي الْعَيْنِي مُشَّصِلُ المَوَالَين وَيُعَالُكُ الْمُثَلِّ الْفَوْمِ المِلْكُ وَاخْتُلَا لَهُ كَأَنِ إِذَا الْجَهِيْءُ النَّهِ وَخُكَانَ فَاكُلُ حِّلُكُهُ وَخُلِلُهُ وَخُلاكُتُهُ أَعْمَا كُنْ وَجُهُ مِنْ يَرِئُ شَمَادِهِ وَحَلَلْتُ الْفَضِيلُ إِذَا جَعِلْتُ إِينَ الْمِهُ عُودًا الِيِّكَا تَرْتَفِيعِ ٥ حَمَّ الْكِيْ وَتَعَلَّمُ وَهُوَ سِوَا وَالْوَطْمِينِ وحَدَّمَّ أَنْ لِنَا بِرَحْشَا أَدَهُ وَحُمَامَهُ الدِيْرِمَالْخَتُومُ مِنْ خُوَالِعَا الْأَلْفَيْتِ وَالْحِيْدِينَ وَالْمُعْتَمَةُ صَوْبٌ مِنَا لاَحْلِهِ الْمَوْدِينَ كَالِحَارُولُ الْمُعْدَةُ الَّنْ لِمُ يَبِيِّنَ لِكُلُمُ وَالْمُنَانُ فِلْ إِلِي إِخَالْ أَكُومِ فِالنَّاسِ وَالْمُنَّةُ وَالْمُنَّةِ وَفُلِانْ مُخْتَنَّهُ لِفُلَا إِنْ أَنْ مُلْحَلَةً وَخَنَلْتُ الْمُلَّةَ إِذَا الْشَخْنُ خِتَ مِنْهَا سَّشًا بَعْدَ سَّيْنُ وَتَحَكَّنَهُ الْفَوْمِ جَرِبْهُ فُرِدَيْقَالُ الْحَكَيَّةُ الْأَنْفُ وبَعَوْلُونَ لْهُ وَمُونِهُ وَمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَلَعِلَّهَا مَنْ وَلَا يُلَاثِبًهُ ٥ الْمَدِينِيةُ مِنَا لِكُو السِّرَفِيَّةُ وَالْحِيْ الْحِمَانُ وَزَعْلُ عَتْ وَالْخَيْمَةُ مَقُلُونِ الْخُرِيمَةِ إِذَا فَلْتَ تَخُرُ بَخُ قَالَ الفَقَ أَوْ فَهِالْ

اله من الكن خواف وأجدها حَالَّ وَهِالهَ وَالْمَالُونُهُ الْمَالُونُهُ الْمُوْوَةُ الْمُعْرَافُهُ اللّهُ وَالْمُعْرَافُهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُعْرَافُهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُعْرَافُهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُعْرَافُهُ اللّهُ وَالْمُعْرَافُهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُعْرَافُهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُعْرَافُهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُعْرَافُهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُعْرَافُهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

والماكنة ويقال المبتق المنيتكم من العنب المالة حكاها المجتنبة

إِذَا لَوْيُمْدِ مَا فِي مُشْتِهِ وَالْحَبُوجَى لِلْوِيْلِ الزِجْلَيْنِ٥

المندَّمَةُ المنفَخُولُ وَالمَنْعُ حِبَّ أَنْ وَعَدَى وَالدَّمُ لَ عَنْدُ وَحِدْمَةً والْحَدْمُ الْ السَّأَهُ مَّنْيَضُّ أَوْظِفَتُهُا وَالْحَنَدَ وَمُوْضِعُ المَدَامِ مِنَ السَّأَقِ وَسَرَسُ مُحَدِّدُ إِذَاكَ أَن يَعْدِينُهُ مُشْتَهِ بُتِوَّا فَوْتَنْ الشَّاعِينِ، وَأَزْسَاعِهِ وَالْخَدُمَهُ سَنَةُ مُعْدَةً مِثْلًا لَكِلْعَهِ فِشَدُّ فَي زُسْعِ المَعِينِ ثُمَّ فُسُلَبُ اللَّهِ مَسْرُونْ فِي النَعِل وَبِهِ سُتِي الْحَنْانُ خَلِمَةٌ فَاهَا فَوْلَ الْعَالِلْ لَعْبِي إِلَّا رُجِّ الْمُحَاتِمَا اللَّهُ وَجُوالُوالِسِعُ الظُّلُفِ مِنَالُوعُولِ والحُدِّةُ وَالدَّوْ أَشِيَّةُ أَوْطِفَتُهُ هَ الجَهْ الله الصَّاجِيْدِ وَخَادَنْ الزَّخِلَ مُحَاْ دَنَةً وَحَدُنُ لِحَاتِمَةً حِدُثُهُمَا فَأَلَا أَبُورُ لِي رَّجُلُ خُدِينَةُ إِذَا لَفْكُ اَحْدَانًا ١٥ الحِدَبُ البَعِيُّ وَالسَّدِيثُ الخَلْصُّ وَالْحَبَبُ الْهُوَجُ وَكَانَ بِعَالَمَهُ عَبَكِ وَهُوَ المُدْرِثُ الثَّازُ أَيْحَانَ الْهُوجَ وَرَجُلُ ٱهْدَفِ وَالْمِثْأُونَ عَلْمِنَا وَطَعْمِنُهُ عَلْمِنَا وُلِيَا هِيَ عِلَى المَوْفِ قَالَ الأَثْمُعِيُّ لِلَّهُ مِنَا اللهِ وَعُ اللِّينَةُ قَالَ عَدْبَأَنَهُ فِي فَالْمِنَادُمُهُمَّابِ السَّيْفِ مَنْزَبَهُ وَخَلِدَبَ طَلَّبُ وَخَيْدَبُ مَوْضِعٌ وَشَبْخُ خِلْتُ مَخْسُ وَلِفُوْدُ مَتَوْلِلِلْوِي إلْكِيرُوالْمُدُومِ وَمُنَافِقُ الْلِلْبِ الْحَدَثِينُ وَفِيمَانِهِ الْمُ عَبَبُ أَنْ طُوْلُ وَحِجْ النَّمْيَا فِي الْمُنْكِ الطَّرِيقُ الْوَاضِحُ فَالْأَلُو زَيْلٍ افْدِلْعَ إِلَى مَنِدَ بَسِكَ أَنْ كُونِ الْأَقَّلِ وَخَلَبَدِ الْجَيِّدُ مُعِمَّةً وَعَلَمَتِ التَأْقَهُ إِذَا ٱلْفَتُ وَلَدُهَا فَتُلِوَعُ لِللَّهِ الْمِنْاجِ وَإِنْ كَأْنَاءً الخَلْقِ وَأَخْدَجَتُ حَآءُتُ بِهِ الْقِضَّا وَإِنْ كَانَ لِمُسَّامِوةً فَبِ ٱلْمِنَاجِ وَكُلُّ فَكُوا لَوْ يُعْتَزُّ أَفِهُمْ بِعَالَةِ الْجِنَارِ فِهِيَ خِدَاجٌ وَثُهَانَا قَالَ إِنْ لَالْمُ عَزِالْ الْحَالِمَةُ الْمُعَالَمُ

اذَا قُلَّ مَطَّ عُمَان

الظّني قُلَّ الْحَيْدِ الْمَالَمُ وَالْحَارُ الْمُطَنِّ فِعَالْ الْمُلِحَةُ الْمُعَلِّلُونُ وَمَالُونَ الْمُطَنِّ فِعَالَى الْمُلِمُ وَالْمُحَلِمُ الْمُحَلِمُ الْمُحَلِمُ وَالْمُحَلِمُ الْمُحَلِمُ وَالْمُحَلِمُ الْمُحَلِمُ وَالْمُحَلِمُ وَالْمُحَلِمُ وَالْمُحَلِمُ وَالْمُحَلِمُ وَالْمُحَلِمُ وَالْمُحَلِمُ وَالْمُحَلِمُ وَمَالُونَ الْمُحْلِمُ وَمَالُونَ الْمُحْلِمُ وَمَالُونُ وَالْمُحْلَمُ وَالْمُحْلَمُ وَالْمُحْلَمُ وَالْمُحْلَمُ وَالْمُحْلِمُ وَمُحْلِمُ وَالْمُحْلِمُ وَالْمُحْلِمُ وَالْمُحْلِمُ وَالْمُحْلِمُ وَمُحْلِمُ وَالْمُحْلِمُ وَمُحْلِمُ وَالْمُحْلِمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُحْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُحْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِم

مَا وَوَمِمْنَ عَالَدِيْ مَنْ الْمُعَالَى اللّهِ الْمُعَالَّهِ اللّهِ الْمُعَلَّمُ اللّهُ الْمُعَالَّةِ الْمُعَالَّةِ الْمُعَالَّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِقِيلِ اللّهُ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِّةِ فَيْلِمُ اللّهُ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِّةِ مُنْ اللّهُ الْمُعَالِّةِ مُنْ الْمُعَلِّةِ الْمُعَالِّةِ مُنْ الْمُعَالِّةِ الْمُعَلِّةُ الْمُعَالِّةِ مُنْ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِّةِ مُنْ الْمُعَلِّةِ الْمُعَالِّةِ مُنْ الْمُعَلِّةِ الْمُعَلِّةُ الْمُعْمِلِيلِيقِ الْمُعْلِقِيلِيقِ الْمُعَلِّةِ الْمُعَلِّةِ الْمُعَلِّةُ الْمُعَلِّةُ الْمُعْمِلِيلِيقِ الْمُعَالِقِيلِيقِ الْمُعْلِقِيلِيقِ الْمُعْلِقِيلِيقِ الْمُعْلِقِيلِيقِ الْمُعْلِقِيلِيقِ الْمُعْلِقِيلِيقِ الْمُعْلِقِيلِقِيلِيقِيلِيقِ الْمُعْلِقِيلِقِيلِيقِيلِيقِ الْمُعْلِقِيلِقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِ

خدو

خلة

11.

خلب

-45

خبج

خاش

خا

خَدَعِنُهُ السَّبْعِنِ مَعَنِينُهُ عَالَ اللهِ النَّامِ مِنْ اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ السَّبْعِنِ مَعَنِينًا وَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ خلع وَالْمَانِ بُعِيَّةُ مُعَالَمُ لَهُوْ وَتَبَاتُ مُمَانَّعٌ أَصُانًا عِلاَهُ وَحَدَّفُ الْمُحَمَّلُهُ إِذَا زَمْنِيتُهَا مِنْ مُرِاضَعِ بِعِدَ قَالَ لَهُ خَدْفُ أَعِسَى لَا خانف وَالْحَدْكَ فَهُ الْبِي يُفَاكُ لُهُ الْمِعْلَاعِ وَاكْأَنْ خَذُ وَفُ مَنْمِينَهُ كَأَلَاكُمْهُ يُتَّاكُ لَوْأَنَهَا خُدِفَ الْحَصَّاةِ لَيْخَلَث فِيطَامِونَ عُثْرَةِ الشَّيْولَانَأَلْ خلف مَسْرُكِ مِنَ السَّهْ وَهَ خَدَقَ الطَائِحُ وَدَقَ ٥ المنذُ لاَنْ تَرْفُ الْعِوْبِ وَخَدَلَتِ الْوَجْنِينَةُ أَ أَفَامُنْ عِلَى وَالِهَا وَفِيثُلَ وَلِكَ مَقْلُونِ لِإِنَّهَا هِي الْحُنْدُولَهُ إِذَا نُرْحَتُ وَخَاكُ الْأَنْ رَجُلاً وَهُوَا وَالْكَ كَذُولِ الْمِدْ وَمَنْ مُنْ الْمُعْلِمُ مُنْ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ خنع عَ وْمَا مِنْ عَنْ رِينِينُوْ مَهُ وَالْمَكُ وَالشُّوعَ لَهُ فِالسَّارُ وَرَجُلُ خَلِيهُ مَتْحُ العَطَارُ وَابْنُ خِذَا أُورَ خِلْمِ للنَّعِنَرُ أَوْه حَدَا الشَّيْءُ عَدُ السَّانُ عَنْدُونَدُ وَالذا خدا اسْتَنْخَ وَخَدَى عِنْهِ وَيَعْمَلُ عَنْوَا الْيَتِنَادُ وَيَعَلَمُ الْأَنْ كَانَا الْمُعْلَمُونَا مُسْتَرَجْدُهُ وَخَارِيْتُ لَهُ وَخَلَ أَنْ أَنْ أَنْ كَانْحُتُكُمْ خُلُ وَمَّا وَخَلَا الْأَسْخَلُيْتُ الْجُودُمِزَا سُتَخْلُ أَنْدُه الحَادِ وَالرَّارِ وَمَا يُثْلِثُهُمَا المَدُّونُ الْجِلْدِ والحَدِّنُ مَعْ وَفَال وَحَدِّزُ الطَّهْرُوفَالْ وَحَرَّزُ الطَّهْرُوفَالْ وَحَرَّزُ أَتْ خرز النادِ دَانُ الْمَرِدُ إِنَّ أَمَلُدَ عَامًا زِئْلَتْ أَهْ فِي الْمِدِ تَحَرَّزُ وُلِيعِ لَمُ عَلَدُ سِنْ مُلْكِهِ قَالَ

زَعُ خُرْدَاتِ النَّاحِ سِتِنْ رَجَّةً وَحِشْرِ سُرَجَّةً فَأَدُوالسُّفُ سَأُولُ خرش الْمَرُّيْنِ الدِّيْنَ وَالْمُنْ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ أَوْ وَمُعُولًا الهَالُ إِذَا النَّهُمَّ أَنَّ أَنْهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُمَّ وَكَتِلْمُهُم حَوْيِنَا أَوْ إِذَا فَمَنَتُ مِن كَثْرُةِ الدُدُوعِ فَلَيْسَ لَهُ الْعَمِا فِعُ وَلَمْنُ أَخْرَشُ خَانِيْ لاَمَّوْتَ لَهُ فِالإِنْ أَوْمُعُمَّا لُلِيضِ وَفَا قَلِ جَمْلُهَا حَزُوشٌ وَهُوَ جَرُّ خَزُوْسِ مِنَ الْأَدَّ أِنْسِ فِحْبُوْ وَلَهَالْ ا لَازُوْمُ الْعَلِيدِ لَهُ الدِّرْوَعِ لَوْالْمُوِّرَشِكَ لِينْكُمُ مُومُهُ مَّوْتُ مَّدَّد وَلَهُ وَلَوْ اللَّهِ مِنْ وَمَدْ وُحِيِّر مِن المِوالانْ اللَّهُ الْدُلُومِينَهُ وَسَحَالُكُ خَوْسَٱلْالْسَى فِهَا زَعْدُ ولاُبَرُّقُ الْأَمُوكُ نَا خُلْخَرِيمُ لُوخَوْسُ وَهُوَ البِيهِ اللَّهُ وَالْمُوعِ وَكُلْ خِزَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ المَدُونُ عَالَمُونُ مَنْ الْمُنْ مُعَالِينَ وَالْعُلْمَا الْوَقِيثُ وَالْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا كُلَّ شَيْ فِيهُ وَانْتِهَا أَخُ وَخُرُونُ قَالً مُورِّدُ أَكُو النَّقَ الْحَوَالْمَ وَكُلِينُهُ اَبُوالْمُنَدُنِ الْكُنَالَةُ النُّمُنَا لَهُ الْفُلْمُ اللَّهُ الْفُونِي الْفَرَائِجُ الْفَرَائِحُ الْفَرَائِجُ الْفَرَائِجُ الْفَرَائِجُ الْفَرَائِجُ الْفَرَائِحُ الْفَائِحُ الْفَرَائِحُ الْفَرَائِحُ الْفَرَائِحُ الْفَرَائِحُ الْفَرَائِحُ الْفَرَائِحُ الْفَرَائِحُ الْفَائِحُ الْفَائِحُ الْفَائِحُ الْفَرَائِحُ الْفَرَائِحُ الْفَرَائِحُ الْفَائِحُ الْفَرَائِحُ الْفَرْمُ الْفَرْمُ الْفَرْمُ الْفَرْمُ الْفَرْمُ الْفِرْمُ الْفَائِحُ الْفَائِحِ الْفَائِحُ الْفَائِحُ الْفَائِحُ الْفَائِحُ الْفَائِحُ الْفَائِحُ الْفَائِحُ الْفَائ أزَاْذِ زُعْوَةَ اللِّسَوَا لِمَنْ شُطِّلَتِ الزِّرْقِ وَلَعَالُ طَلَعَتِ الشَّمْيُرُ الله خَوْسَا أَوْالْفَكَ مُرَّدُ وَالْفَيَ الدَّجُلُحُمَّوا أَرْقَى كُلْرُوا الْوَيْمَا أَمَّا حَسَانِينًا وَالْحِيَّا شُحَشَّبُهُ وَالْحُكَ شُحُسَّبُهُ لِلْمَ إِنَّهَا لَلْكُرِّ أَزْمَالَ النَّالْاَغِمُّ إِي اخْتَرَشْكُ النَّنْيُ أَخُلُتُهُ وَجَمَّ لَنَّهُ وَفِي كَامِنَعْضِهِ رُنْتَ تَلْدُي افْتَرَشْنُهُ وَلَهْ وَاخْتُرَشْنُهُ وَمَتِ اجْتَرَشْنُهُ وَالْحَرَيْمَةُ دُمِانِهُ حَرَّضْتُ جَرَزُتُ مُ زَالْحُ إِجَرُّضًا وَحَرْجُوْضُ أَرْضِكَ بِالكَسْرِ وَالْمُنْ عُمْ الْمِنْ أَلْمُ أَلْكُ أَضُلُ لَكُنَّا أَبُ وَالْمَنْ عُمْ السِّنَالُ وَجَمْعُ فَي الم جِرْضَالُ وَحَرِيْفُ الْهُمُ مِرِحَ لِمَعْ مِنْهُ وَالْحَرُضُ كُلُّ فَعِيْبٍ مِنْ تَتَحِيدٌهُ

111

خرض

خزف

حرق

تَحُقُ شَبَاالْأَنْبَالِ عِنْهَالِمُ المُنْ يَرْتَوْيُع طَيْبَ الْأَبُورِ قِلْ لَحُمَّر وَكَانِ الْأَثْمَ فِي نِنْجِئُ أَنْ مَكُونَ الْخَزِيْعِ الْعَاجِزَةَ وَكَانَ يَفُوكُ فِي الْمِيَّشَقَ مِنَا لِيِّنِ وَيُقَالُ إِنَّ لِلْنَوَاعِ مُنْوُلُ السَّاقَدِهِ لِلنَّ الْمُقَاصِّلُ وَٱلْحَنَّوْعِ السَّقُ خَنَوْنُهُ فَالْخُنَرَعُ وَالْحَنَرُعُ الرَّحُلُ مَا أَيْ شُنَقَّهُ وَالْحَنَرُعِةِ نَهْضَاءُ المَحِيثِ الدَادُ ٱلشَّبِ مِنْ مَوْ أَخِيعِ الْحِيثِ لَللَّهُ وَأَنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّهُ الْمُ حَرْعَةِ الْعَثْلَةُ إِذَا دُهَبَ حَتَوْهُا لَنْ يَعُمُ الْمَوْنُفُ الْوَمُلُ الْعَلَيْ فَيْرَفُ فِيُهِ الْمِنَا لِرُواخِنَرُ فُنْ النَّسَوَّةُ الْجِنَدُةُ وَالْحَيْرَ فَالْمَكَأْنُ النِي كُنِيَكُونَهُ والمَعْ يَوْمَةُ الطَّوْبِفُ مَنْ الْأَرْضَ فَعَنْ وُمَا إِذَا الْمَعْ الْمُالِمَا مُطَوًّا لِمُرْبِ والإخْرَافُ أَنْ مُعْجَ النَامَةُ فِي مِنْ الوَقْبِ الدِي مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمُعَالِدُ وَالْمُنْ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَالْمُؤْلِقُولُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّلَّالِمُ اللَّالِمُ لِللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللّل عَنَمَا دُالْعَقْلِ مِنْ لِحَدِوا لَيْدَرِ فَعِيدُ إلى عُلَامَا عَمْ مِنَالِعَ اللَّهُ وَفَ مَعْزُوفٌ لِأَنَّهُ نَعُرُف مِنْ عَالْمُناوَمَا هُمَا هُمَا وَحَرَّ فُكَ الْأَرْضُ جُبُّتُهَا وَخَتْوَ فَدُ النَّوْبُ وَالْحَتَزَقَتِ الذِّيُوالْأَدْ مَرَا لِمَنْ أَنَّهُ وَالْحَدَّةُ فَى تَمَاقُوا لِحَدْبِ وَلِلْأَوْنُ نَعَيْمُ فُلِلِوْفُقِ وَيُنْجُ حَوْمَآاً لَا كَالِ وَمُعَلِّحَ مِهَ أَ فِالنَّهُ وَالْمَا وَاللَّهُ مُواللَّهُ مُنْ وَالدَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ وَيَعِينُوا أَخْرَوْ يَعَعُ مُنْسِهُ إِلاَ زُضِ قَبْلُخْ قِيرُ وَمُقِالًا إِنَّهُ مِنَالِحَ الْبَعَا والمغنواف منارش فأنف لأبي بمروقة المترق عالبيت اذاكروسة فَأَوْ بَيْنَةِ إِنَّهُ مُوَّ وَوْلِهِ حَرْقَ الْعَنَوْالْ اذَا طِيْفَ بِمِعَلَزَقُ الْأَرْضِ مِنْ جُبْنِيْ وَالْمُدِّوِّ فُطَّ آئِينًا يُلْصَفِّي الْأَدْضِ وَدُواْ لَجِرَّوْنَ الْمِوْ شَيْرِ بِعَوْلِ عَلَيْهَا الرِيْنُ عَالِمِ وَفَى مَا لَمِنْ فُالسَّجَةُ الْكَوَيْوِيتَعَكَّرْفَ فِي النَّهُ آوَ يُعَالُ إِنَّ الْحِنْوَةَ الْقِطْعِ فُوزًا لِمُزَادِ وَزَيْعٌ حَرِيْقٌ لَتِينَهُ فالَ الْعَدُّ أَ أَيْمَالُ مَوْرُنُ لِعَنونِينِ مَنَاكُ زُخِينَ مَنْ مَنْكُمَا وَيُن وَهِي

خرض خترط

خرع

كَفِيطِج الأَوْمُنَازِوَ شَأَةٌ مُحْتُوطٌ فإذَ أَكُأْنَ ذَأَكَ عَادِةً لَهَا فَهِي مُخْزَأُطُ عَالَ وَعِضُ أَهُ لِاللَّعَ وَالْمُخَارِّدُهِ لَهُ مَا أَنْ مَا اللَّهُ مَا أَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا قَالَ كَالَّهُا سَلَخُ أَبْكَارًا لَكَالِّرُ نُبطِ وَآلَةَ رُبطَةُ مَغُورُونَةُ وَالْخُنَّا أَطِ نَنْتُ وَكَدَا لِكَ الإِخْرِيْطِ وَرَحُلُ خَنْوُ وَطُ مُسَهَوِّرٌ بِرُكِبُ زُاْنِيَهُ وَالْخُنَرُ طِعَلِيْنَا فُكَانُ مِا لِفَةً لِدِياانْدَ وَالْمَالِقَةِ لِالْسَبِينِ وَالْخَيْطَ جِسْمُ وَلَانِ دَقُّ وَخَتَوْ لِمُنْ الْغِيْلُ فِي السَّوْلِ [ دَا أَرْسَلْلَمُ فِيهَا وَخَرِطَ مِن خَتَوَطَّا إِذَا غَضَّحَ جَاهَا السَّنْهَ انْ الْمَدَّةِ عُالزَّخَاوَةُ فِي الشَّهُ وَالْمُزْوَعُ نَبْتُ لِيِّنُ وَمِنْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ أَوَالاَوْيَعِ وَهِمَ اللَّيْنَهُ لِأَنْتَعَعُ يَـدًا وَيْقَالُ لِمِشْفَرِ البَعِيْزِ اذَا مَنْدَ أَيْ خَرِيْعٌ قَالَ الطِّرِمَّ أَجْ مَرِيْعُ النَّهِومُضْطَرِبُ النَّوَالْحِي كَأَخْلاَقِ العَرْثِينَةُ (دِي عُضُول قَالَ الشَّيْخُ سَنَرَقَهُ مِنْ عُتِيْبَةُ بْنِ مِوْدَاشٍ فِي قَوْلِهِ

وَحَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَّ اللّ

عِمَّ النِفَافِ المُنْوَمِّ الْمُنظِّيَّا وَالْمَرْبُضُّ المُأَاللُّمُنَّةُ

وَالْأَخْرَا أَمْ عِبْدُانٌ يَكُنَّ وَيَع مُشْنَارِ الْعِسَدِ وَالْمَرْضُ لَهِ الْجُعَ

الْمُفْنُرُونُ وَقَالَ فِي لَهَ يُرْبُضِ مُكَاْمَةٌ ضِرُفُ مِلْمَ حَنْوَفُ مِلْمَ حَرَيْضَ

بَنْ عُوْزَأَنَّ لَكِ الْرِيَّةُ الْحَرَوْنُ فَلَم لَلِيهِ يَنْكُهُ السِّرْ لَلْمِتَدَنَّهُ واللهُ أَعْ لَمُ

حَوَّمْتُ الوَرَّقَ حَسَنَّهُ وَأَلْفَرُ وَطِيْمِ الدَوْآتِ الذِي بَعْنَادِ بُ رَسَّنَهُ

مِنْ يَكِ مُمْسِّدِ كِهِ وَمَمْنِيْ وَاسْتَخْتُوطُ الدَّخْلُ النَّكُانُ إِذَا لِيَّ فِيْهِ وَاخْتَرَّطُكُ

المَسَنْفَ واخْتَرَقَطَ بِهِ المِنْتُ ثُوَّامْنَكُ والْهَنَّ وْطِ الدَّخِلُ الطَّوْلُ الوَجْهِ

وَالْحَدُّوطُ النِكَأْجُ والْحَنَّوطُ دَآهُ يُضِيُّبُ الْمُدَّعِ بَعُنْوُجُ اللَّهُ مُعَقِمًا

وَالْمُنْ فُولُ النُّومُ عُوال وَهُوَ الْمِنْ مُنْ أَيْضًا قَالَ

الِهِ مَا اللَّهُ عَبُالُهُ اللَّهُ عُدُونُ قَالَ الدَّاجِنُ ، فَخُونُ تَشْبَعُ مِزْتُهُ وَأُومًا وَنُفَالُ الْمُدَونُ لِلْمُ الْوَوْمُومُ مُنْ مَقُ مِنَ لِذِي يُحَدُّونًا فَ فِالْعَرَالَ وَقَالَ مَعْفُ العَبَزَبِ لَئِسَ بِهَا طِنُوْكُ يَكِ يُمْعَا وِلاَقِقَ مُرْ لِغُمْرِقُهَاهِ خَوَمْسُالشَّيْنَ وَاحْتَزَّمَهُ وَالْدُهُ ثُووَالْحُوْزُمُ صَحْيَرٌ أَنِهُا خُزُّونَ وَقَالَ بَعْفُ هُولِكُوْزُمُهُ أَزْنَتُهُ الإنْسَتَانِ والمَحْنَةُ مُوالأَنْفُ مِنَ الْحِبَلِ وَأَخْذَمُوا لَكَنْفِ طِزُفْ عَيْنَةِم وَحَيْرُ وَالدَّجُلُ إِذَا فُطِعَتْ وَتَرَّهُ أَنْفِ وِلاَ يَبْلُغُ الْجَدْعُ والنَّعِثُ أَخْزُورْ قَالَ بَعْضُهُم لِخُنَّقَ مَرْزَمُكُ فَكَيْنِ اذَاسَّكَ زَعْضُنُهُ وَيَهْنُ ذَاتْ مَخَازِمَ الري دَأْتُ مَكَاْرِجَ وَاحِلْهَ الْحَنْوَرُ وَنُعَنَاكُ حَآرًا لِلْ وَمَانِ أَي الْحَدِيرِهُ الْحُنْوَيَّةُ النُّقْيَّةُ والْحُنْونِ تَقَبُّ الْوَرْدِ وَهُوَالِكُوَّأُنَّهُ وَالْحُنَّوَ أَيَّهُ والفَارِّث سَّارِقُ النَّغِ وَأَنِحَاضَّهُ والمنوَّنِ وَكُوْلِكُمُ أَنْ وَالمنَّعِ خِوْمُأْتُ وَالْمُنْوَيِّهُ غِيثُومَةُ الْمَوَادُةِ وَالْمُتَوَّانِ صِبُّ الْعِمَازَةِ وَالْمُنْوْنِ مُنْقَطَعُ الجُمْهُوْدِمِنَا لِزَمْ لِوَالْمَاتُونُونِ سَجَّيْنُ وَأَخْرُبُ مَوْضِعٌ مَاكَ الَى تَجْ الْخُوْبِ اللَّهِ عَيْدَاهَ الْأَخْرَبُ الذي مِنْهُ مَنْ الْوَقْفُ مُسْتَلِيثِينٌ فاذَاا فُنَزَمَ ذَالِكَ فَهُوَ أَخْرَهُ ٥ الْمُثُرُّثُ لَقُبُ الْإِثْرَةِ وَالْمِرِّيثُ الدَائِلُ المَاهِ وَوَشْهِ مِنَ الِحَ لِشَقِيَّةُ المَنَازَةُ وَكِحَالِهِ مَنْآوَثُ خَرَّتْنَا الأرْضَ إِذَا عِتَرَفْنَا هَا وَلَنْ فَنْفَ عِلْشِنَا طِنْ فَهَا وَأَلْأَخْرَأُ الْكِلِّقُ فِي زُوُّوْسِ الشَّنُوْعِ ٥ الْحُنْوِيْنُ أَنَانِكِ الْمَيْبِ وَأَلَسْقَاطُ لَهُ ٥ الْحَوْاْخِ وَالْمَيْخ الإِمَّاوَةُ وَالْخُنَّ جُرُورَالْأُوعِيةِ عِنَّ بَيُّ والْخُنْجُ الوَّادِعُ لِإَمَنْفَكَ لَهُ وَالْخَيْجُ أَوْ تَانِ مِنْ بَيَاضٍ وَسُوَادٍ وَتَعَامَلُهُ حَرْجَانُوطُ إِنْ الْحَرْجُ والدَّارِ حِيْ بَسَّوْدُ بِنَفْسِهِ مِنْ عَبْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلِيْرٌ وَلَقَ الْ إِزَّ لَكُنْ حَآوَ السَّاةُ

المُنتَوزُ خُورُ وَحَمَّا قَالَ أَفِي غُينَاكُمُّ الْمُؤْخِ النَّمَّاكُ وَفُلاَنْ خِبِّو الْمُعْلَى إِذَا حَانَ يَبْعَ أَنِهُ مِنْ وَزَافَةٌ مُخْتَرِجَةٌ إِذَا خَرُجَتْ عِلَى خِلْقَةِ الْحِيرَ وَبُقّالُ 119 ٱڗ۫ؿٛۼؗڂؘۜؾۧڿۿؙٲۮؘٳػٲ۫ڹٞۺؙٷ؋ۻػٙٳڹۮۏٮٞ؞ڬڰٳۨڹۏڂڗۜڿڹۜٳڵڷٚٳۼؚؠۿؙ الرَّرْبَعُ إِذَا أَكَلَتْ بَعِصاً وَتَرَكَتْ بَعِصاً وَالمَدَوْمِ النَافَ هُ نَبْوُكُ نَاجِمةً مِنَا يُعِيلُ وَالْحَرِيثُ لَغِيمَةُ بِقَالَ نِبْعًا حَرَّاجٍ حَرَّاجٍ عَالَ الْهُذَالِي ٱرْفُ لَهُ دَأْ الْعِشْآءِ كَأَنَّهُ كَالْرِيقُ عِنْهِ عَيْمَهُ مَنْ فَرَالْحُ وَحَمَّا أَجُهُ الْمُوفَوَّسٌ وَبُنُوا لَمُنارِّحِيَّةِ مِّينِلَةٌ والْمِنْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمِنْمُ اللهِ المَوْنِيَّةُ فِيهُمَا فِعَالُمُ الْمُنْارِيَهُ لَوْنُسْتَمَثِّرُ قِالَ الزَّالِاعِ قُلْ أَنْ كُوْنُونَا خرد لَوْ نُفَقَّبْ وَلَمْنَا لَاكُلَّا عَدُ لَا أَوْ حَرِيْكَ أَوْ جَارِيهُ خَزُو لِمُ حَمِرَةٌ فَالْ اِنْ إِلَيْ عِنْ أَرِيُّ الْخُورَ الْنَجُلُ إِذَا فَلَّكَامُهُ وَلِفَالْ مَالْكَ مُعْزِدًاه المخار والذاوقة المثلثة تَنَوَّعَ فَكَانُعُوْ أَفْجِالِهِ إِكَا لَيُّا أَن فِي السَّيْرِ عَنْهُ وَلِدَالِكَ نُمِّيَتُ خزع خْزَاْعِهُ لِأَقَّامُ لِلَّا تَامُوْ بِكُنَّةً قَالَ فَلَيًّا هَبَطْنَا بَطْنُ مَرِّكَ فَوَاعِدُ خُزَاعِهُ عِنَّا الْخِلْولِ الحَرَّاحِير وَنِهَالُ الْفَرُوعِ المِهِ مِنْ الْفُومُ وَلَقَنَّ عِنَا السَّوْمُ يَشِنَا إِذَا افْتَصَا ا وَعِلْهِا وَالْمُوْزِعَيْهُ زَمْلُهُ مُنْفَطِعُ مِنْ مَعْظِرِ الوَّمْلِ الْمُوْفِ مَعْزُوفٌ قالَ ابْسُ خزف دُوَّا لِهِ الْخُوْفُ الْمَاكُولِيكِ عِنْدَ الْسَنْعِي الْمَوْفُ الطَّعْنُ يَحْوَقَ الطَّالِثُ خزف دَرَّقَ وَالْمَأْنِهُ مِزَالِمِهِ أُوالْمُقَوْطِينُ حَرَّلْتُ قَطَعِنُ وَالْمُتَرَكَضَعِفَ خزل والمَنْ يَنْ لَيمِشْمَةُ ثِينَهَا لَقَكُّدُ هُ خَأَدُمْتُ الرَّجُلَ الْطَيِّرُقِ وَهُوَ أَنْ تَأْخُذُ خزو في طَوْنُون وَالْخُدُ مُن في عَبْرِم جَتَّى تَلْتَعِياْ في كَان وَإِجِدِ وَالْمَزُومَا الْمُودُومَا المَفَزَةُ وَخَرُمْنَ البَعِ بْوَ إِدَاجْعَلْت فِي وَتَوْوَأَنْفِ وِخِوَامَةُ مِنْ مَعَ يَر

> وَنْفَالُ إِخْلِمُنْفُوْ بِمَعْنُوْوُ وَالطَّنْزُخُلُّهَا مَخْنُوْمَهُ لِأَنَّ وَتَوَانِ ٱلَّقْفِهَا مَنْفُوْتِهُ وَلَيَا لِكُ نُفَالُ نَعَامُ مُحَدَّةً وْ وَحَرَمْتُ الْحَوّادِ فِالْغُودِ فَلْمُنَّهُ وَالْحَدَوْمَةُ شَكِيرَةُ ذَاْتُ لِمِنْأُو نُفُ مَلُ مِنْهُ الْحِبَالُ وَأَكْوَوُ زَجُلُ مِنْ فَوْلِهِم شِنْشِنَةُ أَيْعُوفُهَا مِنْ أَخْزَمِ وَيُقَالُ واللَّهُ أَعْلُوالَّ لَخَانِدُ اليز الْخُوالْبَارِدَةُ وَلَقَالُ الْأَخْرَوْ الْحَبَّةُ الذَكُرُ والْحُرَافَى بَنْكُ طِيَّتُ الِدِيْوَ ۚ خَزَنْتُ الشَّوْءَ جَوْمًا وَخَزَنْتُ السِّتَّ وَخَزِزَ الْكُوْمُ لَغَتَّرَنْ لَأَلْكُونُهُ خزن فالنظرية والمنافئ فالمنافئ فالمنافئ وللمالتكخر خَزُونُ شُشْتُ قَالَ لَيْنُ وَأَخْزُهَا اللِّرْ لِلَّهِ الْأَجَلَ خزو وَقَالَ أَأْخَتُ وَلاَ أَنْتَ دَبَّأَنِي فَعَنْزُونِي وَيُقَالْخِزُونِ عَلَيْتُ وَقَهَوْنُ وَتَغُولُ حَزِي لِلاَ طُلِ الشَّخُي الْحَرَّانَةُ فَهُو حَزْيَانٌ قَالً جَرِّيْقُ وَانَّجُمُ لَهُ لِيَهِمَ عَنْ فَوْسَنَا وَغَنْوَ ابْنِ جِهِ الْحِبْوَبْنِ خَرِيالْ فَالْغ وَأَخْرَأُهُ اللهُ أَنْعِبُهُ وَمَقَتَهُ وَالاسْمُ الخِيزُى عَالَ ابْنُ السِّحِيْنِ حَرِدَكَ نَغُوَيْ خِزْيًا أَذَا وَيَعَرِفِ مَلِتَةِ ٥ مُعَالَ خَرِيتِ النَافَهُ خَرَبًا وَ ذَالِكَ إِذَا وَرُوْ مَنْ وَعُهَا وَ لَهُ حَرِث رَخْصُ وَكُلّ لَهُمَ وَخُصَّة خَنْوَكُ ٥ الْمَتَوَرُّضِيْقُ الْمِيْنِ وَمَعَدُوْهَا وَزَحْلُ أَخْرَرُ وَامْرُّ أَهُ خَوْرُ أَاذَ وَلَكَا أَرْزُ خزر الزَّجُلُ إِذَا قَبَّضَ جَعْنَهُ الْحُكِّدِ ذَالنَّطُرُ قَالَ إِذَا لِمُأْزَرُتُ وَمَا يُومِنُ خَنَرُرُ ﴿ وَالْخَيْرِينُو كِفِيُّو بُلْبَكُ لِللَّهِيمِ كَأْنَا الْعِنَوْنِ نُعِيَّةُ بِعِ قَالَ يَعْفُوْنِ أَشْهُا لَا يُرْزُقُ وَالْمَا وَرَكِيْ وَهِ مِشْدَةُ فَهُمَا نَفَكُّ قَالَ والناشِبُأْتِ المَاسِيَاتِ الْمُتَوَدِّقُ وَالْمُنْ زُوَّةُ وَحَعُ الْحُلْ فِي الظَّهُ مِزْ أَنْسُلُ دَاْوِبِهَا ظَهْ زَكَ مِنْ تَوْجَأْعِيدُ مِنْ خُذَرّاً إِنْ مِيْهُ وَالْفِطَاعِيدُ

تَبْيَشْ رِجْلاَهَا مِنَ لَخَاصِ زَيْن وَالْحُونُ وَجْ خُرُوجُ السَّيَابَةِ وَنْقَالْ مَا

خرز خرج

المنآء والمنشن وَمَا سُلْنُهُمَا -دست الخاتيف المفرول والختيف غيوض طأه سر الكيل ومولف في أيضًا وَحَتَنَفَ الْفَرَمُزُوكَ أَنْ يَعِّضُّ أَصِلِ العِلْمِ يَعِنُولُ الْفُيثُونُ لِلْفَكَرَ وَالْفُنُونُ 115 النَّمْسِ وَقَالَ أَا حَوْدَ إِذَا لَهُ مُ بَعِضُهَا فَهُوَ الْحُنْوَفُ وَادُّا ذَهِبَ كُلَّهَا وَهُوَلِكُنْتُوفُ وَمُقَالًا خَتَنَفَ الْمُكَانَ فَيْنِيفُ وَخَتَنَفَهُ اللَّهُ وَبُينًا حَيْدُهُ وَالْمُومِ وَنُدِيَّلُ مُنْكُونُهُ عَلَيْهُ وَمُ الْمُعَالِدُ الْمُنْعُ خُمُعُ عَالَ أَنُوعَ فَرُوا لِمُنْسِنُفُ البِنْيُزُ لُهُمَّا فِي جَالَةَ فِلاَ يُقَولِعُمَّ أَوْمَا كَثُوَّةً وَالْمُنْ مُنْ الْمِرْ وَمِنْ وَمُلْ الْمُنْفِ الْمُحِلِّومِ الْمُنْفِقِ الْمُحْلِقِينِ الْمُنْفِ الْمُنْفِ أَوِالدَّنِيَةِ وَبُقَالُ السِّجَابِ الدِيْ عَالَى السَّاءِ الْحَثِيْرِ خَسِّنْ فُ وَعَالَمَهُ لْمَيْدَيْهَا عَرِبْيَرَةُ وَيُقَالُ وَقَعُونِ فَلَمَا أَسِيْفَ مِنَ لَأَزُّضَ فَهِ اللَّهِ مَا أُ وَنُوَالُ إِنَّ لِخُنْهُ لِلْعُهُ أَهُمُ لِالْهُمْ رَالْحُوْزَالُو إِلَيْهُ خُسَّفَةُ والْحُسِّفُ النُقْضَانُ ٥ حَتَوَالْنَهُ وَالْهَدُ وَإِذَا أَمَانُهُ وَلَوْيَوْتَوَوَا ذَا تَجَلَّقَ خسق وَلَهُ بَعُمِدُ وَمَا فَتَهُ خَنُونَ مَتِيَّةُ اللَّهِ فَتَنبونَ اللَّا وَمَرَضَا اللَّهِ عَلَى الشَّيْ أَيْ فَنْ أَمُاهَ الْمُعْنَوْلُ الدَّوْزُلُ وَرَجُالٌ شُحَّلُ وَحُشَّلُ أَجْبِ وَنَجْ وُلِاللَّهُ وَمُورُ أَوْهِا وَكُولُ السِّمَاكُ أَن والمِوْزَوْ الفُوْآلُوهِمْ وَأَنَّهُ كَوَلْكِ مُعْنَنُولَةٌ نُونَى النَّهَا وَلا نُعِلَا لَهُ ن فَقَالَ خَتُنَّا فَالْحَلْبِ وَلَهُ مُنْ وَلَكُنُونَ مِنْ كُمَّا فِقَالَ الْحُفْرُوا لَحُفَّرًّا فَ وَ الْعُنْوَى وَالْفُرُونَ وَكَنْدُونَ النَّافِي وَالْمُسْتَوْدُهُ مُعَنَّدُهُ وَخَرِيثُونَ يَّ فَالْسَيْعُ وَ مَا أُنْ الْمُنْفِينِ وَمَا يَالِنُهُمُ الْمُنْفِينِ وَمَا يَالِنُهُمُ الْمُنْفِي خشع الم حَشَعَ تَطَأْمَنَ وَمَحَانُ حَالَيْهِ لاَ لِفَتَدَ في وَحَشَعِ مُ حَرَا الله مُ صَدْرِهِ إِذَا أَلْفَى مِنْ التَّالَيْرِ كَاوَ خَشَهَع بِمَعْرَه الدَّاعَثُهُ والْمُنْعِهُ

قِطْعَةُ مِنَا لَاكُونِ يَخْوَهُ وَعِلْمِدَتِ كَانْسِالاَوْفَيْعَةُ عِمَّاعِلَى لاَ اللَّهِ اللَّهِ دُحيَّ بَعْدُ وَمُلْدَةٌ خَاشِجَةٌ مُغْبَقَةً الإمَنْزلِيقِاهُ المِشْفُ الزُلِعَوَالِ والمنشقة الفوث والمنتحة والمغشف المكو تنع على النيا وعشف تغشف خُشُوفًا إِذَا دَعَبُ فِي لِأَوْضِ وَلِلْمَنْفِ السَّرِيْعُ وَالْكَحْشَفُ الْمَعِيْدُ الدِّثْ عَطِّي جِلْدَهُ الْجَوْبُ وَنُهَالْ أِنَّ الْمَنْمِينَ مَنِينُونَ لَمْ فِعَنَوْن وَمَّنْ فَتَشِيْفُ مَاْضِ وَحَشَفْتُ زَائْمَتُهُ الْمِجْدِزِادَ أَفَعَتْنَهُ وَيْقِالُ إِنَّ الْمُزْرِيقَ السَلْمَ وَالْمُنَّذَافُ الطَّائِيوُ اللَّبْلِ هَ لَمَنَشْلُ الْمُصْلُ وَأَجِدَثُهُ خَشَّلَهُ وَمُعَالَثُ لِذُوْ وَسُوالِهِ بِي مِنَا لَهُ لاَحِيْلِ وَالْأَسْوِرَةِ خَسْلٌ أَلْصَّا وَقَالَ فَوْقَالْهَ سَمَّلُ الدَّدِ أَيْ مِنْ عُلِيَّةً وَأَصْلَهُ أَلْمَ عَاذُ مِنَالَهُ أَوْلَكُ إِنَّ الْمَشْكُ [الْمُنْفُ إِذَا الْحَيْرَجَمَا فِجَوْفِهِ وَلِعَالُ لَنَسَّلَ إِذَا نَطَأْمَنُ وَدُلُّ هَ الْخَسْنُو وُلِلاَّفُ وَالْحُنْدُ مِنْ أَنْ يَعْدَوْدُ وَالْمُسْفَأَمُ الدَّحُلُ العَلْيُطُ الأنف وَالْمُسْفَأَمُ الطَّوْمُ أ مِنَالِمِبَالِ الذِيلَةُ أَنْفُ وَالْحَنَّةُ والذِي سَارًا الشَّوْانِ فَحَيْشُوْمِهِ حِتَّى سَجِرً وَحَيَاشِ مُولِدِمَالِ أَنْوُفُهُ اوَحَيْمِ الْكِنْ تَعَيَّزُ وَنُقَالُ السَّنْدِ الْمِالْسَنْدِ الْخَيْدِ أَن صِدُ اللَّيْنِ وَالْحَشَوْشَ وَالْحَاصَ أَوْخَسْمًا وَرُتُّما فَالْوَلِيَزُ أَنْكُولُهُ مَلَ لَكُونِ الْحُشَوَّ اللَّهُ وَكَبْيْيَهُ خَشْمُ أَنْ حَبَثْرَةُ السِّكَاجِ وَلاَ يَكَا لَدُوْنَ يَغُولُونَ افي الجتعزالاً أَحْشَرُهُ الحَشَوُ النَّوْزُ الْحَسَنُ وَخَشَّتُ الْخَدَلَةُ فَشُو وَالْحَشْمَةُ خشو الْمَوْفُ وَزَجُلْحَشُمُا أَنْ وَخَاشَا أَنْ يَعْلَانَ خَنْشِبْنَهُ أَعْكُنْ أَسَّلَحَشْبَةً مِنْهُ وَرَعِمَ الْمُنْ أَنَّ الْمُسْدَةَ مَعِنْ العِلْمِ وَأَلْسُلُونَ وَلَقُدُ حَسِيْفِ لِأَنَّ مَنْ سَيِعَ الْهُدُى بَسَكُنَ الْجِينَانَ مَعَ الْبَيْ يُحَ مَّلِ وَهَلَا الْمُكَأْنُ أَخْتُ مِنْ دَاكَ أَيْ لَلَّهُ خَوْقًا وَقَالَ الْاضْمَعْ في ويسم المَيْعُ الْبَالِينُ مِنْ اللَّهِ وَمُثْلًا لِمُسْتِي وَالْكُشِّدُ الْبَالِينُ مِنْ اللَّهُ مُنْدُ

المَيْزُ العَلِيْظُ وَ فِالْمَدِيْنِ وَمِكَّمَ لا مُزْوُلُ حَمَّ يَوُولُ الْحُسَمَا مَا فَأَلْ الرَّاجِ نَصْفُ الْمَعِيْرُ وَشَيَّهُ فَوْقَ النَّوْقِ مِا لَمِيل كَنْ فَوَقُ الشَّوْلِ مِنْهُ لَخُشْيًا وَالْحِشَّاكِ فَيْلِهُ وَالْحَشْيْدِ السِّيفُ الذِي بِلِي كُلِيعُهُ وَهُوَ أَنْصًا الصَّقِيلُ فَأَمَّا فَوَلَ صَحْبٌ المُعْلِقَةُ كَشِيْبَنَّهُ فَالْطَبْعِيَّهُ والمُشَيِّ النَّهُرُجِيْنَ ينبؤ قالبَوْ كَالْأَوْلَ قَالَ الزُّالِينَةِ فِينَ خَشَيْتُ الشِّعْ وَاذَا فَلْمَهُ كُمَّا لَمِينٌ وَ لَوْلَنَانُونَ فَيْهِ وَالْمُنْشِدِ الْمِنْشَدِ وَجَهَا كُوَسُنْدُ عَلَيْظُ مُكَنَّسَةً الإرا إذا أكلت البنبش مزالة ع وَحَكَ يَعْضُ فُرِجُبْهَ اللَّهُ عَنْ مَا أَوْ حَرِّنْهَ أَنْ أَلِيدًا لَمُ الْمُثَنَّقُونِ الْمَثْ الْوَطَا فِي فَوْلِ الْأَعْشَى كَمُفْتِكُ وَكُمُ عُنْفُونِ الْمُتَاتَّةُ مَا يَتُو وَكُمُ الْمُلَالِكُ وَمِنَا لاَخَنْتَ فِيهِ مُهَالُ حُنَدُونُ مَا أَكَ إِنَا أَلْهَدُ مُنْفِئَةُ وَفِهَاكُ بِالْفُسْنَاقَ مِنَ السَّعِيْر مَالاَلْتِلَةُ فَهُوَكَالْخَالَةِ وَفَلاَنُ مِزَلَظْمُازَةً إِلَاقُتِهِ ما يُ النَّا إِنَّ النَّاءِ وَالْعَمَّا دُوَمَا يُنْلِثُهُمَا الحَقْفُ خَشْفُ النَعْ لِوَالْحَضَفَةُ الْجُلَّةُ مِنَ النَّمْ وَقَالَ الْأَخْطَلُ يَهِيْعُ بَيْنِهُ إِللَّهُ مَا فِ وَالنَّمْيِ وَيُقَالُ لِلنَّافَةِ اذَا وَمَنْعِثُ وَالْمُخْضَفُ الإشْفَى وَجَنُلُ كَضِيفٌ مِهِ سَوَالْدُوسُافُ وَحَصَّفَهُ مِنَالِعِزَب قَالَ عَضْ أَهُ وَالْمُ عَلَى إِنْ مِنْ فَعَيْنِ فَهُ مَعِيْنِ فَهُ وَحَقِيْنِ فَأَكْثُو فَالْكِ السَّوَادُوالِسَيَّاضُ وَفَوْسُ لِخَضَّفُ إِذَا النَّفَعُ البَلْوَ مِنْ عَلْمِهُ الْحَجَسْدِ وَالإِحْمَةَافُ أَنْ يُأْخُذُ الْغُورَأْنُ عِلْمَ عَوْرَتِهِ وَرَقًاعَ رَبُهُ الْوسَنْعَا لَسُّنَوْرُ بِهِ وَظُلِمُ الْحُمُّ فِيهِ مِنْوَادُ وَرَيَّاصٌ وَلَقَالُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ

التاب بُقَتُ عَلَيْهِ جَلِيْهِ هُ فَمَا صَلَالِقَوْلُ تَوَاْفَتُوْ فَالْتَهُ وَالْحَوْلُونَ وَالْحَوْلُونَ وَالْحَوْلُونَ وَالْعَوْلُونَ وَالْعَوْلُونَ وَالْحَوْلُونَ وَالْحَوْلُونَ الْعَوْلُونَ وَالْحَوْلُونَ الْعَوْلُونَ اللّهَ وَالْمَعْلُونَ الْعَوْلُونَ الْعَوْلُونَ الْعَوْلُونَ الْعَوْلُونَ الْعَوْلُونَ الْعَوْلُونَ الْعَوْلُونَ الْعَوْلُونَ وَالْعَالَ اللّهُ وَالْمَعْلُونَ الْعَوْلُونَ اللّهُ وَالْمُونَ اللّهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَالل

خضن

خضى

خف

خفر

كُتَّ عَالِه لِي لَوْ أَنْفَ تُرْتِم سَيطِ الْشَهَة فِي الْبُوْمِ الْمُوحِ وَالْمَحَةُ وَالْمُعَالَمُ وَالْمُحَةُ وَالْمُعَالَمُ الْمُلِكِ الْمُاسَكَةُ وَالْمُعَالَمُ الْمُلَاكِ الْمُاسَكَةُ وَالْمُعَالَمُ وَالْمُعَالَمُ وَالْمُعَالَمُ وَالْمُعَالَمُ وَالْمُعَالَمُ وَالْمُعَالَمُ وَالْمُعَالَمُ وَالْمُعَالِمُ وَلَيْ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعِلَى الْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ والْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُ

نَوْكُ فُفُولِهِ وَاسْبِيْهُ أَنْ مَعَانِيْهِ وَالْحَافَةَةُ فِالطَّيْوَ كَالْحَازُمَهُ وَقَدْمَتُنْ مَانِ الْمُأْرِدُونَ الْمُنْالِدُونَا لِمُنْالِدُونَا لِمُنْالِدُونَا لِمُنْالِثُونَا النَّهُوعُ التَطَأُمُنُ وَالْمَسْعَةُ مُنَّونًا لِنَائِحُ مِنْ مِثْلِ الدُّأَتَّةِ وَلاَ يَثْنُى مِنْ مُ نِعْلُ قَالَ كُانْ خَيِنْ عِنْ عَلَى الْمِنْ الْمِنْ الْمُونِ وَعَوْمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَ زَحُلُ حُضَعَةٌ نَغُفُ عُولِكُ لَ أَجَارِ وَلِلْخَصْمُعَةُ مَعْ زَكَةُ الفِينَالِ وَظُلِهُمْ ٱخْصَعُ مِي مُعْ يُعْ مِن مَا مُنْ وَكَدَ الِحَ الْفَرَّسُّ مُخْمَعُ النَّمْ مُ مَالًا لِلْعُرْبِ وَالْمُنْكِينَهُ السُّنُوفُ وَلِهَالْ دَشَّعِتُ الْكُولَةُ فَيْدُعِ ا فَطَعْنُهُ وَجَدَّلُنَّا التَطَّأَنُّ عَنْ عَنْ إِلْهُ مِنْ عَنْدِ الْحَدِيْدِعَ ثُلَّ وَغُينَا مِ عَنَّالُ الْمُنْتَعَجَّهُ البيَّضَةُ وَأَنْسُكُ الصَّادِبُونَ لِهَا مَ لَكُن الْحَيْضَعِهُ يُّا وَحَكَ سِّلَهَهُ عَزِ الْفَتَّرَّا وَقَالَ الْمُؤْمِعِيهُ الصَّوْتُ فِي لِمُرَّبِ ٥ خَصَفَ حَبِّقَ وَالْفَصَهُ مِغَازُ الرِطِيْخِ هُ أَخْصَ ۚ المِطَةُ فَهُوَ مُتُصِلُ وَالْأَرُّ صُرُّكُ صَلَّهُ وَافْصَلَّ الشَّهُ وَإِن مَلَ وَالْمُولِ الْمُبَافُ النَاعِمُ وَالْمَصْلَةُ الدَّوْضَةُ وَالْمِحْصَلُ السَّيْف المَتَأْطِعُ وَقَدْ دُحِرَ فِالمَّا دِوَهُمَا لَغَنَانَ وَيْقَالُ الَّخُصُلَّةُ الرَّجِيلِ امَرُّ أَنْهُ وَلَمْنَاكُ إِنَّ لِلْمُ لَلِينُ كُونِ الصَّادِ اللَّهِ لَوْ وَأَنْشَدُ وَ فِلْخُمُلِّم إِذَا فَانْ إِنَّا لِمَوْمَ مَوْوَحُمْ لَّمَ وَكَاسَتُوْ زَلَاقَيْتُ الْأَمُورَا لِجَمَّادِياً وَالْوُوهُوهُ شُتَقٌ مِزَالْبَاتِ المُضَالِلَنَاعِ وه المَضْمُ الضَعْ بَاتَّهُ الْأَضْرَابِ وَ مَلْ خَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَالْمُنْسَةُ عَظْمَةُ الذِرَّاجِ وَهُومُشْتَعْلَظُهُمَا وَنُعَنَاكُ مُعْظِمُ كُلَّا مُرْخُضَّةً وُ والم مَنْ الْكَنْ يُوْالْعِطْ أَوْ وَنِقَالُ إِنَّ الْمُعَمِّرُ الْمِيسُّ فِقُولِ أَبِي وَجُودًا

عِلَخِمَةٍ نُسَفَّىٰ لِمَا وَعِمَّاج مَا الْمُأْوَلَهُ الْعَالَلُهُ مَالَ الْعِيَّاجُ

أَخُذُنَ خُضُونَ الرَّمُ لِأُسْ جَرَعْنَهُ - وَالاحْتَضَارُ وَالحَكَامِ

117

110

خشتر

خضع

-eios Jos

...

عِلْهَا المُثْوَّا وَالمُسْتَادُ وَمِنْدِتِ السَّوْءِ كُلَّهَا الْجَيَّةُ الْحَيَّةُ الْحَدَّةُ وَمُنَهَ بَعِي وَالْحُنَافِينَةُ مُنْعُ السِّمَالِ قَبْلَ بُدُوْ صَّلَاحِهَا وَالْمُصَنَّوَةُ الْعَلَا يُسْتَقِّرُ بُسُوْهَا أَخْتَ مِنْ وَقَوْلُهُ وَمُنْ وُالْتَوَادِ فَيُقَالَ هِيَ الْمِ الْحَفَقَّةُ مِنَ 1.17 الخاء والطاء ومايثلتهما الْمُفَفُ الإِمْنِيلاَتِ وَبَرُقُ خَلِطِكُ لِنُوْرِالاَّمْغَالِ وَالْسَيْمِ طَالَكُ فُلُهُ فَ خطف السَّبْعَ وَنِقَالُ لَهُ الْمُطَّافُ وَعَدْ دُكِرٌ فِي لَيْنِ وَجَمَلُ خَبْطَفَ سَّنُونَجُ السِّرِّوَ مَلْكَ السَّنُوعَةُ الْحَطَّقُ وَإِدْ طَأْفُ الْحِسَّالُ الْطُوَا فُنُهُ وَهُمَّاكُ زَمِّ الزَّمِيَّةُ فَأَخْطُفُهَا أَيْ إِخْطَالُهُمَا فَالْكَ إِذَا أَضَابَ مَسْدَهُ أَوْ أَخْطَفُ أَ وَالْمُطَّأَفُ مَا يُولِلُطَّافَ يَرِيْدُهُ جَجْنَآءُ تَنْفُونُ فِجَانِينَ البَحْزَةِ فِيهَا المِعْوَرُ وَكُولُكُمُ جَحْنَاءَ خُطَّاف وَمَغَالِيْتِ السِّبَاعِ حَطَأُطِيْهُ لَمَّ قَالَ إِذَا عِلِقَتْ وَتُرْتًا حَقًّا طِيْفَ كَفِّهِ ثِنَّا كَالْتُوْتِ بِالْعِيْنَيْنَ أَشُوكًا فِيْنًا خطل المُطَالُ مُنْ وَنَكُمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ خُطُلًا وَوَ مُلَّاهُ خُطُلُ وَهِ الْعَصَادَ السُّنَةُ وَيُهُ الْأَأْ مَا أُن وَنُومِ خَعِلاً مُفْطَوْثِ وَالْمَطْلُ التَّعْلُ الْأَجْنُ وَالْمَعْلُ التَّعْلُ الْأَجْنُ وَالْمَعْلُ التَّعْلُ الْأَجْنُ وَالْمُعْلَ وَالْمُعْلَقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَلَهُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْمِقِ وَ السُّنُّونُ وَلْقَالُ هُوَ مَنْطِلُ النُّونِ وَرَجُونُ جَوَا دُخَطِلٌ أَيْ سَرِيْعُ الاعطآ وافتراً والمتراف كالدينية والخطل ماعلط موالسب المَّنَّاطِءُ الْأَنْوُفُ وَاجِدُهَا تَحْطُونُ وَرَّجُلُ أَخْطُرُطُومُ لِأَلْأَنْفِ خطر والمِطَّأُ وُلِلْعِيْزِ سُتِي كُنَّهُ فَقِعُ عِلَى لَهَ عُلُو وَالْمُنظِّرُ السَّنْوَ الْمُنطَّ الْمُنطَ وَالْمُطْمَادُ وَعُولُ لِلَّهِ الْمُخْلُونُ أَخْلُو خَلُومًا أَنْ مُرَّةً وَالْجِلَّةِ وَالْحُطُونَةُ

والمِفَسُّ الجَمْعُ الكَبْرُقَالَ فَاجْمُعُ الْمِفَسُّ والْمِفْسُ الْهَارَلَهُ فَالْاللِّيمَا فِي أَوْلَقُ الْرَالِيَالْمَوْلَ مِنْفُنَّ زَوَلَهُ كَالْمِدْزُ وَتَوْفُولِهُ لِالْفُافِين عَصَيْفَ النَّدُونَ خَصْمًا وَالنَّافِ فِ الطَّلِينِ وَذَا إِكَ إِذَا أَكَا الرَّبِيعَ فَاجْعَرَّ طُنْهُ وَإِنَّهُ وَاضْفَ مَّا أَنَّاكُ بُودُواْدٍ لَهُ سَأَفًا طُلِمْ وَأَضِي فُوْجِئَ الْزُعْبِ وَلا يُعَالُ إِلاَّ الطَّالِيْرِ دُونَ المُعَامَّةِ وَحَصَبَ الْخُذُلُ إِذَا الْحُصَّرُ طُلَّعِهُ وَحَصَبَ الشَّحَ وُعَنَّفِ إِذَا الْحُصَّرَّوُالْمُعُمَّةُ فِيمَالِفَالَ السِّزَّاةُ الصَّبْرُولُ لِلْحِمَّاب وَحَقُّ خَصِيْتِ وَالحَقُّ الْمَصِينِ لَهُ فَي فَأَمَّا فَوَلَ الْأَغِسَى يَفْتُوالَكَ شُعَيْهِ كُفًّا مُغَمِّمًا فَإِنَّهُ دَهَبَ بِهِ الْيَاشِوالْعُمْو وَالْحُوْمَةِ الْمُحْأَنَهُ ٥ حَمَدُنُ الشَّجَزُو إِذَا كُنَّيِّرُ مَ شَوْحَهَا وَسُأْتُ فضاب حَوِيْهُ وَالْمُنْكَدِ الْعِوْدُ الْخِيمَا دُاتِنَانَي مِنْ عَيْرِكَتُ رُوَالْمَنْدُ الْعُوْدُ الْخِيمَا وَالْمُنْكَانِكُمُ مَا فُطِعَ مِنْ عُودِ نَطْبِ قَالَ مِنَالِينَبُوْتِ وَالْحُمَيْدِ وَخَضَدَ الْبَعِثُ وَعُنُوًّ الْبَعِيْرِعِنْدَ مُفًّا أَنْكَ عِها هَا لِحُشْرَةُ مِرَا الْوُرِيَا لَحُثْمُ أَنْ خضر السُّهَا وَخُصَا أَنَّ البِّي أُلسُّرُ مَغِيرَفَهُ وَكُنيْهِ الْمَصْرَ أَوْ إِذَا كَالْتَ عِلْبَتُهَا مَتَوَا ذَالِيكِ ثَلِي وَدَهَبَ دَمُهُ خَضِرٌ امْضِرًّا إِذَا طُلَّ وَدُجِّزًاكُ العَيْزَبِ نُنتُتِي الْأَنْتُوكَ أَخْصَرُ والأَخْصَرُ آسُو كَ عَالَ ومِنْهُ هَوْلِهُ خَلِّنَافُوْهُ مُدُّهُ آمَّنَانَ أَتَحَفَّرُ اوَأَن مِنَ الوَي عَلَيْكِ شَبِي سَوَا دُ الْجِوَانِ سَخُوا كَا لِكَثْنَةَ وَهُمُ عَلَيْهِ وَالْمُشْرُمَة وَرُسُودُ الْأَلُوانِ وَالْمُصْرَةُ وَإِلْهُ الْلَالُوانِ وَالْمُصْرَةُ وَإِلْهُ الْأَلُوانِ وَالْمُصْرَةُ وَإِلَّهُ الْأَلُوانِ وَالْمُصْرَةُ وَإِلْهُ الْمُلْكِيدِ عُثَرَةٌ كُنُالِطُهَا ذَهْمَةٌ فَأَمَّا قَوْلُهُ وَانَا الْأَخْفَ مُوسَوْفَعُ يَوْفَيْ أَخْفَرُ لِلِيلْدَةِ مِنْ يُنْتِ الْعِرَبُ فَإِنَّهُ يَقُولُ أَغَالِمُ إِلَى الوَانَ الْعَبِّرِ السُّمْزَةُ وَنُقَالُ إِنَّ لَلْمَعَالَ السَّا

اللَّبُنُ الْحُدُو مَا أَوْءُ فَأَمَّا فَقُلْهُ جَنَّلُ اللهُ عَلَيْهِ إِيَّاكُمْ وَخَضْرَ آوَ الدَّبَ

خَنِلِي لِكُ مُهُ وَخَظَا الْخُنُدُو وَهُوَخَظَا يَظَافاك خَافِهُ البَضِيعِ لَيْمُهُ خَطَابَظًا وَرَّخُلُخُطُواْنُ تَكِ لَيْمُهُ بَعْضُهُ تَعْضًا وَشَمِعْ مَنْ مَعْفُولُ لَشَيْ لِلمِا وَعْمِ حَظٌّ لاَهُمَّالُ الاَّحْظَاْهِ الخاءوالعَيْزوَمايِثْلِنْهُمَا النَّيْعِلُ قَيْنِيْ لِأَحْتُولُهُ وَالْمُنْعِلَ الدِّيْبِ وَالْعُوْكُ ٥ الْمُنْعِيَامَةُ مِنْ نَعِيْدِ الدَّجِ لِالسَّوْدِ ٥ الخآء والفآء وماسليفها دَعَةُ وَالْعَبِ أَمْرُ وَالْغَبْ وُوَلُهَا لَ مِنْهُ أَخْفَقَ بُغْفُونُ إِذَا لِهُنَّأَ الْمُعْبُبِ مَنَا لُق فا ذَاغَأْتِ فَقَدْ خَعَقَ وَخَعَقَ القَلْ يَغْفِرُ جَعَ عَأَمًا قَالُعُوْفَةُ رُجِزَارِ كَانَ فَطَأًا مَا لِمُعَالِمُ الْمِعَالِمِهُ الْمِعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَحَفَقَ لِطَأَلِينًا دَاخَأَدُ وَالْخُفَقِ إِذَاهَ تُوبُ فِيَاجِيْةٌ وَأَخْفَقَ الاَجُلُ إِذَا عَنَوا وَلَوْ يَعْدُ مُو وَالْمِدُ مِنْ أَلْمُ السِّوبَةِ عَنَوْ فَاكْفَقَتْ فَلَهُمَا آجُنُوهَا مَّزَّيْنِ ذَاكْمُ فَقَالِدَ خِلْ مِنْ وَمِهِ الدَالَيْعَ مِهِ وَكُلْصَوْبِ مِثْنَى عَبْرَلْفِي كُو خَمْقُ وَخَمُونَا لَا نُعَى مَعْ لِهِ وَ رَحُلُ خَفَّا فِي الْفَكَ مِ إِذَا كَانَ هَذْ لُ قَدَمِهُ عِرْبُصًا وَالْمُ عَوِّ السَّمْفُ الْعَبِرُ لُهِنْ وَمَا فَتَهُ حَدْمِعُ فَيَ مَرِيْعِكُ وَطَلِهُمْ خَنْفُقُ مِنْ وَأَلِكُ وَخَفَوْ السِّوَافِ اصْفَرْتِ وَحَفَوْ الدِّفُوفَةُ تَعِمَّدُ وَامْنُوا مُنْ مُعَافًا مُنْ الْمُخْونِظَةُ وَالْخَافِقُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ حَقَّانُ بَلَكِ هُ خَفَا البَرْقُ خَفْقًا لَيْعَ بِمَعْدِ وَفِعَالُ حَفَيْ فَالْحَجْنَ الشَّيْرُ عَنَّعَى فَأَخْفَيْنُهُ ادَاسَّنَ ثُوتَةً وَهُوَ فِحَهُ فَيْهِ وَحَفَيْنُهُ لِعَيْزًالُفِ أَطْهَ زَنُّهُ وَخَفَا المَطَوَّ المَثَّارُ مِنْ حَجَزَتِهِ مِنَّ أَخْتَرَجُهُ مَّنَّ وَخُوا فِي الطَّآبِرَ مَا دُوْنَ زِنْسَأْنِهُ الْعَشْرِ الِتِي فِي مُقَلِّ مِجْمَاجِهِ وَالْمُوَّافِي فِي عَلَّانُ

مَائِنُ الإَجْلَيْنِ وَفِقَالَ تَعَطَّيْتُ النَّهِ المَحْزُوْ ولأنتَّهُ مِنَ النَّطْهُ، وَالْخَطَّأُ خلاف المُتُواب نُعَالُ مِنْهُ أَخْطَأُ وَالْخُطْءُ الذَّنْ نُعَالُ خَطِرَ خُطْعًا الْذَبِّ وَنْقَالُ الْخُطَّأُ شِيغَا لِأُمْرِوتَنْ عَلَّا أَنْ وَنَنَّا طَأَلْ الْمُعَّالَ فَوَالشُّلُكَةِ مُا مَّا فَوْلُ امْرِي الْعَيْشِ فَوَا يرخِطَانَ الْمَانُونُ الْمُرْمُ الْمُنْفُولُ الخُطِهُ وَأَدِيًّا وَتَغِيلُهُ وْ وَأَدِينًا حَيَّا قَالَ " يَنْزِعُوَ مِنْكًا وَيُوْكُفُنَّ مِنْكُ وَ فِالْمُلَيْثِ خُطُّنَّا اللهُ نَوْرُهَا فَإِنَّهُ ذِعِاعَكُ مِنَّا أَوْ أَخْطَأَهُمَا الْمَطَوُّ ٥ المُعَطُّ الْأُمْرُوالْ طَأْبُ كُلُّوكُلُ مِينْكَ وَبَيْنَ أَلَّكَ رُولِذُلِدَ شُوِّيْتِ النَّطْنَةُ وَالنَّطْنَةُ مَصْدَ لَاخَطِلَتْ إليَّهِ مِخِطْبَةً وَلَقَالَ هِمَ خِطْبَةُ أَي المِن عَمْلُ والْخُطْبَالُ لِجَنْظُلُ وَ دَالِكَ الدَّاصَّانَتْ فِيهِ حُطُو طَّخَفُ رُيْفَالُ الخطب وَالْمُنطَبِ القَوْفِرُ فَلاَنا اذَا دَعُوهُ الْمُ أُرَقْحِ صَاحِتِهِ وَالْأَصْلَ الح مَا أَنْ يَعْلُونُ خُصْرٌةٌ وَكُلِّ أَوْنِ يُشْمِهُ ذَا لِكَ فَهُوَ أَعْمَلُ وَالْأَحْمَلُ لِيَ الْمُعْلَ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ إِذَا الْمُخْطَبُ اللَّاعِيْ عِلَى الدَّوْجِ مَا نُونَ مَا قال المَثَوَّاوُ المَعَلِيَّاوُ الْمُتَانُ لِيَهِ عِيلَمَنْ عِلْحَظَّ الْمُثَوِّدُ وَالدَّكَ الْمُطَك وَنَكَرُ الْوِزْلِيا مُعْلَكُ الصِّنْدُ أَذَا أَمْكِنَكَ وَدُمَّا مُنْكَ هَا لَيْ طُنَّ وَلَيْ الْمُنْدُ المتنزلة والمكَأْنَة وَخَطَرَالِعِي ثُرْبَدَ بَيِهُ خَطْرًا وَخَطْلُوا أَنَّا وَحَطَّرُينًا فِي حَدَا لَعَطْزًا وَالْحِطْزُ وَالْمَ طُولًا لُوسِلُ الْحَنِيْنَةَ وَالْمَنْعِ أَنْدُ طَأَنُ وَتَعَالَلِ عِلْوً اللبن الحين الماآء ومااذري في معاول عطو السَّات الذي يُسَوَّ المن عَلَيْهُ وَيُفَالُ إِنَّ خَطِيْرًا اللَّهُ وَيَظِيْرُهُ وَزَعْلُ حَطَّ أَنَّ الزُّجْرِطُعَّ أَنَّ قَالَ مَضَالِيثُ خَطَّانُ وْنَ بِالْوَهِجِ فِالْوَعَيُ ﴿ وَزُمْخِ خَطَّانُ دُوْاهْ يَزَارُ وَحَمْلَوَ انْهُ اهْبَرَانُهُ وَحَمِلَوَ الدَّهُ وُحَمْلَوَا ثُنَاكُمَا بِعَالَا مَتَوْبَ مَتَوَيَانُنا والمِمْلُوالنِّي المناف الخاووالظاوة ما بشاشهما

خف

114

خعل

الذِي أَنَّ بِهِ ظِلْعِ الدُّامِيُّ وَخَنَعْتُهُ السِّيْفِ مَوَنَّهُ وَلِقَالَ إِنَّ المَوْفَعُ الوَاحِيْرِ الحَيْنِيْدِهِ 119 الحنآء واللام وما يَثَلِثْهُمَا الخاولك فورع من المراك الماء حينا الطاعي ومنه المنوقا فالجنابو الذي ذِكَرُنَاهُ لِلإلْفِ ٥ خَلَا النَّبَيِّ فِي أَوْ خَلَّا أَوْلَهُمَّا لَـ أَخْلَيْتُ الهكان إذا عَاْدَفْتَهُ خَالِيًا وَلِلْكَانَ الْكَانُ لِاسْتَقْ بِهِ وَالْمَسَالِيَّةُ السَّفِينَهُ العَظِيمَةُ وَالمَنَاجُ الدَّأِلِي مِنَ لَهُمَّ وَالْمَالِيَّةُ يُسُالِحُ إِوامُزَّاهُ خَلِيَّةُ كِنَابُهُ عِزِالْطَلَاقِ وَنُقَالْ كُلُافُلانُ الْفُلانِ اذَا اجْمُعُ فالمنافوة وكقوله نعالى واداخلواكي شكاطينه وفقال خلافلات يفُلان اذَا سَخ يَمِنْهُ وَنُقَالُ خُلاً النَّافِرُ وَأَخْلُمُ قِالْ 'اعَاْدِلَ مَا لَيَّا فِي الْفَهَا يُلِجَعُلُّهُا مِنَ الْمُؤْتِ الْمُؤْلُدُ الْمُؤْفُ وَجْدَنًا وَالْمَالِيَّةُ النَّافَ لُهُ فَعُ مَا مَ عَلَى مُعْرَولُهِ هَا وَفِيَالُ خَالَيْتُ الرَّفُولُمُ أَرْفُهُ والعَبُونُ المَالِيَةُ المتوامِنُ وَعَلَاّتِ السَّافَةُ مِثْلِ جُوَّالَ لَهُ وَمِنْ المَافَةُ مِنْ المَا خِلاءًا ولاَفِهَ الْالْحِيمَ إِذَا لَمُلْا مَقَفُونًا لِلْمِينِيشُ الْبَايِشُ عَلَيْدَ فَهُ عَلْمَ وَهُمَّاكُ خَلَيْتُهُ اذَاجَ وَيْتَهُ وَالْحِدُ فَي مَالْحُرُبُهِ وَجَدَى إِنْ السِّي عَيْدِ حَلَيْثُ دَأَتُهِي أَعْلَيْهَا خَلْمًا إِذَا جَزَرْتَ لَهَا الْمُنْ وَالسِّيْفِ عَنْ بَالْ أَيْهِ مُلْغُ وَمَا فِي لِدَارِ خُلا زُيْدٍ وَدُنِكًاهُ الْمِلاَيَةُ الْمِنْأَغُ خَلَيْتُ الدُّجُلَّ مِنْ عِلْقِ وَالْمِنْ لِلطَّلَّ آيَةِ وَلِلسِّبِ الطُّفُو وَالْمِنْ الْمُعَالِّقِ جَجَابُ الفَلْبِ وَلِعَالُ للنَّوْبِ الحَيْنِ إِلَى شَيْحُكَلَّتِ أَنْ حَيْنِ وَالْكُلْوَأُن كَلَاقًاكَ أَنْوَعُ بَيْدٍ وَزَأَدِعَ ثِنْ اذَ لَكِياتَ أَفْوَشُهُ حَيْنَالِيْدِ الطَّيْزِ وَالْحِنْكِ النَّعَلَا النَّالَ لَهُ وَالنَّالْ اللَّيْفُ وَالنَّوْ أَنَّ كُلُّونٌ جَمَّا أَوْلَيْسَ

خلى

L

خلط

15-

خلع

خلف

مِيْنَ فَأْبِ الْخَشْلَةِ وِالْمَا فِلْ لِمَانُ وَالنَّمَّانُ فِي مُنْتَ مُنْتُ فَيَشْتَخْرَجُ الْمُحْفَالَ والبِيْزُ اذَاكَأْنَتُ دَفِيئَةً فَاجْنَفَنَوَهَا كُمْنَفِرُ فِيشَلَاحْنَفَاهَا وَاشْتَغْفَى التَّجُالُ اشْنَائَزَ وَخَفِي السَّرِي خَفَنَا وَاوَبَرِجَ الْمُفَانَّةُ أَيْ وَفِي الأَمْسِرُ فال ابن النبجينة أَخْفَتْ حُكَمْ ثُورَ خَفَيْتُ أَغْلَقَ رَثُ قالَ وَقالَ أَبْق عُبِيْدَةُ الْخُفَيْنِهُ وَمَعْيَ خَفَيْنُهُ أَظْهَرْتُهُ ٥ الْخَافَتَهُ وَالْمَقْدُ إِلَيْمَ الْمُعَالِّنُ النُطْقِ قالَتْ الْمَالِمِ مُعَمَّا إِذْ لَهُنَّ قَافْتُ وَسَمَّانَ مِنَ الْمَهْرِ والمنطِعِ الْمَعْتِ وَ فِالْمَارِيْتِ النَّوْمِنْ المَعَيْثُ مِثْلُ خَافِ الذُّرْعِ وَهُوَ الذِّي كُنَّ وَمَاتَ ٥ الأَدْعَ الْأَعْوَجُ الرِّيلِ وَالْمَهُ الرِّعْدَةُ وَخَفَا حَهُجَ اللَّهُ عَيْدُونَ خفج اُرُدْفَاءُ الإِسِلِ الْمَنْفَرُ وَهُوَانَ يَغِجُّلُ رِجْكُ أَ فَبْلُ زَفْعِهِ البَّاهُمُ اكْأَلَّ به نِعْدَةً ٥ حَنَدَا لَطَالِيَّ أَشْرَعَ وَلِدَكَ شَحَّى حَفَيْدُ دَّا والْحَفْلُ وْدُ خفك طَآيُرُ وَيُعَالُ أَخْفَدَتِ النَافَةُ وَلَيَهَا اذَا الْفَيْنَهُ فَبُلِ آنَ يَسْتَوْبَ خَلْفُهُ هِ الْمُفْتُوْ الْمِيَّاوُ وَحُارِيَّةٌ خَفِقَةٌ وْأَخْفَرْتُ الزَّخْلَفَقُفْتُ عَفْهُمُ أُ خفر وَ ٱلْحَفَرْتُهُ مَعَلَٰهُ مَعِهُ خَفِيثًا اللهِ الْحُفَالَةُ وَخَفِرُ ثُهُ أَجَرُنُهُ وَفَعَرَّتُ بِعُلَانَا شَّغَيَرْتُ مِهِ وَالْمَا فَوْزُ نَمْتُ ٥ الْحَفَّشُ فِٱلشَّنَّ بِيَعُولُوزُ أَخْفَسَ خفش السَّرَّاكِ الدَّاالَشَكَرُ وسَمِعِتْ مَنْ لَقُولُ الإِخْفَاشُ القَوْلُ السَّيِّدُ فِي المَنْشُ ضِعَ مُوالعِيْدَيْنِ وَضَعِفْ فِالْمَصَّرِهِ الْمَفْضُ الدَّعَهُ وَالْمَفْضُ خفش السَّنْ بِزُاللَّيِّنُ وَهُوَضِدُ الدَّفْعِ قالَ ضَوْتِ لَجِيبٍ مَعْفُوْضُهُا زَوْلُ وَمَوْنُوعِ عَلَامٌ رِّ ضَوْبٍ لِحَبِّ وَشَعَا رِبْعُ بْقَالُ الْمُنْعَجِثُ كَيِكُ مِنَ الْجُوْجِ تَقَيْظُ عِبْ قَالُحِبِّرِيْثِ خفع وَنُقَالُ خَفَعَ الْتَوَتَ وَعَكَوْ وَضَيْفُ بَيْءِ عَالِ لَعُنْ فَعِ

الْمُلُونُ ٥ حَلَطِتُ النَّمْ وَ النَّمْ وَ وَاسْتَغْلُطَ المَعِينُ إِذَا فَعَنَّا وَأَخْلَطْنُهُ أَلَّا وَدَاكِ اذَا حَعِلْتُ فَوِيْرَهُ فِي إِلَا الْمَافَةِ وَذُخِلْ عَلَا الْمَافَا وَأَخَالُهُ اللَّهِ الأُمُوْرُ والمَالِيُطِ المُعَاوِدُ وَيُقَالُ إِنَّ الْمُثَّلُمُ السَّهُ وَيَدُنْ عُودُهُ عِلَى عِوَج فَلا بِرَالْ بَيْعِ وَجُ وَانْ فُو وَوَفَالْ أَخْلَطُ الفَرَسُ عُ جَزُّهِ وَالدَا فَقَ وَهَ خَلَعْ النَّوْبَ خَلْعِ الوَّالِي وَخَالِعِتِ النَّوْأَةُ وَعَلَّمَا اللَّهُ الدَّالَّةِ المَّوْأَةُ وَعُلَّمًا اذًا وَ اَوْا مُوا مُنْ مُعَلِّي مُلْكُ وَهِمَا لِمِنْ لِمُوْهَا لَهُ وَفِي لِلْمُ الْمُؤْمَلُ مُوا لَا مُعَلَّ المُنْافِقَاكُ وَهُمَّ اللَّهُ إِنْ فُنَالِعِينَا زُوا أَجَهُنَّ مِنْ عَيْوَمُضَّا ثُوَّمِ مِنْ هُووًا لِمَا أَيْ فِاللَّهُ مُن النَفِينْ وَحَالِمَ الشُّنْ إِلَى أَصَّا لَا أَصَّا لَا لَهُ سَمَّا وَالْمَائِيمُ الدِّي فَلْ حَلْجَ لَهُ أَهْلُهُ فَانْ جَنَّى لَوْرُنُطْلَبُوْ لِيسَايَتِهِ وَالْمَالِيْعِ الدِينِ وَلْمَالِيعِ الصَّائِلُ وَفُلاَّتُ سُنَالِّهُ فِي مِشْرَتِهِ مِنْ تَزُّدُ الْمَالِعُ حَنِّ شَفْعِلَ فِيهِ لَهُ وَيُوْمُ أَوَالْمَالِعُ دَا وَبَقِينِ البَعِيدَ وَيُقَالُ هُوَ الدِي إِذَا بِرَّكَ لَوْيَعْدِ ثُعِلَيَ أَنْ يَغُونُ وَالْمَالِيْجُ الْوَالْجُ الْدِي لِمُفُونُ أُوَّا كُوالْمُؤَلِّعُ فَدَيٌّ يُعِيِّرُ وَالْفُوُّ الْمَ كَانَةُ هُمَّةً وَيُعَالِدُ رَجُلُ فِي آيَعُ وَلِيمَالُ إِلَّ فَالْعَالِمُ الْمَنْعُومُ وَلَقَالُ بِيم عُنَّالِكَ الدَّوْمُ الدَّانَقَضُوا لِمِلْفَ مِنْسَهُ وَنِقَالُ إِنَّا لَمَيْنَكُمُ الْعُوْلُ وَالْمُلْفِلَعُ النَّوْمِنُ السِّهَ آءِ الضِّبَاءِ وَالْمَوْلَغُ الدَلِيْلُ وَهُوَ فِي مِعْرِدِ ذِي الدُّمَّةِ ٥ المَارِّفُ الطَّدِيُّ فِي مِن المَارِينِ والسَاقَةُ الْمُعْلِقَةُ الرَّبِطَيُّوْ أَنَّ بِهَا جَمْعً نُوّ لُونِكُونَ قَالَامُ لَفُ الْمَعِينُ وَتَهُو عِلَى شِقِ وَالْمُفْلَدُ لَا لَانْ وَالْحَلْفُ الوَدِكْنُ مِنَالْفَوْلِ يَغُوْلُونَ مِنْكُنْ ٱلْقَاوْ مَلْفَ خَلْقًا وْحَدَالِكَ الْمَالْفَهُ وَالْمُنَافُ وَالْمُنْفُ مَاحَاً وَثِرَاعِينُ وَالْحِلْمِينَ الْحِلْمَةِ وَجَلَشْتُ خِلاتَ هُلاَ إِنَّا تَهُ يَعْدَهُ وَالْمُوَالِفُ اللِيشَّاءُ وَالْمَانِي الاِسْرِقَانُ وَالْحَالِفُ الْمُسْمَقِي نِعَالُ مِنْ أَيْنَ جِلْفَنْ خُواً وْيُمْنَ أَيْرَ فَشَنْ تَغُوْلَ وَالْخِلْفُ الْعَاجِلُ مِنْ

وَاللَّاكِنَةِ وَالدُّوْقِ لِللَّهِ الذِي لاَ عَنْتُ مَعِهُ كُأَنَّهُ خَلْدِعٌ وَمَأْنُعُولِبُ ا ذَاكَأْنَ فِيهِ خُلْبُ وَهُوَ الْكِيْمَاءُ وَ تَحُلُ خَلَبُونَ خَبَّ أَعْ الْفُلْ شُفْنَ مِّغَالُ وَالْمُخْلُوحَةُ الطَّعِبَةُ لَلِشَاءُ لِنَسْتَوبَةِ وَخَلَيْدُ النَّافَةُ فَعَلَيْهُ وَلَدُهَا فَقَلَّ لِذَا لِكَ لِبُّنَّهُ هَا وَشَجَّانُ خِلْوْجٌ مُنَفَرِّرٌ قُ وَخَلِجَ جَلَا أَشَعُلَني وَجَنَا عِنَا النَّهُ وَخَلِيّا اللَّهُ وَفَلانٌ يَعُلَّهِ إِن مُسْبِعِ بِمُا يَلُ وَالْكُلُّ الفَّسَّادُ وَخَلَيْتُ السَّمَّ أَنْتَزَعْ نُدُ وَخَالِكُ نُهُ مَازَعْ نُهُ وَالْحَلَةِ مَآنُ وَفَعَالُ إِنَّ المنكينة الرَسِّرُ قالَ

بَطْنُهُ بِظَهْرِهُ وَالْخُنْهَ عِلَى فِتَرَأْشِهِ الْذَالْدِقَ بِهِ وَلَهَالْ الْأَحْفَى عِ

وَبَاتَ يُعَنِي فِلْ لِلْمَالِي كَأَنَّهُ كُمنْكُ مُدَمَّى نَاصِعُ الدُّولُ فُوَّحُ وَيُعَالُ لِلرَّا مِحْنَا وَكُمْ قَالَ الْحِيْطُ فَيْهُ مِعْلُوْجَةِ وَكُوا عَلَى الْعَدْرَمُ وَتُ وَمُعَالَ حَكَيْنَهُ الْأُمُورُكُمُ الْمُالْشَعَلَنَهُ الْالْدُ المِقَالَ فِيَالَ خَلَدَ بَعِي وَأَخْلَدُ إِذَا الْفَاوَوَخَلَدَ الْفِئَا وَمِنْهُ جَنَّهُ الْمَالِدِ وَرَحْلُ فَكُلُّدُ ا ذَا انْطَأَ عِنْهُ الشَيْبُ وَنُقَالُ مُعْلِدُ وَهُوَمِنَ الدُوْآتِ مَانَبْقَيْنَا إِنَّهُ حِتَّى فَنْ رُجَ ذَبَاعِيانُهُ وَأَخْلَدَ الْمَالَا رُضِلَصِّقَ بِهَا وَالْحَلَدُ البَّالْ وَالْمَلَدَةُ الفُّرُجُ ا وَحَانَ فِيَفُنِتُ يُرْفَقُ لِهِ نَعِمَالَى وِلْدَالُ مُخَلَّدُهُ رَمُفَتَّ طُوْلَ وَفِقَالُ بِلَّ مُحَلَّدُوْنَ مِنَا لِمُنْ أَدِوالمِعَنَا وَهِ الْمُثَلَّنَاتُ السَّرِي الْمُتَافِّعَ مَعْ مَعْ مَعْ الخُلْسَة وَالْخُلُسَ رَاسُهُ إِنَّ الْخَالَطَ مَتَوَادَهُ السَّاصُ فَأَخْلَتُوالِنَابُثُ اخْسَلَطَ زَطْبُهُ وَيَا بِسُهُ وَاذَاضَرَبَ الْغَيْلُ النَّافَّةُ وَلَوْ يَكُنَّ أَعَدَّ لَهَا مِبْلُلْلَاكِ الْوَلْدِ الْخُلْشُ جَدَا وْجَدْنُهُ وَلُواْ أَشْمَعُهُ سَمَّاعًا هُ خَلَّصْنُهُ مِنْ كَنَا وَخَلَقُ الشَّوْرُ وَخُلاصَّهُ السَّمْنِ مَا أَلْهَ كِيْهِ مِنْ مَنْ مُرْا وَسَّوِيْنِ المُعَالَّمَ بِهِ وَالْحَلْقُ أَنْ مَوْضِعٌ وَذُوْالْمُ لَمِنَّةٍ صَّمَرٌ كَانَ لَهُ الْوَعِبَيْكِ إذَا جَأْدُ اللَّبُنُ وَخَلْصَ فَهُوَ الإِخْلاَشْ وَالنُّقُلُ الذِي يَخُونُ أَشْفَلُ فَهُوَ

خلب

خلس

خلص

وَيُقِالُ الَّالْخَنَلُقَ مِزْكُلِّ مَنْ مَالِقِنَدَلُ وَالْمَلُونُ مَجْزُونُ وَنُقَالُ لَهُ الْحِلْافُ اَيْمًا وُنْشَدُ فِي الْخُمَلُولِ الدِي هُوَ النَّجْمَالِ فِي عَلَيْكُ مَنْ الْأَوْمَ وَمُوسِ مُعَلَّقُ ١٢١ مان الما إواليم وَمَا يَتَلِيُّكُ مَا مَتَّا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُتَّانُ مِنَ المِتَاجِ الْمَعِيُّفُ ٥ الْمُتَكِمُ الْمُنْوُلْ وَيُهَالُ أَنْهُمُ خَعِبًا أَوْفَانِتًا إِنْ فَوْلِ الْهُذَالِي \* الْمُشْخُ فِوَنَهُ الْمُحَيّا اللهُ وَدُبِّنَا فَالْوَحْمِجُ الْكِيثِ إِذِا أَزْوَجَ هِ خَمَدِتِ النَازُخُنُو كِمَا اذَا مُلِمِ لِكُبُو فَافْ وَحَمَدَتِ الْمُحْتَى مَنْ حَتَدُ وَمَثَمَا لِلاَجُلُ مَاتَ أَوْ الْعُرِي مَلِيَّةِ وَالْمَنْ يُوْ مَعْ وْوَكُهُ وَوَلِهُ لِلَّهِ وَلَهُمْ عُرِيدٌ مُوْكِكُ أَنَّهُ الْمِنْدُولِهُ أَعْلَا مِنْ كُأْمَةُ وَالْمُ العِفْلُ وَجَدَافُونُ فِي مُعْمَالِ النَّاسِ أَنْ تَجْمَعُ وَفُلانٌ بَدِيدٌ اللَّهُ مَنْ إِذَا حَانَ مَنْ مَعْ فِي هُ مُومِن حَمَرِ النَّهِ فِي وَكَالِحَدِ مَا أَنَّهُ عَمِوا لِإِغْرِيمَالِ والحر مَانْ لِلسَّوْالَةِ وَمَاعِنْكَ وَ خَلَّ و كَحَمْوُ إِي الْوَيْكُوْعِنْكَ وْخَبْدُولا مُلَوِّ وَوَجَلْتُ حَهْزَةَ الطِّيْبِ وَخُمْرَتُهُ أَيْ يَنْفُهُ وَامْرًا أُمْحِيَّنَهُ للا مْرَوْا وَلْشِر الْجَمَانِ عَالَ أَنُوزَنْهِ حَلَّمَتَالَا مُجْلُ المَحَالَ وَحَمَّرُهُ لَوْمَهُ والْعَيَّرُةُ الشَّاهُ التي بَيْنَضْ تَأْشُهُ امِنْ يَبْنِ حَسْمَا وَالْحَالَتُ أَسْرَةُ الْمُسَالِكَ وَ فِكُلُّمِهِ مِكَامِدِ وَالْمُعْتِ الْمِرْ وَالنَّهُ مِنْ النَّهُ عِلْمَهُ وَالمَدْ عُرَّهُ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ عَلَيْ بِعِنْ لِمُنْ إِلَّا فَا لَا عُرَّهُ كَالْنَيْمَ أَدُو العَجِيدُ وَقَالَ المُدَارِ لَا أَمْرُ مَجْ زُوْدَهُ وَالْحَرِجُ أَزُهَ الْإِزْاكُهُا وَعَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّالِ فَي مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَاحْتَهُا زُمَا لَغَنَّ وُنِهُمِ فَا وَحَمَوْتُ الْعَيْنِ أَخْمُوهُ حَعِلْتُ فِنْوالْمَ وَوَا عَالَ أَنُوعُ مِنْ إِللَّهُ وَوَالْمِ يَعْمُ لِعَلَّمُ وَالْعِينُ لِسُومِ وَالنَّاسُ لِلْهَ مِنْ وَحَدَلِكَ

النَّكْ إِللَّهُ وَخَلَّهُ وَالنَّافَةُ الْأَفَّةُ الْأَفْرُ وَفُقًا وَاحِدًا مِنْ أَخْلَافِها وَخَلَفُ فَوْهُ وَأَخْلُفَ ثَعَابُونُ رَالِغُينَهُ وَالْحِيُّ خُلُوفُ أَيْعَيْثِ وَفِي خُلُق فَلاَن جِلَفْنَةُ أَوْجِلاَتُ مِزَالِحُلْفِ فِل لوَعْلِ وَخَلَفَ الرَّحُلُ عِنْ خُلُوْلُ سِيهِ نَعُ يَّوَدَخَلَفَ اللهُ عَلَيْكَ أَوْكَانَ اللهُ خَلِيفَةَ أَنْ يُكَ أَوْمَنْ فَقَ لِمُنَّهُ وَ أَخْلَفَ اللَّهِ عَلَيْكَ أَيْ رَكِّ عَلَيْكَ مِثْلَ مَا ذَعَبَ مِنْكَ وَالْحَالُفَ فَعُمُولُ الخَيْمَة وَهُ فُوتَةً يِهَا وَزَعِيمَ تَعْفُهُمُ أَنَّا لَا لِمُنْ النَّوْدِ بَيْلٌ وَسَطَّهُ نَحْنَةُ جُرِالِمَ أَنِي مِنْهُ ثُمَّ يُلِكُفُّونَ فِيُقَالُ خَلَقَتُ النَّوْبُ أَخَلِمُهُ وَتَعُولُ وَعِدَنِي فَأَخُلُفُهُ أَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ أُجْلَفُهُ فَاللَّا فَاللَّهُ عَنْدُ أَجْلُمُ فَاللَّهُ الْمُؤْتَنَى

مُّمَثَى قَادُلُكَ وَرَفَّتُ لِلَّا مَوْعِكُمُ اللهِ وَالْقَوْرُ خِلْفَةُ مُخْتَلِفُوْلَ دُلْوَأَى خِلْفَانُ وَشَافِيَاهُمُ اللَّهُ النَّافَةُ النَّافَةُ النَّافَةُ النَّافَةُ النَّافَةُ ال المَامِلُ وَالْمُمْعُ عَمَّا أَصُّ وَالْمُعَلِّدُ مِنَا لِإِسِلَا السِّرُ الذي يَعِيدُ الدَّالِ وَالْمِلْفَةُ نَدُّتُ يَنْبُثُ بَعِدَ النَسَاتِ الذِي يَنْهَنَّ مُروَخِلْفَ أُالنَّيِّ يَافَتُوْ الْنَيْعَ وَمُنْهُ بَعْدَ الثَّمَةِ الحَبْيْرِ وَفَاسُّ ذَانْ خَلْفَتْ إِذَاكُأْنَ لِهَا زَأْسَأَنَ هَ الْمُلْوُّ السَّحِيَّةُ وَالْحَلُولُ لِنَقْدِيثُو لَهُ الْحَلَقْتُ الْأَدِيْوَ لِلسِّفَآءَ أَدَاْ فَكَنْزُتُهُ غَاكَ الْحُكَيْثُ لَوْ بَعِنْشَوِلْمُ الْقَالْةُ فَوْيَتَهَا وَلَوْيَقِضْ مِنْ بِطَأْفِهَا السَّرَّرُ الْحَالَ وَالْمُ الْحُكُيْثُ لَوْ بَعِنْشَوِلْمُ الْقَالْةُ فَوْيَتَهَا وَلَوْيَقِضْ مِنْ بِطَأْفِهَا السَّرَّرُ الْحَا وَالْخَلْقُ خَلْقُ لِكَذِبِ وَهُوَ احْتِلاَفُهُ وَاحْتِرَاغِهُ وَفِكِمَابِ اللَّهِ نَعَالُ وَ فَالْفُوْنَ إِفْكًا وَقُلاَنْ خَلِيقُ لِحَدًا أَيْهُو مِنْ الْفَكَ أَنْ فِيهِ دَالِكَ وَالْفُلْأَوْ لِلنَّهِينِ وَفَغْزُوْ خَلْمَا أَنْ مَلْسَنَّا أَوَاخْلُولُو السِّيانِ الشَّوَى وَرَّشْمُ مُعَلِّوْلِيُّ إِذَا اسْتُوى مِالْإِنْصِ وَيَحُلُّ مُعْمَلُوا يُامُّ الْمَالُم وَمِلْحَقَالًا خَلَقُ وَنَوْبُ خَلَقُ وَفَلْحَلُقَ وَأَخْلُقَ وَأَخْلُقَ وَأَخْلَقُنُهُ ثَوْجًا إِذَا طَنَتُوْنَهُ خَلَقًا وَاللَّهُ اللَّهُ عَوْ اللَّهُ لَكُ وَالْحُنْلَةِ وَالْحُنْلَةِ وَالْمُنْكَابِ

يْسِرِيْدُ خَامَوَيْنِ مِنْأُ وَوَجَعْ وَفِقَالُ لِمَاخَامَوْكَ مِزَالِيْتِ خَمَزُ وَحَرُولُ الزَجُلُ الحُورُةُ اسْتُعُورُتُ مِنْهُ ١٥ المُعَمَّدُهُ فَالْعِدُ وَالْمُ مُسْلِكُ لِللَّهُ وَحَمَيْتُ الْعُورَ الحَدْثُ خُسْنَا لَهُ وَالِهِمْ أَوْكُنْتَ لَهُ مُ خَاصِمًا الْحُسِنُهُم وَالْحُسْهُم وَالْمُسْنَ ظِوْرٌ مِنْ أَظْمَآوَ الإبد وَالْحَيْشُ مِنَا لاَبّا أُورَجَمْعُهُ أَخْمِسَآ وْوَاخْمِسَهُ حَمَّا نَفُوْلُ لَهُنْبُ وَأَنْصُبَأَوْ وَأَنْصِبَهُ وَجَبْلُ مَعْنُوْسُ مِنْ خَمْسِ فُوكِ لِلْهَيْسُ النَوْبُ مَاوُلُهُ خَسْنُ أَدْرُعِ وَمِن دَالِدَ چِدِيْثُ مُعَادِ اينُوْ فِي عَيْسِ وَلِعَالْ مُعِيّى بِدَالِدَ لِأَكَأَوَّلَ مَنْعِ عِلَهُ الْجِفْسُ مَلِحٌ مِنْ مُلْوْحِ الْمِسْ قَالَا لَأَعْشَى بَوْمًا تَزَاْهَا كَشِيْهِ أَزْدِيَهِ الْجِيْسَ وَبَوْمًا أَدِيْهُمَا لَعِكَ وَالْأُوَّلْ فَوْلْ الْأَشْمَعِي وَجُحِّنُهُ قَوْلْ عِبِيد

هَأْنِيْكَ فَجُولُنِي وَأَبْيَضَهَا رِّمًا وَمُدَرَّدً بَا فِهَأَرْنِ ثَخَمُوسٍ بَعْنِي تُعْيًا لُوْ لُهُ خَمْنُ أَدْ رُعِ هِ الْحُمُوْ شُرِ الْجِنْدُ وْشُرُ قِالَ الشَّاعِيرُ لَمُنْ مُؤْمَدُ مُنْ الْمُؤْمِنِينَ فَامْلُا مُ وَجُوْمِ الْمِنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ

وَالْمَيْوُ شُلِلِهُ فِي فُلِ وَالْمُهُمُ اللَّهُ مِنْ لِلْهِ رَأْجِ مَالِيْسَ لَهُ أَزُشُ مَعِلْ فُورُهِ الْمَأْمِضُ الصَّامِ رُيْعَال حَمْظَ خُمْضًا وَالْحَيْظَةُ كِسَّآدٌ أَشْوَدُمُ عِلَوٌ فَانْ لَوَيَكُنْ مُعْ لَمًّا فَلَيْسَ لَ مِيْضَةِ وَأَخْمَقُ الْفَتَدَمِرِ فَالْمُعُمَا وَالْمَعْمَقَةُ الْمُرَّاعِةُ هَ الْمَهُ كُلْنَجَيرٌ لاَشَوْدَ لَهُ وَنِهَال لِلَّبَن لِهُ المِعْل الدُّوجِ كَأْمِط وَهُو في شِحْرِرٌ إِن ﴿ مِنْ خَمْطًا وَصَافِيًا وَلَيْهُمُ الْعُلْ هَدُزُ وَحَمَعْكُ الشَاهُ شَوْيْتُوا بِعِلْهِ هَا وَقَالَ قَوْمُ إِدَا انْزِعَ الحِلْدُ وَشُورَتُ فَذَالِكَ الْحَيْطُواذَا تُرِكَ الجِلْدُ وَنُوعِ الشَّهَيْزُ فَهُوَ السَّمْطِ وَتَخْتَجُ الدَّجُلِ عَفِيبَ وَكَذَا لِكَ العِيَّوْ الدَاالسَّطِرُ وَالْحَيْطِةُ الْحَيُّوْ الدَاجِيْفَ فُده حَيْعَ الْأَعْرُ رَجُ وَالْحُوْفِيعُ القِسَاغِ وَالْمِيْغِ اللَّقْ والدِّيْدِ ٥ الْمَهِيلَةُ الرَّمْلَةُ اللَّهُ مَهُ والمَامِ السَّاقِطُ

والمنكأ لظلَع يَخُونُ فِقُوائِ إلْمِيدِ وَحَمْلُ التَّوْسِ مَعْوَدُونَ مان الخاوالنون ومَاسَلِنُهُمَا أَخْنُفُ عَلِيُوا أَفْسُدُ وَالْحُنُّ مِنَ الحَلامِ الْفِيشَةِ فِعَالَ خَمُنْ الْخَنْوَكُمُّ وَأَحْنَى

خُهْرَةُ النَينِيلِ وَحَهَرَ شَهَا أَدْتَهُ حَنَيًّا وَحَوِرُعِرِيًّا ذَانَّوْأَدُى وَحَوِرٌعَتِّي

المتر و المتعنى الما من المرابع المنابع المناب

عَلَيْهِ وَالدَفْ وَأَهْلُ وَهُووَكَا فَرْضَ مِنَا لَحَيْنِ وَخَنِيثُ رِّحُلُهُ وَهَنَدُ وَأَخْبُنُهُ أَنَاقَالَ أَنْ اللَّهِ كَاخْتَ رَجْلُ البِّرَالْمَعِيقُ وَلَهُ الْحَنِيَ مَلَكَ والْمِنَا أَسُنَالِ مَاعِنْ مِينِ الْأَقْفِ وَشِحَالِهُ الْوَاحِينَةُ خِنَّالُتُهُ الْمُعَنِث النشنَغُ جِي وَخَنَفْ السِّقَاكَ اذَا مَثَنَيْتُهُ الْجَارِجِ مَشَيْرِ ثِبَ مِنْهُ فَانْكُنَّمُونَهُ الَى داخِلِ نَقَلْ فَيْعِنَهُ هُ حَسِرَ اللَّهِ فِي تَعْبَرُ مَا الْمُسْتَنِّينُ وَالْأَنْفِ لَيْعَالَطْ الفَصَبَةِ وَالْبَقَانُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى الشَّيْطَ النَّهُ اللَّهُ الل عَزَّوَحَلُّ والْحَنْشُ الْإِهَاكِ فِحُفْيِهِ وَالْحُنْشُ الْمُعُومُ فَخَيْشُ فِالْمَعْيْدِ وَقَالَ فَوْرُكُ نَهُمَا لَمُنْفَى لِهَمَارًا وَحَلَشُوا لِتَجُلُ ثَاكَتُنَوْ وَأَنَا ٱلْخُنَشْمُهُ ٥ الْجِنَّوْ مُولَكِ الخناونين محمَظَهُ الأمَرْكَيْنَهُ ... مِثْلُغَمَّظُهُ دَكَرُهُ النُّ دُرُوبِ هَمَّعْتُ لاَ حَمَّعْ فَ وَ فِلْ لِلْمِينِ إِنَّا فَيْعَ الْمُعْمَالُوا أَنَّ كُلَّا وَأَضْعَ بِمَا لِيَهِ الْمِلْمَةِ وَهُمَّالُ لَهُمْ فُلَانًا لِمُنْ عَلَيْهِمَ أَنْ فَحَلَّاءٍ قَالَ

لَهِلَّكَ بَوْمًا أَنْ لَا فَهُ مَنْ عَهِ وَتُنْعِبُ فِي قَادِعَ لِمُكَ أَسَّالِمُهُ عَالَهُ الشَّيْمَانُ وَقَالَ قَوْمُ كَنْعُوهُ فَعَوَّهُ وَالْمَالِعُ الفَاجِرُ قَالَ الفَأَيْلُ وَلاَ يُووْزَلْ فَجَادَا لِعِرْدُ مُعِلَّ وَهُوَا مُنْكُمُ وَخُنَاعُ مُ وَمُناعِهُ وَعُنامُ اللهِ الْمَنْفُ حِنْشُ مِنَ الصَّتَأَن وَ فِلْلَهِ مِنْ فَتَوَفُّ عِمَّا الْمُنْفُ وَالْمَنُوفُ النَاقَة اللَّيْنَةُ البَّدَبْنِ فِي السِّنْيْرَوَ هِي دَأْتْ خِنَافٍ وَالْجِنَافُ فِي الْعَرْضِ أَنْ يَعْوِتَ عِنْ وَي وَلِي وَجْنِي مِنْ وَمَدْ خَنَفَ عَالَ أَوْعِينِ يَكُونُ خِنَا فَ النَافَةِ وَالْغُونِ النُّ يُسْلِلُهُ إِذَا مُرَّاسِ مِمَامِهِمَا هُ خَنَفَهُ خَنِفًا وَالْحُنْفَةُ الْفِلَاكِهُ وَالْمَأْفُ

خلق

حمض

bois

خوع

الم

خنف

خنى

خنب

خث

خنن خنش

خمر

خنق

شغب مَتِقَ فَأَهْ لَالِبُسُ لِيَتُمُونَ لِلْوَا أَوْحَا أَوْمَا وَالْمُعَالِقِيا ٥ بأب المناودالواو ومَا يُنْلِثُهُ مَا حَوَيِ النُّمُوْ وُحَدًّا مَّقَطَدُ وَلَوْتُ طِوْ وَاكْوَدُ ' أَيْفِسًا وَخَوَّدُ خَوْدِيَّةَ اذَامَاكُ لِمُغِيْبِ وَخَوَّتِ الإِيلُ غَنُوبِيَّةً إِذَا خَمَّقَتْ بُطُوْنُهُمَا وَجُوبَتِ المَّرُّ أَهُ خُون ادَا لَهُ نَأْكُمْ عِنْهَ العِلاَدَةِ رَحَوَّ نْتَاعَ عِمْلُنْ لَهَا خَوِيَّةً تُأْكُلُهُا وَخَوَنِ الدَّازُ تَغَنُو كِ إِذَا خَلَتْ وَحَقَّ كَ لِنَا جُلُ أَدَا لِمَّا أَيْ فِي ثُمُوْدِهِ وَحَكَلُ البَعِينُ ادَاخَيَافَي فِي مُوْوَحِثُهِ وَحَقَّتِ الْمُؤْاةُ عِنْدَ جُلُوسِهِ عَلَى الْمِعْ مَرْ وَحَقَّ ثُ الطَآيِّدُ الْرُسْلَجِنَا جَبُهِ وَالْحَوَّاتُ الْفَوْتُ ١٥ لْحَوْيَةُ الْأَوْمُ لِأَنْهُ طَلَّوْ بُيْنَ خوب 'ٱزْسَيْن مَمْ طُوْ دَنَيْن وَأَصَّابَ بَنِي فُلا نَحَوْبَهُ إِذَا ذُهِبَ مَاعِنْدُ هُرِفَالْمَيْهُ مِنْهُ سَّوْنُ وَ دَكَرَ ٱلْوِرِيَا دِالطِلاَبِيُّ أَنَّ الْحَوْبِ الْوَجْرَى عَالَبَ الْعُهَابُ خوت وَاخْتَاتَتُ انْفَضَّتُ لَنُونِ وَمِ جَائِمَةُ قَالَ النَّ الأَعْزَارِ كَأْتَ الزَّفْ كُنَّتُ ا دَا اَخْلُفَ وَعِٰكُهُ وَخَاْتَ الدَّحْلُ وَانْفَضَى إِذَا ذَهَبُ مِبْ تَرْتُهُ وَخَاْتَ الْ جُلُ إِذَا أَلَمْ تُنَا الْمَتَوَّا وَفَعَالَ مَا زَالَ الذيفِ عَنْ عَالَ السَّاةَ يَعِبُ كَ السَّاةِ أَوْ بِخُبَلْهَا فَيَشْرُفُهَا والْحُنَّا ثَاةُ النَّوَأُرْكَةُ وَفَلاَنْ يَتَخُوَّتُ حَدَث القَوْرِوَ لِخُنَاأَتُ اذَا اَخَدُ مِنْهُ وَيُجَفِّظَ مِنْهُم وَ إِنَّهُ مِنْفَتَانُوْنَ اللَّهُ لَأَنْ بَسْنُوْنَ وَمَقْطَغُوْنَ الطَّرِيْنَ وَحَوَّاتُ اللَّهُ تَرْجُلِ مُقَالَ إِنَّهُ السُّنَّةُ مِنَ العَيَّوْتِ وَهُوَالنَّنَقُشْ بُعِنَالُ يَخُوَّتُ مَالُهُ أَيْ مَنْقَضَهُ وَيُقَالُ مِلْ لِخَوَّالُ الذي لاَيْبَ إلى مَا زُكِبُ مِنَا لَأُمُوْ رِقالَ السَّاعِتُ لْأَبِهُنَادِيْ عِبْوالا كُلُّهُ مُنْصَلِب مِنَ الْإِجَالِ زَمِيْعِ الوّا يَجَوَّأْتِ لْفَالْ خَوِتْ النَّوْ أَوْ المُعَالِمُ مَفْنَهُا وَلَقَالُ النَّوْ ثَاءُ النَّاعِمَهُ قَالَ خوت عُلِّوَ الفَلْبِ خِتُهُا وَهَوَ هَا وَهُي بِكُرُّ عَيِرْنِرَهُ خَوْلَا

اللهُ خِمَعُرُونٌ وَالْمَنُوحَهُ مِاتُ مَّعِنْ أَنْ أَنْ وَإِلْهَا إِيْطِوَةِ إِلْمَارِينِ أَمَلُون كُلِّ مَوْدَة اللَّحَوْدَة أَلِي يَكُون الحَوْدُ المَوْالْ النَّاعِيمَةُ وَالْحَيْعُ خُوْدٌ وَالْغَنْوِيْدُ السِّنْ يَوْسُنُوعِهُ وَوَالْ يَقِمْهُم حُوِّدَ الْغَيْلُ أَزْضِلَ فَالْإِنَافِ ٥ حَاوَكَهُ الدَاخَالَيْنَهُ وَرَعِ مَعِيْدُ بَعِيْدُ مُولَنَّ الْمُخَاوَكَةَ النَّوَافَقَنُهُ وَقَالَ بَعْمِنْ موخِ وَأَنْ المِتَّى أَنْ أَنْ وَوَفْتِ عَنْ وَمُولُومُ المَدَّوْرُ مِنَ الْأَرْ مِلْ الْمُغْفِفُ مُنْ أَنْسَوْنِ وَالْمَتَوَازُ المَعِيْفُ وَهُوَيُتِيْلُ لِمُورِوَهُو ثُمِجُ خَوَالُا وَأَرْضُ خَوَّازَةٌ وَزَجُلُ خَوَّانُ وَالْجَيْعُ خُوْزٌ وَمَاكَهُ خَوَّارَةُ عَنِيْرَةً وَالْجَيْعُ خُوْرٌ وَالْحُوَازُ لَخُوازُ النَّوْزِ وَالْمَوْوَانِ مَجْوَى الدَوْدِ مِنَالِدُ آبَتُهِ هُ خَانِي فَلانٌ بِعَيْ فَإِيرِ اذَا الْخُلْفَ وَالْمُؤْسُ الجيَّانَهُ وَلِعَنَاكُ خَأَمَّ لَلْبَيْعُ وَالطَّعَاوُ وَأَضَّلْهُ وَنْ كَاللَّهِ الْجِنْفَ أَهُ فَأَوَّلِ مَا نُوْوِجْ فَكَانَا وَكُنْدَجَةً فَتَلَدُه المؤسَّانِ الْحَاضِةُ تَانِ وَالْعَنَّو شَ الضَّامِ زُهُ زَالًاه النَّوَضُ عِنْفُ الْعَيْنِ وَغُوُّو زُهَا والْخُوْضُ عُرْدُونُ والعَّدَةُ مُنْ أَخْذِمَا أَعْطِيهُ الإنسَانُ وَإِنْ قَلَّافِيالَ لِمَّةُ مُنَا عُطَأْتُ وَيُخُذُهُ وَإِنْ كُلُّ اللَّهِ مِنْ كُلِّهِ مِنْ كُلِّ مِنْ كُلِّ وَنْكُلِّ ذَاتِ ذَنَبٍ رِّفَلَّ الْحَةَ وْبَالْ لِلْكُمَّا سَتَّالِعَوْدَ شَيْعُ ولاَ تَدْعَاهَا أَنْداْتُ عِلْمَالِكُوْضِ رَفالَ أَأْخَرُ عِادَاْيِدَ مُهَاحَةِ قِمَّا بِإِرْسَّالُ وَلَا تَذُوْ دَاْهَا دِيَاْدَالْقُلَّالُ وَقَالَ الْحَرْ الفوك لِلدَائِد حَوِّضْ مِعَسَّلً إِلَى الْخَافُ النَائِم إِنْ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْفِ

خوخ

خود ۲۲

خوز

خوش

حوش

خوص

خوض

خوط

خيش

خنص

خبط

َ الْفُوْلُ اللَّهُ إِيْدِ خَوْفُ سِتَرَسَّلُ إِلَى الْخَافُ النَّائِدِ الْجَدِيالُا فَلَ وَالْمَدُونَ فَا وَضَهُ مِخَاوَضَهُ وَالْعَادُ فَلَا مَا الْمَنْفُونُ فَا وَضَهُ وَالْعَادُ فَنَهُ فِلَا الْمَنْفُونُ وَالْمَنْفُونُ وَالْمَنْفُونُ وَالْمَنْفُونُ وَالْمَنْفُونُ وَالْمَنْفُونُ وَالْمَنْفُونُ وَالْمَنْفُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفِقُونُ وَالْمُنْفُونُ مُنَالِمُنُولُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْ

وَنِقِالُ إِنَّا لِخُوطَ مِنَا لِدِجَالِ الْمِسْمُ الْمِسْنُ الْمُنْ وَالْمَعْ عُمِّدُ أَنْهُمْ وَالْمَوْمُ الْمُنْ وَنِقِالُ إِنَّا لَهُ مُنْ عَلَيْهِ الْمُنْ وَنَقِيالُ حَقَّعَ مَعَمُ الْمُلْمُونَا لَمُؤْمَا الْمُنْفَرِقُ الْمُؤْمَةُ وَنَقِيالُ حَقَّعَ مَعَمُ عَالَمُ اللَّهُ مُنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللّلَّالِقُلْلِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ال

خوع

خوف

حوق

حول

وَجَامِلَ حَقَ عَ مِنْ نِيْهِ وَحِنْ الْمَجِيِّ إِنْ مُنْ الْسَعَبِيْمِ

حَقَعَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْمَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُواعِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ اللْمُعَلِيلِي الْمُؤْمِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِقُ الْمُل

بُسْتَأْوَتِهُ مِمَنَّهُ زَوْفُهُ مَنَّازِيَاْنِها سَِقَاطَ چَدِبُدِالْفَيْنِ أَقْوَلَ إَخْوَلاَ خون وَقَنَّوَ لَنِ الدِّبْجُ الأَرْضَاذَائِقِتَهَ قَاه الحَوْثُ لِحَبَاتُهُ وَالغَّوُّ ثُالِمُنَّقُّضُ لَّخَوْبَنِي ثَلَانٌ جَتِي اَدَائَقَضَّكَ قالَ دُوْ الذُّمَّةِ

؆ٛؠؗڔۜۜڷڡؙۊٲڶۺۜۏٛ؈ٛٚٷڮٳڗڲٷؘۿٵڡۜڗٞٵۺڮٵٛڎۅٙڡۜٷۜٲؠٳڿڎؾڗڣ ۊٵڮٷٞٲڎٳ؇ٛۺۮۊٵڷٳ؈ؙٛڋؙڎؿڽ؈ٙڒٳڿۦڗؘڛؚۜۼٳڵٳٛۏڮٙۺۺۿؙۄٳڶۊڔڽۼٳڵڒۘڐۜ ڿۊٞٳ۫ڞٳڂٵٞڝٙٲٷڎ؇ۣؽڸٷڝٙ؋

٧ يَنْعَشُرُ لِلطَّذْفَ لِلاَ مَا لَدُوْ يَهُ مَلْمِ يُنَأْدِ بُوبِاهُم الدَّآوَ مَنْعُورُ هَاتَّهُ مُرْفُ بِالْكَوْنُ بِالْجَوْلُهُ فَقَوْلِ أَنْ عَجْهُرُ و والْمَاشُونُ فَوْزَالْكُما أَنْقُفُ وَمَهُ فِي عَلَيْ الْمِنْ وَالِمِوَالْ فِهَا لِفَسَالُ الشَّرْ عَجَيْبِي عَنْ مَنَّ أَيْ مَعْفُ عَلَيْ وَالْمَ مِنَا الْمَعْمُ مِنَا الْمَعْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ ا

لَهِلَكَ إِمَّا الْمُوْمَ عُرُودَ تَبَكَ لَتُ شِعْاً كَذَا يَكَ مَا إِمِنَ مُنْ عَلَيْكُ مَا أَمِي مَنْ عَلَيْكُ مَا أَمُومُ مَنْ وَالْمَدَّ مِنْ وَالْمَدَّ مِنْ وَالْمَدَّ مِنْ وَالْمَدَّ مَنْ وَالْمَدَّ مِنْ وَالْمَدَّ مَنْ وَالْمَدَّ مَنْ وَالْمَدَّ مَنْ وَالْمَدَّ مَنْ وَالْمَدَّ مَنْ وَالْمُدَّ مِنْ وَالْمُدَّ مِنْ وَالْمُدَّ مِنْ وَالْمُدَّ مِنْ وَالْمَدَّ وَالْمَدَّ وَالْمَدَّ مُنْ وَالْمُدَّ وَالْمَدَّ وَالْمَدَّ وَالْمَدَّ وَالْمَدَّ وَالْمَدَّ وَالْمُدَّ وَالْمُدَّ وَالْمُدَّ وَالْمُدَالُ وَالْمُنْ وَالْمُدَّ وَالْمُدَالُ وَالْمُؤْمُ وَمُنْ وَالْمُوالُومُ وَالْمُنْ وَالْمُوالُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمُ والْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمُ وَالِمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُلُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْم

العَلَيْلُ مِنَ التَّوْالِ قِالَ الْاعِنْسَى لَقَدَالُ حَنْصًا مِنْ عَمْنِهُ حَافِقًا الْمَنْ وَكُونَا لَكُونُ مِنْ الْعَدَالُ حَنْفًا وَالْمُنْطُّ الْاَنْتُودُ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ مِنْ وَهُمَا الْمَنْفُودُ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ مِنْ حَيْطُ الطّلِلِ وَكُلَّ دَالِكَ المَنْجُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِقُولُولُولُولُولُولُولِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللْمُولِلْمُ الللْمُولِلِيَّ الللْمُؤْمِ

بَيْنَ شِبَّ وَخُيْطُهُ وَيُعَالَ إِنَّهُ أَوْاْدِلَهِ بِّلَهُ الْاَيْعَالُ الْمُعُونَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّ اِجْمَدُ الْعِيْلُيْنِ مِنَ الْعَنَوْسِ رَزْعَانَ والأُخْرَى جَهَلاً والمناسُلَخْماتُ اللَّهُ وَالْمَاسُلُخُماتُ وَالْمَاسُونِ اللَّهِ وَالْمَالُونِ اللَّهِ وَالْمُعَلِّمُ الْمُنْفَعُ مَا الْمُنْعَ عَنْ مَنْ الْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمَالُونِ وَلَا مِنْالُونَ اللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمَعْلَمُ الْمُؤْمِلُ أَلْمُؤْمِلُ الْمُلْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ

مُعْنَافِعَهُ وَنَافَتُهُ خَيْفَاً وَالبِّيِّهُ جِلْدِ الْفَتُوجِ وَيَعِيدُ أَخْيَفُ وَاسْعُ جِلْدِ الشِيْلِ وَالْجِيْفُ جَيْعُ جِيْفَةِ ٥ الْحَسْلُ مَعِيْزُ وْفَةٌ وَيْفَتَالُ شُوِّيَتُ حَسَيْلًا بِاعْتِبَالِهَا والحَيَّالُ الشَّحْثُةُ وَالْأَحْمَلُ طَأَيْثُو وَلَّهَ لَكَ السَّمَأَ وَيَهَمُّأَتُ المَطَرِّوَخَيَّلَنْ وَنْفَالْ هِي مَجْدِيلَةُ المَطَرِّوَمَا أَجْسَنَ جَمْلُتُهَا وَخَأْلُهَا أَيْ خَلاَفَتُهَا المنطَرِورَ وَكُولُ أَخَايِلُ وَهُوَ الْمُغْنَاكُ وَخَيَّلُكُ عِلَى الْأَجُسِلِ خَنْيِثُكَ اذَارِجُهُ مُنَالِهُ مُهُ إِلَيْهِ وَفَيَتُلْفَ عِلَيْهِ فَتَيْكًا إِذَا فَتَرَّشْتَ فِيهِ الْحُتْوَ وَحَيَّلْتُ لِلنَاقَةِ اذَا وَضَعْتَ قُرْبَ وَلَوْهَا حُيَالًا بَعْنَ عُومِنُهُ الدِّنْبُ فَلاَ بَقُتْوَبُهُ وَقَوْلُهُا غَيْزُ الْأَخَايِلُ فَانْتَاجَعَتِ الْفَيِيْلِ بِالشِّيوْلَالْمُعْيَلُ بُن مُعَادِيةَ الْعُمِقَيْلِيِّ وَيُقَالُ افْعِلَ دَاْكَ عَلَى مَاحْيَلَتُ أَيْعَلَمُ مَاشَّبَّهَ فُ وَإِنَّهُ لَكُونِكُ الْمُنْ يُوا كُخَلِيقٌ لَهُ وَقَلْ أَخُلُكُ فِيهِ خَالًا مِزَ الْمُنْ رَفَّتُوا لُكُ وَوَجَدْتُ أَزُّنَّا مُعَنَّا يَلِهُ اذَاجِلُعَ بَيْتُهُا المَدِّي هِ حَتَّهُ وَالمُكَانُ أَقَالَ وَلِدُ أَلِكَ سُمِّينَ الْمُعَمَّةُ وَالْمِنْ وَالْمُعْمَةُ وَالْمُعْمِمَ صَدِدَ رُخِمْ يَحْبِلَي اَدِيهُ الدَّادَ وَعُمَّا الشَّكَ مَا القَطَّ الْحَرِثُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّ ڒؘٲۉۅؘڡ۫ڗؘؠٞٳڶۺۜٲڣؠؾؿ۫ۼؚۘٵ۫ۅؘڶۉڿڹۏڒؽڵؾۜٵٲۯ۫ؠۜٚٵۏڕٳؙڿؽۿٲ وَالْمُنْ الْمِينَانُ وَقُدْ خَاْمَ الْمُنْ مُولِلْ الْمُنْ عِيدُ أَنْ تُبْنَعَ لَهُ الْلِيَافُوقَال حار 'أَصْلُ الْأَلِفِ فِهَنَا البَابِ الوَّأْوُ والبَّأَوُ وإِنَّا كَنَيْنُ وَاللَّفْظُ نَفْتِرِيْبًا عَلَى الْمِيهِ ١٥ الْمَافَةُ وَالْمَتَوْمِظُةِ مِزَالْاً دَمِيْشُنَازُ فِيْهَ الْمِسَدُهُ خاف المَيَالُ خَالُ الإِنْسَانِ يُفَالُ مِنْهُ لَمَّنَّهُ لُكَ وَالْمَالُ الذِي يَكُونُ وَالْمَجْهِ خال بْعَالْ مِنْهُ زَجُلًا أَخْبَا وَتَحَنَّوُلُ وَتَخِبْلُ وَتَخُولُ وَتَغْفِي وَتَغْفِي وَلَا الْمُ الدُّيبَ بْكُ

يْضَنَ مَالَ مَنِيلُ وَحُوسُلُ فِيْمُنَ مَالَ مَعُولُ والمَالِيُونِ وَالْمَالُ لِوَ أَوْلِلُسُ وَّاكَوْالُ الْاَيْكَةُ وَرَجُلُ حَالَّهُ مَالِدَ وَخَالِهُ الْمَالِدَ اذَاكَانَ حَيَّمَزُ الْعَبْدَا مُرَّ عَلَيْهِ وَنِعَالَ إِنَّ الدَّالُ الْهِيْنُ الْاَنْفُو لِمِنَّا لِإِلِي إِنَّ الدَّالُ الْجَيْلُ الْأَشُولُ حِجَاهُمَا ابْزَالُاعِمْزَاتِي وَالْمَالُدُجَيْلُ وَلَعَنَاكُواللَّهُ عَنِيتَهِ قَالُ 'أَهُأَجَكَ الْمَالِ الْمِنْوْلُ الْمُوَانِعُ فَأَنْتُ الْهُوَأَهُمَا مِنَالْأَرْضَأَانِعُ الكَاْمَةُ العَصَّةُ الرَّطْبَةُ مِنَ النَّبَانِ وَفِلْكِيدِيْثِ مَثَلُ النُّوْمِن كَمَثَلِ الما مُومِن الزَّوْعِ ٥ المنابوالما ووما يَثْلُثُهُ مَا الحَبُثُ المَثَازَةُ والإخْبَأْتُ المُشْتُوعُ الْحَيْثُ ضِدُّ الطَّيِّبِ وَأَخْبَكَ الدَّجُلُ اهَاكَأَنَّا فَهُمَانُهُ مُنَيَّلًا وَلَوْ الْحَنْفَالُ مَنْفُ مُعْلِكُ مُوْمَالُ حَبِيْجُ بِهَااذَا حِبْقَ وَنُقَالُ إِنَّ الْمُتَاكِّزُ الْعَالُ الصَّافِ الْمُعَالِدُ الْمَعْرُ الْمِعْرَابِ وَالْمَدَيْرُ الْعَبَيْنَ الْعَبَدُ الْعَبَدُ الْمُدَوْدِ هِ الْمُدُمِنُ الْعِلْمُ الْمَثَى مُنْ الْمَدُلُ الَّهُ بُؤُهُ مِنْ الْمَا تَجْدُبُنَّةً ومِنْ أَيْنَ خَيِثْ مَنَا الْمُعْنَ أَبْنَ عَلِيْنَهُ والْمَ مُنَا أَالْمُونُ اللَّيْنَةُ وَحَنَا إِدَالِا يُؤْوَ وَالْهِ يَوْالْأَكَّ أَدْوَا لِحَالِكُو الْمُراتِعَةُ مِعْمِهِمَا اللهُ وَجْ مِرَالاً وَمِ وَهُوَ المَنْهِ عُيْعَنَّهُ وَنِهَاكَ إِذَا الْحِدَ الْحِدِيثُو وَهُمَّاكُ لَكَ تَرُو خُدْرَةً إِذَا الشَّنَوُوسَالَ مَنْ يَحْوَمُ اوافْسَنَمُ وَلَهَ عَا والْمَدُوالْ الرَّوَالِكَ الْعِظيمَ أَ وَالْمَيْعُ خُنُونًا وَمِدَالِكِ مُتَوَالْمَاقَةُ الْعَزْنِيَّةَ حَنُوًّا وَالْمَسْفُوالْوَيُكُ وَالْفِيَرُ النباف ومنه المدنث تستخفك الحيية والحنية الوبط فأك جَةً إِذَا مَا لَمُ أَوْمِنْ مِيْوَمَا وَمَكُانُ خَبِرُ اذَا حَالُ ذَفِينًا كَثِيرًا النَّهِ وَالمَا وَقَلْتُ عَبِدُهُ حَمَّوْتُ الْفَيْرَحَ بُرًّا وَعَنَوْتُ الْقَوْرَ

النصة فوست بنزا الطُعَم تُهُوالمُ مُن والمن والمنتواللَّمَ وَالسَّد مِنْ وَيُقَاللَكُ مِنْ

150

خامر

خبت خبج

158

خبن

لغا

ختر

خنع

ختل

ختن

ختوا

وَثُلاَنُحْمُالُ عِلَى الْمُلِوا زُعِيَّالًا وَطِينَةُ لَكُمَّ الدِيجَا وَالْمَالِ الْمُعَالَّةِ الْمُنافِ إِنَّهُ مَدِينُ أَهْ لِالنَّارِهِ خَبَنْتُ السَّيْ يَصْنُهُ كَيْبِ وَالنَّوْبُ اذَارَفَعْتُ كَلادَلَهُ حِتَّى بِتُعَلَّقَ يَعِنَدُ أَلْكَنْهِ لَمُ وَلِكُنْ بَنُهُ النِّبُانُ هُمَّاكُ زُبَّعَ فِخُبْنَتِهُ سَنْنًا وَمِنْهُ وَلاَ يَتَّحَالُ خَنْمَنَةً وَلَقَالُ إِنَّا لَمُنْهِنَ لِلرَّالِمَ مَا يُمْنَ الْمُنْزِب وَالْفَهِ وَهُودُونَ الْمِسْمَعِ وَجُدِّنْ مُاعِنْ أَبِعُ مِنْدِينِ فَي أَبِ الْمِسْمِعِدَ أَجِ النَّةِ عَبْدُثُ أَخْبُنُ وَكَيْنُ وَمَا أَذُرْثُ مِمَا أَزُرْثُ مِنْ أَزَادُ بِهِ اللَّا أَنَّهُ فِهُذَ ا الماب ه خَمَانُ السَّمَى أَحْمَوْهُ خَمَّا وَالمَانَاةُ المارِيَّةُ المن فَعْمَةُ مُوَّةً وتنظه والخنزى وقتنث جبآءا ونعتال الخنك إخبأةا وتقتبك وَتَعَيِّنُهُ مِنْ الْمَاءِ وَالْمَاءِ وَمَا شَلِثُهُمَا الكَتُوَّالِعَدُرُ وَدَخُلُحَتَّأَذُ وَالْقَتْتُوُّمِشْكِهُ الطَّنَّالُونَ وَلِقَالُ لِخِينَأَفُ المَوْءُ السَّادِينُ ٥ الحَوْيَعُ الدلِيدُ أَمِنْ قَوْلُهِ حَيَّعَ عَلَى لِقَوْواذَا هَجَهَ عَلَيْهِ وَبَعْضُهُ وَيَغُولُ خُيَعٌ عَلَمْ فَعِلَ فَعِلَوْ نَعِمُو أَنَّهُ مُنْ خَنُعُ خُنُوعٍ ال اذَا زَجِبَ الظُلْهُ وَالْحَقْيَعُ ضَوْتُ مِنَاللَّهُ بَابِ وَحَيْتَعَ الدَّجُلْ ذَهَبَ عَا الأرض والمنتحة الأنبغ مؤلك مؤلك والمتنبعة قطعة مؤاك وللفكا الدَّامِ عِمَلَ مَدِهُ مِعِنْدَ الدَّعْيِ وَهَمَّاكُ إِنَّ الْحَوَيُّعُ وَلَدُ الْأَدُّنَبِ هَالْحَسَّلُ الحَيَّا عِنْ الْحَيْثُمُ مَصْٰلَ زُحْنَمَتْ الشَّيّْ كَحَيْشًا وَالْحَيَّاتُوْمَ عَيْزُوْفُ وَقَلْ نَحْسَّمَوُ تَأَوُّهُ وَمُقَالُ لَهُ الْخَاتَا وُ والْحُيْنَا وُ وَحَتَهُ الْفُوُّ ٱلْنَ بِلَعَ ٱلْخِوَّهُ وَخِسَاً مُ كُلِّ مَشْنُرُوبِ أَ أَخِيْرُهُ قَالَ اللهُ حَلَّىٰ مَنَا أَوْهُ خِتَا مُهُ مِنْكُ أَيْلُ أَخِيْرُ مَا لِجَدُونَهُ رًا إِنْ أَم السُّك وَالْحَنْمُ الْعِسَلُ ٥ الْمَتَّانُ أَبُوالْمَرُّأُ وَوَكَنَنْ الْصَبِّعَ جُنْبًاه خَتُوتُ النَّوْبُ فَتَلْتُ هُدْبَهُ ٥ لَاكْتَرَبَعُهُ هُوانَّهُ بِعَالُ خَتَاتُ اللَّهُ خُلَ عَرَا لِأَمْرًا ذَا كَفَعْنَهُ وَاخْتَنَأْتُ لَهُ اخْتِنَا وَاحْتَلْنَهُ ٥

الْمُنْشُرَجَهُ عُبُدُ السِّينَ ٥ الْمُتَقْرِجَلُطُ السَّيْءُ بِالشَّرِي وَمِنْهُ الْفَيْنِيقُ وَالْمُنْسَفُ المنى نُقَلَّبُ بِهَالْخَيْدِينُ ٥ خَيَطَ البَعِيثُ مِيهِ والدَامِنَوْبِ بِهَاالأَرْضَ وَالْحِيْهُ طَاهُ مَا بَسْفَقَى مِنْ طَعَيَا أُوا وْعَنْ رِو وَحَبَطْتُ الْوَرِّقَ مِزَالِسَعَ إِفَا ذِا سَّفَطَ تَهُوَخَيْطُ واحْتَيْطَ فَلاَن بَنِي لاَهِ إِذَا جَأْءَ هُورَطِلْكُ مَعْرُوْفَهُ و والخيطة المتأذ القَلِيلُ والمنتاط كالحنون ولَشَي وونقال الله الله عطة السِطْعِةُ مِنَ الْبُوْتِ وَالسَّاسِ وَجُحِيتُ عَنِ السَّبَّ إِنَّ الْمَارِطُ النَّائِوُ وَأَنشَكَ بَشْدَخْنَ بِاللَّهِ لِالشَّحَ أَجَ الْحَالِطُ أَ وَخَيَطُ نَأْمُ وَالْحَنَاطُ سِمَةً " اللِّيَانَيْنِ وَالْجِيَاطَةُ أَيْمُنَّا ۞ حَبَعَ بِالْمَتَ أِنْ أَفَا أُوْبِهِ وَالْمُنْعُ الْمَتَ حَيْعَ السِّيُّ خُنُوعِ الدَّا فِي مِنَ الدُكَ آوه الحِيِّقُ الدَّخِرُ الطَّوْلُ وَيُعَالُّ المَتَوَمِّل السَّرِيْعِ حَرِقٌ وَحِرَقٌ وَيُقَالُ إِنَّا لِحِيثٌ فِي فِلْهَا وَمِثْلُ الرِّفَقَى يَغِدُولُكِ بِنَقَى والدِّفُقَى وَنُعِبُ لِلسِّلِ الْمَدُولُكِ الْمِدُولُكِ الْمِدُولُكِ الْمُدَالُ الجِنُونَ وَالْمَنْدُ فَشَادُ الْأَعْضَ آوَ فِقَالَ حَبَلْتُ يَدَهُ أَفْسَدُ فَهُا لِقَطْعِ أَوْ عَنْ إِنْ قَالَ أُوشَ أَبَيْ لُبُنْ لَيْنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاعِدُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَصْدِ أَيْ فَاسِنَاهُ الْعِضْلِ وَالِاحْسَالُ أَنْ يَعْفِلُ الرَّجُلُ إِلِيلَهُ نِصْفَيْنِ مَنْ يَحْ كُلُّ عَأْمِ نِصْفًا كَمَا يُفْعَ لَ الأَزْضِ فِي لِذِرَّا عَهِ وَأَخْمَلْ فَلاَتًا الدَا الْعَرْمَةُ مُاكَّةً مَوْكَهُ لِمَا أَوْفَتُوسَمَّا يَعُنُّرُوْعَلَنَّهُ قَالَ زُهَ عَنَّ هُنَالِكَ إِنْ اللَّهِ مَعْبَلُوْ الْمُأْلَدِ الْمُعْلِدُوْ وَالْ يُشِكُو يُعْطُو وَانْ يَشِينُوْ يُعْلُوْ

منع

خبق

خىل

المناء والناء وماينًا في ما لْعَالْ خَنَرٌ اللَّهُ وَعَـُ ثُوُّهُ وَهُوَ خَأْئِنٌ وَخَـ ثُمُّوٌّ ثُـ نَفْشُهُ وَحَكَ يَعْضُعُم حَنَّزُ فَلاَنْ فِالِحَةِ إِذَا أَفَامَ فَلَا يَكَذُيْهُ وَجُدُهُ مَنْكُمُ النَّفُرِ مَا يَيْنَ السُّنَّةَ وِالْعِمَانَةُ وَيُفِيَّاكُ هَنَّكَهُ اللَّمُغُنِيفِ وَهُوَاكَّ ثَرُّهِ الْحَبَّهُ عِلَظُ الْإِنْفِ ٥ وَلَعِ لَهُ مُنْمَةً عِبَرْيْصَةً ٥ حَنَى النَّوْزُ دُنْمًا وَوَاحِلُا لَاحْلَاَةِ المناووالم يوما بلايه ما الحَيَلُ أَنْ يُعْفَى لِا فْسَالُ بِالْمِتَّا فَالْرَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليهِ للنِسَّأُوا ذَا سَيغِنُنَّ خِيلَنُنَّ وَنُهِ الْحَجِلَ الوَادِي اذَاكُنُوْ مَّوْتُ دُبَابِهِ وَأَخْلَ الجَمْضُ طَأْلُهُ ٥ زَخِلُ حُيُمَاتُهُ أَجْمَقُ وَحَجَا الْغَنالُ إِنْ مَا أَحَامَتِهَا وَقَيْلُ حَجُانًا وَكِنْ إِذَا لَهِ وَأَبِهِ مَاحَآءُونُ كُلُامِ العَرَبِ عِلَىٰ أَكْثَرُمِن لَلْنَاؤُ أَجْوَفِ الْوَلَهُ حَسَانُهُ الحَكْمِ وُالطِّوبُ لِ وَالْحُسَادِ وَإِلَّا هُنُواتُ وَالْحِضْرِ وْالدَّجُلُ الحَبْرُ وُالعَظِيمُ وَكُلُّ شَوْرُ كَيْنُو خِضُورُ وَالْمُنْ يَعْبُنَهُ مِنَا لِدِحَالِ الشَّدِيْلُ شَيَّةً بِالْأَسَّابِ وَالْجِنْدِ مِأْنُكَ مِبْوُ السَّرِّقَ قَالَ الفَتَوَّ أَهُ وَجُلُ مُغَضْرَ وَالْحِيَدَ الْمُعْنَى وَ وَلَيْ مُخَفِّرَ وَلا مُلْكَنَّ مِنْ ذَكِوْ أَوْ أَنْتُى وَنَافَةُ مُعَفَّدُونَهُ فَطِعَ طَوَّفُ

الدُنها ما مُزَّأَةٌ مُحَضَّرَمَةٌ أَيْ يُحَفَّقُ مَنَّةً والْحَصْدَوْ الذي إِدْرُكَ الْحَامِلَيَّةُ

وَالاِشْلَامُ وَالْخُصَوْمُ مِنْ يَغِبُ الضِّيبِ بَغِيدَ أَنْ يُطَيِّي وَالْمُوَّاةُ الْمَيَّفَا مُ

المَامَّهُ الفَصِّرِ وَالْحُرُكُ أَلْهُ مُنْ لِنَّهُ الدِّرَاعِيْنِ وَالْدِيْمِلُ وَالْحِدْعِلْ

المَوْأَ أَمَّا لَهِ مَقَالًا وَالْمُبْعِلَ فَيْقِضُ لاَكْتُولَةُ وَالْمُشْتَرِمُ حَمَا عَمُ الْعِسُل

وَالْحَنَّا ذِبْلُ السَّمَا إِنْ فَحُ مِنَ الْحِبَالِ الطِّوالِ وَالْحِنْدِ بْدُ الْغَيْلُ وَالْحَقِينُ

خنز

عُثل

ختى

نجل

وَالْحَرُونِي وَلَذِا لَا ثُرْبَ وَأَرْضُ كُمَّ مُعْتَرِيقَةً وَخُدُونِفَ السَّاحَةُ إِذَا كُنُواللَّهُ ن جَنْدُ عَا حَتَّ يَكُواْ وَالْحَوَانِقِ وَرَحُلُ خَلَوْتُ أَنْ حَبَّلُغُ والْحَيَدُوْ النَّهُ المسَينين يَبْغَى مِنْ مَنتَاجِ العَوْمِ إِذَا لَجُكَمَّ لُو والحُجُوْجَى الطَّوْبُلُ والمُغْرَبُهُمْ الغَصْبَان وَالْمُنْ يَنْسُولُ لَيْعَ طَلُّ وَنَفْسِهِ وَالْمُنْزُنْسُمُ أَيْمَنَّا الْمُعَنَّ وَاللَّونِ عِن الذاهِبُ الْجُبِرِوَا لِحَنْشَ لِيدُلُ الْمَاضِي وَخَزْيَعُتُ الشَّيْءَ وَخَزْدَ لُنَّهُ وَخَزْزَ لُلُهُ فَيْ قَطَعْتُهُ وَالْخُسَارُ وْالْدِيَ يَتَطَبُّو وَالْحَنْفَوْبُولُ لِذَّاهِيَّهُ وَالْحُونُ غِيبَهُ الدَّاهِيَّهُ وَمَا عَلَيْهِ خَرْنَصِيْصَةُ أَيْ شَوْعُ مِزَالِلِّمَا سِ وَالْحُلَا بِسُو الْحَذِبِ وَيُقَالُ الميديث التَوَيْقُ وَيُقَالُ خَلْبَتَ قَلْبَهُ أَيْفَنَّنَهُ وَدُهَبَ بِهِ وَفِي زُأْسِهِ خُنْدُواْ فَكُ أَيْ حِبْدُ وَالْمُنْدُوَّا أَنَهُ مُتَكَّالُ السَّفِيسُهِ وَالْمَازِ بَارِ مَّوْتُ الذَّبَأْسِوَا لِمُنْ إِذِبَادِ نَبْتُ وَالْمُنادِمِأْزِ ذِكَّةٌ والْمُسْدَنَةُ الْأَمْزُ الْعِسَاجُ وَالْخُنْخُورُ السَافَةُ الْعَزِيْرَةُ وَالْخِنْتَغِيدَةُ كَدَ الْحَوْلُ الْمُحَتَّوْرُ الْأَسْتَحَيْ المستاج والخصة أزغ المخدل وحَنْعَة وَحُلُ والدَّيْنَ فَوْزُ الْسُاوَحَالَ الْمَ كُلُّ شَوْرًا لِا لَهُ وَمُعَلَى حَالِ وَإِحِدُهِ هَذِيتَعُونٌ ولَفَيْتُعُونُ الدَّيْنِ وَالْمَانِيَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِسْنَةُ الفَّوْالْمِ وَحِمَالُ وَيُعْوِثُ مَلْوَبُلُّ فَحُسْن حَلْقِ وَالْغُصِّنٰ الْحُرِّعِوْدِ الْمُنتَبِّينِ وَالْمُنتَعِيَّةُ شَيِّ يُعَطِّي وَالدَّأْسُ والمنتابة وألم منتنى بنبغ أبنو والمنترة فؤالم سترفالع فأو والمفقف النقوبال وَحَدْثُونَ عَبِمُلَهُ أَفْسَدَهُ وَالْدِنْرَافَ السَّرِيْعُ السَّلِّي وَالْمَدَّدُونُ الْعَبْدُونُ الْدَكَةُ وَالْخَنْزُورُ الْمِنْ عُواك الفَيْزُ أَوْحَدُّرُ رَجُ فِي لَكِنُوْ مِ عَبِّ مَعْ مَرَافَم وَالْمَنْ مُنْ وَفُ وَالْمُنْ فَيْهُ خِنْ زُلْعِلْ أَوْوَقُوبُ مُعَزُّ فَيْ وَاسْتِحْ وَالْحَيْسَةُ فَوْجَةُ شُكَّا أُلْسَفِينَهِ وَالْحَرْبَصِيْصُ مَنَةُ تَوَّاهَا فِي لاَصُلَّ لهابعينظ كَانُها عِنْ الجي الا وَفَالُهُ وَمُناتُ وَنِقَالُ الْحَيْرُ مُعِيْفٌ

الفُتْوْطُ وَالْحَنْفِ ثُرِمَجُرُوفَةٌ وَخَلْبَصَ النَّحُلُ فَيَّ قَالَ

لَتَاوَا أَ إِن الْمِتَالَا جَفْعِهَا إِلَا زُضِمِ فِي وَجُاوَحَلْمَهَا وَالْحَنْدَيْقِهُ الْحَيْدُ إِلْاَمْرُوالْحُنَالِيمَةُ الْأَسْدَةُ الني قَدِاسْتُمَّانَ حَمْلُهَا وَالْمُنَا يُولُولُونَا لِمُنْظِأُمِينُ أَنْهَالِهُ أَنْ أَخُورُ وَعِيزٌ خُنَا بِسُ والخنف تَأَوْمَ فِوْ وَفَهُ وَالْكِينِينُ الْمُنْفَرِّ فَوْلَ وَالْمُؤْمِمُ فَوْرُمَعُوْ وُفْ والحنؤطؤ والحسمة وختوأ طبئوالقوم سكاد تأمو والمنطوكة الطاليفة وِنَ الإيلِ وَالدَوَاتِ وَالجَيْعِ حَمَّا طِيْلُ وَ لَدَّ طُوَوْنُ السَّعُ بَجَاوُزْمُهُ قَالَ الأَضْمَعِيُّ إِذَاكَنُتُوْنِقَصْ الْمُخَلَّةِ وَعَظُرُ مَا يَنْفَى مِنْ أَنِشْتِرِهَا قِيْلَ خَرُّدَكَ ف وَجُوْعٌ خِنْمَا أَزُّ سَدِيْدُ وَالدَّ طِنْوَةُ الْحَدُودُ وَالْدِنْظِيَا نَهُ مِنَ السِّمَّ الْأَلْبَ تُحْتَرُ الفَيحِ وَوالْهُ رُودُ بِقُنَالَ هِي تُعَنَظِي والْحَدُّ وُوفُ السَّيرَيْخُ الْي جَنْمِيةٌ والمَنْدُرُوفُ عُبُوبُدُ أَرْفَقُيبُهُ يُفْتَرضُ فِي رَسَطِهِ وَلُسِّلُ لَبُ لْخَيْطِ اذَامْنَا دُأْزُوسَمِعْتَ لَهُ جَفِيفًا وَالْحِدْزَافِ شَمَّ مِنَ لَهِمْض وَمَّرَّكُ اللَّهُ مُ حَدَاً رِبْفِ أَيْ فَطَّعْتُهُ وَاللِّمَّ يُدَرِّفِينًا لِهَ مُوا المُتَقَادِمَهُ وَنُهَالُ جِنْطَهُ مَنْدَرِ نُشِنْ فَدِنْيَكُ وَالْحُنْ يَرْسُولُ السَّاحِنْ وَنَافَكُ بِهَا حَرْعِ الْ أَوْظَ لُعْ وَنِعَالُ احْرُفْسٌ فَكُانُ فَأَوْسِتُكَ أَوْمِثُلُ خَوْفُوكُ خُنْفُ وَحْمَانِجُ كَيْرُ الْخِيرِهِ

تَرَحِنانِ المنآءِ بِهُ بدالله وَمُنِّهِ وَصَّلَّى اللهُ عِلَى سُيِّلُونَا ثَحِيَّهُ إِللَّهِ وَعَلَمْ ٱللَّهِ وَعَلَمْ ٱللَّهِ وَعَلَّمْ ٱلله كَنْ عُمَّا وَحَنْ بُنَاللهُ وَنَعْ مَ الْوَكِنْلُ يَنْلُونُ فِي الذِي كَلِيْهِ كِتَابُ الدِّالِهِ

الغ قراه وشاعا

والدِّرْ زُاللَّبُنُ وَدِيَّةُ السِّيَابِ صَّسَيْهُ وَسَجَابُ مِدْ زَازُ وَلِلْهِ دِرَّهُ 'ٱجْعَيْمَاهُ وَتَعَوْلُونَ فِللَّمْ قِلْا كَذَّ دَثُّهُ أَيْلاَكَ أَيْدَدُهُ وَالدُّزُدُلُ مَتَابِثُ ٱشْمَالِ الْفَرِيقِ والدَرْفِيزُ مِنَ الدَوْ السَّرِيْعُ وَيْفَاكُ وَلَّتِ جَاوُرَةُ المُسْلَمِينَ الْكَيْحُةُ مُووَدِّزُ الطَّرَيْنِ فَيْصُدُهُ وَالشُّوْقِ لِمِثَّلَةُ اً يْهَانُ وامْنَدَ زَّنِهِ الْمِعْزَى لَمْنِدُ ذَازًّا أَذَا أَزَا لَتُهِ الْغَيْفُ لَ وَنَهُ ثُرِدَتُ إِللَّهُ مَهُ مَلُ الْدُورًا اضْطَرَّبُ وَدَرُدُوالْعَبِيُّ الْمِسْرَةُ إِذَا لِكَتَهَا بِلْدُنْ دُرِّهِ وَدَرَّنْ الدِيغِ مَهَتُهَا والدَرَّنْ فِي لاَشْنَا لِنَّ بْ تَتَعَانَدَ جِتَّى مُعْمَا أَنْوْلُهَا ٥ دَسَمْ فُ اللَّهُ كِي وَالنَّوْلِ الْمُولِمُ الْمُولِمُ الْمُ والْدِّينَّا مُنْهُ جَبَّةٌ مُّمَّنَا أَثَمَنْهُ مِنْ فَيْتَ النُوْزَابِ فَأَمَّا دِيْنُ الْمِنْأُوقَةُ لَا كُرَّا أَنْهُ غِيدَيْدٍ وَجُهُونِ قَالَدِ دُسِّ الْكِيدُ وْوَهُو مَنْهُ مُوْسِ لَكَ اكَأْنَ بهِ مَلِيْلٌ مِنْ جَرَبِ وَالشِّنَاكِ فَرِيْعُ مِعَالَ الدِّنْ مِنْ السَّاعِينُ وَوَالَ يَغِدُ وَالْكِ الدَيْنَ أَنْ فَعِلْ المِنْ الْمَ عِلْمَ الْمُعِلِ الْمَعِدِ الْمَعِدِ الْمَ وَيُعَالِ لَثُينَ لِهِ مَنَا أَمُ الدِّيسِ والقَوْلُ فِيمَا مُزَكُّ لِالْحِيْرُ والدُّسْكَ فُ لْعِبَةُ صِيْدَالِ لَا عِنْ الْهِ عِزَادِهِ قَالَ الْحَالِيَ لِلْالشِّلِّ لِمُقَالَ وَظَلْمُنَاهُمُ وَالْدُوْدِ ادَا شَلَلْنَا هُرِهِ الدَّعِّ الدَّفِعُ نِفَاكُ دَعِقِعِ نُهُ دَعًا والتَّعَدُّ عَ وَوَالْتَ لِلْعَافِرِدَعُ دَعْ حَمْ الْمُنَالُ لَعْاداللَّهُ عِنْ عَنْ عَبْرِيُّ الْكِلْد لِيَسْتَوْعِبَ السَّوْيَ والتَّقْلِمَ عِهُ مَسُّنَّى إِفَالْتِوْآءُ وَالدَّعْلِمَ عِهُ زَجْ عَنْ

وَمَانِعُكُ مِنَا فِل الْمُنَاعِفِ وَالْمُطَابِوَ

الدُرِّرُمَغِوْلُوْكَ وَالْكَوْكَ الدُّرَّةِ كَالْفَاوْفِ الْمُوْتَى مُسْبِيّةُ سِالدُّنِّةِ

دن

471

دظ

جع

النافَةَ الدِّكَ أَوْ البيهِ مَنْنَا مُهَا وَرَخُلُ مِيدَكُ سَدِيدُ الوَمْ وَجَوْلُ دَحِيْثُ مَا مِّنْ وَالدِّكَالْ مَعْتُودُ فُ وَقَلْ لَعَنَاكُ مِنْ أَنَّ فُونَهُ أَصْلَمُهُ \* وَكِنْ 159 دَلَلْتُهُ عَلَىٰ الطَوْيُقِ دَلاَلَةً وَدِلاَلَةً وَنَدَ إِنْدَلَ النَّعُثُ الْمُطَوِّبَ عَالَـ أَوْشَ الوصن في أَمَا عُن يَعْمَنُ مُوهِم بَيْنَ الْفُسُوطِ وَمَيْنَ الدِّينِ كِلْمُأْلِ وَالْفُسُنُومُ أَلْمُورُ وَالدِّينُ لِلطَّاعِهُ وَكِلَّالْ النُّوَّاءُ جُوزًا لَهُمَّا فِي لَعَسَيَّج وَشِكُ إِكَالَهُ الْكَالِكَ وَلَيْنَ مِنْ الْحِلَافُ وَفَكَانُ يُهِ لِلْ عَلَى الْفُوالْمِ فللترب كالبادئ بمراكع للمقتدرة الدلباك سمئ كالفنف ب عَالَ الْفَتْرَآءُ وَلَ يَبِلُّ مِنَالِلًا لِـ وَا دَلَّ يُبِلُّ إِذَا مَتَرَبِ بِعَنَوْأَيَةِ ٥ دَمَيْتُ النَّوْبَ اذَ الطِّلَيْنَهُ أَقُّ مِنْ عِكَأْنَ وَكُلَّا شَيْءِ طِلِّي مِوْقَهُ وَ دِمَا مُوْوَالْمَانُ مُوْمُ الْمُعْتَالِئُ مَنْجُمَّا قَالْ ذُوْ النُّمَّةِ 'أَزْلَقُ لِمُنْتَنِينِ مَلْمُوْمُ وَجَرِّوَجُهُ فَلْأَنِ يَلْمُ لَمُ مُامَةً وَهُوَدِمِينُ وَالْدَامَ أَوْ وَالدُّمْ مَهُ جُهُ وَالدُّونُوعِ وَالدُّمْدَمُهُ الْهُلاكُ وَفِدُ ثُرَّمَدُ مُوْمَهُ وَدَمِيْعُ مَطْلِبَتُهُ الْمُلْكَالِ وَالْلِيَنْ فُصَّةُ الْفَكَ أَنَّهُ لا مَا أَنِهَا والدِّمُ أُدِوْمِنَ الأَرْضِ تَوَابُ لِسَمْلَةُ وَالدُّمَّةُ لَعْبَهُ وَالنَّمِّةُ دن الطَرْنِينَهُ فِعَالُ بِالرِيْرِ وَبِالْسَآءِ الْأَبَدُ لَا يُعْتِي لِطَهُرُ وَقَلْدِ رَبَّ كِنَدًّا وَالدُّنْدَيْهُ أَنْ مُنْهُمْ مِنَ الْدَجُلِكَ عُسمَةً ولِأَنْفُهُ وَمَا يَفُولُ وَمِنْهُ الدريث فأمَّا دُنْدَنتُ وَدَنْدُ مَنهُ مُعِادِ فلا يُسْتِمُهُ والدِّنْدِنْ مَااشُوكَةُ مِنَالْنَبَأْتِ لِعِنْدُمِهِ واللَّكَنُّ مَعْ وُفُ وَالدِّنَادِنَ وَاللَّالَالِكِ وَسَنْفُ دِيَدَأَنُ كَأَيْلُ وَبَيْتُ أَدِنُ مُنطَأَمُنٌ وَفَوْسٌ لَذَنَّ فَعِتْ أَرُنَّ البكة بن والديدن العَمَاكَةُ ٥ دَهْدَهْ النَّوْعَ بَجْرَجْهُ وَتَعُولُ

العِتَوْفِ فِكَلَوْعَ اللَّهُ مُوْفَكَا كِوْ أَعْلِيَّكَ إِنْ لَوَيَسْلَعُ لَمُ الْأَآنَ لَوَيْنَافُعُهُ

تَوَكْ مِن جَأْجَةِ وَلا دَاْجَةُ فِانَّهُ إِنْهَاعُ لِلْمَاجِ وَهُوَمُعَتَّفُ وَلَسْلَةُ دَلْحُوجٌ

لِلْمَعِينِ وَجَفْنَةُ مُدَعِدً عِمَّ أَيْ مَمْ لُوْرَةً " واللَّغِ مَا عُوفِيًّا بَلَعَهِ عِلَا مُد الْفَصِّيُّرُ ١٥ لِدَّ قُ وَالدُّفُّ مَا نُلْعَبْ مِهِ الْفَتْمِ وَالْفَيْمِ وَالِدَقْ الْجُنْبُ بالفَنْحُ وَدُفَّأُ النَعِيثُ حَنْمُأْهُ قَالَ ڔ؞ ڰٵۼؙڹؙۊ۫ٮؙؙٛڶۅؿؠٵۊۻڷڎؠ؋ۅؘۮڡۜٞٳ۫ڹڛۜٛؿۜڡۜٞٲ۫ڔڮؙؖڷڟؚڿٲڔ وَاشْنَدَةُ اللَّهُ وَ وَكَنَّ عَلَيْنَا مِنْ يَهُ فَا مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه وَ دَفِيْهُ هُم سَائِزُ إِفِلِيْنِ وَالْدَفِيفُ دَفِيفُ الطَّالِيْزِعِكَ وَهُم الْأَذْضِ لِحُرِّى حَبَاجِيْهِ وَيَدُّلاَ وَعِلَى الْأَرْضِ وَ ذَا فَعَنْ الدَّخُلِ اذَا الْحُفَادُ تُ عَلَيْهِ دِفَافًا وَمُدَافَّةً وَمِنْ ذَالِكَ جِدِيثُ خَالِدِ بْزِلْهُ لِيْدِ مَنْ حَانَ مَعِمَهُ الَّيْتُ وَ فَلْنَدَأَ فِي وَسَمَانُ مُهَ قِفْ إِذَا سَعَطَ عَلَى } قَالِمَعِيْرُه وَقَقْدُ النَّوْرَ بَدِّقًا والدُّونِ فُرِهِ كُ الجالِيلِ وَأَسْنِنُهُ فَيَّا أَدَقَّتِهِ وَلا أَجَلَّمَ أَي أَ ٱعْطَالُهُ وَدَفْقًا وَلاَحَادِكُا وَرَخُلُ دَوْقٌ فَلِيلُ المَهُ وَالدَّوْلِ فَلْأَقْوَانُ جَوَّا فِرِاللَّوَاتِ فِي تَرَدُّدِهَا والدَقِيْقُ لَطِيْنُ والْأَمْوُ الْعَامِضُولِ لَلْفَ وَالْمِيَ قُلْ وَالْمِدَقَّةُ مَنْ أَبُدَتْ بِهِ كُنَّهِ وَالْمِعْظِيرِ ارَادُالِعِطَّادَه دَكَتُ النَّرَابِ عِلَى النِّينِ الْدُكُهُ دُكَّا إِذَ ا مِلْنَهُ عِلَيْهِ وَحَدَالِكَ فِي لِنَّاحِ الْهَادِ فَنْنَهُ وَذِكَ الْأَكْرُ إِذَا كَتَّكُهُ الْنَوْضُ فِالدَالْكِنَاءَ أَلِلْكُ مَنْ لِلْمِنَالِ الْعِمَاصُ وَلَحِدُهُ الْأَرْتُ قَالُ الْأَثْمَعِيُّ أَمَةً مِلَكَ قُلُّ وَمَلِيطُوْكَ أَفَوِيَّةً عِلَىٰ لَعِمَ لِوَ دِكَتُمُنَّهُ دِ فَغِينُهُ وَاللَّوْحَالَةُ وَللْمُنْعِ دِكَا أُواتُ دُواْب مِن عِلْيْلِ لَيْسَانِ بالغِلاظ والدَّكْ الدُّكْ الدِّهِ مَنْ الدُّمْ إِيمَا النَّبُدُ الْأَوْمِ فَلْوَيْزُنَّهُ عُ وَمِن دَالِكَ خِدِيثُ جَرِيْنِ مِن عَبْدِل لله حِيْنَ مَثَالَهُ زَمْوُلُ اللهِ صَلَّى للهُ

عَلَيْهِ عِنْ مَنْزِلِهِ فَعَالُ سَمَّهُ لُ وَ دِحْدَاكُ وَسَلَمْ وَالْأَاكُ وَيُقَالُ الَّ

مُظْلِيَةٌ وَ دَخِدَجَ اللَّيْلُ وَلَيْلُ دَخُوجِيٌّ وَثَلَثْجَ الفَارِسْ بِشِكْتِهُ كِأَتَّهُ تَعَجَّى بِهَا وَالْمُنْجَعِ فِي فَوْلِ الْعَالَيْلِ وَمُنَهُ عَجَ يَعْدُ وَسُحَنَّيْهُ هُوَالْفُنْفُلُ وَدَنْجِي السِّهَ أَذْ لَكُم نِجًا لَعَتْمَتْ وَالْلِّحَاجُهُ مَعْ نُوْفَهُ وَكِهُدَجْنُ مِمَا مَعِينُ وَالتَّحَاجَةُ خُتَّةُ العَوْل وَلِفْلِان كِجَاجَةُ أَقْ عِيَاكُ وَنَاْفَةُ دَحَوْجَاْهُ مُنْسَطَةً عِلَمَا لاَ رْضِ اللَّهُ عِبَالْحُ الْعَضِ عَرْ وَالدُّ جِنْدِ هِهُ مِثْلُهُ وَجَعَ المِّتَائِثُ مُنْتَهُ بَدُخُهُ دَجًّا قَالَ أَفِالْغُورِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ مُنْ وَهُوكِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ أَعِْوَا بِنَّ مُطِوْمًا لِلْهُ لَتَنْ مَعِينًا مَا نَدْخَيْتِ الْأَوْمُ كُلًّا اللَّهُ الدَّحْدَكُ مِنْ فَوْلِكَ ذَخْلَحْنَا الْفَوْمَ أَذُ لِّنَالُهُم قَالَ السَّيْمَ إِنَّ الدَّخْلَحَهُ الْإِغْمَاءُ وَالدُّخُ الدُّانُ ٥ الدَّدُ اللَّهُ وَاللَّحِبُ قَالَ زَمُّوْكَ اللَّهِ صَلَوَا اللَّهِ عَلَمُهِ مَا انَّا مِنْ وَدِولاً الدَّدُمِينَى وَدَدُّمْكَأْنُ هِ مِ التّال والتَّآءِوَمَا يَثْلِثُهُمَا قَالَ إِنْ لَأَعِمْ فَإِلِي يُعَمَّالُ لِلسَّعِلَةِ أَوْلَادْ ذِرْنَةَ كُمَّا مُفَالُ لِلْفُوْمِ يَهُوعَ مِنَ قَالَ الشَّاعِينُ ۗ أَوْلِادُ دِرُزْزَةَ أَشْلَمُوْكَ وَطِأْرُو ۗ الدِّدُّ شُوالْطَوِّبُقُ درس الحَنِينُ وَالدِّدِيْشُ لِلنَّوْبُ الْحَالَقُ وَجَمْعُهُ دِزْسَأَنْ وَدَرَّتَكَ لِمُسْتِولُ عِمَامًا وَوَتَرْسَبُ النَّوْأَةُ حِأْمَةً وَفِعَ الْإِنَّ وَثُوجَ النُّولُونُ فِي الْمَا أَذُكُمُ اللَّهِ وَفُو مِنَالِحِيْضِ وَالدَّرُّ مُلِكِ رَبُ الْفَكِتُلُ يَكُونُ مِالْمَحِيْرِ وَالدِّرُوْأَمُولَا لِفَالْمُ الغُنْق مِنَالِمَنَاسِ وَالدَّوَاتِ وَهُوَالْعِظِينُ أَيْمَا وَدِرَسُنَ الْمِنطَةُ مِنَ سَمْ وَأَوْمِهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّمُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ الدِّنَاسِ قَالَ الأَضْمَعْ بِعَيْدُ لُو يُدْرَّ شُلِّ يُ لَوْ يُؤْتَ وَفَاكَانُ مَدْرُوْسُ لِدَاكَانَ مِهِ

'أَمِنَا وَتَغُولُ مَا الدِّرِيُ كَا يُعْلَمُ المُواكِلُ المَاسِ فَوَ وَالدَّهْ لَهُ أَوْمَعَالُ الإبل وأأنشك الأجشت تذرّوت عُنْ الدَّهُ مُدارُّهُ عَنْ الدَّهُ مُدارًّا وَيُعَنَّاكُ الدَّهْدَ مَنَانُ والدَّمْدَانُ الكَّيْدُ مِنَا لا لِلوَّادَةَ اللَّهِ لَنِعْمَ سَأَقِ اللَّهَ عَدُ أَن دِي الْعَبَدُ لَهُ وَالمَا أَنْ وَهِ الدَّوْ المَّا أَنْ وَهِ الدَّوْيَةُ فَالْمَالْمُمَّا أَحْ وَيُقِيَّةٍ وَفَرْمُنِينَ فِهَامُهَا كُمَّتُم النَّمَا أَزَى وَجَفَا البَّوْلَكِ البِّلْ وَمِنَ لَوَجَعِ يُفَالُ مِنْهُ دُلَّا بَنَ أَنَّ وَاللِّهَ أَكَانُواللَّفَ مُزَّاللَّهَ عِنْ وَالدِّنَّ أَذِاهُ مَنْوَثُ وَفِيع الحِيجَازُةِ وَالسَّيْل والدُّالْوِي لَكُ للَّهُ لِلَّاكِينَ اً أُخِرِ السَّفَةِ وَمُلِلَ لِلْكِلْ لَهُ أَن قالَ الْوَعِيمَيْدِ الدِّيْكَ أَوْمِزَ اللَّمْلُ أَجْرَنُهُ وَهُوَ الدُّا إِذَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ مُفَى عُنْدُ ذَا دُا وَوَقَدْ كَا دُنَعُ طُبُ والدَّوَا دِي الْأَزَاجِينِي هُ دَبِّ وَبِيسًا وَكُلُّ مَا شِيعَلُم الْأَرْضِ ذَأَتَهُ وَ فِالْمُلَدِيْثِ لِأَمْدُخُلُ لِلْمُنَّةَ كَيْنُونُ وَلَا قُلَّحُ وَالدَّبْنُونِ السَّمَّافُ والشَّلْعُ فِالفَاشِي النَّهُ المِيفِينَاعِيهُ وَنَاقَهُ كِنُوثِ لاَتَكَاْدُ لَيْنَ بِرْحَثُور لَهِمَا إِنَّا نَدِبُ وَمَا الدَّارِدُ إِنَّ أَنَّى مَن بَيِنْ وَهَوْنَهُ دَنُونِ ا ذَا كَأَنْتُ مَرُبُ التَّرُومُ هُوَيْ مَعْ وَالْمُكَ إِلَى ﴿ يَصَّغُمُ مِنْ وَمُوْثِ تَصَّلِسُ وَاللَّهِ فِهُ الطَّوْلِهِ لَهُ الْدِيكِ لِمُتَالَةُ وَاللَّهِ مَا أَنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا أَوْدُ نَّوْتُ أَهُ شَكَيَّالِ وَهُوَ قَارِبُقُ وَكِيَبُ النَّوْأَةِ فِي يَعْمِر التَّجْرِشَعِوْرَجْهِ فَا والأدب وتالإبل منولة الأدب وفالجاب أتناف فتا ما يما الأذبب وَالرَّصْ مَدَبَةَ وَمَدْ نَفْيَةٌ مِنَ الدِّبْسَةِ وَالدِّنْفِ الْعَارُ والدِّنْ مِنَالْ طَنَّ الفَّرِيفُ ٥ كَمَّ وَجِنْعًا مِنْلُ دَبَّ وَابْنَ السَّحِّيْنِ لَفُولُ لِأ يَحُونُ لِلَّهِ عِنْ إِلَّا لِلْمُمَاعِةِ وَالدِّلْمَ آجُ الدِبْنَ يَنْعِوْنَ مَعَ لَكِأَجَّ عِنْ عَادًا لِهِم وَ فِي لَهُ مِنْ عَالُا مُ وَالدَّاجُ وَلَيْسُوْ مِلْهُ أَجَّ فَأَمَّا الْمُدِينَ مَا

الم

دج

سِنَهُ مُنْفُونِ الدِّنْ مُن وَلَدُ الفَّاتُووَ وَجَعْفِهُ دِرْضَهُ وَلَهَا لَا وَقَعَ الْعَوْفُرِ فَيْ الْرِ الدِّرَا فِي الْفَوْمُ وَالَ

وَمَا أَنْ أَذُوا أَمْ إِنَّ وَمِن مُعْلِّلَهِ فَاغْلَرُ مِنْ فَقِيرًا إِللَّهُ اللَّهُ لَا أَظْلَمُا وَفِي السَّالِيمُ وَاللَّهُ وَيُعْرِفِكُ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَفِي المَدِيدِ مُؤْتَكُ وَدِنْ عِلْ الْسَوْرَا وَفِيضُهُمُ مُلْكَ مَنْ وَشَاهُ وَزْعِينَا وَالسُّودُ وَالسَّمَ الْمُتَعَسِّدُ المُعَا والليّالل الدّرّع الك سُمّين بدالة لاسوكاد أوالفا والبيان سافيرها والإنب زَاعُ النَّفَدُ وَ وَالمسَبْرِ الدِّرَقَ مُعَرِّرُونَ مُ وَالدُّرْرَقُ مَعَازُ الإمل والأَطْفَتَاكَ أَنْفَنَّا دُزْدَكُ هَ الْإِدْزَافَ اللَّهِي فَ وَالدِّزَكَةُ جَلْمَتُهُ الْوَيْرِنَفَعُ في فَوْمَتُهُ الْفَوْسِ وَالدِّرَكُ الفَطْعِيمُ مِنْ لَكِيْلِ أَشَدُّ، فَيَ طُرُّاكِ الدِشَّاءِ الْعِيرُفُورُ الدَّلْوِلْكِنَّا بَعِعْنَ الدِّشَاءُ وَرُّنَّهُ مَا سَعَوْالطَّوْبُدُّهُ وَرِيْكَةً وَفَرَسْ وَرَكُالطَوْبُةَ إذَاكَأُنُ لِاَنْفُونُهُ مَلَوْئِدَةً وَأَدْرُكَ الغُلَاطِ الزِيمُ الاَلْمُعَاوَدُرُكَاتُ النَازِمَنَا وَكُ أَهْلِهَا وَالْنَالُا دِرْتَكَاتُ والجُنَّةُ دِرَّزَجاتُ والعَعْبُ الْأَأْخِيرُ دَرُّكُ وَدَرَكُ وَبَرَكُ الْمَوْوَلِيَ إِلَّهُمْ أَاجِزُهُمُ وَأَوَلَهُمْ وَنَبَأَرُكُ النَّوْمِ أَنِ الْأَرْتِ النَّوْ عِلَا أَنْ تَوْ عَلَمْ عَلَوْ الْأَوَّلِ وَقَدْ قَالَ فَيْسُ اف فَقَالُو عِذَ وَكُمُّ أَدْرَكَ عِلْمُهُمِ قَالُو فَينى عِلْمُهُمْ فَلاَ عِلْمُ لَهُمْ فِل الْأَجْزَرُ ولابا وَدَالله فيهولا عارَكَ وَلا دارَكَ المَعِيثُي ها الدِّرْمَانُ لَقَاأَدُ الْعَطْو يُقَاكَ مِنْهُ دَرَفْ وبع شَيِي الدَّخِلْ دَارْتَا وَسُعِيَ الأَرْبُ دَرْمَا للا والدَّرُونِ إلاَعْفِ أَنْ نُوَارِنَهُ اللَّهِ يُحِنَّى لا يَضُونَ لَهُ جَنْمٌ وَحَعْدُ ٱجْدَرُ وَمَدْ دِرْمَ وَيُعَالُ إِنَّ لِلدِّزَّ أَمَهُ الْمَوْأَةُ الفَضْرُةُ وَهُوَ فَوْلَهُ مِنَ الْمِنْفِلِ كُدًّا أُمَّةُ فَهُلِيَّةً ثُنَيَّةً فِسَنَّ وَالنَّاسِ دُلًّا وَمِيْسَهَا وَيَوْوَا لاَذْرَا مِقْمِيْلَةُ وَدَيْوُرَ حِلْ مِنْ يَنِي شَيْبًا لَ فِي قَوْلِ الْأَغِشَى

الوَدِيُ وَرِمَ اللّهُ اللّهُ وَعِلَا اللّهِ وَعِلَا اللّهُ وَمِنَا اللّهُ وَمِنَا اللّهُ وَمِنَا اللّهُ وَمَا لَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا المَا اللّهُ وَمَا المَنْ وَمُواللّهُ وَمَا لَمُنْ اللّهُ وَمَا لَمُ وَمَا لَمُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا لَمُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ وَمُنْ وَلَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ وَمُنْ اللّهُ وَمُؤْمِنُونُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَلِمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَلِمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُو

191

دنن

درو

145

ڊنج

دسر

دشا

دشت

دستر

ددی

شِعْ نِجُمَيْدٍ لَمَّوْدُ لِمَا لَدِيَّانِ وَيُقَالُ دَدَّا الْمَعِيْقُ الْمَا وَدِّمَا الْمُحَدِّقُ الْمَا الْمُعَنِّ وَمَالُ اللَّهُ وَدِّمَا وَمُوَالُكُ السَّاعِ فَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّ

تَفُوْكُ إِذَا أُدَا أُدَا أُكُ الْمَاوَضِيْنِ وَجَأْوَالْتَ مِلْ كَدُوْوَ الْمَاحِ الْكَالِمَا الْمَاكِ وَلَهُ وَلَا الْمَاعَةُ وَمَنْهُ الْمَثْ كَدُوْوَ وَلَا يَعْلَمُ وَدُوْوَ وَلَا يَعْلَمُ الْمَثْ كَدُوْوَ وَلَا يَعْلَمُ وَفَعْ الْمَاكُوفَةُ وَفُلانَ وَوُنُدُونَ إِلَّا يُحَوِّعُ لَهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

قَيِئَلَةُ كَثِرِ وَالْمَعِمُّ لَكَ أُوجِهُ إِنْ يَهْ يِطُو الْعَفْوَ لَوَ يُوجِدُ لَهُمُ إِنْ ثُو الْعِفْوُالاَ تُوْفُلَيْتُ بِهَا أَا أَنَا أَنْ وَتَجْعَ فَلاَنْ أَذَا لَٰجِهُ أَذَا وَجَبَعِ فَا اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ الْعَبْقُ مَنْ فَا الْاَحْدُ الْحِدَابُ مَعْفُونُونُ الطّرَدُ الْوِيمَا فِي مُعْلَقُونُ الْعَبْقُ مَنْ فَا الْاَحْدُ الْحِدَابُ مَعْفُونُونُ الطّرَدُ الْعِلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

چنبنها وَلَهُ مَا فَعَطَّفَ عَلَيْهُ وَهُوَ قَوْلُ الْعَلَيْهِ لَهُ وَكُولُ الْعَلَيْهِ لَا مَعْ الْحَدُلُ الْمُعْ الْحَدُلُ الْمُؤْفِلُ الْمُعْ الْحَدُلُ الْمُعْ وَمَدَ وَلَا حَمَا اللّهُ الْحَدُلُ الْمُعْ الْحَدُلُ الْمُعْ وَمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

والدُّرْحَهُ خِرْفَهُ لَهُ عَلَى فِي آءِ المَافَةِ شُوَّ لُمُتَلِّ عَاداً شَمَّتُ عَا المَافَةُ .

الدَّوَةُ وَالدَّيْسَةُ وَمَاكَ اهَلُ وَالدَّيْسَةُ الدُّبَّةُ الْمَيْسَالُ الشَّرِي وَالدِيسَيْمُ وِلدَا الدِيسَ وَقَلَّ وَالدَّيْسَةُ مِنَاكُ وَالدَّيْسَةُ الدُّبَّةُ المَيْسَةُ عَنْسَالُ الْمُعْلَى الْمُعْفَافُ وَالْمَعْفَ وَالْمَعْفِينَةُ وَنِشَالُهُ وَقَلَ المَاعْقِينَةُ وَنِشَالُهُ وَقَلَ المَاعِقِينَةُ وَنَشَالُهُ وَقَلَ هَا وَقَلَ هَا وَعَلَيْكَ وَالْمَعْفِينَةُ وَنِشَالُهُ وَقَلَ هَا وَقَلَ هَا وَعَلَيْكَ وَالْمَعْفِينَةُ وَنِشَالُهُ وَاللَّهُ وَمِنَا الْمُعْلَى وَقَلْ هَا وَعَلَيْكُ وَاللَّهُ وَمِنَا أَوْمُنَا وَاللَّهُ وَمِنَا الْمُعْلَى وَقَلْ هَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيلَا الْمُعْلَى وَقَلْ هَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنَا وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنَا وَمِنْ اللَّهُ وَمِنَا وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُونِ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُؤْمِنَا اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَالْمُونِ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللْمُنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللْمُنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللْمُولُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللْمُنَالُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ ا

الأَعْنَى عَدْعَهِمُنْ قَارِشُوَجِهُ بِمُ الأَعْقَافِ بِالْبَسْتِ البَّحْوْسُولا الدَّمْ شَــْ الدَّهْ فِعُ الشَّدِيْ وَلَهَاكَ دَسْتَوْهُ الدُّنْجُ وَدَجُلُ مِدْ سَتَّوْقَاكِ عَنْ دِى فَدَا مِنْسَلُهُ أَمِرُ لُو دَسَّتْ وَجَمَلُ دَوْسَتَرِكُ عَجْسُو عَنْ دِى فَدَا مِنْسَلُهُ أَمِرُ لُو دَسَّتْ ۱۲۶

درع

ڊٽب

والدِّسَّازُ حَيْظُ مِن إِيفٍ مُسْتَثِّبُ مِهِ الوَاجُ السَّفِينَةِ والجَرِّجُ وَسُنَّوُ وَلِمَاكَ الدُّسُ وُالمَسْنَافِ وَ وَدُوسَةُ اشْ وَكَنْبِهِ وَأَنْتُ وَقَالَعُ مَوْ إِنَّ الْحُوفَ مَا لِمُأْفَ عَلَيْهُ وَأَنْ يُؤْخَذَ الدَّجُلُ فَيْلُاسَّةُ كُمَّ أَنْدُ سَّنَا لِكَرْوَرُ أَنْ نُدْ فَعْ دَلْشَق وَالْعَنْبُرْ دَكَأْة إِنَّا لَهُوسَتَعْ كُسْتَوْهُ الْمُعْدِرُ أَوْ يَحْدِيهِ الدَّشْعُ خُنْونُ مُرْوَالِمَعِيْزِوَ دَسَّعَهَا هُوَوالدَّسْمِعُ مُزُحَّبُ ٱلْغِنْفِ دشع فالكاهل والتنبيعة كؤوفها انتجل فالمؤده ومنه بفاك فأو تخسر الدَّسْمُعِمْ وَمُفَالُ هِمَالِمُفْنَهُ وَيُفَالُ الدَّسِيْعِهُ الطَّبِيْعِ لَهُ فَأَمَّا مَّوْلُهُ مُّلُوَأْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أُوابُتُج يَ سِنْعِهُ ظُلُونًا لَّهُ أَدَّا ذَالْدَنْعِ أَيْضًا بَفُوُّكُ ابتُعْ يَوْ يَعْ وَيَدُ مَعْ إِنْ إِلَّا أَخْتَرُا أَوْ أَجْعِلْتَ تَوْ يَعْ وَيَدُ سَمَعْ يُوْيُكُ مُّاخُذُ الْمِثْرَاعُ وَتُعْظِ إِلْعَمْلَا الْمَيْرِيلُ ٥ يُعَالُ إِثَا لِدَّتَّمَانُ الطَّالِيلِكُمْ -ew) كَيْبِنْهُ الرَّسْوُلِ وَجَمْعُ لَهُ دُسَّا فَي وَنُبْسَلُ لِامْنَ لِم المِسْلَبِ بَسَنُوْ فُالْعَيْثُ دِمَنَّهُمَانَا ﴿ فِهَاكَ أَنْكُ ثَالِمُ الْمَعْمَ وَمَّ وَسَوَى الْمَسْوَاتِ الْمَسْفُونَ وَهُوْ فَالْمَسَوَاتِ الْمَسْفُونِ وَهُوْ فَالْمَسَوَاتِ الْمَسْفُونِ وَهُوْ فَالْمَسْوَاتِ اللّهِ مِمَا فَوْ وَجُوْمُ لَهُ مَنْ وَفِيمَاكَ الدَّاسِّوْنِ وَمُواللّهُ مَا فَوْمَ وَهُوْمُ المَسْوَاتِ وَمُعَاكِ اللّهُ مِمَا فَوْمُ وَهُوْمُ المُسْتَوَاتِ دسق عٍ كَمَا لَأَنْضِ وَفِي لَحْلَّ إِنْكُونَ لِمَنْتُ والدُّيْسَقُ الطَّوْيُونِ السُّسَطِيدُ له \_\_\_الدَّال والعَنْ وَمَا سُلْتُهُمَا الدَّعَيْنُ لِمُحَالُ الدِي َطُؤُهُ الدَّوَاتُ فَتُؤَبِّرٌ مِيْدِ لِحِوَّا فِيزِهَا فَالَ فِي رَسْوِا أَشَادِ وَمِدْ عِأْسِ يَعِقُ وَشُرَّ إَسِلَهُ دَعِقَا اللهُ وَعُقَا اللهُ وَعُقَا اللهُ طَرَكِهَا وَأَغَازَ عَاٰنَ وَعِعَآ أَوَاطَرَكِهَا وَخَيْلٌ مَمَاعِينِ أَنْسُكَ لْأَيْهُ مُونَى الْجُهَاقِ السَّلَلُ الدُّهْدُ الدُّلْفُ وَيُفَالُ مِثْ دعج تَدَاْعَ كَالنَّجُلانِ فَالْجُزْرِ إِذَا مَّتَوَّسَاْ وَلِفَالْ التُّعَدُعِلَى نُعَمِل الفَعِفُ قَالَ وَأَنْتَ إِذَامَا كِأَذَبُوْ دُعِثُ دعو دَعَمْنُ النَّهُ وَ

دَعْمَا وَيْعَالْ لِا دَعْمُ وِيدُ لاَنْ أَوْ لاَفْقَ أَبِهِ وَلاَ سِمْنَ وَالْ لاَرَغُهُ وَلَكُ لِلَّهُ إِنَّا لَهُ فِي مُولِدًا فَي وَرِكَ مُواسِّحُهُ مُ والرِّعِ أَمْنَالِ خَشْبَا البُّكْرَةِ والرِّعِ أَمَّهُ التَّيِّدُ وَذُعْمِيٌّ مِّبْلَهُ ٥ بَعَوْتُ اَ دِعُوْدُ عِلَا اللَّهُ فِي أَلْكُونُ الْمُرَّةُ الْوَاجِلَةُ وَالدَّغْوَةُ الْمَالِطَعَ أُمِ بِالْفَسَجُ والتَّغِوَةُ وَالنَّسِ وَالْكَشْرَقَالَ انْوَغِيبُكَ هَلَا أَكْ تُرْكُلُ والْعِرَب الأعدى الوباب فإلله وينعنون الماك فالنسب وبكسود ف وَ الطُّهُ أُو قَالَ الْمُلِيلُ الالِّعِيَّانُ أَنْ تَدُّعِيجَهُمَّا لَكَ أَوْلِغَبْرِكَ نَقُولُ وللهُ الْأَعْ وَهُمَّا أَوْمَا طِلَّا وَمِنْهُ قَوْلُ الْمُوعِ الْقَيْسِ لَا مُدِّعِ الْعَوْدُ إِنَّ أَفِي الارِّعَا أَوْ فِلْ أَنْ الإِعْ مَوْاً وَهُوَا نُ يَعُولُ أَنَا فُلاَنُ مِنْ فُلان وَدَاعِمُهُ اللِّينَ مَانِسْوَكُ فِالْفَدِّرْجِ لِيَدْعُوَ مَانِعْدَهُ وَفِلْكِرِيْدِ بَعْ دَلْعِي لَلَّهِ وَيُعَالَدُوعِ أَاللَّهُ فَالمَّالِمَالِكُونَ الدَّالْتُرْكَبِهِ ذَالِكَ قالَ وَنُدَاعِتِ إِنْ عَالَىٰ اللَّهُ الْرَمَاتِ دِعَاٰكَ اللهُ مِن نَجْلِ لَا فَعَيْ يَتُكِاعِونَ بِهِ مِثْلُ الْأَعْلُوطَةِ مَاكَ الداعيدة مَامُشْتَعْجَانُ مَعَ الله وَعُجِسَأَلُ وَمَا ٱلْنَازُهَ إِلِيسَانِ وَمَا الدَّادِ دُعْوِيًّا ثُنَّ عَلِهَا أَكِدُ والدُّعَ أَنْهُ الدُّوَّاجُ والدُّعْ مُوْفِ الطَّوْفِ وَالتَّعْنِونِ المَّنَوَ سُلِ الطَّوِيلُ وَالتَّعْنِونِ كِتِّ وَالتَّعْنِونِ الرَّحُلُ المَعِيْفُ والدُّغِيُّونِ صَوْدِ مِوَالسَّمْلِ الدَّغِثُ المِفْدُ قالَ الأَمُوتُ الوَّلُ المَّوْمِ لللَّاعِثُ وَعَدْدُعِتَ هُ الْأَدْعِجُ الْأَشْوَدُ والدَّيَّجُ وَلِلْعِيْنِ شَدَّهُ مُتَوَادِهَا فِي شِرَّةِ آلْبَيَاضِ ٥ كُلُّعِنْ أَشْرُاهُ وَأَوْ ٥ الدَّعِيرُ الغُودُ الحَبْنُو التَّحَانِ وَمِنْهُ الدَّعِ أَنَّهُ فِلْ اللَّهِ وَالفَسَّالْدِ وَعِيُّ الْمِنْسًا

199

1505

دفق

البُعِيْرِ وَيُقَالُ دَعِمْتِ الإيلَ وَمُوَكِّلُهُ وَكَالِكَ ادَا الْحُنْزُدُ مِنْ إَكُل القُّلَةَ مَا المَّقَ أَنْعَبُ عَالِي اللهِ اللهِ الْمُعَلِّل اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُ منة فكحتره الراك والفاء وما شاشه ما يَقَالُ دِفَقَ المُأَادَ مُفْوَدُ أَفِي وَجَآءُ الفَوْ مُرِذَفْقَةٌ وَالجِدُّ إِذَا جَلَلُو مِنْ مَ وَإِجِدَةِ وَتَعِينُونُ أَذُقَوُ إِذَا مِانَ مِوْفَقَالْهُ عِنْ جَنْبَيْدِ وَالدِّفَقْعِ لَي فِعَ لِ مِنَا بِإِلَالْمَ رِيْعُ مَمَنَةُ فِهِ أَنَّ البَّقِيقَ أَذَا أَنْ رَعَ قَالَ أَنْ عُيْدَةَ الرِّفِقَى أَوْمَّهَا لِعَهَنِي وَمُنْ ذَالِكَ جَلِر يُكْ الزِيْرِقَالْ مَّشَّى لِلدِّفِقَى تَكُولِمُنْ الْمُنْفَعِمُ وَهُمَاكُ دِفَقَالَهُ دُوْجَهُ إِذَا دُعِيَجَلِبُهِ وِالْهُوتِ وَسَنْبُكُ ذِفَالُنُ أَيْ رَسُلًا الوَادِي الرِّسْلَ فَجَنَةُ وَالْإِسْ أَمَاعَلُهُ مِزَالِمَ طِرَانِ هِ كَفَّ السَّمَى وَيُعْزُونُ وُفُنُ اذَا ادَّفَنَتُ والِيدُ فَأَنُ السِّفَآوُ البَّالِي والإِجْفَالُ إِما فَالْعَبْدِ وَدَمَانُهُ عَلَى وَجْهِ فَ وَكَ آنُو وَفِنْ لِا يُعِلَى بِهِ وَاللَّهِ فُونَ المَاعَةُ نُتَّرَّكُ مِعَ الإِيلِ فَتَحُونُ وَسُّطَهُنَّ وَيُقَالُ لِقَرَةُ دَافِنَهُ لَلِدُووَ هِيَ أَلَّيْ السُّيِّحَةُ أَنْ وَأَنْهُمُ مِنَا لَهِ مَنْ إِلَهُ مَنْ مُنْدُ مِنَا لَئِيمًا إِنْ فَكُ خِلَفُ البَزْدِوَدَجُلْ جَفْأَ أَنُ وامْزُأَةُ جَفَّا ثِي وَبَيْتُ جَفِيْحُ وَالدَّفَأَتْي مِنَا لَامْ عَلَادُ مَا نِيْنَ عُمْنِهُمَّا وَالدَّفَأُ عَنْ يَوْمُهُمُو لِمُؤْكُ جَمَّا أَجِ الطَائِرَةِ وَنُعَالُ هُ وَ لِمَا أَيْرٌ أَدْ فِي وَمِنَا لاَ وَعِالِ مَا لِمَا أَلَ مَثْوَنَّاهُ والدُّفْقُ أَوْ الْجَيْبَةُ الطَّوْلُهُ الغِنْتِ قَالَ أَنُوزَيْدِ عِ نُرُّ كُو فُو أَوْ انْصَبَّ فَتُرْنَا هَا عِلَى طَرَقَ عُ عِلْمَا وَهُمَا وَهُنَاكَ دِفَوتُ الْمَدِينِ مَعُواادَا الدَّهِ الْمَهْرَةِ عَلَيْهِ وَالإِيلَا المُدْفَأَةُ الصَّيْرَةُ الأوبارة الشيور والسائمة وَكَ فِي نِفِيْهِ مُنَاجِدِ مُدْفَا أَنْ عِلَىٰ شُاجِهِنَ مِنَالَفَهِ عِم

وَبَاعِرُ عَ اللَّهُ اللَّهِ الإيلُ الدُّأْعِيرَتُهُ وَالزَّنْدُ الأَدْعَ وَالديفُ لِجَ به مِزَادًا فاجِ عَنْ قَالَمَدُ فَهُ فَعَالَ لَا يُودِي الدَّغِ وَالدَّفِعُ وَدُبَّكَ دعِز كُني به عِن النِكام ٥ الدَّعِمُ الأَدَّوْ المُدَاْعِسَهُ النَطَاْعِيَةُ وَالطَّوْنُ دعنن الِدُعِ أَنْ لَلْا كُلِّيَنَّهُ الْمَا لَّذَهُ والدَّعْسُري مَا يُدْعِ زِالتِّكَاجِ والرَّغِيِّفُ دعض مَازَقٌ مِزَالنَّمْلِ وَفَلَّ وَالبَّغِصَ آنُ الأَوْضُ المِنَهُلُهُ وَتَدَعَّمِضَ اللَّهِ وَنَهَ عَرَ دعظ وَأُدْعِ صَ فَالْنَا الْجِيرُ إِذَا فَسُلَهُ ٥ الدُّعِظُ النِّكَ الْجُهُ الدّالوالغَيْن وَمَا مِثْلُقُهُا البَّعَلُ النَّجَةُ المُلْتَقُ والدَّعَلُ الفِّسَادُ وَقَدْ أَدْعَلَ فَي لا مُزَّا ذَا أَدْخَلُ فَهُ دغل مَانُ الْفُهُ وَالدُّعَاٰ وَلَا لِدُّواْ هِي ٥ الدُّعْمَا أَنْ الْأَشْوَدُ والدُّعْمَةُ وَلِكَ بْيل دغمر 'أَنْكُنَا لِفَ لَوْنُ وَجْهِهِ شَائِرُ رَجْسُلُومِ مِنْكُواْ جِ وَمِنْ أَمْنَا لِهِمُ الدِّيْبُ أَذِعَوْ تَفْسِيْرُهُ اللَّهُ أَدْعُو وَلَعَ أَوْلَة بِلَغْ فالذُّعْ مَةُ لاَدِمَهُ لَهُ مَوْتِمَا اللَّهِ وَالدُّونَ وَهُوَجَائِعُ بُفْرَنِهِ مَنْ أَمْدُلًا لِنْ يُغْبَطِبُ إِلَا يَسَلَمُ وَالسَّاهُ اللَّهَ مَا اللَّه الْمُوَدِّتُ أَنْ يُهُاوَهِمَا لَا يُرْتَبَهُ وَجَكَمَتُهَا وَهُوَاللَّهُ وَ فَأَدْخَمُنُ اللِّهَ أَوْرُونِ عَنْ الْمُؤَالْمُ خُلِّنَهُ وَمِنْهُ إِذْ عَاوُا لِنَوْدِ وَتُقَالُ مُعَمَّهُم الجَيُّ وْأَدْعُمُهُمُ إِذَاعَشِهُ وَالنَّعْ وَالنَّعْ وَكُنْسُوالاً نُفِ الْهَاطِنِيُّو مَسْمًا ٥ يُشَاكُ هُوَدُوْ دِعُواتِ وَدَعَيَّاتٍ أَيْ خَلَانَ ذَوْكُهُ خَالَ لَا وَبُوبَهُ دَأْدِعُواْتِ فُلَّبَ الْأَخْلَاقِ الدُّعْ تُوالدَّ فَعُ قَالَ رَّشُوْلُ اللَّهِ دغر مَّاكُواْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ لاَنْعِكِيْنِ أَوْلاِ بَكُنَّ وِاللَّهُ يُودَهُوَعَهُ وَالْكِلْقِ مِنْ وَجَعِمةُ وَدِعَتُونَ عَلَى الْعَوْمِ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِ وَوَجَلاَمِ لْفُودِغُمَّا لاَضَّةً اللَّهُ وَلَمْ الْمِنْ وَلاَلْمُنَا أَتُّوهُمُ وَلاَ مُلَّاعِلُهُ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ اللَّهُ يْقَالْ دَعْسَ عَلِيْهِمِ ادَا هِي واللَّاغِصَةُ لَكِنَةً مُّوجُ فَوْتَ رُحْ بِهِ دغش

وَالْمُنْدِفِينَةُ الإِلِهُ الْكَنْهُونَ لِأَنَّ بَعْضَهَا لِنْدِفِي بَعْضًا لِمُنْفَاشِهَا عَالَالْأَمُونَى الدِفْ عِنْكَ الْعِرَبِ نِسَاحُ الإِبِلُ وَالْبَالْهَ اوالاِنْفَاءُ بِهَا قَالَ اللَّهُ عَلَّوْعَيْنَ لَكُوفِهَا دِفْ وَمَنَافِعُ وَشِكَأُ لِكَ يَجِدِيُكُ الْكِيَّى مَثَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ فَيَعَثَّـ وَ بِيهِمَ هَمْبَالَ لِنَا مِنْ دِفْيُهِمِ مِمَا سَلَمُوا لِنِينَا فِي وَالرَّفَ وَآهُ السَّكِينُ الْجَعْلِيمَةُ \* عَلَّ وَ فِلْ إِنَّهُ لِمُنَّا أَنِفُ رَجَّةً وَفِي أَوْ نُسْتَمَّى أَنْ أَنْوَأُ طِ وَالدَّوَأَ مِنْ الإنجيناً و وَبُعَاكُ تَدَافَى لِمَعِينُ مُدَافِياً وَوَالِحَادَ اسْأَرُ سَنْوًا الْحُافَالُ وَبُعَالُ العُمَابِ دَنُوآنُورَ الدَيعِوجِ مِنْقَارِهَا وَالنَدَأُ فِي النَّدَارُكُ الدَّفْوُ النَّدُّنُ نُقِالُ لِلْأُمَةِ مِا دَعَا إِرْ وَالدِّنْيَا أُسَّتَقَ أُقْرَدُ فَيْوَوَدَفَوْتُ دفر التَجُلَعَ بِي كَفَعْ نُنُهُ وَكَيْلِيَةٌ دَفْتَ أَوْلِوَالْعِيمَا لِهَدِيْدِهِ دِنَعْ فَالسَّمْنَ دفع دَنْعِيًّا وَدَافِعَ اللَّهُ عِنْدَ السُّوَّةِ دِفَاعِمًا والْهُدَ فَعُ الفَقِيرُ لِأَنَّ كُلًّا يَدْ تَعْهُ عَنْ تَفْسِهِ وَالدُّنْ فِعَهُ مِنَ لَمَطَرُ وَالدَّوْ وَعَنْدُو مِثْلَ الدُّفْقَةِ فَأَمَّا اللهُ قُلْغُ فالسِّهُ وَالْعَظِيمُ والمُسْبَقَعُ الْمِعِينُ وَالْكَوْتُو وَهُوَ الذي حِنْلًا جَيْنَ بِهِ الْحُوْمَ لَ عِلْيُهِ أَلْدِّوْ وَجَيْنَ بِعَنْ يَوْهِ إِكْوَالْمَالَ وَهُوَ وَشَعْ رَجْمُيْهِ كُلِّ مُدَنِّع والدَّانِعِهُ المَافَقَهُ بِكُنُو لِلنَّاعِدِينَ وَيُدالنَّا البَّال والفَّاف وَمَا مثلثُهُ مَا التَّفَلُ النَّهُ أَالْمَهُ وَالدَّمَالُ لِلسَّمْنِيهِ وَنُعَاكُ دَوْمَكَالاتَجُلُ لِمَعْسِهِ الدَّا اخْتَطَّ يَشَيْءُ مِنْ مَأْخُولٍ ٥ دَقِي الفَيدِ الْدَيْدِ فَي دَفَّى إِذَا لَمْشِرَ عُواللَّكِينِ والْأُنْثَى دَقِينَهُ وَمَدْقِيدُ لَدَفْقَ أَنْ وَدَقْوَى البِّفْزَ أَوْالتُّبَأَلْ مَالْمَيْعُ دِ قَأْدِنْ وَالدِّقْرَأَوُ الرَّحُ لِ النَّهَا وَالدَّوَاقِ مُوْجَعْ مُوْفَرَة وَهِي عَائِيظٌ مِنَ الْأَرْضِ لِمُنتِأْت بِهَا والدَّفَأْرِيثُوا لأَجَاطِيلُ والاَ كَأْدِيثِ وَكِفَرَى زُوْضَهُ ٥ اللهُ فَشُدُ وَثِيَّةٌ السِّينِ وَالسِّينِ وَلَيْسَتَ دفش

دفل

دقر

بِعَوْمِيَّةِ وَدَ نُفَسِّرَ الْقَوْلِ دَنْفَسَّةً مَطَرٌّ مُؤْجِرٌ عَيْمِهِ هِ قَالَ بُوْنُشُ كُلَّ دفش لِأَبِهِ اللَّهُ وَلِيْسُ مَا اللَّهُ وَلَيْسُ فَعَالَ لاَ أَدْرِي هِمَ أَشْمَ أَوْ لَنَّمْعُ كَا مُنْسَنَّمَ بِهِ ا 140 قالَ الْهِ كِأَيْرِ الدُّفْشَةُ دُورِيَّةٌ رَقْطَا أَوْاَضْخُورِ وَالْعَظَاءُ وَالدَّفْشُ النَّفُشُ وَدَنْفَتَسُّ عِلَي شَمَانُوالْوَجَالِ مِنْهُ وَالنُوْنُ وَالْإِنَّ وَدِنْفَسَّ بَيْرَالْقُوْمِ إِذَا أَفْتَكَ ٥ الدَّنْعِكَأُو الشَّرَّابُ وَدَوْعِ الرَّخْلِ إِذَا لَعِنَى الشَّرَابِ ذُلَّا دنع وَالْ زَسُولُ اللهِ صَلَّمُ اللهُ عليهُ النسَّاءِ الْكَاحْعُ يُنَّ كَوْعُ يُنَّ وَالْمَكَ أُوبُعُ مِنَ الإماالية بْأْكُولْ الْمُنْدَ جِنِّي تُلْضِفَهُ الْأَنْضِ مِنَالِدَّ فَعِكَّ وَالدَّافِعُ مِنَ التَّجَالِ الذي بَطْلُبُ مَكَأَتَّ الْكَنْسِرَة فِالْدُعَآءِ ثَمَا وُاللَّهُ اللَّهُ وَفَعِ مَ وَهِي مُرَالِدَ فَعِ وَهُوَ الفَ غُرُوتَ الدَائِنُ دُوَّ مِيدِ دَفِعَ الفَقِ مُلْمِنْ لُ دَبْي عَنَوْآءَهُ وَالْحُافِ وَمَا مُلْلِهُما دكل التَّكَلَةُ الفَوْمُ الدِّيْنَ لا غُرِينَ وْزَالْمُنْلَطَ أَنْ مِنْ عِيرِهِ وِيْقَالُ بَنُوْ فُلاً ب مَنَدَكَا وْزَعَكَ السُّلْطَانِ والدَكَلَةُ الفِيطْعَيَّةُ مِزَا لَطِنْنِ والنَّدَكُ الْزَعَاجُ التَحْلِ فِنَفْسُ ووَهُومَ مِنْ لَكَلِيمُوالْأُولِي وَالدَّحْوْكَ مَنْ وَالسَّرْقِ يَغِضِهِ عَلَى دكم بَغِيضَه دَكَنْ المَنَاأَعَ لَقَتَلْ نُهُ وَمِنْهُ اشْبِقَا فَالدُّكَانِ وَهُوَعِزَ بُتَّاكَ دكن غُأَبْعَى بَاطِهِ والحِبِّمِنْهَاكَدُكُأْنِ الدَّنَانِينَةِ المَطِين دکا دکئی والرُّحْنَهُ مِرَالْأَلْوَانَ هُ تَلَكُ كَأَ الْهُوْمُ الْأَاازُدَجِهُوْهُ مُعَالُ أَنَّ الرَّاحِسَ مَخْ ذِلْكَ الْدِسْ وَهُوَ الْقَعِيْدُ مِنْ الْطِلْمِ أَوْ يُسْتَأَ وْمِهِ قَالَ الزُّلْكُفُ تَالِي الذُّكَ أَشْ مَا يَعْسَمَ إلا مُسْمَالُ مِنَ النَّعِمَ اسْ وَسَتَوَ أَكَبُ عَلَيْهِ وَال حَالَتُهُ مِزَالِكُو كَالْمُكَانِسَ بَأْتَ بِكَأْمَنَ فَهُوَ مِهُالْمِنْ عَالَ الْمُنْإِلُّ اللَّهِ وْكَثُّرُ مِنْ أَسْمَا وَالْمُنَدِ والدَّوْكَثْو الْعِكَدُ ذَالِكَ عُبْرَة والدَّحْنُ يَدُّا أَكْ السِّنْي يَعْضِه عِلَى يَعْضِ الدِّكَ إِنَّ مُا أَمُنُ الْحَدُلُ ردع

> عَيْمُ لَنَ عَنْفَأَةُ وَغِنْفَ فِيْزًا والدَّلْوُوالدَّيْلُرَ وَالدَّوْبُوا وَالدَّنْوُ سِهَا لَهُ لِلإِسِلِ هِ اللَّهُ لَفِ سُجَّدُه مَاعَهُ دِلاَث سَرَيْعِهُ وَأَنْهَ لَتُر الناقة تَنْدَلِكُ الْدِيْلَامًا وَجَحَ يَعْفُ هُمِ دَلْكَ الشَّيْءُ مِثْلُ دَلْفٌ وَجَعَى النَصْرُ أَنْ سُمَيْلِ إِذَا لَنْتُ الْمَعْلِيقَةُ إِذَا عَطَّتْ بِهادَ النَّكَ وَجَمَّلَكُ وَانْبَ لَنَّ فَلَانٌ عِلْمُ قَلِينَا وَالنَّفَتَ عِلَيْهِ وَمَكِمُ أَلِثُ الْوَادِنْ مَبَدَافِعِ سَنله وَالمَدَالَثُ النُّغُونُ والفُنُّ وَجُ هَاللَّهُ وَلَمُ المَّدَوَ لِمُ المَّدَوَلِمُ كِنَاشُ لِوَجْشِ وَالتَّالِمُ النُّمْتَعْ إِذَالْكُ الدِّلْوَمِن أَلْسِ اللَّهِ الْحَدَ المؤص وَدَالدُ الكَاثَالُدُ فَأُوالمُنْ لَحُهُ والفِعْلُ دَلَحَ يَدُ أَلَوْكُمُ قَالَ الْتَاجِينُ كَأَنَّ رِمَاجَهُوا مُنْطَأَنُ مِيْدٍ لَهُمْ وَكُولُمَلُ لِيَهِ خَدْ وَدُ والدَّدُ سَتُ وَالدُّلوكُلِّهِ وَأَدْ لِمُ الْفَوْمُ إِذَا فَطُّغُو اللَّهُ لَكُلُهُ سَبَّوًا فَإِنْ حَرَجُو مِنْ أَجِرُ اللَّهُ لِعَمَالِ مُنْ لَئِي مَشْدِينِ الدِّالْ وَأَنَّوا لَهُ وَالْمُو مْ أَشْمَا وَالْفُنْفُذِه مُر لَحُ الْمَعِينُ عِيدُ الدَادَامِينَ بِو مِنْفُلُ وَمَعَالَبَهُ ذَلُوْخُ لَيْتُونِي بِٱلْهُ مَا أَشْتَقَلُّ وَمِنْ ذَالْكَ جَدِيْتُ سُلَمُ أَنْ زُصِي اللَّهُ عِنْهُ أَنَّهُ أَشْتَرَى هُوَوْأَنُوا لِمُزْدِ أَذِكُمَّ لِكُمَّا فَتَكَالِيًّا فَيْشَهُمُ اعِلَعُ وَدِّأَكُ جَهُلُاهُ وَهَلِهِ رَسْحَالِيْكُ ذُلِي السَّاعِيرِ بَيْنَهَا لَذِي مُوْتِعَوْنَ مِنْ لِمُ قَالَتِ اللَّهِ أَوْ الرِّوآدُ إِنِيمُ عَالَـ هَذَا لَوُنِهُمَّ عُرِيعِدُ كَانَّهُ قَالَـ صِّحِيًّا لِما أَوَ النَّهُ لِمِنْ مَعْ زُرُفُ وَأَشْلُهُ مِنَا لِدَّلَسِ وَهُوَا لطُّلْمُ وَيُعَالُ إِنَّا لاَّ ذَلَاسٌ مِنَا لِدِيَبِ وَهِي الَّبِي نُورِثُ فِي أَجْرِ المُتَيْفِ مُعَالُ تَكِ النَّرُ الماكُ إِذَا وَيَعَ الأَذِهُ اللَّهِ الم وَوَالَ بِعِصْهُم مِنْ لِلَّهُ الطَّعُوارَ اذَا أَخَلْتُ مِنْهُ مَلِيكًا ٥ أَلِدَلًا عَنْ

وَوَالْبُنَهُ الْفِيَّا وَنِفَالُ جَآءَ فَلاَنُ بِالدَّلْعِ أَيْ الدَّافِيةِ فَأَنْسُكَ

148

دلج

دلج

إلى صَّدُوْرُهُ وَالإيلَ قالَ الفُطأَجُ ) تَرَىٰ صِنْهُ خُلِهُ وَلَا لَحَيْلُ زُوْدًا كَأَنَّ بِهَا لَحِياً ذَا أَوْدِ كَأَعَا وَيُقَالُ هُوَالشَّعِ أَلْ بُقَالُ مِنْهُ دَحِعَ يَدْحَعُ هِ مان الدّال واللم ومَا مُلْمُهُمَا الأَدْلُوْالطَوِيْدُ اللَّهُ نُو دُمِنَ لِهِ جَالِدِ وَالدَّبْ لَوَالْأَجْوَيْدُ وَالدِّبْ لِمُحْتَمَّعُ النَهْلِ وَيْقَالُ إِنَّ الدَّيْلَمَ فَي فَوْلِ عِسْنَتَرَّةً نُوْزُأُنُنُونُوعُ مِنْ جِيامِلْ لَدَ شَكِر السَّوَادُ والظُّلُهُ السِّنَ بِسَنِي إِنَّا الدَّيْلِ مُكَانَّ أَوْقِي لِمُ مَالِكُوْمَةَ أَوْتِهُ الدِّيَالُ مِلَّا الدِّيلُو وَجِهِ لَهُ اللَّهِ مِنْ فَالْ إِنَّ الدِّنْ إِلَّهُ تَأْجُ وَالدَّلُو فِالنِّفَافُّ كَالْهِبُدِلِهُ النَّذَائِيةُ وَهَأْبُ الْعَقْلِ وَوَهَدَ كَمُوثِلانِ كَلَّمَا الْأَيْفِلْلُا دله الدَّلْوُمَغُونُونَهُ مُعَوْلُ أَذْلَكُ الدُّلُو إِذَا أَرْسَلْمَ عَالَى الدِّيدِ فَاذَا دلو نَرَّغِتُهَا فَقَالْ إِلَوْنَ وَالدِّلُوْفَوْتِ مِنَ السَّنْوْرَ مَعْلُ قِالَ اللَّهُ اللَّهُ مُن وَأَدْلُواْهَا ﴿ وَالدُّلَّاةُ الدَّلُو وَخُمْعُ الدُّلا فَأَمَّا فَوْكُ الدَّاجِرِد ٱلنَّتُ لاَ أَيْهِ عِنْ لَامَّا أَبِّلْ ذِلاَتُهُ إِنَّ الْجِبِّ الْأَسْتُوكِ أَ طَائِنَهُ أَزَّا دُبِدَ لَا يَدُلُ مَحْلُهُ وَتَصِيْبَهُ مِنَالِدٌ جُوالاً شُوَدِ أَنْدُهُ وَاكِدُ لَي مُلان الجُهَيْنِةُ إِلَيْ بِهِ أَرْدُ لَى بِمَالِيةِ اللَّهِ الْحِيدِرِ وَقِهِ مُالْبُهِ وَدَاؤُتُ بفُلْأِن اذَا اسْتَشْفَعْتَ بِمِالْيُهِ وَمَنْهُ ذَالِكَ جَلِيثِ عِنْمَوْ فِي النَّهِ مُعْ أَيْرُهُ وَالْعِبَّاسِ اللَّهُ مَّرَاتًا مَنْ عَنَّهُ الْبُكَ بَعِيرٌ النَّةِ عَلَوَّاكُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَفِيَّة أَأَنَّ أَنَّ إِنَّ وَكِنْوَ رِجَالِهُ دَلَّوَالِهِ

النُّكَ مُسْتَشْفِعِيْنَ وَجَلَوْثُ الْتَجْلُ أَجُلُونُ جَلُوا اذَا وَعَفْتَ سِمِ

الجَيْنَة أَوْ إِنْنَ يَجْكُنُه الشُّوَّاتُ وَأَنْفُنَ مِنْ الْوَكَةُ مَأْكُوْ لَهُ وَالدُّلاكُةُ أَ أَخِنْ 144 مَا يَكُونَ عُوالمَ وَعَمْ مِنَ اللَّبِي وَالدُّلْكَةُ ذُونِيمَةً ٥ ماب الدَّالِدَالْمِ وَمَا يَثْلُثُهُ مَا الدِّمْنُ مَأْمُلَيِّدُ مِنَ الشِّنْجِينِ وَمَوْضِعُهُ الدِّمْنَةُ وَيُعَمَّالُ بِإِلدِّمْنَهُ ۗ إُمَّاذُ دمن التَّادِ وَمَا نَوَدُو وَالدِّمْ لِلْهُ عِنْ مُقْشُهُ وَدِمَتْكُ الْأَوْضَ مِنْ لَا يَعْمَلُ مَمَلَّهُ وَالدِمْنَهُ مَا انْهُ مَلْ مِزَلِهِ عَلِيهِ إِلْمَالْ لِدَوَقَدْ دَمِنْتُ عِلَى فَلاَن وقَدْ دَمَّنَ وُلاَنُ فِنَا وَالْاَنِ اذَاغَيْتُ مُ وَلَوْمَهُ وَ فُلاَنْ دِمْنُ مَالِكُ الْوَالْ إِلَا وَالْوَ مَالِ وَالدِّمُّ أَنْعُ فَعُنْ يُوسُدُ النَّذُ إِنَا مُثَوْنَ مَحَانُ وَعُلَانٌ يُدْمِنْ كَذَا أَى يُبِولْمُهُ ٥ اللَّهُ وَمَعْرُ وُفُ وَالْأَمُّولَ فِيهَا لِفَسَالَ دَعْنُ لِأَنَّكَ نَعُولُ ﴿ كِمِينَ بُدُهُ وَالنَّهُ مَن لَكَ عَلَا لَأَنْفَةُ وَالسَّدِيثُ اللَّهِ وَزَّهُ لِنُسْمُ لَوْ زَالتَّم وَكُلُّ شَوْدٍ بَكُوْنُ عَلَيْنِهِ مِنْكُما لِمُوجِمِّقًا وَهُو مُنَا مُنْ مُنَاتِّحٌ عَالَا أَبُوعَ بَيْرِ والمُبَقَّى الأخ مَوْلا يَكُونُ مِنْ عَنْ يَوْمِ وَالدُّهُ مَيَّهُ الصَّائِمُ والصُّوزَةُ المُنْقَسَلُهُ وَالنَّعَيَّةُ الدَّ امِيّةُ النّينَدُ مِنْ وَلاَ قَيْمَ لل وَاشْنَدُ مُنْتُ الرَّهُ لِ الاَ وَقَفْت بعِ اللَّهَاتُ اللَّيْنُ يُقِدَالُ كِمِثَ يَدْمَثُ كِمُقَّاوالتَكَاثَاللَّيْنَ كِمِثْ وَيَحُونَ دَأْوَهُ واللَّهُ مَأْمُهُ مُهُولَةُ المَالُقِ وَنَقَالُ إِنَّ الاَّدْهُونَ مَحَالُكُ لَمَّ لَمَ اذَاحْرِتُ وَيُقَالُ دَمِّنْهُ لِي لِيَدِينَكُ أَيُّ نُحُنُّوهُ وَالسَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُ مَرَّا وَالْشَفِيرَةُ دَفِحُ لِدَ الْحَ وَلَيْلَةُ وَلَيَالُهُ وَالْحَةُ مُظْلِمَةُ وَاذَّكِمُ وَانْدَبَحُ اذَا دَخَكِ الشَّيْءَ وَلَيْسَتَّوْ وَفِي إِلَّوْسِ الصَّلْطِ الدُّمَاجِ الذي النَّا مُنْ فَهَمَا أَوْهُ لِمُعَالُّ دُفِّجُ التَّجُلُ إِذَا ظَامَا كَاظَهُ وَمُ هُ دُخُ اللَّم يَدُ والدِّمانُ حِبَالُ بِعَيْدِه الدُّمَازُ الهُ كَدُو الدُّمُوزُ الدُّخُولُ فِقَالَ ذَمُّو عِلْمِهِ وَالْبُدَمِّو الشَّائِلُ مُدَخِنَ الضَّيْدِ الْوَبَوْحَ لَا لِمِدَرِكُ لَا لِمَدَرِ

البِّدْغِ اللَّيْهُ فِعَالَ بَلَّمَٰتِ الشُنُولُ العَمْنَ وَكَالَّمَا الْمَنْهُ وَالْمَالَمُنْ مُنْ مَنْ مَنْ مَالَمَ الْمَنْ الْمَنْهُ وَالْمَالُمُنْ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ المَّنْ الْمَنْهُ وَالْمَالُمُنْ الْمَنْهُ الْمَنْهُ الْمَنْهُ الْمَنْهُ الْمَنْهُ الْمَنْهُ الْمَنْهُ وَالْمَالُمُنْ مُنْ مَنْ مَنْهُ وَحَمَّعَ مَعْمَلُهُ الْمَنْهُ وَالْمَنْهُ وَالْمَالُمُ الْمَنْهُ وَالْمَالُمُ الْمُنْهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَلَا لَمُنْ وَمَعِيمُ وَمَعْمُولُولُولُمُ اللَّمَالُولُولُمُ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَلَا لَمْ مَنْ وَمَعْمُ وَمَعْمُولُولُولُمُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُولُمُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُولُمُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُولُمُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُولُمُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُولُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالُولُولُولُولُولُولُولُولُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُولُمُ الْمُنْ وَالْمُولُولُمُ اللِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُولُمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُولُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُولُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّه

الدَّمَالُ النِّوْجِينُ كِمَلْفُ الأَرْضَ عَيْفَالُ انْبَدَمَلَ الحُوْجُ مَّا الْكَوَاللَّهُ البَّهُ وَالبُّمَّكُ عَلَيْمِ اللَّهُ المُعَلَّمِ المَّالِ وَالنَّوْنِ وَمَاسْلِنُهُمَا البَّهُ السَّالِ وَالنَّوْنِ وَمَاسْلِنُهُمَا دنای الْتَهُ أَيْنُ مِنَالِدِ عِلْدِ الدُّوْنُ مَفْ مُوْزُ وَاللَّهُ إِنَّى الْفَرِيثِ عَيْدُ مَفْمُوْنِ مِنْ ٤َ نَائِدُنُوْ وَمُعْتِبَ الدُّنْ يُسَالِدُ نُوْمَنا وَالنِسْمَةُ الْمُهَا دُِنْمَا وِتُحَالِّدُنَّ مِنَ الرِّجَالِ الشَّعِيْفُ وَكَانَيْتُ بُنِّنَ لَأُمُّونِينَ فَأَرَّنُ مِنْهُمَا وَهُوا أَنْ عَهِمْ دِنْيَادِدُنْيَةً وَالْأَدْنُأُ الدِي فِيوانْكِيانِ عِلْكَمْلُو فِيَالْأَكْلُ كِرْبَيْ وَقَالِهِ كِنَّا يُلْمُ لَقُ وَكُلَّقَ مَلْ نُقُ ثَمَالَّةً وَالْوَسَا لَفَرَّسُ حَسَالًا نِتَاْحُهَا والدَّنِيَّهُ النَّقِيْضَهُ وَفِلْلِينِ إِذَا الْكَلُّوفَ فَدَنُّوا زُجُلُومَا ٳۮٳڗؙٲٲڔڹڸۺؙۼ۪ڗٞٲڎڋڴؙٷ والتَّدْنِيْ فِالبَطْيِخِ 'أَنْ يَنْهُ نِرَيَعِفِهُمَا والمَنْدُنِيْخُ مَعْفُ البَقِرِّ وَدَ تَخَرَفَى بَيْنِواْ كَافُرُوكُ مُ يَبْرَجْ وَدَكَّ فَيْ لِللَّهِ فَوْ كَالْمَ الْمُكُنِّدُ وَأَشْرُ فَتِ الْفَكِفُ وَمُ عَلِيهِا ٥ ڊنس ڊٽر "ٱلدَّنْوُلِكَ لَكُوْ بِالْقِيمِ هِ يُّقَدُّ الدَّنَّوَدَجُهُ وُلَانِ أَذَا تَلاَ لُكُوَّا شُرَّكَ والدِّينازُ مَعُرُون وَيَعُولُونَ مَشْلَهُ دِنَّانُهُ الدِّينِ عُالفَسْلُ الذي دنع خَنْرُ فِيْهِ وَاللَّهُ بَعُ الذُّكُّ وَيُقَالُ لِمَا يَعْلُوْجُهُ الْحَازُرُ مِزَالْمَعِيْرُ دَنَعُ الدَّنَفُ الدَّوْمُ التُلازِوْ والمسترِفِقُ لا يُنتُنَى ولا الخَيْعُ إلا أَنْ تُحْسَرَ دنف النون فَامَّا فَوَلُ الْعِبَّاجُ وَالشَّمْسُ فِدُ كَادَتُ مُتُولُ دِيْفًا فاتَّهُ مُونَدُ اطْعَرًا زُمَّا وَذُنُّوهَا لِلْعَيْبِ وَيْفَالْمِنْهُ أَكْمُ بِفَثْ وَحِيجَى مَاشَ كِنِعَا لأَمْنُو إِذَا اللَّهُ أَرْكُ أَنْ يُفْرَعُ مِنْهُ ٥ اللَّهِ أَنْفُ عَفِرُ وْكُ وَيْعَالُ دَأْنِقُ

تُلاَ فَي عَلَيْهَا مِنْ شُمَّاجَ مُدَرِّقًا والتَدُهُ مُرِّتُ حَنَّوْبُ مِزَالِبَوَا بِنْبِعُ وَلَثْنَ مِذَا لِكَ الْعِلَى وَمَا بِعَانُدُ مُرِّتُ 'أَعْلَجَكُ ٥ دِّمَتُولِ الطَّلَامُ الشَّيْدُ وَالدِّيْمُ الْمِنْوَكِ وَالتَّدُ مِنْسُ الْحُفَّادُ الشَّيْ وَأَتَانَا بَالْمُوْرِّ دُمْسِرِ مِثْلُ ذِنْسِ ٥ كُلِّعِيَّ قِ مِزَا لِمَا يُطِدُمُثُن إِلَّا لاَسْفِلَ فَإِنَّهُ رِي فُصْ وَالْأَدْمَضُ الْدَجُلِ الذِي زُقَّ جَاجِبُهُ مِزْأُخْتِر والدَّوْمَضْ بَيْضَهُ الحَيِيْدِهِ الدَّيْعِ مُأَوْ العَيْنِ وَدَمَعَتِ الحَيْنِ دمع دَمْعِ الدَّافِي وَهِ الْمُؤَافِينُ دَامِعِهُ والمُكَامِعُ النَّاأَفِي وَهِ اَطْزَافُ الْعِيْنِ وَامْرُأَةُ دُمِعِهُ مِنْ مِنْ يَعِيهُ الدَّمْعِيةِ والدَّمَّاعِ مِزَالْ مَنْ النَّوَاهُ الدُّمْعِيةِ نَدُّى وَدِيْتُ أَغِ الْكَوْرِ مِالْيَدِيلُ مِنْهُ أَمَا وَالدَّبِيغِ وَسَجَّهُ مُامِعِتُهُ الْمَا وَمُونُ الْمُعَارِيمُ الْمُعِلَى مُنْهُ أَمَا وَالدَّبِيغِ وَشَجَّهُ كُلُمِعِتُهُ الْمَامِلِينِ اللّهِ سَيْدُ لا دُمَّا وَيُعَالُ إِنَّ لِلْتُمْتُمْ عَ أَنَوْ الدَّمْعِ فَالْوَجْهِ وَأَنْشَكَ يأمول فين لأتبي تقماعاً قد تؤك الدَّمْعُ بها دِماعِا الدِّمَاغُ مَعْمُرُ وفُ والدَّمْغُ كَنْ زُالعَ ظُم عَنْهُ وَفَهدهُ والدَّامِعَهُ جَدِيثُكُ السُّكُ عَالَاعُ لَي الْحِرَةِ الزَّجْلِ وَالدَّامِعُكُمُ لِلَّعِهُ لَا يُؤْمُ مِنْ يُنِسْطَنَّاتِ الفُّلُبِ لَمُوسِلَةُ صُلْبَهُ إِنْ تُرْدَتُ أَفْسَكَتِ الْخُلْدُ فَا كَالْمُ لِللهِ الْمُ افْتُغِعَنْ ٥ الإندِ مَاقُ الإندي وَأَوْ نُعَالُ انْدُ مَقَ عَلَيْهِ وَنَعْمَةً قَالَ أنوزُيْدِ الْمَدَوَّ لِلْحَدِّ لِحَدَّ وَأَدْمَفْنَهُ أَنَا وَالْدَمُوَّ لَعْمَا أَيْدُ فَغُسُوّنِهِ وَانْدَمُوعَ مِنْهَا أَنْمُنَّا وَجَمَفْ فَأَهْ كَتَنَّوْنَهُ هَالدَّمْكُ أَنْ وَجَعَدِهِ دمد الْأَرّْ مَبِ والدِّهُ مُؤكْ إِ عَظِمْ مِزَالِكُ رَّةِ يُشْتَعَ عَلَيْهَا بِالسَّانِيَّة فَالَ الأَمْعِ لِلرَّمُوكُ البَكُنَّ السَّرِيْعِيةُ وَكَدَ الْكَ كُلِّ شَيْءٍ بَسِرِيْعٍ المَرِّوْ وَالمِدْمَأَكُ خَشَيَهُ فَيَتَ فَدَهِ الشَّاقِي وَالمِدْمَاكُ خَيْطُ الْبِثَانَ

والنِّيَّارِ والدِّمُوْكُ الدِّيَا والدَّمَكُمُكُ السَّدُيْدُ والدَّامِكَ البَّامِنَهُ

وَكَأْنُونُ وَكَنَّفَتِ السَّمْسُ وَنَدُ الْمُؤْوْبِ وَكَنَّوْ وَجْهُ الْوَجْلِ الْمُفَرَّمِ النَّفِي الدِّيَّامُهُ الدِّحْلُ القَصِّنْ وَيُفَاكُ هُوَ الدِّيَّانَ هُ المَّا وَيُعَالُ هِ المُسْلَةُ والنَّدُنِهُ والاسْفَافُ لِلا مُؤْرِ الدَّنَّهُ ٥ التَّالِوالهَ آرْوَمَا مُثَلَّمُ فُلَّمًا البَّه في النَّكُوْ وَجَوْدُهُ الزَّالِي وَمَادِهَا أَنَّهَا أَضَالُهُ وَدَوَاْهِ للسَّفَّرُمَا يُصِّيْبُ التَّاسَ مِن عَظِمْ نُورِ فِي وَجَحَى إِنْ السَّحِيْبِ دَاهِمَهُ دَهْبَ أَوْ وَدَهُوَ آوُهُ الدَّهُ زُالرَّمَانُ والدَّهْ زُالعَلَيْهُ فَأَمَّا فَوْلُهُ مَلَوَانِ اللَّهُ رمر عَلَيْهِ لاَ نَشُتُواللَّهِ هُ قَاللَّهِ هُوَاللَّهُ هُوَ اللَّهُ عُنَّا اللَّهُ اللَّهُ عَيَّا اللّ تَعُولُونَ عِنْكَ النَّوَأُولِ أَضَابُنَا الدَّهُ نُونَعِنْ لَهُ وْلاَسَتْتُو فَاعِلَوْ أَلِكَ بِكُوْ فَازَّ ذَالِكَ هُوَاللَّهُ مُلِّينَا أَنَّهُ وَنُفَالُ دَهُ ذِكُهُ مُرَّكِنَّا هَاكُ أَمَدُ أَبِيْكُ وَ فِي حَتَاْسِ الْخَلِيْلُ فِي هَوَ هُوْ أَمْتُوا وَ بَنَوْلَ بِهِ وَتَقْوُلُونَ مَا دَهْ يِرْيَكِنَا أَيْ مَاهَمَ حُنَا والدِّهْ وَزَوْجَهُ عُاللَّهُ وَلَيْ قَدْدُهُ مِنْ مَهْوَأُهْ وَكِهْ زُكُهُ أَرْبُرُ سَلَابُكُه الدَّهِ مِثْ الدِّكَ أَنْ السَّهْلُ اللَّيْنُ النَّوف دهش لاَيَبُكُعُ أَنْ يَجُوْنَ زَمْلًا والدَّهَ أَشْرَحَكَ الْحِدُوالدُّ هُسَّهُ لَوْنُحَلِّوْ لِلْوَمْلِ يْقَالُ عَنْزُ دَهْسَأُوٰهُ دُهِشَ لِلْأَكُلُ وَدَهِشَ لِدَاْهِتَ هُ أَرْهَةُ ثُلِكُأْسٌ مُّلاَ فَهَا والدَّاهِ فَالمُمْ تَلِي وَدَهَقَ لِم مِن لما لِيدُهُمَّةً أَوْ أَيْمُ طَلَا مِنْ هُ دهق مَّدُنًّا والدُّهْبَقَهُ دُورَأْنُ المُّعْجَةِ الصَّبْرُةِ وَالمِنْدِينَ عُلُومَ مِّرَّةً وَمُثَّالُ الْخُرَى وَدِهَقَهُ دَهْقًا إِذَاعَهُنَّهُ غَمْزًا شَدِيدًا وَأَدْهَعُثُ الْأَوَادَا المُعْرَفْتَهُ ٥ قَالَ ابْنُ دِرَيْدِ دِهَدُ السَّمْ مِ الْدَهِ مُكُهُ إِذَا سَحُقَتُهُ ٥ دمع

الدَّمْلُ الطَّالِقِينَهُ مِنَ اللَّيْلِ ولا كِمْلَ النَّطِيَّهِ لاَ يَتَفْ ١٥ الدُّهَ مَا "

تَضْغِيْدُ الدَّهْمَاءُ وَهِي التَّاهِبَهُ وَسُتِمَتُ بِذَالَكَ لِاظْلاَمِهَا وَالدَّهْمُ

وَدُورَ مِنَ اللَّذَآوِكِنُورُ وَرَحْلُ دَوِوَامْنُوَّاهُ وَدَيُّهُ وَدَآوَتِ الأَرْضَ

رمل

دور

دوش

دوش

دوف

العددالت المنه في المنه هم التقاد والدها والترفي الاعلاه التقاد والتهديد والتقاد والتهديد والتهد والتهديد والتهدد والتهديد والتهدد والتهديد والتهد

-153

دمن

ڊوق ڊوڪ

150

دول

لِيَمَا نُكِ مِنْوَدُ لاَ عَيْدُ وَيُدَةً وَكَالُو كَالُّو كَالُّوكَ الْاَيْمَا لَكُمْ الْعَلَيْلِ الْمُتَالِكُمُ الْمُلَوِّ الْمُنْ وَمَا لَكُمْ الْمُلْوَالِكُمُ الْمُلْوَالْمُنْ وَمَا لَالْمُلُوْمَ وَمَثَالُ الْمُنْ وَمَلَاكُمُ اللَّهُ هُنُ مَا اللَّهُ هُنُ مُعَالِمُ اللَّهُ هُنُ وَلَا اللَّهُ هُنُ وَلَا اللَّهُ هُنُ وَلَا اللَّهُ هُنُ مُنْ اللَّهُ هُنُ وَلَا اللَّهُ هُنُ وَلَا اللَّهُ هُنُ وَلَا اللَّهُ هُنُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللْمُ اللللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ الللللّهُ ال

مَخْوْن وَمَضْوُوْن وَلَلْتُوْ لَهُ مَأْ نَظْتُوا أَجْهُمْ مَالْوَا مِنْ وَالْوَا مِ وَقُدْ دَأْفَ مَدُونُ دِوَاْفَةُ وَكُونُوفِا هِ الدَّرُوثُ دِقُلْ اللَّهُ وَ وَالْمِدُ وَكُ الْحِينُ يُدَوْمِهِ والمَدَافَ مَا لاَيَهُ اللِّنِ يَدَافُ عِلَهُما دَوْكًا وَبَأْتِ الْفَوْرُ يَدُوكُونَ دَوْكًا اِذَاْ وَتَعُوْ وَاخْتِلَاطِ وَ وَجَدِيْثِ عَلِي هِلْمُمَالِسُلَا وَثَبَا الْعَلَى فَ بَدُوكُونَ وَنَدَأُوكَ الْعَوْمُ ادَافَتُما أَعَفُونَ فَي رَبِ أَوْسَرِّة هُ مُلَا وَكَ الْفَوْمُ النَّمْرُ إِذَا مَنْ أَمَّازُ مِنْ يَعْضِهِ والْيَعِيْضِ وَاللَّهُ وِيْلُ اللَّبْثُ الْدِيكُ فَعَلَيْهِ عَأْمُ والبَّدُولَةُ والدُّولَةُ لَعُمَّانِ وَيُقَالِ وَلِللهِ وَلَهُ فِي لِمَالِ والدُّولَةُ فِي إِنَّالِهِ وَنُفَالُ حَآلَ مِنْ وَلَايَةُ أَنْ دَوَاْهِنِهُ وَالدُّوّ لُولْ الدَّاْهِ مِنْ وَالْجَيْعُ الدُّا أَلِيثُلُ وَانْدَالُ الْفَوْمُ فِيْوَ لُوْمِنْ مَكَ إِن لَى مَكَانِ وَانْدَالُ بَطْنُهُ اشْتَرْخَى وَقَالَ الدُرْن دَال التَوْدِ بَدُوْكُ إِذَا بِلْ وَقَدْ حَجَلَ وُرُوْ بَدُوْكُ الْحَيْدِيْقِ وَأُوالنَّهُ إِذَا لِنَكُنَ وَالنَّاوَ اللَّهُ إِنْ النَّاكِلُ وَفِي الْمَدِيْدِ لَقَ كُنَّ يُبَأَلُ وَالْمَا وَالدَّائِمِ وَأَكِمْ فُ الْعِنْدُ لَ إِذَا أُمَّةً إِذَا مُسَكِّنْتُ عَلَيَاتُهُا المُلْوَوَكُونَهُ كَنَا إِكَ وَدِقَمَتِ الطَّائِنُ فِي المِّمَ أَوَا دَاكِلَّقَتْ وَدُوَّمَتِ المَّسْرَ فِكِيدِ حَانَهَا النَّتِيَّآءِقَالَ والمُنْمُونِ جِينَوْنُ لِمَّا فِلْ لِحَوْدَنُونِهُو المَتَفِي وَتَدُونُوا لِكَلْسِ إِمْعَ أَنْهُ فِالْعَمِدُ وِ وَتُدُونُولُونِهُ عَوَّالِ جَوْفَهُ والسِّدُوعُ سَعَي المُعْنَا وَاسْتَكَدُمْكُ الْأَمْرُ اذَازَفَقُ مِهِ قَالَ

وَالطِّلَّ التَّدُومُ التَّالِيُ وَدَوَاشَكِهُ وَالطِّلَ التَّدُومُ التَّالِيُ وَدَدَّهُ الْمَالِيَ وَدَدَّهُ اللَّهَ الْمُوَاللَّهَ الْمُواللَّهُ وَالْمَلْ وَاللَّهُ الْمُواللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَالْمَلْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللِّلْمُ الللْمُ اللِمُ الللْم

فَأَ دَأَوْثُ وَدُويَتْ دُورى مِنَ الدِّلَةِ وَتَوَحْثُ فَلاَتَا دُورى مِا أَذِّي بِهِ حِبَانَةً واللَّهَ وَفَا لَأَجْمَنُ وَ دَقَّ وُ الطَّلَائِثُوا اذَا دَأَنَ وَالهَوْآ، وَلَوْ لِهُ وَ حِنَا حِنهِ واللهُ وَأَبَّهُ مَا يَكُونُ عِلَم وَحُمِ اللَّهِ كَالْمُلْ وَالَّهُ وَنُنْ أَعَنُّ الذُواْئِةَ قالَ الْأَضْمَعُ بِدَوَّى الْأَرْضِ مِثْلُ المَدُ ونِورِ وَالنَّهُ أَوْ وَقَوْلُ دِ عَالَمُوْمَةُ ﴿ جُتَّى اِذَا دَوَّمَتْ فِي لَا رُضِ ﴿ الْسَبِحُرَّا أَهُ ۗ السَّبِحُرَّا أَهُ ۗ وَدُوَّ وَالْغَيْلُ إِذَا سَمِعْتَ لِمَدِبُوْرِ دُوبِيًّا وَالْمُدَوِّ وَالنَّيَاكِ دُوْالْوَعْكِ الدَّوْبُ سُوَّا لِلهَاكِ الدَّافِيةِ السِّيِّ العَظِيمَةُ والحَيْعُ دَوْجُهُ ٥ دِوَّخْنَاهُمْ إَذْ لَلْنَاهُمُ وَفَهَا فِي الْهُووَدِ أَنْخُو إِذَا ذَلُوْهِ اللَّوَآ دِيْ أَأْنَا<sup>ن</sup>ُ 'ٱئاْجِيْجِالقِّسْنَةِأْنِ وَاحِدَنْهَا دَوْدَاْ وْواللَّهُ وْمَعْنِوْفْ يْفَالْ دَاْءَاللَّهُ وْتَ بَدَاْدُ ثَاْدَاْدُ يُدِيدُهُ هَ ذَاٰزَ يَدُونُ ذَوَرَانْنَا والدَّوَّانِيُّ الدَّهْ فُي مُدُونُ الإنتأن الجُوَا لا عالَ العِدَام والدَّه والدُّه والدُّون الدُّون الدُّل الدُّون الدُّون الدُّون الدُّون الدُّون الدُّون الدُّون الدُّ والدُّقُّ أَنْهُ مُنَقَّدُ أُوْمُحَقَّفَ بِحَجَيْرَكَانَ مُوْحَدُ مِنَالِحَيْرَةِ وَمِطَافَ مِومُهُوقُولِهُ أَ كِمُا دَأَرُالِينَآ أَوْعَلَمُ الدَّوَأْتِ وَالدُّوَأَرُ وَالزَّانِيْفِيَالُ دِيثَ إِنْ وَأُ دِيْرَ إِنْ وَاللَّهُ آيْكُونَا مَعْ يُرُوفَنَا وَمُعَنَاكُ اللَّهُ وْ كَرْزُو الْحَارْبَهُ الفَعَنْ وَقَالَ إِذَاهِ فَامْ دُوْدَرُ حُدِيدً وَالتَّأَوْمُ فِلَالْمَابِ الكَّاأَتَا وَكُوْمَاهَا فِالْأَلِفِ الْفَطِهِ دَوْشَ فِينِلَهُ وَالدَّوْشِ بَصْبَهُ زُّذُسِّتُ الشيئ والمدوش والمدوأش مائدأش بدوالمدوش مايشة بوالقنقأ التشف قال وَأَنْهُ عَلَى الْعَدِيثِ ثَوْمُ عَلَيْهِ فَلَانٌ وَالْمَكَأُوسَ نِصْفَ سَنَهُ مِن

كَ وِشَدْ عَيْنُهُ مَنْهُ وَشُلِكَ أَفْسُلَكَ فُونَ دِهَا وَالرَّمُولُ أَدْوَثُوهِ دَفْنَ

الدَّوَلَةُ دَوْفَا إِدَّا مِلْكُنَهُ مِنَآ ، نَعَالُ مَدُوْفُ وَمَدُّ وَوَسُعَلَ الْأَصْا مِثْلُ

نَعَالُ فِلْ لِاغْتَا أَوْ اللَّهُ وُ ذُونَكُهُ وَالنَّاكِالدَّامَاء ذ بقوله دون وَهَنَا ذُوْنَ دَأْكَ أَوْ أَفْرَنُ مِنْهُ وَتَقُولُونَ فِالْحَيُّفَةُ وَهُوَدُونٌ ولانِشْتُقُّ منْهُ فِعْلَ وَقَالَ الفُّنَيْنَ يَرَانَ مُدُونُ دَوْنًا إِذَا مُغِفَ وَأَدْنِنَ إِدَانَهُ قَالَ عِبَادِيُّ وَعِلْاً الرَّبْرَبُأَادُمُ لَوْيَدُنِ الْوَلَوْمُ فَوْيَدُنِ الْوَلَوْمُ فَقَدِينَ التَّحَالِ الذَّوْبِ الهَتِينِ وَقَالَ عَاجُوْهُ لَوْيَدِينِ عِلَىٰ الْيَكُونَ النُولُوُسُلَّكُ مِنْ دَنَّى يُدَرِّقُ الدِّدة الدَّدة العَيْدَة ٥ دوه التَّالِ والمَّارِوْمَا سُلَّكُ فَمَا اللَّهُ مَا رِيِّنْنُهُ إِذَا دَلَّانُهُ وَطَوْنُو مُهَدِّئِثُ إِذَا كُنَّانُ مُذَلَّكُ وَالدِّيْخُ الْقِنْوُرَهُ فَهُ دخ دِيْنَهُ وَتَقَنُولُ دِيَّانُ الْيُحُلُ مَنْ يَغَامِنُكُ دِوَّخُتُ وَنَعَالُ مِالتَّأْلِبِ وَهُوَ مِالِدَّالِ عَنْ مِنْ مُعْكَمَةً أَمَّةً ٥ أَلِدَّ مُنْ مُعْرُوفُ وَدُكِرَ عَنَ أَسِ دير الأَغْتَرَابِ يُفَالُ لِلرَجُلِ وَأَحَالُ وَأَخَالُ وَأَنْ مَا أَخْعَالِهِ هُوَزَّأَنَّ الدُّن وَمَا مِالدَّانِ دَيَّادُ الْفَكَيْدُه الإنديَاضُ الْمُتلكَ النَّمْ ومِنَالِبَدِ وَهُمَالُ الْمُلْصَ ديق عَلَيْنَا فَكَانُ مِشَيِّواتَّهُ لَمُنْكَ أَمُّنُ الْمَيِّرِّ وَدِأْمَر دِيضًا ثُالِكَ ازَاْعُ وَفِقَالُ تُجُلُ دَيَّا عُرْ عَلَيْطِ وَامْتَا أَهُ دَيَّا مَنْهُ وَالدِّيمَ إِيرِ إِمَنْ مُؤْكِ الْي مَوْضِعِ مِلْكَ زِيْزَوَقَالَ اذَاسَافَهُ العَوْدُ الدِّيَاةِ فُحَرُّحَوّاً الترف مَعْ وَفُ والدِّنْ فَ طُرَّف لِسَنْ الفَرَّ شِرِحَكَا الْمُوعِينَا فَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ديك الدِّيْلُ مِّنْلُلاً عَالِيتْ بَهُ إِلَيْهِم دِسْلِي وَالدُّيْلُ عِلْ مَرْنِ فع لِدُوْتِبَةً دبل وَهُوَالِدِي عِيدًا فِيهُ إِجَاءُونِهِ حَآءُ وَبِهُمْ لَوْ وِيْسَنُ مُعْرَضُهُ مَاكَانَ إِلاَّ كَمُعْرَسِ الدُّريلِ الدُّبْهُ فَدُ مَعْنَى بِكُوْمًا وَمَعَالَدُهُ لَمَ يُنْوَمَهُ ذَائِهُهُ النَّفِيدِه يُعَالُّ دىن وَأَنْفُ الرَّحُلُ إِذَا عِامَلْنَهُ وَأَغْطُتُ وَثُنَّا وَأَخَذْتُ وَأَكَّنْ بِنَّا

وَأَلَا النَّاعِيُّ دَائِنْتُ الْرُوعُ وَالدُّنُونَ فَقْضَى فَعَطِلَتْ بَعْضًا وْأَدَّتْ بَعْضًا 171 اَنْهُ عُنَادِ دِنْتُ الرِّحُلُ اَفْرَضْتُهُ وَتَحْلُ مَدِئِنٌ وَمَدْنُوْنَ وَدِنْتُهُ الْمَتُونَ صُلَّى مِنْهُ ٱلْمُشْلَالِكُ حِبْلُ نَدِيْنُ دَيُفُونِ لِهُ عِتَّا وَقَدْ نُرَوَى مَصَّالْ عِ فَوْمِ لاَ يَدِيْنُونَ ضَيَّعِا وَ ٱ دَنْتُ مِثْلُ دِنْتُ وَالْدَنْتُ أَقَرُ ضَيْتُ قَالَ وَالدِّيْزَالِعِمَادَةُ والشَّأْنُ والدِّيْزَالمَّا أَعِنهُ والدِّيْزَالِعِمَادَةُ والدَّرَالَةِ مُعَالُ دِنْتُهُ حَانِثُهُ قَالًا وَنُعُلِّمُ اللَّهُ قَالَ الْحَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ هُوَ دَأْنَ الرِّبَابِ إِذْ كَرِهُوْ الدِّبْنَ دِنَاكًا بِعَرْزُةِ وَضِبَأَلِ وَكَأْنُوالِكَأْنُو اللَّهُ فَي دِينَا وَقَوْمُ دِيْنُ دِائِنُونَ قَالَ والمَايِينَةُ الأَمَةُ والمَرِينُ لِعَ بُدُخَاتَهُمُ الْرَكَةُ عَالِهُمَا الْعِمَلُ وَيُقَالُنْاتُ النِّنْنَ مِزَالْامْطَأْرِمَا إِعْنَادُ مَكَأْنًا فِي اللَّهُ الدِّعْرِ لِلْمُلِلْدُ وَأَمَّا فَوْلُهُ فَا يَأْبَا رَبِي تَقُولُ دِيْنَ الْأَجُلُ مُدَانُ إِذَا جُهِلَ كادين قليك عَلَمَ مَامِكُنَّهُ وَالدِّيزُ إِلَيْ الْمَاكُ قَالَ الوالدال المحدُّ اعِلَهُ اقَالَ الْأَمُوعُ بِثُنَّهُ مَلَكُنُهُ وَأَنْسُلُ الْخُطَّالُو لْقُدُ دُينْتِ أَمْزَيْنِهُ حَتَّى تَكَوْنِهِ وَأَدَقَ مِنَالِقِينِ يَعْنِي مُلِّحْتِ وَنُوْوَى شُوَّسْتِ وَيُقَالُدُ وَأَنْ مِدِينُ الْمُأْكَثَةُ وَمُنْفُهُ الدّال والالف وَمَا مِثَاثِهُمَا البِّنَّاكِ العِلْوَةُ والشَّالُ وَذَا لِتَاكُونُ فِي عَلَمُ حَبِّعَا كُنَا أَنْ أَلْمَا الْمُثَالُو

والآأدِ في الذَّالِ الْعَبْمُ فَي كَارِهِ وَلا بِكَافَى بِهُ وَجَالَا الْعَبْمُ فَي كَارِهِ وَلا بِكَافَى بِهُ وَجَالَا الْعَالَى وَالْاَعْلَى وَالْحَالَى وَالْعَالَى وَالْعَالَى وَالْعَالَى وَالْعَالَى وَالْعَالَى وَالْعَالَى وَالْعَالَى وَالْعَالَى وَالْعَالَى وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

داظ

دال

داو

وَالسَّالْوَا خَلْلُمُ وَالدِّنْفِ بَدْ أَكُ أَوْ يَخْسُلُ وَالدِّنَّا أَيَّا الْمُقَالَّدُ الوَاجِلَةُ دَانِهُ مِائِكُ الدَّالِ وَالْمِانِّوْمُ مَا مِثْلِثُهُمَا دلج الِدِّيْمَاجُ مَعْيِزُونُ والدِّيْمَاحَيِّنْ الْمُدَّانِ قَالَ ابْنُ مُغْيِلِ عَنْ وْ بِدِينَا حِنَيْهُ الدَّ شَخْ مُوْتَادِغُ وَهُمَاكُ أَنَّهُمُ اللَّهِ مَنَاكُ وَمَا بِالتَّأْدُ دِبْنِهُ أَوْالْجَدُ ٥ المَثْدِبْغُوْانْ يَكَ بِجْ زَانْسُهُ أَيْ يُنَجِّسُهُ وَفَدُنُهِي عَنْهُ فِي المَتَكُونَ ٥ الدُّن رُخِلاكُ الفُّنْدِ والدِّبِينُوْمَا أَذِبَوْتُ بِوالمَوَّالَةُ مِن دير عَنْ لِهَاجِئِنَ تَقْعِلْهُ عَالَ ابْنُ التِّحِيُّةِ التَّيْمِينُ مِنَ الْفَعْلِ مَا أَثْبَلْتَ مِوالْي ضَدُرَكَ والدَّبْ يُوْمَا اَدْبَوْتَ بِهِ عَنْ ضَدُرِكَ وَدَأَيْرَةُ الطَّآيُرِ الإشْبَعُ البيء مُؤَةً يُردِجُلِهِ وَتَغُوُّكُ حَعِلْتُ مَّوْلُهُ دَبُثُرٌ أَنْهُ إِنْ أَيْ كَاعُمَيْتُ عَنْهُ وَلَهَا مُنْ وَكُبِّواللَّهَا أَنْ قَالَا يُرْوَو وَتَنْوُ لَا لَهِا مُنْ عَنْ فَلا إِلَا الْمُلا اللّ أَعْجَدَ نَفْ بِهِ عَنْهُ وَ دَابِرَهُ لَلْمَافِرِ مَاجَأَ ذَى ثَوْجَوْ الدُّسْخِ وَقَعِمُ الله دَايِنَهُمُ أَيْلُ أُحِرَ ما يَعَى مِنْهُم والدِّاي مُعَلَلْمِهَا والدِي الْمُعْرَحُ مِثَالْهُ مُن وَقَدْ دِبَرَّ بِدُبُونُ ذُبُونُوا وَاللِّبَرَّ أَنْ فَهُوْ وَذِبَأُزُ النَّوْبَةُ وِالْأَوْبِعَآوِاللَّأَذُ الهُلاَكُ وَقَدْ دَيدَ طَهُ عُلِللَّهُ آتِهُ وِاللَّهُ بْرَّهُ الكُّوْدَةُ مِنَا لَمُوْزَعَةٍ وَالْجُهُعُ اللِّبَأَذُ وَهُوَ فِي إِلَا لِللَّهُ أَيْدِ ﴿ عِلْمِهِ رَبِّهِ مَعْلُوا الدِّبَأَرْ غُرُونُهُا وَدَانُونَ وَالتَّدْمِينُو وَإِلَا يُخِلِكُ اللَّهِ الْمُدَانِونُ وَالتَّدْمِينُو ٱللَّهِ مِنْ اللَّهِ الانْسْمَازْ أَجْزَهُ حَالَتُهُ مِنْ عَلْوْ الْمُ مَالِعَتْ مُوَّالَدُهِ عَالِيمَهُ وَالدِّبْ وَالْغَيْلُ وَهُعُهُ

دُبُوزُ قاك وَ زَارْي دِبُورِ شَارَةُ الْعَالَ عَالِينًا

المَا أَلَ الكَنْ أَوْلُعَاكُ مَالُ دِبْنُوالنَدُ بِيْنُ عِنْفُ الْعِبْدِعِنْ ذَبْرٌ وَهُوَ

انْ دَاْمَةُ الغُرَاكِ لِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَى دَاْمَةِ البَعِبْزِ الدَّبِرِقَنْفُنُ هَا والدَّاْمَةُ

مِنَ الْبَحِيْرِ الْمَوْضِعُ الذِي تَقَعُ عَلَيْهِ طَالِقَةُ الْوَجْ إِنَّاعُ عَرَّهُ وَدُأْلَيْ لَهُ أَذْانَى

113

177

وَالدِّبْزُ

النَّا فَعْتُو بَعِدْ مَوْد مَالْجِيهِ وَرَحْلُ مُعَامَلُ مُلَاّ مِنْ أَوْ كَرَبُو السَّفَ مِنْ عِبَل 'أَبِوَيْهُ وَالْمُدَانِكُوهُ السَّاهُ شُنُونُ أَذْهُامْ فِيَالِفِكُمْ مَا وَالدَّانِوْمِ الْقَالَمَ خِلاَفُ الفَ آيُنِ والدَّالْبِ وُالتَّالْمِ عُ وَلِفَالُ دَبَوْدُ الْوُزَّا وَعَلِي ذَلِكَ لِفَسَّرَ قَوْلُهُ جُلِّنَا أَوْهُ وِاللَّيْلِ إِذَا ذِبَرَ أَيْ بَيْجَ النَّهَا أَرْ وَدَبَوْ بِالشَّيْءِ إِذَا ذَهِ عِيد وَيُفَالُ لَنُسَى لِدَ الِحَالاَ مُرْوِقِبُلَةُ وَلاَ دِنْقَ الْأَلَوْ يُغِيَّرُفُ وَجُهُهُ وَزُخُلُ دَايِنُونَهُ عَلَمْ وَجَهُ وَدَبَيِّوَالزَّخِلُ إِذَا وَأَن فَي صَيِّخَ وَالدَّيُونُ دِنْ تُقْبِلُ مِنَ الْعِبْلُةِ ذَاهِمَةً فَعُوَالْسَفَّرِيقِ عَالَ الشَّيْبِانِي التَّالْمِيَّةُ ٱلْحِيْرِ التَّحْلِ فَيْ والتَّالِوَةُ أُخْذَهُ مِنْ أُخْذِهُ مِنْ أُخْذِالْتَفَارِعَيْن وَدَأْتُ اللَّهُ يُرْمَكُ أَنَّ وَهُوَ مِنْ عُرْ المُشْفَلِ وَأَسِ الدَّبْسِ وَنَقَالُ إِنَّ الْأَضْمَعُ تَعَقَفُهُ عَقَالَ الْتَشْيِرَ قَالَ أَبُوزَيْدٍ الْلَابِرُ رَفْزَفُ الْبِئَآةِ وَالدَّابِرُ أَبْسَاكَ الْبِئَآءِ فَوْقَ الْجِيْنِي وَهُوَ فِي فَقُلِ السَّمَّاجِ ذِوَالْبِيْرُ لُونُفُرِّبُ عِلَيْهَا الْجَرَّأُمِنُ 'ٱنْوُرُنْكِ لاَيْضِلِّي الشَّلْاءُ الاَّدِيَةِ قَا والْحِيَةِ فَوْنَ يَفُوْلُونَ دُبْرِيَّا وَهُورِي 'ٱ أَخِرَوَقُتِهِ اللَّهِ يُسْعُ مِسَارَهُ الرُّطَيِ والْدُبْتِيةُ طَائِدٌ وَيَفْسَاكُ إِنَّ الدُّكُ أَسَاتُو عِلَى تَعَ الْآوَالِانَاكُ مِنَ الْمُرَادِ وَحِبَّتَ الْمُؤدِّدُ بُسْرًا لَعُ عِظْامُ وَنَفَاكُ اَ دْسَتَتِ الْأَرْضُ فِهِيَ مُدْسِقَةُ اذَا زُعِ ﴿ أَوُّكُ سَتَوَادِ النَّدْ فَالْوُوالدُّنْسُ الحَتْثَوَهُ بِفَالْ أَدْضُ مَدْ يُعْشَهُ إِذَا الْكَوْلَدُ نَبْتُ هَا وَأَنْشَكِ ربش افيهُ هُوَ أَنَّ بِاللَّهَا مُدُبُوشِ كَنِعُتُ الْأَجِبُمُ الْأَيْدُ وَنُعُهُ وَأَدْبُعُهُ دَبْعًاه الدِّبْقُ مَعْرُونُ واللَّهُ بُوفَاءُ دُوْالِمَفْن وَدَأْبِقُ مَحَانٌ ٥ دىق دَبُكُ الشَّيْ مَعْنُهُ كَدُبْلِكَ اللَّهُ مَهُ أَضَالِعِكُ وَيُعَالُ إِنَّ الدَّوْجَلُ دبل المَهُ أَرُّالِمَعَ يُرُّدُونِهَا لَـ بَلِهُم الْأَمْرُ نَدَلَ بِهِم وَيَحُونُ دَالْكِ الْي

الشَّرِّوالدُّبُول المدَّاول مَشْمِيَثُ مِدَ الْكَيْلُقَا عُدْمَلُ أَنَّ الْمُعَ

التَّالِ وَالْحِيْمِ وَمَا سَلِّيْهُمَا الدَّحِرُ سِنْهُ لِكِنْزَةِ وَمُعَالَ هُوَالِهَ طَّ وُوَرَّ حُلُّ دَجْزًانُ ولِلْهُمْ وُ رَجَانَكُ

وَالدُّنْوُونُ الطِّلاَ وُونْقَالُ إِنَّ الدُّحْبُّرُخُشِّبَهُ الفِّكَانِ ٥ الدُّحْلُ لُّونْهُ \*

النُّهُ ؛ وَشُبِّي الحَدُّ أَنْ دَجَّالاً شَهِ عِنْ عَلِيٌّ مْنَ الدِّهِ يُم يُعُولُ سَمُّعُنُ نَعْدُونُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن مُن مُن مُن مُن مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللّ

طُلُم مِدَ هَبِ قَالَ فَقِيلُ لَهُ أَنْكُو رُأَنْ لِيسَةً إِلدَّهَ مِدَ كَجُأَلًا فَقَالَ لْأَ أَعْرُفُهُ وَفِيَالُ إِنَّ الدَّجَالُهُ الْحِيمَاعِهُ الْعِظِيمُ فَ فَيَوْلُ الْمُسَاعَ

لِلتِّحَازَةِ مُقَالٌ دَجَّلْتُ المَعِنْوَا ذِاطَلَتْنَهُ مَالْعَطِوَّانِ والمَعِنْزُ مُدَجَّلُ قَالَ ابْنُ ذُرِّ بِهِ كُلِّسَ فَي مُ طَّنِّيَّهُ فَقَلْ كِجَّلْنَهُ وَسُمِّيَّتُ وَجُلَةً لِأَنَّهَا

تُعَطِّ إِلاَّ وْمَن مُ أَيْمًا مَالَ والدَّجَّ الْمِنْ مَنَااسْ مَعَافُهُ لِأَنَّهُ يُعَلَّمُ

الْأَرْْضَ الْحَبْمُ والْحَبْيْرِ فِقَالْ زُفْعَهُ كِحَالَهُ اذَاغَطَنْ الْأَرْضَ بَرْجُهُ بَهَامَال دُجَّالُهُ مِنْ أَغِطُوا لِرِّفَاق وَجَحِبًا بِالْمُنْ الدَّجَالُ

الحَدَّابِ وإِمَّا رَجُّلُهُ حَدِيثَهُ لِأَنَّهُ بِمُدَجِلُ الْمُقَ المُناطِلِهِ دَجَوَ إِلَا

جَنِلَ وَمَا سَمِعْتُ لِفُكَانِ دَجْمَةً أَوْجَلَهُ وَالتُّحْبَهُ الظُّلُّمَةُ وَالمُّغُ التُّحُدُه

الدَّجْنُظِلُ العَيْمِونِ البَوْمِ المَطِينِ وَأَذْجَنَ المَطَنُودَ أُوَاْتَأُمَّا والدَّأْجِنُ

السَانَهُ وَاللَّهُ عَالَمُ المُنْكَ وَالنَّهُ الْمُنْ الْمُخَالُطُهُ وَاللَّهُ مَنَّهُ الظَّلْمَ آفوني

جَتَّى إِذَا الْفَلَاكُ بُحَى التُّجُونِ وَيَجَنَ دُجُونًا أَنَا مُواللَّهُ وُ

الطَّلْنُهُ وَكَنَالِكَ اللَّهِ وَلَيْلَةٌ ذِأْجِيةً وَعَدْدَكِثُ تَلْخُوْ وَكَأْمُثُ فَلاَنَّا اذَا مِنَاتَوْتَهُ الْعِبَافَةُ وَيُعَالُ إِنَّهُ لَهِ عَيْشِ دَأْجِكَأَتُهُ يُرُولُ بِوالْفَقَى

حِتَاْبِ الْحَلِيْلِ لَوْحَقَّعَهُ السَّاعِ ثُرِكَاْزُ قَوْلَ جُهُمُدُ الْأَرْقَطِ

التَّحُوثِ وِعَالَانَ

دجز

دحل

رجن

دجوا

وَنُشْكُ قِالَ الْحِسْلَاءِ أُزُمُّ مِنْ بُولَا إِذَا أَشْكُ نَتِهِ السَّرْحِيْنِ وَعَنْ بُور وَكُواْ مُنْهُوْ اَمُعْكُنَهُ فَقَدْ كِتُلْتَهُ وَدُمُّلْتُهُ وَنُفَاكُ إِنَّ الدَّوْمَ لَوَلَكُ الدنوبة ونفتأك وتملئه والعَصَاف السَّوْطِ اذَا تَابَعْتَ عَلَيْهِ الْمَوْبَ 147 وَيُعَالُ دَبِلُ الْعِبُونُ وَعَنُونُهُ مِدْ بَلْ دَبِكُ اذَا امْنَلُاكُمُ اوالدِّبْ لُ التّامِيةُ وَتَعُوْلُونَ دِئلًا دِنيًّا حَيْنَاكُ الْعُوْلُونَ تُخَلَّا ثَلُولًا فَالْ طِعِأَنُ الْكُاةِ وَمُنْتَرِّبُ الْمِيَادِ وَقَوْلُ الْحُواْضِ دِبْلًا دَيِيْكُ وَتَقُوْلُونَ لِينَ يَنْعُونَ عَلَيْهِ مَالَّهُ دَبِّلَ دِبْلُهُ وَيُعَالُ بِالدَّ أَلِأَ أَنْفُ الدِّبَالْلِدَوَادُالِدُأُ فَيَرَّدُ عَبُلُ الْمَنْدُ الْجَيْدُةُ والدُّبِتَأَةَ أَالْفَرْعَةُ جها وَ أَدُّ مِنْ مِدْدِينَةً مِنَ لِلدِّمَا وَمُبْدِينَةً وَمُتَالُ لِلزِّمْثِ أَوَّلَ مَا يَّمَا مَا مُ عَدْ أَدْ بَى شَيَّةٌ الدَّيَّا وَقَالَ انْزَاكُعْ تَأْنِي كَأَوْفُلانْ بِيَهَا ذُبِّلَ ذَا جَآءَ بِالدِ كَالِدَ بَأُ وَهَاكُ أَزُضٌ مُدْبَأَ ۚ كَنْ يُوهُ الدَّبَا وَهَاكُ إِنَّا مُدْبِيَّهُ اَ كَاللَّهُ بَانْ بَانَهُ الْهَا وَمُوَ وَوَدِي مِنَا لاَوَلِهِ وَالنَّا إِن وَمَا يَثُلِينُهُمَا اللَّهِ الْدِوالنَّا إِن وَمَا يَثُلِينُهُمَا دنز الدَّنْتُوالْهَاكُ الدَّيْنُ والدِّيَّاكُ مَانَدُنَّتُو مِهِ الإنْسَانَ فَوْقَالْسُرَحِ إِنَّ وَرَّتُهُمْ مِانْ إِنْ إِنَّ إِنَّ إِنَّا الْمِحَوْدُ الدُّنَّوْفَهُوَ الدَّنْوُ إِلَّا أَنَّ عِلْمَ ڿڗؚۜٚۓٛۮ وَيَعُوْلُونَ فَكَانٌ كَأُشُوْمَالِـاۤأَىٰ جَيۡسَـنُالْفِيَا وِعَلِيُهِ وَنَّلَهُ لَّٓكَالَّ النَّافَةَ إِذَا سُنَفَّهُمُ وَتَدَنَّ وَالدَّجُلُّ فَتَوسَمَهُ إِذَا وَنُكَ عِلَيْهُ وَدَّكِيهُ والدُّنُّونَ التَّحُولُ المَا اللَّهُ وَفُوهُ وَهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ الْعَالَانُ وَهُ الْعَالَدُ وَمُنَاكُ مِنْكُ الطَائِرُ اذَا أَسْرُ عَنْ فَي مَا مُنْ أَنِهِ وَكُنَّ فِي قَوْلِ الْأَلْخَرِينَ إِذَا الَّذِيدُ عُشَّهُ والدَّثِبَالَّهُ مَكَأَنُ ٥ الدُّنَّا يُ المَطَوْمِمُولُ الدُّفَّ وَهُوَ الذي بَنْنَ الْحَرَيْمِ وَالصَّنْفِ ٥

باد البَّال والحارة ومَا مَنْ الْمُول المِّد المَّال والحارة ومَا مَنْ المُهُمَّا

دَّعَاْ فَوْقَهُ وْمَتْفُ السَّمَا وَمَلَا حِضْ سِرْحِ تِدْ لُولِيْسُكُ وَسَّالِيْك

الدَّخِتُ الطَّوْدُوا لانعَالْ وَهُ جِنَابِ الله عَلَّ وَعَلا أُخْرُ حُمِنْهَا مَذُوْدُمَّا مَنْ خُودًا ٥ الدَّجْ رُفِيمًا نِعَالُ الجِمَاعُ ٥ دَجَسْتُ بَيْنَ الْمُومِّ أَفْسَدُ واللَّهُ مُنْ طَلَّبُ المُّنْ يَ وَجَعَلْ وَدَ أَجِسُ مَنْ مَنْ فَلَهُ عَلِيثُ وَيُعَالُ إِنَّ الدَّجْمَرُ إِذْ خَالُ البِدِ مِنْ حِلْدِ الشَّارِةِ وَمِفَا فِهَا لَشَّلَ اللَّهِ اللَّهِ السَّارِةِ دُونِيَّةٌ تَعَيْد فِالشَّرَاْدِ وَالْجَيْعُ كَجَأْدِيْثُ ٥ يُعَمَّالُ دَجَعَّ لِلَمُنْفَجْ و خُلُهُ مُنْ يَحْمَ لِمُحْمَّا إِذَا الْآَتَكُمُ وَالْعَلْمُ مُ عُتَاكُ بِكَيْضَتْ رِجْلُهُ وَلِقَتْ وَبَحِضَةِ الشَّمْشُ فَالْتُ وَبَجِضَتْ خُتُهُ وَلاَنِه وَجَعَفُ مِدَبُوعِ وَالشَّيْ النَّهِ إِنْ مُنْ الْأَقْتُ مَا وَالدَّحِيْوُ الْمَعَادُ وَيُهِا أَكْ أَدْجِعَهُ اللَّهُ وَكَيْعَتِ الْأَجِرُورَمَتُ بَالْمَازِ فَكُو تَغْبَلُهُ وَالرَّجِأْكُ الن يَعْنُ حَرَد إلان شَهْ عَدْ الولاكة وَلا لَعْدُو مَعْ الله والمعالمة عَلَى مَعْ الله والمعالمة والمنافظة والمناف التَّجِلُ الْعَنِيْدُ النَّظُرُ وَكَانَ الْوُرِّيلِ تَعُوْكَ مُوَالُومًا الْمُدَّاغُ والدَّجُلُ مُعْمَّيْنٌ مِنَا لاَرْض وَ الْمَعْعُ دِيْدُولُ وَ وَحِمَالِ الْمَالِيْلِ الدَّافِيلِ اللَّهِ أَيْدُولُ مَا ينْعَبُهُ الطَّ آيُدُ مُولِكُ مَلَا الْكُلِّي وَنُونُو كَا حُولُ وَأَنْ تَلُّهُ إِذَا أَكُل المَلَّة وِرَاْنَهَا أَهُ الدَّجْرُ الدُّفْعُ السَّدِيْ وَمِو شُمَّالدَّ جُلْ بُحْمُانَ وَدُجِّهُمَّاهُ التَّجِنُ الْعَظِيْمُ الْمُفْنِ وَقَدْ بَحِنَ وَهُوَ الْمَيْثِ أَيْمَا الْبَجْوُ السِّنْطُ قَالَ اللهُ جَلَّمْنَا وَهُ وَالْأَرْضَ بِعِنْ ذَالِكَ دَجَاْمَا وَهُمَاكُ دَجَاْ المَطْزُ لِلْجُنّ عَنْ وَجُهِ الْأَذْضِ وَيُقَالُ لِلْفَتَى سِ إِذَا وَتَحْ سِبَدَيْةٌ وَمُنَا لِأَبَوْ يَعْ سُنْلِكُ عَ (لَا زُورِ كِنَهُ مُو اللَّهِ عَلَى مُدُّودِ جَعًا وَأَجْرِي النَّهَ أُوالْمُونِيعُ الذِي لَفُتِّخُ نِيْهِ أُنْفِعُوكُ مِنْ يَجُونُ لِأَنَّهُ مَلْجُوهُ مِرْجُلُهِ وَدِجْمَةُ النَّمْ رَجُلِ يَكُنُّمُ الدَّالِكُ

L's

ڊڇٽ ڊڇٽ ڊڇٽ

دچض دجق

دجن

البَّالِ والحارِّ وَمَا سَّلْنَهُمَا بَحْتَوْالتَجْلُ وَهُوَ دِأْجِوالِدُأْ دَأَخَا إِنْ كَوْهُ عَيْوُهُ وَلُقَالُ إِلَّا لِتَحْدَلُ لَ نَّوْدُ حَنَّوْمُ مُنَالُ مَالَ أَنْوُ ذُوادٍ وَنَعْلُوْ مَنْ فِي كِحْدُ أَرْفَشِيْدِ وَلُقِيَّاكُ هُوَ فِي الْأَصْلِ لَيْتُ كِأَرَّا فَنَوْبٌ مَضُّونُ فِي كَنْفِ هَا لَبَّكْسُ النُّ يُعْدُرُ النُّونُ فِي الشُّرَابِ وَلِدَالِكَ سَمَّ المَاجِزُ الأَدَارِي وَلِدَالِكَ سَمَّ المَاجِرُ الأَدَارِي والدَّخْسُرُ لِلْوُشَبُ وَهُوَمُا يَّنَ الْوَطِيْمِ وَالْعَصَّى وَالْتَصَرُّولَ أَنْ فِي فَوَائِمِوالدَّآتَة وَالبَّحْنِشُ العِبَدِ الدَوْوالبَّحْشُ اللَّهِ المُحْتَمَرُ وَحُلَّ دِي مَنْ مَن مَوْنَش وَ فَعَالَ إِنَّ الدَّحِيْسَ لَهُ فِي الْحِيْلُ لَكُمِّ وَالْتَجْنِيسُ مِنْ الفَتْ أُوالدَّمْ لِل الحَنِيْرُ وَكُلاً مَغْمَسٌ لَيْ حَبِيْرٌ وَأَنْسَلَهُ تَنْغُ جَلِيًّا وَنَهِنَّا كِنْهُ لَنَا ﴿ وَاللَّهُ مُنْ جُوْتُ هَالِيَّخْسُرُ رخش نِعِلْ مُمَانَ لَقَالَ كَخِشَ لِحَشَّا إِذَا امْتَكُا كُمُمَّا وَمِنْهُ اشْتِعَالَى يُخْشُرُهُ يَخُلُ يُحُونًا وَالدِّخُلَةُ مَاطِنَ أَمْوَالزَّخِلُ وَالدِّحَلُ العِينُ فِي الْجَسَدِ دخل وَالدَّخَلُ حَالِدَ عُلِوالدُّ خَلْ مُلَاثِيْرُ وَلَقَاكِ إِنَّ لِللَّهُ وَكَالْمُهُ زُولُكُ وَدَخْيُلْكَ الدِي نَمَا أَخِلْكَ فِي الْمُؤْرِكَ وَالدِّحَالَ فِالْوِزْدِ ٱلْكَشْرَكِ الإِيلَ نُتُوتُ وَ مَعِلَا لِمُونِ السَّمْ وَبَهِمُ امْاعِسَاهُ الْوِيكُونُ شَرِبَ قالَ وَتُوْ فِي اللَّهُ وَفُ سِنْوُبِ دِخَالِ وَاللَّهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ مُحْمِّعِهُ وَلَمْنَاكُ دُخِلُ فِلاَنْ مَهُوَمَنْ خُوك ادَاحَانَ فِعَقِت لِوْ دَحَكُ وَبُنُوْفُلانٍ فِي إِنْ فِي إِنْ فِي كِكُلُّ إِذَا الْمُسَنِّنُومَتِهُمْ وَلَقَنْوُ مِنْهُمْ وَفَالُهُ مَلْخُولَةُ عَفِنَهُ الْحُوْدِ وَالْكُحُلُ الْدِي عَلَى أَخِلْكَ فِأَمُورِكَ وَالدُّحَّالُ مِن رِّنْسُ الطُّ آيْ وَمَائِينَ الطَّهُ وَأَن والنطُّ أَن وَهُو أَجْوَذُ الزَّيْشِ وَدَاخِلَةُ الإناأرُّ مَا يُونَ الذِي إِلَى الْمُسَدِّدُ وَالدُّنَةُ لَمِ مَا لَكُلُّامُ مَا ذُخَلَسُهُ فَأَنْتُولِ

الشيّع قال المستراب مُعَالَّم فَي الْمُعْدِي فَ حَلَّل وَجَعِينِ مَعْزُونْ وَلَهُ مَعْ عِلَى لَدُواْفِن وَلْقَالَ دَحَنَتِ النَّاذُ مَنْحُنُ إِذَا الْفِلْعَ دُدَانُهُا وَ دَخِنَا لَهُ مَنْ إِذَا أَلْقَبْ عَلَيْهَا حَطَيًّا فَأَفْتُكُ ثَمًّا حَتَّى لِمَيْءِ لِنَدَا لِكَ لَا حَاثُ وَحَدَا الِكَ يَخُرَا لَطَيَوْ كَمْ حَنْ فَامَا لَكِينَ الْمُ مُكْتُهُ عِلَى دَحَر فَهُوَاسَّمَعُ زَازٌ عِلَى أَمُو رِمَحُرُ وَهَا وَ اللَّهُ مُنَا الْأَوْأَنَ عُدْرَةٌ فِي مِتَوَادِوَسَالَةً كِخُنَا أُوكِنَتُ إِنْ خُرُ وَلَعْلَهُ وَخُنانَةٌ وَرَجُلُكُ كَخِنْ الْخُلُقِ وَاثْمَا لِمُحَالِّ عَبِيُّ وَمُاهِلَةُ وَالدُّحْمَةُ لِخُوْلُ يُنْخَنَّ فَاللَّيْف والدُّدْرُجِيَّ مَعْرُوفْ ٥ والدَّالِوالدِّ الدِّومَايِثِلْتُهُمَا البَّدِدُ لللَّهُ وُواللَّهِ فِي وَاللَّهِ وَأَلْ السَّيْفُ أَلْحَتُهُ أَوْ اللَّهُ فَاللَّهِ مِنْ فَعَرف وَالدِّيْدِنُ وَالدُّنْدَ بُونُ الْعَادَةُ ٥ مَاحَآثُونُ كِلُوالْعِرَبِ [اَحْتَرُورُ ثَلِيَّةِ الْجُزُولِ أَوَالُهُ كِأْكُ دَلْقَشَرُ الدَّخِلُ ذَلْقَسَّمَةً إِذَا نَظَرُ وَكَنْتُ عَبَيْنَهُ وَثُمَّا قَالُو النِيْزِطِ لِتِنْجُلَهُ الدِّخا الفَيِّفُ وْ تَعْنُو لُونَهُ والدِّآءِ والدِّجْ وَالدُّجْ مُ أَنْ لا شُودُ والدُّمْ عَلَيْ والدُّمَالِينُ البَرِّأُفُ وَلَقَالَ دُلِّعُولِ لِمَّهُ مِنَالِزِجَالِ المَنْهُ وُ اللَّيْنَ والدَّمَكَ كَ اللَّهِ فَي والدَّفْنَا مُواللَّهُ وَالْمَوْآةُ وِفْنِسُ والدِّذْ دِجْ الحَيْنُوالنَيْزُ والدِّلَهُ فَإِلَجِيرُ الفَحْدُ وَمَاحَةٌ دِلْنُطَأَةُ والدِّنَفُسْنِ والدِّرْ فَأَشْ العَّعْنُ مِنَالِدِ حَالِ والإبِلِ والدَّرْ مَكُ الدَّرْفِ الْجَوَّا أَذَك والدُّرُنُوكُ مِزَالِقَمَابِ دُوخَهُا وَمِهِ نُشَيَّهُ فَرُوهُ الْمَعِيثُرُ والدُّغِشُوفَكُ

> في شُرْعِهُ وا دُرَعَقَنِ الإيلُ وَادْرَعَقَتْ إِذَامْضَتْ عِلْ رَجْعِهَا وَلَعَالُ الدَّهْكُوْ الشَّيْخُ الْعَالِي وَالنَدَ هِكُوْ الإِنْقِالُونِ فِالشَّدُّ وَالدَّلْهُمَاتُ الأسَّهُ قَالَ أَوْعِ مِنْ إِلَيْ شَيِّي مَلَا لِكَ لِشَدُّ تِودَخُوًّا أَتِهِ وَدَحُوًّا الرَّجُلْ فِي مُسْمِةً مَّنَا فَلَ وَالدَّعْمَالُ وَلَدُ الفيلُ وَالدَّغْمَالُ الوَّمَانُ دُوْ المِقْبِ وَإِنَّدُ زَمَانُ المَانِ وَعَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ والدَّشْ دَبِيْسَ لَلرَّاْهِ مِيهُ والسَّبَعُ والْعَيْنِ وَحَدَّرَةٌ يُعَالُ لِهَا الدَّدْدَيْشُ وَيُقَالُ دِعْ مِرَالِمَ رُبْ دِعْمَ رَوَّ ٱخْفَأَهُ والدِّعْمَأُدُ والْدَعْمَ الْوَالْدَعْمَ الْحَافِينَ وَ بَنْفُنْتُ مِن اللَّهُ وَمِ أَفْسَلُتُ وَيُقَالُ اللَّهِ مِن الشَّا والدُّهَ أَرْسُول وَأَهِي والبُّفَدُنُ البَاْطِلُ والدِّلْقِوْ النَّافَةُ البَيْ كَلَثَ أَشْنَاهُا مِنَ الحِيرِ والتَّلْوَكُ والتَّلْعَمُونُ وَكَذْ يَجْعَدُا وَكَذْ يَوْ نَدُلُكُ والدَّدْ بُلَافَتْنْ مِنَالْمُنْهِي وَدِمْسُنَقَعَ مِلَهُ اذَا أَشْتَرْعَ فَيُووالِدِّ زَفْلُ مِنْدُ مِنَالْفِياْبِ وَيُعَالُ لِلْكَبْمُونِ الشَّوْعُ وَوُمَّوْعُ والدَّعْبِلُ النَّاقَدُ الشَّازُونِ والبُّوَدِوْعِ لَى فَعَلِل شِبْهُ اللَّيْمِ لَقَنْوُخُ مِنَاللَّسَهُ وَوَالدُّنُ رُدَافِيشَ عَطْوُنَهُ عِلْ يَثِنَ الْزُأْسُ وَالْعِنُو وَالدَّمْ لَدَهُ شِلَّهُ اللَّهِ وَالدُهْ إِنَّ العِمْمَانُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ دَمَالِعُهُ أَيْفُولُهُ وَالدُّدَ أَمِوالدِّي الدِّي الدِّي الدِّي الدين الم والتَّبَعْ لِجَهُ الدَّهَاكِ والمَزَدِّدُ وَ دِحْزَ مَنْ لَاكُو الْأَمْوَادَا لَيْنَهُ وَإِنَّهُ لَبِخْرَضُ أَيْعَ إلِي وَاللَّكَأْرِضَ مَغِنْ وْزَنْهُ وَاللَّحْمَسُهُ الْحِبْ واللَّكْنَلْ السَّابِينُ الْلِحَوْلِلْمُونَاثُولِ لِللَّهِ وَاللَّهُ لِلَّهِ وَاللَّهُ لِللَّهِ وَاللَّهُ وَكَا فِرُوال يَعِبُمُ عِنْ الدُنْ وَالْمُوارِبِ وَمِتَاكُ الدَّ لُمَرُ عِطْوَ الْعَبُو

ۅؾؘڎؚۯؙؠۺڵڒڿؙڵٳۮٲڡٚڡؘٛؾۧٷڟڷ ٳۮٙٲٵڶۼٙڡٛٷڟڵۅٛڡڗ۫ڣۼٞڸۼؚۿؠٙۄؘؾۮۯ۫ۺٵ۬ڣڶڵڗ۫ۼۊؚۼٙٷڶڶۺؙٵ۠ڮؠۣ

والت في المتاهِ مَهُ واللَّهُ عَاولُ العَوَاسِلُ والا وَنَفَأَفُ المَّهُ وَالسَّوْ يَعْ وَالتَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُولُومُ وَالْمُؤْمِنُولُومُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِقُومُ وَالْمُؤْمِنُولُومُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِولُومُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِولُومُ وَالْمُؤْمِولُومُ وَالْمُؤْمِولُومُ وَالِ

دُونِيَّةُ وَالدَّدْقَعَةُ فِيزَأْزُ الدَّجْلِمِنَا لأَمْرُ وَالإدْعِنْكَأْزُ إِضَالُ السَّبْل

الماكن ومَابِعَ مَنْ مُنْ مُنْ الْمُنَاعِقِ وَالْمُكَابِقِ وَمَابِعَ مُنْ الْمُكَابِقِ وَمَابِعَ مُنْ الْمُلْكِ وَمَنْ الْمُلْكِ وَمَنْ الْمُلْكِ وَمَا الْمُكَابِقِ وَاللّهَ الْمُنْ لَكُونِ وَمَنْ اللّهَ وَمَعْ أَنْ الْمُلْكِ وَمَنْ اللّهَ وَمَعْ أَنْ اللّهَ وَمَعْ أَنْ اللّهَ وَمَنْ اللّهِ وَمَنْ اللّهِ وَمَنْ اللّهِ وَمَنْ اللّهِ وَمَنْ اللّهِ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ ومُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُمْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّم

179

دخن

140

ددن

در

دع

وَنْفَاكُ إِنَّالِنَّكُمُ أَعَ فِي شِعْدِو طُرُّونَ مُمَا بَيْنَ لَهُ فَالْفَرْلُةَ وَلَقَالُ هُوَ الدَّاك وَتُرَبُّنَا مَنْ فُوهُ وَقَالُ إِنْ ذِرَيْدِ ذَعْتَ عَ اللِّينَ لِأَ أَذَا عَهُ وَنُقَالُ إِنَّ لِلْأَعَاعَ الْعِزَفُ لِهَ أَجِلَةُ ذَعَاْعِكُ ٥ الزَّوْهِ ۚ إِنْبَاعُ لِلْعَيْفِ وَنْقَالُ هُوَالْسَرَوْجُ وَمِنْهُ رَّفُقُّ أَنْ عَلَى لَكُ مِنْ فُوادَا السَّوَعِينَ قَسُلَهُ والْسَيْقَافُ دُفَالْفَهُ مِنْهُ وَالرِّهِ أَنْ الْمَالِمُ الْمُعْمِعُ أَجْمَعُ أَجْمَعُ أَجْمَعُ أَجْمُ فَالْ إِنَّ لِكُمْ عُرَّا مِن اللَّهُ المَّاللَّ اللَّهُ المَّاللَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلْمُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ وَاسْتُكُ فِي الْأَمْنُوا فَأَنْهُمَّا وَاشْتُقَا وَوَهُمَاكُ اللَّهُ فَأَفْ الشَّمُ وْالْبِيرَ عِينُ يَقُوْلُونَ مَا نُفْتُ دِفَافًا أَيْ كَذِنَى مَا نُوكِلُوالَ الْوَدُونُونِ الْهَدَ إِلَّى وَلَيْسَ بِهِ الْأَدْنَى دِ فَافِ لِوَارِدِ يَقُولُ لِنُسَ بِهِ اللَّهُ فَي ٥ اللَّـ أُنْ صِدَّ الجِيرِ والدِّلْ خِلاَفُ الشُّغُوبَةِ وَقَالَ نَعْفُهُو بَعْضُ الذِّلْبِكَسْرِالدَّالِ أَبْعَى لِلْأَهْلِ وَالْمَالِ بِفَالْ مِنْهُ ذِآكَةُ دَلُولُ مِينَى الدِّرِّ وَمِنَالاً قَلِ تَجْلُ وَلِيلاً بَيْنَ الدُّرِّ والدِّلْةُ والمَدَالَّةِ وَلاَذِك الْفَيْسِ مَا يَافًا لأَدُّ صَعِنْهَا مِنْ أَسَأَ فِلِهِ وَلجِنْهَا دِلْدِكٌ وَدُلْدُكُ وَيُعَاك لِمَا وَ إِلَى مِنَالِا وَفِي عِلْ وَوُلِلَا لِفِطْفُ مَدْ لِيكًا إِذَا دُرِلْ وَيُعَالَ الْأُمُونَ عِلَىٰ أَذَا لِهَا وَيُعَالُ اذَلَوَ لَى التَجَلُ مِثْلُ اصْلَوْلَى الْمُعَرَّعِ هِ وَمَمْنُ فُلاَنًا أَكُونُهُ دَمَّا فَهُو دَمِيْدُ والدَّنَّهُ البِينَةِ العَلِيْلَةُ المَاوَيْقِ الْمُعَالُ بِيْنُو دَمَّةً وَالْمِنْ عُرِمُا فِي قَالَ ذُو الزُمَّةِ عِلْجُ مُنزِيّاً إِحَالَتُهِ إِنَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْتِرُهُمُ الْمُؤْتِدِةِ النُكَزَنْهَا الْدُهَبَدُ مَاءَهَا وَالْمُواْفِدُ النَّسْتَقِيمُ وَالدِّمَا وُمَانِدَ قُولَ لَرَّدُوعُكُى المَناعِيَةِ مِنْعِيَهُ لِ وَأَهْلُ الدِّيِّةَ وَامْدُ الْعَقْدِ قَالَ أَنْ غِيَيْدِ الدِّمَّهُ الْأَمَانُ فِي قُولُهِ مَّلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَيَسْعِعَ مِذِ مَّنِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُقَالُ أَهُ لَا الدِّمَّةُ لِأَنْقَهُم

الجَوالِدِنْيَةَ فَأُمِنُوعِلَى دِمَايْهِ وَأَلْمُوالِهِ وَنَفَالُ فِي إِنَّهُ مَامِمَدِمَّهُ

وَمَدَمَّةُ بِالفَيْهِ وَالْكَشْيِرَ وَوَاللَّهُ رُمِنَ مَّهُ فَهُا وَوَ المَدِيثِ مَا يُدُونِ عَنَّى مَدِمَّةُ الرَّصَافِع نَقَالَ عُسَّرُهُ عَنَّدُ الْوَالْمَا يَعْبَى مَدِمَّة الرَّصَاعِ رِمَا وَالنَّرْضِعَةِ وَكَأْنَ النَّهُ عِنْ يَقُولُ فِي فَشْتِ بِرُوكِ الْوُلَسِّمَةِ بُولَ عِنْكَ نِمَّالِ الصِّرِّ أَنْ مُأْمُرُهُ لِلطِّ يُرِيشَرُو مِنوَ والْخَبْرُ فَكَأْنَهُ مَنَالَهُ مَا يَشْقِطْ عِبِّهُ جَقَّ الْبَيْ الْفَعَيْبُهِ جَتَّ الْحُوْلَ قَيْنا ٱلْبُنِينَا فَكَا الْمِيَّالَكِ الفَطَّانُ عِرَلَ لَمُفَتِّ يَرْعِزِلَ لَقُنَيْتِ وَالْعِرْبُ نَفُوْكُ أَكْرِهِ مَنَّيِّكُمَّ مُنَّ سَنْيُ أَنْ أَعْلِهِ وَسَائِلًا إِلَيْ إِمَامًا وَقَانُوكُ أَنْعِلَ مَا أَخِلَاكُ دَمُّ أَيْ دَلاَ دُمُّوعِ لِيْتَ وَفِيَّاكُ الدَّ مِيثُونَ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ عَلَيْكُ الْمُ فَدَوَقُولُونَ اَدَوَّدُلاَنُ بِفُلْإِنَ إِنَّا يُقَافِنَ بِهِ قَالْدَوِّبِهِ بَعِيْنِ أَوْادَ النَّفَظِعُ فَكَالَّتُ عَنْ سَمَاءِ وَالإِسِلِ وَشَعْنُ مُدِيِّ أَعْ مَعِيْبُ وَرَجُكُ مُدِيِّ وَكَافَ الْمِرْفُولَا مِكْلَ الْمَدِيُّ لْأَجْرَاتِ يُدُونُ ذُمِيْ مِنْكُ الدَّة مَوْأَلْشُدُ فِالْقَطَّانُ عَزِنَا فَعِلْمِ عَزِلْبِ الأعْزَائِي لِلْمَوْرَاتِي مُوَالسِّكَةُ لَنَّنَّمَ عِلَا الرَّكُونَ لَيْحِ فَعَالِيفَ عَلَوْقِ مَا وُفَرَّ كُمِيْمِ عَالَ ابْنُ مُسْهِلِ الدَمِيْعُ الدَّفِ الدِيْ عَدِي تُووَيَدِينَ وَفُقَضِيْهِ النَّهِيزَ قَالَ ق نَسُلاً النَّسُلُ مِنَ اللَّبِي الْمُنَالِدُجُ تَتَوَىٰ لَأَخْلَافِها مِنْ كَلْفِها دَشَكُامِثُلُ الدَّمِيْمِ عَلَى فُذُ والبَعِ أُمِنْتِ الزِّسَّلْ مِنَاللَّهِ إِلْمَانُومُ وَالفَّرْ وَالفِيغِازُ قَالْ النَّشَيْبَ إِنِي لاَ إَغْرِولُ النَّعِافِيْر وَسَّأُ أَنَّ فَلَوْ لَجِدُ عِنْدَ أَجِيبِهَ اعِلْمًا وَبُعَ الْهِ جِغَادُ الصَّالُ المَّالُ الدُّنِّفُ مَالِيَتِنْ إِنْ النَّهِ وَيُن مُنَّا وَهُوَا كُنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَخُلُ اللَّهُ مَا خُو

144

1 41

ذرع

Chi Chi

تُوَائِلُ مِنْ مِصَّحِّ أَنْصَبَعُهُ بِحَوَالِكُ أَشْهِ رَعُهُ اللَّهُ نِبْنِ

وَيُعَاكُ وَيَّبُنَا لِلْلِنَدُا أَعْ عَبْنَا فِالْمَدُورِ وَلاَيَدُا أُونَا لَهُ أَوْلِا بَعْ وَيَهِ مُدَيِّهِ أَى النَّرْعِهِ فَاكُ -مُدَيِّهِ أَيْ النَّرْعِهِ فَاكُ -مُذَيِّبَهُ أَنَيَّرُهُ إِلَيْ فَالْكُورِ وَنَعْجِ إِيْرِيْ اِذَا النَّغِهُ وَزُعَالُا

وَقَالَ يُدَيِّبُ وَرُّدُ مُعَلِّيا شُوْرُ وَأَمْكُنَاهُ وَقِعُ مِوْدًى خَشِبْ الذال والتراء ومايناتها البِّدَا فِي مَعْ نُوْفَهُ وَالدَّنْ يُعْمَمُنْكَ ثُدُ ذَرَّعْ فُ النَّوْبُ وَعَلَى ثُوَّهُ دَيَفُوْلُوْنَ هَنَاأَقَ الْأَمْرِيْدُزُعِمَّا الْمَاتَكُلُّفُ أَحُنْزُ مِثَالِبُطِيقُ وَالْمَلَّغُ وَلَدُ المَنْزَةِ الدَحْشِيَّةِ وَهِيَ الْمُدْرِعُ وَدَرَّعِهُ اللَّهُ وَ سُنَبَقَهُ وَمَلَأَتَعُ، التَّأَتُهُ وَقُالِيُّ عَادَنَدَ تَعَيْدِ الإِللَّ الْخَامَيْنَهُ فَادُنُ عِهَا وَمَدَانِعُ الأزْمِنَ وَأَدِيْهِ وَدُرَّعُ فُ الْمِيعُ وَطِئْتُ عَلَى دِزَاْعِولِيزُو يَعَالَمِهِي وَلَذَ لَّهِ عِبْ الْمُوْا الْمُوْضَ لِدَالنَّقَتْنَهُ أَوْضَقَّتْهُ وَأَوْلاَدُدُ أَرْعِ الحِلاكِ والإذْنَا عُ كَنْزُوا الْكُلِّم وَيَقُولُونَ لَكَ لَّتِج فِيكَلِّمِهِ واللَّهُ رُفِعِهُ نَافَكُ مَنْ نَدِيْ هِ اللهَ المِ ثُمَّ وَمُوْمِ الْمَنْدُ وَفَرَسٌ كَرِيْعٍ والبِّعُ الْمُطْوِبَيِّنْ الَّذَ وَالْمَا وَوَوَ وَرِيعًا مُنْ وَوَدِيْعُأْتُ سَوِيْعِالْتُوالْلِدُوا لَيْ زَأْعِمَالُ جَهُ إِن وَيُعَالُ لِلْمُ وَأَوَ الْخُهُومَ لِلْهِمِ الْعَوْلِ وَرَا أَعُ قَالُ الْحِسْلَاءَ وَوَقَالُ مُذَرَّتُعُ إِذَا كَانَ فِي كَارِّعِهِ لَهُ عُ شُودٌ وَمَطَعُ مُذَرِّعِ عُ وَمُوَاللِّنِ اذَا خِفِرَ عَيْهُ كَأَنَّهُ بَلَعَ مِنَ الْأَرْضِ قَلْدَّدِرَتَاعٍ والمُدَّدَّعُ مِنَالَةِ عَالِي الذِي تَكُونُ الله عَوَرِيَّةُ وَالْوَهُ حَسِينًا عَبُوعَ عَزِي وإِمَّا اللَّهِ عَن مُدَدَّعِ إِللَّهُ فَنَتَنِ فِي رَاجِ الْمُعْلِكُ لَقُهُما أَنْتَاأُ مِنْ الْجِيدِ إلى عَالِد وَتَغُولُ لِلرَّهِلِ تَعِدُهُ أَمْرًا لَجَاضِرًا فَوَجِدً إِكَ مِنْ عَلَى الْلِنَاعِ وَيُقَالُ لِعَدُدُرِ الْفَتَاهِ وَزَاعُ الْعَامِلُ والْدِيْزَاعِ فَالْنَجُورُ وَرَاعُ الْعَالِمِ الْ

 95

<u>خب</u>

الدَامْفُوُّ وُمِيَّالْدَرُ أَجِلُوا مِنْ اللَّهِ وَدُوْ مِنْ قَالِ عَنْ يُوْمَهُ مُوْدِا وَأَبِلَعُهُ عَنْهُ طَوَّتُ وَلَوْ يَبْكُأُمُ لُوَكُ ٢ ١ ٩ يُدَرِّ فَ ثِلاَ مُنْ الْمِنْ مُوالْمُدْرَّدُولُ لِلْمُؤْفِلَالاَ لَيْسَيْنِ وَهُمَا مِنَ لَعَتَوْسِ المؤضع إللكذاب بقع الوتوع علهما الذرب فشأذ المع ورقالشي زرب الدَّدِبُ إِلَيَّا أَدُنُهُ الْإِسْمَالُ عَرَّبُ وَمَنْفِكَ وَرِبُ وَالْمُؤَّاهُ وَرِبَهُ عَمَّا أَبَهُ وَدِدُبُهُ قَالَ إِلَيْكَ أَشُكُو دِدُبَةً مِزَ لِلدِّدَبُ عَالَ ٱبُورَيْدِ فِلسَّانِهِ وَدَرَّبُ وَهُوَ الْغُيْشُ وَلَنْتُ مِنْ دَرَّبِ اللِّمَانِ فَٱلْشَكَ الزهبة واسترج ربي فالنَّهُ يثلُ مَ عِلْ وَرَب لِسَانِي ابْنَاكُوْءَ أَنِي الدَّرَبُ الْمُنَا وَدَرِبَ الْجُنْرَجُ اذَالَوْمَفْ بِاللَّهُ وَأَوْمَالُ أَنْتُ الطِّينِيةِ إِلَّا وَمَا وَالْقُانُوبِ إِذَا خِيْقَ الْمُطَّاوِكُ مِنْ الشَّفَامِهَا الدَّرِّبُ والدَّنَتِبَا الدَّامِيَةُ قالَ وَمَا إِنَّ الْمُؤْدُوفِهِ وَالدَّوْمَةُ الْمُؤْدُوفِهِ وَشَهِبُهَا ندنج 'أَدْرُجْ بَلَكْ وَالدَّرِيْخُ فِيَالْ أَنْسَبُ اليَّرِالإِرِلْ قَالَ وَالدَّاتِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ لِلْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ المُنْ وَوَدَ رُجْفُ الْوَعْ عَرَانَ فِالمَا وَاذَا حَعِلْتُ مِنْهُ فِيهِ سَنَا الْمَوْمُولَ والدَّدَّ إِن الهِ مَا إِن وَاجِدَهُ الدِّنفُ والدُّدَ أَرِن فِي مَعْ وَفَدُ الواجِيةُ 'دُلْوْدْجَة وَذِ زَجْزٌجَهُ بُعَالْ دَلَّى جَطَعُ أَمَهُ وَجِنِكَ فَاسْ عَشُلُ مُذَنَّجُ أَفْرُرُ عَلَيْوالدَّانَ ماج التَّالِ وَالْعَيْنِ وَما سِلَتْهُا النُعَافُ النَّهُ وَطَعَالُومَدُّ عُوف وَدَعِقْفُ الدَّخُلِسَّقَيْتُهُ ذُعَاقًا ٥ التُّعَانُولُعُهُ فِالنَّيْعَانِ وَحَارَلَكُ لِيُلْ بَغُولُ مَا أَدْرِي ٱلْعُمُّ أَمْلُغُهُ قالَ ابْنُ دُدَّ يُدِ اللُّهُ عَلَى والزَّعَ أَنْ السِّمَاخِ بِعُمَّالْ دُعِقَهُ وَزَعْفِهُ

الأستب والبراع إن مُسْتَقَال المَسْتَرب بَعْنَ الدِّرَا عَنْنِ بَارْدِ وَالْمُكَوْ أَنِعُ مَا فَتُرْجُ مِنَا لِأَمْضَارِ مِثْلُ الفَّادِ سِيَّةُ مِنَا لَكُوفَةُ وَالْمُدَّادِيجُ مِنَالُغَيْلِمَا فَيُوبِ مِنَالِمُنْوَبِ وَرِقُنْ دَازِعُ أَيْطُومُ لُو قِيْلُ بُلِالدَّ وَارْعُ ضِعَانُ الرِقَاقِ وَفِينَاكُ دُرُّتُعَ لِمُلاَنُ مَعْنَامِنْ حَبَرَةً أَيْحَتَّزَىٰ وَفِياكُ إِنَّ الدَّدَّعَ فِي وَلِ الفَالِيلِ وَقَدْ عَفُودُ الدَّدَعُ الدَّحِينَةَ أ هُوَالطَّهُ عُودَ دَرَّعِ الرَّجُلُ وَيَعْجِيهِ الدَّاعِلُ فَاسْتَعَلَّلَ مِيلَيْهُ وَجَرَّحَهُمَّا وَبُعَنَاكُ لْلَسِّنِيْنِ أَذَا أَوْمُنَا يَبِيرُهُ فَكُ دَثِّعَ النِشِيْنُ ۖ هَ دَوَفَ الدَّهُ فِي يُؤْفُ دَذْفًا والمَدَأْرُفُ للمَدَامِعُ وَكَ تَعَسِ العِيْنُ دَمْعِهَا والدَّرَفَالْ السَّحِ الفَعِيْفُ بُعِنَاكُ دَدُّفَ يَكْرُفُ وَدَرَّقَ عَلَىٰ لِمَا يِعِزَا دِهِ الدُرَّفَ الْمِنْكَ قُوْلُ كُوْرَقَتِ الْأَرْضَ لَلْمُنَدَّهُ قَالَ الْوَدَيْدِ لِنَّنْ مُدَرَّقُ مَدِ بْنِينَ وَدُوْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالدَّرِّ فَي اللَّهُ الما لا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ الزنخ والمذر أع كوف الألية والدرة ف لمااشتكون به تفول أناف إِلَّهُ كُلُّ وَدَرَّا أَهُ وَيُعَدَّاكُ أَذُرَّتِ الْجَيْنُ ذُمْعِهَا والدَّرَّا أَمْرُ الدَّمْجِ المُصَّنُوْبِ وَأَذْرَيْنُ الدَّجُلِ عَنْ مِنْ مِلْ أَرْمَيْنَا وَدَرَا الله المَالَقَ يُدْرَقُهُ والتُدُوْأَةُ البِّيَاضِ مِنَ السَّنبُ وَعَيْرُهِ وَمِنْهُ مِلَّا دَوْاَ أَنْ وَرَعُ لِالذَّوْلَ ا الشَّيْدُ والمَوْلَةُ مَدُوْ ٱلْهُمِلَي وَزُنِ مَدَّعِاً والفِعِ أَمِنْهُ مَرْيُ مِدُوا الْمُ والدَّدُّا أَوْمِ الْعَسَوِ المَيْسَاءُ الأَدُن وَجِيجَ يَغِفُهُ وِدُّدًّا أَمَا الأَوْمَ لِمُثَالًا وَرَدْعُ وَرِثْنُ عَلَى وَدُنِ فِعِيْلِ وَالسُّلُكُ لَلْمُقَعْتِ الفَّلْبُ يُتَّوِّدُوَّانِ مِيْهِ خَاتَهُ أَنَا لَا زَنَعْتِ فِيهِ وَأَذَنَّاتُ ذِلاَتًا بِكَذَا أَوْلَعِينَهُ مِوْ أَذُرَّأُنَّهُ الْ كَنَا ٱلْخَانَةُ وَلَهِ مَالِمَ إِنْ مَا مَنْهِي وَبَيْنَهُ وَزُنُ أَيْ يَا يُؤُو وَالدِّرْزُونُ أَعِلَى السَّنَا و وَعَنْ وَوالمَنْ عُذُوكَ وَدَوَا نَأْفِ الْبَعِينُ وَالْمَاتِكُ مَا لِلْمَ عُولِا لَا لَكُ مُ وَ حَالَاهُ

وَالدَّكَأَوْنُ وْعَهُ النِطْنَةِ والغِعْلَ مِنْهُ وَجِي يُدْحَى وَالدُّحُوُّهُ مَا تُدْرَجَ بِهِ النَّاثُ ٥ ذَكُونُ النَّهُ وَمِلْمَانَ وَقُلْم بِحُرَّا وَأَدْعَلُهُ مِنْكَ :55 عَلَى رُكُو بِفَتِم الدالَّآوُ لِا نَنْسَهُ وَالدَّكُوْ خِلاَفُ الأَنْثَى وَالدَّكُوْ 100 الْعَبَكَ وَاللَّسَوُّفُ وَاللَّهُ حِزًّا لِنِّي وَلَلَّتُ دُكَّرًّا وَالمِنْكَأَزُّ الْبَيِّلَكُمْ وَلْقَدْ عَلَّهُ اللَّهِ خَوْسَ وَمَّ كَعَلاَّ وَالْقَدْنِ مِنْكَ أَرَّا وَالمَنْكَأُوْالْأَرْضُ فُنْ الْمُحْوَلِكُ مُنْكُورًا لِعُسْبِ وَالمُنْتَكَّرُهُ مُوَالنُوفِ الْمِي عَاءَ خَلْفُهَا أَوْخُلُقُهُا كَالْعِلْ الْعِينِ أَوْخُلْفِيهِ وَزَجُلْ دَكُونُ وَدَكِنْ وَ دَكُونُونَ أَوْ يَجِيدُ اللِّنَكُرُ مِنَّهُمْ وَالدَّالفَتُونَا وَكِواللَّبَكُونَهُ مِنْ وَلَلِكَ أَي الذُكُوْرُ وَسَنْتُ مُدَّكَةٌ يُوْمَاءِ وَسَنْتُ ذُوْ نُكُوْرًا أَيْ مِنَادٌ مُ وَذُكُوْرُ النَّبْ مَاغَلُظُ مِنْفُ كَالْخُرَامَ وَالْأَفْتُواْنَ وَأَجْرَأُوْهُمَادَقَ وَكَثُرُمَ وَكَانَ الشَّيْمِيلَةُ يَقُولُ الدُّحُوكُ إِلَّا النَّوْادَةِ مَاهِيهُ ماد النال واللووما بثلثها الدَّلَفُ الإِسْنِقَ أَنْهُ طَدُّوا لاَنْفُ لَسُونِ لِمُسْتَخِيدٌ عَلِيْظِهُ الدُّلُوَ طُوَّ اللِيَال والتَّالاَقَهُ حِدَّهُ اللِّسْأَنِ وَكُلُّوكُمُّ لِمُمَّلِّكُ وَقَوْلُكُورٌ مُلَالَقُ وَاللَّفَاءُ الصَّبِّ ادَاصَّيْتَ فِي جُهُونِ والمُثَأَّدِيُّهُ نُوجَ والإذْلَ فَي نُوجَةِ الزَّفِي ريات الدَّال وَالمن وَمَأْسِلُهُمَا نِقَالُ إِنَّالِدَّمَةُ الْعَيْثُونُ الدَّمَا فَعَيَّهُ النَّفْسِ وَالدَّمَا وَالدَّمَا وَالدَّمَا وَالدَّمَا ۚ ۚ ۚ وَيَ يَدْ مَيْ يُنَوِّكُ وَالدَّمَانُ لِاسْوَأَ فِي وَاسْمَدُ وِمَاجِنْكَ فَلاَ إِنْ أَوْفَيْغِهُ وَخُذُومُونُ } وَمَا دَوَلِكَ أَيْمَا أَزْنَتِهِ وَنِقَالُ ذَمُّ مَنْ يُرَيِّ كَلَّا أَيُّ أَذَنِّي والإشين مَأَوُ الإنبطَأَوْ والدِّمْوُ الدِّجْلُ الشَّيَاعِ وَالْدَمْوُ الْحَقُّ عَيكَ عَلَىٰ الشَّحْ وَأَقْبُلَ فَكَنَّ مَنَّكَ مِّتَنَ كَانَتُهُ عَلُومُ لِمُسَّهُ عَلَى فايْتِ وَالنَّمَانُ

إِذَاشَاخ بومِعَ فَي واجدِه أَنْعِينَ الْوَحْلُ الْفَالْدَ يُشْعِنُ الْعَانَا وَمِنَا وَنَا وَرُمَا إِلاَّ أَنَّا شُرْعُ لَكُ أَدْعِنَ وَنَافَهُ مِدْعِ أَنْ مُنْفَادِهُ أَنْ فَقَالَ رَعَيَهُ حَيَقُهُ يَدْعِتُهُ ٥ الدُّعِ نُالْفَرَغِ مِنَالَا دُعِيرَ فَهُوَمَنْغُودُ وَالدَغُوثُ مِنَا لِإِسِل الني كَامُتَ جَوْعِهَا عَاتُدُ والْمَزَّاءُ دَعُوزٌ نُدُعَ نُومِ التَّبْدَةِ واللَّهُ عِمْدُ النَّهُ يُعْ يُفِيَّاكُ دُعُمِّلُهُ مُتِحِينِهِ وَدَعَهَ الْمُتِينَةُ فَتَالَمُهُ مَاكُ إِذَا بُلَغُوْ أَمْرَهُمْ عُوْجِانُو مِنَالِمُوْتِ بِالْهِبْمَعِ الدَّاعِطِ - الذَّالِ والفَّاءِ وَما يَعْلَيْهُمَا الدِّفْلُ القَطِوَّأْنُ فِي قَوْلِ ابْنِ مُقْبِلِ والدِّ فُلِطَ إِليًّا جِدُّهُ الدَّالِيُكِ وَالطَّيْبَةِ والحَيْدِينَةِ وَيُقَالُ مِنْكُ أَدْفَوُ والدِّفْزَى مِنَ الفَقَا الْهُ وَالْمُوْمِعُ الَّذِي يَعْزُونُ مَالْمَعِيْرُ وَهُمَا دِفْرَيَا بِوَالدُّوتُو العَجِيْرُ القُوكُ وَزَوْضَةٌ كَافِرَةٌ طَيِّبَةٌ ٥ النَّالِ والفافِ وَمَا يَعْلِنَّهُمَا نَهُمُ التَّغَزُلِدِنْسَانِهُ مِيمَعُ النِّيْسَةِ وَمَافَهُ دَفُونٌ فَجُرِّدُ زُأْسَهَا إِذَا سَأَنَتْ والتَّنْأُونَهُ طِرَّتْ الْجِنْلُفُورِ النَّا أَيْنُ وَذَوَنْكُ الْتُخْلُصَّوَنْكُ دَفَّتُهُ وَدَّنْنُهُ إِذَا دَفَعْتَ الْحَيْجِ حَنِّكُ فِي لَهُ رَمَتِهِ وَدَلْقَ دَفُونًا ذَا لَوْ يَكْ مُشْتَوِيَهُ مِلْمَالِلَةً مَعْمَدُهُ بِالْفِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ وَالْكَافِ وَمَاسَلَتُهُمَا وْكَا أَنْ الْمُعْرِدِ وَكُوا لَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا مِنْهَ وَمِهَا وَ دَكَّنْكُ الدُّرِيْجَةَ أَن دُكَّ عَاوَحَدُ أَلِكَ الْمَازُوالْفَرَسْ الْمُنَجِّى لِلْمُعالِمُ عَلَيْهِ مِعْتِدُ الْمُنْ وُحُرِسْنَهُ لِهَاكَ دَحَّى مُدَجِّعِ الْعَرَبُ نَفُوْكُ جَرْءُ لِلْنَجْيَأْتِ عِلاَكُ وَاللَّهَ كَأَنْجِيَّةُ الفَلْبِ قالَ يُفَصِّلُهُ أَذَا اجْنَهُ لَأُعَلَيْهِ مَنَا وُالسِّرِّ مِنْهُ وَالدَّكَآنُ

ذعن

ذعن

رعز

زعط

155

مَالْوَمَكَ حِفْظُهُ وَالنَّدُ مِنْ مَثَّرُ مَعَنَّ السَّبَالِ النَّفظَّةُ الْاكْتُرْ فَوَأَمْ أَكْتَنَى النَّشَكَ فَأَدِي نَجِمَهُ اللهُ فَإِي عَنْ وَالْجَجُنَةُ فَنْ لِلْهِ لَهُ عَلَيْهُ وَالْفَرِيدُ لَكَ الفَرِيدُ وَ وَمُانَدُرُ وَمُكُونُ لَكَ الفَرِيدُ لَا وَمُكُونُ لَكَ الفَرِيدُ لَا والدَّم بنُومِنَ لِيْحَالِ المُنْكُرُ وَنَدُ أَمْزَ القَوْرُحَةَ بَعَضْهُم بَعِيْنَ والمُدَةَ وْمُوا لَحَامِلُ والْعِنْفُ وَمَاجَوْلَهُ الْكِلِيِّفْرَى وَمُوالْدِي يُدَوِّوْهُ الْمُذَةِ وَالْفِي خُكُونًا وُوَيَعُوْ لُونَ بِلْعَ الْأَمْوُ الْمُذَةِ مِّرَا دَا الشَّنَاكَ وَذَمَ الأسَّفُ اذا زُارٌ ١٥ الدَّمِيْكِ فِي المتَ يُونِعُنَاكِ وَمَّلْفُ الْبَعِيْرُ وَاجْلُنَافِعِلَى الدُّونِ وَمَا مِلْكُهُمُ الدَّنْبُ المُنْوَ وُوالدَّنَبُ مَعِدُونُ والدِّكَ كَأْنِي كَانْبَاغٍ وَالمَكَ أَنِهُ مَكَالِبُ المناع وه عَ مَنْ المِنْ المناء وفيها والدُن في مِنالاً على عاالاً على معالاً على معالمة والدَّنْوَبُ لِمَنْ المَثْنِ والدَّنُوبُ الدَّلْوَالْعَظِيمَةُ والدَّنُوبُ النَّسِّيْرِ وَلِلْعَ المَنْوَشُ المَوِيْلُ الدَّسَبِ والدِّنائِ عَنِفِ حُلِّشَيْدٌ والدَّانِ السَّابِعُ وَكَدَ الْوَ الْشُعَدُ رَبُّ الدِي يَحُونُ عِنْكَ أَذْنَابِ الإم لَ عَالَالسَّاعِمُ مِثْلُ الْأَحِيْدِ السَّنَدُ مَتِ الْوَقَافِظِ وَالدَّمَانِ مُعَانَّ فَالْ فان كُ أللاً وَإِسِ طَأْلَ لَذِي فَقَلْ أَبْدِي مِنَا لِلْعِلْ الْفَصْدِير ماني الذال والهياء وما بعلاثهما الدَّهَا مَعْ رُوْفٌ وَرُنَّهَا أَنِّتَ فَقِيدًا وَمُنْهَا وَخُوْمٍ عَلَى إِلَا وْهَالِب وَدُهِ فَالأَنْ مَدْ هُبّاجِسَنّا والمَدَافِينِ شُنُوزٌ نُكُوَّهُ الدَهِ وَكُلَّ سَّيْءُ مُوِّهُ مِالدَهِ مِنْ هَبْ أَنْسُكَ إِنَّ أَنْ مَدِ مَا اللهُ الغَيْرِفُ تَنْمًا كَاطِّرًا دِالْمَدَافِدِ لِعَمْرٌ، وَجُشَّاعَةُ رَّمُوْ وَمِ تَاجِدٍ وَيُعْرَاكُ ذُجُلُ لَا هِبُ الدَّازُانُ مَعْدِينَ الدَّهَبِ مَلْهِ شَرَوَحُمْدِيثَ

مُدُّهَ ادَاعَكُ حِمْزَتُهُ مُّعْزَةً والسَّهْمَةُ مَطَرُّحِوْدُ والحَيْعُ دِهَاك 101 في قول در الرُّمَّةِ الدِّمَانِ وَجَعَّتُمُ السَّرَاعِيْمِ والدُّون بُورَيْكِ وَهُواللَّهُ وَابْنُ ذُرِّيْكِ وَأَلْوُرُيْكِ وَعَرَفُوهُ أَشُورَتُكُ دهـ Las اشْنَانُهُ ٥ دَهَانُ عِزالشَّرُ أَرُهَلُ الْإِلْسُيْنَهُ أَوْشُعِلْتَ عِنْهُ وَقَلْ ا رُهَلَهُ عَنِهُ كَذَا وَرُهُ لُ اللَّهُ رَجُلُ اللَّهُ وَكُلَّ اللَّهُ لَا لَهُ الْحَوَّا ذُمِرًا لَحَيْلُ وَتُرْمًا وَالَّهُ مَتَّ رُهُما مِنَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ مَا يَنْ حَآءٌ مَعْكَ رَهْلِ مِنَ اللَّهُ وَدُهْلِ زهن الرُبِعُ مَا هَدْدِ ١٥ اللِّهُ هُنُ الفِطْنَةُ والحِفْظ وَكَدَا لِكَ الدَّهَنُ واللَّهِ فَنْ الفُقَّةُ وَالَ الْمُقْوَبِرِجِلِ هَا رِهْنُهَا وُأَعْبَتْ بِهَا أَخْتُهَا الْعَالِبِوَهُ الذال والعاو ومَا مُلِنْ هُمَا دُوَىٰ الْغُوْدُ يَدُّـوى ادايمِسَ فَهُودَ أُورَ يَعْضُهُ رَبَغُوْكُ ذَأَى يَذُاكَ والأوَّك أَجْوَذِه مُزْأَتِ النَّعْ فَوَدِّا وَدُأْتِ لَي عَلْيُهِ صَلَّا أَقْ وَجَرَّ والإدْوَاْبَةُ الزُّنْ وِيْنَ بُوْمَتِيعُ فِالمُزُّومَةِ لِيُدَأْبُ والتَّدْفِ العِبَّ لَ ا فَالِقِي فِأَدَأْتِ فَلِأَقَ آهُوَهُ أَضْكُهُ وَلِفَالْ إِنَّا دَأْجَةَ الفِدْرِينَ فَوَلِيشِّيرَ منه وَ وَالْبَ الشَّمْ مُولِ شُدَكَّ يَحِيرُهُمَ أَهِ الدَّوْدُ مِنَ الإبلِ المُلْكُهُ الْوَالْعِسَةَ وَق وَدُونِهُ عَنْ خِنْدا أَدُونُهُ دَوْرًا وَالدَّرْفُ عَلَامًا إِذَا أَعَنْتُهُ عِلَى رِيالْ ف ذوط دوف إِبِلِهِ ١ الدَّوَمِ الْمُخُولُ الدَّقِرَ جَيَّ كَابَرُونَ ٥ دُقْفُ الشَّوْءُ دَوَّا وَدُوْفُ مَا عِنْدَ فَلاَ إِنَّا غُدَّمُ وَهُ حِيَّا إِلَهُ لِيزِكُ لَّ مَا نُوْلَ الْمِسْلِ الْمُعْرُونَةُ فَقَالَ دَأْقَهُ وَدَأْقَ لِفَوْسَ لِدَالْمُنَاكِمُ إِلَيْ طُوِّما مِفْدَاذُ إِغِمَالَهُمَا وَحُبْدَ فَوَلَهُا الدال والناو وماينال في لْفَاكُ نَكَ بُّأُ اللَّهِ وَدَيُّأُنَّهُ فَصَلَّتُهُ عِنَ الْعِظْمِ اللَّهِ فَوْ ذَكَّوُ الصِّبَاعِ وَالْمِهُ مُعْ اللَّهِ عَنْهُ وَدَنَّقُتُ الدَّخِلَ مَنْ مِخْنًا إِذَا ذَلَّتُهُ هَ دَتَّنْوُ أَلْمُ كَأَنَّ

> النَافَةِ اللَّهِ وَفِي لِنُكُا بُرْتُهِ عِمَا الْمَضِيلُ وَهُوَ الَّذِي أَذُو وَالدَّالدَ وَيَنْ دِئْتَوَدُّهُ وَأَنْعُ النَّمْ فِي مِنْ فِي عَا وَدَخُلُ مِدْتِأَ فِي لاَ بَكُمْ النِّكَوْفِي عَدِيْدِ عِلَيْ عليوالسَّكَ مُ لَنْشُو بالمُكَ أُومُ عِلَيْكُ ثِرَ وَتَعْفُونُ أَكُ أَعَالُناسُ مُأْفِلْ لِمُؤْمِنُ ذَانْتُونِهُ هُ كُلَّهُ والدِّيفَ أَنْ السَّمُّ السَّامُ الدَّبْلِ الْعِينِينِ وَعَنْ فِوْدِ وَكُولُ الزُّنْخِ مَا النَّجُ مِنْهَا عِلَى الأَرْضِ وَقَرَّشَ وَبَّالْ طَوِيلًا طَونيلُ الدَنبِ فَإِنْ كَانَعَيْنُ يُتَّا وَدَنبُهُ هُو يُلاَ فَهُو ذَايِلُ وَالْمَدَالَ الْهُانُ يْعَنَاكَ أَدَلْنَهُ وَيْقَاكَ جَأَةُ أَوْمِيَاكُ مِنَ لِمُنَاسِلَ فَي وَأَحِرْمُونَهُم والدَاهِلَةُ مِنَالِدُدُوْعِ الطَّوِيلُهُ الدَّيْلِ وَكَالَتِ المِنْ أَهُدَوَّ الْدُوْالْمُ الْمُعْوِقِينَ فِي الم طُنُّوْمَةُ وَالْمُعْلَالِ الْمُعْلَالِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُلِي المُلْمُلِي ال الزَادَ الدِّجْلَ فَتَعَلَى الدَّهُ أَمْدُ المَّا أَمْدُ المَّا أَمْدُ المَّا الْمُعْلَمُ وَمُعْوَلُونَ مَنْ يَظُلُّ وَاللَّهُ الْمُعْلِقُ به يُوَا ذِا آتَ مَنْ حَالَ فَي مَعِهِ الْفُؤَجِينَ شَادُهُ التَّدْيُو الْعَيْثِ بِفَالْ الدال والهمورة ومايثلثهما

ذيع

ديم

الدِّنْ مَعْ وَوْف والدِّيْمَةُ مِنَ القَنْبِ مَا لَحِنْتُ مَلْنَهُ الْجِنُونُ وَهُوَ يَقِعُ عَلَى لِمُنْتِيمٌ وَ دَيِّتِ الدِّجُلُ وَقَعَ الدِّيثِ فِي مَعْمُ وَتُدَا أَرَبُ الدِيْنِ المَتْ مِنْ خُلِحَ إِنْ وَالدِّنْ مِنْ أَكُوالُهُ الدُّلَّاكَةُ وَبِرُّودُونُ مَدْدُونِهِ وَأَ رْضُ مَكْ أَلَهُ كُنْبُوَّةُ ٱلدِّيئَالِهِ وَدَيْبِ الدَّجُلُ ا دَاصَّالَ كُونْنًا وَجَمْعُ النِّينْ إِلَّا وَدِينًا مُ وَذِينًا مُ وَذُوْمَ أَنْ وَ نَكَ أَوْمُ لِلْمَافَ وَتَدْ آوَ مُلَّا عَلَى بَعَنَا عَلَٰتُ اذَا ظُاكُ رُبِهَا عَلَى وَلَهِ هَا فَنَشَتَهُ فَ لَهُ اللَّهُ لِيكُونَ الدُّ أَمَ لِهُ أَعِلَيْهِ وَالدِّيْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْوِيرِ وَتَقَالُ ذَا الرَّجُلُ إِذَا ا ضَوَّدَ وَقَالَ فَوْ مُوالِادْ أَأْنِ الْمِنْوَارُ فَالْك

حُدُّما وَنُقَالُ مُلْ مِنَ اللَّهِ مِنْفِعْ عِنَالِقِلْدِ شَاعِمَةً نَصَعُهُ وَ ذَيْنُونُ السَّيْءَ إذا جِيهُ وَالنَّمَةُ وَالنَّمَةُ وَكَائِنَ اجْتَاقُ أَعَلَيْهِ وَمِنْهُ الْجَدِيثُ كَائِمٌ السِّلَةُ مَ مَ ا عَلَى أَدْقَاجِهِيَّ فَالْ وَلْقَدْ أَنَّا مُا عَنْ مَنْ مُواللَّهُ وَدَيْرُولْهِ مُلْعَا مِرْوَتَعَضَّمُو يَعْنِي فَنْزُو وَأَنْكُرُوهُ وَنْهَالْ أَنِفُو وَيَغُولُونَ لِأَنْ شُؤُ وْنَكَ لَلْنَيْسَوَّهُ إذَاكَانَ مُنَنَقِّشًا كَالغَضْبَانِ وَكُلِّعَمْ بَانَكَ الْمُنْفَشِّ ذَيْرٌ ٥ وَ أَلَ يَدْأَكُ إِذَا مُعَنَّى مُشْعُرِعَهِ وَاللَّهُ لِللَّ وَالْكِالَ مَعَ وَلِمَا أَفِرَاكُ قِيْلَ بَدْرُوْكُ هِ بِفُنَاكَ دَا مُنْهُ أَيْجِيَعَ رُنَّهُ وَقَالَ الفَتَّلَ آذْ أَذْا مُنَّى عَلَكَنَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ وَاللَّهُ أَمُوالِعِيْثِ وَدُّ بِّمَا عَالُوْ بِالنُّونِ فَاذَا فَالْوْ بِالنَّوْنِ لِأَبْهُ مَزُوقالَ فَيْشَ زَدَدْمَا الحَتَيْبَةُ مَقْلُولَةً بِهَا أَفْنُهُا وَبِهَا دَالْهَا الدَّأُوالسَّوْفُ السَّدِيدُه بِعَالُ دَأَيُ الْعُوْدُدَأُمَّا وَهُوَحَالَلُ وِيُّ الذال والباء وما شلثهما الدَّنِيُّ الشَّقْ والدِّيِّ المَدْبُوْجُ والدُّيِّ لِمُنْسَدُ وَيُعَالُ إِنَّهُ السَّكُولُ الدُّلُمُ لَسَّقُفُ فِي أَمْنُولِ الْأَمْنَالِعِ وَمَنْ فِينُ الدَّبِّ مُتَوَلِّمُهُ وَسَعِفُ الدَّلْ إِنْ إَكِثَ السُّغُودِ وَالمَدَّأَ إِن المِيَّارِيْنِ وَالمَدَّأَ الْإِحْفِعُ مَدْ يَجِ مَعُو إِذَا حَلَّهُ

السَّ بْلُقْدُ وَلِا رُّضِ فَسَاكَانَكَالسِّرْ وَوَ يَعُوهِ سُرِّي مَدُّ بَهَّاه وَرُبُونُ

الحَيَابُ أَذْبِوْهُ وَأَرْفُوْهُ اذَاكَنَتْنَهُ هِ كَتِلَ الشَّوْنُ مَدْبُلُ والدِّيلُ شَكَّ السَّو

كَالْجَاجِ وَالدُّبَّالَهُ الْمَنْئِلَةُ وَالْمِنْغِ الدُّبَّالْ وَهَالْ لِمَنْ يُدْعِثُ

ذال

ذاو

داو دای

4:3

ذبخ

النياد اماليَّ فَوْوَالْأَأْبُ أَيْ وَسَنَعَ طَتُ لَخُونُهُ وَهَ زَيَا

رَ أَجْتُ النَّمَ أَنْ مَلَائُهُ ٥٥ مَاكَةُ مُدَائِرٌةُ وَهِيَ لِّنَّي مَرَّا وُ بَاعْنِها وَلاَيمْنَكُ

عَلَيْهِ وَمُلِدُ وَكُلُهُ أَيْ وَمُلْجِينُهُ مُهُ وَكُمْهُمْ لِيَبْضَ وَيُفَاكُ إِنَّ لِارْنِشِوَالطَّعْنُ والإزْرِبْزُ الدِّعْدُهُ فَأَمَّا الزَّزُ فَالطَّعْنُ -الذَّالِ والحارِّ وَمَانِثُلِثُهُمَا نْعَاكْ رَزَّهُ رَزَّةً أَوْطِعَنَهُ مَغَنَهُ وَرَزُونُ النَّهُمَ وَلِكَانِطِ والْقِرْطَانِ التَّجَقُ الْقِسَّادُ اللِسَانِ مِنْ لِمَ أَنْ فِيسِينَهُ وَيُفَالُدُ فَجِقَ نَجَقًاهُ التَّجِلُ دجل 107 فَأَوْنَةً اذَا لَنْكَ وَأَنْتُوا الْعَنْ الْعَنْ الْمَثْنَا لَمَثْنَا لَمُ الْمُقَالِمُ وَلَجَلُونَ وَجَلَا مَعْ زُوف وَيْفَالْ طِلْبَ بِلَهُ فَلاَنُ فِي طَنِهُ لِـ رَّا وَهُوَالْمَتُونُ وَمَّالَ بَغُضْ هُمِ الرَّرَّةُ وَجَعَ الْحُلْ وَ الطَّهُ رِونُفَاكُ إِنَّ لِإِذْ نِيْنَ مَوْدُمِنْلُ الْحَمَّ المَّعَادُهِ الرِّيرُ وَإِد كَخُوْثُ النَّهُ كَ نُحْرُّا مَا تَكَنُّونُهُ قَالَ السَّيْبُ إِنَّ الْمَكَافُونُ الْمِؤْفَ مَعْرُونُ وَهُ وَوَلَ رُهَارُ فَعُونَ فَهُنَّ وَوَادِءَ التَّوسِّ كَالْبُ وَالْفَي والعُرُّونُ قَالَ مَنْظُوْلُ والدَّمِّ الإِصْلاَحْ بَيْنَ النَّاسِ وَفِعَالُ الإِفْشَادُ تَرَّرُّ أَنْفِيًّا وَهُوَ مِنَ الْأَشْلَا مَلَتُ اسْعَيْنَاهَا العِجِيشِ مُنْ أَنْ يَحَدُ مُلَا أَجِرُهُ مَا وَاذْ دَا وَرَفْعًا وَرَبْنُهُا والتَّسْنُ مِنْ عَالِحَكُ وَ الْمَرْوُ مِنْ جَيِّقُ وَالْحُيْمِ وَالْوَسْنِيْنِ مَا أَوْمَعِرُونِ عَالَكُفْتُمُ وَمُكَا الْمِعِيْرُ مَكَ أَخِرَهُ أَنْحِوْ فَهُ ٥ وَالْمِ ذُخِرُ حَسِيْسُهُ لَمُ لِمَنْكُ فَيْسَالُهُ فَ لِهُنْ طَلَاكَ الْوَجْ عَافِ مَنَازِلُهُ ۚ عَمَا الدِّمِّنْ مِنْهُ فَالدُّسِّينُ فَعَاٰفِهُ الذَّالِـ وَمَانِعُ لَهِــا والوَسْبْتُ السَّنْوُ الشَّابِ وَرَسْوَ مَا البَعِبْ الدَانَشْنَصَ بُوْكُبَيهِ فِللاَصْ مِعًا هُوَعِ لَيْ أَكْ رَبُّ مُلْكَةٍ أَجْ رُفِّ فِي ٥ لِمِنْهُ صَلَ وَتَقُولُ سَمِعُتُ رَسًّا مِنْ حَرَوهُ وَالْبِيدَ آؤَهُ وَفُلاَنُ يَوْتُولُونِ اللَّهِ الدِّعْلِيَهُ النَّافَةُ السَّرِوْعِيَّهُ وَهِيَّاكَ اذْلُولَيْثُ أِذْلِيْكَآءً اوَ لَكَ عِلْبُثُ وَيَفْسِهِ وَأَوْ يُؤْمِنُ مِنْ مُعَنَّسُهُ وَرَبِّ فِي لَا يُحَبِّزُ الْعَوْمِ الْمَالَهُمُ وَتَعَبِّزُفُ مَّدَ عِلْبُاكَ هُوَانْطِلاَقُ أَيْ أَشْخُمُ أَوْ وَهُمَاكُ إِنَّى الدِّعْ لِبُدُّالْتِهَامُهُ وَبُهَا يُوْيَبَ الْمُؤْرُهُمْ وَقَدْ نُوالْمَ نُسَنَّاهُمْ أَيِ الشَّكُورُونُ الْهُمْ وَزُسَّ الْمَيِّتُ فُورَهِ السَّوَّاتِ المُأْقَهُ وَالدَّعِ اليُبْ قِطِعُ الْخِرْقِ قَالَ لَيْ إِلِمَا أَوْ وَاللَّهُ مِ وَلَعَقِينَةً مُوِّشَّةً وَرِشَّا شُهَا كِمُهَا وَشِيَّوَ آَوُرَ شُتَرَ أَشَرَ أَشَرَيْقَتُ مْنْسَرْمِهُا الْإِنْ دَعَالِيْتِ الْحِنْفِ وَآذَلَعِبَ المِمَالُ فِي سَنْدِيرُ مَا وَوْهُ وَرَشَّتِ السِّمَا وَ وَارَشَّتُ وَيُعَال الرَّاتِ فِي لَكُنْ فَوَسَّمُ إِنْ سَأَسًّا أَدْ لِغِيَابًا وَالدُّعِلُونُ لَيْتُ رَبِّيًا أَنْ أَخْضَرُهُ ادَاعٍ يَّوْدَهُ بِالدَّحْضِ مَهُ فَيَرْجُرْ أَنِي ذُوا دِوَعِظُو رَشْتَرَشْ يَخُونُ ٥ تُتَوَكِنابُ اللَّيَاكُ مِنْ مُحْتَمَ إِللَّعَامِهِ رَّمَّةُ النَّيْالُ فَكُمْنُ يَعْمَدُ الْمَيْعِضِ وَمِنْهُ تَوَاتُوالْفُومُ وَالْفَقْ والرَّبَعَ أَخْرَمَ عُرَّوْت والسَّرُ مِنْ عَنْ أَنْ لَنُونَا المَرْاءُ فلا بُور الا عِنْمَاهَا 制到 وَهُوَ النَّوْمِنْ عُلَّاكِمًا وَنُمَا اللَّهُ عَلَّمْ أَصَّهُ الأَرُّمُ الضَّلْمَهُ ١٤ الرَّقْرُ اللَّكَ فَتُ الدّ اورَّما بَعْدَهَا فِالْمُضَاعِفِ وَالْمَابَقِ والمؤشِّرَا فُرْجِجَازَةُ مُتَوَّضَّوَضُ عِلَى جُدِالْا رَّضِ المَثِّلُ أَوْالدَّصْرَ أَصَلَهُ الدِّرِّ ٱلطَّوْتُ والإِذْنِيْرُ البَوْدُ وَكَرَّ الْمِكَّ أَذَا دَاعَوْرَ بَدَنَهُم وَالْأَرْضِ الحَنْبُوَّةُ اللَّهُ وَحَدُالِكِ الدَّحْلُ الدَّهْرَ أَضْ فِالْبَحِيْرُ الدَّصْرَاضُ فَأَلَّ

الجمَنْ أَوَتِنَوْ فَرَقَ النَّهُ أَدُالْتِهِ وَتَوَفَّرَقَ الدَّمْعُ دَادُ إِلَى فَيْكُن والدَّفَأَفُ الْأَوْمُ لِاللِّبَيْنَهُ وَالْفَالِدُ لِمَّارِقُ مِكِتُمُ الوَّاءِ عَنَالُا أَمُّمُ عِنْ وَلَقَالُ زُقَّ 105 النفيًا بالفَّم والزَّفَوْجَعِف العِظامِرُقالَ وَالدُّونُوالْ يَكُونُونُ لَوْ يَلْقُ فِي عَظِيهِ ا وَهُنَّا وَلا زَفْقًا المتعَ أَبِوتَ وَتُوَفِّرَ فَسِيالْتُهُمْ فَ أَنَتُ والرَّفْعَ أَنَّهُ المِنْ أَوْ المَ كِنَّالَ الم عَدِّرِي وَهُمِهَا قَالَ المَثَلِّ أَنْ فِهَالِلْهُ وَقَقُ أَنْ قِلْلُهُ والدَّلْقَهُ المُؤْضِعُ يَنْفُهُ عِنْهُ المَ آنُ والدَّقُ للذِي يُخْتَبُ فِيمِمَعِ زُوفٌ وَالدُّقَا وَالحَثِيرُ الدَّوْفِي وَتَفُولُ زَفْرَقْتُ النَّوْبِ الطِّيبِ وَزَفْرَقْتُ النَّرِيْدِ التَّرِيْدِ التَّرِيْدِ الدِّكُ المَطَنُ المَعِيْفُ وَمُعَالُ أَرْتُ السِّمَ أَوْ إِنْ أَلْكُ بِعِ رد وَأَنْ عَنِي الْأَرْضُ وَرَكَ النَّوْلَ إِذَا رَّقَّ وَتَقُولُونَ الْمُطَّعُ وَمِنْ وَيُنْفِ رَجَّتْ بِالْكَأْفِ فِي مُنْ الْمُ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْتِ يَعِينَا لِمُنْتَبِّيٌّ فِالْكُنَّافِ الْمُؤْلِ العَبِرَبُ اقْطَعُ وْمُرْجَنِفُ لَكَ الْمُرْجَنِّ مَنْعُمِنَ وَٱلْعَالَمُ لَمُعُولُ مِخُونِدَ دَقَّ كُنَّا أَكْبُونِثُ أَنَّهُ لَعَمَا لَيْكَا خَالَّكُ أَنَّهُ مِنَ لِوَجَالِ الذي كَ يَعَاِّرُ وَهُوَ مِنْ لِيَّكَاكَةِ وَهُوَالْفَعْفُ والتَّحِيْكُ الفَعِيْفُ الزُّأَى وَتَعَوِّلُ زَكَتُ الْنَّيِّ فَهُنِّعَ مِلْ فَأَلْوَمْنَهُ إِيَّاهُ وَزَكَتُ مَا ثُنَّى شِعْ رَ زْهَ مْنِ وَيُفَالُ الْأَمْلُ زَكُّ وَلَمْكُ زَالُ مُرْتَكُّ } عَلَى مَنْ اللَّهُ وَسَفَّاكُ مَوْحُونُ مَا مُؤْولِم وَأُصْلِحُ الزِّسْرِ وَلِهَاكَ رَكَّ النَّبِي بَهُمْ مَا عَلِي لَعُصْلُا طَرَّجُهُ بُرُكُهُ رَكُّ عَالَ لَنَّةِ مَا مُنْجَدِّتُ جَاجَاتٍ وَرَّكَّ وَمُعِيَّاكُ الرِّكْزَاكَةُ مِزَالِمِسْأَءُ الْعِيَامُ الْمُحَيِّرِ وَالْفَحِدَيْنِ وَلِفَاكُمْ أَنْ الرُّيْ شَيْعَ إِنْ فَعِلْي وَهُوَالدِيلَ بَعِينِي إِنَّا مِنْ وَنِ نَصْرَبُ مَنْكًا لِلزَّمْلِ يتَنْاكُ الشَّحَىٰ كَانِعَ نِبْدِهِ ١٥ الزَّوُّ إِضْ كَهُ الشَّيْءَ وَزَوَّ الشَّمْنُ بَلِي وَأَزَوَّ

زش

رشر

رَّضِ

رّض

السَّاعِ عِرْتَصَعُ فَرَسَمًا فَعَرَفْنَا هُ لَوَهُ تَأْخُلُهُ فَقَتَرَّنَّاهُ بِوَضْرَاضٍ رِفَلْ والزَّمْ نَّمْ يُن يُوَمِّن يُفَهِعُ فِي المحضور وَيْفَالُ أَزُمَّ فُلاَنَّ اذَا دَهُد فِي الْمُنْفِ والازْمَافَ شِكَّةُ العَدُوواكْ رَبُّ أَالدُّ الْأَنْ الْمُ الدُّالْ الْمُؤْةُ وَلَقَالُ الْأَرْصَ ل زَانِعَا فَكُنَّا لَهُ النَّرُضُ الْعُشْتِ والْقَطِيطِ الدَّلِينَةُ والصِّبَاجِ وَأَرْطَّ إِذَا دّط جُلِّب وَيُقِيَّاكُ الوَّطِيْطِ الْأَكْمِ مَوْ وَالْإِزْطَأَ ظِأَ اللَّذُوْمُ لِلهِكَانَ والدَّعِمَّاعِ زج السَّفِلُهُ مِنَالِنَاسِ وَتَرَعِ وَعِ الصِّيقُ فَيَرَّدَ وَسَأَبُ كَعْ رَعْ وَرَعْ وَرَعْ وَرَعْ وَ والجَيْعُ تَجَازِعُ قَالَ مُ الْأَلِّ أَخْدَانُ الشَّيَابِ الدَّعِّارِيعُ وَفَقَتُ نَعْ رَعْ مُونِكُ والرَّعْ رَّعِيمُ مُ تَوَفَّرُ وَالدَّاوَ عِلَى وَهُ الأرَّضِ ٥ التَّعِيْعُ مُطَعِّامٌ نُجَعَلُ لِلْفَسَنَآةِ وَهُوَ لِلنَّا يُعْلَى وَبُدَنَّ عِلَيْهِ دَفَقُ التَّعْ زع أَنْ تُوْرَكَ الإيكِ يَالِيُوْمِ مِزَادًا مَالَ إِنَّا لاَعْنَا بِيِّ الرَّعْرَعَةُ رَّفَاعَةُ الْعِلْبِسُ التَّاقِثُ المَقَرِّ والمَتَوَسِّمُفُ لُفَاكُ رُقَّ بَوْقِي فَأَمَّا وَقَ يَهِوَّ فَهُوْفَ والْوَقْوَقَهُ غَيْرُونُ الطَّأَلِيْرِجَنَا كِيْهِ والوَّفْوَافُ الظَّلِمْ يُوَفَّوُنُ لِمُنَاجِنَهِ ثُمَّ يَعِ ثُدُو وَالْرَفِيفُ زَفِيفُ السَّجَنَ وَإِذَا نَسُكَ نُ وَالرَّفَوْ فُ كُنْ وَلَا مَا وَكَوْمِ وَالْدَائِنَ ذِرَتْكِ الدَّوْقُ لِلرِّفَّةُ لَهُ الدُّونَ وَفَيْدُ بَيِّنُ الدَّفَفِ فَأَمَّا أَقُولُهُ حَلَّتُ مَا أَنْ مَا أَنْ مُعَلَّى أَفْرَفِ بَيْفَالُ هِمَالِرِ بَاض وَبُعَالُهِ ﴾ لِلنُسُط وَيُعَالهِ مَن إِيَا اللَّهُ عَنْ وَنَعُوالُ للفَظِيمُ مِنْ الْمُفْرِ الذَّقُ حِكَاهُ اللِّيمَانِي وَنْفَالُ مُلْ هُوَالسَّأَوْ الْحَثْيَرُ وَنُفَالُ مِالْفُلانِحَاتُ ا ولاَ زَاتٌ فالماتُ الذي يَضُمُّهُ والرّافِ الذي طُعِيمُهُ وَرَقَ فَلاَ يُفْلاَنِ إِذَا أَكْثَرَ مَهُ وَخَفَّ لَهُ وَيُقَالُ أَخَدُتُهُ الْخِيرِ بِقَّا أَوْ حُلَّ بَوْم حُجِيَنْ عَزالِشَيْبابِيّ ٥ الزَّقُ يَحَنُوالسَّاكَجِمِ وَالزِّقْ المِلْدُ والزَّقُّ مُخِلَفُ زف

إذا أُسْمَى يُورِّ الْأَمْامَا قاك

هِ أَفُنَّ لَهُمَّا أَنْ أَزُمَّتْ عِظَامُهُ وَلَوْكَ أَن فِي لاَعْتَ إِلِهِ مَأْتُ هُوَالاً فَأَبُوزَيْكِ بَفُوكُ الْمُرِرِّوُ النافَهُ بِهَارِيَّوُ أَيْ شَيْ مِنْ بَعْي وَالِزِّمَ أَوْالِعِظَامُ البَالِيَهُ وَكَذَا لِكَ الزِّمَّةُ والزَمِيْمُ وَفِي عَنِالاسْبَعْنَاوَ بالزَّوْثِ والزِّمَّةِ والتُّمَّةُ الْجَبُلُ البَّالِي وَالارْمَا وَالشُّحُونُ وَتَرَمْوَ وَالدُّمْوَ وَالدِّكَمِرُكُ

زن

عَاهُ لِلْكَلَامُونَاكَ أَوْنَى مُنْ جَبِّيرٌ وَمُسَّتَخِّعِهِ مِمَّاكِرُى مِنَّاكِرُى مِنْ أَكَانِهَا وَلَوْزَبَكَنَّهُ الْجِيرُ فِي يُرَّكُونُونَ وَالرَّمْوَ أَوْجَشِيْسُ لِلرَّبِيعُ والشَّاهُ تَوْمُ الْحِيشِينَ بِسِرَمَّتِها وَوَلْكِرِيْتِ المَعَنُونَوُهُ مِنْ حُلِّ يَجْيَرُولَهُ الطِوُ والزَّوْ الْكِوْ الْجَيْرُ والزَّوْ النَّوْي وَادْ نَعْهُ اللَّهِ سِرُّمُّنِهِ أَنْ حُلِّهُ ودَالِكَ أَنَّ دُدُلًا مِعَ بَعِيْدًا بِمِنْ إِن فَي عُنْهِيهِ مَعِيدًا الْاَفَعِيهُ ٱلْبُدْهِ مِزْمَتِهِ وَمَالَهُ عَنْ ذَالِتَ خِيرٌ ولاَ زُقُواۤ أَيُّ لَيَتِرَ الله المُعْنَافُهُ مَنْي وَرَمَّالْ مَوْمِعُ وَكَدَالِكَ الْمُمَالُودَ لِعَيْهُ وَمَا الْمُمَالُودَ لِعَيهُ وَمَا الْمُمَالُودَ لِعَيْهُ وَمَا الْمُمَالُودَ لِعَيْهُ وَمَا الْمُمَالُودَ لِعَيْهُ وَمَا الْمُمَالُودَ لِعَيْهُ وَمَا الْمُمَالُودَ لِعَيْمُ الْمُمَالُودَ لِعَيْمُ وَمَعْلَا اللهِ اللهُ ال سَّضَآء السَّعَةِ قَالَ أَعُلُّ عَالِكَ طَتَّاه الإِرْتَانُ الصَّوْثُ وَحَدَالِكَ التَّنَّةُ وَالتَّرِيْنُ وَدَالِكَ بِخُرْنِ وَالرَّنَّنِ الْفَوْسُ إِذَا رُّمِيَ عَنْهِ ا فَمَوَّتَكُ قَالً يُونُ إِذْنَانَا إِذَامَا أَنْفُتُوا مِنْ يُونِكُ أَنْبُضَ والقَوْسُ مِوْمَانُ والزَّنَ فِيمَامِقَالُ مَنْ يَعِينِهُ فِلْكَ أَوْا مَوْلِيَا مِنْ الْمَالَةِ الم وَلَوْيَضْلَجْ لَهُ الزَّنْ وَالزَّهْ وَهَ مُنْفِيضٌ النَّفِي وَجَاءَ اللهُ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَيْهِ لِمَا اللهُ عَلَيْهِ لِمَا اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ الله رَهْزَهُ إِنَّهُ وَهُ وَأَلْ أَنُوجَائِو شَأَلْتُ الْأَصْمَ كُهُنَّهُ فَالْرَبِعْ يَوْفُهُ قَالَ الْمُ اللَّهُ مُنْ إِلَّهُ مُنْ الْمُعَالَمُ اللَّهُ مُنْ لَمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ تَجْزَجَةً أَيْ أَنْعَةً وَيُقَالُ إِنا أَنْ تَجْزَأُحُ وَرَجْزَجُ وَالْ

النوحات الأهره متانع ظمان ٳڶؽٳڹڷٙؠؙٟػٵڸۼڔۜٚڶڵڿ۠ڎٚڿ ٵؚؽٳڹڷؠؙ۪ػٵڸۼڔۜٚڶڵڿ۠ڎٚڿ ۺٙڷڿڞٙٳڹۥٞڹڰٳڟۭۯۣڶڰڠؚؠڹٞڹڷڠ۫ڔڷؙٳڿڎڶۿۻ۠ٵۼٟڸٛٳڵٲڂ۠ۏؽ۞ الزَّاءَهُ شَحْدَةٌ والجَهُعُ رَآنٌ وَزَّأَ زَأَتِ الْمَوْأَةُ بَعِيْدِهِ أَبَرَّ فَتُ وَزَّأُ زَأَتُ بالعَنْمَ زُأْ ذُأُهُ إِذَا كُمُونِهُا وَزُأُ زُأَ السَّوَابِ لَيْحُ ٥ الرَّبِ المَالِكُ وَالْمَالِقُ وَالْمَاجِدُ وَالْمُعْلِعِ النَّيْعِ لِلنَّا نُقِيالُ زَبَّ فَلاَنْ مَنْعَ مِنْهُ أَمْلِكُما وَسِّفَا وَالرَّبُوبُ قالَ سَلاَمَةُ بُنْ جَالْدَ إِلَى

100

تا

رّب

ُ يُسْغَى جَرَاْءَ فَهِمِّ السَّحْنِ مَثْنُونُوبُ والتَّرِيِّ النَّالُكُ الْهُ وَالْمَالُونُونِ الْمَعَالِيَّةُ النَّالُ اللَّهِ الْمُعَالِيَةُ الْمُعَالِيَّةُ الْمُعَالِيَةُ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِينَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّ الْيُصَ وَأَشُودُ الواجِدَةُ رَبِأَنِهُ وَأَزْتَنِ النَّجِّالِكَهُ دَأَمَتُ وَأَرْضَ مَوْ بُوْيَةُ وَمَوَيُّكُ لِأَيْنَ أَكْ بِهَامَطُنُّ وَزَيَّكُنْ لَلْعَبِيُّ أَثْرَبِّهُ وَالْآبِلِيمُ الحاضِكَةُ وَدَبِيْبُ الدَّجُلِ ابْنُ مُثَّالَتِهِ فَحِدَ الْحَدَ دَاْتُهُ والرابُ زَوْجُ الْأَوْرُ وَاللُّ يَهِ اللَّهَا أَنَّ يُعْبَسُ فَلَ اللَّهِ لِلَّهِ مِنْ وَالْجَهُمْ ذُوا كُونُفَاكُ فِي اللَّهِي وَمَعَفْ عَدِيثًا والرِّيَّةُ وُسُاتُ بِنْفَى فَيْ أَلْهِ رِالصَّافِ والجنع يرتب والاذباب الدُّنوُّ مِنَ السَّعِي والرِّبَالْبَهُ خِزْقَهُ أَوْعَا بُرُهُ الْجُعِلُ

فِيهَا لَهِ لَهُ فَالَ وَكَأَنَّهُنَّ رِّبَائِهُ وَكَأَنَّهُ بِتَدَرُّ لِفِينَ عِلَى الْمِنْ أَجِ وَيَعْلَمُ عِلَى والزنبؤب العَطِيعُ مِنْكُ زِالْحَجْشِ الْجَيْعُ ذَكَادِثِ وَفِعَالُ الْوَبِّ الْمَأَةُ الحَيْثُونَالَ والبُقَّةُ السَّمْثُ آؤُوالمَا وَالدَّنَّالِ الدَّيْتُ النَّافَةُ إِذَا لَذِمَا الْفِيلُ وَأَجَبَّنَهُ وَهُوَمُونِ وَالرِّسَانِهُ العِهْدُ والعَامِلُانَ المُنَالَةُ قَالَ الْهُدَاكُي

حَانَتُ أُرْتَبَهُ ولَهُ ذُوتَعَتَّهُمْ عَعْدُ الجوارِّ وَكَانُو مَعْشَرًّا غُلُلًا

إِنْ الْأَجْمُ زَأُرِينَ مَوْجُ السَّنَوَأْبِ ٥ ذَكَذُ لُسَالَتَحَيُّ ذَدًّا والمُوْزَكُ الذِي بَرْدُ

نَفْسَهُ إِلَى كُفِيرٌ وَالرِّحْدِيَّا ذِالسَّحْ الدِّي يُحْدُّهُ وَالمَّزِّدُودَهُ المُطَلَّعَكُمُ

وَقَالَ أَاخَتُ

وَحُنْتُ آمْنَوا الفَنَدُ إلَيْكَ زِمَالَهِ وَقَالْكَ زَبَّتْم فَهُوعُ لُونُونِ وَحِدَّنَا الفَطَّانُ عَلِي عَبْدِ لِعَجْرِينِ عَنْ أَيْ يَنْكِ قَالَ الرِّيابُ الْغِنْدُورُ قَالَ النودُ وَيْبِ فُوصَّلُ النَّكُمُ أَن حِينًا وَتَوْلُفُ الْحِازُ وَنُعْسَمُ هَاالأُمُأْنَ رِبْلُهُا وَزُتَ كُلُّهُ مُنْنَعُلُ عِد الحَلَمُ لِنَقُلِيلُ اللَّهِ وَلَقُولُ زُتَ رُحْلِجَ آوَنِي ٥ الزُنَّةُ الْعِجَلَةُ فِي الحَكْمِ والمنشَلَةُ فِيهِ والزُّنُونُ الْمُتَارِثُينُ عَالَ ابْنُ الْأَعْدَاتِي الدَّسُّ الدَّيْدِينُ وأَلْمَعْ فُنُونُ ٥ الزَّتِ الْبَالِي عَنْلُ دَّتُ وَرَجُكُ رَتِّ الْفِيْلُ وَرَدِّ بَيِرِتُ رَدَالْكَ وَالرِّيَّةُ اللَّهُ مِلْكُلُفَانِ وَيُعْتِعُ عِلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ النَّهُ مُن مِن المَعْوَحَةَ مِهِ لَ وَنَشِياً أَيْ مَن عَلَا المُعْتَوَةِ والبِوِّثُ أَهُ الضَّعَفَ أَوْمِنَا لِنَاسِ والمؤتَّهُ النُّوْأَةُ لِلْمُعَثَّآوُهُ المُرَّحِدَ حَدَ الإضطِرَابْ وَجَنِيْهُ رُجْزَاجُهُ تَكَفُّونِ يَكَاذُ تَسِينُ وَجَازِيَّهُ وَجَازِيَّهُ وَجَازِيَّهُ يَتُرَجْزَخُ كَفَلُهُا وَالرِّجْزِجَهُ بَعِيَّةُ المَازِ فِلْحَوْضِ وَلْفَالْ الفَعْمَازُ مِنَ النَاسِ تَحَاجُ قالَ لَهُ وَتَجَاجُ وَعِلَى تَكِأَج الرَّجُّ تَجْرِيْنُكُ ذَالنَّوْنَ يَعَنُولُ رَّجَيْنُ الْمِأْيُطُ واذْ نَّجَ الْعَنْزَاهُ طُرَّبَ وَالدَّجْرُ نَعِثُ الْمُتَرَّجْزِج قَالَ وَكُسَّتِ الْمِزْطِ قَطَأَهُ رِّجْزِجًا

وَ أَنْ يَجَّ الطَّلَامُ النَّسُ والرَّحْزِجَةُ نَوْيَكُ النِّنَةُ وَالرَّحَاجَةُ فَعُيَّا مُهَزَّوْلَةُ وَنَاقَةُ زَجَّآنُ عَظِمُهُ السَّنَا وَ فَأَمَّا فَوْلَهُ ﴿ وَبِجْرِحُ بِنَ لَا يَعْ السَّالُولُ مُنْقَالُ اللَّعِبَابُ وَيُقِتَالُ بَنْتُ وَالدَّرَجَ السِّلُّ طِلْ الْجَافِرُ وَصَلَّ رُالْفَ لَمُر والوَّعِيلُ النَّبْسُوطُ الطِّلْفِ أَرَّجٌ قالَ لَعْفِي الْأَرْجُ الْمُدَرَّمُ الْمُدَرَّمُ الْمُدَرّ

وَتَوَجُّزُ جَرِيا الْفَوَسُ فَحُدُ فَقُوافِهُ عَالِمَهُ وَلَ وَرَجْزَجَالُ مَكَانُ وَعَيْشُ نَجْرَأُجُ وَأَبْيَعُ ٥ الزَّحَانُ لِينَالِعَ بَشِن وَأَرْضُ رَخَّالُهُ بِعْدَةٌ والرَّخُ عِنَ

وَسَنَاهُ مُولِدٌ إِذَا أَضْرَعِكُ قَالَ لَهُ مُنْفِعِ مَالِقِ مَّوْمَنَّى الْحِيقَلِ 109 وَهَذَا الْأَسْتُولَارًا أَكُونَا لَهُ أَوْلِا وَالْمُوالِدَهُ اللَّهِ وَلا مُتَرْجُونِ والزدَّةُ فَقَاعِمُ لُ الدَّقَنِ وَالتَّرَدُّهُ فُنْ فِي فِي القِحْدِهِ مِعَ شَعْقُ مِنْ حِسَمًا لِهِ نِهَا الْفِي وَجُهِمِ ذََّدَةُ والنَّزُوِّدُ الْخُنِيَّةُ لَكُنَا فِي وَفِقَالُ إِنَّ لِمُؤْذُونَهُ النُّوْسِّ وَفِقَالُ فَكُوُّ مُزَدِّ كُنْيُوْ المَا أَوْدَ وَكُولُ مُولِدٌ إِذَا لَمَا لَمُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ المُعْلِقُ المُعْلِقِ الْمُعِلِقِ المُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ المُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُع 55 وَمَوْقُ مُورِدٌ ذُو دُودًا إِذِ فَالْمُقُلِ مُزَدٌّ عَلَيْهَا ولا يَفْتَالُ مُزَدَّةٌ ولاَمَزُّ ذُودَةً وَالْجَازَ الْحِسْلَةِ يَّى خُرَدَّةً فَى الرازوال أي مَاينلِتُهُمَا ززع أَوْرَعَ المَطَوُّ إِذَا بِلَّالِا أَنْ مَن وَهُومُوْنِعُ والتَّوْعُهُ أَفَلُ مِزَاللَّا ثَيْعَةً = والمُتِلِكُ عَلَا عَنَا وَتَعُولُ الرَّوْعَهُ السَّلَّهُ مِنَالوَّدُعَةِ وَأَرُّوعَتِ الرَّبُّ عُ اَنَفُ مِنَدًى قَالَ طَوْفَهُ لَذَ آوَتِ مِنْهَا مُوْزِعٌ وَمَسِمِلُ وْاَرّْزَعَ فَالاَنْ فَلاَنَّاعِ أَمَا وَالرَّبِعُ الدُّوسَطِو وَأَرّْزَعَهُ أَطْبَعَهُ وَاجْمَعَ زُو جَيَّ إِنَّ وَعُواَيْ مِلْغُوالطِّينَ الرَّهْبَ هالِاذْ زَأْفُ الإِسْتُرَّاعُ وَالْخَلِيلُ عَبُّولُ الإِزْرَافُ بِتَقْدِيْمِ الرَأْيُ قَالَ الْأَمْبَعُ ۖ يَزَفَدِ النَّاقَةُ ٱسْتُوعَ وَأَزْزَفُهُمْ ورزق ا النَّا والدِّرَفُ الْمُتَرَاكُهُ الرِّرْثُ الْعَطَآنُ نُفِيَّاكُ ذُرَقَهُ اللَّهُ نَعُمَّالَى رَدْفًا والاشم التردُق رَجَعْهُ أَرْدَاقُ والرابِقِيَّةُ شِابِ حَتَّانِ وادْتُو قَالِمُنْكُ الْحَدُ وْأَوْرُأُ قَهُمْ والدِّرْقَهُ المُرَّةُ الواجِدَةُ حَدَا عَالَ آهُ لَا الْعَهَ عَالَ الْبُ

السِّحْنِةِ الرِّرْقُ الْعُنَمِ أَزْدِ شَنُوْءَهُ الشَّحْرُ وَهُوَقُولُهُ سُّأَزَكَ وَنَعِالَى

وَمَنْعَلُونَ رِزُقَهُمْ أَكَنَّكُم تُحَدِّبُونَ وَتَقُولُ ذَرَقَهُمْ أَكَنَّكُونُ فَ

زَرُمْثُ الشَّيْ جَعْثُ والْمُزَّأْزُكُمُ عِنْدَالْأَدْ [النّوالاَءُ مُرْزَجُ عُب السِّعَالَ وَ إِلَّا لِكُنْ إِذَا أَكُلُّمْ فِكُوَّا زَمُوْ وَرَدُمُهُ النِّبُابِ مِنْهُ وَالإِزْرَأَ وْمَوْتُن الذَعْدِ وَجَنِيزُ النَّاقَةِ اذَا زَعَتُ ولا أَفْعَلْ ذَالِكَ مَا الْوُوْمَةُ الْوُحَالِيل وَتَكُ فَتُكُّونُنَاهُ وَالْمِنْ زَوْفَيْنُ وَزَيْمَتِ النَّافَةُ قامَتْ مِنَا لِإِغْيَاءُ وَمِا زُرَاقُ وَذُرِهَا لِمَا خُلُ أَضَوَّهِ مِ مَرَّضُهُ وَزَّزَمَهُ السِّبَاجِ أَضُوٓ أَنْهَا وَالدَّرِبُوالرَّيْئِوُ مَاك لِلْا شُوْدِهِ رَّعِهُ إِلَا لَطَوْيُقِ أَرْئِينُ وَ وَيَغُولُونَ رَزَمَةُ وَلاَ بِرْزَةَ يْوْنْكُ وْزَجِنِيْوْزَلْنَاتَهِ نُصْرُبُ لِمَنْ يَعِلْ وَلاَ يَهِيْ وَزَّازْمَنِ الإبلُ فَ المَوْعَى خَلَطَتْ بَيْنَ مَوْعَ بَيْنِ حَمَّانِوَ إِدْوَالدَّخُلُ بَيْنَ الْحِيَّاكَةِ وَالْمَثَوَّةِ وَرَجُنُ زُنَرُينَانُونُ عِلَى مِزْنِهُ عَالَ الْهُدَيُّ مِثْلِلْهَ الْجَادِرِ الرُّدَوِ وَقَالَ ابْنُ الْأَعِْيرُ أَبِي الْوُصِرُ زَمِ السَّمَاكُ قَالَ وَرَّ أَزُمْنُ الشَّهُ لِأَزُمْنُهُ وَبِي اللَّهُ نُقَسِّنُ أَعْلَىٰ أَنْفُهُ أَوْمِوْزُو 'أَمَّاذَ زَمَتْ بِعَلَى وَلَدُنهُ هَ وَخُلَّ وَنِيْنٌ وَأَمْوَأَهُ ۚ ذَرُلْنُ والأَزْرَثُ حُجَّزًا والوَّرُنُ والوِّرُنْ لِأَكْبَهُ والجَيْعُ زُزُونٌ وَفِقَ الْ مَلْفُتَوَهُ وَالْعَجْزَةِ لَجَيْعُ وَمَارْزُأْنُهُ شَنًّا المَا أَوْقَالُ الْمُقْبُ مِيْفَا وَعِلَمُ الْوُرُونِ رز ١ لَوْ أَخْتِبُهُ مِنْهُ والنُّوزُ وُالْمُعِنْبِيَهُ وَالْجَمْعُ أَرُّ ثُرَآتُ قَالَ وَأَرَّ فِي أَذْبُكُ قَدُ فَأَلَّاكِهِ فِي وَمِنَا لِأَنَّ زُرْأَةً زُزْوْ لَا وْجَلَلْ وكريو مُورِّ الْيُضِيْبِ المَاسُّحَيْثُ وَيُعَالَكُ أَرْزَيْتِ الْالسَّعُ الْسَادُ اللَّيْهِ ٥ المِوْزَاْتِ المَنْزَائِدِ والإِوْرَبُ الْفَصَرُ وُالْفَحْدُ وَرُكِثِ إِوْزَتِ أَنُوْزَيْدٍ ززب-المَوَّأُرْبُ الشُّفُوِّ الطِّوَاكِ الوَاجِلُ مِرْزَأْتُ والإِزْرَيَّةُ مَعْزُوفَهُ هَرَّزُحُ ڏنج

الهُمْنَا وَإِيلٌ مَنَّ أُونُو وَزَوْحَ ، وَرَزَا فِي السَّبْمَانِيُّ الْمِوْدِ فِوْ الْعَوْرُ قَالُ

والمتؤرِّج المُطْمَيُّنُّ مِنَالاً رُضِ فِيهُ وَالطِّومَاجُ النَّالاَعْمَارِيِّ المِوْرَجُ المُسَبِّ بُرُّوْفَعُ بِهِ الْكَرُّوُعَ بِالْأَرْضِ ٥ مَامِثُ الرَسَّعُ مُنَّا أَدُ الْعِيْنِ رَبُّعَ الرَّجُلْ فَهُو مُرَّسِّعٌ وَرَّبُّنَّ فِي الطَّبَّى عَلَّفُ عَلَيْهِ حَرِّزً العَيْنِ وَتَشَّعِثُ أَعْضَا وَنَ فَسَلَ نَهِ التَّسَّعُ مَوْضِ [الْكَفِّ فِي الدِّرِّاءِ والْفَتُدُمِ وَالسَّاقِ وَالدِسَاعُ عَيْثُ لُيْسَتَّدُ مِهِ رَسَّعُ الْلِيهَا ذِالْكَ وَبَالِ وَجَأَةُ المَطْنُ فَتَوْشَعُ إِذَا مُلْعُ الْمَأْوَالُوشَعُ الْمُفْهَعِيلُ التَّسْعُ الشَّرِيْخَالَ، في فَوَايُوالِمَعِيْرُهُ التَّاسُّفُ مَشْنُي الْفَتَّالِ ذَسَّفَ يَزُّشُفُ وَشَفًّا وُزَّسْنَعُكًا وَرَّسَكُ أَنَّا ٱلْمُورَالِ ٱلْسَفْتُ الإِلْطَرَّدُنهُ الْمُعَبَّدَةُ ٥ الرَّسْلُ السَّبَرُ اللِّينْ وَمَا قَدُ دَسُمُلُمُ لَا شُكَالِفُ سِنِياً هَّا وُرَسَٰلَهُ ٱلصَّالِيِّنَهُ لَمُفَا صِلْ وَشَعَيْ وَيَتْكُونُهُ مُنْكَوُّمِهِ لَوَ الْوَسَدُ وَمَا أَرْسِلُ مِنَا لَعَتِمُ الْإِلْمَوْعَ والرَسْلُ اللِّبُنُ وفي للمرنف لشاة وينزكن التسافيل النشاأ فعدده أكثير والترف فلنال والوَسْلُهُ فُوالْفَطِيْعُ زُأَرُهِ سِنَالِلْقُومُ اذَاكَالَ لَهُوُ رِيشُلُ وَهُوَاللَّهُ وَوَمِيْدُكُ الدَّخْلِ الذِي نِيزَانْ سِلْلَهُ فِي نِهَالِ أَوْعَتْ يُورِدَجَ أَوْ وَأَرْسَالًا أَيْ بَنْ عُرَفِي فَعِ بَعِْفُنا الوَاجِدُ لاَسَلُوالاَسْوُلْ مَعْفِرُوفُ وَإِبِلْ مُوَّاسِّبِلْ سِّزَاعُ والمُزَّاءُ ا لُرُّا سَالِ اللَّهِ مَا تَبَعِيْهُا فَا لِمُ مَّالِثُ لِمَّا اللهُ فَهَا وَمَعُولُ عَلَى ذِسْلُكَ اَ يُعِينَنَيْكَ وَأَمَّنَا فَتُولُهُ صَلَّى اللهُ عِلَيْهِ الْأَمْنَ أَعْظِمَى فِي كَنَابَعُ أَوْرَسْلُهُ الْمَالَمَةُ يُرِيِّنُ الشِكَةَ والرَّخَآءُ بَعُول بُعُطِي وَهِي سِبَمَا لُجِينَاكُ مَشْنَدُ عَلَى مِالِحِهَا إِخْرَأْجُهَا فَبِلْكَ نَجُولُتُهَا وَيُعْبِطِي فِي رِسُّلِهِ الْنَّهُ مِهَ مَهَا رِبُّلُ مُفَاَّا رِبَكُ والرَّأْمِتِلاَن هِو يُزْفَانِ فِي لِكَ قَبْنِ والإِسْرَةِ مَاكَ الاسْبَيْنَا مِنْ وَالْمُرْسَلاتُ الرِياجْ الرَّسْمُ الْأَكْثُو وَتَوَسَّمَتُ الدَّاوَ مَظَوَّتُ الْمُ الْمُناوَمِظُ اللَّهِ الْمُنْ

رسع

زشغ

رسف

رسنل

رنشن

وَوَالْهُمَّةُ لَا أَنْ مِنْ لِمُنْ مِنْ خَوْفًا وَمُنْوِلَةٌ وَمُلْفِعُ وَمُلْفِعُ لَا مُعْوَمُ نُؤَيِّنُو فِي لِأَرْضِ مِنْ شِدَّةً وَالوَ طِنْ وَالرَّسِينُ مِنْ مَنْ وَبِينَ مِنْ اللَّهِ لِلْهِ الْ مَوْسَهُ وَلاَ لَفُنَالُ أَوْسَمُ فَأَهَا فَوْلُ جِمَيْكِ عَلاَمُكَ لَدَسِبْمُ فَارْسَهَا فالنَّهُ وُنِوْنُكُ أَوْمَتَوَالْعُلْاَمَالُ بَعِينَةِ ثِهِمَا لاَنْزِيْكُ أَزْمَتُمُ الْعَجِينُ وَالنَوْشِ المُنوَتَّمَوُ الهُنَطَّ مِنْ وَآذُنَتُنُو فِلانُ إِذَاكَ بَرَدَتَعِقَوْ ذَوَلْفَالْ جَدِرُ والنَوَسِّمُ أَرْبَتُ عُلْرَ المُنزَكِيْفِوْ وَهُوَكَ النَّفَرُ شُوعًاكَ تَوَشَّمُ النَّيْفِ وَصَوْفِ المُفْأَدُّ رَقِيْ أَنَّ الرَّاسِ مَالُمَ أَوْالْحُبَارِ ثِي وَيُعَالُ الرَّوْسَةُ مِسْعُ وَيُحُكِّلَ بِهِ الدَّ كَانِيرُ عَالَ كَانِيْنُ شِيْفَتْ مِنْ مِنَافِياً لِيرَوْسَكِ اللَّهِ وَالْوَقَسَرُ خَسَّبَهُ الْخَتْمُ بهَا الطَّعَامُ وَنُقَالُ إِنَّ لِلرَّوَاسِ مُؤْنُثُ كَانَتْ فِل لَمَ عِللَّهِ قَالَ لَمُ وَالرُّمَّة خَأْنَهُ اللهَ مَلاَتِ الرُّوَأْسِيْنُ الرَّسَّرُ الْحِيْلُ وَجَهْعُهُ اَرْسَانُ وَالْمُوْسِنَ مِينِكَ يَقَعُ عَلَيْهِ الدَّسَنُ مِوَالْفَرَسِ فُوَّ كَثُرُحِيَّ فِيلُوَّشِن الإستان وَرَسَنْ الفِرْشَ وَأَوْسَنْهُ الدَاسْكَ دُوتُه الوَسْنِ وَرَسَوْتُ يُرْنَا لِقَوْمِ زَسْوًا اَمْلُؤْتُ وَرَسَّوْتُ عِنْهُ حِدِيثًا اَرْشُوْهُ ادَاحِدَّنْتَ بِهِ عِنْهُ وَيُقَالُ رَّسَّوْتُ دَكَرُّتُ مِنْهُ طُرَّقًا وَزَيَّا اللَّهُ وُبُرُّونُو لَلَّكَ وَجَبَلَ زَّاْسِ وَرَّسَنْ اَفْدَاْمُهُمْ اللّهِ كِزْبِ زُّالْفَبِ السِّحَانِيةُ مَرَّالْسِّمَةَ وَالْمَثْ والغُّلْ إِذَا لَقَ تُرْقَتُ عَنْهُ شَوْلُهُ فَصَّاحَ بِهَا فَاشْتَقَرَّتْ نَقَالَ قَدْ رَثَمَّا بِهَا وَالْرَسُّوهُ سَعُ مُن حَرَدِ مِنظُوه الوَسَّدِ مَصْدَرُ دَسَّدِ الشَّعْ فِي لِلَّهِ مِنْ الْمُ

والسَّنْفُ الرَّسُونِ المَّاضِ يَغِينِ فِالصِّرِيْكِ وَزَّاسِيكِ فَوْ رُمِزَالْحِرْبِ

وَوَالَ بِعِضُ هُم رَّسَّنَتْ عِينُهُ عَأْرَتَا ٥ الرَّشْحَ آذَ اللَّصِفَةُ الحَيْ والرَّحْلُ

ٱزْ سَيْ رَكُولُ وَلِيسِ الرَّبَعِ ٥ رَسَّحَ مَن حَكُ مَن وَكُولُ عَلِيتٍ زَاسِعٌ وَجَحَى

تَعْمَنُهُ وَرَشْحَ العَلِيفِ وَلَقَبُ مَأْدُونَ ٥

مَا وَ النَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

خُولَيَة مِرَتُومِيُّومُ مُنْهَا رِوشُقِ فَهُ نَعِيْدُ أَوْمَا أَنَ عَنَ بَرَ يَعِيدُ بِلَو وَهَاكُ أَوْشَافُ اذَا اَجْدَدُتُ النَّطَرُ قالَ

زَمَّةِ إِللَّهُ وَمَعْ زِعَةً أَيْعَالَهُ أَوْ وَكُمَّنَّهُ الإِسْانِي زَهْمًا السَّمَّتُهُ والرَّهِينَانِ وَمُنْ وَرَشَّتِ المُنكَ وَالمُنتَ وَتَا وَمُقَالَ لِكُلِّمَا وَتَ عِلَا لاَرْضِ مَنْ عَتَاجُها لضِّل ن تُحْمَة الدِّرَ سِلَمْ وَأَنْ العَبِصَدِ المُزَكِّدِ فِي لَوْضَفَةِ ٥ الرَّضَلُ أَوْكُ دَا أَيْحُ وَأَرْشَكَ إِلَا مَا فَالْمَا دَاوَ فُتْ فِطَأْمِها وَلَدُهَا قَالَ المطِّينِهُ النَّالْمُنَّا ذَصَّلَهُ وَأَلْوعُمَيْدِ يَقُولُ دَصَّلَهُ مِنْحُونِ لَصَّا إِ كَأَنَّ فِيهُ عِشَادًا حِلَّةَ شُرُفًا مِنْ أَخِرُ القَيْعِ فَدْ عَمُّ مُ ارْشَأْجِ والزَّمَيْنِكُ السَّنَهُ الذِي يَوْضُكُ لِيُنِيِّ وَأَنْصَلَالَهُ كَدَّا أَثُهُ مَا الْمُعَبَّالُتُهُ وَفِي 109 الرَّسَّدُ والرُّسُدُ خِلافُ العَّى والرَّاشِدُ مَعَامِيدُ الطُّرُقِ وَ هُوَ زشك الجَرِيْدِ الكَّانَ ٱنْضِدَهُ لِدَيْنِ عَلَى الْحِسْآءِ ثَى نَصَلْعُهُ ٱنْضُكُ لِرِسْدَةِ الدَّاْدَاْدَ أَكَانَ مَجْدِيجَ الْسَنَدِه تَرَقَّيْنَهُ وَأَزُّمَّنَّكُ أَعْدُدُنَّهُ وَلُقِيَّاكُ الدَّمَّةُ الْكُلِّ العَلِيلِ يُعَالَٰ بِعَا \_ الرآء والصّاد ومّاسلنه ما تَعَدُّمُنْ جَنَّا والمَّوْضَعُ لِمَوْضِعُ الوَصَّلُ والوَصِّلُ الفَّوْمُ مُوْضِعُ الوَصَّلُ الفَّوْمُ مُوْضِعُ الرَسْعَ آوَا لمَوَّا الْوَسْعَ آوَوْرُ وَيَحِ السَّوْقِ بِالسَّوْرِ فَالسَّمْ السَّوْرِ فَالسَّمْ المُعْمَالَ المَ زمع والدَمُّكُ الْعِيدُ والدَّمُّو دُمِنَا لِإِلَّهِ الْمَيْتَوْمُنْكُ شُوْبَ الإِلِيْمُ لَشَوْبَ الجُهِيُّ السُّفْتَدِ مِنْ أَنِ لَنَظَامِعُ الْوَاجِرَةُ لَّ وَمِنْعِهُ لُوَجُنِيَّ مِا السُّبُوفُ \_ والاصلامين المؤمِّدة النبيَّة في المَّارِومَ السَّاحِ وَمَا يَتَلِينُهُ مَا الرَّارِ وَالصَّاحِ وَمَا يَتَلِينُهُ مَا الرَّارِ وَالصَّاحِ وَمَا يَتَلِينُهُ مَا الرَّارِ وَالصَّاحِ وَمَا يَتَلِينُهُ مَا الرَّارِ وَالمَّا مِنْ مَا يَاضِعُ صَرَّبْنَا هُوْجِيٌّ إِذَا ارْبُكَ جَمْعُهُمْ وَصَالَّ الوَصِيْعُ نَهْمَهُ الْجِسَمَايِلِ تَحِعَ الدَّلُودُ مَوْضَعُ فَالنَّصَعِنْهُ المَّهُ مُنْوْجِعِهُ وَهَا اللَّيْصُ تَأْضِعُ والتَوَتُّهُ عُ النَّشَا وْنِفَاكُ زَصَّعُهُ الدُّنْعِ طَعُنَهُ والرَّصَّعُ فِرَّاحُ الْعَيْدُ وَحَاْنَ مِنْ لِؤْمِهُ يَنْ ضَغُ إِبِلَهُ لِيَالاً يُشْهِيَّعَ مَّنْوْثُ جِلَّيْهِ أَنْمَّ قِثْ الواجِينَةُ رَّضَعَهُ والمَرَافِيعُ المَّمَائِ وَالرَّضْعُ الصَّرْبُ باللَّهُ وَلُقَاكُ عَلْ رَضْعَ كَأَنَّهُ كَالنَّهُ وَتُطْبَعُ عَلَيْهِ وَامْرَالَا مُرْجَعُ لِمَاوَكُنُ تُرْضِعُهُ تَصِّعَ مِهُ مِنْكُ عَبِيقَ ٥ قَالَ الْمُهَالُ الرُّضُّعَ لَكُ أَنْ الْمُشْعَ ١ الرَّضْفُ فِانْ وَضَفْتُهُ إِلَا يُصَاعِ الْوَلِ فُلْكَ مُوْضِعَةً والدَّاضِعِتَ إِنَا لَتَنِيَّتَ إِنَا لَلْمَنَانِ صَمُّ الْجِيَالَةَ بَعْضِها الْمَيْعُضِ وَالْجِيَالَةُ الْمَرْضُوْفَهُ لَاصَّفَ وَنُوْضَّفُ مُنْتَرِبْ عِلَيْهِمِ اللَّهِ فَأَهْلُ فَيْ تَغُولُونَ لَاضَعَ بَذُهِ عُ عِمَلَ فَعِلَ القَحْنُ فِي البِئاءَ والرَّضَافُ العَقَابُ بُسَدِّنَ عِمَا فَوْقَ السَّهْوِفَالَ الحَكِيْلُ ڡڵۉٵۺؙؙؙ ؙۘؗؗۘػٷ۠ڶٮٵٚڶڰؙڛ۠ٵڎۿٷؽڒ۠ۼؖۼٷۿٲٵٚڡؙٵ۫ۅ۠ۑۊٙڿؽۜٙؠٵؽڋؾؖڐڶۿٲؽ۫ۼٟڵ وَهُوَالنُّ صَّأْفَهُ وَالرَّضَّفَهُ أَبُصًّا وَالرَّضُّوفُ الصَّغِيرُ وُ الفَرُّجِ مِزَل السَّارُ تَفْعِلُ وْأَنْسُكُ وَذَا أَمْوُلًا بَوْضُفْ بِكَ أَيْكَ مَلِيْقُ وَعِمَ لا رَضِيفُ مَعْكُمْ وَقُلاَثُ وَهُوَ أَنِي لِلرَّصَاعِ وَبِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ وَالدِّصَاعِ مَصَّلِدٌ لَّ لَاصَعْنَهُ وَهُوَرَضِهُم ڒۜڝؚۨؽڣُ فُلاَنِ**ادَا**عَا ڒَضَهُ فِي مَلِهِ ٥ الرَّصِّيْرُ النَّابِثُ وَفَدُرَّصُّنَ حَالَةَ سِيْلِ وَالْأَكِيْلِ وَالْمَضْوَعِهُ السَّاءُ نُرُّضِعُ هِ الْمَرْضُفُ وَمَدْ نَقَالُ رَّضَّأْنَهُ وْأَرْضَنْنُهُ أَنَا والرَّضِينُ الْمُوْجَعُ الْمُوْفِ قَالَ زَضَفُ وَهُوسَّاحِيَنَةُ الصَّادِ الجُودِجَ إِنَّ أَيْثُ يُوعَ سُرِبِهِ اللَّبُنُ وَ، في بَقُوْلُ إِلَى زَمِينُ الْحُوْفِ فَاشْغُوْ إِنَّى وَفُلاَنُ رُضِينًا المدرين حَالَتُهُ عِلَى لِرَصْف والرّصْيفُ اللَّيْ فَالْدَعْ عِلَى الرّصْف . الْحَاجَيْكَ أَيْجَ فِي بِهَا وَيُقَالُ رَّضَيْتُ الشَّوْرَ إِكْمَلْتُهُ قَالَ أَنُوْزُبُرِ

رَجُوا تَاعِيدُ وَقَلْدُ وَهُلَا كُمُ عُوَّهُ وَإِذَا كُمُّلُهُ ٥ الزُّطَأُ وَاجْتِنَا سُ كُو الْمِعِيْرُ وَازْتُهُم نُوْكُ أُوالنَّاضْفَةُ هُ عَِظْمُو مُنْطَبِقٌ عِلَىٰ الْأَكْبَةِ وَذَكَّوَ النُّدُوَّرُ لِهِ ذَصَفْتُ عَلَى الدَّخِلُ أَمْزُهُ مُندَّتْ عَلَيْهِ مَدَاهِبُهُ والْنَظُورُ فِي الوَّجِلِ مِنْ دَالِكَ وَلَطُّو الْدَجُكُ يَنَجُ وَالدُّّا لِطِيرُ اللَّانِ وَلِلشَّيْ وَلِلشَّهِ وَلِأَمْ الرَّفُهُ وَالدَّطُوُّ وُ الأَجْمَ فَ الرَّطُوُّ مُ نَعِنْ مَنْ وَ إِلْهَ زُأَةِ ٥ الدَّطَأْنَا كَا أَرْلاَ يُفْهَدُ وَنُخْتُقْ بِهِ كَلاَمُ الْعِجَمِ الْ زطن الَمُّوانُّهُ كَنَّوَّا لَمُ لِالْمُونِ وَفِقَالُ الدَّطَأْنُهُ الإِلْمَعِـ هَا تَطَأْنَةُ مَنْ لِلْفَتَا لِخُنَبِ وَلَحُنَّا لِمُ الزُّجْوُ الدِّحَاجُ والدَّجْرِيُّ الدَّجُلُ الأَجْرَقُ هَ الدَّحْدُ حِلاَّ فَ الْمَابِرُولَ لِمُفْ لَدْعِي الدُّطِيْمِ مَعْرُوفُ نِهَاكْ الْوَّطِي الْتَعْلَ إِزْطَابًا وَغُضْنُ زَطَكُ ناعِيرُ وَهُمَاكُ دَطَّيْنُ الْعَوْمُ تَوْطِيبًا أَطْعَمْنُهُم وُطِبًا وَدَطَبْ الْعَنْوَسَ أَيْطِهُ دَّطْمًا وَزُطُوْيًا والزُّطْمَةُ اسْمُ لِلِعَضْبِ خُاصَّةً مَا دَاْمَ دَطْمًا وَدِيْشُ فَطِيبُ ناعِيْورَجَعَي نَاسٌ زَطِي الدِّحْلِ ماعِنْدَهُ يَزْطُ لِيَطْ لَكِمْ الْدَاتِكُمْ مِنْكُهُ مِنْ حَطَأً إِنْ صَوَابِ ٥ الرَّأَووالعَيْن وَمَا يَثْلِثُهُمَا رْعِف رَّعِهَ الإِنْسَانُ يَرْعُهُ وَرَعُهُ مَنْعُهُ وَيَعُ اللَّهُ عَالْمُ الذَّعَافُ الدَّمُ بِعَ سُنِهُ وْأَصْلَ الدَّعْفِ النَّفَدُّومُ والسَّنْفِي وَفَرَّسُ زَاعِفْ سَأْبِوْ مُنَقَدِّمٌ وسن عَوْلِهِمِ للرِّمَاجِ دَوَاْجِفْ قَوْلاَن قِبْ لَـٰ إِنَّا لَهُ الْفَالَّةِ مُلِلطَّةٍ نِ رَقَيْلُ لِللَّهُ مِنْهَا مِنْ دَمِرِ وَزَاْغُوْفَهُ الْمِنْ عِجَدُرٌ مِنْفَلَّتُهُ مُ مِنْظَيِّهَا نَادِزًا لَفُومُ عِلَهَا السَّابِي وَأَرْتِهَ فُلانٌ فُلانًا المَّا أَعْمَلُهُ والدَّاعِفُ أَنْفُ المِسْلِ وَلَهُ مَعْ زَوَا عِفَ وَطُرُّفُ الْأَرْسُةِ زَاعِفُ وَيُقَالُـ أَزُّعِتَ فَلَانٌ فِرْسُهُ مُلْفَا جَتَّى تَزْغُفُ قَالً يَرْغُفُ أَعْلَاهَا مِنَ أَمْتِلَالِهُا الْوُعَانُى مَّوْثُ تُنْكِ لَلْآبِهِ وَالْوَعِيْقُ مَّوْتُ ثَقْ رِالْأَنْتَى لِقَالُ رَّعَيَّقَ

الوسَّادَةُ مُنْشِئْهُ إِنْ فُعُهُ الْمُ اللِّينَ وَشِوْآنُ مَوْضُوفُ مُشْوَى عَلَى لِتَصْفِ وَمَوْمُوْفَةٍ لَوْنُوْنِ فِللطِّبْخِ طَاهِمًا غِيلَتْ عِلَى مُحْوَرِّهَا آجِيْنَ عَنْوَعَلَا رم فَاتَّهُ أَزَّا لَهُ الْفَكْ لَا لِمَيَّا لَهُ عَنْ مِالْزَصْفِ ٥ النَّرْضَا وُالفِّحْوُرُ واجِدَنُهُ ا نَصَمُهُ وَ نَصَوُ فَلَانٌ بَيْنَهُ الْحِيَالَةُ وَرَضَمُ أَدُ الْأَدْضَ أَنَوْنُهُا لِلَّازَمُ عُ والدِّض مُوالبِنَآوُ الفَّغْيرِ وَمِوْدُونَ مَوْضُومُ الْعِصَبِ حَالَتَ عَضِيكَهُ عَلَّهُ لَشَنَّةِ وَزَفَمُ البَعِينِ مَفْسِهِ اذَا زَّى بها ٥ مَالَ المَالِيلُ المَوْفُونِ رضن المَنْفُودُ مِنَا لَيْجَا زُورِهِ رَضُورِ حَبَلُ والسِّنْسَةُ الدُّهِ رَضَويٌ وَلْقَالُ إِنَّ الرِّضِا أَصِّلُهُ الوَالِ لَأِنَّكَ تَعُولُ يِضْوَالْ وَيِّضَوَالِ وَرَّضِي بَرُّضَى وَهُوَمَرُ جِنَّ عَيْنُهُ وَمَرْضُونُ عَنْهُ قَالَ النَّوعُينِيلِ رَاضَانِي فَلاَنْ فَرَضَوْنَهُ ٥ الوْضَأْبُ مَأْيَرْضُبُهُ الإِنْسَانُ مِنْ رَبْقِ فُرْكَأَنَّهُ يَتَنْقُدُهُ وَلُقَالُ إِنَّالِمَاضِ فَوْبُ مِنَالْسِنْدُرُوالْدَ اضِبْ سَيْخُ مِنَالْمُ طَيِّرُقَالَ خُنَاعِكُ مَنْعُ دَتِّكِتْ فِيَعَالَتِ وَأَذْرَكَهَا فِيهَا فِطَالُرٌ وَرَاصِكَ التَّغُيُّ حَنَّنْ تُوْالنَّيْ وَدَقُّهُ كَالنَوْى وَغَنْزِهِ الرَّمْخُ الْعِيَمَا ٱلْكِنْسَ الْكَنْبْرِ وَ فِي جَلِيْهِ عِنْ مَرَّا إِنَّ كَمَوْتُ لَهُوْ مِوَّمْعِ وَرَّفَعُتْ اللَّهُ يَ كَنَّتَنُونُهُ والدَّفْع رضخ وَالْمُنْ مِنْ مَا تَشْمَعُهُ وَلاَ تَشْتَدُ عَنْ مُنْ وَفلان بَوْتَهُمُ لُكُمَّةً إِدَاشَاب كَلاَمَةً سَنَيْ مِنْ كَا لِلْهِ مِنْ وَنْقَالُ إِنَّ النَّوَافَعَيْدَ وَالْمُوافِعَيْدَ مَنَو آوُ والوَافْعَيْدُ المَيْخُ وَهُوَالْمُنَازَاءُ ٥ الترآء والطَّآء ومَا يَثْلِثُهُ مَا عَالَ اِنْ ذِرْبُرِ الرَّجْعُ الدِّكَاجُ ٥ الدِّ طُلْ الذي يُحَالُ به وَعُلا مُرْزَطْلُ رطع رطع ا

الْعِلْ الْعِلْ

رْعِم

زعن

يَزْعَقُ نَغِقًا وَنُعِأَفًا هَ الْوَاعِدُ مِنَ الرِّجَالِ الْأَجْمَقُ هِ الرَّعْقَةُ الفِطْعِةُ مِرَّا لَحَيْلُ وَالمَرْعِ بْرَعِالُ والْوَعِيلُ الْحَمَاعِةُ أَنِيمًا والْوَاعِلِ كُمَّا الْكَ غَنْلِ الْمَدْنِيمَةِ وَالدُّعْلِ مَانِفٌ طُحْ مِنْ أَذُنِ لِشَاءِ وَنُبْتَرَدُّ مُعِلَّقًا الاَمْنِينُ حَثَّالًا فَوَسَمَةً وَمَا لَدُعْلِهُ مَعْلِكُونُ قَالَ العَنْدُةِ

ڒؙٲؿٮؙٳڣۺ۫ؽۿٳ؇ٛۼۭ۫ڔؙٙٲؙڶۥۺ۠ڶٳ؇ٛؽڹٛۊٳڵؿ۫ۼ۠ڸ ٳڗۼٟڵۺۜڶۿٳڶڣۧۼڹۯٵٷۼڷڎٳڷڎٵٛڎٵڎٵڎٵڎٵڎٳ ڡٷٞۮ؇ڒٛۼؙٷٞڗڣڵۮٵۯٳ۫ۼؚؽڶۿٳؿڿٳؽۿۯۺٵ۠ٷۼڵٷڂۮؽڶڎٳڴۿٳڹۯڸڮۼٛٳؚڷ ڡٷۮ؇ڒٛۼؙٷڗڣڵڎٳڮ ڸٵۿؿۜٙڶٙۻۯڶٳڽٳٛؠ۩ٷۼڶٳڹٳڵٳۼٟ۫ڗٳڿؾڗۜػؿ۫ۼؖڝۘٵ؇ڗۼ۪ڷڎٲؽڿڰڎ ڔڡڗڰؿٵۮڝڮڮٳڔٳڎٷۼڶٳڹٳڵٳۼٟ۫ڗٳڿؾڗۜػؿ۫ۼؖڝۘٵ؇ڗۼ۪ڷڎٲؽٛڿڹؖٵ

والمزَّعِ لَ مِنَ المَالِ السِّمِينُ الْحِيدَادُ قَالَ

اَبَافَا بِهَ مُلاَ الْمَدُونَ الْمَدُنِيا اللهِ الْمُؤْمِنَا الْهِ اللهُ الْمُوعَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَهُوَ عَيْنُ النَّعُو وَالتِّعُو وَالتَّعُوْنُ التَّعَادُ وَ الْمُعَادُ وَالْمُعَادُ وَالْمُعِدُ الْمَعَادُ الْمَعَادُ الْمَا الْمَعْدُ وَالْمَعِدُ وَالْمُعَادُ وَالْمَعْدُ وَالْمَعْدُ وَالْمَعْدُ وَالْمَعْدُ وَالْمُعَادُ وَعَيْدَ الْمُعَادُ وَعَيْدُ الْمُعْدُونُ وَالْمَعْدُ وَالْمُعَادُ وَالْمُعَادُ وَالْمُعَدُ وَالْمُعَدُّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَادُ وَالْمُعَادُ وَالْمُعِلُونُ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعْلِقُونُ وَمَعْلَمُ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعِيْدُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَالْمُعْلِقُونُ وَمَعْلَمُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَمُعْلِقُونُ وَمَعْلَمُ اللّهُ وَمُؤْمِنُ وَالْمُعْلِعُونُ وَمُعْلِقُونُ وَمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعِلِقُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعِلِقُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعِلِقُونُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعِلِقُونُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُعِلِقُونُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُعِلِقُونُ وَالْمُعِلِقُونُ وَالْمُعِلِقُونُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُعِلِي و

خَاتَهُ مِنْ أَوَالِللَّهُمْ مَرْ مَوْعُون

ه فِقَالُ اِنْعُونُ عَزِالْفَيْنِيْ نَجْعَ

وَرَعِيهُ وَدَعِهِمُ اللّهِ عَلَيْهُ الْعَبْرُ وَرَاعِيهُ وَرَاعِيهُ وَكُونِهُ الْمَا الْمُلْمِ الْمَا الْمُعْلِقُومُ الْمُعْلِقُومُ الْمَا الْمَالِمُ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْلِقُومُ الْمُومُ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْلِمُ

ماد الترابي والعَيْن وكالنَّلِيَّةُ المَّالِمُ المُنْ اللَّهُمَا المَّالِمُ المُنْ اللَّهُمَا المَّالِمُ المُن

التَّغَيِفُ والوَّعْفَانُ والأَرْعِفَةُ فِالقِلَّةِ وَالوَّعُفُ قَالَ الْمَعْفِ قَالَ الْمَعْفِ وَالْمُعْفِ قَالَ اللَّهِ وَالْمُعْفِ قَالَ اللَّهُ وَالوَّعُفُ قَالَ اللَّهُ وَالْمُعْفَ اللَّهُ وَالْمُعْفَ اللَّهُ وَالْمُعْفَافِ وَالْمُعْفَاتِ الْاَرْعُفُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ وَالْمُعْفَاقِ وَالْمُعْفَافِ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ وَالرَّعْفَافُ اللَّهُ وَالمَعْفَافُ وَالرَّعْفَافُ وَالمَعْفَافُو وَالمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَالمُعْفَافُ وَالمَعْفَافُ وَالمَعْفَافُ وَالمَعْفَافُو وَالمَعْفَافُو وَالمَعْفَافُو وَالمَعْفَافُو وَالمَعْفَافُو وَالمَعْفَافُ وَالمَعْفَافُو وَالمُعْفَافُ وَالمُعْفَافُو وَالمُعْفَافُ وَالمُعْفَافُ وَالمُعْفَافُ وَالمُعْفَافُ وَالمُعْفَافُ وَالمُعْفَافُ وَالمُعْفَافُونُ وَالمُعْفَافُونَ المُعْفَافُونُ وَالمُعْفَافُ وَالمُعْفَافُ وَالمُعْفَافُ وَالمُعْفَافُ وَالمُعْفَافُ وَالمُعْفَافُونُ وَالمُعْفَافُونُ وَالمُعْفَافُونُونُ وَالمُعْفَافُ وَالمُعْفَافُ وَالمُعْفَافُ وَالمُعْفَافُونُونُ المُعْفَافُونُ وَالمُعْفَافُونُ وَالمُعْفَافُونُونُ المُعْفَافُونُونُ المُعْفَافُونُ وَالمُعْفَافُونُونُ المُعْفَافُونُونُ المُعْفَافُونُونُ المُعْفَافُونُ وَالمُعْفَى وَالمُعْفَافُونُونُ المُعْفَافُونُ وَالمُعْفَافُونُ المُعْفَافُونُ وَالمُعْفَافُونُ وَالمُعْفَافُونُونُ المُعْفَافُونُ وَالْمُعْفَافُونُونُ المُعْفَافُونُ وَالْمُعْفَافُونُ وَالْمُعْفَى وَالمُعْفَافُونُ وَالمُعْفَافُونُ وَالمُعْفَافُونُ وَالْمُعْفَافُونُ وَالْمُعْفَافُونُ وَالْمُعْفَافُونُونُ وَالْمُعْفَى وَالمُعْفَافُونُ وَالْمُعْفُونُ المُعْفَافُونُ وَالْمُعْفَافُونُ وَالْمُعْفَافُونُونُ المُعْفَى وَالمُعْفَافُونُ المُعْفَافُونُ المُعْفَافُونُ وَالْمُعْفُونُ المُعْفَافُونُ وَالْمُعْفُونُ وَالْمُعْفُونُ وَالْمُعْفَافُونُ المُعْفَافُونُ وَالْمُعْفُونُ المُعْفِقُ وَالمُعْفِقُ وَالْمُعْفُونُ المُعْفَافُونُ وَالْمُعْفُونُ المُعْفَافُونُ وَالْمُعِلِمُ المُعْفِقُ وَالْمُعْفُونُ المُعْفَافُونُ الْمُعْفُونُ وَالْمُعْفُونُ المُعْفَافُونُ وَالْمُعْفِقُ وَالْمُعْفُونُ الْمُعْفُونُ وَالْمُعْفُونُ وَالْمُعْفُونُ الْمُعْفِقُونُ الْمُعْفُونُ الْمُعْفُونُ المُعْفُونُ الْمُعْفُونُ وَالْمُعْفُونُ الْمُعْفُونُ ا

وَمُّ وَغُوْلُ الْمَالَمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُولُولُ اللّهِ وَالْحَالُ الْمَتَوَفَّ الْمُولِ الْمَالُولُولُ الْمَالُمُ وَالْحَتَوَ وَالْحَصَّبَ لَوْ الْمُعَالَّمُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَعْلَمُ الْعَكُولُ اللّهُ الْمَعْلَمُ الْعَكُولُ اللّهُ الْمُعَلَّمُ اللّهُ الْمَعْلَمُ اللّهُ وَالْمُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الل

وَيُقَالُ شَاهُ رَعْنَآثُا كَا وَمَا جُلِّيتُ إِلاَّ الرِّجَاتُ الْمُعَقَّدَاْ كَأْنَتْ لَهَا لَهِ إِنَّ الْأَذْنَبُنِ زَنَهَ مَأَنِ ٥ الزَّفْخِ تُلَّا أَوْ البَّوْقِ وَلْقَالْ نَجِّهُ الْأَسْزُواَ أَرْجِيَّهُ اَفْلَعَهُ عِرَانِينَ دَرَّيْنٍ وَازْبَعِجَ مَالْهُ كُنُّوَ الْضُ مِتْعِالْمُ خَصِّيَةٌ وَكَذَالِكَ زَعِيهُ وَلِفَالْ الْأَبْعِ الْوَادِ الْمَثْلُا وَالْعَالِيهِ مَضْعُ مَلْكِ يَشُونُ السَّيَّاتُ زَعَدَتِ السَّمَآنُ وَيَزْقَدُ وَكَالِكَ زَعَدَ الرُجْلُ وَيَرُقَ إِذَا الْوَعِدُ وَهُمَّةً ﴿ وَزُمَّا صَالَوْ الْوَعِدِ وَأَنْزُقُ وَالرَّعِيدِ لِل الجِيّانُ وَأَزْنَعَبَا ضَطَّرَبَ وَأَزْعِلَتْ فَرَّالِيمُهُ عِنْدَ الفَّرَعِ وَيَغُولُونَ الله عَلَفَ قَوْتُ الْزَاعِدَةِ لِلَّذِي يُحْتُرُا لَكُلا وَولاَ خَبْوَعِنْدَهُ وَالصَّلَفُ قِلَّهُ السَّوَلِ فَأَنْعِدُنَا وَأَبْوَقُنَا ا ذَا سِّيغِمَا الدَّعْلِ وَزَأَنْنَا الدُّونَ والزعْدِيْكَ أَلَمُ وَأَنْ الرَّحْضَهُ والجَمْعُ زَعَادِيْكُ وَنُقَالُ حَأَهُ مَذَاتِ الزَّغِدِ وَالْمَالِيلُ أَيْحَانَ المُسَرِّو لَهُ أَلْهِ الْمُؤْفِ وَلَهَ الْرَاقَ مَا أَتُ الدَّوَاعِدِ هِيَ لِتَأْهِمَةُ وَنُهَالُ هُوَيْزَعِدِ ذَاكِي اللَّهُ السُّؤَالِ ٥ بُقَالُ النَّوَالِيهِ وَالمُهَانِثُ مِنْكَ المُهَازِرِ والمِنْعِ زَي مَعْرُوفُ ٥ الفَّوَّا تَعَشَّفُ إِنَّ أَلْمُ اللَّهُ وَأَنْعِ سُولَ المَسْنِ مَسْمًا صَعِيقًا مِنْ عُمَا وَاوْعَ وْمِ وَقَالَ بَعْضُهُوالدُّعْشُ لِلاَّ نِعَالْشُ وَالإِنْفَاأَصُ قَالَ

تَنَّبُون الْهُوَ مَنْ الْهُوْتَ لَيْ الْمُوْتَ لَيْ هُمُ الْهُوْتَ لَيْ الْمُوْتِ الْمُلْلِالْ وَعَالَمُ اللهُ وَمَا لَكُون اللهُ وَالدَّعْ اللهُ وَالدَّعْ اللهُ وَالدَّعْ اللهُ وَالدَّعْ اللهُ اللهُ وَالدَّعْ اللهُ وَالدَّعْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالدَّعْ اللهُ وَالدَّعْ اللهُ وَالدَّعْ اللهُ وَالدَّعَ اللهُ اللهُ وَالدَّعَ اللهُ اللهُ وَحَمَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَمَّ اللهُ اللهُ وَحَمَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَمَّ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَمَّ اللهُ الله

زيج

زعد

رّع:

رّعيش

رّعِش

,

رُعِضٌ رُعِظُ رُعِظُ

ر تعظ ا

رّغو

رّغل

194 ؞ ڔؘۿؙٷڸڔٙڷؙٲؙػڶۣڡؙ۠ڽؠڗ۠ۮۯ۫ۮؠٞڔٙڬؙٷڿٵڶۮڡۼڬؘۼ۠ۏڷڔ؋ؠڠۼؽٙڡؘڠۼۅٛڶؾٳٚڰؘۿ مَزْ عُوْبَةُ الْأَجْمَةُ النَّجْمُ وَالرَّحُولُ الدَّاكُونُ عَلَيْهِ السُّواكَ جَرَّ يُنْفِرَكُ مَرْغُونِكُ زغاب عَنْتُ نَعْنِكُ وَزَعْنًا لَمِيِّ وَابِيعٌ وَأَزْعَكَ القَوْمُ أَخْضَنُو الْمُزْعَأَدُّالِهِي نَهُ وَدُو جَالُهُ مَعْقًا وَجِنْمِهِ وَنَقَالُ هُوَالسَّلَا أَيْ وَزُأْدِهِ لا بُدْرِيُّهُ يْفَارِنْهُ وَأَرْعُكُ الْوَجُلِمُ السِّبِيَّادُ سَرَّكَ الصَّوْمَ الله وَعَالَمُ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهُ ريفس المُنْتَلِطِ والدَّعِيْكَ أَالنَّبَكُ ٥ الرَّعْشُ الْهَرَّكَةُ والمَيْآةُ والمَيْزُ وَاللَّهِ اللَّ جَبَّى زُانْيَا وَجُهَكَ المَرْغُوسَةُ وَيُقَالُ الرَّغُسُ الْمُعُهُ قَالَ نَتَوَأُهُ مُنْضُورًا عِلَيْهِ الأَرْغُشُ وَفِلْلِمِينِ إِلَّ رَجُلًا رَغُسُلُمُ الله مَالاً أَيْ عَطِأَ أَ إِيَّاهُ وَبَأْتِكَ لَهُ فِيهِ \_الرّاء والفاء ومَانَثْلَيْهُمَا التِفْقُ ولا يُعْتُونِ مُقَالُ زَفَقَتْ مِعْ أَدْفُقُ والمَوْفِقُ مَرْفُعُ لاِنْسَابِ زفق نَقَالُ ادُّنَقَقَ إِذَا اتَّكَاعِلَى مُونِقِهِ وَمِنْ ذَالِدَ الْمِينُ مُو دَأْتَ الأُمْعَةُ وَالنُّونَهُ فِي وَلِيَالٌ مِزْفَقُ وَالبُّونَةُ مِالزُّنْفَقْتُ بِمِوالدُّفْقَةُ المِمَاْعِهُ تُوَافِعُهُمْ فِي مَنْ عَرِدَ فادَا نَفْ وَتُحْرِدُ هَبَ السُّمُ الدُّ فُقُهُ والزَفِي الذِي نُوَافِقُكَ وَهُوَالَ فَيْعَكِ وَالَّاهُ قَنْزَانَةٌ أَوْ زُفْقَهُ وَلَئِنَى يَدْهَبُ اسْمَهُ ادَامَّهُ رَّفْتُمَا كَذَا قَالَ لَهُ إِينَا وَالْمَرْفِوْ النَّمْ وَالدَّافِقُ بِكَ والدَّفَافُ جَبْلُسُنَةُ بِهِمَوْفِي الْعِيْرِ الْ وَظِيْفِهُ قَالَ والمرّافو مُصَاّتِ المار ﴿ حَدَدَاْتِ الفِّعُنِ مَّشُى فَالرَّفَ أَفِّ وَالرَّوْاُفِوْمَ مَا الْمُوالِمِ اللَّهِ المَارِّ المَارِ اللَّ الوَاجِدُ مَرْفِقُ وَمِرْفَقُ وَنِقَالُ شَاءُ مُنَ فَقَدُهُ مِلْ هَانِيْمِ اوْرُانِ الْمِ مَزُّ بَعَيْهِما وَالدِّفَوُّ الْهِتَالُ الْمَزُّ بِعِينَ الْجَنْبِ الْعَدُونَ فَقَالَا وَجَمَلُ رّفل 'ٱزْفَقُ وَمَانَا وَفَقُ وَمَّوْتَعُ وَفَقُ مِتَمَالًا لِمَلْكِهِ وَفَلَ فِي لِيالِهِ

يَعْرَدُعِكُ الدُّصَّافِ وَالرَّغَامُ اشْرُ وَمُلَهُ بِعِيْسِهِا قَالَ يَعْضُهُ وَالدُّوَاعَوُ التُوْضِعُ لَلْتِحُ اللَّهِ الْمُعِلَىٰ الْمُوالوَعَنُ كَذَاكِ وَالْمَالِمُ شَكَّا الْمُلاثِعَتَّ الْمُهُ الْمُعَالِقُ اللَّهِ الْمُعَالَىٰ اللَّهِ اللَّهُ وَالوَعَنُ كَذَاكِ وَالْمَالَةِ مَثْلًا رَحَى هَا لاَعْوَهُ وَالوَعُونُ اللَّهُ فَى اللَّهُ وَالمَّعْقُ وَالوَعَنُ كَذَاكِ وَالمَالِمُ مَثَلًا رَحَى هَا لاَعْمُو الوَعْقُ وَالوَعَنُ كَذَاكِ وَالمَالُمُ مِثْلًا وَكَنَّ هَا لاَعْمُو وَالوَعْمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ المُعْمُ وَلَا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مِنَا الْمُعْمَالُ وَمَعَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ مِنَا الْمُعْمَالُونُ عَلَىٰ اللَّهُ وَالمُؤْمِلُ اللَّهُ وَمَالَلَهُ وَمَالَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَالَلُهُ اللَّهُ وَمَالَلُهُ اللَّهُ وَالْمَالَةُ وَمَالَلَهُ عَلَالُو عَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَالَلُهُ اللَّهُ وَمَالَلُهُ اللَّهُ وَمَالَلُهُ عَلَالُو عَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَالَلُهُ اللَّهُ وَمَالَهُ وَمَالَلُهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ اللْمُعُلِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

البَعْ فَالْ اسْمَا أَدْ عَالَيْنَا وَمَا لَهُ عَلَيْهَا وَمَا لَهُ عَلَيْهَا وَمَا لَهُ عَلَيْهَ وَفَصِيلًا البَعْبَةُ إِلَا الْمَعْبَةُ إِلَى الْمَافَدَ فَوْ لَكُمْ لَهُ مِنْ فَصِيلًا وَالْمَرَهُ بِعَيْدِ ولا هِمِيةً ٥ التَعْبَةُ وَالْمَعْيِفِ الْمَافِي الْمَافِي الْمَعْ فَوْلا لَوْعَيْبُ وَمِيهُ الْمَالُونُ وَمُولِكُونَ وَعَيْبُ وَمَعْ الْمَالُونُ وَمُلْكَالِكُمْ الْمَعْلَمُ الْمَعْبُ وَمَعْ الْمَالُونُ وَمُلْكَلِيكُ وَمَعْبُ وَمَعْبُ وَمَالِكُمْ وَمَعْبُ ولَا الْمَعْبُ وَمَعْبُ وَمَعْبُونُ وَمَعْبُ وَمَعْبُ وَمَعْبُ وَمَعْبُ وَمَعْبُ وَمَعْبُ وَمَوْلِكُمْ اللّهُ وَمَوْلِكُمْ وَمَعْبُ وَمَعْبُ وَمَعْبُونُ وَمَعْبُ وَمَعْبُونُ وَمَعْبُ وَمَعْبُ وَمَعْبُ وَمَعْبُونُ وَمَوْلِكُمْ اللّهُ وَمَوْدُ وَمَا وَمُؤْمِنُ وَمَعْبُونُ وَمَعْبُونُ وَمَعْبُونُ وَمَعْبُونُ واللّهُ وَمَوْدُونُ وَمَوْدُونُ وَمَوْدُونُ وَمَعْبُونُ وَمَعْبُولُونُ وَمَوْدُونُ وَمِوالِمُونُ وَمَوْدُونُ وَمِعْبُونُ وَمَعْبُونُ وَمَوْدُونُ وَمَوْدُونُ وَمَوْدُونُ وَمَوْدُونُ وَمَعْبُونُ وَمَعْبُونُ وَمُعْبُونُ وَمُعْبُونُ وَمُوالِمُونُ وَمِعْبُونُ وَمُعْبُونُ وَمُولِكُمْ وَمُولِمُونُ وَمُولِمُونُ وَمُولِمُونُ وَمُعْتُونُ وَمُعْتُونُ وَمُعْتُونُ وَمُولِمُونُ وَمُولِمُونُ وَمُوالِمُونُ وَمُولِمُونُ وَمُولِمُونُ وَمُعْتُولُونُ وَمُعْتُولُونُ وَمُولِمُونُ وَمُعْتُونُ وَمُعْتُونُ وَالْمُعْتُونُ وَالْمُعْتُونُ وَمُعْلِمُ وَالْمُعُولُ وَمُعْتُونُ وَمُعْتُونُ وَالْمُعْتُونُ وَمُعْتُونُ وَالْمُعْتُونُ وَالْمُعُلِقُونُ وَمُعْتُوا وَالْمُعْتُونُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُولُونُ وَعُلُولُونُ وَمُعْتُولُون

ذَرُيْدِ زُعَكُ الجُدُ كُنْ أَمَّهُ زَجِعَ عَ وَالزُعَدُ أَمَّ الْضَرُّ عَم

بَوْفُلُ ادَانَ اَلْمَالُهُمُ وَجَوَّهُ هَا والزِّفَلُ الفَرَشُ الطَوَدُلُ الدَّمَبِ وَذَقِّلَ فُلاَنُ المَاكِفُ المَاكِفُ الدَّمَبُ وَفَقِلَ المَكْفُ المَاكِفُ اللَّهُ المَاكِفُ المَكْفُ المَاكِفُ المَكْفُ المَكْفُولُ المَكُولُ المَكْفُولُ المَكْفُولُ المَكْفُولُ المَكْفُولُ المَكْفُولُ المَكُولُ المَكْفُولُ المَكْفُولُ المَكْفُولُ المَكُولُ المَكْفُولُ المَكُولُ المَكُولُ المَكُولُ المَكْفُولُ المَكْفُولُ المَكُولُ المَكْفُولُ المَكُولُ المَكْفُولُ المَكُولُ المَكْفُولُ المَكُولُ المَكْفُولُ المَكُولُ المَكْفُولُ المَكُولُ المَكُولُ المَكْفُولُ المَكْفُولُ المَكُولُ المَكْفُولُ المَكُولُ المَكُولُ المَكُولُ المَكُولُ المَكُولُ المَكُولُ المَكْفُولُ المَكُولُ المَنْ المَلَالِمُ المَلِكُ المَلْفُولُ المَنْ المُنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَنْ المُنْ المُنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المُنْ المُنْ المَنْ المَنْ المُنْ المُنْلُولُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْلُولُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الم

وَلَمَا اَنْ دُالَيْكُ الْ وَقُدُم وَ مُوَ أَفِيْنَ وَيَحْوَهُ أَنْ فِلْكُمَا وَالبَوْنَا وَالْمَبَيْنَ وَالْوَالْمُ الْمُعَا وَالبَوْنَا وَالْمَبَيْنَ وَالْوَالْمُ الْمُعَا وَالبَوْنَا وَالْمَبَيْنَ وَالْوَالْمُ الْمُعَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُوالْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُوالْمُ اللّهُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ والْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ

مَّهُ الزَّفْدَ فَجَلَّمَةِ وَاجِدَةِ وَالْمَالِوَافِلَانِ فِخَلَهُ وَالْفَرَّانُ قَالَ أَلَا فَيْعِنْ الْعِمْ الْعِمَّالِقُ وَدَّافِلَهُ فَوَلَّا تَقَالُوا لَكُنَّ عَلَى الْفَعِيْضِ وَتَوَافِلُ وَنَعِامِتُوْ وَالْمَوَافِيلُ الشَّافُلائِقَ الْمَعْ لَبْنُهُ السَّاقُ الْمِنْ عَنْفَا والدَّوَافِلُ حَسَّهُ السَّفُّ عِنَالَ

زفز

تَوَا فِهُ اَ الْحُطَّا الْمَا الْمُنْ الْمَا الْم

كَالِعِيْسُ فَوْقَ الشَّرَّ والتَّقَّأُونَ والدَّفَعُ العِرَثَ فَ وَالدَّفَعُ العِرَقَ فَ وَوَلِدِ وَالدَّفَعُ العِرَفُ وَقَلَّمُ وَالْمَعَ وَإِنْ فَالْمَا وَمِؤْلُ الْمُعْلَقُ الْمَعْلَقُ الْمُعْلَقُ وَالْمَعْدُ وَالْمَعْدُ وَالْمَعْدُ وَالْمَعْدُ وَالْمُعْدُونَ وَالْمَعْدُ وَالْمُعْدُونَ وَالْمُعْدُونَ وَالْمُعْدُونَ وَالْمُعْدُونَ وَالْمُعْدُونَ وَالْمُعْدُونَ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولِقُونَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِلَّةُ وَاللْمُوالِمُوالِمُوالِلَّهُ وَاللْمُوالِمُوالِمُواللَّهُ وَاللْمُوالِمُولِلْمُ

زفن

رغن

*ڏ*فه

ز ف

ڏفت-

رفئ<u>۔</u>

رّفه

النَّاقَةُ ارْفَالاً مَنْوْبُ مِنْ السِّيْرِ وَهُوَّ سَرِيْعٌ وَهَا شِعْ بِنْ غِيْبُهُ الْمِنْ قَالْ 150 لإِزْقَالِهِ فِلْ فُرُوْدِ قَالَ وَالْمُرُولِكُ كُلَّ مَهُ مُنْفَقَى والدَّاقُولُ جَنْزُلْ يُغْجَلُ مِوالْخَنْلُ الدَّنْوُخُلِّ قَبْ زُّضِّمَ وَوْ بَيْ يَهُوَ رّقه وَقُوْوَالاَ وْقَوْالْمُقَشِّ مِنَا لَهِ مِنْ الدِّعْوَ المدَّفِ وَالدَّوْمِ وَالدَّالِ قالَ الْمَالِمُنْ الدَّفْنُ يَعْمِيمُ الْحِمَالِ حِمَاكُ مَرْفُونُ أَيْ يَلِينَ خُرُونُهُ بِعِلاَمَانِهِ أَمِنَ لَمَنْ عَبْطِ وَفُلاَنَهُ مَوْ فُونِ فِيلَ مَانِهِ أَنْ فِيهِ أَنْ فِي أَلْفَوْسِ والجيازالاتكر أنساط أعُمادهما والمزقر الداهية وكوم الذبورين اليَّا وِالعِيَّةِ بِوالْدَ قُدُهُ الدَّ وَهَاهُ والمَرُّ فَوْمَكُ الْأَدْ صُرِيهَا مُنْاتُ قَلْكِلْ والدُّ فِيمَّانُ سِهَا أُونُنْسَةُ الْهَ وَهُمِعِ الْمَالِيَّةُ ٥ الرِّفُونُ والدِّقَانِ زقن النَعْفِئَ أَنْ وَرَقَيْنُ الحِمَاتِ قَارُنْ مِنْ شَطُوْرٌ وَنَوَقَيْبَ الْمُوْأَةُ لَلْكَيْنِ بالدَعْهَرُأْنِ والمَرْقُونُ لَمُنْفُوشُ والدَّاقِيَةُ المُرْأَةُ الْجَسَيَةُ اللَّوْلِ لِنَاعِمَةُ ٥ الدَّنْوَةُ فُونْقِ النَّهْ ضِنَالدَّمْلِ وَأَخْتُرُمَا يَكُونُ الْكَجَنْبِ الْأُوْرِيَةُ وَهَالَ رَقِيْ إِلَيْهُ أَرْأَدُي زُفِيًّا وَرَقْيًا وَيَفُولُونَ لِأَنْفَعِلَى مَلْعِكُ أَعِلْمُ مِنْ الْمُعِدُ يقَدْرِ مَا نُولِيْقُ والدُّقِي عَوْضِعٌ وَيُقَالُ زَقَا الدَّرُ والدَّمْعُ أَذَا الْفَطَعَ أُولاً مَّتُنْبُوالإِمِلَ فِإِنَّهُمُهَا زَفُوْءَ اللَّهُ مِنَّا ثُنَّةً فَعُ فِي لِلَّهِ مِاتِ قَالَ الْوَزَيْلِ لَا فُوْءُ زف مَانُوْمَ فِي عَلَىٰ الدَّرِفَيْنْ حُنْ وَرَقَتْ الصَّبِيِّ مِنَ الدُّنْيَةِ وَالدَّفَيَةُ مَعِينُوْفَ أَهُ والرَّقِبُ الْمَافِظُ والمُنتَظِرُ مَعُولُ زَفَيْ أَزْفُ رُغُبُو وَنَعَمَانًا الاَ انْتَظَوْدَ والمنْزِقَبِ المَكَانُ والزَّوْبِ المِكَانُ العِ إِلَى المُنْزِفَ بَقِفَ عَلَيْهِ الرَّقِيْدِ وَالرَّوْنِكُ أَنْفًا المُوكِّلِ الضَّوْتِ وَالدَّهِيْدِ السَّهُ وَالنَّالِثُ

الدّاج إبيلَهُ أَيْ فَوَّ فَهَا وَمَرَّ أَفْضُ لِوَا دِي مَغَلْجِرُهُ وَذَا لِكَجِنْ بَرُّفَصِّلُ الَّبُهِ السَّيْلُ قَالَ ابْنُ السِّحِيْتِ زَاجٍ قُبَصَةٌ زُفَصَةٌ الدِيَهُ بِعُلَالِلَ وَلِلْمَهُ فَإِفَا فَاذَاصَارَتُ الْمَالُمُونِيمِ الْذِي لَيْتُهُ وَلَهُوَا أَهُ زَفْضَ فَافْتُوَكُها مَرْعَي جَنْنِ شَآءَتُهُ وَنَعِنُ النَّهُ وَتُعِيًّا وَهُوَ خِلاَفُ الْحَفْضِ وَمَرُّفُوْجٍ ۗ

النَافَة فِي السَّبْرِخِلافُ مَوْضُوعِهِ قَالَ طِرْفَة مَوْفُوعُهُارُولُ وَمُوْفُوعِ عَاكَمَ وْفُوبِ لَي وَسُطَرِيخُ

يْفَالْ مِنْهُ رَبِعَ الْبَعِيثُو وَرَفَعِنُهُ أَنَّا والرَّفِعُ تَقْتِرْمِيْكَ الشَّيْرَ قَالَ اللَّهُ تَبُأَنَّكَ وَتَعَيَّا لَى وَفُرُّشِ مِّرُّ فُوْعِهِ أَيْ مُفَتَّرِّيَهِ لَهُمْ وَمِنْ دَالِكَ زَفَعْنَهُ الْي الشَّلْطِيانِ وَمَصَّدِ زُوْ الدُّفْعِالِ وَيُعَالُ النَّافَةِ ادْ أَزْ فَعِبْ البِّنَا فَهَرُّعِها هِ وَالرَّ فِعُ الا دَأْعِنْهُ وَهَ لِلْهِ بِيْ كُلُّ زَافِعَ هُ زَفَعَتْ عَلَيْنَامُنَ البِلاَّغُ أَوْجُ أَجْمَاعِهُ مُمَالِّعَةُ مُبَلِّعُ عُمَّا مَلْنَبِلِغُ أَوْجُرُّمُ مُنَا لَكُ يُعَمَّ وَ ذَا لِكَ فَوْ لَهُ وَزَّبِعَ فَلَا نُعِلَا لَهَا مِلْ خَانَّهُ أَكِرْ لِمَ خَبَرُهُ وَزَّ فِعُ الدَّبْع الله المُعْدَ الْمُعَدِّدُ الْمُعَدِّدِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّفَاءِ وَمُعَالَدُ اللهُ الزِفَاعِدَ النِي مَنْعِظُونِها الرَّسْجَاةَ وَكَدُ أَلِكَ الْحَيْدِاللِّي الْحُدُهُ الْفَيْدُ بِيَكِهِ يَوْفَعُ مِوقَيْكَ النِّهِ ٥ الدُّفْعُ أَصُّلُ الفِّلَ بْن وَسَالِوْ الْعَالِين الرَّافَأَعُ وَحَلَّا مَوْجِعِ اجْمَعَ فِيهِ الْوَسِّخِ أَنُفعُ وَفِي الْمَدِيثِ حَفَ لَأَلْوَهِمْ وَدُفْعُ أَجِدِكُو بِثْنَ لَفُنْ وِمِ وَأَنْكُلِهِ وَالْأَوْفَاعُ مِنَ لَنَا مِلْسَفِلَةُ وَالْوَفْعُ ٱلآهُ إلوادي سَيِّرُهُ مُوَاجًا وَعِيْنِي زَافعُ وَرَافِيعُ مَلِيكِ وَالبَيْعُ وَمَاكَ

حَرِّفْعِ السُّوَّابِ'أَيْكَ بَيْرٌهُ الزاوا لقاف ومابثالثهما الدَّ قُلْ المَدِّلُ الطِوالُ الوَاجِلَةُ زَقَلَةٌ وَالجَيْعُ القَالِيلُ زَقلاتُ وَالْوَقلَتِ

يُرْ يَعُولاً الوَاهِ الْحَلَقُ وَمَا أَرْنَقِعَ مِوا ذَالَوْيُبَالِهِ وَزَفَعَ ذَهَا وَقَالَ فِيثُو يَنِيًّا وَلَا زُفَعُ اللَّهُ رُفُعًا رَّضِيًّا وَأَزَّى فِيهِمُ مَرَّفَعًا أَيْ مَوْضِعًا السَّمْ وَالْ وَمَانَوَكَ الْهَلَدُونَ لِي فَإَدِيْهِ فَي مُنْكِيًّا وَلَجُنِّي أَرْفَ مُنَكَّرُ قَعِما

188

زكل

ردعم

رّكن

مِن السَّهُ عِمَّ وَالِي لَهُ أَنْضِكُ أَنُولَ أَنْ وَلَوْ اللَّهُ أَمَّ لَا يَعِنْسُ لَهُمَّا وَلَدٌ وَنَقَالُ إِنَّ

الدَّ قِنْ مَتْوْتُ مِنَ لَكِتَّاتِ وَالْمُزَقَّ لِللهِ الْمِلْلُهُ الْمِنْ لِمَا مِنْ مِنْكُ رُأْسِهِ

وَجُوْعٌ بَرُّ قُوْعٌ سَلِ اللهُ الزآء والكاف وماينك فمما الذَكْ أَالاَ مُنْوَالِدَجُلِ المُواجِدَةِ وَمَوْكُمْ ٱلفَوْسِمَ وَمِعَ وَمِعَ الرَّجْ لَكُ الفَازِيْنِ مِنْ يَنْدُيْهُ وَتَوَكَّلُهُ الْمِنْ فِي الْمِنْجَانِهِ أَيْفُونَا فَارْزُجْلِهِ لِمَنْكُلَّ

فِي لِأَوْضِ قَالَ الْأَخْطِلُ ٧ دص قال الاحجال دَّبَتْ وَدَّرَا الْفَحِجْزِيهَا النَّهُ مَالِ مِنْنَةِ بِطَلَّعِ كَامِيْتُمَا أَمِثْ بِنَدَّرَكُلُ وَالرَّكَاةُ المِّدُومَةُ مِنَا لِمُقْتِلِهِ رَّكَوْنُ السَّيِّ ٱلْقَرْبُ بَعْضَهُ فَوْفَ بَغِيضِ وَسَجَابُ مُوْنَكِورٌ وَزُكَأَنُ والزَكْمَةُ الطِّينُ الْمَدُوعُ وَمُوْنَكُو الطِّيِّيْ جَأَدُّنَّهُ ٥ نُحْزَ السَّيْءِ كَأْنِنُهُ الْأَفْوَى وَهُوَادِيل لِي نُحْنِ سَبِيْدٍ أَيْ عِنْ وَمَنَعَهِ وَرَحَنْ أَلْمُهِ أَرْكُنْ وَهِي الدِرَّةُ وَهُورُكِنْ الله وَفُونٌ وَالمَوْكُولُ المِقَالَةُ قَالَلْهُ إِينَا رُحِينَ بَرْكُنُ رَكًّا قَالَ وَلْهَاهُ شُفْلَى مُصَنَّلَ تَكَنَّرُ بَوْخُنُ وَقَالَ فَوَمُ زَحِنَ بَرُّحُنُ وَهِي شَأَلَّهُ أَنُوزَيْدٍ تَحِنَ بَرُّكُ وَجَمَلُ رَحِنٌ لَهُ ٱلْأَكَأُنْ عِبَالِيَةُ وَنَافَةُ مُرَّكَّنَهُ الْمُأْتِي مُنْبَعِينَهُ ٥ الدَّكُونُهُ مَعْدُونُونَهُ وَتَحَوْثُ الْدَحُ اللَّهَ خُلِسَّمَعِنُهُ وَتَحَوُّثُ المن وعَلَالِعِينُ وَسَاعِفُنُهُ والمَوْخُولُ الْمُؤْمُنُ الْسُتَطِيرُ وَلَهَاكُ الْمُنْكِنَ قَالَ لَمُ قَامَعُلُما لِمُرْجُونِ سَانِي يَفْعَهُمُ وَدُكُونُ عَلَيْهِ الأَمْثُو وَالدَّنْبِ وَتَّرْكُنُهُ وَأَرُّكُنْتُهُ مِثْلُهُ عِنَالُهُ تَّأَوُونَقَالُ أَنَا هُرُّ تَكِ عَلَى كَذَا أَيْهُ عَوِلُ عِلَيْهِ وَمَا لِي مُؤْتَكَكُ إِلَّ عِلَيْكَ وَتَكُونُ الشَّيْنَ

المِنْوْأَةِ الْبِيَ تَنْوُفُ مَوْتُ زَوْجِهَا لِتَرْخَهُ الزَّفُونِ والدَّفُونِ الناقَهُ المُنْفَهُ النَّفْتِنُ لاَ تَحَادُ مَّنْ عَرِبْ مِعَ سَالِسِ الإلِل وَتَفُولْ أَزْفَنْكُ وَلاَنَا هَذِهِ الدَّالُ وَ وَهُوَ أَنْ لَغِطِهُ إِيَّاهَا كَالْغِمْزَى ثُرَّ يَقُولَ لَهُ إِنْ فِتَ بَبْلِي نَجَعِتْ الَّ وَإِنْ مُثَّفُّ قُبْلُكَ فَهِي لَكَ وَهِي مِنَالُ وَأَنْبُهِ أَنْ مَوْفُ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا مَوْتَ مَا إِيهِ وَرِقَالِ الْمُواْوِدِ لَقُبُ الْعِيدِ لِأَنْفُوجُ مْرُهُ وَ لَأَخْذُ المالَ مُثْ عَلَيْهِ تَوْ فِيهًا وَهُو ذَفَاجِي مَالِ وَهُوَيَّ تُرْفِي الِهِ يَكْنَتُ فَيْ الْمِيالِهِ يَكْنَتُ ف وَ فِي لَلْمِينِهِ وِلْوَثَّأْتِ لِلرَّفَّاجِةِ أَيْ النِّجَارَّةِ هِ النَّافَ ذِ النَّوْمُ نِفَالْ رَّفَكَ زْفُوْدًا والدَّافُوْ دُشَّئُ كَالْجِيْتِ وَازْفَكَ الطَّلِينِ أَشْرَجَ وَازْفَلَّ الدَّحُلْ d لأَرْضِ كَ قَافَ وَرَقُبْ جَبَلُ ٥ الدَّفْشِ كَالنَفْشِ حَبَّهُ وَمُسْتَآهُ مُنَقَّطَةً ا

وَرَّفَيَتِهِ وَزَقَّاْمَهُ الزَّجُلِ الْوَغْبُ الْهِي يَتْزُقُبُ الْفَوْمِ زَجُّلُهُ واذاعَانُوْ وَنُقَالُ

وَرَّ قُشَرُ كَالْمَهُ زُوَّرُهُ وَزُقَّيْهُ نَوِّوقال عَادِ لَـ قَابُ أَوْ لِعْتِ بِالْمَتُوْ فِيْشِ قَالَ الْحَلِيْلُ هُو الْجَانِيَّةُ والتَّ فَشَا أَنْسِفُسْفِقَهُ أَلْبَعِيثِر والدَّفْشَاءُ دُرُسِيَّةُ وَشَهِى لَازَقِّشْ لِعَقْلَهِ حَمَّا دَقَشَرِ فَهُ مِلْ الْأَدِبُوفَكُوْ ٥ الرَّفْقِرْمَعْ زُوفُ وَالْافْقَرْ

البَحِيْرُ جُهُلَهُ عِلَىٰ لَابِّهِ وَهُوَالزَّ فَضُّ فَالْحَبِّرِيْرُ بْنَوْدُوكِ أَرْفَقَتُ الْفَعِهُ وَ وَلِيَعِيدُ أَنْهَا وَزَفَقَ السَّوَانِ عِنْ لتَجَانِهِ وَزَفَظَ السَّنَوَالِهِ فِعُلَيَانِهِ وَالزَّفَّا صَنْهُ لِعُبَةً ٥ الزُّقْطَةَ تَوَالْدُ يَّشُوْبُهُ نُفَعَظُ بَيَاضٍ دَجَاْجَةُ زَفْطَ آنُوا لَأَزْقَطِ ٱلْغِيرُو ٱزْقَاٰهَ ٱلْعَِزْجُ إِذَا زَأَدِ سَوَاْذُهُ سَوَادًاه زَعَعْنُ النَّوْبَ زَقْعًا والحِرْفَةُ وْفَعِيَّهُ " وَالدَّوْتِهِ السَّمَا وَفِي لِلْمِيْتِ مِنْ فَوَقِ شَبْعِ وَأَدْوْقِهُ وَكُاكَّهُ وَكُوالْفِ السَّفْفِ فَأَمَّامَوْ لَهُ إِلوَاهِ الْعَبِمُ لِزَوْعِ فَكَأَثُّهُ قُدُ زُبِعَ لِأَنَّهُ لاَ رنج

زقل ِ

ر قاب

**ڏفش** 

رفض

رقط

رقع

ٵٞڒٛٷٛۮٳۮؘٳۺؘڋۮؾؘڎؙۅٵٛڡٞٚڮٛؽڎ۫ٙۊٳۘڵۺؘۅ۫ؽڋؠڹٛڂؙڗٚٳۼٝ

فَلَهُمْ عَبِنْكَ فَوْمًا فَدْ كَفَوْكَ شُؤُوْفَهُمْ وَشَالَتُكَ إِلَّا تَرْكُهُ مُمَّفًا وْفِي قَالَهُ ابْزُلِا كُمْ عَالِي وَقَالُ الصَّا أَرْحَيْثُ الْحَيْلُ نِ أَكُلُ مُنْ اللَّهُ وَقَالَ السَّنْبَانِيُّ أَرِّحِبُول لَحُدَا أَيُأَخِّرُ فِي لِلتَّيْنِ يَكُونُ عَلَيْهِ وَرَحَونَ فَعِيَّةً بَقْ مِنْ غُلُقُمْ فُ وَالرَّكَ أَوْاسْمُ مَوْضِع وَالنَّدِيَّةُ البِّرْزُونْ عَالْ أَزْحُرْثُ لِنَهُ فِلْأَنْ خِنْدًا أَوْهَيَّأْتُهُ لَهُم هُ زَّكِ زُخُونًا وَالرَّكَاتُ الْمُطِيُّ الْوَاحِبَهُ وَاحِلَةُ وَوَنْتُ رِحَابِيُّ لِإِنَّهُ نِهُمُ لِمِنَالسَامِ عَلَالِدِ حَاسِ وَمَا لَهُ رَّحُوْمَةُ ولاَجَمُوْلَهُ ايْ مَا يَرْكَنُهُ وَمَا لَخَمْ إَعَلَيْهُ وَرَّخُوْمَةُ مَّبَيَّهُ وَالدِّحْثِ وَالأُرْخُونِ وَالدِّحْبَالُ وَالدَّاجِنُونَ وَلاَبَحُونُ الاَّعِلَجَالِ والنُحْنَهُ مَغِيزُوْفَهُ والأَرْْحَيْ الْعَظِمُ لُهُمَا وَمَافَهُ زَحْمَاْنَهُ تَشْلُؤُ لِلزَّحْوْب وَأَرْحُكَ المُهُ نُرِجَأْلَ أَنْ يُزْحُكَ وَيَخُلُ مُزَقَّكُ اشْتَعَاْرُ وَزَسَا يَوْحُنُهُ الْ العَنْدُو وَلَهُ بِعِنْفُ الْعَبِيمُ وَلِصَابِي الْعَنْدُ سِلْمِضْفُ وَرَّكَ يُسُالِوَ عُلَ النَّكُنِهُ اذَاضَرَيْتُ نُحْسَنَهُ وَتَكَثَّنَهُ اذَاضَرَ مُنتَهُ بِرُّحْسَكَ وَتُوالِبُ السَّعْمِ طَرَّا أَبُقُ يَعْمِنُهَا مَوْقَ يَعْمِن فِهُ فَتَدِّمِ السَّنَا مِوْلَا مَا الدِّي عَدْ الْمُؤَخَّرِ فَهِي إِلدَّ وَأُدِفُ الْوَاحِيةُ ثَاكِيةٌ وَرَادِفَةٌ وَالْرَكَّابُ أَن فَسِّيلُهُ فِي عِلْ الْغَلْلَةِ عِنْدَ فِعَيْنِهَا وَزُقَهَا حِيَّلَتْ مِعَ الْمِهَا قالَ الْحَلِيلُ الرَّحْبُ والأرّْحُوبُ زَاحِبُو الدَّوَاتِ والرُّحَّاكِ زُحَّاكُ السَّفِينَةِ وَيْقَالُ لِلرِّوَاجِ رِحَالِ السِّيَّابِ وَالدَّحَثِ رَحَبُ المَوْ أَوْ مَالَ الحَلَيْلُ ولا بْقَالْ لِلزَّجْرِ إِنَّهَا هُوَ لِلْمَوَّأَةِ خَاصَّةً قَالَ الْمَرَّآةُ الرَّكِ الْعِأْمَةُ لِلرَّ جُلِ وَالْمَثُوْا أَوْ قَالَت لْكُبُعْنِعُ الْمُارِّدِيةُ الخِصَابُ وَلاَ الوِسَاجِانِ وَلاَ الجِلْبَابُ

مِنْ دُوْنِ أَنْ تَلْتَهَى الأَرْجَافِ والمُؤَخِّ الْأَصْلُ والمُنْتُ نِفَالُ هُوَكَ يَوْ الْمُزَكِّ والنَّحِينِ مَا يَنْ نَهْ وَلَي الْحَدُورِ مَهُوَ الْفَهِ وَالدِي يَنْ اللَّهُ زَّيْنِ قالَ يَعْمُ هُو النَّحِيثِ الفَرَّالْجُ والرَّاحِبُ دَأَهُ بِأَخْذَ لِعُنَكُرَ في ظَهُ وْرِهِما ٥ زُحُحُ المِسَلِ دُحُن مِنهُ مُنِيفٌ مَنْعِث والمرُحُو والرُحِيمَة وُ سَلْحَهُ اللَّهِ وَسَنَوْجُ مِغْكَاجُ اذَاكَانَ مَثَاكَّتُوعِ فَهَ وَالْعَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الزُّحُوْجُ الإِنَّابَةُ الْالاَمْوِدُّ الْسُلَك

184

で

وَحَجْ مُنْ اللَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّاللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل والزُجَّةُ البَقِيَّةُ مِنَ النَّوْيِكِ فَالْحِفْنَةِ وَحَفْنَةُ مُوْتَحِيَّةٌ مُحْتَمَرَهُ النَّوْيَكِ تَحَدَى المَآوُوالِوَيْ شَحَّنا وَرَحَدَ الْمِجَالَ السُّنَّوَى وَرَحَدَ الْفَوْمُ لَحُونًا زك هَدَ وُقُ وَجَفْتُهُ رَكُونُ مِنْ أُوء مُ وَتَوَاحَدُ المُوادِي الْمَانَزُ فَ إِجْدَالُهُ الَيْ فَمَا جَبَتِها قَاعِلَهُ هَ الرِّكُوزُ المَهَ في والدُّكُونُ مَصَّلَكُ لا تَكَوْنُ الوُّ في رُجز والترحَانُ اللَّ لَ اللَّهُ مُوْزُكُ الْمَالِمِينُهِ وَنُقِالُ مُوَالْعَبْرِكَ وَيُقَالُ أَدُّوكُ التَجُلُ اداوَجَكَ والنُوْتَكِوْ المِنْ الْكِينَا الدَّنْ الْكَتَّرُودَ مَعَالَيرٌ وَمَرْكُنُ الجناب مَوْضِعُهُ وِالْزُنَكَ وَعَلَى قَوْسِهِ اذَا وَهَعَ سِيتُهَا الأَرْضَ فُوَاغِمَّكَ عَلَيْها والدَّكْ مُرْقَاب الشَّيْعِ لَيُزَامِدو دَرَّدُ أَوَلِهِ عَلَيْ خِرْهِ وَالدَاسُ نَعِالَى رُڪس ٱڒٛػؘسَّهُ وبِماحَتَبُوْ أَيْ ذَدَّهُم الْكَفُوْمِ وَأَرْ تَكَسَّوْفُلاَنُ فِأَمْرُحَانَجُا

مِنْهُ وَالدَّحُوْ مَنِيَّهُ قَوْمٌ مِنَالِمُصَّا وَى وَالصَّائِيُّونَ وَالْوَاحِيرُ النَّوْرُ وَسَعَ المَنْهُ رَوالنيْدَ أَنْ حِوَاللَّهِ حِيْزَ المِداسِّهُ وَحَمَوُ الدائمُ مَنْزَيَّهُ الرَّجْلِمِ ردعض لِمُعِدُ وَنُوَّكُ مُوَّدِيِّةً مِنْ لَا تَحَمَّلُ الْمُرَّمِّنُ وَلَيْسَ الْأَصْلِ وَأَذْتِكَ أَصُالْضَيّ اصْطِوَّالِهُ فِي مُطْنِلُ مِّهِ قَالَ الحَلِيْلُ وَجُعِلَ الرَّحْمُ لِلْطَهُ الصَّافِطَةُ الْعَالَ وُأَرُّكَ مَن المَّوْاءُ فَيَ تَرَك وَلَدْهَا فِي مُطْنِها وَفِي رِيْلِ الْمَسْبَعُ اصَافَ

زيع

المُتَوَاحُيَاوَالفَوْوَلِ لَهِي مَصَدُ أُدِبُ كُأَيِّ فُلَّا فَيُدُولِ لَهِي مُ قالَ إِنْ دُرَبُدِ الزَّحْعِدُ الْهُوَّةُ فِي الْأَرْضِ لْعُدُرِ إِلَّا لِيَدُّ ٥ مان الوادوالي ومَا يُثَلِينُهُ مَا

هِي دَحْمَةُ مِنَ لِسَيْطِ إِنَّ فَي فَعِهُ هُ وَجَّعَ الْأَجُلُ اذَا الْجُنَّى وَحُرَّا مُعْمَى

الزُّمَّأُنُ مَغِرُوفُ والنُومَّأُنتَانِ هَمْ بَيَانِ وَبِلاَ كِيَفِيسِ قَالَ الْخَلِلاُ هُوَ مُهْمَلُ وَقَالَ أَا أَحَرُّونَ زَمِيةً مَوْمِنَا اشْتَكَ جَيَّوُهُ ٥ زَمَيْثُ السَّيْءَ زَمْبًا وكانت بنه فور مِتّاع كفي الفي الأمن على المايد ودد وومن النما والزَمَآؤُ الذِيَا ذَهُ وَ فِي إِينِيْ الدِّما إِذَا كَافْ عِلْكُو الرَّمَآءُ والمرُّمَّاةُ نَصْلُ شَهْمِ مُلَدَّوَّرُ وَالْمُؤْمَاهُ طَلْفُ اللَّمَاةِ وَالْوَمَيَّةُ الصَّنْكُ بُوْمُ وَالرَّوْقِي السَّحَايَةُ العَظِمْهُ أَلْفَطْبِرُ قَالَ المُنَاثِلُ زَمَيْ بَرّْ مِي زَمَّنَّا وَرِمَأْبَةٌ وَرْمَأَوًّا وَمُوْجِنُ أَنْ مَحُونَا لِدِمَا وَمُصْلَدَ زَوْاَ فِي عَالَ النِّلَ لِيتَّجْتِ جُنَوْجُكُ أَنَّوُ فَي ا ذَا خَرَحْتَ تَوْمِى الْأَغْتَامِ فَأَوْمَنِكُ الْحِيمِ مِنْ يَدِيلُ وْمَأَوَّا قَالَ أَنُوغِبُنُكُ أَلَا مَاللَّهُ عِنْكَ أَيْ فَنَرَّدَ وَضَيْعَ لَدُ وَزَّمْأَتِ الإِبِلْ تَرُّمُأْ رُمُّا وَ زُمُونَ الْمَا مَنْ فِي لَكُلِّ وَالْعِشْبِ ٥ الزَّمَنْ خَشَبٌ نِعَمُّ بَعِضْهُ الْيَعِمْضُ وَنُرْحَبُ وَ فِلْ لِمُنْ إِنَّا نَرْحَبُ أَزْمُا قَالَتُنا وَالرِّمْثُ مُوْعِيْمِن مَرَّا إِعِ الإل والزَّمَدُ أَنْ أَخُلُهُ الإلِكْ فَتَرْمَر عَنْهُ وَهِي إلِلَّ وَمِنَّهُ وَرَّمَا فَي وَالرَّمُّ ال بَقِيَّةُ اللَّهِنِ فِالصَوْعِ وَيُقالُ زَمَنْتُ السَّهُ وَالصَّلْفَةُ قَالَ الْوِدُوا دِ

وَأَخْ رَمُنْكُ وَرِيْسَهُ وَتَعَجِّنُهُ فِي الْمِرْفِ تَعْجَا وَجَهْلُ أَزْمَانُكُ وَٰ أَرْمَامُ مِعْفِينَى وَنَجَ الْمُنْزَوْالْمُزَابِ وَرَجُ السُّعْلُو بَ الفُسْلَةِ هَا ٥ الزُّمْجُ مَعْ زُونُ والسِّمَاكُ الدَّاجِ يَحُونُ يُتِمِّى حَوْدَكَمِ فَالْمُلْهُ

وَأُمُّ وَالدَّمْ وَمُعْ الدِّلْمَة وَرَحْ الْمِنْدِ فِي مَوْبَ لَلْمُعَالِيدِ والوَمَّاجُ الذِي يَتَّخِونُ الزِمَاجَ وَمَّنْ عَيْمُهُ الزِمَاجِ الْمَامِرُ لَهُ الرِلْاذُ فِي والطَّاجِينَ سِعِ ويُعَالُ لِلْهُمْ إِذَا النَّهُ عِنْدُ مِنَ الْوَاعِيمَةُ أَخَذَتْ رِّمَا كِهَا والإِلْ أَدَاجَتُنَتُ فَعَيْنِ صَاحِيمًا فَالْسَيْعَ مِنْ إِنْ مَا فَقُلْ الْخَلَدُ وْمَاحِيمًا ٥ الْوَحْ السَّعَ يُزُّ التُعْبَيْعُ وَنَهَا لَا إِنَّالُومْ الْعُدَةُ مَلِّينًا لِمَلَّهِ وَالْوَاجِلَةُ رَعْمَةُ ٥ الرَّمَكُ في العَيْنِ وَالزَمْنُ الْفَلَاكُ وَالْمُونْ وَالْوَمَادُ يَعْرُونْ وَهُوَرِمْلِهُ أَرَكُنْ مَا يُحُونُ وَزَمَّكَ سِلنًا قَهُ تَوْمِيْكًا الداآتُرُكُ عِنْكَ البِنَاجِ لَبَنَّا مَلِيكًا والإدُوبِدَأْ دُشِدٌ أَلْعِلْهِ وَأَزْمَدُ الطَّلِيمُ عَيْدَ أَوْأَسْتَزَعَ وَالْأَزْمَلِكُ لَ سَمَّةِ إِنَّا عُكُونِهُ وَمُدُوزُةً وَهُومِ الدِّمَادِ وَمِنْهُ فِيلًا لِعَدِّرِهِ مِنَ النَّغُومِ فُمْلًا

قَالَ الْوَوَجْزَةُ وَ ذَكَرُ صَالِبًا يَبِيْكُ جَازَتُهُ الْأَنْعَ وَمَامِنُ ثُمُكُ بِمِعَادِرُ مِنْهُنَّ كَالْحِيْبِ والأزْمِدَ أَوْعِلَا أَنْعِلَا الْمُعَادُوالْدُوَّمُ مِنْ لِمُؤْرِدُ الدي مُلْفِق أَوالدي مُلْفِي الم نَفُولُونَ شَوَى أَخُونُ حَجَّى إِذَا الْفَهِ رَّمَّكَ والرَّمَا لِأَهُ السَّنَهُ الحَدْ لِفَاكْ ازَّمْتَ الفَّوْ فُرِوَلِ الِكَ قِيْلَعَ الْوَالتَّمَا لُوَوَهُوَ مِنْ هَلَا وَقَالُو لِأَنَّ الْأَرْضَ مَّارَتْ حَالِيمَا لَوْمِنَ لَحِيْلِ قَالَ أَنَّهِ جَامِرِمَا لَا زُمِنُّ اذَا كَانَ أَا حِنَّا ٥ التَمْ وُالإِمَّاتَةُ وِلِلسَّفَتَيْنُ كَالْجِلِحِ وَكُبْيُهُ وَمَّأَلَا ثَوْجُ مِنْ وَاجْبُعا وَمَوْرَهُ فِي الْوَمَالَةُ أَوْمَا لَيْ وَالْرَبِينَ وَالْرَبِينَ وَلَا مُورُ الْمِعْدُ ٥ الدَّمْشُ النُّوَانِ وَالدِيَاجُ الدَّوَامِشُ البِيِّ مُنِفِتِ السَّوَانِ وَمَدِّ مِنْ الأَافْلُرَ وَوَمَسْنُ الدَّحُلُ وَأَنْمَسُنْ مَ فَنْتُ وَوَمَسَّتْ لَلَّهُ كُمَّنَّهُ ٥ الرَّمَشُ نَفَتْلُ فِالاَشْفَارِوَجُونَ فَي إِلْمُفْن وَرَمَسُنُهُ الْحِيرُ وَمَثْنُهُ وَوَمَسَّالِلْعَكُمْ زَعِتُ رَغِيًا يَشِهُ وَالدَّمُسُ بَيَاسُ فَأَطْفَارِ الْأَجُذُ آرِ وَأَرْضَ فَمُشَأَّهُ

زمن

زمج 3

زمن

181

زمش رمش

حَدْيَةُ ٥ الزَّمَقُ دَمَعُ الْعَيْنِ وَلِفَ الْ زَمَعْتُ بَدْزَ الْقَوْ وَأَصْلَحْنَ وَلْقَالْ زَمَضَ لِللهُ مُصِيْبَنَهُ زَمْصًا حَبَرَهَا مَالَ ابْنُ لِيَحِيْدُ نَفَالْ فَيُحَالِلُهُ أَمَّا زَمَصَد بِهِ أَيْ وَلَدَنَّهُ وَزَمَصَد الدَّعَ حَدْ دَرَّقَتْ ه مُعَالَا أَرْمَصَهُ الأَمْنِ رمض وَرَّمِعَ لِلأَمْرِ وَرَّمِعَ لَأَصَّا أَجْرُفَنَّهُ الزَّمْعَ أَوْ والزَّمَعْ جَوَّا إلجَازَة مِنْ شِكَ فِي إِللَّهُ مِن وَالْزُضُ زَمِحَهُ الْجِينَانَةِ وَيُقَالُ مِنْ هُزُ زَمَصَالَ مِنْ سُكَّةً لُدَة لِا تُقْدِ لَمَّا لَقَالُوا اللَّهُ أَوْ اللَّهُ وَرْجِي اللَّعَةِ الفَادِيْرَةِ مَّكُوهَا الأَدْمِيَّةِ المنى وَقَعِتْ فِيهَا فَوَافِقَ هَذَا السَّهُو أَيَّامَ وَمَضِلِ إِنَّ وَعَلَيْهُمُ عِلَى وَمَضَاناتٍ وَ أَرْمِمَا لَهُ وَسِّحِينَ وَمِيْضُ جَالَةٌ وَكُلِّ حَالٍ وَمِنْفُ وَمَدْ زَّمَفْنُهُ أَمَا وَمَفْف اللَّهُ وَعَلَىٰ الرَّصْفِ أَنْعَوْمُهُ وَزَالِحَ المُوْجِعِ مَزُّمِضٌ فَأَنَدُ فَلَا أَفَاوُ أَجُدُ فَرَّمَّ صُنْهُ تَرُّمْ مِنْ اللهِ أَنْ تَلْمَظِرُهُ شَيْئًا وَيُقَالُ الْمُتَعَرِبَطِنُهُ إِذَا مَسْلَدُ وَزَمِحَنِ الْعَسَمُ إِذَ الْتَعِيدُ فِي شِكَّةً وَالْحَرِيِّ فَعَرْحَثُ أَكْدُ الْمُمَاوَفُلاكُ بِتَرْمَّضُ الطِلْمَ أَوْ إِنَا بَعِهُ وَسَافَهَا حَتَّ مَرْمَعُ فِوَانِكُ وَالْمُومُ الْمُنْفَسِّةُ وُلُو مُأْخُلِهاه زَّمَطِتُ الزَّحُرُ إِزْمِطِنْهُ زَمْطًا إِذَا عِنْدُهُ وَالزَّمْطِ مُجْتَمَّعُ مِزَالْعِنْ وْفُطْ عُتْزِر زمط مِنْ يَحْيَرُ العِيمَا وْ ٥ الْدَوْمَ والدُّمَا فِي لَكُ ثُنُّ وَالدَّجْهِ والدِّمَاعِمَةُ مَا اصْطَرَّبَ زمع مْنْ نَافُوْ جِ الصَّبِيِّ وَالدُّمْعِ الْكِرْصُولُونَ فِي السِّرْمُعُ جِهَارٌهُ مِنْعَالُورِ فَافَ تُلْبَعُ وَزَمْحَ أَنْفُهُ مِنْ عَصَبِ اصْطَرَبُ وَصَبَحِ اللهُ أَمْثًا زَمَعَتْ مِدوالزَّامِعُ الذك يُطِئًّا لَهِي ذَّالْتُمَا ثُوَّيَوْعَهُهُ وَيُقَالُهِ إِنَّ النَّوْمِيَّةِ الْقَالَوْهُ الدَّمَقِ بَلْقِ رمق النَّفْش وَتَوَّمُّونَا لِمَخْلُ المَا أَوْعَ عُرُهُ الْالْمِنَاهُ وَعِلْكُ فُومَّتَى مُرِّقٌ وَرَّمِقُ مُسْتِكُ النَّمَقَ وَيَقُوْلُونَ أَمْرُعَبُ الْمِعْرَى فَرَمِقُ رَبِّقُ زَبِّقُ أَيْ إِنَّكَ سَالًا مِن لَبْنِهِ عَلِيْكًا فَإِنَّا الْمَعْرِيُّ مُنْزِلْ مِنْلَ بِمَاجِعًا بُأَيَّامٍ وَالنَّزُّمِيُّوعِ مَلْ نَعِيْمَلُهُ لاَ يُحْسَنُهُ وَرَّمَعْنُهُ بِعِينِينًا أَزْمُفُهُ اذَا الطَلْسَ النَطَرُ اللهِ وَحَبِحَى

يَغِفُهُمْ جَبُلُ أَوْمَانُ أَيْمَيْعِيفُ وَعَلِ ٱزْمَاقَ إِزُبِيْهَا فَاهِ الْوُمْكَةُ مِنَ الْأَلْمَةُ إِنْ الإمِلِ وَهُوَ ٱلْبَرُ كُدُوْرًةً مِنَ لَا ذُوَّتَهُ لِعَنَا لَـ مِنْهُ جَمَلُ الْرُّمَكُ عَالَقُ وَمِنْهُ اشْتِقَاقُ الدَّامُ حِوْمَ الدَّامِدُ الْبَعَا وَرَمَكَ المَكَانُ اَتَامُ وَهُوَ رَّأُمِكُ والنَّهُ مَكَةُ أَنْ مَالِيَوْ أَدْنِي ٥ الزَّمْلِ مَعْفُرُونَ وَبَرَّمَّ لَالْفَيْلِ لِمَم تَلَمَّةً وَزَمَّكُ المَّدِينِ الرَّائِنَيْنَهُ لِحَوْمَ وَعَيْنِ وَالرَّمَلِ الْهُزْوَلْفَ والنزول الذيكار أكما مجاء بفتال واله أومل فهو أؤمل قال مَلاَ عُلَا كَانُواْ مِلْ مَلْ مَقَّمَة عِلْمَتُهَا فَيُوْ لِهِا حَمْهِ مِثَا الْاَوْمِلِ الدَّحْرَ وَازْمَلْكُ اللَّهُ إِذَا لَهُ مُعْتَفَعَ اللَّهِ عَالَى مُنْفَعِ الْعِنْكُ وْسِالْمُولِ والتَّمَالُ العَلِينُ وَرَالمَطَ وَجَهُعُهُ أَرَّمَالُ وَالدَّمَالُ خُطُوهُ طُ تَكُونَ عَنْ يَدُول لِمُقَدِّر فَيَا إِنْ سَائِرَ لَوْنِهَا وَأَمْ رِعَالِهِ فِما دَحَوُّهُ الْأَلْسِرِ فَيَا الفَيْغُ ه باب الراوالنون وَمَا يَثَّالِثُهُ لَمَا وَتَأْتِينُوا وَانطَلَقُ وَالوَتَأَ السَّمُ المستطونُ اللَّهِ مَفْضُونُ وَطَلَّا كَالِمَا إِذَا مَلَّهُ يَعَدُونَ فال قَوْمُ قَدُ أَزُنَا فِي مُنْ إِن مَا وَالْمُنْ اللَّهِ الْمُعْرِينِ وَفُرِينَ عَلَى ذَاكِ قَوْلُ إِنْ لَجُمَرُ كَأَشْ لَانُوْ نَأَةً وَطِرُفُ طِيعِنَا إِنَّهُ لَوَلْنُهُ مِعْ اللَّا مِنْهُ وَلِقَالَ وَنَوْ كَأَةُ وَالْمِينَةُ مِنَاجَنَةُ وَقَالَنَّ وَنُو فَلاَنت إِذَا كَانَ لِينِهُ النَّطَوَ النَّهَا والنَّرَيُّنَا المِنْ أَنُواللَّهُ مَا أَوْا لَهَ وَسُمَعُدُودُه الأزند مَعْوُوْف وَحِسَّآوْ فَوَ زَنْد خَلْطِ عَوْلَهُ بِوَبِزِالْا زَنْبِ وَالْمُ مُؤَرِّنِيهُ كَنِيْزَةُ الْأَزَانِي وَالْأَزْنِيُ الْمُقَافِّ مِنْ وَمُوامْنِيرَ وَأَزْنَتِهُ الأَنْفِ مَعْ زُوْفَهُ هِ الوَّالْذِهِ المَوْزُ الْمِنْدِيُّ عِنْوَجُ تِتَأَمَلَ وَثُوْبِمُ إِذَا إِعْمَالُهُ وَهُنَّ فِي عِظَامِةٌ وَفَيَّ لَا الْمَرَبُّ وَحَسَّمُونُ وَلِيم خَطَأُ وَثِينَالُ النَّزِيُّ مَرَّبُ مِنَ الْغِوْدِ قَالَ الطِّرْمَا مِ فَالْمُزَّ فَيْ

زمك

199

زمل

زهج

رّمن

زهش

رّهش

والزَهْوُنَقِتُ مَنْوُدِ لِلسَّرُّأَةِ وَالزَّهْوُ مَنَّرْتُ مِنَ الطَيْرُ والزَهْوُ المَدُرُ السَّاجُنُ وَعِيْشُ بُرَأَةٍ مِنَاكِنٌ وَالرَّهُ عَلَىٰ فَيْتِكَ أَيِ أَفُونُ بِهَا وَبُعَالُ الرَّهُو مُسْتَنَفِعُ النَّاوِ وَجَآوَتِ الْحَيْلِ وَهُوَّا مُتَنَاعِيدٌ وَيَ الْحِينِينِ عَطَفَانُ وَهُوا تَغْبَعِ الماء فابَّهُ ازَّأْدِ الجِبُلِ العِبَلِي مَوَّرَ ولِدَ مَنَالًا لَهُوْ وَقَالَ الغُنَيْمُ الرَّمْوَةُ النُوْتَنِعِ وَالنَّغُونُ وَهُوَ مِنَا لأَضْلَادِ وَالْسَابِنَ النَّا لِمَعْ مَا إِنَّ السَّوَاهِي مِن الْمَيُوالْمِنْوَأْغُ وَالْمُزَاخِي مِنْ الْمُمَالِقَالُ فَوَشُ مِوْمَا أَوْكُنَّا لِهَالْمُ وَكُمَّا وَالْ أَنْ كُلُّو مُنْ إِنَّ وَهَا مُؤْمُو فِي السَّبُرُ دَقَّ وَالرَّهُمَّا وَأَنْ كُونَ أَجَهُ عِلْهِ لِيَا لِهُمُوا أَنْفُلُ مِنَ الْأَحْرِنْ فِينَاكُ زَهُمَا أَتْ جِنْلَهُ وَزَهُمُمَّا أَمُونَ الدَا لَوْنُهُ قِي مَهُ والدَّهُ مُنَّاهُ العِجْدُ والدَّو إِن وَتَدَّهُمُ أَن المَوْر الاَهدُّر والدَّو المُتَّافِ والدَّهْمَانَهُ أَنْ تَغَدَّوْرُوَ العِيْمَانِ دَمْعِاوَ تَرَهُنَّاتِ ٱلنَّهَابُهُ الْأَلْعَيْمُ الْمُطَرِّ والدَهَ أَذَا الصَّارَةِ النُّسْتَةِ وَيَهُ وَلَهُمَا غَلُومِنْ مُرَأْبِ وَزُهُمَّا وَيُنَّا مِنْ مَدْ وَجِهِ الدَّهْ مَنْ لَكُونُ وَهُوَ الدُّهُ فَدُوالدِّهَا وَالدَّهَا وَالدُّهَا مُعْظَوٌّ وَإِلْهَا لَهُ مُنْفِرَثُ عِلَى لِمَطْنَ مِثْلُ اللِّسَانِ والدَّقِبِ النَّاقَةُ المَهَزُولَةُ وَالدِّهَ الدِّعَابِ الرِّقَافُ مُنَ النصال وَاجِلْهَا وَهُ وَالنَّوْهُ وَالنَّوْهُ النَّهِيُّدُ وَالاِزُّهُ أَنْ قَدْعُ الإلاعِينَ المحوض ود مادها والنوقد من الإسلالة يا دَامِّتُ مُثَرًا رُأُو أَنْ الْوَرُزُدِّدُ مَنْ أَوْمُرَّ مِّن لُّو عَيَّا مُلَه الدَّهَ إِللَّهُ مَاكُ أَوْهُ والدَّهُ وَالدَّهُ مَنْ الله مَن مِ السَّيْرِيْنَ الْأَنَّهُ مُعَرِّدُهِ مَا لَا لِمُ الرَّهُ الرَّهُ الْتَعْبَدُ لُقَالًا فَسَّاهُ زَهِيْهُ وَخَصَّةٌ قَالَ إِنْ ذُرَّ لِهِ وَعَلَيْتُ السَّيْقِ وَهُوَّا اذَا يَجْعَنَّهُ سَجَّعًا سَدِيدًا عَالَ والمرَّهِ عِبْدَهُ نِيزٌ نِدُقٌّ وَيُعَتْ عليهِ اللَّبْنُ ١٥ الرَّهُ وَالْحَيَّكُهُ ازْ قَهَمْ الوَادِي مُمَلًا مَا أَوَا وَازْقَهُ لَا لَهُ وَأَدْ وَجَدَ تَعْضُمُ يَعْضَا حَثْرُةً والدَّهْمُوا لِوَ مُؤْوالدَّهُوْسُوالأَكُولُ ٥ الإِزُّ نَهَاشُوا أَنْ يَضُعُلُوبَ

وَمَا ضِنْ كَا لاَ ذِنِّي عَلَيْتُ طَعِيْدَةٌ قِينِدُ اذَا السَّعَيْرُ مَنْدَ الْسَرَيِّ بْفَاكُ زَنِّخَهُ أَوَا ذَلَّكُ قَالَ الشَّيْمَ إِنَّ إِلَا نَجُ السَّنَّيْثِ مِالنَّيْرُ وَالرَّالِينَ الفَاسِرُ نقَالُ ذَ فَوْإِذَا فَتَرَوْمَعُفَ وَالدَّرْيُهُ شَجَّدُ للَّيْكِ الدين مِنْ يَكُوالباديد وَجِيدَ مُنْاعِدُ إِنْ الْمُوالْمِعُوعَ عِلَى مُعَالِدُ الْجِيدُ الْجِيدُ الْمُعَلِي عَنْ الْمُعْمِل عَالَدُنَّ الْمُعْمَى الْمُؤْدُ زَنْدًا وَأَنْ حَكَرَأَنْ مَحُونَ الْرَكْلُ لا أُسْ عَالَ الْحَالِثُلْ الزُّنْكَ الْأَ أَشْ وَأَنْشُكِهَا ﴿ عِلْمَ فِنَنَّو عَصِّوالِمُنَّاتِ مِنَ لِلَّهُ شَلِّهِ ۗ وَقُولُ الجَعْدِي أُرْجَان يَقْفَعُنَ مُنْ يَجَنِزالرُ مُدِينَعْ رُعِدْ حَسَوْدِ السِّبَالِ يَدِ لَهُ عِلَىٰ إِنَّ الزَّبْ لَيْسٌ مِا لاَ أَسِّ ٥ الْمَوْنَعِيهُ الْأَصْوَاتُ وَاللَّهِ فِي قَالَ فُ الفَتْزَآهُ وَعَالَا أَنِوجَانِ وَنَّعَ الجَيْوْتُ ادا الْمُنْبَسَعِنْ المازُ فَصَدَرُ ١ الرَّالْفِلَة وَ وَيَهُ الْأَلْيَةِ وَطِرُ فَ غُرُضُوفِ الْأَذْنِ وَٱلْكُهُ الْبِكِ وَجُلْدُكَ وَالْمُ طَرُّوا لِذُوْخَةِ وَقَالَ أَنُوجَ إِنو زَانِفَةُ الحَبِدِ مَا زَقَّ مِنْهَا وَقَالَ اللَّهِ مَا يَنْ رُوَاْتِفُ الْأَاكُمُ وْوُوْسُهَا وَالدَّنْفُ وَالرَّتَفُ بَهُوٓ أَنْجُ الدِّرِّهِ الدِّنُوُّ الْحَدُرُ مُقَالُ ذَنِقَ زُنُفَّا وَزَنَّقَ إِلْطَائِيرُ خَفَقَ فِي مُنَاجِيْهِ وَلَوْبَطِيْ وَزَنَّقُ إِلْمُومُ خَالَطَ عُنْنُهُ وَالْمُذُونُولُ الطَّهُ إِلْمَاقِي مُسَدِينًا المَّاءِ هُ تَرَتُّوا وَا رَّجُّهُ مَوْمَةُ وَتَرَتُّوا لِطَائِينُ وَ هَا بِيْنِ وَتَرَّفَيُ القَوْشِ عِنْكَ الإِنْيَا ضِعَنْهَ النَّبِيَّةُ \* صَّوْنَهُمَا مِالسَّوْنَيُّونَ \_التراووالهاو وما شلته ما

باب باب الذه المنظمة المنظمة

ڏنق

زنم

مَيطْلُغُونَ الْمُواجِعَ الْمُزَّبِعَدِيمَ وَقَالَّا أَاحَانُوْ الْمِعَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَّى كَمُا جُلِّعِ إِلَى ذَا مِنْ مَعْوَةِ مِنَ الطِينِوْ الْحَيْمَ مُنْفِضُ الطَّلِّ الْدُوْفُ 111

زمو

505

145

زود

ا دَا مَلَدُها لِيَعَهِ مَطُوعًا والزَّيْهُ قَالَ لِذَعْهَ كَأْنُ ٥ الرَّهُوكُ السَّمْينُ مِنَ زهد المِدَآءِ والظِيَّةِ والسَّوَّهُو وُ النِّيَّةِ وَمُنْ مَنْ لَكَاوَةِ وَرَهَتُ النَّيَ تَعْجُفُنُهُ زمل

التَّعَالُ اشْتَرُخَأَهُ مِنْ سَمَر يُهَاكُ فَوَسُّ يَعِم لُ الظَّنْدِ فَأَنْشَلَدَ مَا الْفَطَّأْتُ عَنْ عَلَى الْعَرِيْدِ عَنْ أَنْ عُبَيْدِ وَلا وَهِ لَكَانَهُ وَبَا دِلْهُ

الزِّقْمَةُ ٱلْمَطْرَّةُ الصَّغِيْرَةُ الفَظْرُوالْمَهُمْ رَهَنَّ وَرَهَامٌ وَرَوْمَهُ مَوْهُومَهُ وَأَزُّوْمَ إِللهُ مَا أَنْ الدِه الوَقْرَنُولْنَا مِنْ لاَن فَكُنَّا فِي أَزْهُمِ حَالِمَ الْمُدَافَى

فِي أَجْضَبِهِماه وَهَنْ السَّيْ وَلِأَنْهَالْ أَزَّهُمُّ وَالسَّعُ المَّالِمِنُ النَّابِ المَالِيةِ وَرَهَوَاللَّهُ وَأَوْمُ وَأَزُهُ مُنْهُ أَمَّا والرَّاهِ فَاللَّهُ وَالْ مِنَ الإيل

'ٱمُأْمَدَّ وُسِّمِي جَلَّا فَدُدَّ هَنْ مَوْلًا صَّا أَكْذَا الرَّوَالِ فَالْسَفَى

يَقَالُ مِنْهُ زَمَنَ دُمُونًا عَالَ ٱبْوَرْبُكِ أَرْهِنْ فِالْسِلْعِ وَارْتُمَا نَاعَالُبُ بِعِا وَهُومِ الْعُكْرُوحَاضَّةً قَالَ إِعْدِيتَةٌ أَرُهِنَ مِنْهَ الدَّسَأُنِينُ

والزُعْنَة وَلَدِي إِنْهَا أَنَا أَخْطُرُنُهُ وَاللَّانِ السَّحِيْدِ أَنْعِنْ أَسْلَانِهُ الزّارُ والعادِ وَمَا يَتُكُرُنُهُ مَا

زَوْيْهُ مِنَا لِمَاءُ الْأَوْلِي رِبِّيًّا قَالَ الْأَصْبَعِينَ ذَوَيْثُ عِلَى اَهْلِ كَانُونِي تَبَّاوَهُو زَاْمِهِ مَنْ فَوْمِرْ زُواْمِ وَهُوْ الدِينَ فَأَنْوُهُ فَي المناوَ وَزَوَيْدًا لِمِدِينَا أَوْفِهُ بِوَاْمِةً وَشَيْرٌ بَوْوُ النَّوْدِيمَةِ لِأَنَّهُ وَكَأَنُوْ مَرْتُوفَى مِنَا لِمَا إِلَيْنَا يَقِدُ وَالدَّوِيَّهُ عَنَدُّ مَهُمُورُةٍ وَأَضْلَهَا مِنْ رَوَّا أَنَّ فِي كُامْتِوا ذَا دِيَّتُونَهُ وَنَفَالُ بَقِيتُ مِنَا لَسَعَى زَوِيَّةُ أَيْهَ مَنْ وَالدُّويَّةُ المِنْ أَجَهُ وَالدَّاوِيَّةُ المُسْرَانِيَّةُ وَالدُّورِيةِ سُتِيَّتِ الرُّأَدَةُ رَأُومِةً وَمَنْعَ لِالشَّاعِ عُلِلصَّلَّادَةُ مُ الْفِرَاحِهَا وَٱرْثَوَى لِلْجَبُلِ ا ذَاعَلْظَتْ فُولْ: والدُّوخُ حَبّْرُف قَافِيهِ الشِّعْزِ اللَّادِوْفِقَالْ هَا نَابِ فَصِّبْدَ كَانِعَ لَي زَوِي وَاجِدِ وَالسَّوْتَيَةُ مَا نَزَاٰهُ المَثْرُ ۚ أَهُ مِلَ لَحَيْضِ ضَفَّرَةً

بَدَأُ الدُّآبُّ فِي فِي مُنْسِط فَتَعْ مِرْدَ وَأَهِسَهُ وَهِي عَضَّبُ اطِن الدِّرَاجِ وَثِهَا الـ الذواهش بالإنسان عُرُونُ طَأْمِ والحَقِ وَباطِيها والارْبَهَا يُرْبَعَ وَمُرْبِعُ الطَّعْنِ فِي تُوْضِ وَرَّحُلُ نُعْشُوْشُ جَيِّ كَرْبُوْ وَالْتُرَّ لَهِشَهُ ٱلْفَوْشُو الْبِي ا ذَا زُمِي عِنْهَا اهْنَزَّتْ فَصَرَّتْ وَنَرُهُما أَنْهَزَهَا والذَّهِيثُولَ لِمَ يُضِيْفُ وَتُرُّهَا طَايِفَهَا وَنَافَةُ زُهُشُوْسُنُ وَرَهِ بِسُرُ عَزِوْبَرَهُ ٥ الدَّهُصَّةُ أَنْ مَدْوَى ماطرُ جَافِير الدُّأَتُهُ وَمْ يُحِيرُ تَطَأُلُ وَ قَالَ وَأَجْجَازُ الدُلاَبِ الرَّوَاهِمَّا والدَّهُصُّ شِيَّكَ أَالعَصِّرُ وَزَهَصَّتْ الحائِطَ بِمانِفِيثُهُ أَذَامَاكُ والمُزَّأَهِصُّ الدَرَّجُ فِي قَوْلِ الْمُؤْسِّي وَفُضِّلَ أَثُو أَمْ عَلَيْكُ مَرَّا لِهِضًا والأستال الزهيق للدي أنسخ فراؤ بفتكا إذامت عادو دور فرفون البَّنَاتُهُ أَذَا نَزُلُ المَأْنُ فِي جَافِرِهَا والأسَّلُ الرَّهِيْفِلْ لَقُكُ زَجْلِ وَكُنَّاتُهُ

مِنْ يَحَاْعَتِهِ لاَيَهُ وَجُوْفَهُو كَا لاَسْتِهِ الزَهِيْضِ ٥ الرَّهُ طا العضَابَّة دُوْنَ العَسَنَةَ وَوَنُفَال لِالْإِلْأَدُ بَعِينَ والدَّهُ طِالْآرِيثِ قَالُ رُمَانِينَ السُّتَّوَالي الزُّحْيَة مَّلْسُهُ الْحُيْضِ قَالَ

مَتَى مَأَاسَاً عَبْرُ رَهُوالمُاوُدِ أَجْعَلْتَ رَهْطاع كَيُجَيْض والزَّاهِطَأَ أَ جُوْرُ مِن جَرَّةِ البَرْنَوْعِ وَنَقَالُ مُوَالزُ مَطَهُ عِلَى فَعَلَمْ ٥ سَّبْفُ مُوْهَفُ مُحَدِّدُ مُتَوَقَّقُ والْوَهَوُ الْعَصَلَةُ والمَهْ وَوَهُ الْأُمْوُ عَشِيَهُ والدَّمَقُ لِلدَّنِهِ وَأَنْهَ عَنَّهُ لاَمْرًا مَنْعُبًا كَلَّفْنَهُ إِيَّاهُ والنَّزامِقِ الغُلاَّمُ يُقَالِبُ الْحُلْرُ وَوَحُلِّمُوَهَّقُ مَنْوِلْ مُوالطِّبُفَالْكَ ثَبَرًّا وَرَجُلُ مُوَهَّقُ مُوَنِّ بِشُقَوْرُ وَيُقَالُ الوَهَقُ الطَّلْقُ فال اللهُ تَقِالَ فَلاَ عَالَمُ خَنْسَاً وَلاَ وَهَا وَالرَّهَقُ الْعِينِ وَهُوَ فِي عِيدٍ رُهَا يُرْهَ أَرُّهُ وَالْهَالَا أَأَتُّرُوا جَةً يَدُنُو وَقُدُ الْأُذُنِّرَى وَالدِّهُونُ مِنَ النَّوْلِ الْوَسَامُ اللَّهُ التي تَرْهَقُكَ

رّهض

ڏھف ڏھق

اً وُعَتَمَ هَا وَيُعَنَّالُ تَدُّيْبَةً وَاذْ تُوَدُّمُعَا مِثْلَهُ أَغِيْبَدَلَتُ وَعَلْطَتُ وَفَوْمُ رِيْوَأُ مِزَالِمَنَا، وَمِزَالِمَنْظَيْرِالدُورَاءِ والمَاءُ لِلاَرْزَادِ يَخُونُ فِيهِ لِلْوَادِ ذَهِ دِينٌ عِالَةً وَأَ<sup>هُ</sup> جِبْلُ مُنَالِدُ لِلدَّ وَآتِ يُفِتَاكُ مِنْهُ زَوَّ مُنْده زَأْبِ اللَّبُنْ بَزُوْب وَهُوَ زَايِبُ وَقَوْمُ لَوْ الْمُ خَدِّرُ أَوْ الْمُنْفُسِ وَمَدْرَأَتُ نَفْسُهُ مَنْوُوكِ والدُّويَ اللَّهُ وَيَه المهمَّن

حَنَسَبَهُ يُوْأَكِيهَا الفَعِدُ أَوْ يُسَدُّ والزُّوبَ عَنْزُمَهُمُ وْزَهِ حَمِيْزَةً مُ نُلْقَ اللَّسُ لِيَوْوَبَ وَرُوْمَةُ اللَّهُ لِطَالِقَةُ مِنْهُ أَنُورٌ فِي رُوْمَةُ الفَرَّ سِ مَأَوْنُ وَجِهَا مِدُّ لِعَمَاكُ كَاعِرُ إِنْ رُوْكَةَ فَوَسِّكَ وَفُلاَنَ لِانَفُو مِنْ وَبَوَاهُا

'أَيْ مِهَا اَشْنَانُ وْالْمِيْهِ مِنْ حِينَوْ اللَّهِ عِنْ فِقَالُ الدُّوْبَةُ الْفَغْزُ قَالَ النَّاكُ عُرَاتِي زُوْبُهُ الدَّخِلِعَقْلُهُ عَالَ بَعِيْضُهُ مِوهُ وَنَجِيَّةً بَنِي وَأَمَا الْأَدْدَاْكَ عُلاَمٌ لَيَسَتُ لِي

زُوْبَةٌ وَنِقَالُهُ إِنَّ الدُّونِيَّةُ مَكُّوْمَةً مَالْاَدٌ مِن كَالْاَدٌ مِن الدَّوْقَةُ مُلِّكُ أَذْنَهُ وَالْأَنْفِ وَالْوَوْث مَعِيَّرُوف ٥ مَاك الْمَلِدُلِّ ذَوَّحْتُ الدَرَّ أَهِرَوُفُكُنَّ مُوَّوِّجُ أَيْ يَوْجُ زَأْمَهُ قَالَ قَوْمُ رَوَّحَتْ عَلَيْنَا الدِيْنُ اخْتَلَفَتْ فَلاَنْدُي

مِنْ أَنْنَجَهُ فِي هَالْوُوْجُ لِلاِنْسَانِ وَعَنْيِرِهِ وَالدَّوْجُ نَسِّيمُ الَّذِيْدِ وَأَزَاجُ الإنشان سَّفَقَن عَمْوَ فِي الْحِيرَا مُرْوَ لِلْقَاشِ وَأَزْوَجَ المَّأَهُ وَعَدَّوَتُ وَالْجُهُ وَالْدُوْجُ

جُدْرَيْمُ لَمَّلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالْزَوْاجُ رَّوَاجُ الْعَبِيِّي وَزَاجُوْ فِي وَالْحِ الْوَقْتِ وَهُوَ مِنْ رُوَالِ السَّمْيِنِ لِللَّهُ لِي وَأَرْجِهُ مَا إِلمَّنَّا رُكُونًا هَا ذَالِكَ الوَقْتَ فَأَمَّا وَوَك قَالُوْ مِ الْمُنْفِرِّ فَهُ وَقَالُو الأَيْفَسَى مَا تَعِيفُ البَوْمَ فِالطِّبْرِ الدَّوَجُ

هِيَ التَّالِيكُ أَلَى مَوَاضِعِها والمُوَّافِكِيةُ فِي العِيَ الْفُرْأَنُ تَعِمُ مَلُهذَا مُرَّةً وَهُلَا مُرَّةً والأَرُّ وَجُ الدَى بِهِ شَٰذُوْرَ فَكَ مَيْهِ الْبِسَاطِ مُفْتَاكَ زَوِجَ زُوجًا وَفَضَّعِ لَهُ ۖ رَّ وَجَالَهُ فَوْرِيْهُ الْفَعْيِرِ وَيُقَالُ الْأَرُّونِ مِنَالِهِ جَالِ الَّذِي تَبَدَّأَنَّ عَقِبًا ٥

وَتَنْتَبَاعِيدُ صَٰلَ وَنُ فَدُ مُنْهُودَهُو بَيْنَ الدَّوْجَ وَهُوَ بَرَ أَجْ الْمَعْوَوْفِ إِذَا

المَدَنْهُ لَهُ النَّقِيَّةُ وَيَهُ العَيْدُ العَالِيَةُ الرَّحُ وَاكَامُ العَفْمُ وَحَلَق فَالرِّيْ وَنَقَالَ لِلسِّنِ أَذَا فَضَى قُدُا وَأَجَ وَأَزَاجَ النَّحُلُ اذَا ذَجَعِتْ النَّمِنَفُنهُ بَعِيدَ الإعِيَّةِ وَأَذْوَجَ المَنْيَدُ الدَّاوَجَدَ الدِّيْ رَبُّ الإنسَّالِ وَتُقَالَ أَمَّا يَاوَمَاكُ وَجُهُهُ وَالِينَا ﴿ وَمِنْفَالُ الْرَجِنْ عِلَىٰ الْآجَلِجَقَّهُ إِذَا وَكَذَبَّهُ عِلَيْهِ وَلَمَالُ انْعَإِلْ ذَالِكِ بِي مُنْ وَأَجِ وَزَوَا أَجْ أَيْ شُهُوْ لَهِ وَالْمُنْ وَأَجْ جَدْثُ ثَأُو كِالماسِيدِةُ اللَّيْلِ وَالدُّفُولَ المُوَوِّجُ المُطَيِّبِ وَقَلْ مَزُوِّجَ السِّينُ وَرَاْحٍ يَتَوَاْ فِي الْالمَقْطَرُ الوَرُّقِة الْهِ مَا أَجُ الْعِمَّا أُنْهِوْ والْعِرْقُ مَبُخُوْلُ الوزبد أَرْوَجِ فالقَدُ (أُورًا جَالِدَ اوَجَدَ رُبِعَ كَ وَالْوَجْ مُنْ فَلَمْ بِكُمَّا وَحَالَ الْحِيدُ أُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْجِهُ الْمِنْدُ مِنْ الدَّهِ وَمُنْ قَالَ لَوْيَزُجْ بِكُونُ مِنْ قَاجَ بَرُأَجُ ادَاوَجَدَ الدِبْخُ وَلَهُ الْ حَرْجُوبِتُومِ إِي وبالعَبْتِي وَمِوْ وَإِذْ وَأَجِ قَالَ أَبُودُ فِي زَاجِبِ الإِيلُ مَثَوَّا جُهُمَّا النَّامُنِ قَوْلِهِ ظُرُوبَةٍ ثَوْ تُتَنِّعُونَ وَقَاجَ الفَتَرَشْ بَتَوَاجُ وَأَجْمَةُ الالْجِيْقُ وَالْفُرْيَّةُ

مَشْمًا حَتَّا فَقَالَ خَانَّ وَاحِبَهَا غُمْنُ مَرُ وَجَهِ الدَانِدَ لَتُ بِدُا وَسَأْدِمِ مَولًا الإزْ وَأَدْ أَنْ مَعْ عَلَى مُعَنَّا لِأَوْمِهُ لَا وَزَّا أَوَدُنَّهُ عَلَيْهِ الْدَالْالْأَكُونَهُ عَلَيْهِ زُوْدُ وَرُودَةُ مُنَاقَةً وَنَحْبِينُ زُويْدٍ رُودُ قَالَ

الوَّفِيعِ الدِي الْمُعْتَرِقِ فِيهِ الرِّيعِ وَفِيَّ الْرَاكُ فِي وَحِبَ أَفَدُ فَسَنَّتُ مِم

يَكَاذِلاَنَنْ إِللَهُ عَلَا تُومُ اللَّهُ كَأَنَّهُ فِلْ اللَّهُ عَلَى دُودِ والبِنْ وَذِ البِيْلُ والدَّوْدِ بَعِلْ الدَّابِ بُهَالَ بِعَنْنَا رَابِدًا بَرُّوْدِ ذِلْنَا التَّكُ ٱقَيَّنْ طُورُ وَيَطَلْبُ والرِّيا ذَا خَتِلاَفُ الإيل فِي لَمَّيْ عُجُ مُقْبِلَةٌ وَمُنْ مِنَّ تَأْتُ تَتَوْ وَذِيرًا كِذَا اذَا اخْتَلَقَتْ الْيَهُونِ عَازَاتِها وَهِي زَأْدُهُ والسَّوَأُ دَهُ زوب

دوج

زوج

السَّفْلَةُ مِنَالِةً يَأْجِ وَزَايِدُ الْعِنْ غِوَّ أَنْهَا الدِي تِزُودُ نِنْهَا وَلْقَالُ الإِزَّا رَّهُ وَّا أَوْ الْإِنْ يُعْلُهُ مَالَ لِي مُنْ أُوْتِهِ عَيْنَ مِنَالِمِ ذَا زَيْعُهُ وَجِلْاءٌ مِنْ الْعِين وَالْأَنْفِ سَأَلِط 144 اَصْلَهَا الوَّاوُورَجُّةِيُهُ أَنْ يُقُوْلَ رَّأُورُ نُهُ عِلَمَ كَذَا وَكَذَا والرَّابِالْعُورُ الذِي وَرَوَّعْنُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمُعْنُ أَرْقِعْهُا تَرُّونِعُنَّا اذَا وَشَّمْنُ عُاوَزًا وَعَ فَلاَنْ فلانسًّا نُمُ أَنَّ مِهِ الدِّحُوْلُ الْمَا مُّولِ الْمُعَالِمُ مُولِدًا لَهُ مُؤْدِدً مُفْوَمُن مُولِدًا لَهُ المُعَالَقُولُ مُفْوَمُن مُن المُعَالِمُ مُن المُعَالَمُ المُعَالِمُ المُعِمِّ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعْلِمُ المُعَالِمُ المُعْلِمُ المُعَالِمُ المُعِمِّ المُعَالِمُ المُعِلِم إِذَا مَا أَرَعِهُ وَرُواْ عَهُ أَجِي قُلْأَن وَرَبَا عَنْهُ حَيْثُ يَشْطِرَ عُونَ ٥ الدَّوْقُ قَوْنَ زوق الزُودُن فِالسِّنْ وَإِذْ وَأَدًّا وَمُوْوَدِاً وَلَهَا الْمَوْوَدُ الْصُلَّاوِدَا لِكَ مِنَ الْوَقْ النَّهُ مِ وَالدُّونُ مُعَدُّمُ الدُّبْ وَمُعَى زَوْقُ مِزَالدِّيلَ وَهِمَّا يُفَهُ فَأَمَّا مَوْكَ الْأَغِشي *ڏوڙ* ڏوش السَّيْرِوَرُ أَدِوسًا إِنَّ الْوَيَسُنَعِرَّه دُنْتُهُ أَكُونُهُ اذَا اخْتَرُّ عَهُ ٥ زُوْشُ تَدانِ عَنْوبِ تَوْمِي المُقَدِّمُ وَالدَرْف إِدَامَا مَثَنَا بَيْجَ الأَرْ وَأَفْ نَهِنِهِ ثَلَنَهُ أَفَوَ أَلِـ أَكِهَ لَمَا إِنَّهُ أَوْأَجَا أُوْدَاقَ لِللَّهِ عَلَا يُنْهِى بَوْقُ مِمَا لليَّإِلِلاّ اللهُ رَجُلِ فِي وَلَما الشبكة ذُوثُن فَكُرُّ اكرَامًا كَانْوالدُّرُووَالْأَنْكُ والسَّنَامُا مُ عَهُ زَوْلٌ وَالْأَاحَةُ أَوَالْكَ مُوَالَّالِهُ مَا وَالْكَالِيَّةُ الْمُؤْمِدُ وَالْعَوْلُ خَانُولُنْ خَالْمُهُمْ إِدِا مَا كَالنَّمْنِ لَمَّا سَّغْبُرُ الْمِلْعَ أَمَا المناب إِنَّا لِأَوْوَأَقَ المُدُّونُ وَإِمَّا أَوَّا لِمَ تَوَأَجُوا لَهُمَّرُ وَالطِّلَاَّ وَمَنْ لَجَرًّا فَي لَوْكُنْتَ يُرْشُا لَوْ مَكُنْ لُوْاْمَا 'أَوْطَائِنُواْكُنْتَ إِذًا عَنَامًا الصِنَاسِ فَنْ قَالَ هَلَا القَوْلَ جَعِلْ نَقَام المَعْ مَي فِللْبِيْتِ الْدِي نَعْدَهُ وَهُوَ قَوْلَةُ صَّغْتُوا إِذَا لا كَالْحِيامَ الْهُنَامَا فَاللَّهُ وَمَن فُمَعُرُوفَةٌ وَتَفُولُ رُضْتُ فِهَ عَبْلِ لِكِنَاسِ لَيْ مَنْ أَعِجُ أَزْوَافُهُما فِي مَعِيلِهِمَا وَالدَّوَقُ بِعَنْظِ الوَافِ أَنْ مَعُوك النَّافَةُ ٱذُوْضَهَا لِرَيَّاضَةً والدَّوْصَةُ فَيُوْمِنْ نِصْفِ الْعِيْرَكَةِ يَقَالَ أَنَا فَا إِنَا وَيُوْفِنُ النَّنَاكِأَ اللَّهِ لَيَالْشُمُلَى وَكُمَّ أَنَّهِ السَّيْءُ سِزُوْقَتُهَا فِي وَمَا أَنِكُ سَنَاكُ رُوْفَتُ حَدَاوَكَذَا وَمَدْ أَوْأَضَهُمُ اذَا أَنْوَا مُرتَعْفِظَ لِبَرِّي وَأَوْاطَ الدوَالْشَيْرُاضَ وَبِهَالَ ٱكَلَاثُ ثُووَمُهُ إِذَا لِمَا أَلَجُ مُنُوهُ جُعَيَّاتًا لَشَمَا لَهُ فَأَلَقَ فِلاَنْ عَلَىٰ الشَّيْخِ ٱرُّواْفَةُ الاَحْرَةُ عَلَيْهِ وَرَّدَّ وَاللَّيْلِ الدَامَلِّ رُواْفَ ظُلْمَتِهِ وَأَلْقَى إِذَا اشْتَنْفَعَ فِيْهِ اللَّهُ وَكَنَالِدَ أَرَاٰ مَلْ لِجَوْضَ وَيُقَالُ لِذَالِكَ اللَّهَ وَوَمَنَهُ \* عَالَ وَزُوْمَة شَعَيْتُ مِنْهُ إِنْهُ وَبِي وَهَالَا النَّهُ اعْزَالِكَالْ المُوفِقَةَ وَأَلْقَ فِلاَنْ عِلَى السَّوْلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ البُّعَ وَمِنْهُ فَوَلْمُ الْعَلَ وَأَكَمَا وَأَمَتِ المَشْرُ مُسْتَوْلِمِنَةً أَيْ مُشْتِعِةً عَالَ الدَّاجِوْ وَالْقَدُ النَّكَارِةُ الْوَاتِهَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْتِ الدُّهُ طِ أَذْوَا فِي الزَجَوَّا نُوْيُدُ أَوْقَرَرْضَا كِلاَهُمَا أَجِدُ مُسْتَوْفِنَا إِذَا الْهِنْ بَطَرِهَا وَنَبَتَ وَالرِواْفَ يَبْ كَالفُسْطَأُ طِنْ مُلْعَلِيمِهَا عِ الدَّوْعُ الفَرَعُ والدُّوْعُ الْمُلَدُ بْعَالْ وَيَّعَ دَالِكَ فِي زُوْعِ وَ فِلْمَارِثُ لَفَتَ وَاجِدٍ فِي وَسَعَطِهِ وَالْجَيْعُ الْأَرْوِقَهُ وَرِوا فِللسِّ عَاشِي بِكُ يُهِ وَرُّ وَقُفُ 503 فِي زُوْعِي وَزُعْنُ وُلاَنَّا وَزُوَّعْنُهُ أَفْزَعْنُهُ وَالْأَزُوعِ مِزَلِدِ وَالْدَوْلِ لَعِيشُم الشَّتَوَاْتِ مَعَمَّيْهُ وَدَا لِكَ الشَّوْلِ لَ أُوْوَقُ كَ أَفُلْ الْخُبْرَةَ بِالسَّمْنِ زول وَالرَّوَةُ عُنْ وَيُقَاكِ رَوِّلُ الفَرْسُ إِذَا أَدْلِي وَالرُّوُّ أَلْ بَرَأْقُ التَّابِّ وَفِيَاك وَالْحَهَازَةِ وَالدَّوْعَآنُ مِنَا النَّوْقِ لَلْجِيدِ بِكَهُ الفَّفُوادِ وَهِي مِزَالِيسَآرُ البي تَنزُوعِ يُزَوِّكُ فِهُ مِن لاَتِهِ ٥ زُمْتُ الشَّيِّ زَوْمَا وَالْمَوَافِ الرَّمُلُكِ انْ الْأَعْزَالِي الناسَّ المَا اللهُ الحَالِدُ وَلَهُ وَي هُ وَأَحُ اللَّعْلَابُ وَعَنْزُهُ بِنُو وَعُ وَطَارِيْقٌ فَالْعُ زونع زدو النَّى مَا يُلَّ وَرَّأَعُ فَلانَ الْفِلانِ أَيْ مَالَّهِ سِرَّا اللَّهِ وَفَلانٌ يُدِينُونَ عَرَّا تَرْف رَّ وَمْنُ فَلانًا وَمِفْلاَنِ نُحْجُولُمُنَهُ مِنْوَمُ النَّحُ يَطْلَيْهُ ٥ مَوْمُ ٱرْدُومَانُكُ زون

والوَيْسُ والوَيْسُ أَقِ النِّحْدُ مُؤْوَالَ أَوَالْهُ وَيُوْلِلُ أَوْلِهُ وَيُوْلِينَ الزيشل كم مُؤوالز ما من المال ورشت ولامّنا أرَيْسُهُ وَهُمّنا أرَيْسُهُ وَهُمَّا ادَامُنْ مَعَلَّكُم عَالَ فَوَشَيْ عَلَيْهِ مِلْ المَالِمُ الْمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ المَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ والْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ لِمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ والْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ و 117 والتّاليشُ الذي المُدني عِمَ الدَّاسْمِ والمرُّسِّن إنَّما نُبِي وَالسِّمَا مِنْ قَوْلِكَ وِمْنْ وَلاَنَا ٱللَّهُ خَنْوَا وَيُقَالُ وَمُنْ السَّهُمَ ارْتُيمُهُ دَلْسُادَ هُوَمَوْلُكُ وَأَثْرُ تَامْ فِلاَنُ ا وَاحِنْنَتُ جَالَهُ وَ الْمُؤَادُ وَالْمَلْ فَصَارِتَهُ عِزَالِتَجَسَّنَا فِي المَادَدُ اللَّهُ مَعِيْقَةُ وَزُنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالدَّالِيِّ اللَّهُ وَالدَّالِمُ اللَّادَةُ ٧ تَكُون لِعَمِينَ وَالْمِيمُ وَثِيما وَزِيا ما الرَّبْعُ المِسْ أَوْ والزِّيا كُوهُ والرَّبْعُ زيع الطِّيرْ يُقُ وَنِهَالُـ إِنَّ رَبِّعِ الدِّنْعِ فَفُولَا أَحْمَامِهَا والزَّبْعُ الدُّخُوعُ قَالَ طِّمَعِ لِسَالِكِ إِنْ أَنْ وَإِمَّا لَفَعَ لِمَعْ أَغِنَا فَالِدِ حَالِ الْمَطَأْمِعُ وْأَزَافِهَ إِلِاكَ الْوَالْوَالْوَالْوَالْمِيلِكُ الْمُنْ الْ جَآنُورٌ هَبُ وَرِيعُ الدُيْرِمَا انْ يَعْعُ مِنْ حِوَالدُّهَا والرِّيْعُ النَّوْمُ مِنَالاَزْضِ زي-الواجِنَةُ رِنْعِهُ وَالْجَيْعُ رِبَالُغُ وَزَيْعِ أَنْكُ أَنْفُ أَوَّالُهُ وَالْفَالَا هَا الزَّيْفُ المحضِّف يُقالنا رَأْفَرِ الْأَدْض وَالْأَيْفَ الْمِتْوَنَّا فِالرِّيْفِ وَأَرَّهُ لَيَقِيَّةُ مِنَ الزِّيْفِ وَزَافَتِ المَاشِيَةُ مَعِيدِ الزِّيفَ ٥ الدِّيقُ رُبُونًا الإِنْسَانِ وَعَبْرِهِ وَقُلْ نُؤَتَّكُ مَنْفَالُ رِيْفَةُ والتَوَبُّقُ فَرَدُدُ المَا وَعُلِي مَدْهِ الأَوْسِ وَوَأَمَالُكُوا فَ رَّبُهُا فَوْقَ الْأَرْضِ الرَّيِّفُ عِنْ إِنَّهُ فَا أَفْصَلَهُ يُقَالُ رَبِّقُ السَّبَأْبِ وَتَيِّفُ المَطَيِّرةَ وَمَنْ عُفَقَفُ مُفَالًا وَفِي وَمُنْسَلَدُ مَنْ الْمَعِيْدِ مَدَجْنَالْهَا دُبُولِلسَّابُ وَيَعِلَّا ذَمَتْ جَنَابَ الْمِينِي وَكَانِوالتِوَالْجِمَّا وَجَدَ إِنْ ذِ زَلْهِ أَكَلْتُ خُنُواً وَيُقَالِعَ مُوا فِي الْمَا الْوَافِي أَنْ أَشْوَرَ عَلَى الوقع عُدُوًّا بِالْفُوْلِا مُنَالِالاً لِللَّهِ اللَّهِ مُانِيُّهُ مُوَمَرُونُ فَسُمِّ ذُنُوفًا

وَلَيْلَهُ أَوْوَنَأْنَهُ وَمَالِجِيِّ وَالْعَيْرِ وَاللَّالْفُنَدِيِّ وَالْأَوْرَأَنَّ الْعَوْتُ وَاللَّالْحُمَيْثُ بِعاجِ أَصِرُ مِنْ عَنْ وَجِنْ مُؤْوَعِهُ وَلا أَنْسِ ذُوَّازُورَانِ وَرُوْ زَجِلْ عَالَ إِنْ وُدِّدُو مِن لَا أَوْ الدُأْوَ لَـ وَهُمَّا اصْطَرَبْعَ إِلَى وَهُو الْأَدُّ مِن فَعَهُ مُنامِنهُ ٥ ما الرّاء والماء ومَا يَثْلُثُهُ مَا الدَّيَّا وْمَا فِي لَقَظِهِ مَلْخُوْرُ فِي إلِيهِ ٥ الدِّيْبُ السَّيِّكُ وَالدَّيْبُ مَا زَانِكَ مِن اَشْرِيَتُوْكُ زَأْتُهِ هَلَا الْمُعْزُادَ الدِّمْلَ عَلَيْتُ كَتَّا وَخُوقًا زُازَأْتِ هَالُّهُ وَأ رِيْنِيةٍ وَزَانِينَ أَمْنُ وَرَبْتُ الدَّعْرِضَوْفُهُ والزَّنْ الجاحِهُ قالَ قَصْنَا مِنْ عَالَمَهُ كُلِّ تَنْ وَخَنْ تَرَكُوَّ آجُمَهُنَّا الشُّهُوْ فَأَ ا وَوَيْدُ الإِنْطِأَآوُهُمَاكُ زَأْتُ مَنِونِدُ وَاشْتَوَنَّ فُلاَدًا اسْتَبْطَأَنَهُ المَثَّرَّاهُ الْكِنْ مُوَتَّيْثِ الْعِيْنَيْنِ لِدَأْحَانَ بَهِينَ النَظْرُودَ وَخُلْ رَبِّتُ بَعِلَيُّ الْمَالِيَّةُ د بج مَعِنْ وْفَةٌ وَفُلاَنُ مِتُوْمَاجُ لِكَلْمَا أَوْمِنْشَطْ لَهُ وَقَلْ حَآدَى ٱلسِّعْةِ أَكُرْمَا جَ اللهُ نَعِلَى اللهُ إِن الْمَا وَجَهُ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ زَنْيُ إِنَّ اللَّهِ فَقِهَ إِلَى وَالرِّنِيُّ العَلَيْهُ وَالفُّقَّةُ وَالْهَاللَّهُ مَعِيَّالَى وَمَدُّ هَبَ رِنْخُخُو ثُمَّ قِالَ الشَّاعِيزُ 'النَّفْطُوالْ عَلِيهُ وَيُنَعَفَّلُومِوْالْوَيْعِنْ وَأَنْ فَإِنَّ الرِّيْدِ لِلْعِالْدِينَ والمُ شَلْهُ الوَاذُ وَلَحِنَّا الْمُثْنَاءُ هَاهُمَا لِلَّفْظِهِ تُأْخَ تَنْقًا اذَا كُلُّ وَانْكُسَّر زبخ وَمَوْرُوهُ جُمَّى زَنَّوُهُ وَزَاْحَ إِذَا جَأْدٌ وَزَاْحَ اذَا أَغِيُّهُ الرَّيْلُ أَنْفُ الْحَيْل زباب والزيل القِوْبُ وَرِيخُ وَيُكَهُ وَوَيْكَ أَنَكُ عَنْ شَدِيكُ إِنْ الْمِينُ الْمِيْ الْمُؤْلِلَةُ الْعَالِمَةُ

وَهُوَا لِوَأَذُ وَالْوَيْنِ وَأَوَأَرُالِهُ فَعُ النَّافَةِ جَعِلَةً وَثِوًّا تَذِيقًا هَ الرَّأَسُ

قَائِيهُ السَّنْفِ قَالَ وَوَثَّوْ فَوَجَّرِيَّ أَسِّلُ لَسَّيْفِ إِنَّا شَسَّفَا

زبير

رستى

وَدَاف الدِّبْ إل وَوْضَةُ والرِّيُّ أَلْ حَوْاجِبْ ٥ الزُّاف مِنْ فَوْلِكَ تَرْمُنَت دّاء مَنُودُيها الزَّالِكُهُومَ التَّالِقُ الدَّالِقُ الدَّالِيِّ الدَّالِيِّ الدَّاكِ أَنَّ أَكُنَّ هُذَا مِنْ دَوَأَتِ الوَادِ المَاقَةُ رُبُيْنَأُمَّا وَحَدًا لِكَالِمَةُ أُوالوَلَدُ يُعْطَفُ عَلَيْهِ غَنْزُوْ الْمِدُو وَنُعَال وَلَحِنَّهُ قَدْ حَبَّ مَاهُنَا الَّفْظِ وَقَدْ مَزَّتْ مَظَائِنُوْهُ هِ الدَّنْفِ الدِّدْخُ وَالْوَيْفُ 140 إِنَّ البُّوَّ آوِالْوَلِدَرَّأَمْ أَنْصًا وَيُقَالُ أَوْالْمَنَّاهَا عِطْفَنَّا هَاعَلَى رَّأَمْ والنافَة العَظْرُينْ عَنْ يَعْدُ وَسْمَةِ الحَدُوْرِ وَالرَّبْ وَالْعَبْ وَالْمَالِكُ مَدْ بَعْنَ ذَبْرُورَ النَّار وَوْوْرُ وَزَا فِيهُ وَكُلُّ مِنْ إَجَبَّ مَنْ إِنَّا وَأَلِقَهُ فَقَدْ وَيُمِهُ والرِّيْوُ الطَّهُ والجَعَ وَهِ إِلسَّاعِهُ الطَّوِيْلَةُ مَالَ أَنْوُ زَيْدٍ يِنْسِوَ الزَّجْلِ ا ذَا خُطِعُ بِهِ مَالً الزَّا أَوْمِاكًا لِلْكِيْلِ رَّا مَ الْمِنْ فِي رِيْمَا مَا ادَا انْفَعَ فُوهُ الْمُثَوِّرِ فَالْمَا لَمَنْ فَيَ وَدِيْهُ وَالسَّا فِي الَّذِي عَأْنَ مَعِي اللَّهِ النَّ السِّحَيْدِ وَتَشَوَ طُلانًا وَأَمْتُ شَعْبَ الْفَكِحِ اذَا أَصْلِحَ أَوْالْسُكَ المتكان النَّامُ مِهِ وَدَّقِينَ المَعْيَانِيةُ وَأَغْبَهِ لِنَا ذَا دَامَتُ فَلَمْ مُعْلِعُ وَالرَّفْر وَقَدْ أَدَا نُهِ وَثُا أُواْزَةُ خَلِّعِ فَ مَلْمَعِينَ فَاوْدًا لَوْنُوَّ أَوْسُغُوْنُهَا النِيَادَ وَيُعَاكُ إِنْ عَلَيْكَ تَتَمُونَ كُلُّ هَا لَوَقِنْ الْعِطْلَ وَيُعَالُ مَلَّ رِيْنَ غَلَيْهِ زاي وَيُقَالِ إِنَا لِدُوْمَاهُ الْحِرْةُ أَوْلِلْهِ وَعِلْمَا أَلْتَكُنِّ هِ الدُّنَّا فِي الْأَمْرُ ربن يفاك وألك المستب وزان النجاش عالمعين عرفن وزائت المتوعليه وَجَهُ عُهُ الْأَوْا أَوْ وَيُعَالُدُوا أَنْ فِي لِأَنْ اللَّهِي وَرَآوَهُ مَقُلُوبُ وَالزُّنْ فِي مَا زَأَتِ عَلَيْنَهُ وَزَأْنَتُ نَفْشُهُ عَنَدُ وَأَزَأَلَ القَوْمُ أَكَا هَلَكَ مُوَانِيْهُم وَهُمْ مُرْفِؤُنَ العِبْنُ مِنْ عَالِدِ جَمَّنَهُ وَالعَقِرِ فَهُول ذَيْنَهُ مِثْلُ ذَا أَيْنَهُ وَتَزَّآءَ كَالْعَوْمُ زَآنَى تَزَيَّهُ النَّوَإِدِ الْمَاتَوَيُّعُهُ زيه بَعْضَهُ ويَغِمُّ اوَزَادُ أَوْلَانَ يُوَاءِئ وَتَعَ لَوَالِكَ دِيْلَالْنَاسِ وَالْرَقِ آوْ - الرّاء والألف ومَا يَثْلِنْهُ مَا جُسُنْ المَّنْظَةِ والبِيُّا أَهُ مَعِنْ وَمَدُّ وَجَمْعِيمُ مَثَلَ } والمسَّوِّئِيةُ مَا تَوَّالُهُ البُّرَاهُ الزَّابُ مِنْهَ وَلِكَ تَأْتِثُ الْأَمُورَا الْمُغَرِّفَهَا كَاجَيْتُهُا مِرْفُقِكَ كَمَّا يُتَزَّأُ فر المايفر من خُفْتَ وَأُوبِياً فِي وَزُبِّهَا قَالَ تَرْبَّةٌ وَالدُّوبُ المَعْتِرُ وَفَهُ وَالْحَيْعُ راب النَنْعِبْ ٥ الدَّأَجُ المَنْمُوالدَّا جَمْ اللَّهِ وَأَصَّلْهَا الوَّا وَوَتَكُ مَتَّوه الْمَوَّأَةُ وْنْدَى مائ الله الماء وَمَا يَثَالِنُهُ مَا داج تاد دًا دُوُّ وَهِي السَّرِيْعِيةُ السَّبَأْبِ مِعَ جُسِّنِ عِلْ أَوْ والدَّادُ والدُّودُ أَصَّلُ اللَّهِ نِقَالَ رَبِّنَهُ نِعَرِيْهُ مَنْ بِسُمَّا قَالَ وَالْفَعْ بِينْ مَا لَهُ مَنْ بِينَ 0 وَزَادُ الفَّيَا أَدْتِفَافِهُ بُقَالُ تَكَاءَكِ النَّهَازُ والدِّبُّدُ مَهُ مُؤْرُ البِّرْبُ ردث و لِقَالُ ازْسَا الْمُنْ الْمُوْمُوا دَالْقَدَّ فَيَ قَالُ أَلَوْ دُوْسِ التَّأْمَرُ لِلإِفْسَانِ وَعَنْجِ وَبَيْنَ زَأْسٌ فَوْيَهُ السَّأُووا لاَزُّالُوَّ الْجَعَطِيْمُ وَمُنْيَا هُمْ جَتَّى اذَا آذَبُكُ خَعْمِ هُوْ وَوَتَّمْتُ فَلا نَا إِذَا جَمَدْنَهُ رّاش ا لِتَأْمِن وَبَعِينَةٍ زَوُونَزَ إِحَا لَوْيَكُنْ لَهُ طِوْقًا لِكَهِ فِرَا مِسْفَاهُ ۖ وَأَشَالُو عَنْ لِأَمْرِ وَالدَّرِيْنَةُ الأَمْزُغِينِينَ كَ وَفِي تَعْضِلْ لِينِينِ ا ذَاحَانَ عُومُ الْمِنْعِيةِ إذَا اسْوَجَ زُالْسُهَا والزَّأْسُ لِكِمَا عِهُ فِي قَوْلِم بِرَّأَ سِّنْ بَيْ خُسَمَ مِنْ تَضْرِ يَعِيَّ السُّونُ جُنُودُهُ الْمَالِمَا سِ فَأَخَذُ وْعَلِيْهِمِ الْدَيَائِثِ أَيْ دَكَّثُوهُمْ الْجُوالِحُ الرُّأْفَةُ النَّجْيَةُ وَزَجُلُ زَوْتُ عِلْ بَعِلْ وَيُؤْوُفُ عِلْ فَعُولِ وَهُوَ زاف التي تُوَيِّنْهُوهِ السَّوَيِّنِيُ الْمُعَيِّنُ فِي يَعْضِ الشَّعْتِينِ وَكُوْ أَمَثَوْ بَيَّ ﴿ وَ ثُافَةٍ وَزُا أَفَةٍ عَلَى وَزْنِ زَعَافَةٍ هُ الزَّالْ فَوْخُ النَّعَلَى وَالْمَهِمْ عَلَى وَزْنِ زَعَافَةً هُ الزَّالْ فَوْخُ النَّعَلَى وَالْمَهُمْ عَلَى النَّهِ النَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُونَا لِهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ ال زنج وَيُقَالُ الرَّبَاجُهُ القَّبُ أَمُّهُ ٥ زَنِجَ يُرُّبِخُ أَفِي بَيْعِهِ ادَا اسْتَسْفَ وَظِالَةُ ر ال

المِياعِي وَالدَّبَدُ الغِهُونَ نُعِلَّفْ إِنَّا لَعِبْ إِلَالِوَاجِدَةُ دَّبَدَةُ ٥ أَدْبَسَّ الدَّجْلُ إِدُّسِنَانَا وَهَبِ فِي لاَدُّضِ وَالإِدُّسِيَّاسُ لِاحْسَالُ وَلِيَلْمُ وَعَنْهُم وَحَبْشٌ زَبِيْشُ مُحْنَهُ زُوَالَ ابْنُ ذِرَبِ دَاهِيَةٌ زَنْبِنَا ٱلسَّلِيبَةِ قَالَ وَأَمُّلْ الدَّ بْيِرْلْفَرّْتْ بِاللَّهُ بْنِي زَمْتُهُ بِيكِ مِ السِّدِّيثُوْ الإِنْسِطَأْ زْفَالْ السِّحِينْ أَيْ لِي المَصْرَةِ زُنْهُ مَا وَلَيْ مُمَّاعِي زُنِصَهُ أَيْ لِي مُهِ تَتُونُهُ وَتَرْتَفُ وَيَصَدِ السَّاهُ الشافة والمصَّدَرُ الدَّيْضُ وَالدِّرِيْصِ جَمَا عِدْ العَبَمُ وَرَبَعُ البَعْلِي عَادَ الى ومع والمع يُزادُا دُنِعَ والوَبَعُ مَا يَعُولُ المُرْفِئَةِ وَمَشْحُنُ كُلِّ فَقَ وَكُمِّنَ وَالدَّبِصَهُ مَقْمَالُكُلِّ فَوْمٍ قُعِلُو فِي فَعْلَو فِي فَعْمِ وَالْجِيدَةِ وَقَدْمِهُ وَكُوْضَ ا دَاكَ انْتُ وَاسْعَةً وَ فِهِ لَيُ مِينِ الْمُؤْرِيْبِ عَنْهُ وَهُوَ الدَّجُلُ المَّافِةُ الْجُهَنِ والأزَّبَّ أَنْ جِبَالُ العَّجْلِ وَالسَّعَيَّةُ الدَّبُوُّ مُلاعِ عِلْمَهُ وَهُوَ فِي عُرِدِ الدُّمَّةِ الزُّطِأَةُ أُرُبُونُ وَهُ اللَّهُ الْأَوْلِلْعَنَّمَ تُنْفُهَا لِإِنَّهَا تَوْبِضُ نِعِدِ قَالَ الدِّبَأُ شِقُ إُذْبَعَتِ الشَّمْشُ لَشَّنَا مُّزَّمُنَا جَوَّهُمَا جَقَّ تُوْبِمَ لِلطَّبْي والسَّاة وَدَّرَهُ الرَّجُولِ مُؤَّاتُهُ وَنُقَالُ زُنْهُ له ٥ زَبَطْتُ السَّعَ رُا زُبِطِ له وَبْطِأُ والوِّبَاطِ مُا أَشِنَهُ بِعِوالِوْبَاطِ مُلاَدَمَهُ نَعٌ رِّالْعِدُرِّ وَزَجُلُزُلُطِ المَاسْ سَدِ مُكُ القَلْبِ وَالْنَبْعُفُ فَوْمِي وَالدِّبِيعُ الدُّومِ الدُّالدُهِ الدُّالدُهِ فَمْتِ عِلَيْهِ المَانْ وَنَقَالُ إِنَّ وَبَالِمَ الْمُثَلِ الْمُتَنِّينُ مُنَافِقَ نَهَا وَلِأَ الْفِلْأِن رْجَاطُ مِنَ لِخَيْلِكُمُ أَفَقُولُ وَلِالاً وَهُوَأَصْلُ خَيْلِيرٌ وَقَطِعَ الطِّنِّ يُرْاطُهُ يدِ أَنْ حِبَالْتَهُ وَالْدَيْمِطِ لَقُبُ الْغَوْثِ بْنِ ثُنَّةً وَمَلَّا مُتَوَافِطٌ وَالْبُولَا بُنتُخُ لَيْ قَالَ وَالسَّيْمَانِي هَ الزَّبْعِ مِيَّلَّهُ الفَّوْمِ وَالدِّرْمَعُ مَنْزِلْهُ مِنْ الدِّمْعِ عَلَيْهُ والدُّيحُ الفَقِيدُ لِنُنْتَوِ فِالْتَرِيعُ وَمَاكُهُ مُرُّبِحٌ وَاذَاكَانَ دَالِكَ مِنْ عَادَتُها نَهِي مِرْدَاعِ وَالفَوْمُ عِلَى تَنْعَالِهِوا عْعَالُ أَمُوْرُهُوا لَا وَإِ

11/5

زيض

ربض

رّبط

وَأَنِينَا نِوْجَ وَيْهَا وَنِينَا لَرِيخٌ وَرَّبَحُ مِثْلُ مِثْلِ وَمَثْلِ وَالْوَّيْحُ مَا يُؤْجِهُمَا يُقَالُ فَأَمَّا قَوْلَ الْكَفِّينَى مِنْلُ مَامَكُ سُنِعَاجِاتُ الرُّبَحُ مَنْهَالُ إِنَّهُ أَزَالِكُ المُنْهُمُ مَا وَعِمَالًا زُورِيةً عَالَ وَالزَّيِّةُ الْمَيْلُ والإِلْمُثْلَبُ البيه عَالَ ابْنُ دُوْ اللهِ فَقُولُهِ مَرُوْا أَشْيا فَهُورَ الْجِيَامِيةِ إِنَّ التَّهِ السَّيْرُ والذِّيَّا مُ المِثْرِدُ فِي لَهُ وَ أَمْرِ السِّنِ وَنُقَالَ إِنَّ الرَّبُوحَ الموالة بُعْشَ عَلَيْها عِنْدَ المِمَالِعِ والوَسِيْخُ الْعَظِيمُ مِزَالِةِ جَالِ وَمُولِّفِ دَّمْلَةُ والبَادِيوِ وَيُقِالُ سَنَحِيُّ تَوْتَخُ أَيِ شُيَّرُجُهُ النَّهُ أَنَّ لَوَاتَ عُتَلِطا سَوَادُهُ مِكُلْدُوْ عَنْ جُسَنَى وَلِينَا لَهِ لِلعَصْبَانِ قَلْدُوْ مَد وَجُهُهُ وَشَأَةُ وَمِنَا أَذُوهِ إِللَّهُ وَأَوْ النَّمَا لِمَا يَعُونُونَ مِنْ الْمِنْ وَذَا لِكَ الْكَالَّ مُنْزَى؛ مَنَّعِها لَهُعُ سَوَأَ دِوَبَا شِوَا لِهُ السَّيْطِ فِرِدْنْكُ مُوَهِ هَلَالِيَّةُ عَالَدُ الْمُتَافِقُ فَهُ سُودً ذُبُكُ والْأَوْبُكُ مَثَّوْتُ مِنَا لَكِتَابِ يَبِيْكُ وَوَتَّكَ سِالسَّاهُ وَدَالِكَ اذَا أَمْزَعِتْ فَانِّي فَصَرَّعِها لَهُ عَنَّالٍ وَبَيَاضِ والمِوْبَكُ مَوْوَفِ الإبلِ واشْرَقَافَةُ مِنْ رُبِّكَ أَكُوفَامْ فَالْ آبْنُ ا لأَهْ وَالسَّهُ أَنَّ مُ حَبِّدُهُ وَالْمِنْ إِلْمُ البُّنَّةِ زُوالسَّهُ أَنْ مُنَوَّ لِكَةٌ أَنْ مُنْعَيِّمُهُ وَلْقَالُ الْمِزْبُلُ الْحَسَّنَةُ أَوالِعَضَّا تَعِنَّزِ مْنَ لُدُوْدًا لِإِمِلْ فَمَنْعُهُما مِنَ النَّوْج وَكَنَا دُورَتْ عِنْ أَبِي زَيْدٍ وَأَا زُلَّهُ خَطَنًا مِنَالْدُواوَ إِنَّهَا الْمِوْرَادُ تَجْدِيثُ النغ والخشكة وعقاال وربدفاك الساعيث

د ج

زىل

زىك

عُوَّا فِي الاَّ مَاجَوَلْتَ وَزَاءَهَا عِصَالُورْ بَكِ نَعْشَى فَحُوْرًا وَادْزُعِا الْمَعْدَدُ اللهُ وَلَهُ الْمُعَدِّدُ اللهَ وَلَهُ اللّهَ وَخُرُفَتُهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

والمؤلِّمة ع ما يُأخُذُهُ الزَّبْيِينُ مِنَ الغَينِمُ وَهُوَدُنْهُ الْعَبِيمُة مَّاكَ لَكُ السُّورِياءُ مِنْهَا والصَّفَايَا وَفِي الْمِدِيْثِ ٱلْوُ أَجْعِلْكُ تَوْبَغُ أَيْنَأُ خُنُ ٱلْمِوْبَاعِ وَالدِّيغِ مِنَالاَمَانِ مَعْرُوْنُ والدِّبيْعُ اللَّهُ وَا وَزَيْغِتْ الْفَوْرُأُ زُبِعُهُمْ إِلَى مِّوْثُ زَابِعِهُمْ وَزَيَعْ بَهُ زَازَ يَعْهُمُ أَكْنَاتُ ذُبْعُ أَمْوَالِهِ وَفَأَمَّا فَوَكَ لَبِيْدٍ ۖ \* أَيْمِطِفُ الْجُوْنَ بَمَرّْ بُوْعٍ مِتَلَ تَهِيْهِ فَوْلاَنِ أَجِدُهُمَا أَنَّهُ أَزَادُ الذُّنْجُ النَّوْفِعَ لَيْنَ هُودِيلًا ولا تَصِّيرًا خَالِوَّنِعِيةِ مِنَ لِرْحَالِ وَمَنْ قالَ هَذَ أَالْقَوْلَ ذَهَبُ الْيَ أَثَالِمِ أَوْ مِنْعِيْ مَعَ خَأَتَهُ قَالَ الْمَعْطِفْهُ وَهُوَ فَرَسُهُ وَمَعِي مَرْبُوعٌ مِنَلْ والفوّل الاأخُرُ 'التَّهُ 'أَرُّا أَذِينِنَا نَاعِنَلَ أَزْيَعِ فُوك وَهُذَا الطَّهَ وَالوَحْهُنْ وَالزَبَعِيةُ عِلَى فَعَلَةِ ضَرَّبْ مِنَ السَّيْرِ وَهُوَ أَرُّ فَعُهُ والمِرَّبِعِينُ العَصَّأُ النَّهِ يَعْمَلُ بِهِكَا الأَجْهَالُ فَنُوْضَعْ عِلَى ظَهُوْرًا لِدُّواتِ وَزَمَاعِلِاتُ الإِفْسَانِ أَشْنَانُهُ ذُوْنَ المَتَنَابُ وَالمِرْبُعُ فِي إِلِيْتِي وَالْوِرْدِيَّانَ يَكُونَ بَوْمًا وَنَدَعَ بَوْمُونِ فَهَجْفِ إِذَا لَوَّا بِعِ لِهُ اللَّهِ وَهِ عَلَيْهِ الْجِنْمُ وَأَرْبِعَنْ وَالْأَرْبِعَ أَوْعِ مَلَيَّا أَعْدِلاً وَ مِرَالِاَتُّارِووَرُبَعِتُ الْحِيَّوْمِيلِ فَرَفَعْتُهُ وَفِي لِلْهِيْشِيَرُ بَعْفُونَ جُجَرًّا وَيَزُّبَبِغُونَ وَالْجِيِّهُ نَفْشُهُ زَيْبِعِهُ ۖ وَنَقَالُ أَرُّ يَعُ عَلَيْفَسْكَ وَالَّهِ ثَعْ عَلَى ظَلْعِكَ أَيْ مُنَكَّفُ وَانْسَطِرُ وَ ذَكَّرُ بَعِضْهُم ازْمُبَّعِتِ النَّافَةُ اكَا انْعَلَقَ تَجِمُهَا فَلَوْيَقَبُلِ الْمَأْلُونِيقَ الْعَبْتُ مُوَّبِعٌ مُوَّبَعٌ الْمُوْبِعُ اللَّا عَبْسُ مَنْ أَصَالَتُهُ فِي مَوْرِيعِهُ عَنِ لا وتياد والنَّعِية وَالنَّوْتِهُ الوينيات نَوْيَعُ فِيهُ إلا مِلْ وَيُقَالُ إلوَ بِيعَ المَيْصَةُ مِنَ السِّيحَ وَأَنْ يَعَ الدَّجُلُ اللَّهِ لَهُ وَالْشَيَالُبُ وَوَلَهُ وَ لِنَّعِلَ مُنْ فَالْكَ الْمَالُونِ فَالْكَ الْمُ الْمُعَلِّمُونَ فَالْكَ الْمُ إِنَّ مِنْ مَنْ عَرِّمِينَا فَا مَنْ فِيْنُونُ أَنَّ الْمَالِحِ مَنْ هَا أَنَ لَهُ تِرَبَّعِ بِنُونَ كَ

والتَرْبَعِهُ المَّا فَهُ مِينَ أَمُا فِي العِدْرِ وَلَهَاكُ وَأَنْعِنى قُلانُ الْأَجْبَلَ مَعِكَ 144 المؤرَّبَةِ وَالمِنْ وَالمِنْ نُوعِ مَعْرُوفُ وَيَوَأُوبُهُ المَثْنَ فِيهَ أَنْهُ وَنِقَالُ إِنَّ واحِدَهَا أَبُوْنُوعُ مِنْ مِنْ الْمُأْوَ والرَّبْعِيةُ للنَّوْمَةُ ٥ الْإِذْبِأَعُ أَنْ تُرْدَ الإِبل زبغ تَوْدُمْكَ شَاءَتْ وَتَبْعُ رَاحُ أَوْمُ مُنْتُ فَالْدَانِ دُرَّيْكِ الرَّبْعُ الْفَرَابُ ر بق الدَّفِيُّ وَالرِّبْقَةُ كَالْهِ لاَوْرَيَكُونَ خَيْطًا وَوَلِينِ رَبِّلَ إِلْهَانُ طَرِيقٌ زَيِّقُ يَعُولُ اذَا أَصْرَعَتُ فَهَيِّ إلرِّيقُ لَأُولاً وهَا فَإِلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَعَنْ وَأَوُّ الذِّينُولِ لِدَاهِ مِيَةُ ولليُّوْبُ وَالزَّينِقَةُ المَّهْمَةُ المُرْبُوفَةُ فِالرَّبْقِ وَجَاءَ وَالدَنْ يُدِ لَحُم الوَقَاءُ ما لَعِمَالِ مَالَرُ أَكُلُو الزِّيالَ وَهُوَجَمْعُ رَبُّقِ وَهُوَا لِحِبْكُ أَزَأُ ذِالْهِهُ مُنَدَّةً مَا لَزَمَ الْأَعْنَانَ مِا لِرَّبُولِ الْمِخْعُ لَنْ آغَنَاتِ البَهْرِ وَزَنَقُتْ فَلِانًا فِهَ لَا الْأَمْرُ أَرْبُفُهُ زَبْقًا اذَا الْوَقَعْنَهُ فَيْهِ جَتَّى لَأَبُكُ رند الزَّبْكُ اصَّلاَجُ النَّرْيْكِ وَبُقَالُ ازْنَنْكَ فِهَ ذَا الْأَمْتِوا ذَا أَهُ بِكَلْنَكُمُ لَمْ ر بل مِنْهُ ١٥ لوَبْلَهُ مِنْكُونِ المِأْووَنَعْ عَاما طِنْ الْغَيْرِ وَجُعْيَعُ وَبُلاَتٍ وامْزَّأُهُ ال مُسَوِّتِلَةٌ كَنْ وَاللَّهُ وَقَدْ تَزَيِّكُ والاسْمُ الوِّسُأَلَةُ وَالوَّ مُلْ صَوْوَتُ مِنَ الشيء ادَابِيُّودَ المِمَّانُ عَلِيْهَا وَأَ وْبِيُّوالْمَدْيْفُ تَفْعِلْرَتْ بِوَرِّ وَأَخْضَرُ مِنْ عَبْرِ إِنْ مَطَرِّنْهَا لَ مُؤَلِّنَةِ الْأَوْمُ وَالتِيمَاكُ الْأَعَدُ شَرِّى الْحُوْلَةِ وَقَالَ وَلَيْب الله وَيُمِّال وَالِقَرُرْثِيمَاكُ وَالْجَيْعُ وَأَ ٱلْبِيلُ وَتَفُولُونَ ذَبَلُ اللَّوْمُ يَرُّولُونَ أَكُمْ الصَّامَةُ السُّبَابُ فِالدَّبِيْلَةِ والحَقَصِ عاتحة ووالوبنكة فقوله هُوَ السِّرَوْ ٥ ' أَحَدْتُ السُّوْءَ بِيرُبَّأْنِيرٌ أَيْ يَجِيْعِهِ وَلْفَالْ عِلْمُ مَنَأْنِهُمُ أَيْ إِنَّهُ وَطَوْ آءَتِهِ ٥ رَّبِّ السَّيْ يَوْنُوْ رَأَدَوَ رَبَّ الإنسَّانُ الرَّأْبِيَةَ بَوْبُوْ ادَأْعَلًا وَدَّ بَأَا الصَّاٰبَهُ الدَّبُوْمَالَ جَنَّعَلَا مُأْتَرِيفَأْمِ فَرَّبَأُ رَفَّهُ عِنْ إَفْنَا سِهَا وَمَأْزَبًأ النَّهَا أَمَّا أَبِهُ [لَوَنُو وَالدَّبُونُ المَكَالُ الثُّوبَعِينَ وَنِهَاكَ أَرُّ يَسِ الْجِشْطَةُ مُثَّرُف

> ۥٳۑڹٷ؋۫ڝؿٚٳٳؾٷۊۊؽڣٵڬڎؾؽؙؽؙۿۊٮۧۊؽۜڹ۠ؽ۠ۿٵػۼڎٷؿ۠؋ڡٳڸٳڹٲۻٵڮۼ۪ٚڡۼڗ۠ڡ۠ ؿؿۼۜۜڿڹٷٲڹۊڔٚؽؾڶڹٷڟ؆ڽؙؽۿٵڎ۠ڔؾۜڣٷڡؠۼڣڗۣؽڬٵۿڶٙؽڹڽؚڡۭڗ؇ٮؘڞؙۅ۠ٮ ٵۯ۫ۥؠؠۜٙڋٷڠۼۼڝۼڟؙٲۺۘػ

زنج

رتخ

ادَاْ الجُلْفُوْنِ عِلْلَهُ الْمَجْدُ عَمْنِ الْهَ الْمَالِدِّ مَا الْفَلَتِ الْفَلَتِ الْفَلَتِ الْمَا الْمُلَا الْمَالَةِ الْفَلَتِ الْمَا الْمَالَةِ مَا الْفَلَتُ مَا الْمَلَا الْمَالَةِ الْمَلَا الْمُلَا اللّهُ اللّلْمُلْلِللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ

مَوْضِعُ التَّبْعِ وَعَلِهِ إِلِكَ دِسَامُّ وَفَوْمٌ وَانْعِوْنَ وَمُوْتِغُونَ ٥ ارْسُّوَ الفَنُّقُ الْمَأْ الْتَأْمَ وَرَّنَفْتُهُ }إِنَّا والزَّفَاقُ ثَوْمَانِ مُثْنِفَانِ جِيَّهِ المِبْهِمِ إِمَّاكَ

جَانِتَهُ بِثُمَّا أَبِي وَتَاقِ ﴿ وَالْمَوْآَاَ الْاَثْفَاآَ البَهِ كَيْمَا لَا لَهُمَا اللَّهُ الْدُهُا الدَّ مَكَ أَنْ مَوْثِ مِمَا لَسَّمْتِ فِيهِ الْمُعَادُ وَالْالْمَبِيْلِ لِأَيكَا لِلْأَيكِيلِ الْمَعَادُ فَعَ لِلإِمِلَ قَالَ ٱلْمُوعِينِينِ لَتَكَالْ الْمُعَيْنِ مُقَادِينَا خَطُوم فِي مَلْاَ مِعْمُ وَمُعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ فَعَنْ وَاللَّهُ مِنْ الْمُنْتَعُول المِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينِ اللْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ اللْمُلْمُولُ اللْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِلُولُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَالِيلَا اللْمُؤْمِلُولُولُولُولُولِيلُولِ اللْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْ

كَاصَّبِحُ تَفُّادُفَا أَلْهِنَّما ﴿ وَتَمْرَافَتُهُ وَالْوَثُوْ أَنْ سُلُمَّ اللّهَ اللّهَ اللّهَ وَلَا مَنْ وَالْوَتُو الْوَيَالُ اللّهِ وَلَا مَنْ مُنْ اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمَا وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا وَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ۿڵؠؿ۫ۼۼ۪ؽ۫ڎؘٵؠۼؘۄٛڔٳؙڷؙۿۜ؞ۧڽۿۯػڹ۠ڗ؋۫ڡٵٷۻؽؾؘۼ۪ڡۜٵٛۮؚ۬ٵڶڗؘڡۜٛۄۧ ٵڶڗؘٮؘۯۺڮڗؙ۫ڡۼڗ۠ۏڬ؋ۯٵؙٵڶۺؘڰؘؠؘڔؙ۫ٷٷٵۮٵڡٞۊؖٲڎٷڶڸڋڔؽۻٳٮۜۿۺؙؚٛٷٛ ڠٷٞٳۮٳڮڗڋڹٛٞڴؿۼۊۑڋۊٵڶۮڝٚۿڋڎ۫ۼٵ

عَنَّمُهُ وَيُوْتَأَوُ نُتُوْتَى الْهُوَرَى الْهُوَرَى فَتُرُدُهُ أَسِيًّا وَمَوْحًا حَالِيصَلُ يُورِيْكِ سَنَّهُ وَيُلْهَا الْهُو وَالْمَا الذِي فَإَنْسَاطِهَا وَلِقُلَالَ رَبُّوهٌ فِي يَنْ فُلاَكِ الْمُصَارِلَةُ وَمُقِالُ الدَّقُوالِاتِحَادُوهُمْ مِلْلأَمْنُدَ الْإِمَالَ

مُحُفَهُوَّ عَلَىٰٓ الْجَوَادِ ﴿ لَا مَتَوْنُوهُ اللَّهُ صِّرَهُوْ مِلَّا صَّمَّآ ۚ اَ \* اَكُلاَ نُوهِمُهُ وَتَنَوْتُ اللَّالُوِ تَقُوا مَنَدُ نُهَا الرَّفْقِ قَنَا مِنْ الْمَنْهُ الْمُؤْدُونُ الْق \* اَوْمَا اَدَجَكَىٰ النَّىٰ ذَوْبِهِ قَدَّنَا أَنَّا الْجُهُلَاءُ هَمْ مُرَّا وَبَلْيَمَنَا وَبَلْنَ فُلاَ إِنَّ

رتق

141

د تل

ردتو

اَنَّهُ مَنْ أَفَةُ هُ ذَنَاكُ اللَّمْ فَاتَّةً وَكَالُّوْ فَالْمُؤْفُرُّةُ كَا إِيْنُ وَالْوُنْمَةُ ﴿ المَا يُؤِلَةُ وَمَا فِيَيْسِهِ وَتَابُ أَيْ سِنَكَ أَوْ هُو فِي فَصِيْكَ ﴿ كَالْأُهَّةِ وَالْوَتَدِ مَا أَشْرَفَ مِنَ الْأَرْضِ كَالدُّرَّج مَا فِيَسْبِهِ لَـ تَبُ نِفَاكَ دَنَّتُمَةٌ وَزَّتَكِ كَلَاَّجَهُ وَدَرَّج وَنُعَالُ الْوَيِّكُ الْوَقْعُ إِلَّهُ عَيْم الْوُسَعَ الصَّا بِعِكَ مَضْمُومُهُ وَنُهَاكُ بِلَالدَّبُكِ مَا يَثِنَ لَسَتَأْبُهُ وَالوَّسْطُ وَ الزاءوالناء وما يَثْلِثُهُ مَا وَتَهُدُ المَتَأْعُ إِذَانَهُ لِمَا وَالمَتَأْعُ المُنْفُودُ وَثَلَاوَهِ شَرَى الدَّهُ مَعْتُمُا وَمَتَاجٌ رُّبُيْكُ وَمَرُّنُوكُ فَاكَ فَنَدَكَ وَالْقَالُا دَثِيدًا الغِدَ مَا أَلْفَتْ دُكَ أَثِينَا إِن كَافِرَ ٱبُوعَ مَيْرُوا لِرَّنَادُ صَعِفَةُ النَاسِيفَ الْ تَرَّكُنَا عِلَى لِلَّهِ رَنَادُ الأَيْطِيقُونَ مَعْمَلًا وَاجْمَعُ وَالْعَمْ وَالْمَوْرِجَةَ إِزْنُونُ أَقْ لَلْعُوالْمُورِالِحِسْآرَةُ أَزْلُدُ الرَّجُلُ التَأْمُ وَنْقَالُ إِنَّ المَوْثَدُ الحَوْثِيْمِ مِنَ الدِّجَالِهِ ٥ التَّوْأَثِيعُ الذي تَرْضَا مِن زيع العَطِيَّةِ بِالطَهْيْفِ وَلَيَّا وَلَكُوْ الْمُلْسَوْدِ يُفَ الْدَّنْعَ وَنَعِمَّا وَالرَّبَّعُ زنع ر مِنَا لَطَيْمَ وَالْجِنْ مِنْ إِنْهِنَّا ٥ الرَّثَعُ لَغُنَّهُ فِي الدَّعْ و رَّتَهُ مِنْ أَنْفَاهُ اذَا شَفَّقْنَهُ حِجٌّ يَتِنِيلَ دَمُهُ وَالوَّتَوْمِيمُ أَعْلَى وَجَهُ مَلَ مِهِ الْمُتَوِّسِ الْعِلْمُ اوَهِ الزُّمُّ لَهُ وَرَّتُمَنِ المَثِّرُ أَوْ أَنْفُهُا مِا لَطِيْبِ مِلْكُنَّهُ قَالَ مُثَمَّ آَمُ الْمُونُدِةُ مُؤْفُومُ زئن ذ البِرْنَانُ سِبْهُ الرَّكَاٰ لِا ٱزْغُرْ مِرْنُوْمَةُ ٥ وَنَيْتُ لِفُلاَ فِالْاَزَادَ فَفْتَ لَهُ وَذُبْنِي البَيْنُ المَنْعِيرَ وَزُمَّا قَالُوْزَنُا أَنْهُ المَنْعِيرَ وَأَضْحَالِمُنَا يَعُكُدُ وُمَهُ فِي عَسَلَطِ البَصَّرِيِّينَ والتَّرَّثُيَةُ وَجِيعُ المِقَاضِلِ وَنُصَّاكَ ارْتُنَفَّأُ ٱللَّسُ خَثْرٌ والاشْمُ ا لِزُّيْثِينَهُ وَٱذْبَنَا ۚ فِي زَالِهِ عَلَمَا وَهُوْ يَتُونَوُ وْنَ رَأَيْهُوْ وَثَنَّا وَهَا اللَّابِّنِينَهُ ۚ النُّ عُلَطَ اللَّسُ لِيَ أَمْضُ ما لِمُ لُوْق

وَمُ مَعْ فِيمَ وَالْمَعْ وَ وَيَعْ عِنْ الْمَعْ وَ الْمُعْ وَكَالَمُ اللّهُ وَالْوَهُ وَ الْمُحْوَا اللّهُ وَكَالَمُ الْمُوْرَا الْمُحْوَا وَالْمَعْ وَالْمَالُونُ وَكَالَمُ الْمُوْرِ وَكُونُ الْمُحْوَرُونَ وَكَالَمُ الْمُوْرِ وَكُونُ الْمُحْوَرُونَ وَكَالَمُ الْمُورِ وَالْمُحْوَرُونَ وَكَالَمُ الْمُحْوِرُونَ وَكُونُ الْمُحْوِرُونَ وَلَا الْمُحْوِرُونَ وَالْمُورُ وَالْمُحْوَرُونَ وَالْمُورُ وَالْمُحْوَرُونَ وَالْمُورُ وَالْمُحْوَرُونَ وَالْمُورُ وَالْمُحْوِرُونَ وَالْمُورُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ ول

الم المنافقة المنافقة

تَعَالَ زَجِي السَّوْلِ وَهُوَ رَالْحِنْ دُورُ وَجَهَالِ وَالرُّحُلَ مُ الدُّونَ أَوْ الْعَظِيمُ الْعِيْر

وَأَجِاوَرُاحِينُهُ فَرْجُونُهُ أَوْجُنُونَا كُرُورُ مِنْهُ وَقَوْمُ مِزَاجِيهُ فَالْحِيدُ

الوَاجِدُ مِرْجَاجٌ وَأَرَّ أُجِيدُ الإِسِلَافِيتِ أَرْهَا فِي زَّيْكَ أَنِهَا اذَا مَشَنْ ٥

اللَقْطُهُ عُومِنَا لَشِعْبِرُو ذَكَوَ مَا مِنْ أَنَّ الْمُنْكِدُونَانُ مُنْجِزُ أَنْ مِحُونَ

مُعْتَرَا وَيُعَالُ السَّعَافُ مِلَا وَكَنِ وَهُو رَآءٌ نُصِيدُ الإيلَ فَأَعْدَادِها فاكا

ثَارَ إِنْ أَوْفَعِسَنُ أَلْفُهُ إِذْهَا وَالرِّجْزُ فِي قُولِهِ كُلِّينَا أَوْهُ وَالرِّجْزَفَا هِوْزٌ ضَّمَمُ

والزَّجَانَةُ حِسَاءً عَيْ إِنْ فِي أَجْمَازٌ نُعَالُونا جَارِكا لَهُودَج اداما لَوَقُو

الصَّاعَنُوفُ نَعِلَّوُ عِبَلَىٰ الْهُوْدَجِ بُرُبِّنُ بِهِ وَالزِّجِأْرُهُ مَكَأْنُ وَالنَّزْنَجِ زُ

فَوْ مَنْ زَشُولِ اللَّهِ مِثَلَّى اللَّهُ عليهِ وَسُلْمَ ٥ الرِّحْمَرُ الْهَلَكَ رُوالْوَحْمَرُ الضَّوْ وُاللَّمَاكِ

مَالتَعْد وَهُوبْ وَالْعِيْدَ وَسَجَالُ نَجَالُ وَعَالَمُ وَيَعِيْدُ وَجَالُو الزَّالْأَعْ وَالِيَّ هُو

رَّاحِسُ جِنَنُ أَيْ رَاعِلُحَيْسُنُ وَمَرْحُوسَهُ الأَمْرِ الاخْطُونُ الرَّاجِعُ النَّافَهُ

تَطُنُّ بِهَا جِبُكُا فَغُلُوكَ وَتَفُولُ ذَجِعَ الدَّخْلِ مَوْجِعٍ زُجُوْعِ الرَّجْعِ لَهُ وَأَلْكُ

التَجْلِ أَهْلُهُ وَتَدْ يُحُمَّنُو والزُّجْعِ الدُّجُوجُ وَ لَا جُعِ الْمَطْرُ والعَكْدِيثُو

والتَّالِمِعِيَّةُ النَّاقَةُ مُنْبَائِحُ تَشِيْنَوْ يَ مُنْتَعِامِنْلَهُا فَالنَّائِيَةُ زَاجِعِهُ وَهُاكُ

ارُبَّعْتُهُا انْ لِمَا عَاوَ زَحَعِنُ ارِّجْعَةً والنَّرْجِيْعُ فَالْفَوْتِ واللَّبِينِ وَالرَّحْيُ

تَجْهِعُ اللَّهَ آتَةِ بَدُهُمُ إِي السَّيْرِ وَالدُّوْهُوعِ مُعَوَالْ الدِّسَّالُهُ وَأَرْجُهُمُ الرَّجْلُ

وَجِنَانَتِهِ إِذَارَكُ مِنَهُ لِنَاخُذَ مِنْهَا قَالَ فَعِيَّتَ فِي الْجِنَانَةُ بُرْجِعُ

وَالرِّجَانِ وُوْءُ الطَّيْرِ مَعْد وطَأْعِها والرِّجاعُ ماوَقِعَ عَلَى أَنْ الْمَعْمِيْرِ

وَمِنْ مِتَوَا وَالْفِي حَيْدُ الْأَمَالِيثِ وَالْحَيْدُ النَّحُوا الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْل

ٱلْوَعَ عَيْرُوالإِنْجَا فَالإِنْعِادُهُ الْإِنْجُ وَالْعِلَالِ وَالْإِجْرُ الْمَثْنُ وَالْآَجَرُ هُن رَجَّا

رج

119

رد

رخل

زحم

مَا مُ مَا مُ مَا مُ مَا مُنْ الْعَنْمُ اللّهِ وَالْتَخْصُّ النّاعِمُ وَالْتُحْصُّمُ الْعَلَاءُ وَالْمَحْصُمُ الْعَلَاءُ وَالْمَحْصُمُ الْعَلَاءُ وَالْمَحْصُمُ الْعَلَاءُ وَالْمَحْصُمُ الْمَا الْمَحْصُمُ الْعَلَاءُ وَالْمَحْصَّمُ الْمَا الْمَحْصُمُ الْمَلَاءُ وَالْمَحْصَدُ الْمَا الْمَحْصُمُ الْمَا الْمَحْصُمُ الْمَا الْمَحْصُمُ الْمَا الْمَحْصُمُ الْمُحْمَلُ الْمَعْمُ الْمَحْصُمُ اللّهُ وَالْمَحْصُمُ اللّهُ الْمَحْصُمُ اللّهُ الْمَحْمُ اللّهُ الْمَحْمُ اللّهُ الْمَحْمُ اللّهُ الْمَحْمُ اللّهُ اللّهُ

وَالْاَوْجُواْنُ كُوْلَ وَلَجْمَرْوَهُ وَلَوْنَ أَوْجُانُ الشَّقَ الْكَوْدُهُ وَالدُوْجِيَّةُ مِنْ مَنَاوَمُهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَامُ وَالْمُومُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمُومُ والْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ

زجض

زُجِق زجل

الرّاء والجارة وما بنائه والمحارة الرّاء والجارة وما بنائه هما وتجف المحمدة وتجف والمرحة أمل المعتدل والنجحالة والنجحالة والمحتوف المجدد المحتوف المحتوف المحتوف المحتوف المحتوف المحتوف المحتوف المحتوف المحتوف والمحتوف والمحتو

العند المنطقة المتافية المتافية والذرق قوث متداه المتنطقة الترك والذرات المتنطقة المتنطقة المتنافية والذرق قوث في المتلاح عفيه مع كالمعفو والذرات المتنافية والذرق قوث في المتلاح عفيه مع كالمعفون والذرات المتنافية والذرات المتنافية والمتنطقة والمتنطقة والمتنطقة والمتنطقة والمتنطقة والمتنطقة المتنطقة المتنطقة المتنطقة المتنطقة والمتنطقة والمتنطق

035

زدج

رع

زق

51

ۗ عَيْنَ مُجُنُونِ الرَّدِ جَهَ عَهَا بِوَهُ ۚ ۚ عَالَ ابْنُ ذَوَّ إِلَى ذَوَجِ اللَّهُ ۗ اللَّهِ ۗ إِذَا ٱلْفَيْتِ عِلَيْمِ الطِّنِينَ وَحَبَّنِهِمَةً وَدَاجٌ كَثِيبُوهُ الفُوْسَالِ وَمُقِالُ

الدَّدَأُجُ النَّحَوَّةُ الْعِظْيَّةُ الواسْعِيةُ وَثَقِتَالُ الزَّدِّجُ الدَّجَعُ الْخَينَفُ والتَدَأَجُ الْخُصِّبُ ٥ التَّرْخُ السَّنَاخُ والتَدْعُ والاِذْدَبَّةُ العِزْمِيْكَةُ والازْدَا مِصَالُ لاَعْلَمِتْ رَق \_الرّابوالدَّال وَمَأْنُلُهُمَ الزَّدُكُ الدُّوْنُ وَكَدَالِكَ الدُّكَأَلُ هِ حِفَانُ دُدُوْ وَجَفْنَةُ زَدُوْنُ خُأَتُهَالَيَتِيْلِ دُسَّمًا وَزَدَرَسَال فَأَرُّدُمْ عِلَى المُسْتِينِ رَادِه الدَّدَّمَّةُ النافَة مُ أَنْ مَا المُنْ وَالْجُمْعُ وَكَأْمًا قَالُ أَنُو وَقَأْدِ نقال منه رداناكالتلاكأ أؤكعندأن مزالقفي الزينها والنودي المنتودية الثانوي \_مَاجَآءُمُ حُكْرُوالْعِرُبِ مَاجَادُ مِنْ كِلا مِرابِعِ عِلَى آَثُ يُرِّمِنْ لَكُمُ الْجُنْدِفِ أَوَّلُهُ ثُرَّادُ أَنْ أَوْ أَنْ نْفَالْـ زَغْمُلُنُ الْمُورَ زَغْمُلُهُ الْدَافَطَعْتُهُ وَالْدَ وَالدُّرُدِ وَالسَّطَوْمِنَ النَّحْ ل تَزَيْلُ لِمُالُوكَ جَوْلَهُ مُتَرَعِبُكُهُ وَالصِّفْ مِنَالِمُنَاسٌ وَمِنْهُ الدُّرُدَانُ وَالدَّهْدَ نُطَائِئٌ وَالمُتُوفَئِنَّ الْهِي نَفَرُنُوْ مِنْكُنَ وَالنَّوْجِينُ إلما آيُلُ وَازْمَعَالَ الضَّيُّ إِزْمِعْلاً الأَادَاسَأَلُ لْعِانْهُ فَالْدَالْ لِلْهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي إِذَا وَيَعَ مِسْتَوْهِ وَأَنْ حَجَنَّ الْمُسْتَرَّ وَأُرْجَجُنَّ السِّيرَ أَبِ ارْبَعْعَ وَرَجَّي مُوْجَيِّنَةً تُقَرِيلَةٌ قَالَ النَّافِعَةُ ا إِذَا تَحَفَّتُ فِيهِ تَجَامُزُ حَجِينَّةُ تَبَعِّرَ فَيَّا جَاعَتِوْ يُوَالْحِوَا فِل وَنُقَالَ فِالنَّعِآوَ تَحِلُّتُهُ الوَّعْبَالُومَعْنَاهُ فَحِلَتُهُ أَنْهُ وَالرَّهْبَلَهُ صَرَّبُ مِزَالسُّهُ بِفِيَالُ حَآثَيَّتُوَهُمَلُ وَرِيكُ لَ إِنْسَأَجُ لِسِبَعِيلُ وَهُوَالْعِظِيمُ تَوْكِتَابِ الدُّآةِ هُ الخاق ٥

> الذاي وَمَا يَعْدُ مَا إِنْ الْمُنَاعِقِ وَالْفَابِقِ نْهَالْ زَعْزَعْنَ النُّنْهُ وَتَزَعْزَعَ ادااهْ تَوَّ وَاضْطُرُ وَسَنَّوْزَعْزَعْ قَالَ انْ أَدِي عِمَامِيلِ وَتَرْمَثُ مَلْكُمَّ وَغُورَهًا حَمَّا الْخَرُطُ الْحِمْلِ فَوْقَ لَعِمَاكَ بُعَاكُ الْزَعْزَعَهٰ النَّخْزِيَّةُ وَزُتِّهَا قَالَوْ دَغْزَغْتُ الشَّوْوَكَ مَّنْهُ ٥ زِقْتُ الطَائِيُوْمْ غَازُ رِبْبُهِ وَزَفَّ الطَلِبُوْرَوْيُفًا 'أَشْتَرَعَ حَتَّى بْنْبَعَ لَحْمَاحِيْهُ رُفِيْفُ وَ رُقَّتِ الْعِرُونِينَ إِلَى وُحِها وَرَقَّ العَنْوُمُ فِي مُشْبِهِ مُواَتَّ تَوْعُوْ قالَ اللهُ تَعَالَ فَا فَبَكُوا لِيَنْهِ بَزِقُوْلَ وَالزَقْوَ أَفَهُ الزِّيْجُ الشَّبِ لِيَّهُ لِمَّا رَفُّووَهُ وَزَفْرَتُ مِثْلُهُ وَيُفَالُ لِلطَّائِسِّ لِجِلْوِقَدْزَقَ رَثَا لَهُ ٥ زَقَّ الطَّائِثُوفَوْخَهُ مِزُقَّهُ وَالرُّفَ أَنُّ وَالزِقْ عَجْ زُوْفَانِ وَالرَّفْزَقَةُ الْجَفَّةُ وَالنَّزُ فِيْفُ فِي السَّلْحِ أَنْ بَسْكَةُ مِنْ فِسَالُعُنْقِيرُ ٥ يُقَالُ رَكِّبِ الثُّرُّأُ حَهُ حَمَّا لِقَالُ رَأْفَ لَجِمَامُهُ وَرَحْا رُحَا رُكُ دُمِيْمُ فَلِيْلُهُ زَلَّ عِن المَعَانِ زَلِيكُو الماءُ الزَّلاكُ العَدُّبُ وَّأُوْلَكُ الْحَالَى فِي مَمَّا أُولِهُمَّا أَوْلَا لَا وَفِي لِيَدِيْتِ مَثْ أُولَّتُ الَيْهِ بِعِيمَهُ فَلْبَشْكُوْ هَا وَالزَّلَّهُ الْيَطَأُ وَيِّرَ لُولَدِ الْأَرْضُ الشَّطَرَبُ والَّذِلَّةُ المَثْوَّاهُ الدَّسْتِحَمَّا وُوالِمِتنِعُ الأرَّلُ الدِّنْيُفِ الأَدْ سَيْحُ والدَّلَوْكَ الْأَفَافُ والمِيَّاأِعْ عِلَى عَلِي وَالمَرِلَّةُ المَكَأَلُ لِلتَّخِفُ عَالَانُ السِّحْدَ نَتِي اللَّهِ 'اَ زُلْ مِنْ قُولِهِ وْزُلْ اذَا عِبَ أُرَائِكُ وَالْقَوْلُ هُوَ الْأَوِّلُ وَالْزَلَوْ كَالْفُلُقِ زُمَمْتُ الْبَعِيثُو أَزْمُهُ وَالِدِمَامُ مَعْرُونَ وَتَعْيِرُ آَوْزُمْ مَكَأَنْ وَالسَّرَّمْ النَّفَتْ مُن فِي السَّمْ وَالزَّمْ وَمَهُ الْمُ مَا فِي أَعِنْهُ مِنَا لِنَاسِ وَ قَالَ السَّمْ انْ الإرَّمُ وْمُوالْجِلَّةُ مِنَالِا لِللِّهِ وَالرِّمْوِوْ أَيْفِينًا وَيُقِنَالَ أَمْوْ مَهِ فُلاَن زَمَرُ حُمًّا نُفتَاكُ أَمَيْزًا عُفَيِّنْكُ وَنَفُولُونَ لا والذِي وَجْهِي رَمُورَبْتِهِ أَيْ يَلْفَأَوْهُ

النَّنْ قُلانًا بِكُنَا اللَّهُ مِنْ يِهِ وَهُو يُزَنِّ بِكَنَا قَالَ انْ خُنْتُ أَزْنُنُنَيْنُ مِمْ الْحَبْرِبُا حِرْوُقُلاَ قَيْتُ مِثْلَهَ اعِجُهُ لاَ الْ وَحَجَ عَوْمٌ مَا وَدُونَ فَعُلِيلًا وَزُادُا ادَافِهُ والزَيْدِ فَوْلَالسَّجِرَ وَكَتُوْنُهُ بَعِيْرٌ الْرَسْ قالَ اَتُوْدَ ٱلْعَيْثُونَ فَوَ مَرْعُتَ عِنْدُ حَمَّا عِأْدُالْأَرَثُ عِنْ الطِّعِ أَن وَيُقَالُ زَبَّتِ الشَّمْسُ وَأَزَيَّتُ ذِنَتُ لِلغُّنُوبِ والزَيْثُ مَعْرُوفُ و ١٠٠٠ بينيت في النكينان المتوداوان فور عينيد وَالرَبِيتَ وَمِن مِن مَن مَان وَتَحَلَّمُ فَلاَنْ حِنَّ وَتِكُم وَلاَنْ حِنَّ مِنْ مُنَّا وَالْمَان والزِّيَّا عُنْهُ الْفَالْرَّةُ وَيُعَيَّاكُ عِلْمُ الْزَبِّ أَوْجَصِّيْتِ ٥ يُفَيَّاكَ زَلَتَّ العَذُوْسَ إِذَا زُبَّنْهُا وَمَدْسَرُ تَلَتُكُ أَكُ يَحَرَّبَكُ ٥ الزُّجُ لِلزُّ فِي والسَّهُم وَجُمْعُهُ وَحِاجٌ مِكِنْ إلااي والزُكِاجُ مَعْرُ وْفَ وَقُلْ مُكْتَرُو وَلْفَالْ رَحْنُهُ حَعَلْتُ لَهُ زُكًّا وَرَحْ نُهُ لِحَيْنُهُ مِلْكُونَةُ مِالزُجِّ وَأَرْجَعُنُهُ مُرَعْتُ رُحَّهُ وَالزَّجَعُ رِحَّهُ الْمَاجِيْنِ وَجُسْنُهُمَا وَظَلِينُ الْرَجُّ لِأَنَّ وَوْ وَكُمْ يُعْدِينًا مُلا تَرُجْزَجَ عِنَ الْمُكَانِ مَنْعَجُ وَتُقَالُ الرَّاجُ الْمُدِّبِ هَا لَزُحُ أَوْعِكَ الإنْسَانَ وَفِي لَكِدُيْثِ مَنْ سَبَدَ القُوْا أَن وَزَّ أَوَظَهُ وَرِنْحٌ فِي فَعَنَاهُ وَهُمَّالْ إِنَّ مِزَنَّكُهُ الرَّخُلِامُوَّأَتُهُ والرِّكَّةُ لِلْفُكِ قَالَ وَلاَ نَفْخُدُ يَنْ عَلِي زَتُّحُهُ وَتُضْمِيرٌ فِ إِلْقَلْبُ وَجُلَّ اوَحِيْفًا الزَّرُّ رِرُّ الْفَرِيْسِ وَرَدَّتْ عَيْنُهُ فَوَ قَلَهَ ثُو الزِّرُّ عَظْمٌ نَكَّتَ العَلْمِ وَالَّةَ وُّ الشَّلِّ وَٱلْطِؤْدُ نُفَالُ هُوَيَزُرٌّ الكَّايِبُ المُثَنُّفِ وَالزَّدُّ العَقَّرُ يُفِيَّالُ جِمَّأَزُّ مِ رَّدُّ وَيُقِلَّ لِلرَّخِلِلِيَّنِ الْرِّعْيَةِ لِلإِمْ إِلَّهُ لَذِرُّ مِنْ أَزُرُ أُرِيمان

زن

زدخ زدب

115

ذذل زور

55

زب

145

زت زج

زج زخ

ازز

يْمَ عُنْ فِي مِنْ مِنْ وَاللَّهُ فِي كِلَّا اللَّهُ عُنْ اللَّكُلُّ فِي اللَّهُ عَلْمَ مِنْ فَوَلِكَ زعب مان الزار جَالِعِيْن وَمَا مُثَلِثُهُ مَا رِعَيْثُ لَهُ وَعُبَدُّ مِنَ المَالِ وَهُوَ الدُّفْعَ لَهُ فَالْ وَنُولُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ بِفُوْلُونَ أَنْعَفْتُهُ وَزَعِفْتُهُ إِذَا فَتَلْتَهُ وَمَتْرٌ زُعِكُ فَ تَفُوْمُ الزَّاي مَقَامً زعف الزُعِد لِكَ زُعْبَةً مِنَالِد وَجَلْهَا شَيْلُ ثَرْعِهُ الوَادِي وَالْأَرْعِبُ فَتُرْدُ 110 اللَّاكِ ٥ طَعَامٌ مُرْعُونُ الأَاثَ يُرَامِكُ وُزَعَفَنْ مِعْمِنْ مِوانْزَعَقَ زعق مِنَا لِأَدْمَارُونَهُ عَالَ إِنَّ الذَّاعِبُ المُسَتَّاحُ إِللَّهُ وَفِي فَقَوْلِ الْبِحَوْمَةُ ا ذَا فَرِجَ وَالزَّجِينُ النَّشِيطُ المِن يَعْنَزَجُ مِعَ نَشَأٌ طِهِ وَمَثَّرُ وُلاَنْ يُدِّعَقُ ذَاللَّهُ بَكَأَدُ لَهُ إِنْ مِنْهَا الرَّاعِ الْهَادِي وَالرَاعِينَةُ الرِّمَاجُ عَالَ إِذَاطَةُ ذَهَا لَمُودًا شَهِ بُدَّا وَزَجُلُ لَا هِنَّ وَالْمَا الْوَعِأْ ثُلْ لِلَّهِ وَأَنْعِمَّهُ الحَلِيْلُ هِيَمُنْتُوْرَهُ الْيَ رَاعِي وَلَوْرَظُهُ وَعِلْوزَاعِ إِلْزَخُلُ هُوَّا وَلَا لَا المَوْفُ حَمَّ زَعِقَ قَالَ مِنْعَالِلاَتِ اللَّيْلِ وَالْهُوْلِ الْزَعَقُ كَ وَفِينَاكَ الوَاعِيمُ لِالدِيلَ وَالْمُثَّرُ تَكَلَّعُ مِنْ أَوَّلِهِ الْأَالْحِيرِ وَهُنَاكَ الْزُعْفُونُ فَهُ فَرُخُ الْقَبْرِ وَالزِّعِ أَنَّ والزُّعِ أَنَّ النَّفَالُ وَ كاهمون سوراك عِلَى رَغِبِ الماكرة والوّادِي وَهُوَ مَا أَفْعُهُ والرَّحُلُ زُعْمِهُ نَعِيَّانُ وَمُهُ مِّن مَوْعُوف وَ مَل مَرَّ لَقُفِين مِنْ وَقَالَ الدَّاحِوْ التَوْانُ ادَاجَامَةٍ عَاوَلِقَاكُ إِنَّ رَعِيْتِ النَّهُ لِدَوْتُهَا وَلِفَا أَلُو كُوْ أَنْهُمْ فَتَافًا بَارُتُكَ مُهُ رِمَوْهُ وَفَى مُفَيِّمًا وَمَعْ بُوْفَ مِنْ لِبَالِهُمُ النَّوْفَ الزِّعْبُونِ العَقِيْنُ مِنَ الدِّعَالِ ٥ بُقَالُ أَنْكُونُ فَلاَنَّا فَكُمُ وَالْأَلْحُكِيلُ زيج جِنِي سَنَا أَكَا الْدُعْافُونُ الشِّيرَعَ مُنْ طَرَّفِ النَّوْقُ وَطَائِيْ وَدِيْ فُوفُ لَوَ عَالَ انْزَعِي لَكُأْنُ مُعَوَّاتُهُ مُقَالَ الِقَبِلِيْلِ لِمُنْعَبِّرُ أَنْعَيْزُ وَامْرَ أَهُ زَعْ زَآهُ زعز وَكُلِّ شَيْئَ مَحْمُ لُوْ تُ ٥ الأَرْعَجَى الدَّخِلُ المَّصْدُ اللَّكِ مُو وَقَدْ زَعِ وَيَزْعَزُوالْأَرْعَ وُالدَّكُأْنُ الفَّكِالْ النَّبَاتِ وَالرَّعَ أَزَّهُ لاَيُعَرُّفُ زعد وَكَنُ أَلِكَ الزُعْدُوكُ قالَ الجِسَّاءَ فِي يُقَالُ لِلْقَوْمِ زُعْثَةُ اذَا تَلَكَّنُوْ مِنْهُ وَعِلْ سَكَوْ أَسَّنَهُ الْحُالُقِ وَهُو فَعَمِ اللَّهُ وَالرَّعْ وَوُرُّ مَعْ رُونُ ٥ باب الزائ الغين وما سُلِنْهُمَا سَّاعِةً والزَعَادِيْكِ مِنَالِا بِالسِّمانَ الواجِدُ زُعْحُوْكُ قالَ الدَّاجِنْ تَمْ تَرُّا وَلا رُكُولُ المَهُ وَالرَّعِلْ النَّمَا ط والرَّعِل النَّهُ عِلْ النَّهُ عِلْ النَّهُ عِلْ زعل الزَعْفَةُ الدِرُعْ والجَهِ عُ زَعَفُ قالَ الشَّيْبَ إِنَّ هِ إِلَى السِّحِيَّةُ وَرَجُلُ مُزْعَفُ زغفت وَالْوَعِلَةُ الْمِنْ مَنْ وَهُوَ قُولُ الْهُكَ لِيَّ وَأُلْوَعِلَنَّهُ الْأُمْرُ عَجُ زغل نَهِنُ زَغِيْتُ قَالَ الْأُمُّعِيُّ زَعْفَ فِي هِدِينِهِ إِذِ ازَا ذُهُ ٱزْعُلَا لِطَابِرُ فَرُّحَهُ والزَعِلُ المُنْفَوِّرِ مُوْعِ الهَ الزَعْمُو الْفَوْلُ عَنْفُ يُرْجَعِّ وَالْاللهُ لَعِبًا لَى إذَا زَفَّهُ قَالَ انْ أَجْتَرُ رَجِيرَ الدِينَ كَفَرُو أَنْ لَنُهُ يُعَيُّنُو وَرَجَهَ مِاللَّهُ يُحْفَلُ مِوالدِّيَّعِ أَمُهُ السِّيادَةُ وَا وَهَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَعُلَةً لَوْ يَكُ إِلَّهِ اللَّهُ وَلَوْ تَسْفَرَرُ وَهُمَّاكُ الدِّيعُ أَمَهُ جَطَّ السَّيِّدِ مِنَ لَهُ عَمْ وَنُقِمَّاكُ مُلَّا فَضَلَ لِللَّهِ الزَّعَامَةُ وَنُقَالُ النَّازُعِلُ لِي زُعْلَةً مِنْ سِمَا يُكُنَّ النَّهُ عَنْكُ مَنْكُ مِنْ لِينَا وَزُعَلَتِ المُوَاذِنُ زغم بِنعَ وُلَا أِيهَا أَيْ مَنتَ وَيُقَالُ إِلَّا لِدُعُلُولُ الغُلاَوُ الْخُفِفُ ٥ وَالْدَرْعُمُ تَطِعُيزُ عِبَداً بِنَدُ الاَشْ وَأَدِ دِنْزُا وَشَفْعِ اوالزَعَامَهُ لِلعُلاَمِ (الْعَضْبُ ذَاكَمْلُهُ فِيمَالُهَا لَـ تَرْجِيعُ الْبَعِينُ رُعَآ أَهُ وَتَرُغُمُ الْفَصِّ لِكَبِّل وَتَهُولُ لُونَ رَعْمَ وَغَنْ إِمْنَ عَمِواً أَيْ طَبِعَ الْيَعْدِمُ مَلْمَ عِلَى وَالدَّعْوْمُ السَّافَ

إِذَا جَهِلْنَهُ وَٰٓازُ فَنُنْ فَلانًا الْعَنْنُهُ عَلَى إِلْجِهْلِ ٥ الزَّقُوْمَصّْلَةُ زَقَا الدَّبْكُ زقو يَوْفُوْ زُفَّآوًا وَهُالُ إِنَّ كُلَّ صَائِلُ رَأَقِ وَحَالَتِ الْفِعَرَابُ نَفُولُ هُوَ ٱلْفُتَلُ 118 مِنَا لِذَوْ أَبِي وَهِمَا لِدِّيكَةُ وَدَا لِكَ أَلْهُوْ طَانُوْ مُتَنْزُوُونَ فَادَاصَا جَهِ الدِّبِكَةُ زقب نَمَتَ فُوْهُ طَوْنُونُ رَفَّهُ الْمُصَنِّقُ وَدَفَّ الْمُنْتَدُمْ فِي مُجْرِّرُهُ ماب الزاي والكاف ومايثلثها زكل الرونك الفَصْبُرُ ٥ الزَكَامُ مَعْرُونَ وَفَلا نُ ذَكُمَا الْوَيْهُ لِفَالْ هُوَ زكو زئن الله مناه بقال رَكْنُ مِنْكَ دَنَّا أَوْعَالُمْنُهُ فَالَّ هُ عَلَى مِثْلِ الدِي رَكِنُو وَلاَ فِالْمِنْهُ أَرْكُنْ عَلَى أَنَّ الْحَلِيلَ قَلْهُ ذُكِرَعَيْهُ وَيَعْقِلُونَ الزَكَنِّ الطَّنُّ ١٥ لَوَكَأَهُ وَكَأَهُ المالِ يَتُمِّيَّتُ 45) مَا إِذَا لَا تُعَالِمُوا مُنْ كُلُوهِ وَكُلَّوْا لِمَا لِوَهُودِ يُأْدِكُهُ وَشَا أَوْهُ وَقَالَ فَو فَى سُتِيَّ نَحُوهً كُنَّهَا مُفْتَرَةً وَاجْتَعُونُ مُوالِمِ كُلَّ وَعَلا وَنُرَجِّهِم مِها وَلِفَاكَ زَدْعُ وَالِدِ بَيْنَ لِرَكُمْ وَمُقَالَ رَكَاتُ النَافَ مِوَلَيْهَا مُرْكُمُ مُوا وَادْمَدُهِ مِينَ زِعْلَهُ عَامًا لَا لِمُتَوَّلُونَ وَهُلُ زُعَّالُهُ كِمَا إِنْ فَلِهُ قَالَ لَا تُعْمَعُ فَعَ الْمُوسِين فَالَ أَنْ السِّحْتِ رَكَأَهُ ادَاعِيُّ لِتَقْلَهُ قَالَ قَوْمٌ هَلَا أَمْرٌ لا يَرْحُوْ فِلْلُانِ الَيْ لِاللَّهِ فِيهِ وَزَكَا الشَّفِعُ هِ وَكَثَّ الإِنا أَمُنَّا يُنْهُ وَالرَّكَ الرَّأَةُ بِغَلَار زكت زكة وَلَدَنَّهُ ٥ الْوُحُوَّةُ وِعَ أَنْ مِنْ أَذِم لِلسَّوَّابِ وَتَنَرَّكُوْرِ عَلَوْا لَهُ مِنْ الْأَوْدَوْرًا الله عاب الزاح الله ووما شلطهما الرُّ أَوُ وَالزُّوْ الْفِنْمَ وَلَا يَعْ الْأَوْلاَمْ عَالَ لَمِينَ يَوَلَّعُ الْمُوْلِ أَنْ لَامْهُا زلر عَالُوْ أَذَا ذِا كَاظُلُوكَ الْمُعَتَوْمِ الْوَجْشِيَّةِ وَكُمِلُ مُزَلَّنِ خَيْفُ وَفِعَ الْهُوَ الْفَعِتْ رُ وَالْأُزُ لُوالْمِنْ إِلَيْهُ مِنْ وَالْوَلْمَةُ الْمُنَاةُ الْمُنْكِلِيَّةُ مِنْ عُنْ فِي الْمَاجِزَةِ وَلَهُا زَلْتُتَأْنِ وَهِي إِنْ يَتَحُونُ أَنْصِنًا كُلْفِ الطِلْفِ وَفِينَاكُ الْوُرَا وَمِزَاكِنَ مِنَاكِ

جَنِيْنَا هَفِيًّا ٥ الزَّعَبُ أَزَّكُ مَائِيْتُ مِنَا لِوَيْنِ وَأَزْعَبُ الحَرِّ مُرْبَعِ لَجَرَّي المازَفيْدِ والزُعْبَةُ دُوبِيَّةً ٥ الزَعْبُ الهَدِيْزُ السَّدِينُ وَزَعْبَ عُكَ عُكَّمَهُ زغل عِصَّرَهُ الْمُعَرِّجُ مِنْهُمَا ٥ رَعَتُوا لِمَاءُ ورَكِنَوَ عَالَ إِنْ دُوَرُالِ الْمُعْدُونِعِلُ زغر مُمَاتُ وَهُوَاعْتِمَا مُكَالِسَّيْ وَعَرْتُ النَّيْ وَعَوْلُ المَّهُ وَعُوَّا وَزُعَوُ المُمَ الْوَرَاةِ وَلَقَالُ إِنْ عِنْ نُعْرُ الْمُهَا نُبِيبَ ٥ مَابُ الْمُنْ الْمُنْكُونُ الْمُنْلُونُ الْمُنْلِلْ الْمُعُلِيلُ الْمُعُلِلْ الْمُعُلِيلُ الْمُ زفل زفن زف وَهُمَاكُ إِنَّا لِوْيُقِنَّ الشَّكِ أِنْ ٥ وَ فَيِ الْرِيْخُ النُّرَّاكِ ادْ الْطَرُّ دِنْهُ عِنْ وَجْهِ الأرَّضِ والزَّفَيَّأَنْ شَكَّهُ هُبُوبِ الزِيْجُ وَمَاعَهُ زَفِيانٌ مَنْزِيْعِهُ وَقَوْشُ رَضِ أَنْ سَيْعِ يْعِمُ الإِدْسَالِ السَّهْرُورَ فَي الطَّلِيمُ زَفْيًا إِذَا فَشَرَّجَنَا جِنَّهُ ٥ زفت زفــــر جَوَّةً مُّهُ وَقَانَا مُطَلِّيَةً الرَّفِ وَالرِّقْ وَالْمِيهُ لِوالْمُعْ أَدْ فَأَرُّ وَازْ دَفَوَهُ جَمَلَهُ وَبِدُ ٱلْكِ شُمِي الرَّجُلُ زُحْوَ لِأَنَّهُ بَرُّو دُورًا الْعُوالِ مُطِيِّعًا لَهُمَا وَالْدَفِينُو تَوْدُولُ النَّفَسِ حَتَّى مُنْتَافِئِ الفُّلُوعُ وَنَفِيَّاكُ لِعَشِيْرُ وَوَالْمَتُوع رَأُفِرَّ نَهُ وَيَفُوُّ لِأِنَ لِوَسَمَطِ الْفَرَّ سِلْ الْفُوَّةُ وَالْوَفَرُّ الْشَبِّبُ وَفَكْمُ فَعْي مُفْسِنَاتُونُ مَالً إِلَى الظَّلَامَةُ مِنْهُ المَوْ فَلِ الدِّفَانُ وَزِفُوْ الْمُسْتَافِرِّرْجَهَا زُهُ وَالدُّفَوُ النَّهَ ثُو الدِفْوْ الْعِوْدِيةُ وَمِنْهُ قِيْلَ لِلْإُمَاءُ اللُّوا في الم المرب دوا وروا الزاى والقاف وماينْ لِنْهُما

فالَ ابْنُ إِذَ يُودُونُ وَلَكِيمَ امَّهُ إِذَا ٱنْحَى طُوَّفِيهَا هَا لَوَفْرُ الْفِعُ لَ مِنْ

المطالدَقُوْمِ والإدْدِ فَأَوْ الإِنْجِاعُ وَ دَكَ وَإِنْ دُرَبْهِ أَنَّ تَعْفِق العِوَبِ

زفن

جَوُلُونَ تَرَقَّمَ فَلاَئُ اللَّبِي الْأَلْوَا أَفْرَطَانِي شُسْرٌ مِهِ ٥ زُّفَنْتُ الجِمُلَّا أَفِيْهُ

تَمَّنْ عَلَيْهِ مَلَدُمْ وَلُقَال الزَّلِقُ المَّيْرِيْعُ الفَعْبُ وَالْوَلِقُ الذي يُدُنُوْ مِنَ الأنْنَ فَبَرُّهِ مِهَايِّهِ فِتْلَ أَنْ يَغْشَاهَا وْالزَلْوْ الْحَيْنِ مِرْكُرِّدَ أَنَّهُ قَالَ 114 كَانَهَا مِفْنَا وَلَقَ الْوَلَقُ قَالَ النَّالْا يُعِزَّا لِيَّ زَلَّقُ زُلْقُهُ مَلْقَهُ ٥ مان الزاي وَالْمِيْرِوَمَا مِثْلِثُهُمَا الوَهَانُ لِمُنْ مَالِلْهُ وَكَبْيُوهُ وَيُهَاكُ زَمَنُ فِأَزَمَانُ وَأَزْمِنَهُ وَيُعَالُّ لَهَبْنُهُ زمن دَائدَ الدُمْيْنِ تُوْيُدُ مِذَ الدِيَ تَتَوَلَّجَى المُدَّةِ وَالدَّمَانَهُ فِعِلُ الدِّمِنِ الدَّمِيْتُ زمت التِّقَيْثُ الدَّجُلُ السَّاحِثُ والدُّتِّعِ طَائِرُ والرِّهِ عَيْ اصَّلْ دَبَهِ الطَّانِير زيج ورَجُّتُ السِّمَا أَوْمُكُ كُدُهِ الدُّحْرُ الدَّحُلُ الفَصِّ مُزُّو الدُّوُّ مَجُ الأَسْوَ كُلْلَقَهُمْ زچ الفَينِيْ والنُّومَّ أَجْ طَائِمَةٌ ٥ قَالَ الْمَالِيُلُ الزَّأَهُ السَّلَهُ عَلَيْ أَفِهِ والْأَوْف الدُّمِّخُ الطِواكُ ٥ الرَّمِ وَالعَلِيثُ الشَّهِرُ والعَلِيثُ النَّرُوْءَةِ وَالدُّمُ وَالدُّمُ المَاعِدُ وَالرَّهُ أَدَّهُ فِي لَهِدِيْدِ الرَّائِيةُ وَرَمَوْدِ النَّهِ أُمَهُ مَوْمِوْ زِمَازًا إِذَا مُؤَّدُّ زمع الرَّيَّةِ وُكُو الْمُالِنَا سِ الدَّمَعِ مَالِيَّةِ لِلْمُ الْمُلافِ الشَّاءِمُ خَلَفِهِ وَالرَّبَعُ الدَّهَسُ والدَّوْيِعُ المُعْلِمُ عِلَى الْأَمُورُ وَهُورَ يَكِّنَ الدَمَامُعِ وَأَرْمَعُ اذَاعِرُمُ يُعَالُ الْمُرْعِنُ الْأَمْرُ فَامَّا قَوْلُ السَّاعِ رَفِي عَبْدُ سَمُهُ دَمُوعٍ فالعِحْرِشَهُ الْأَنْثَقَ مِزَالاً كَأْنِي وَالدَّمُوعُ وَأَنْا لَا مَعِانِهِ مَا لَكِلَّ الدَّمُونِ السَّرِيْعَةُ والدَّمَعَةُ التَّلْعِةُ الصَّعِيْنَ وَأَرْمَعَ النَّبُ إِرْمَاعًا إِدَالْوَلِينَةَ وَدَحَالَ وَطُعِهَ وَطُعِهَ مُنَّفَرِّقًا وَالزَّمْيَعُ مِثْلًا لَوَمُوعٍ وَهُوَ السَّوْيُغُ قَالَ يَ أَجْ يَعَالُّهُ لِلْمَالِدِيَّاقِ نَمِيْعٌ وَالْمَوْسِيْعُ وَالْمَوْسِيْعُ الْمُؤْمِنِّةُ وَالْمَوْسِيْعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِمُ الللْمُولِي اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللِمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْ دُ ٱلِكَ الزَمَاعُ قَالَ الْحِتَا أَوْتُى تَجُلُ رَمِيْعُ الزُّأُ وَكِيَّهُ وَقَالَ ابْنُ السَّيْجِيْنِ الْدَمَعَانُ السُّنِّي الْبَعِينُ وَبَيْلُمُوَالِوَمَعَانُ وَالْدَمْعُ أَنْ وَالْدَيْنَعُومُهُ

البِيَ تُشْطِعُ الْوَحْهُ إِكْرَمِهُ وَيَفِقُولُونَ وَلَّنْ عَطَأَتُوهُ فَلَّكُوهُ وَالسَّرَكُو السِّيتِي العِدَ أَوْدَكُنُدُ لِلِحَصَ لَأَنْهُ وَٱلْإِلَى وَالْفَوْفُ سِتِوَاْعًا وَلَوْمُدِينِ وَهُوَ العِبْدُ زُلْمَةً حَمَّا لِعَالَ خَالِمًا فِي الْمِنْ وَبَيْعَ وَأَوْلَا وَالسَّيْءُ الْمَصَدِ فَقَالُ زَلِيَ الطَّهِيُّ بُانِيَّةُ ا دَالْوَمَهَا وَ لَوْ لِعَنَا رَقْهَا زَلْبًا ٥ الْمُزَلِّمْ مِنَالْهِ يَشِيلُ لُمُلَافَحُ مالنُلْعَدُةُ وَالْمُزَرِّدُ مِنَالِةِ جَالِ الْمِنْ الْشَقَ بِحَامِلِ وَالْمِنْ لِانْجَالِهِ عُلَاقُ وَالْوَلْحُ النُسْوَعُهُ إِلَى لَمَنْ يَكُلُّ مَسُولِعِ زَالِكُ وَسَهُوْزَالِكُ يُتَوَكُّونِ مِنَ لَقَوْسُ لِلْرَجُ الهَنُّونَا أَنَّا الدَّسْعَيَّا أَدُوا لِمُن لَكِّ الدِّي لَشِينَ فِعالِمِ الْمُسْتَدِينِ قالْ الأَضْمَعَ فَي فَضْعَ رَكَيْكُونُ لاَقَعْ رَلْهَا وَالرَكْ لِيَ مِزَالِةِ عَالِ الْفَوْفُ وَالرَكْبُ لِمَ الوَرِئِ . الْعِينةِ ٥ الزَّلْ وَتُولِ يَهَ فَي إِنْ مَلْ السَّهُوا لَيَّ انْفَى مَانَفْلِ رَبْعِلْيُهِ مُولِكُ وَنْهِ اللَّهِ ذَلِهُ وَرِيِّ إِنْ غَالًا ٥ وَلَقَالُ الرَّا لَهُ أَنْفَعَى عَائِدَةِ الْمُعَالِينُ وَالِزَكُ الْمِرْلَةُ مِنْهُ وَلَوْحُ الْعُلْعَامُ وَلَّهُ بَوْلَقُ مَنْ قَامَ عِلْيِهِ وَيُعَالَ إِنَّ الزُّلِّحَةَ عِلَّهُ ٥ الزَّلِعُ تَعَنظُونُ الْجِلْدِ وَتَزَلَّعَتْ بُكُ نَشَقَّفَ وَالزَيْلِعُ خَرَزُ وَهُمَالُ رَلَعِتُ حِرَّا جَنُهُ فَسَلَتْ عَالَا لَخَلِيلُ الزَّاعُ شُعَالَتُ طَأْهِرِ اللَّهِ فَإِنْ حَأْنَ فِالبَّاطِنِ فَهُو حَلَّعٌ وَالرَّانِعُ اسْتِكِ فَي فَهُ عَلْهِ الدِّلَفُ والدُلْفَةُ الدِّرَجَةُ والمُتُزِلَةُ والزَّلْفُ جَبْعُ زَلَفَةٌ وَهُوَجُوفُ مُسْبَلِيٌّ وَالْوَلَقُ الدَّجُلَ الْدَيْلُ مُفَامَّا فَوْلًا مِنْ يَعْدِم مَا كَانْتُ مِكْلَّوْا كَالْوَكُ وَيُقَالُ إِنَّهَا الْأَكِأُ حِنْ لِلْفُضُوْ وَأَزُدَلْفَ الدَّخُلُ نَقُدُّمْ وَمُوْدَلِفَةُ مَكَّهُ شُمِّيَّتُ بِدَالِدَ لِاقْتِرَاْبِ النَاسِلِ لَيْهِ يَعِدَ الإِفاصَةِ وَرُلْفَهُ مِنَ النَّلِ طَائِفَةُ والنَّزَالِفُ وَاجِنْعَا مَرْلَفَةُ وَهِي بِلاَ ذِيْفِي الزِيْفِ والنَّزِيْزِ وَالْخَرِّ وَالْزُلْفَي اللُّهُ رَّبِي وَغُقْبَةٌ زَلُونُ الْيُحْلُونِلَهُ ٥ الدِّلَقُ مَعْدُونُ وَأَزْلَقَتُ الْجَامِلُ

زلق 'ٱلْفَتْ وَلَدِهَ اوْأَرْلَقَنْ لِيَعْنِ وَإِذَا لَجَدَّ النَظَرُ الدِّهِ وَالْمَرْ لَقَ الْمُوْضِعُ لا

فَأَ ثُيْعِ قَوَ إِنْهِ وَلِعَ الْلِحَتْنِ مِنَ الْجَابِي إِنَّاقُ والنَّفَ مُكَالِمُ حَيِل فِي النَّيْحَةَ وَقِيْهُ مِمَدِّلُ هَا لَدَّ وَتُنْحُ الْفَصِّ فِي الدِّمِنْمُ هَا لَوَنِهِمُ وَالْمَزَفُرُ التَّبِعِيُّ وَهُوَمُسَّتِهُ أِسِزَنْ مَنْ لِللَّهِ عَنِوَهِمَا لِهِ مَعْ لَفُهِ مِنْ أَوْنِهِا وَأَنْ فُو 144

فَإِنْ يَكُ فِيَوْمِ الْغِظَالَ مَلاَمَةٌ فَهُوْمُ الْغَيْبِ لِكَأَنَّ أُخْرِيُّ الْوِمَا وَقَوْ إَنُوالطَّهُ بَأَوْ الْدُجَعِ مَلَ لَوْعَا وَأَلْفَى إَمْكُ الِالْكِلَاحِ وَسَسَلَّمَا فَكُو الشَّاعُ صَعُوزَةٌ لِمُسِنْتُهَا مُسْتَوْمَةً تَلْعُ وْعَلِمَ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَهَ فُوالمَا لَهُ مِنْ لِلْهُ إِنَّ وَيُقَالُ هُوَالْعِبَالُ أَنْهُمُ مِثْلُ لِلْمُدَّةِ

مانك الزاي والهَابِّ وَمَا مِثْلِنْهُمَا فَاكْ رُهِيُ الدَّجُلْ فَهُو مَزْهُو لَكُ تَبِّرُ وَالْوَهُو الْجِيهِ وَازْ الصَّرِوافْ فِزَا أَنْ وَجَكَى بَعْضُهُ رَدَى وَأَرْدُوهَ قِالَ الْأَمْمَعُ لِيُتَلِكَّ زَهَا وَمُقِالُ إِنَّ الْزَهُوالْسَاطِلُ ۗ والكذب قال لَويَتُوْجِ الشَّيْدِ إِلَى فَعُوَّاوَكِ الْجِيْرُ وَرَهَدِ الريُّ النَّات اذا هَزَّمْهُ مُّوْهَا وَمُقَالُ ارْدَهَمْتُ فَلاَتَا ادَاهُونَت بعد والزماء فالعكد بقاك موزماة والمتاك الزهو المنطر الجسن وَالدَّهُ وَاللَّهُ أَوْ مَنَّهِ مِا أَشَاعَ مِّنَ نَهُو النَّافِ وَنَهَاكُ نَهَبِ السَّاهُ تَوْهُو إِذَا أَضْرَعَ إِنْ وَكُنَّا وِلاَدْ هَا وَزَهَبِ الإِلا الدَّأَتَّكُفُتْ الوَّمِيْدُ العَالِيْلُ وَرَّجُلُ مُوْعِدُ مَلِيْلُ الْمَالِ وَإِلَيْ بَيْلِ أَفْعَلُ النَاسِ مُوْمِنْ مُرْهِا مُوَالًا قَلَنْ مَلْلُهُ مِن لَّهَا لِلْعِي وَلَنْ لَمُنْ إِنْوُهَا لِإِرْهَا لِهُ عَالَ الْخَالِيلُ الزَمَا لَا فَي الْمُنْهَا والزُهْلُ فِي للمِينِ قَالَ اللَّهِ عَانَى تَعْلَ وَعُن قَلِيْلُ الطُّعْرِوَهُ وَالْفَيِّوْ الْخَلْقِ وَنَقُوْ لُوْنَ خُذُ زَهْدَ مَا بَكُفِيْكَ أَيْ فَلْمَا مَا يَحْعُنْ فِي وَالدَالسَّنِيانِي نَعَلْفُ الْعَلْ خَرَضْنُهُ وَنِقَالُ الْوَصِيْلُ

اللَّهُ الدَّاكِ ٥ جَحَى مَا شَ نَوْقَ شَعَوْدُهُ مِثْلُ لَا لِقَدُّهُ إِذَا لَمُّعَهُ وَهُو مِنْ الْأَبْدُ ال الزبيع منيف وتب الطائير ويقاك الله من تداخر المدويع منه ويعفر التُّمَّنُ لِالْمُخْلِلْمُ مِنْ الْمُعْفِيفُ قَالَ الْجَمِيمُ وَالْمُلْكِمُ

ولآو البيد مانغني فتاوى والفنتأن ومتداك تنوك وَتُوَرِّمُ لِاللَّهُ مِنْ بِشِيَامِهِ مِلَكُّنَو الْأَزْمَلُ الصَّوْتُ والإزْمِيلُ الشَّهِ فُتَرَةً والنزأمكة النحادكة عتكي لبعثة والزراصلة يعيث يتنتظه فوالاحليم وَ إِعَالِهِ مِتَاعُ عِدُولُونَ لَخَدُ الشَّعَى كَازْمُلَمْ أَكْخُلَّهُ وَلَقَالُ عِبَالأَثُ أَزْمَا أَنَّ ما بعد الزاي والنؤب ومايس

المِنامَعْ وَفُ لِمُدُّ وَلَقُصَّرُواكَ الْأَلْجَأَ ضِرِّ مَنْ يَوْبِ لِعُمِّزَ فُ رِنَاكُوهِ وَعَوْلًا نِي مُونَ هَذَا مَضْدَرُ المُفَاعِلَةِ والنِسْمَةُ الدِّورَيُونُي وَتَعُوْلُ رَبُّ أَنْ المِيْلِ زَنَّا وَذُنُووًا وَالرَنَّآوُ الْمِيَافِلَهُ وَفِينًا ثَانِينَا لِمُؤْرِثَانًا ۗ وَالدَّنَاءُ الدِّجُلُ الفَقِيْدُ وَكَنَا إِحَا الظِّلُّ وَغَيْرٌ الْوَيْفُولُونَ هُوَلِوَنْ مِنْهُ وَنُوِّمُ أَحَنَدُ يُوْوُهُ ٥ الزَّلْجُ مَعْرُونُ وَالذَّكِرُ الْعِطِينُ النَّوَكَّ اللَّهَ يَتَّجُ فِللعَلاَوِوَدَوْفِعُ الدَّجُلِلَهُ مَنْ فَوَقَ فَدُنِهِ ﴿ الدَّنْدُ المِن يُقْدَجُ بِهِ المَنَأُثُ وَهُوَالْأَعْلَى وَالشُّفُلَى زَنْكَ اللَّهِ وَالْمُؤَنَّكُ الْمُعِينُ لِوَنْهَا لَا مِزْهُو مِنْ زَنَّالْكُ النَّاقَةُ إِذَا كَالْتَ الشَّاعِرَ مَا لِأَجِلَّةِ ثُوَّ شَلَدُ دُنَهُ شَعِرْ وَدَالِكَ ادَا الدَّحِقَتْ نَجِهُ عَامَعِهُ الْعِلادَةِ وَالزَّنْدَأُنِ طَرُّفَا عَظُوالْسَاعِدِ وَتَوَتِّ مُزَمَّكُ مَيِّقُ وَزَجُلُ مُزَمَّكُ مَيِّقًا لِحَالِي فَالْدَائِلَ الْمُعْزَالِي مُنَوَّلُكُ لَكُ ادَامَاْقَ الْمَوَابِ وَغَضِهُ فَقُولِ عِلِي يَ فَفُلُمِنْلُمَا فَالْوُولَا نَتُلُولًا الزُّتَّ أَزُمَعْ زُوْفُ والدِّنَأُ مِنْ وَالْحَمَّ اللِّيعَالْ الدِّهْ المِّيَّالِيمُ عَلَيْهَا الدِّيْدُ مَتَّعِينَ لَهُا فَوْتًا وَالزَّانِينُ أَزْضُ فَتُرْبِ جُزَشٌ فَ زَنَقْتُ الفَرَّسُ إِذَ أَشْكَ أَلُهُ

زمد زمل

زنة زنق

الوَادِي لِلْفَائِدُ لِلْكُنْفِ لِلْمُكَاوِهِ الْمُصَرَّةُ فَجُنُو وَزُهْ وَمُ فَيَعِيدُ فَالرَهَ وَلَا مَا وَالْمَا وَالْمَالَةِ وَالْمُعَالِمُ فَالْمَا وَالْمَالُونَ وَالْمُعَالِمُ فَالْمَالُونَ وَالْمُعَالِمُ فَالْمُعَالِمُ فَالْمُعَلِمُ فَالْمُعَالِمُ فَالْمُعِلَّمُ فَالْمُعَالِمُ فَالْمُعَالِمُ فَالْمُعَالِمُ فَالْمُعِلَّمُ فَالْمُعَالِمُ فَالْمُعَالِمُ فَالْمُعَالِمُ فَالْمُعَالِمُ فَالْمُعَالِمُ فَالْمُعِلَّمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَعْلَمُ فَالْمُ فَالْمُوالِمُ فَالْمُعَلِمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَ حُرِّنْتِاتٍ وَفِقَالُ أَنْهَوَ النَّهُ وَدَهَرَهُ الدُّنْبَاجِ شَعْنُها وَالْأَرْهُ وَالْعَيْنُ زهتر وَالْوِرْدِهَا تُلْكُفُطُ وَفِلْكَ يُشِهِ فِي لا آماءِ الْدَهِ تُربيُّ وَالْمِزْهَ وَالْعِوْدُ نِقَاكَ رَهَزَتِ النَّالْ الْمَنْ أَوْتُ وَيَغُولُونَ دَهَزَدُ مِحَ مَادِي هُمُّ الْوَرْدِيثِ بِكَ زِنَادِى أَ أَرْدُهِ مِنَ النَّبَيُّ ذُهِبَ بِهِ وَالْرَحَقَهُ الْمَوْتُ وَالْ فَهُمَّ الْمُؤْوَمُ مُرْدَهُ هَفُ وَيُفَالُ الإِزْدِ هَافُ الإِشْرَجُ عَالُ المُرْدِ هَافُ الإِشْرَجُ الْ زهف وَيُقَالُ هُوَالْمَرَبُّ إِلَى لِكَلَّامَ وَيُقَالُ أَزُهُ فَنُّهُ ذِابَّتُهُ أَيْ مَنْزَعَتُهُ وَيُقَالُ النَّهُ عَلَهُ مِا طَلَبَ مِثْلُ الشَّعِمَةُ مَثَالَةُ السَّمِيانِيُّ ٥ نُقَالُ هُورِ - تَ وَزَهَقَتْ نَفْشُهُ لَلِفَتْ وَالْزَهَقُ الْمُحْمَثِينَ مِنَالاً رُضِ قَالَ زهق حَاْلًا نَبِيْهِ فِي لَهُوِى الدَمَقُ فَ وَلَهَا لاَ رَمَقَ الْفَرَشُ لَا مُأْمَ الخَيْرِانَّعُلَّهُ مَهَا والْدَاهِقُ مِنَ للدَّوَاتِ السَّمِيثُ قَالَ نُهِ مُنْزُ مِنْهَا السَّنُونُ وَمِنْهَا الرَّاهِ فِي الرَّهِ فِي الرَّامِ فَي الرَّامِ فَي الرَّامِ فَي الرَّامِ الرّ احْنَارُ وَتَقَوْلُونَ أَنْهُوَ إِنَّاءَهُ مَلَا لَهُ وَزَعَقَ السَّهُمْ حَأُورَ الْهَبَفَ وَالدَهُوْ أُلِبِئِينُ البَعِيدَةُ الفَعْ رُومَهُوْ لُونَ فَرَكُسْ دَأْتُ أَزَاْهِيْوَأَتْ زمد الزُهْلُوْكُ أَلَا مُلَيِّنِ وَزُهْلُوْكَ جَبَلُ هَالدَهُوْأَنْ مَنْوَهُوَ الْبَهُ مِنَالَكِمْ مِنَالِكِمْ زهل وَبِهَالْ إِنَّا لَهُ مُوسَعُ وُ الْوَجْسِ فَأَمَّةً وَزُهْمَأْنَ اللَّهِ وَالزَّهِمِ وَ السِّيْنُ فَالَـ أَبُوزُ فِي الْهُزَاهُمَا لُالْقُونِ زَاهُ وَالْدُنْ عِنْنَ أَعَدَالُمُاهُ مأب الزاي والواو ومَمَا يَتُلِنُهُمَا زَوْنُ السَّنِّيِّ جَعْنُهُ قَالَ زَسُنُوكَ اللهِ صَلَى لِلهَ عِلْيِهِ زُوِيَتُ إِلَيْ كَوْ صَرِّ وَنْقَالُ انْزُوَبُ الْجِلْدُةُ فِي لِنَارِ اذَا نَقَبْضُتُ وَاجْتُمَعُ وَزُوَ وَالْمُجُلُّ زو

مايتن يحشقه وزوع الماليع ف فأرضه زيًّا وَزَأُوسَهُ المُنْتِ شُعِيَّتْ لِلإِجْسَاعِ والزَّوْ الفَكَ رُوالِوَيْ لَهُ مُنْ فَالدُّوْرَأَهُ شِنْهُ الطَّرِّدُ وَنُقَالُ زَوْرُنَتُ مِو وَهُمَّاكِ إِلَّ الوَّيْرَ آكَا مُلِوَّا أَفْ الدِيْسُ والنِيْسَرَآءَهُ والحَيْعُ الوَّيْرَ آوُالأَحَمُهُ وَعَلْ فَيُعْجُ عِلَى الزَّيَانِي قِلْ تُلْتُوْلُونِيَةٌ وَلُوَيِئَةٌ صَلَّى الرَّوْجُ زَوْجُ الوَّأُو الْكَلَمُ زَوْج يَعْلِها وَرُوجِيَّهُ والزَّوْجُ السَّيَطِ بُطِّزَجٍ عَلَىٰ لِمَوْ ذَجِ قَالَ لَمِيْدُ زَوْجُ عِلْبُهِ كِلَّهُ وَقِرَّامُهُا وَلِفُكُ إِن رَوْجَانِ مِنْ مَمَا لِوَتَعِينَ وَكُوًّا 119 وَأُنْتَى وَالدَّوْجُ مِنَالِنَتَاتِ اللَّوْلِ قَالَ اللهُ مَلَّ وَعَلِا مِنْكُ لِّ رَوْجٍ نَفِيْجِ ٥ زوج زَاجٍ بِسْ مِكَانِهِ مِنْ وَجُ أَدَا سَيَقٌ وَنِصَالُ نَأْجَ سَوَجُ وَسَرُوهُ خُ فَأَرَجُهُ 'أَنَّاهِ الدَّوْدِ مَا سِنْسِرُ النَّادِ وَهُوا لطَّهَامُ بُتَّمَانُ لِلسَّمَةِ والدُّودِ الدِّعِياءُ زود عُجَالِللُأُ وَمُلَقَّبِ إِنْ يُحَالُم بِوَقَالِ الْمَوْأُودِ وَمَنْ وَجَدُفُكُ نُ لِلسَّفَيْرِهُ الْوُوْلُ الدُّوبُ تَقِوُّوْنَ دَوَّرُتُ الشَّنِي فِيَقَيْبِهِ إِذَا هَيَّا مَهُ وَالدُّوْرُ الفَّيَنُوعَ ال عَلَوْ وَبِدُورَتُهُمْ وَحِيْنَا الْأَصَّر وَالدَّوْدُ المِّلُ وَالدُّورُ المِّلُ وَالدُّورُ المِّل الصَّدُرُ وَرُدُّونُهُ أَرُونُ والسَّرُونِينُ حَتَوْاً مَهُ الزائِرِ وَازْ وَرُعَنِ السَّعِيمَ مَالَ عَنْهُ وَالرَّوْوُ القَوْوُ الزَافِيوُونَ وَنْهَالْ ذَالِكَ لِلوَاجِدِ وَالْجَهِيْعِ قَالَ وَمَشْنِهُنَّ مِلْ الْمُنْكِرِ مَوْزٌ كُمَّ أَنْهَا ذِي الْفَتَيَاتُ الزُّوْلُ والزّورُ الفّويُّ السَّدِينُ وَدَحَوَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْدُورُورَ وَبُهُمْ الْفَوْمِومَا مُهُمُ عَالَ الْمَانِدِينِ عَالِيا مَوَالْدَةُ بَيْنَهُمْ يَسْفُوفُونَ لِلْمَوْتِ الْزُوْبِيَ الْمُلْكِدُ وَأ وَهَذَا زَمْلُ لَذَوْلُ أَوْلُوا أَيْ لَيْلُ لَهُ مَنْ وَرُ يَوْجِعُ الْمُولِ الرَّوْعُ جَنْبُ دويج النَائَةِ مَالرِّمَامِ مُقَالُ رُغِينًا وَمُعِلَّا اللَّهُ مُلَّهِ رُوعِ الوِّمَا ووَجَوْدُ اللَّهُ لِمَرْحُومُ وَيُعَالُ مُزَوَّعِ كُمُهُ ذَاكَ عِنِ الْعَصَابُ وَالْسَرَاوُفُ لَعُهِيَّةٌ وَمَوْكَ رُوَاْفَ وَجِيٌّ هَ الرَّاوُوفُ

السّي رَايغُونَ قَالَ الْوُرُنْهِ تَرَبّعَتِ النّوَّاهُ سَرَيّنَتُ وَرَأْعَتِ النّهُ مَنْ اِدَاً مَا اللّهُ وَقَالَ الْعُونَ وَرَأْعَتِ النّهُ مَنْ الْمَا وَوَقَعْتُ وَرَأْعَ الْمُعَلَّ الْمَعْمُ وَرَعْتُ وَرَأْعَ الْمُعَلَّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعْمَ وَمُعُولُونُ وَرَاهُ وَالْمُوْاهُ وَالْمُوْاهُ وَمُعْتَ وَمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعْتَى الْمُعْمَ وَمُعَالِ الْمُعْرَةُ وَمُعَالِيهِ الْمُعْمِلُونُ وَالْمُعَلِّ الْمُعْمَ الْمُعْلِقِيمِ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونُ وَمُعَالِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمِلُونُ وَمُعَالِ اللّهِ الْمُعْمِلُونُ وَمُعالِكُ الْمَعْمُ وَالْمُعَلِّ الْمُعْمَلِينَ اللّهُ وَالْمُعَلِّينَ الْمُعْتِعُولُونَ اللّهُ وَمُوالِمُ اللّهُ وَالْمُعْلِقُولُونُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُعْلِقُولُونُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُعْلِقُولُونُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُعْلِقُولُونُ وَمُعَلِيمُ اللّهُ وَمُعْلِقُولُونُ وَمُعْلِقُولُونُ وَمُعَلِيمُ اللّهُ وَمُعْلِقُولُونُ وَمُعْلِقُولُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُعْلِقُولُونُ وَمُعْلِقُولُونُ وَمُعَلِيمُ اللّهُ وَمُعْلِقُولُونُ وَمُولُونُ وَمُولُونُ وَمُعْلِقُولُونُ وَمُولُونُ وَمُولُونُ وَمُولُونُ وَمُعْلِقُولُونُ وَمُعْلِقًا اللّهُ وَمُؤْلِكُونُ وَمُولُونُ وَمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ وَمُعْلِمُ وَمُولُونُ وَمُؤْلُونُ وَمُؤْلِكُونُ وَمُؤْلِكُونُ وَمُولُونُ وَمُولُونُ وَمُولُونُ وَمُؤْلُونُ وَالْمُولِولُ اللّهُ وَمُؤْلِكُ وَاللّهُ وَمُولُونُ وَمُؤْلُونُ وَمُؤْلُونُ وَاللّهُ وَمُؤْلِكُ وَمُولِونُ وَمُؤْلُونُ وَمُؤْلِكُ وَالْمُولِولُونُ وَلْمُولِولُونُ وَلَالْمُونُولِكُونُ وَمُؤْلِكُونُ وَمُؤْلُونُ وَالْمُولِولُونُ وَالْمُولِولُونُ وَالْمُولِولُونُ وَلِمُولِلْمُ وَلِيلًا وَمُؤْلِكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ وَمُؤْلُونُ وَلِولُونُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُولِولُونُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُولُونُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ

زيف

زبل

زاب

ناد

اَحْرَهْ مُنُهُ وَالْرُّ الْوُشِلَةُ الْأَخْرِهِ اللهِ اللهِ وَمَا مِثْلِيهُ هُمَا اللهِ وَمَا مِثْلِيهُ هُمَا الذَي وَاللهَ وَمَا مِثْلِيهُ هُمَا الذَي وَاللهَ وَمَا مِثْلِيهُ هُمَا الذَي وَدَي مُنْ الدَّبُ وَدَي اللهِ مُنْ الدَّبِهُ وَدَي اللهِ مُنْ الدَّبِهُ وَدَي اللهِ مُنْ الدَّبِهُ وَدَي اللهِ مُنْ الدَّبِهُ وَيُعَالِنُهُ وَدَي الدَّبِهُ وَدَي الدَّبُ اللهِ مُنْ الدَّبِهُ وَمُنْ الدَّاللهُ مُنْ الدَّبُ اللهُ مُنْ الدَّبُ الدَّبُ الدَّبُ الدَّبُ الدَّالِي اللهُ الدَّبُ اللهُ الدَّبُ الدَّبُ اللهُ الدَّبُ اللهُ الدَّبُ الدَّبُ اللهُ الدَّبُ اللهُ اللهُ الدَّبُ اللهُ الدَّبُ اللهُ الدَّبُ اللهُ الذَا اللهُ اللهُ

رول دَاكَ يَرُوكُ رَوْلا وَهَاكَ ارْلَيْهُ عِنْ الْحَالِ وَدُولِيْهُ كَاكَ وَلَا وَلِيْهُ كَاكَ وَلَا لِلْمَاكُ وَلَا لِلْمَاكُ وَلِيلُهُا وَالْوَوْكَ الْحَدْثُ وَالْوَوْكَ الْحَدْثُ وَالْوَوْكَ لِلْهُا وَلَا عُمْنَا وَوَدُبَّهُا فَالْوُدُ وْ تَهُ وَرِيْنَهُ وَرَالِهُ وَلَا مُنْ اللّهُ عُنَا وَوَدُبَّهُا فَالْوُدُ وْ تَهُ وَرِيْنَهُ وَلِي وَلِي

ماد الآرت المنتفاط والآرت التجل المناول ليآو وما مَثَلَثُهُمَا يَدُ اللّهُ وَهَالَ اللّهَ عَنُ والآرُ مَنِ اللّهُ وَمَا اللّهُ عَنُ والآرُ مَنِ اللّهُ وَمَالًا اللّهُ عَنُ والآرُ مَنِ اللّهُ وَمَا وَمَا وَمَا وَمُلّودَ مَرَّ وَالآرُ مُنَ اللّهُ وَمَرَّ وَالآرُ مُنَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُواللّهُ مُواللّهُ وَمَا لَهُ مِنْ اللّهُ مُواللّهُ مُواللّهُ مُواللّهُ مُواللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مُواللّهُ مُواللّهُ مَنْ اللّهُ مُواللّهُ مُواللّهُ مَنْ اللّهُ مُواللّهُ مُواللّهُ مَنْ اللّهُ مُواللّهُ مَنْ اللّهُ مُواللّهُ مَنْ اللّهُ مُواللّهُ مَنْ اللّهُ مُواللّهُ مُواللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُواللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُواللّهُ مُواللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ مُنْ اللّهُ مُلْمُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ م

رنج

زیج:

زبغ

وَهِى نَبِعِثُ رَوْحَهَا فِأَ زَبِ عَالَ السَّيْبَائُ الْأَرْبُ الْمُأْ الْمَبْرُ الْمَأْ الْمَبْرُ الْمَا الْمَا الْمَدْبُ الْمَا الْمَدْبُ الْمَا الْمَدْبُ الْمَا الْمَدْبُ الْمَا الْمَدْبُ الْمَا الْمَدْبُ الْمَا الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُعْلِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الْمُؤْمِنُ اللْمُلْمُ الْمُنْمُ اللَّهُ الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْمُولِمُ اللَّهُ الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنَامِ اللَّهُ الْمُنْمُو

تَفَوْلُ مِثَلَتُنَا الْوَوَلاَ تَسْزَيَّدِ الْلِيْنَ وَسَوْفِهُ فَيْلَةُ اللِّيْنُ الرَّمُكُ الْمَا مِنْ وَمُنْ فَيْلَةُ اللِّيْنُ الرَّمُكُ المَّامِلُ وَقَوْلُ وَأَخَمُّ مِنَ المَّامِلُ وَقَوْلُ وَأَخَمُّ مِنَ المَّامِلُ وَقَوْلُ وَأَخَمُّ مِنَ المَّمَا مِنْ المَّامِلُ وَقَوْلُ وَأَخَمُّ مِنَ المَّامِلُ وَقَوْلُ وَأَخْمُ مِنَ المَّامِلُ وَقَوْلُ وَأَخْمُ مِنَ المَّامِلُ وَقَوْلُ وَأَخْمُ مِنَ المَّامِلُ وَقَوْلُ وَأَخْمُ مِن المَّامِلُ وَلَا مُنْ المُنْ الم

زَبَرْتُ الجِتَابُ الاَ احْتَبْنَهُ وَالْمَا أَغِيرِفَ مَنْ بِيَعَانِي كُلْحِنَا بُهِي وَالْوَبْدُو الْمَلْزُ والدُسْدَةُ مِنَا لأَسْتَلِ مُحْمُنَهُ عُو وَتَبِوم في وَقَعْنِهِ وَصَلْدِدِ وَأَسْلُ مَنْ مِنَا إِنَّ الْيُحْفُو الاُنْبَوْم وَرُكِبُونُ الرَّجُلُ الْمُهُوثُ مُنْهُ وَرَبَوْفُ المِنْبُوطُونَتُهُ الملحَادَة والتَّربيُنُ المُنَاةُ وَالزَّبِيرُ الداهِيمَةُ وَرُجْزَةُ الجِدِيدِ فِطْعَةُ مِنْهُ والزِّبْدِ وَالزَّبْدِ وَالْمَرْدَجُ ل وَالْحَدُ اللَّهِ وَهِ مِنْ وَمَنِوْمُ أَنْ كُلَّهُ فَأَمَّا فَوْلَ الْمِنْ ﴿ مُمَّرِّ عِلْمَ عِلْكَ بِرَوْمُونًا فَيْفَاكْ يُونِّكُ نُعْبَثُ الْيَ بِكَمَالِهَا وَهُمَّاكُ لُسِّبَتُ الْيُحَدِيُّا وَزُوزًا وَمَالِقُلاَتِ دَجُرٌ أَيْمَا لَهُ عِقُلُ وَلاَ مُنْ أَنْكُ وَأَذْبَا زَّ السَّعَ مُو النَّفَسُ وَالدُّ مَنْ مَعْ زُوهُ نِفَاكُ تَرَبَّعُ الْكَانَقُمُ اللَّهُ مِن وَتَرَبَّعُ تَعَيَّظُ قَالً كَاقًا زُوْرٌ مِمريعٍ ٥ رَبِّيَ شِعِبَرُهُ مُنْفَعَهُ وَانْدَبَقَ دُخَلُ وَزَيْفُتُهُ حِبَشْتُهُ ٥ الرِبَأْكُ مَا يَجُولُهُ الْمُمْلَةُ زبق زبل بِفِيتَا وَيُقِلَا مَا فِلِالْآوِ زُمِالَةُ أَيْ شَعْقَ وَرَمُكُ الرَّوْعَ سَمَدُنْهُ وَالرَّابِكُ الدَّجُلُ القَصِيْرُ عَالَ جَرَفْ مَلْ الجِيضَيْنِ فَدُمُ رَأْمَلُ والرَبِيلُ مَعْ رُونْ ٥ الرَبْنُ الدُّ فِعْ الْقَدْرَ بُونَ مُنْ إِنْ المِيْمَ الْمِيْمَ الرَّبْنُ اللَّهِ بِدُ زين وَرُواْ زَالِهِ فَوْرُو لِلْمُؤْلِفُوا وَالْمُؤَالِبِينَةُ مِيْعِ النَّمْوِقِ ذُوُوْ مِنْ الْخَلِيمَةِ وَالْجِزْبُ يَدْ بِنُ المَامَ يَعَمْدِ مَهُمْ وَجَهِرْ لِرَبُونَ وَرَحُلُ ذُو زَبُونَ إِ أَنْ مَالُعُ حَاٰمِهُ عَالَ وَرَبُّونَالُو الشُّوسَ لَيْجَالِ وَيُقَالُ فِيهِ رَبُّونَاهُ أَيْ كِبْرُ وَالرُبُونِيَةُ شُمُّو لِدَنْعِيهِمُ أَهْلُ المَارِالِيُّهَا ٥ الزُبْسَيّةُ جَفِيَّةٌ بِمَارَكَى ويتها الدَّدُ العَبْدِ وَ فَيْ عَزُ لِا سَكِ وَيُعَا لَا مِنْهَا وَرَبُدُثُ أَنْ إِذَا أَنْ عَلَكَ اللهِ زولى فَإِنَّهَا يَعْضُ مَالَّتُو إِلِي كَالْوَقِيمُ وَيُقَالُ لَقِينُ مِنْهُ الْأَرُأُ إِيَّا ذَا لَقِيْتُ مِنْهُ شَرًّا الوَاحِيْدُ أَنْ إِنَّ ٥ الراع المبروما يَثَلِينُهُمَا رَجَوْنُ الْمَعِيْةِ جَتَّى مَعَى أَرُحُولُهُ وَرَجَوْنُ وَلَازًا عِن السَّمْعُ فَاسْرُ كَرُولُولُ

وَوَالْكُلْكُمْ خُوْجُ لِمَانُهُ قَالَ ابْنُهُ فَبْلِ

وَالْمِشْدَعُهُ ٥ الزَّدُولُكُمَّ فِي السَّدُوم

زدر

زدع

ززع

زرف

زرق

زدو

زرد

زرج

زرد

نَعَادِ تُلْتَيَادِ حَالَ مِنْ جَيَّا ذَالْعُبْقَ يَعُودَالْفُطُوعِ مِنْ الْمُنْطَوِعِ مِنْ الْمُنْطِئِعُ مَا مَا لِمُنْ الْمُنْطِئِعُ مَا مِنْ الْمُنْطِئِعُ مِنْ مِنْ الْمُنْطِئِعُ مِنْ مِنْ الْمُنْطِئِعُ مِنْ مِنْ الْمُنْطِقِي مِنْ مِنْ الْمُنْطِئِعُ مِنْ مِنْ الْمُنْطِئِعُ مِنْ مِنْ الْمُنْطِقِي مِنْ مِنْ الْمُنْتُولِ مِنْ الْمُنْطِقِي مِنْ مِنْ الْمُنْطِقِي مِنْ مِنْ الْمُنْطِقِي مِنْ مِنْ الْمُنْطِقِي مِنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْطِقِي مِنْ مِنْ الْمِنْ الْمُنْ لَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلِي الْمُنْ الْمُنْ

نَفَاكُ كَأَوَ نَفْرَكُ أَخْدَرُنُو وَارْدِرُونِ اذَاكُمُ كَأَنْ فَارِعًا ٥ الْمِدْدِعَةُ

الزَرْعُ مَعْدُونُ وَمُحَانُهُ الْمُرْدِرَعِ والسَّرْدَعَهُ وَنِعَالُ الرَّوْعُ اللَّهُ

الذَرُّ وْفُ النَاطَةُ الطَّوِيلَةُ الرِّجُلَيْنِ الوَاسِّعِةُ الْمَطْوِونُهَاكُ زَرَّفَ قَعْرَ

وَزَرَّفُ الدَّجُلَعَ إِنَّهُ مِن فَيَهُ وَرَرْفَ أَلِحُونُجُ ادَا النَّفَرَ وَعَلَا الْمُوْءِ

وَالزَرَّا فَاتْ الْمُمَّاعِ النَّهُ مُنْ فَقَلْ فَأَوْهَا وَلْحُقَّفُ ٥ الرَّزَّفُ الْمِينِ

وَغَيْرَهَا مَعِزُوف وَنُ وَثُمَّتَ الْإِسْنَةُ ذُرُّقًا لِلَّوْبِهَا والزَّرُّ وَالطَّعَرُ وَزَنَقَ

الطَائِيرُ وَكَازَقَ والزَرَّقُ بِهِما يُقَالُ العِبَهَأَ عَالْمَانُ لِسِّجِيْتِ الْرَرَّقُ بِينَ

الزَرِّ فِ إِذَا كُلُّ شَدِنْدِ الضَّفَآءِ وَكَدُّ الِكَ النَصْلُ وَيُقَالَ لَلنَّا وِالصَّلْفِي

الزُرْقُ هُ يُعِنَاكُ زَرِّمُوالِدَّعُهُ اذَا الْفَهَاعُ وَحَدَ أَلِحَ كُلِّ مَنْهُ وَلَّ فَدُهُ وَلَ فَي

مِهُ أَيْنَةُ وَزَنَهُ أَدَاوَلَكَ ثَهُ وَزَرُ وَالْحَلْبِ اذَا يَبِسَ دُوْ يَظُّنِهُ عِنْ

جَاعِ زَتِهُ ٥ الاِزْرُ آؤُ النَّهُ أُونِ مِاللَّهُ يُفَالُ زَرَّ مِنْ عَلَيْهِ عِنْ فَأَزْرَيْنُ

بِهِ قَطَّ زُنْ ٥ الرَّرُبُ لِلْعَنَمُ الْجَطِّينَةُ وَالزَّرْثِيمَةُ الزُّبْيَةُ وَالزَّرْبِيَّةُ

فُتْ يَوْهُ الضَّائِلِ والرَّزَّ إِنَّ الوَسْلَالِ ٥ الزَّرَّ أُوجُ الرَّوَ أَبْ الْمِعْ أَزُّهُ

الزَرْدُمَعُرُوفُ وَنِفَ الْ زَرِدِ اللَّهُمَّةُ مِنْزَرْدُهَا ادَا الْمِلْعِمَا اللَّهِ مَا اللَّهُ

والزَزْغِ فِيمَايَقُوكَ بَغِمُهُوطَوْجُ ٱلْبَكْرِيفِ الْأَرْضُ والزَرْعِ

الذاك الزاك الزاكم الزافي مابئل في ما

مِنَ الإبلِ لِهِي نَعْيِرَف بِعَيْدِها وَتُنْكِ سُرُ أَنْفِيهَا ٥ الدَّجْلُ الدَّعْنِ ما لللهَ عَ وَيُقَالَ لَهِنَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَلِّدُ بِمُوالنَّهُ إِنْ إِنْسَالُ الْحِينُ أُوالْهَادِي وَالزُّحْلَةُ الطَّالِقَةُ وَجَهُ عُوارُجَلُ والمِدْ حَلُ المِدْزُأَقُ والدَجْلُ صِكَّابِ الْعَيْلِ وَزَفْعُ العَوْبُ 191 والرِّنْ الْوَجْلُ المَوْعُ وَحَدَالِدَ الرِّنْكُولُ النَّوْنُ وَالرُّنْ الْمَالِكُ الوَّنْ الرُّا المُلْقَةُ تَحُونُ إِنْ مِلَوَ عِبِهُ لِالنَّقُلِ وَالرَّأْحِلُ مَأَوْ الطَّلِيمُ وَالزَّا أَخِلْمُ البَيْضِيةِ فِقَوْلِ الْخَاجُمُ سُفِيْنَ مِنَا جَلِحَتَّى زَوِيْنَا مَاتَكَتَّرَفُلانُ مِزَجْمَةِ أَوْمَلِمُ مَنْ وَالْدَجُو وَالْعَوْشُ لَيْسَتُ شَهِ بُلَوَالْوَزُّلُون المَنْ حِبِّهُ دَفَعُ الشَّيْرُ كِمَّا لُنُوجِ البَّقِيرَةُ وَلَدُهَا لَسُوْفُهُ وَالرِّيزُ نُنْرِجِي التَيَابُ تَنْتُوفَهُ سَوْقًا دَفِهُا وَالنَّرْجَ الْعَلِينُ وَالنَّوَجَ الْمَخْلِلْ السُّنَّقَلُّ وَتَفْوُلُ زَجُا الْمُتَوَالْمُ يَرْجُونَ وَجَاتُوا ادَامَيْتُكُونَ جِمَايُنَهُ ٥ الزاي والجاء ومايَثْلِثُهُمَا نَجِزَرُوهُ وَالنَّفُعُ مِن اللَّهُ وَيَجِزَتِ ٱلمُّوَّاةُ مِنْكَ ٱلْوِلاَدِ ٥ الْزَجْفِ المَهَاعِةُ يُنْجَعُونَا لَى الْعِدْةِ وَالْفَيْقِ اللَّهِ مِنْجُونُ عِلَى الْأَوْمِ فَشَالَانَ اللَّهُ وَالْبَعِينُ أَلَا اللَّهُ مَا تُعَدُّ فِيزُ سِنَهُ فَهُو يُرْجِفُ وَهِيْ إِلَّا زَوَا جِفُ الوَاجِلُ رَاجِغَةُ قَالَ عِلَى رَوَاجِفَ مُؤجِنِعًا مُكَانِسُ وَرَجِفَ الدُّمَّا مَصَى فُالْ مَا والزَاجِهُ لِلسَّهُ وُيقَعُ ذُوْلَ لِعَنَّوْضِ مَجَلَعَنْهُ مَكَأْنِهِ نَبَعَّى والمسزَّ عَلِ المَوْضِعُ بُوْجِلِ اللَّهِ وَنُجَلِّ إِنَّا لَهُ مُؤْمِنًاكُ الرَّجْمُ والْمُزَاجِمَهُ مُعْزُونًاك الزَّجْ وَالإِمْ الْأَنْ فَقُولُ نَجِّنَ مَنْ جَنْ مَخْنًا وَكَذَا إِكَ السَّرَجُنْ فِعَالُ تَوَأْجِزَعَكُم لِشَيْرُ ادَاتَكَأْرُهُ عِلَيْهِ وَهُوَ لاَيَشْنَهِمُهُ ٥ ماب الزائم الذائم المائم المنافقة يِقَالُ زَخَوَالِحُونِ فَهُو زَأْخِزُ وَرَخَرَالنَّاتُ لَمَّالَ وَأَخَدَ النَّكَالُ ثُخَأُ رَبَّهُ

> العزِّعَالَكُ مُزَّمِرُ مُلْتُهُ أَجُرُفِ أَوَّلُهُ ذَا أَيْ التَّغُونِ أَلَيَّا الصَّبْيُو والدَّنْمَوُ الصِّيْفِ وَالدَّعْفَوَانْ مَعْمُونُ وَالتَرْعُهُونُ الانتَابُ والزُّرُّ فُوْ السَّلَد يَبْ الذَّرَّ وَالمِنْمُ وَالْدَةُ وَالدَّعْفَقُهُ شُوْءُ الحَالُق والتَّنْجُنِفَةُ اللَّنِيُّةُ وَتَعَانِفُ الْأَدِيْمِ ٱلْجَلْزَافُهُ وَالدُّمَالِقُ والرُّبِّلِيُ الذِك يُونِيغُ مُنَّا وَهُ قَبُلُ أَنْ لِعَنَّا لِمِلْ وَالدَّهُمُ قَدَةُ الدَّالِيكَةُ الدَّهِمَةُ وَالْمُؤْمَهِ لُ المَلْأَةُ الْمَافِي وَأَنْمَهُ رِّرِالْكُواْحِدِ ادَا لَكِتْ وَأَنْكُارًا الْمُؤْوَا دَادَحِ بُوْ ورب يهذا الفودُ اللَّهُ عَالَهُا ذَا لَا نُفِعَ مَجَا أَوْا وَالزَّجُولُ الْحَدُولُ الْحَدُولُ الْحَدُولُ الْم الحَوْمُ وَمَنْمُ أُمُولِهِ فِي حَيْمُ العَمْرُ وَالْوُرُنُووَ أَلْ مَنْازَتَان مُنْازَعَان مُنْازَع زَّا مِن الدِيْرِوَ الرَبْزُجُ النَّهِ أَبْ الاَبْعُولُ فَأَضَّلُهُ النَّفَّرُ وَالدَّغِبُ وَالنَّجَابُ الذَّفُونَ مَنْ الْمُعَالَى مُنْ الْمُعَالِمُ مُوالْفَظِّ أَنْ عَنْ عَلَى فِعَبْدِ الْعَيْرِ مُنْ أَلَى عُبِيْدِ قَالَ قَالَ الْعَقِّ أَذَ الْمَعْ بَيْ السَّيَابُ الدَّفِيقُ قَالَ أَنْوُعُ عَبِيرٍ قَانَا أَنْضُر اللَّهُ وَلَا لِمَعْ يَهُم نُكِكُمُ وِالْعِنَدِ وَالْفَرِّ ٱلْإِعْدَادِينَاكُ وَالْزَّمْ هُرِّبُ وَ شِتَّهُ الْمَثْرِدِقَالُ الْأُمُّعَى قِلْ لُّدُوْرِيُّهُ وَزُوَّا رَبَهُ عَظِيمُهُ قَالَ ابْنُ إِنَّ ذِرَّيْنِ الزُّلْفُو وَالْمُؤْوِدُ وَالدُّمُّو وَالدُّمُ وَالدُّمُ لُومًا لَا لِمَا لَا مُؤْلِكُ فَالْمُمُ لُومًا لَكُومُ وَالدُّمُ لُومًا لَكُومُ الدُّمُ الْمُومُ الدُّومُ وَالدُّمُ لُومًا لَكُومُ الدُّمُ الْمُؤْلِكُ فَلَا مُعْلَقُونُ الْمُؤْلِدُومُ وَالدُّمُ لُومًا لَكُومُ الدُّمُ الدُّومُ الدُّمُ الدُّومُ الدُّومُ الدُّمُ الدُّومُ الدُّومُ الدُّمُ الدُّومُ الدُّومُ الدَّمُ الدُّومُ الدُّومُ الدُّمُ الدُّومُ الدُّومُ الدُّمُ الدُّومُ الدُّمُ الدُّومُ الدُّمُ الدُّومُ الدُّمُ الدُّومُ الدُّمُ الدَّوْمُ الدُّمُ الدُّومُ الدُّمُ الدُّمُ الدُّومُ الدُّمُ الدُّومُ الدُّمُ الدُّومُ الدُّمُ الدُّومُ الدُّومُ الدُّومُ الدُّمُ الدُّمُ الدُّومُ الدَّمُ الدُّمُ الدُّومُ الدَّمُ الدُّمُ الدُّمُ الدُّمُ الدُّمُ الدُّومُ الدُّمُ الدُّومُ الدُّمُ الدُّمُ الدُّومُ الدُّمُ الدُّمُ الدُّمُ الدُّمُ الدُّمُ الدُّمُ الدُّمُ الدُّمُ الدُّمُ الدُّومُ الدُّمُ الدُّمُ الدُّمُ الدُّمُ الدُّمُ الدُّومُ الدُّمُ الدُّمُ الدُّمُ الدُّمُ الدُّمُ الدُّمُ الدُّمُ الدَّالِي الدُّومُ الدُّمُ الدُّمُ الدُّمُ الدُّمُ الدُّمُ الدُّومُ الدُّمُ الدُّومُ الدُّومُ الدُّومُ الدُّمُ الدُّومُ الدُّمُ الدُّمُ الدّمُ الدُّمُ الدُّمُ الدُّمُ الدُّمُ الدُّمُ الدُّمُ الدُّومُ الدّمُ الدُّمُ الدُّومُ الدُّومُ الدُّمُ الدُّمُ الدُّمُ الدُّمُ الدُومُ الدُّمُ الدُومُ الدُّومُ الدُّمُ الدُّومُ الدُّمُ الدُّمُ الدُّمُ الدُّمُ الدُّمُ الدُّمُ الدُّومُ الدُّمُ الدُومُ ا المُوا والذُعُ نُوزُ السِّيِّي لَا أَنْ والنَّعُمُ وْوَالْعَ بِي كَالَهُ مُجَدَّهُ الصَّوْتُ وَرَجْكَ فُلاَنُ لِفُلاَنِ إِذَا مَالْمَ إِنْهَامِ أُعِلَى ظُفْرِينَ الْمُرْفِقُ فَوَقَرَعَ بَيْنَهُمَا عَهُ فَهُ لِهُ وَلا مِثْلُ مِنْ الْمَاذَا قَالَ مُّازُنَّكُ أَلَ المَّالِم إِنَّ المُفْتَى مَثْفُونَهُ فَمَا جَأْدَتُ لَنَّا سَلْمَ بِرَجُوبِ وَلا فُونَهُ وَيُعَالُ الزِيْوْخُ اللَّهُ إِن وَرِثْ مَا السَّلَاجِ وَالْوَشِّي وَزِيْرَجُ النُّبُ أَنْحُرُّفُهَا قالُ يَعْلَى الدِّمَاعُ بِهِ حَعَلْ الدِيْرِجِ قَالُوْ أَرَا دَ

اللِّي يُفِ النَّوْرِ مُوْ أَنْهِ فَيَ أَيْ كَتُسْطِعُوهُ فَإِلَيْهِ مَوْلَهُ وَالزَّرِ وَالْعَدْ الْوَرْدَاتُ

195

زجل

زجل

23

زجن

والتعقيقة بِطَأْنُ يُسَتَّبُ عِمُّ التَجْلُ وَأَنْتَفَ النَّجُ لِأَا المَا النَّهُ النَّهُ المَا النَّهُ اللَّهُ المَا النَّهُ المَا النَّهُ المَا النَّهُ المَا النَّهُ اللَّهُ المَا النَّهُ اللَّهُ المَا اللَّهُ المَا اللَّهُ المَا اللَّهُ المَّا اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَمَا وَسُمَا اللهُ اللهُ وَسُكَا مِنْ اللهُ الاحْطَالُ الْمَا اللهُ ال

الدَّعَبُ وَدَهُ وَقَالَتَ خُلْ مَعِ فَعِهِ عَالَمَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّعَمُ اللَّهُ الل

مائ الشين وَمَابِعِلْمَهَا فَلَمُنَاعِ وَالْمُطَابِقِ وَالْمُعْبَعِ الْمُطَابِقِ وَالسَّعْبِعَ وَالسَّعْبِعِ وَالْمُولِي وَالسَّعْبِعِ وَالْمَالِمِ وَالسَّعْبِعِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُولِ وَالْمُعْلِمِ وَلَمْ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْم

شع

شغ شف

التُوْمِي فِعَاكُ أَسْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسُّو اللَّهُ وَحَدَداً إِحَالمَتُ السَّالُ السَّو السَّالُ السّ نِهْ يَجْ وَلَهُ مِنْ وَالْجَهُعُ مِنْمَا وُوالْسِمْسِيْوَمَعْ رُوُوكُ وَسَمْسَكُومَكَانُ وَالسَّالَةُ المَاظَّةُ نَقُوْكُ حَدَّ النَّهَ مَنْهُ والعَاطَّةُ والسَّمُو وَالدِّيُّ الْمِازَّةُ وَاللَّهُمُّ سَّيْنُ حَالَوَدِي نُفُوَّجُ مِنَ الْمُعْرِوالسَّهَا مُطَائِنُ الْوَاحِدَ، سَّهَا مُفْوَالسَّمْنَ التَعْإِلَبْ وَالنَّسْوُ الإِضْلاَجُ بَيْزَلُ لِعَدْم والسَّمْسَا أَمْ وَالْسَنْمَسُمَ أَيُّ الرَّجُلُ الْحَفِيفُ عَالَ الْفَتِيَّاءُ مَالَهُ شُرُّولًا حُرٌّ غَيْرَكَ وَقَدْ فَتَنَّوْنَاهُ والسَّمْسَمَةُ المَتَهُلَةُ الْجَمَرُ آنِ والجَيْعُ مِتَمَا مِنْ هَ مَنَانُتُ الْجِدِيْدِ أَلَيْنُهُ مَتَّنَا الْجِبَدُنُهُ وَمِهِ نُعِينَ الْمِسَنَّ وَيُفَالُ الْمِسَرِّ الشِيئَانُ أَنِفُ أَوَالسِّنْ وَلَهِمَا أَلْأَشْالِ وَالسِّمِنَانُ لِلزُّمْ خُلَمَّا فَوْلْهُ مِسْنُونُ لُوَجْهُ فِيُفَالَ لِأَنَّ اللَّهُ وَسُرَّعَ لَي وَجُهِ وَكُنَّانًا فَمْتَ وَتُعَالَ المِينَا السِّنُونَ النَّيْنُ وَشُنَّهُ الوجفة فُوزِيَّتُهُ وَالنَّمَا أُسِّنْ خُرِزُ وَفَ فَعَا أَمِا الطَّهْ رَوَالسُّنَّةُ المِسْتَرَةُ فَالَالْهُ مَانَّى فَلا يَعْنَى مِن شُنَّةٍ أَنْ سِوْنَهَا قَاوَلُ زَافِضَنَّهُ مَنْ سَرْيُهَا وَالسَّنُونُ مَا يُسْمَاكُ بِدِيْقِالْ سَانَ الْعَرْيْ النَّاقَة بْسَانُّهَا سِنَانًا الْمَوْيُكُ جَتَّى تَنَوَّحَهَا وَسَّنَعْتُ الْمَآوَعِ لَى وَجُهِكُا وُسَّلْتُهُ فَامْتَا الشَّرُّ فَهُوَّأَثُ يُصْبَّهُ صَّبَّا وَلَهُ زَّفَهُ وَيُفَالْ امْضِعَ لَي سَّنَفِكَ وَيُسْنَرِكَ أَيْ يُجْهِكَ وَجَآوَدِ الرِّيْخُ مُنْمَايِنَ أَعْجَلُ طُرُونُهُمَ وَالْجِبَةِ وَلُهَاكُ سَنَّ إِسِلَهُ إِذَا زَعِ أَمَا فَالَ تَعَيْ لِهُ عَيْدِي عَدِي مَن وَتَعْزِيْدِ ٥ البِتِّينُ الفَصَاءُ مِنَاكُ رُضِ اللَّهِ كَأَنَّ نَعِامُ البِّتِي مُأْمَوَ كَلَّهُمِر يُفَالُ هِيُ أَزُّ مُّرِالِعَ وَبِ وَالسِّقُ المِثْلُ مِنْ قَوْلِكِ هَمُ أَسِّتُأْن وَكَلَاكِ وَولَهُ وَلا سِنْهُمْ أَنِفُولُولَ وَلا مِنْلَ مَا كَأَنَّهُمْ يُولُولُ فَوْزَ نَعْظُمْهُ قال

وَنُمَا لِي مَنْ السُّأْتُ اللَّهِ عَادِ الدَّادِ عَوْمَهُ لِلشَّرْبِ وسَبَّ وَلاَنْ فِلاَ سُكَّا اللَّهُ والذي اذا شَمَّهُ والدي سُيّاتُهُ مُوَالسِّتْ قَالَ لاَ تَشْبَنَنَّخَ فَلَمُّتَ بِسِبِّهِ إِنَّ مِنْ مِنَ لِرِّجَالِ الصَّرِّبُورُ وَالسَّبِينِ شَعِوْ الْمَاصِيةِ وَالنَّتِينَ الْحِيمَانَ وَالْعِمَامَةُ وَالسَّبُّ الْعِفَرُّ نُفَاكُ شَيْنُ النَّافَةُ الدَّاعِقَتْرُنَهَا فَأَسَّافَ قُلْهُ ضَلَّهَا لَهُ عِلَيْهِ لاَ نَشْبُوهُ الإبلُ فِإِنَّهُ فِيهَا زَّفُوءَ الدَّرِ فِإِنَّهُ نَهُم عَنْ شَيَّهَا وَهُوَ السَّنْ وَأَنْسَ مَّةُ لَهُ إِلاِّ مِلْمُسَّتَبَهُ فَهُمَا يُعَنَّاكُ لَقَاعِنْكَ الْمُنْجِ وَالْإِنْجَابِ عِافَالْكُوا اللهُ وَالسَّنْفُ المَانَانَةُ قَالَ المُو ذُوا دِ وَخَرُقِ سَلْسَبِ الْجُرُوعَ لِللَّهُ مُؤْذُهُ سَمَهِ وَرَجُلُ مِنْكِيدٌ السُّلُّ النَّاسِّ وَسُلَّةً اللَّهُ اللَّهُ السَّلِكَ إِنَّاللَّهُ السَّلِكَ إِنَّالْ والسَّاسِهُ عِنْهُ فَقُولِهِ الْحُبَّوْنَ الدُّجَّانِ بَوْمَ السَّبَأْسِرِ وَيُقَالُ لِلْعَوْمُ السُّبُورَةُ مِنْسَاتُونَ بِهِ أَ قَالَ بَعِدُ لَهِ لِاللَّهُ وَأَصَّالِكُتِ العَلِغُ ثُمَّ مَنْ أَوَالسَّبُ الشَّنْوَ قَالَ فَهُاكَأْنُ دَنْنُ يَهِمَالِكِ بِأَنْ شُبَّ وِنْهُرِغُ لاَ وُنْسَبْ بُنِوْنِكُ مُعَالِّمَةُ عَالِبَ وَشَحَيْمُ مَعَوْلُهُ شُتِّبَ أَيْ شُنِوَ وَسَّبَ أَيْعَةٍ كَ وَيُعَاكَ زَحُلُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُولَا لِللَّهُ وَاللَّهُ الجَهَالِ الْعُمَةِ هُلَنَائِلِهِ فَقَوْلِهِ اللَّهِ لَكُ فَيَأْتُهُمَا يُثَنَّ سِبِّ رَحَبُطُةٍ مَا أَن وَالمَنْطُهُ الْوَتِكِ وَمَالَا أَخَرُونَ لَلْنُطَمُّ المِنْ والسِّبُ الْوَبَكِ السِّنَةُ فِالْعِدَدِهُ السَّعِ مَنْدُ الْهُوْآنِ الْعِبَارِكُ وَسَّعِ الْمَالِطَ الْعَيْدُ

سَجًّا إِذَا لَمَّ اللَّهُ وَالْحَسَّمَةُ مِسْتَعِيدُ وَالْأَرْمُولَ النَّبُ يَعَدُ لَيْسَتُ رَضُلْهِ ولا

سَهْلَةٍ قال وَالقَوْمُولَدُ تَعَلَّعُو مِتَالَ السَّجُ سَيَعِ

--

195

ستنج

190

هَلاَّ فَوَازِسْ تَجْزَجُانَ مُجُوْفَهُ وَغِنَا وَاسْفَادَجَ فِي وَالْدِ يَعُولُ لَهُم مَنْظُرٌ وَلَهُمَ لَهُم حَعْدَى وَالْمَتَوَأَوْ لَكَلَة مَنْفَتِ عَزُّ الهَاكَ فَوُبَّنا النُّنسَةِ لَكُلَّة وَوْمَا النَّسَتَ لَّوَلَيْنُ والنَّهَ وَدُداْدُ بِالْحَدْ الْبَعِيرَة عِنْ اللَّهِ شُكَّرَتِهِ فِعَالَ مُوالَمَ مُو وَالمَد يَهُمَ عُلَكِ لَهُ مَنْ الرَّيْدُ وَوَالدَالُ يَنْفَعَ إِنْ اللَّهِ وَدَ فَيَنْ تُوهُ أَوْنُهُ لِلهُ لِقَالَ شُوَّرَ اللَّهَ فَإِنَّهُ أَنْتُمُ يُعَالُ قَنَاهُ سَتَوَّ أَوْ أَيْجَوْفَأَ وَالْأَسْمَالِ مُنْ الْخَطُوطِ وَإِنْ الْجَبُّهُ وَمِنْ ذَلِكَ المن مَنْ فَ أَسَارِينَ وَجُهِهِ وَالْأَسْرَ أَدْخُمُو والمالاَ أَجَبَةِ وَ إَجِنْ هَا سِرِ وَ وَهَذَا وَجُهُ مَّا إِن فَالحَالِمَةِ وَيُقَالُ إِنَّا لُسُنُو وَلَا كُولُكُ الرَّغُالُ وْشُوْفُهُ قَالَ

كَبُوْدِيّة إلغِنْل وَسُعِلَ العَرْيْفِ اذَا خَالَطَ المَأْنُومِنْهَا السُّنُورُلَا والنَّسَوْنُ تُرْمَعُونُوفُ وَحَمْعُهُ سُنُونُ وَأَنْسِةٌ أَهُ والسَّوْبُرُحَفُضُ الْعَيْسَ وَدَعَتُهُ وَسَرِيْوُ الزُّاسْ مُسْتَقَرُّهُ إِن عُنْ عَالَ

عَنْوْمًا يُزِيْلُ الزَّالِمَ عُنْ مَرْمِيْرِهِ ﴿ ۚ وَمَا لَمِنْ يَمَرُّوْهُ وَنَائِبُ الْإِنْجَنِي إِذَا خَالِطُ النَّا أَمْهُ اللَّهُ وَيُوا الْمُعْلِلِ الْأَصْلُ اللَّهُ الْمُعْلِلِهِ النَّاعَالُهُ وَعُلِيهِ وَيْمَاكُ إِنَّ النَّدَوَّمُ الْمُفَالَةِ مِنْ النَّمَاكُ مِنْ النَّفَيْدُورُ وَجَلَّمْ بَيْنِي مُجَمَّدُ وَفَ هَازُونَ عَبْرُعَلَى مِن عِبْدِ الْعَيْرِيْنِ عِنْ الْأَنْزُ وَعَوْلَ وَعُبْدُهُ عَالَ يُقَالُ الشَّوْرُثُ النَّعِ لَمُفَيِّنُهُ وَأَشْرَرُّتُهُ أَعَلَيْنُهُ وَتَوْلُهُ لَعَالَى فَإِلَّا فَأَشَرُّو النَكَاْمَةُ لَنَّا زُأُ وَالْعِلَابَ أَنَّ كَافَهُ وَهَا هَ وَالسَّوْنُ وَمَاعِلَ الْاَحْمَةِ مَنَ الدَّمْلِ وَسَرِّزُ النَّسَبِ مَعْضُهُ ذَا نُصَالُهُ قالَ ذُوْالإِضْبَعِ وَهُوْمَنُ وَلَهُ وْ أَشَّبُو بِسِرِ النَّسَبِ الْمُحْمِن والنَّوْشُورُ الْعَالِمُ الْفَطِّنْ ٥

وَكَانِينَ يَأْجِينَةُ كَيْنُوْ الْغُوْفِ وَالسِّيَّا أَجُ اللَّنُ يُكْتُرُ مَآوُهُ جَنَّ يَهِوْتَ ولا أفعا والدّ شجائة اللّه المائل أراك أوالسَّحة فصَّمَوكان يُعْمَدُ وَمَانًا تَجَسُّ وَشَجِيْتُ إِنْ مُنَعَى مِنْ اللَّهِ الفَّتُ وَسَجَاْمَةُ سَجُوْحُ وُسُأَةً مُسَاحٌ سَمِيْنَةُ كَأَنَّهُ اللَّهِ الدِكَ كَسَعَ وَوَرَشْ مِسَعٍ مَعْ الْمَدَوْفِعَ أَنْ الْمُنَدَّةُ عَدُوهُما مانْ عِلَا المَطَرُونِهُ الدِّال التَّهِمُ سَعِيةً الشَّاجَةُ وَتَشَجَّعُ سَكِم الشَّوْقُ الدَّا سَأْلُهُ وَالنَّكَأُخُوالِأَيْتُ لَهُ الْكِيُّةُ وَتَعَكَّرِ الْجِيَوَازُهُ عَرَّزَتُ حَنَبَعَا فِي لا زُضِ هَ المَدَّبِّ مَضْدَ رُسْدَ السُّوي سَدًّا وَالسَّدِّ الجاج ذُمُّنَ الشَّنِيُّ وَالسَّهَ لَهُ إِلهَ لَهُ إِلاسْتَقَامَةُ وَالْقَوَانِ وَالسَّلَّهُ ﴿ مِثْلُهُ بُعَنَاكُ قُلْكُ لَهُ سَبَدَدًا وَسَبَّدَدُهُ اللهُ نَعِّالَى وَأَسَبَّ ادَاجَأَتُوالسَّكَاح وَهُوسِكَ أَذُونُ عُورُوكَ اللَّهِ سِنَهُ أَذُا لِذَا لُمُ المُّونُ وَالنَّخُرُ وَأَلَّ

الْمُطَنَّةُ فَإِنَّاكُوْ وَجُدَّةً مَكَّنَّ وَالْمُ مَنْ وَالْمَابِ لَشَّ لَكُوْ لِسِّيِّ

الصَاعُونِي وَأَكَّ فَكُلُّ الصَاعُولِيَوْ وحَوْثِهُمَ وَسِلَا إِذِ تَعْفِر والشُّلِّةُ وَالفِنَاءِ حِوْلَ اللَّهُ قَالَ

تَوَّىٰ الْوُنُوْدِ بِيَا مَّاعِنْكِ شُكَّتِ فَيَعْشَوْنَكَا بُ مَنُوْزِعَيْرٌ ذَقَالِر وَاسْنَتْ النَّهُ فِي مَا زَوْ أَسْتَهَ أَدِ وَالسُّهَ أَدْ دِ آنْ إِلَى كُنْ فُ بِمْ يَعُ السِّكْمَ والسَّدُّ المِعَوَّا فِي مَنْ لَا الْأَفْقَ وَفِعَ الْالسُّدَّةُ الباب وَ إِلَيْ مِنْ الشُّعِثْ زُوُّ وْسَّا النِيْنَ لاَبُفْ يَحْ لَهُ والنَّدَ ذِهِ السِّرِّ خِلاَفُ الإعْلاَنَ تَغُوْكُ أَشْتَرَنُّ الشَّرُيُ إِشْتَرَ أُرًّا والمنسِتِ الْمَكَاجُ والسِّتِّرُ حَالِقُوا لِشَكْحُ وَفِعَ الْ المِنتَ وَكُوْالرَّحِل والسُّوْ وْرُجِلافُ الْحِيْنَ وَالشَّرَّةُ شُتَّرَةُ الإنسان وَهَا لِمَ نَنْفَقَى والمِّسِنُورُ مَا نَقْطِعُ وَنُفَاكَ لَهُ السُّسُرُ أَنْصًا وَجَمْعُهُ أَلْسِّنَّوْ قَالَ أَنْ وَرُبِ وَالْمِسْ مِرْ لِلْكُمَّا مِنْ مُنْ عُلْوْطِ بِاطِينا لِدَاجِهْ وَسَرَازُهُ الوادِي وَسَرِيرُهُ الْجُوَدُهُ قَالَ متع

سنا

وَالسِّوَا عِنْ حَبَّا لِإِي الْمُأْوَا لَالنَّهُ رَوْلِهَا لَالنَّجِيْلُ المُهَّرُّ والسُّنَا عَكُ الْحَجَادُنَا والسَّعْبِكُ أَنْ نَبْتُ مِنْ أَفْمَ لِالمَوْعَى والسَّعْبُ أَنهُ للإِيَمَ أَمَهُ فَالْ يَعِفْهُ وُ السَّلُعِيَّةُ الْعُوَاوَيَّةُ فِي كُلِّسَيِّ إِللِيَّعِ إِنْ إِلْكُمَّا وَهُو فِي النُعُومُ عَيْنَ وَأُمِنْ إِنسَ عِلى نُلَعَ وَقَلْ ذُكِونُ والسَّعْبَ أَنهُ عَفْبَ مُ الشِّسْعِ المِن يَلِي لَا ذُوْنَ كُو فِي أَيْفَا حِزْدِوَهُ المِحِيْرِ وَسَعْفِذُ مَوْ مِعَ أَيْ الْعِبْرِ جَرِّنْ وَسَأْعِدَةُ الْأَسْدُ ٥ السَّغِيزُ سَعْ رَالْمَا رُواسْنِعِ انْماتُوفَّلْهَ وَالسِّعَ مِرْ المَنَتُّبُ تُمَنَّعَ غُرِمِهِ النَّالِّ والشُّعْ غُولِكُنُونُ بُقَالَا نَاقَةُ مَسْعُهُوْرَةٌ وَالسِّعْ يِنْجِيزُ الطَّعِيَامُ والشُّعَا لُحَيِّزُ الناُرِّدُ شَجِيزً الزُّلِكُ أَذَا مُنَزَبَّنُهُ ٱلسَّيَنُوْ مُ وَالنَّهْ يَوْ لُولُ الْمُلْتَوَّأُ فِهِ وَمُسَّلَّمُ عِنَّ الْبُعِيْرِ مَشَالُعٍ مِنْ وَيُقَالُكُ أَلْبَأُ طِنْهُ وَالْوَفَأَغُهُ وَأَنْعُلُ وَكَدِهِ جَنْثُ رَقُّ وَيَوْفُهُ وَيُفَالُ ثُلِيلًا لَكُ المَسْلَمِ عِنْ لِأَتَّ عِلَيْهِا مَنْ عِبْرًا وَسَالِيَ تُرْجَسُوهِ وَبَنْ والسِّعِ عَرَأْوَهُ الْمَنَالَةُ فِي النَّمْ وَقَدَّعِ إِنَّ المنازَ وْأَشْعَ بْرُنْهَا وْهِي مَشْغُوْزَهْ وْمُشْعَ بْرَةُ وَيُقَالُ اسْتَعَمِّزَاللَّمْوُفْ كَأَنَهُ وَاشْتُعُوا واسْتَعَمَّلِكُ وَلِي إللهُ وَالسَّعَمَ المَا الْمِتَاءُ أَفْهَ سَتَاعِ وَوُوسُمِي الأشعة المنعنة بقوله وَلاَ يَرْغِيٰ لِأَقْوَا أُمْ مِنْ أَلِ مَالِكِ إِذَا أَنَا لَوْ أَشْعِرْ عَلَيْهِمْ وَأَنْوَب قالَ إِنْ السِّجِيْتِ سَيَعَ رَهُم سَتَرَّا وَلَا يُقَالُ أَشَّعَ وَهُم فَأَمَّا ٱلسِّنَّةَ فُونُ بْن عِنْ وَعُنْ وَهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عِنْ وَمِعَالُ مَحَانُ وَلَمَالُ لَمُوسِكُمْ يَتَّخَذُ مِنْهُ السِّنَّا وِرْدُ وَأَسْعِطْنُهُ الدَوَآءَ فاسْنَعِطُ وَلَعِنْنُهُ فَاسْعِطْنُهُ شعظ التُّمْرَ وَالسَّعْطَ الذي نُعْيَالُ فَيُوالسَّغُو مِن ٥٠ الدُّم والسَّخِطُ الدَّي فِعِلْ لِلسَّعِظِ الدَّالِيَ السَّعِظِ الدَّي السَّالِمُ اللَّهُ الدُّونِ وَالغَيْرِ وَمَا سُلِّهُمُ اللَّهِ الدَّي السَّالِمُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال السَّغِلُ السَّيِّئُ الغِدَآءِ قالَ سغر

لَيْسَ إِنَّا شُغُونَا النَّهُ وَلا مَنْهِ وَلِي عَلَيْهِ إِلْهِ عَلَى ذِرْآُو تَبْقِ السَّحْنَ وَنُوب 197 وَبِهَاكُ مُلِالمَتَعِلَالِدَ بِنُولَ لِعَنَوَائِمِوالْقَعِيدُ وَالْأَنْ فُرَيْكُ فَوَالْتُعَيِّدُ المَهْزُولُ ٥ يُعَالَٰإِنَّ المَنْعِمَ النَّيْتِ وَالعَنْعَ وَالسُّعَ وَالدُّولُ مِنْكِي شغير سغت غِدَ أَوْنُ والسُّغَدُ الْحِيامَةُ سَعِبَ سَنْعَدُ سُعُوبًا وَهُوسًا عِنْ وَسَعْدُانُ وَنْهَا لَا يَكُونُ السَّعَبُ إِلاَّ المنهِ مِعَ المعْبِ قَالَ اللهُ لَنابِ وُتَّمَا سَمَّوا العَطْشَ سَغَبَّاهُ السِّيْنِ والعَالَوْمَانَالَهُمَا سففق السَّفِينُولُهُ أَوْ الْعَبِينِ مَعْ وَهِلَانُ السِّعِينِ وَسَعَفَتُ المارَ فَالسَّفَقَ وَالسَّفَعْنَهُ أَنَا وَ وَخُلِسَّفِينَ الدَّهِ وَسَفَقَ عَجْهَهُ الْمَلْمُهُ ٥ سَّفَكَ Sim len البُّهَ 'أَشْفِكُهُ مِّنْفُكًا وَكَنَالِكَ الدَّمْعُ السِّفُلْ صِدُّ الْعِلْوِ والسُّفُولُ خِدُّ الْحُلُو وَالسَّفِلَةُ الدُّونُ يُقَالُ هُو مِن السَّفِلْةِ وَإِنَّ أَمْرَهُمُ لَهِي سَّفَال وَهُوَ صَدِّ العَكَاءِ وَتَعَلَّثُ سِنْفَالَهُ الرِّيْدُ وَعُلاَّ وَتِهَا الْعُلَاوَةُ عَلَى لَهُ إِنَّ وَالسُّهَا لَهُ بِأَنْ أَوْ دَالِّكِ ٥ السَّمَ فِينَاهُ مَعْ رُوُّفُهُ وَالسَّفَرُ جِلْكَ مَا أُمِر المتبيف والمتفن القشن يفتاك ستفنت الغجود سفنا عاك التزو الفيس عِنَا وَهُو اللَّهُ وَالْمُونَ مَا لَا أَنْ مُنْ مُنْ الْمُؤْمَنَ مُنْ مُنْ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنِةُ الْمُؤْمِنِةُ الْمُؤْمِنِينَةً اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللّالِي الللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي الللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّال بِعَغِنَى فِاعِلَةٍ تَشْفِنُ المَآءَ كَأَنَّهَا تَقْسُنُوهُ وَالسَّفَّأَنُ مَّا جِيْعًا وَالسَّفَنَّ المُدِيْدَ أَلْمَ يُغَيِّدُ بِهَا قَالَ فَيُحَدُّ الدَّرَا إِنْ وَحَتَّ السَّفَنُ وَشَفَنَتِ الرِّنْ النُّورُاتِ عِنْ وَجُهِ الأُرْضِ وَمَتَقَّأَ لَهُ يُنْكَ حَالِم وَهَا كَانْ بْكُنْ لَا السَّفَةُ مِنْ الْحِلْمِ نِقَالَ تُوْبُ سَفِينَةٌ وَدَّيْ السَّعْدِ \* وَلَسَّفَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ مَا لَكُ بِهِ قَالَ لَا قَالَوْ مَّا إِنَّ مَّا مِ قَأْدَثُ حَمَّا مَأْدَثُ رِمَاجُ سَتَعَهَدْ أَعِأْلِيمًا مَثُوالنِواْجِ الدَّواْنِم

> سَّفِيْهُ جَدِيلُهَا بَدُكْرُ اصْطِرَابَ الزِمَامِر وُّ تُعَاكُ إِنَّالُسَّعَةُ أَنْ يُنْكُثِرُ الدِّحْلِ مِن شُرِّبِ الْمَآءِ فَلاَ بَرُّوَى عَسَّافَهُ أَب اللَّدَيُّ وَالْوَطْبُ اذَا فَاعِدُنَهُ فَشَرِوْنْتَ مِنْهُ سَتَاعِهُ نَعِيْلَ سَاعِهُ وَلَسْتَهُنْ الشَّيْ اسْتَجْفَرُ مَنْ وَمَتَنَقَّهُ مِنْ فَلاَنَّا عِنْ مَالِهِ اذَا خَرَيْعُ مَنْ وَلَقَالَ إِلَّ السَّقَةُ أَنْ يُحْتِزُ الرَّجُكِ وَسَافَهَ الناقَهُ الطَّرِيْقِ لاَزَمَتُهُ لانتِالِيهِ٥

عِلَى حِلَا والبَعِيْدِ وَبُدَازُ عَلَيْهِ وَتُعْجَلُهِ فِي مَنْ مُنْ وَمَامًا والسَّفَرُّ الكَّنَيَّةُ والسِّفْرُ الصِتاكِ وَيَعِينُونُ مِشْفَتُوا فَوَيْنَ عَبِلَى المُفَرِّرُ والشُّفَرَّةُ طَعَامُ بُتَّخَذُ المُسْتَافِرُ وَبِهِ مُعْتَبَ الْجِلْدَةُ شُفْرَةً ٥ السَّفَطِ مَعْرُونٌ وَيُقَالَ إِنَّ لِسَّفِيطُ السَّجَيُّ ، قالُ لَيْسَ بَدِيْجَ وَمِيكَ مَتَوْيَطِ وَاللَّهُ فَأَلَمُهُ مُمَا أَخُ البَّيْكِ المستفعة المتوأن والداح بثال لاكتأن بنفع وزائ وشفعة عضرادا مُعَيِّرَ لَوْنُهُ وَهَمَعُ عُلُالْفَدَ سِلَاذًا أَخُنُ تَدِينًا صِيبَهِ قالَ مِنْ يَنْ يُكِيمُهُ وَقُرُ أَوْسَنَا فِع السَّفْعَ أَوْ السِّوَّا أَوْ السَّاجِيَّةُ وَكُلُّ فَقُرْ الشَّفِعُ والسَّفْعَ أَوْ الجَمَامَةُ وَشَفْعَهُما فِي فَيْفِها ذُويْنَ الدَّارْسَ وَفُونُوَ المِوْف وَالسَّفْعِينَ إِنَّ أَنَّ إِزالِدَارِ مَّاخَالُفُ مِن مُّوادِها سَابِرَ لَوَهِا وَكَأْتَ الْمَالِلُ يَعُولُ الشُّفْعَةُ لِأَتَّكُونُ فِي اللَّوْلِ لِأَنَّ عَلَوا أَمْ مُشْرَا السُّفَعَ الْم وَتَفُوْكَ سِّهِنَعَ الطَّالِيُّوْصَوْمِيَّةُ أَيْ لَطَمَةُ وَشَفَعْتُ زَّأْسَّ فِي لاَن بِالعَصَا عَالَ الْمَالِيُّ إِنْ الْمَالِيَّةُ مِنْ لَكِيْسَ فَالْمِثْ لِمُعْرَّةُ مِنْ لَكِمَّا لَأَنْ يَقُوْلَ اللَّهُ سَدَيْدُ فَأَوْمُ أَوْ أَوْمُ أَوْ خُذَا لِمَدُيْدُ ٥ - المتنازوالقاف وما أللهما الشُّقُهُ المُزَّرُّهُ وَهُوَالسِّفَاأُوْوالسَّفَاءُ مُلَّاثُ لُغُأَتِ وَسَعَا فُووَالْإِ مَالَ المُسْتَى مِنْ فَأَمْ كُلَّاءًا لِأَلْهُ مُنْ مِي مِنْ فَيْنَهُ مِلِي مِنْ فَيْنَاهُ مِلِي مِنْ فَيْ وَالسَّفَيْنَهُ مَعَ لَكُ لَهُ سُعُنِا وَالسَّفَا لَكُمْ لَكُو السِّفَا لِمُظَّ مِنَ السِّوْبِ وَأَشْقَنْكَ هَدَا المِلْكِ أَوْجِعِلْنَهُ لَكَ تَجَدُنُهُ شِعَآةً أَوْسَقَيْتُ عَلَيْكُ إِذَا قُلْتَ سَفَا أَهُ اللهُ والسِّفا بُنَّهُ المَوْضِعُ يُتَّخَذُ فَيْهِ السَّرَأْبِ فِي مَوْسِيمِ

وَعَيْدِهِ وَالسِّفَائِيةُ فِي النُّولُ أَنِ الضُّولَا عِ الذِي كَانَ المُلِكُ يَشْتُوبُ مِنْهُ

وَسَّقَا أَبَعُلُن فَكُون مَآءًا أَضَّا عَنْ يَعَمِّ فِيهُ وَسَعَّى فَكُ نُ عِلَى فَكُون بِمَا

191

bei

شفع

بُقَاكُ سَّفَأْتِسَنَّغُوْسَعُوا وَسُعُوا وَسُعُوا أَشْزَعَ فِلْمُسْمَ وِالطَّوْفِ فِلْ الطَّيِّرُاب والسَّفَأَحُقَّةُ النَّاصِّيةِ وَيَعْلَلُا سَّعْفُ أَوْ وَسَفَتِ الزِّيزُ النَّوَّابَ سَعْفِ سَّعْيَاوَالْسَيْفَأَمَا مَلَأْمُرُومِ الدِيْخُ مِنَ النَّوَابِ وَالْسَيْفَأَ سَوْدُ النَّهُمْ

والسَّفَأْتُواْبُ الفَيْرُ قالَ وَزَهْنُ السَّفَأْعُمُواْ الطَّيْعِيِّعُ مَاجِبُ والسَّعْآوَةُ مِنْ وَدُالسَّعَةُ وَالطَّيْسُ قالَ فَي الْبُنافِينَ سَعَالَوْ ٥ سَيَعُ الدِّمْعَ والدَّوْصَّبَّهُمَا والسَّفَأْجُ ضَّتُ المَّأَوْ بِلاَعِقْلِ ولا يحاْجِ فَهُ وَ حَالَتُنَجُ يُشْغُورُ مَنَابِعًا وَالسَّيْغُ رَجْهُ المِيِّر وَمَا مَّ يَفُولُونَ المَّادِ وَالسَّفِيمُ اكبَدُ السِّهَامِ النَّلَنُهُ البِّي أَنْفِيهَ أَنْ لَهُ الرَّبِينَاكُ إِنَّالِسَهِ بَعْدُ لِلْحُوالْفَ الْ وَالسَّفَّا أَجْ رَجُلُ مِنَ الْعِرَبِ سُغَيِّ مَأْوَهُ فِعَنْ وَوَعْرَاهَاهُ السِّفَا لِمُنْ فَوْلِكَ سَفِينَ الطَائِيرُ بَيْنَفَلُ والسَّقُوْ وَمَعِينُ وَفَّ وَفِي مَعْ مِرْ النَّايِعَ فِي سَيُّفُو فِي شَرُّهِ

وَ فِي مُعْدِرُ الْفِيا

ستعج

السَّ فَرْمَعْ رُون والسَّفْنُوا لِنسَافِرُونَ فالدَّابِنُ ذُرُّيْدِ رَّجُلُ سَفَيٌّ وَفَوْمٌ وَسَفَوْتُ البَيْتَ اذَا كَنَسْتَهُ وَ فِي لِلْمَنْ لَوْا أُمَوْتَ مِدَا الدُّ فَشُفِرُ وَلِنَاكِ وَسَفَرُّتُ بِينَ لِلْقُوْمِ سِفَأَرْةً أَضْلَحَ نَ وَسَفَرَتِ الْمُزَّاءَةُ عِنْ وَحْهِ عَا وُأَسَّقَهُ العَيْدُ وَوَجْهُ مُسْفِعٌ مُشْعِرًى مُنْتَوْدًا والسِّفَارُ بَعِدِ مَكُ فَعُولُ فِي اللَّهِ اللَّهِ وَمَا السِّفَ أَنْ فَهُ السِّفالْ فَوْفَاكُ مُوْفَيُطُ الْبُنَالُ

التَّالِيُوا لَلِينُهُ وَلِمَالُ إِنَّ سِفْعًا النَّحِ إِلَى تَعْتُ لُكُو مِلْ فَا فَا لَكُو اللَّهُ سَامَعًا 199 جَنَاجَ الظَّالِمُ فَوَمَا لَكُرُومُ مُهَاعِلَ الْأَرْضِ فَالَ سَعُطَأُن مِنْكَ عَلَى طَلِيهِ وافِر عَالَ مَعْ عُهُم وَي وَالْ الْعَلَالِ حَتَى إِذَا لِمَا أَمَنَّا وَالْمَعِينَ وَاللَّعِينَ عِنْ مُعْلِمُهُ لِدِي مِنْ مُطِّينَ فَعِنَكِرِ نَعِيَّا مَهُ الدَيْلِ مِنْ أَوْهُ وَسِمْ عَلِما أَوْ الدُّوا أَجْرُهُ يَعْيِينًا ثَا لِلدَّلِيَ أَالسِفُعانِ zi w مَصْعَ مَعَدَ وَالمُعْدِهِ ٥ النَّفْعُ لَعُنَّهُ فِالصَّعْمِ والسَّفَعُ الصَّرْف وَما أَذْرِرُ أَنَّ سَعَهَ أَوْ أَيْنَ وَهَبُ والسِّفَ إِلَيْ أَلِيهُ إِلَّهُ الدُّاسْ عُودَةً عِمَا المَثْرُ أَنَّ الْجَحَالُ مِنَ اللهُ هُنِ ١٥ السَّقْفُ لِلنِّهِ وَالفَّسَفَفُ طَوْلٌ فِي الْحَسَارِةِ وَخُلَّ الشَّفَفُ -eem والسِّعْيْفَةُ المُّقَّةُ وَهِ أَضَّاكُلُّ لَوجٍ عِرْيُعِ وَالسَّقْفُ المُعَادُ ٥ ماب المتابر في المتابر في الحاف وَمَا مُثَالِمُهُمُ ر شکر شکر السَّحُومُ عَأَنَّهُ الْمُطُوهِ السَّدُن لَهُ [التَّأْرُةُ وَلَهِ مِنْ حَجَّمَى أَنَّا لِأَمْ اللَّهُ النَّهُ عُ السَّكُنَّ وَسَكَنَّ مَنْ عُنْ مُنْ فُونًا وَالسَّكُونَ المَارُ فَالْ وَلْمُ فَوْمَدُ بِسَكَ إِنَّ أَدْمَانُ ﴿ وَالسَّكَ لَكُلِّ مَالْمُحِنَ لِلَّهِ مِنْ الْمُعْمِ وَالسِّيِّ فِي فَعْ زُوْفٌ وَفِهَا لَا شَعِي لِأَنَّهُ لِسَجِّ فَجَرَّكَ ٱلْمَدْبُوْجِ والتَحِيْنَةُ الوَكِاعِ وَالوَقَارُ وَمِنْكَانَ السَّهِينَةُ عِنْ إِنَّ لَانَّهُ فِيَعْكِنُهَا سخت عِنَا لَا مُعْطِرًا إِلَّهُ سَكَنْتِ المَا أَوْ أَمَنْ خُنُهُ وَقَتَرُ سُ مَكْتُ ذَرُيعٍ \* وُالْمُنْكُ مِنْ وَلِالْمِنَابِ وَسَحَتَ سَنْحُكُ مِنْكُمَ أَلَّهُ وَلَالْمِنَابِ وَسَحَوْنًا سكت وَتَحُلُ سِجُنْ وَرَمَا واللَّهُ لِسُكَانِيةٌ أَيْ مِا أَشْكَتُهُ وَسَكَ العَصَبُ مِثَالِ مَنْكُنَّ وَالشَّحَتُ العِلْسِوْمِ لَا خَرُهَا والسُّحُنَّةُ مَاأُنْهُ حِتَ بِوالصِّيِّي قَلِهَال كُنْدُعُ لِللَّهِ الْمُحَالَ لَهُ إِلَيْ الْجَوَا وُعِلَى

يَحْدَهُ الدَّاكَةُ وَعَلَيْهِ وَالسَّبِقِيُّ البَوْدِيُ فِقَوْلِ الْبَوْلِيَالْهُ الْمَاكِمُ الْمَعْيَّفُ الْمَوْدِيُ فِقَوْلِ الْبَوْلِيَالَهُ الْمَعْيَّفُ الْمَوْدِيُ فَقَوْلِ الْبَوْدُ الْمَعْيَّفُ الْمَوْدُ الْمَعْيَّفُ الْمَعْيَّفُ الْمَعْيَّفُ الْمَعْيَّفُ الْمَعْيَّفُ الْمَعْيَّفُ الْمَعْيَّفُ الْمَعْيَقِي الْمُعْيَّفِ الْمَعْيَى الْمَعْيَى الْمَعْيَى الْمَعْيَى الْمَعْيَالُ الْمَعْيَى الْمُعْيَى الْمُعْيَى الْمُعْيَى الْمُعْيَى الْمَعْيَى الْمُعْيَى الْمُعْتَى الْمُعْيَى الْمُعْلَى الْمُعْيَى الْمُعْيَى الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلِي اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

عَتَّا آمَسِمُ عَالَما لِعَوْلِا آسُّمَا أَوْ وَهَا لاَ تَعْدُوا لَا تَعْدُوا لَا مَعْدَا الْمَعْدُولُولِ الْمُعْدُولُ الْمَعْدُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدُولُ الْمَعْدُولُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

سَنَو مِنْهَاه الله فَيُ وَالله تَوَابِ فِقَالَ سَكْوَوْ وَتَخَلَّيْ وَكُولَ اللهُ فَيُواللَّهُ فَبُرُ العَيْدُنُ فَي وَالِهِ حَلَّى اللَّهُ القَّالَ إِنَّا شَكِّرَتُ الْمَقَا وَتَا ارْفَالْ مُثَوَّفُونَ مُحِدَّدُ مُعَقَّقَةً عَلَيْ عَجُونَتُ وَالسِّحُومَا فِسُكَا فِيهِ المَآوَوْلَ الأَرْضِ السَّكُرُ يَحْشَكُ المَآهُ وَالسَّاحَةُ وَالسِّلَةُ السَّاحَةُ فِي قَوْلِهِ

فَلْيْسَدُ يِطِلُق وَلاَسْنَاكِوَهُ فَ فِعَنَاكُمنَهُ شَكَوْتِ الرَبِهُ مِثْلَاتِكَتُ وَالسَّعَةُ وَالسَّعَةُ وَالسَّعَةُ وَالْمَعَةُ مَنْ فَكُوْتِ الرَبِهُ مِثْلُونَكَتُ وَالسَّعَةُ وَالْمَعَةُ وَاللَّهُ وَمَعَةً وَالْمُعَالَّةُ وَمِنْ الْمِعْتُونَةُ وَالْمُنْفَالُهُ وَمَعَالِمُ وَمُعْتَوْدُونَةً وَالْمُنْفَاكُ فَاللَّهُ وَمُعَلِّمُ وَالْمُنْفَالُهُ وَمُعْتَلِقًا الْمُنْفَالُهُ وَمُعْتَوْدُونَةً وَالْمُنْفَاكُ وَمِنْ الْمِعْتِرَةِ فَالْمُنْفَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْتَوْدُونَةً وَالْمُنْفَاكُ وَمُعَلِّمُ اللَّهُ وَمُعْتَلِقًا الْمُنْفَالُهُ اللَّهُ الْعُلِيْ الْعُلْمُ اللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الذَّجُلُ لَمَنَاجِيهِ مَنَّقَ بَنَىُ مِنْكَ شَلُوهُ وَمُنْلُواْتُنَا الْأَنْ طَيَّتُ نَفَهَى عَبْكَ وَلَهَا أُ شَلِّنُ وَسَلَوْتُ فَاكَ ﴿ لَا لَكُنَا شَعْبُ الشَّلُواْنَ مَا شَلِيْتُ والسَّلُا الذِي يَخُوْنُ فِيْهِ الْوَلَدُ وَجَمْعُهُ الْأَشْلَاءُ وَيُقِنَاكَ شَكْلًا النَّهُنَ يَشْلُونُهُ شَلْدٌ اللَّهُ عَلَيْكًا لِمَنْ عَبِينَا أَحْرِقِينِهَا وَأَنْهُمْ مَعُولُكُ إِلاَّ يُشْبِئُواْ السَّلُو المَّ شَلْبَ اللَّهُ عَلَيْكًا اللَّهُ عَلَيْكًا وَالسَّلَاءُ السَّلُوبُ فَأَمَّا الْقَوْلُ اللَّهِ يَشْبُونُوا السَ

فَنَشْنَوَ لِلِلَّهُ عِنْهَا وَهَى أَنِكَةً كَالْيَشْنِ فُكَفَّأُ فَتَأْمِلِ سَلَكِمَ فَوَالْكَالْمَ فَعَ الْمَكَالُونَ فَالْمَلْكِ فَوَالْمَلَكِ فَوَالْمَلَكِ فَوَالْمَلَكِ فَوَالْمَلَكِ فَاللَّهُ فَعَ اللَّهُ فَعَ اللَّهُ فَعَ اللَّهُ فَعَ اللَّهُ فَاللَّهُ لَكُمْ مِنْ فَلَا لَمَكُمْ مِنْ فَلَا لَمَكَالِكُ فَلَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَعَلَالَ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ لِللْمُنْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لِلْمُنْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ فَاللَّهُ لَلْمُ لَلْمُنْ أَلَّا لَاللَّهُ لِللْمُنْ فَاللَّهُ لِللْمُنْ فَاللَّهُ لَلْمُ لَلْمُنْ فَاللَّهُ لِللْمُنْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَلْمُنْ لَلْمُنْ لِللْمُنْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لِلْمُنْ لِللْمُنْ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ لَلْمُنْ لِللْمُنْ فَاللَّالِمُنْ فَاللَّهُ لَلْمُنْ لَلْمُنْ اللْمُنْ لِللْمُنْ لِللْمُل

الإيباد السويد المسترا المورة على المؤلفة الم

ستكر

سفتر

شفط

منجع

شكف

شامر

ملت

متلت

500

سلت

عَدْجُ أَنْفِةً وَلَقَالُ إِنَّ السَّلْكَاوُ النَّوْأَةُ لا نَتَجَعَّهُ الْجِنَّاءُ ٥ سَّلِحِ النَّوْي يَشْكُوهُ أَدَا التَّلَيْحِهُ شُلَكِأَنَّا وَفِيكُامِهِمِ الْأُحُولِ مُتَّلِكًا أَنْ وَالفَصْلَةَ لَيَّأْنَ وَيُقَالُ هُوَ يَتَسَلُّوا لِشَكَرُاتِ أَنْ يُلِيُّ فِي أَنْ تُرْبِقُوهِ السِّلاَجُ مَا يُعَامَلُ إِل سلح والوسُّلِينُ شَجَّنَوَهُ تَعْدُرُ وَعِلَيْهَا الْإِمِلْ فِالْسَالِاعِ تَوَالِيَّهُ الْإِسْلِيْدِ رُعْقِهُ وَمَ رَاعُ وَسَنَاوُ إِ جُلِونُ فِي صَلَحُتُ جِلْدَ السَّاهِ سَلَّكَ والسِّلْ عِلْدُ سلخ المِيَّةِ مِيْسَةً لِهُ وَتُعَبَالُ أَسْوَدُسَاكُ لِأَنَّهُ يَسُّلُخُ حِلْدَهُ كُرَّعَ إِم وَقَالَ تَعْضُهُ سَلَعَتِ النَّزَّاهُ دِزْعِهَا مُزَعِنَهُ وَسَلَخُتُ اللَّهُ مُرَادَامَتُونَ فَأَأْخِرُ ائتًا مِهُ وانْسَلَةُ السَّهُ رُوانْسَلَةِ النُّهُ أَرْ مِنَ للَّهُ لِالْفَيْلِ الْفَيْلِ وَعَلَا مُسْلَاحٌ وَهُيَ الْهُوَ يَفْنَا إِذْ فِيقًا وَهُمَا أَهُمَ مَنْ وَمَا أَهُمَ مَنْ مُنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ وَالسَّلْسُ وَوَزُّوال سّلس وَ قَلْ يَكُ مِنْ مُنْكِمُ لَهِ وَسُلُوْسِ السَّلِيْطِ الزَيْفُ وَلِعَالَ مُوَدِّهِ فِنْ سلط البِسْمْتِ وَالنَّلاَ طَأَهُ مِنَ السَّنَّا عَاوَهُ وَالنَّالْمَانُ مِنْ ذَلِكَ وَالسَّلْطَانُ الجنيَّةُ والسَّايْطِهُ المُرْأَةُ المِّنَّا المُّعَنَّابَهُ والسَّالِيهِ الدَّجُلِ المَعِيْدِ السَّالِهِ السَّتَهَا عَيْدُ مُوَّ وَمَتَلِعٌ مَحَانُ والسَّلِعُ سَنَّى فَجَيْدِ كَهُيَّةٍ إِلْعَتَ بْعِيج سلع وَحَهْجُهُ شَلُوعٌ والسَّرَاعُ الشَّقْنَ العَفِيرِيهُ الْأَسْتُمُّ عَوْرُزُلَّعَ وَالسِّلْعَيَّةُ خُرَاخُ كَهُنَّةِ الْغُلَّةِ ٥ سَلَعَبِ الْمُعَرَّةُ ادْأَ نَبَّ مَانِهَا فَهِي سِّمَا لِعُ وَكَجُهُ سلغ 'أَشْلَغُ يُطْبُخُ فَكَ يُنْفَجُ لِمُحْمَلُ فَالْأَشْفَأُرِدَا لَهُ الفَتَرَّ آءُ وَمَسَّلَعَ زُّأَلَسَهُ مِثْلُ لَكَفَهُ ٥ السَّلَفُ فِي البَّيْعِ وَالسِّلْفُ مَعْةً وْفُ والسَّلْفُ الْجِيَّا أَبْ وَيُقَاكُ إِنَّ الفُلْعَةَ تُشَمَّى مُثَّلَّفًا أَوالغَوْمُ الشُلْآف المُتَقَدِّمُ وَأَعَاللَهَا السَّايِكُ مِنْ عَضِيْرًا لِعِنَهِ مَثِلَ أَنْ يُعْضَرُّ والسَّأَلِفَةُ صَّلْحَةُ الْعِنْمُ وَالسَّلْفَةُ النُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْضُ لِلزَّدْ عِلْمَ اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللَّهُ ال والْتَلْوَفُ لِللَّاقَاهُ يَكُونُ فَي أَوَالِللِّرِلِلا وَأُورَكُنْ وَعَالَ قَوْلُ

المُنْفَفَه مَا تَلْخِنُهُ النَّوْلَةُ مِنْ لِمُعَلِّم نُجُعْفِ مِعِمْنَ مَا زَهَا وَالسَّلَفَ شلق وطِلْآيُونُ ٥ السِّلَةُ المُطْمَئِينُ مِزَالِاً وُخِلْ تَالُسِلُفَةُ الدِّيُدْبَةُ وَسَلَقَ ضَاجَ وَفَتِح وَحَطِيْبٌ مِنْكُ أَنَّ مِنْ ذَالِحَ وَسَلَقْتُهُ مِالحَكُمُ ٱلنَّمْعِنُهُ النَّحْزُورَ ﴿ 1.7 والتَتَائِقَةُ أَتَازُ السُّنِعِ فِجَنْدِ الْبَعِيْةِ والدِنْغِ السَّاوُ فِيَّةُ مَنْسُوْدِيَّةٌ ا لَيْ مَوْفِيعٍ والبَّسْ لَقُمَّ أَكُ لَهُ مَسْلُقُونُ وَالسَّبَلِيُّقَةُ الطَّيْعُ وَالسَّنَانُ عَلَى الحَائِمُ والسَّالِيقُ مَا لَحُاتَ مِنَ النَّجُرُونَاك تَنْهُمْ عُونُهُ إِنَّ لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَنْهُ فِي إِنَّ لَكُونَ لِكُنَّاتُ اللَّهُ لَكُونَ لَكُنتُكُم جلد السَّان وَسَلَقْتُ الْمَرَادَةُ دَعَنْتُهَا عَالَ السَّاعِينُ فَوِيَّاإِنَ لَنَّا أَنْشُلُفَ أَيْرِ مَانِ قَالْمَلُونُ أَنْ يُخُلِّلَ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عُرُّوً يَّنَا لِمُوَالِقِ عُوالْأَخْتُرَى قَالْفَطْبُ أَنْ تُدْخِلَالُغُرُّرَةَ عَ الْاَحْتَرَىٰ عُلَيْنَهُا مَثَّةً ٱلْحُرْى ٥ السُّلَكَةُ الْأَثْنَى مَنْ وَلَالِجِيلِ شلك والمَدَكُونُ شُلُكُ وَجَمْعُ فِهُ سِلْكَانُ وَسَلَكُ مُا الطَّرِبُقَ وَسَلَكُ فَ الشَّيْخَ وَالسَّعُ الْفَاتُ اللَّهُ وَالطَّعْنَةُ السُّلْحَ إِذَا طُعَيْنَهُ وَلَيْكَ أَوْجُهِمْ وَالْمِسْلَكَةُ طُنَّةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالِمُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالِمُ مِن اللَّهُ مِنْ سهن dow وَ اللَّهُ الْعُدُهُ بِمَانِيهُ وَأَسْمَنْكُ الدامُلُكُ مَنْ مِنْمًا أَوْ أَغِطَيْنَهُ ٥ وَنَفِيَّاكُ وَيْسَبِهُ العَيْءُ لَنَّهُ مَدُّ إِدَا لَوْ يَعْرِولِ لِإِغْيَالَةُ وَدَهَيَّتُ إِلِيهُ والسُّمَّهِي المن المنتق السَّم على الحدث والسُّمَّ على المتوَّاءُ بين السَّمَ والأرض وُنْ وَيَتَمِهُ الدَادِ هِسَ وَهُوَسَالُونُهُ وَقَوْمٌ شُكَّانُهُ مَنْمَوْتُ عُلَوْبُ والمنافق أبق إلى عَلَا وَسَهَالل سَخْضُ أَنْفَعَ جَتَّى ٱلسَّتَكِنْ مَهُ وَسَّهَا الْهِالْ

> وَمَا أُورُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ السَّمَوْ وَلاَ أُنْكَ السَّمُو والفَّمَرُ والسَّمُونُ سُجُوا المِلْدُ وَالْمِنْفُهُ سَمْرٌهُ وَالْمَتَمَا وْمَكَالْ قَالَ لَيْنْ وَزَدِ السِّيمَادُ لَنَفُتُلَنَّهُ عَلا وَأَبْدِكَ مَاوَزَدُ السَّمَارُ أَ والأَنْهُ مَوْ إِلَا لَهُ عُمْ وَالدَّاوُهِ السِّهُ عِلْ الْعِلَاكَةُ وَمَّتَمَّ عَلْ النَّهُ يَعَ عَلَى عَلَا التتؤج والتنع والتنتيط الدى كون فه طبر المين أرث مُسْمُوط أ فَيْجِهُمُ عَائِمَةُ مُحَالِقَةً مُنْتَمَ طَلَّهُ مُلاَ وَمُهُ لِلْقَصْمُ لَدُوالْسِّمُطُ الدَّمُل لَخَفِيفُ والسَّعِيْطِ اللَّ أَجْرُ القَائِرُ يَعِضُهُ فَوَقَ يَعْضُ وَيُقَالُ خُذُ جَفَّكُ مُنْكَمِّا اَى اللَّهُ اللَّهُ مُنَّامِطُ كَأُمِضُ هَ سَمِعِتُ اللَّهُ يَ سَمْعًا والبِّنهُ فِي الرِّكْسُ المَمْنُكُ وَقَلْ ذَهِبَ سِمْعُهُ فَالْمَاسِ وَالسِّيعُ وَلَدُ الْرُبُيْدِ مِزَّ الْفَسَبْعِ وَيَتَهُ أَعِ رَعِينَ مَّهُ عِلَا لللهُ عَهِمَ الصَّعِيدُ الدَّاسِ وَسَمَّعِنُ بالسَّيَّ اللَّهُ اللَّهُ المُتَكَارُ بِهِ وَالنَّهِ عَيْدُ الْغَيْبَيَةُ وَالْمِسْمِعْ غُودَةٌ نَكُولَ وَمَّتَطِ الْغُرْبِ لُعْعَ لُفِيهِ الْجِينُ لِنَعْمَنُكِ لَ الْبَالُوْ قَالَ وَتَغِيدِكُ وَالنَّيْلِ النَّالِ النَّالِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ سَّهُوَ عِيْلًا ٥ مِنْ كَ أَزُّنَهُ وَ الهَنْ مُوحَأْثُ السَّمَا وانُ وَيُقَالُ السُّمُّ خُ اَ عُلْهُ عِلْ وَسَّنَامُ سَأُوكُ عَالِ وِالْمُنْمَاكُ مَا تُمَكَّتَ بِهِ الْمُبْتَ عَالَمَاكُ فَيْنُ وَأَلْمَتُهُ مَعْرُونُ ٥ السَّمَلُ الدَّوْدِ الْمُلُقُ وَمَتْمِلَتْ عَبْنُهُ لَمُتْمَلِّ اذَافْقِيَّتُ بِهَدِيدِيدَةِ مُجْمَافُهُ والسَّمُّ لَ المَالَا يَبْقَى فَلْجُونِ وَجَمْعُ فَ السَّمَا أَكُ وَيَعَمَّلْ لِللَّهِ لِمُعَلِّمَ لَقَيْدُ عَا وَسَهَلُكُ بَيْنَ الْعَوْمُ أَصَّلَّكُ وَالسَّامِل النَّافِي مِن أَتَّنْ فَي مَعَ أَشِهُ واشْمَا أَلَا الظِلْ فَلَقْ فَ مان السِّيْرِ وَالْنُوْرِ وَمَامِدُلُّهُمَا

5-5

kom

سمع

سمق شمق

سمل

سَطَاْعِلَى سَوْلَةٌ وَتَمَا وَهُ المِلْالِ وَكُلِّ شَيْعَ شَخْصُهُ وَالسَّمَا وَهُ مَأَوْما لِللَّهِ يَتِ وَالنُّومُ أَوْ الطَّنَّا إِذُونَ وَعَدُّ نَهُمُووا مُنْهَوْ يَحْرَجُو الطَّيْدِ والشُّوخَ جَعْ سَهَا عَ اذَا الْوَنْكَ المَكَنُّ وَالسَّهَاءُ أَالسَّخُوْ وِالسَّهَا وَالسَّمْقَ وَكُرْعَالِ مُعِلِّمً سَمَةً وعلى الطَهْز الفَرْسِ عَمَا أَو وليسَمَّ المَطَوُ الوروليم مَن المتحاب مِنهَ أَوَّا وَالْمِنْتُمَ الْمِيَّالُ لِلْحَاوَرُةِ مِنْمَا وَالْمَعْقُولُونَ مَادِ لْنَاسَطُأُ السَّمَا أَحَجَى 'أَيِّنْا خُرِيْزِيْنَ وْزَالْكَ لَأَ وَالْمَطْوَ وَيَفُولُونَ أَصّْلُ اللَّهِ سِمْوُ وَهُوَ مِنَ الْهِلُوِّ لِأَنَّاهُ نَنْوِيْهُ وَاللَّهَ لِبُلْ عِلْمَ لَهِ أَنَّ فَشْعِيْرَهُ لَهُمِّيُّ وَالْمِسْمَأَةُ سَّعَيْ حَالِمَةِ وَرِبِلِلْسَنَّةُ الْعَمَّائِلْ ٥ السَّمَّةُ السَّنْ وَالْمِكْتِرِعَالَ لَنُتِنَ بِعَادِيثِ عُلِمَنْ السَّامِةِ وَإِنَّ فَلاَنَّا لِمُسَرِّ السَّمْةِ والفع المنه سمك ومعناه القصُّ ويَقُولُونَ للعِاطِيرِ بَعْ حَيْدَ الله فَعَالَ التَنْعِينُ وَنُعَالُ السَّمِينَ رِحْزُ اللَّهِ نَعِالَى عَلَالشَّيْ وَالسَّمِ الْقَيْمُ نْقَاكَ تَبْهِ وَتَنْمَأُ حِي وَشِمَانُ مُ وَبُعَالُ السَّنْ وُاللَّهُ مُا لِيَدِينُ الطِّيعِ هِ السَّمْ الْجَوَّادُ وَالْجَنْجِ عُنْحَجَاءُ وَسَنَا أَمْجِخُ كَأَنَّا كَذْكِرْجُ مِنْمَا جُ وَالْفَنْبِيكُ السِّنْجَاءُ والمُنْتَعَجُ وَاجْمَا بَ عَلَاةً وَمَا وَالسَّامُ عِنْ فَالطِّعِ أَنِي السُّهَا هَلَةُ وَرُّ مُعْ مُسَمَّعٌ فَدُ نُقِقَ وَلَانَ ٥ السِّمَا خُ لَعَنَّهُ فِي الصِّمَا جُوتُحُنَّهُ عَتَرَاثِ سِّمَا خَهُ وَسَعَمَ عِلِيَدَّةً وَمَوْتِهُ ٥ السُّمُودِ اللَّهُ وَ وَالسَّامِدِ اللَّهِي وَنُمَاكُ تَتَكَّبُ زُأُسُّهُ النُّنَّأُ مِنَالَ شَعَوِرُهُ وَسَمَدَتِ الإِيلَ فِينَبِّوْ مَاجَلَّفْ وَكُلُّ وَأَنِعُ رَأْسُهُ مَنَا مِلُّ قالَ مُ سَوَامِدُ اللَّيْلِخِفَافُ الْأُزْوَادُ تَقُولُ لَشَ مِنْ يُطُونِهَا عَلَمُ انْ الْأَعْتَرَأُ بِي سَمَاتِ مُنْمُودًا عِلَوْ - ٥ الْمُسَّمَّرَةُ مِنَالِاً ثُوْلِ مَعِ نُوْفَهُ وَالْمَسَمَأَرُ اللَّبِنُ الرَّفِيثِ والنَّتَأْمِرُ الفَوْمُ يَشْهُونُ والسَّامُ وَالدَّكَ أَنْ يَعْ بَهِعْ فِيْمِ السَّهُ وَقَالَ

50 W

سَنِهَا الْعُلْلَةُ أَنْكُ عِلْمُهَا الْأَعْوَافُودَ لَوْ مُسَنِّمُهُ لَوْ أَعْسَرُهُ السَّنُورُ المِسْكَةُ وَاحِدَهُ البِّنبِينَ وَالْمَاهِ الْهَالَا يُلاِّتُكُ تَفْوُكُ شُنَيْهَا وَالسَّيَاهُ الْحَدْثُ ا gin سَّنَتِ النافَةُ تَسَنَّنُوْ شَقَتِ الْأَرْضَ وَهِيَالِسْأَنِيَّةُ والسِّيَ أَيَةُ تَسْنُوْالْأَرْضَ والقَوْمُ لَيَنْهُ وَلَا نَفْسِهِ واذَا اشْتَقَوْ وَسَأَنَيْتُ الزَّخُلُ إِذَازَا صَيْتَ لَهُ 'أَسَّأَنْ يُو وَالسَّنَأَ وَالسِّنَا الوَّوْءَ وَالسِّنَا الصَّوْدُ وَالسِّنَا لَيْتُ ٥ مَصَتْ سَنْبَةً مِنَ الِتَّهُ رَوَالسَّنْبُ الفَّرَسُّ العَّهْرُّ فَأَسْنَتَ القَوْمُ أَهْدَبُوْ وَرَجُولُسَيْتُ فَيَّةً ستنت قَلْمُ الْحُنْةُ وَالسَّنَّوْنُ الْعِسَلُ عَالَ هُمُ السَّمْنِ السَّنُّوبُ لِأَ السَّيْمِ وَهُمْ يَنْ عَنُونَ هَا زَهُمُ السَّمْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الدَبِينُ السِّمَاجُ أَنَوْ وَحَالِ السِّوَاجِ فَالْحَائِظِهُ السَّافِ مَا أَكَاكَ عَنْ مُشْجِ مِنْ لِمَ أَيْرِ أَوْعَنْ يُورِسُّبِ لَى سُنُوجًا وَسَبْحٍ لَى زَائِي فِي كَلَا والمسَّلُّ الْحِيْ والمستنبية والمبد فالمستن الأشل وستناخ المنكايا أنولها وسبخ الدفن نَعْيَةُ وَسَّنَعُ الدَّجُلِيد العِلْمِيشُنُوحًا هِ سَنَدُبْ الْمَالَةُ وَأَلْسَيْكُ عَنُومًا ستنب إِذَا اسْنَنَابُ فَ وَأَشْنَابُ تُ غَيْرِي وَالْمِسْنَا ذِا لِنَافَهُ الْقَوِيَّةُ وَالْمُشْنَابُ اللِّهُ وْوَالْمُسْنَالُ خَطَّ كَلِيمْتُووَ وْلاَنْ سِّنَاكُ أَيْفَعْ مَنْكُ وَالسِّنَالُ مَا قَالِكَ مِنَا إِلَيْ مَعِلاعِ مِن الصَّفِي والسِّنادُ فِي السَّعْ رَاحْتِلاَفُ الرِّدْوَيُن كَفَوْلِهِمْ كَأَنَّ غِنْفُ مَهُ تُعْ فِوْ لَعِينِ ثُوَّ عَالَ أَوْا صِّي كُالسَّهُ مِثْلُ الْكُيْنَ وَحَرَجَ الْقُوْفُ مُسَنَّانِدِ بْنَ أَيْعَلَى دَاياتِ سَنَّ وَالْإِشْنَا دُوالمِكْ الْ سنع زَّ فَغِهُ الْيَ قَائِلِهِ ٥ المِنسِنَاطِ ۗ اللَّهِ كِلَا لَهُ هَا لَاَ شُنِيَعُ النُّونَفِعُ الْعَالِي لِمَالُ شَرَفُ أَشْبَعُ وَأَمْتُرَأُوا سَنِعِهُ لِيَّنَهُ المَانُ سِلِجَمْلَةٌ والبِّنْمَأْفُ خَيْطُ يُنَدِّبُ مِنْ جَعْدُوالِمَعِينُ الْيَنَعْدِبْ رِقْرَنُكُولُهُ الْمُعُنُوهِ قَالَ الْحَلِيْلُ

السِّنافُ للبَعِيثِرْمِ تُنِرَافُهُ اللَّبُ لِللَّهُ اللَّهُ بَعِيثُونُ مِسْنَافُ بُؤَجِّتُ الدَّجُلَ

الطَوِيْلُ والتَهْوَقُ التَّتَلَبْ والسَّهْوَفُ عَلَاتِيَاجِ التَّنَسُّخُ الْعِيَّاجُ والتَّهْوَفُ

الزَّيِّأَنُ مِنْ شُوُولِ النَّهُ مِنْ سَهَدَ النَّخِ النَّزِّأَبُ فَلَا مُنْ مُنْ عُولَا لاَ رُجِّ

والمستهكة المؤجع الدي سُنتَدُ مَوَّ الزُّيد عَالَيه وَالسَّهَ عُ يُدُالعَهُ وَلَقَالُ

مِنَ النَّمَةِ وَيُقِالُ النَّهَدُ رِبْدُ حَرِيْهُ أَنْ وَجُلْ مِنَالِا نُسَّالِ (وَأَعْ رَقَ

وَسَّهَ حُنَّا لِسَّنَّ وَكُونَ أُو هُو دُونَ السَّيْقِ والسَّهَ حُسَّلُا الْحِيدِ إلى وَسَّهَكَتِ

البَّدَوَّاتُ اذَاجَوْتُ جَوْيًا خَفِيهُا وَنَوْشُ مِنْهَ عَكُسِّرِيْعٌ وَبِعِينِ فُلاَنِ

السَّتْفَلَة سُّهُا فِي فَأَشْهَلَ الْقُومُ زَّحِنُوْ السَّهْلَ فَهَـُزُسِّهِ لَا فَنْدِ سِنْهِلَةُ وَهُوَ زَهْلُ `

لَتُسْرَى لِلْهُ قَالِي وَتُسْهَدُ لِأَخِيهُ هَا السَّهُوُ الواحِنُ مِنَ لِمِنْهَا وِالسُّهُمَةُ النَّصْبُ

وَالسُّهُ مَهُ الْفُتُواْئِهُ وَسَهَمَ وَجُهُهُ بَسُّهُ وَالْأَنْعَةَ وَمِنْ حَيْرُ وَالْبُوْ دُالْسَهَةُ

المُخَطُّطُ وَاشْتَهُوَ النَّجُهُ إِن اقْتَتَوَّعَا وَالسُّهَا وَمِنْ يَرَّا لِصَّفِ لَقَالُنْ فِي

الرِّحُلُ أَصَّا مَهُ السُّهَا فُر وَنُفَالُ السُّهَا وُكَاءٌ يُصِّبُ الإبِلَ كَالْعُطَأَ شِ

\_المتنن والواووما بتلبشهما

ستأعظ منال العايز من التماره السفالخيلاف الجزر والنشبة الالارض

فَخْعَلْ لَهُ سِّنَا فُ قُاشِّنَفْتُ النَعِيْزَ شَكَدُدْنَهُ بِالسِّنَافِ وَّأَشْنَفُوْ أَمَّرُهُ ٱڂڂؖؠُهُهُ وَيُعَالُهِ إِلهُ مُنْ إِلهُ فِي لَيْنُوعَ فَأَمْرُهُ عِينَى الْأَسْنَافِ وَحَبْ لِيُ مُشْنِفَأْتُ مُنَقَلِّهِ مَانْ وَقِيلِ شَنَفْتُ البَعِبْرُ وَأَشْنَفْنُهُ وَأَلَى إِلْاضْمِعْ فِي إِلاَّ السُّنَفْتُ قَالَ ابْنُ دُرُّ إِلِي فَإِدَا شَمِعْتُ فِي شَعْ رَمُسَّنَقَةٌ فَإِنَّا العِّبِي ناقَةٌ والبِينُنْفُ وِعَالَهُ مُسَوِّ لِمُؤْخِ لِلْمُتَلَةُ مُعِزًّا أَذَانُ لِلْفَوْ قَالَا لَوْ كُو السِّنْفُ الوَرَفَةُ قَالَ لَقَلَقُ لَسِنْفِ المَوْجِ فِجَعْبَةٍ ضِفْتِر المتنبة كالمسترسنزا لفقيل عن سنبق وحد الكالفوش مزالع لف وَهُوكَ النُّفَهَةِ فِي لِمَاسِ السَّنَّافُ مَعِرُّونُ وَأُلَّكُمْ مُوْضِعُ وَلَسَّمَتُ عَلَوْتُ وَنَافَةُ سَنَخِمَةٌ عَظِيمَةُ السَّنَا وَوُ أَسْمَنِ المَا زُعِظُر لَهُمُهَا٥ باد السِّن السِّن المِن المَاءِ وَمَا سِلْهُمَا السَّهُوْكَ العَفْلَةِ والمُّنهُوَّةُ الصُّعَّةُ أَمَا وَالبَّيْتِ وَجَهَلَتِ الْوَّا أَةُ وَلَهُمَّا سَهُوًا أَيْعَلِي جَيْضِ وَالنَّمَا مَأْهُ جُسُولًا لَخَيَا لَعَهُ وَالسَّهُو السَّحُونَ وَالسُّهَوْ حُودَ فَ الدَّجُلُ النُّيُّونِ الحَيْنُ الحَيْنُ الحَيْنُ الحَكْرُ وَالسَّهُ الْفَكَّهُ والفَوْشُ الوَاسِعُ الْمُرَّى وَيُنْفِرُ مَنْفُنَةُ يَعِيدُهُ الْفَعْرِ وَحَفَرُوفَاسَّهُوفَ بَلَغُوْ الزَمْلَ وَزُبَّمَا مَالُو النَّهِ بَالدَّجُلُ ادَادَهَ عَقْلُهُ مِنْ لَدُغَ الجَيَّةِ ٥ سَمَعَةِ إِلَةٍ بُوْ كِأُمَتْ وَهِي سَبْعَةُ وَسَنْ فِهُوْجُ وَمَسْ فَعِنَا مُمِّرُهُا وسَنَهُ القَوْرُ لِللَّهُ وَ أَيْ مِنَا زُوسَانُوا وَآلِكَ السَّهَ أَدْ مَرِيْكِ مِنَ المستَهَرُورَجُكُ شُهُكُ فَإِيْلُ النَّوْمِوسَّيَّةً بْنُهُ أَنَّا وَمَارَ أَنْتُ مِنْ عُلاَيْن سَمْ هَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ حَبَيْنًا وْكُلُّم وَسَدُو اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلْ المَعْ يَمَنَّنُ ١٥ النَّهَمْ وَالْأَرْقِ وَالنَّأْهُورُ عِلاَّ فَ الْأَثْهَرُ وَالسَّأُونَوُ اً زُّنْ وَالْأَيْنُهُ وَأَن عِرَفُنَانِ فِي لِأَنْفِ مِنْ الطِينِ الدَّا اغْنَالُوا لِجِمَازُ

F . ~

سّنق

سنم

سهو

سهت

ستهد

ستهر

F.F

شوچ

سود

وَالْمَرْهُ مِنْ وَأَيْأُ وَمَكَانُ سُوَّى مَعْلَوْ يُغِلُّواللَّهُ وْلَلْ فِيْهِ وَالْحُنُونُ وَمِيْهُ وَبِقَالُ السُّول الدَّجُلُ الدُّاك الدُّلْف وَوَلَن اللَّه سَّويًّا حِسَدٌ سَّى المَنطَّ الْعَلْمَ اللَّهُ المَعْلَ المُعْلَق المُعْلِق المُعْلَق المُعْلِق المُعْلَق المُعْلِق المُعْلَق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلَق المُعْلَق المُعْلِق المُعْلِقِ المُعْلِق المُعْلِقِ المُعْلِق المُعْلِقِيلِقِ المُعْلِقِيلُ المُعْلِق المُعْلِقِيلُ المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِقِيلُ المُعْلِق المُعْلِق المُعِلِقِيلُ المُعْلِقِيلُ المُعْلِقِيلُ المُعْلِقِيلُ المُعْلِقِيلُ بزعيب الع ريرع راء على المات الموت المريد الموت المريد الماكة المناكمة المُسْتَنْفُرُ وَهُمَّا اللَّهُ مُشْدُورً وَمُعَالِمُ وَنَ مُرْتِفُدُونَ أَنَّ أَوْلادًا وَمَاشِئِلًا ستبوتَةُ مَنْ المِنْ وَالمُنوَآدُوسَةُ مَا البَّارَوَسُوآدُ مَمْدُ وْدَةُ مَعْمِنَ بَرْوُدُ فالْد وَمَا عِبَدُكُ مِنْ أَمْ لِهَا لِيتَوَائِكًا وَالْأَشُورُ القَيْدُ وَأَمْ زُأَةُ سَوْءً آوُ فِيَغِيدُ والسَّيِّيَّةُ خِلَافُ الجِسَنَةُ وَأَسْوَأَ السَّرَى ادَاتَتُوكَهُ ٥ اللَّهُ وَجُهُمُ عَمَّا كَمِّهِ سَّأَخَتُ قُوَالِينَهُ فِالأَزْضِ لَسَنُوخَ وَمُولُونَا حَتَّى مَّا أَرْسَ الْأَرْضُ فَوَ أَجَنُّ عَلَى عَجُ أَكُونُوالِكَ ادَاحُنَّرُ نَ زِدَاعُ المَطَنْ التَوَادُ فِي النَّوْنِ فَالْوَاسْوَدُّ وَالنَّوَأَرُّ وَالنَّوَادُ السَّغُضْ والتتوالد السرَّارُ وُقِالُ سَاءُ وُدُنُ فَالاَنَّاءَ هُوَمِنْ الدُنَّاءَ سَوَادِكَ مِنْ سْتَوَادِهِ وَهُوَ اللَّهُ مُن وَالْاسَا وِدِلكَ أَن وَاحِنْهَا السُّودِ فَأَمَّا قَوْلَ أَبِي وَرِّ وَهُدِهِ الْأَسْأُودُ وَهُولِ فِإِنَّهُ الْوَادِ اللَّهُ عَنَّالًا لَا يَدُكُ أَنْتُ عِنْكَهُ

وَرِّ وَهُدِهِ الْآسَانُودُ وَهُولِ فِإِنَّهُ الْوَادُ اللَّهُ عَنْكُمُ اللَّهِ عَلْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مِنْ مِطْهَنَوْرِوا يَخَانَيْهِ فَجَفْنَةٍ وَالسَّوَاذِ الْعَبَدَذَا لِكَبْيْنُ وَفُلاَنَّ الْعُودَ مِن عُلاَنَا فَعُ إِمِنَ السِّبَأَدُهِ قَالَ الفَّتْلَ أَوْسَتَقَدُّتُ الإِم السَّنْوُولِ الدِّهِ المستَوْدِ ال وْنْهُدُونُهُ أَلْمُ الْمُنْ الْبُدَارِ مِنْ مَعْ مِنْ فَيُدَاوْ مِهِ أَدُّهُ الْأَدْبُونِ والأنتوكأ بالتغزوال أورتقوأ والفلب وشويد أفؤه بجثنة وسأوكدني عُكُنُ فَسُلُدُ نُهُ مِنْ مُتَوَاْدِ اللَّوْنِ والسُّوْدِدِجَيْعِا والسَّوْدِ شَغْ كَتُلْأُ المحازة وَالمَنْعُ أَشْوَأَتُ فَالْ الْحِسْلَةِ وَكُلَّتِينُ مِنَالِمَعْ وَالْسُرِّينَ وَ فِلْ لِمُ يُشِينُ الْمُأْنَحَةُ وَمُنَالِسَيِّهِ مِنَالَمَعُ رِقَالًا عَنَا وَ عِلْنَهِ مِنْ أَهُ عِلْهِ كِنَدُ لَهُ لِيدُ عَيْهَا لِلضَّيْفِ أَمْ شَأَهُ سَيِّدِهِ

ستهف سهق

شهد

Jem

متهي

وَابِلُ سِّوَاهِ وَاذَاعَتَ رَهَا السَّفَرُهِ

اسْتَوَى النَّهُ وَأَعْنَدَكَ وَهَذَا لا يُسْتَاوِي كُذُا أَوْلا نَعْيَادُ لَهُ وَسُوَّهُ بِعَثْنَى عَيْرٌ وَلْفَالُ فَصَّدُنْ سِوى فِلْإِن أَنْ قَصَّدُنْ فَصَّدَهُ قَالَب وَلَكُ مَشْرِفَقُ سِورُ خِدَيْفَهُ مَدْجِنْ إِفَيْ الْعِينَةِ وَفَارْسُوالْأَخْرَافِ الْمُلْكِ وَهُمُ أَعِلَى سُوبَةِ مِنْ هَذَا الأَمْرُازَيُ مَنَوْآدِ وَالْتَوْتُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْرِير

شَالْا مِيادًا مَاكِ إِللَّهُمَّا خُ

تُوَايِلُونُ عَلَيْ الْفَيَدُ الْفَيْدُ حَوَالِكَ اللَّهُ مَرَدُهُ مِالذَّرِيْنِ السَّهُ فَ يَسَعُمُ إِلا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ العَطَلْسُ السَّهُوتُ

عَنْ وَيَنْوْزُا دَأْعَصِ وَنَازَ وَإِنَّ لِعَصَيةُ لِنَنْوْزَةً وَالنَّوْزُجَمْعُ سُوْدًةً وَهِ إِذَا مِنْ إِلَهُ مِنَ البِنَاءُ فَأَمَّا قَوْلُهُ لَا مُلْقُمُّهُ وَوَلَا مُعَالِمَتُهُ أَرّ فَنْ ذَوَا أَنْ غَيْرُ مَهُمُ وْ زِوَاتَّهُ نُبِرِينُ الْعَصَبُ وَنُفَاكُ هُوَالِدِي بَيتُوْتُ الشَوَافِ فِي تَأْشِدُ شَوْعِيًا وَمَنْ فَهَمَاوُ فَقَالَ سَمَّأَ أَنَّ فَاتَّهُ مِنْ هَفِ الَّي السُّوُورُ أَيْ لا بُسْتَوْ كَيْمُوا والسِّوارُ لِلمُثْرُاةِ مَعْدُونُ وَفِقَالُ سُوارُ لِلمُثَرِّةِ والاستُوَازُالواجِكُمنْ أَسَاوِرَّة الفُرْسْ وَهُوالفَاأَدَةُ وَسَوْرَةُ المَدِّيمِ حَرَّتُهُاهُ الجِسْآءَةُ عِنْ عَالْمَوْ الطِعُوا مُربِينًا مُرُوَّإِ مَنَا مُعْرِينُونَ مِسَالَمَةِ السَّاةُ مُتَكَنّا مُن سوس اذَا كَنْزَ مَهُ إِنَّ السَّوَسَّا وَنَفَاكُ إِنَّ السَّوَسِّ وَأَنْ يُضِنْكُ لِحَيْلَ وَإِنَّ السَّوَسَ وَشُوْشُ فِلْ لَا نَطِبُعُهُ وَمِنْ سُنْكُ الْفَوْمُ أَشُوْسُهُ وسِمَا أَسَدُ والسِّلْسَ أَوَ wed مُسْتَظَمُ فَقَا إِدَالظَهْرُهُ السَّوْطِ مُعَرِّهُ وَقُ لِقَالَ سُطُّنَّهُ والسَّهُ طَفَرَبْتُهُ وَالسَّوْطُ مِنَ لِعَيْدُ أَبِ النَّصِينِ وَالسَّوْطُ خَلُطُ السُّرُ وَيَعْضِهِ بَعْضُونَ سَّوْطَ فَلاَنْ أَمْرَهُ مِّنْ وَبِطَّا اذَا خَلَّطَهُ قَالَ مَّنْ طَهُ ادْمِيْكُ الْدَّاءِعَ بْرَهُوَقَّوْ فَلَسَّتَ عِلَيْسُونْطِها بِمْعَ إلِ٥ شُوَاْغُ الشُرْصَيْمِ وَأَشَعِنُ الإِبِلَ إِنْ سِيْعِهَا إِسَّاعِةٌ اذَا الْهُمَلْتَهَا وَسَأَعِتُ سوي هِيُ نَسَنُوْعُ وَمِنْهُ فِعَالَ صَائِيعٌ سَائِعٌ وَنَافَهُ مِنْسَيَأُعُ مَنْ هَبُ فِي الْمَوْعَى وَجَادَ نَا يَغِْلَمَ يَتَعْجِ مِنَاللَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى الْمُعْلَمُ عِنْدُ وَالسَّاعِ أَمْعَ وَلَا وَعَامَلْنَهُ مُسَاوَعَهُ مِثْلُ النَّاوَمَهِ ٥ مَنَا سَّوْغُ مَنَا اَيْ عَلَى مِنْ عَنِهِ سوع وَ نُفَالُ هُوَالْاَخُ نُولُدُ عِلَيَّ أَنْكُوالْالْمُكَرِّ وَسَأَعُ الْمُتَرَافِ فِي لَمِنْ يَتُوعُا وَأَشَعْنُهُ وَمَّوَعْنُ فُلاَنًا مَا أَمَّا إِلَى السَّوْفِ الشَّرُّ سُفْدُ الشَّرَكُ الشَّوْفُهُ شوف سَّوْفًا مَيْفَالُ إِنَّ السَّنَافَة مِنْهَ لَا وَذَالِكَ أَنَّ الدَّلِيلَ مِتُوْفُ النَّوَابُ لِيَعْلَمُ أَعْلِكُ فَعُلْدٍ هُوَالْمُ عَلِي جَوْرٍ وَتَتَوْفَ كَلِينَةُ وَعِلْمِ وَالشَّوَافِ

المتنف العَمالَةُ والسِّنْ عَجْدَى المالَةِ والشِّنْفِ الزِحَازُ وَانْسُأْسَ الْحِيَّةُ

وَاشْتَأْدُ يَنُوفُكُوا إِذَا وَيَلُو سُتِدَهُمْ أُوخَطَنُوا وَيَعْتِدِهِمِ قَالَ

سَنْفِ قَالَ الْمُلِكُ ولاَنْوَ مَنْفُ مِ الذَّجُلُ وَيَرَّكُنَا الوالمِينَ

ستيج

شبك

شبغ

نست

مَرَّ شُلِ لِهِ إِلَي وَكَمَّا أَنْهُ وَلُهِ مَالًا أَمَّنافَ وَيَعَم فِمَ المِ السُّوَّافِ والمسَّوَاف عَالَ الْمُدَامِّلُ اللهِ الْمُلاَدِثُ الْمُعَدِّمِينَ الْمُوَرِّيْنِ سَوَّفَتُ 5.00 التَّخْلَسَتُونْهِنَّا إِدَامُلَّخْنَهُ أَمْرَكَ وَالسَّوْفَةُوالسَّالِيَقَةُ أَوْضُ تَبْنَ الدَّمْلِ وَالْمُلَكِ كُلَّهُمَا مَّافَتُهُمَا أَيْ يَنَدُ مِنْهُمَا ٥ المِّنَّوْقُ مَضَّلَ لُـ سوق سَاْ فَدُ والسَّيِّقَةُ ما اسْبَيْقِ مِنَ الدَّ وَأَسِّهِ وَسُفَّتْ الْمَامْزُ إِنَّ الصَّلَاتَ وَّأَسَّقُنُهُ وِالشَّوْفُ مَنْهُ عِلَمَا إِن وَالسُّوْقُ والسَّوِنُوْمَعَ رُوْفًا إِن وَٱمْثُلَّهُ والمنتق المنتاقين الأسفوف الموراع فأالتاف المتلبة التوف عَالَدُ ذُوْبَةُ لَيْ مِنَالِمَعِبُ أَوْجُفُتُ أَيْ مُنْوَثُ وَنُوْفُ الْجِزْبِ جَوْمَةُ القِيَّالِ ٥ السِّوَأُكْ مَعْثُرُونْ والسِّوَأْتُ السَّبَعْمَاكُهُ 50 m وَهُومَ نُنَسُّا أُوكَتِ الإيلُ اشْعَلَوْتُ الْعِينَا فَهَا مِنَا لَهُ وَالدِوالِ وَمَا لَيْنَا فَعُلَاكَ جَآءَتِ الإيلْ مَانتُنَّاوَكُ هُوَالْا أَيْ مَانَيْتِكُ نُوُّونسَهَا عَالَدانِي دُرَّنْهِ شَيْتُ الشَّكُرُ مَتُوكًا اذَا دَلَكُمْ أُو وَمِنْهُ اللَّهُ مَقَالُ السِّوَاحِ وَتَفَوُّ لُونَ سَأْحَ فَأَهُ فَاذَا فُلْتَ التُّنَاكَ لَوْ تَلْكُو الفَيْوِ السِّوَلُ الإسْبَرْخَ أَوْ نْفَالْ سَولَ سَوْلَ سَوْلًا قَالَ كَالسُّهُ البينوجَ لا لَوْنَهَا سِّجُ لِهِ أَوْ الْجِمَالِ الْأَسْوَلِ لْاَ وَمَةُ لَتُ الشُّحُحُ اذَا زَّيَّنْهُ ١٥ السَّوْ فَرْسَّوْمُ الدَّاعِيمُ وَهُوَرَّعْنَا مَكُ تَنْفُوْ مْ وَالتَّهُمُّ عَلَا وَالتَّوْمُ وَإِلَّهُ البَّالِيجَةِ وَتَتَّوَّمُنْ فَلَانَا فِي مِلْ لَتَنوفُكً ادَاجِكُمْنَهُ فِي الدَوسَةُ فِمُنْهُ وَمَا لَبُرِينُ اذَاخَلَّنِنَهُ والْحَالِ الْسَبَّةَ مَهُ المَّةِ مُتَلَدُّهُ وَعَلَيْهِا وُكُمَّا لِهُا وَسَتَقَمْثُ عِلَى الْفَوْمِ الْأَعِيْثُ فِيهِمِ والنَّمُومَةُ المَّهِ مِنْ مُذَّةِ وَكُمِّ المُعَالِمِ المُنْفِقِةِ مِنْ عَلَى الْفَوْمِ الْأَلْوَمُهُ الْمُنْفِعَةُ لِمُنْ العِكَامَةُ فَعْدَ إِعْدَ إِلْسَاوِهِ مُائِسَمُ وَلَيْ الْمِنْ وَالْبِآرُومَا يَثْلِنْهُمَا

سول

سوو

503

سَيْفَأْنَةُ والمتَاثِقَةُ لرَمْلَةُ والبِّنْفُ سَاجِلُ الْحُورُ والبِينْفُ مَاكَانَ

الْمِينِيّاتِ وَالسَّيَابُ وَاللَّهِ مَا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَعَيْدُ مَا أَنْهُ وَلَهُ اللَّهِ الوَكِمْ وَسَيَّنْتُ الدَّ آتِهُ مَنْوَدُنُوا لَيْنِيْ جَنْدُ شَاءَتُ والسَّائِيةُ الْعِلْد يُغِنَقُ وَلاَ يَكُونُ وَلاَوْهُ لِعُمِينِقِهُ وَيُضِعُ مَالَهُ كِثْثُ شَأَةً وَهُوَ النِّك رَزَّدَ اللَّهُ عَنْهُ ٥ سَنَّاجَ فِي لَأَزْضِ يَسْتُعْجُ والسَّنْجُ السَّآدُ الْحَارِيول لَسَّمْجُ صَوْبُ مِنَالِبُرُودِ والسَّيْخُ عِبَّاءً أَنْ مُعَطَّلَمَةٌ والسَّتَّابِيُّ فِي كَلَامِعَلَى عَلَيْمِ عَلَيْ السَّلَوْ هُمُ الدِثْنَ مِسِنْجُونَ فِي لا رُضِ السَّيْمَةِ والسَّرِّوسَاجَ الظِلْلُ وَإِنَّا الْمَ وَهُوَهِ مَنَا لِأَوَّكِ ١٥ المِسْعِدُ الدِنْفِ والسَّيِّدُ الْمِيْدِ عَالَ بَعِيْسَ الْمُلْعَقِينَ مَالنَّعِي المُسَدُّنَ الْعَالَ وَالْسَنْدِيدِ كَالْلِبْدَةِ الْسُفَيَاسِدِ الْمُسَارِّدِ الْمُسَالِدِ الْمُسَارِّدِ تَبَغَّى إِنْ وُورِ والسَّفَأَهُمُهُ كَاشُوهِ لِيَسْنَأُ كَمِنَّا أَالُهُ سَتَوْنَا لَيَّا لِينا وَهَ لَاهِ مَالِسُمْنِ وَالوَاووَ مَانُهُ عَنِي أَبْ فُوالَمَّا وْجَوْمَا هُذَا الْفَرْظِ ٥ سَأَرَّ يَتُمْنُ وَالسِّنْ عِنْ الطِّوَيْفَةُ وَالسِّنَوَاتَ فَتَوْتُ مِنَالُكِنْ وَوَالسِّنْ مُ مِرَاكُلُ وَمَسَّافُ الحَرَّعِ الدَّلَةِ وَأَلْفَيْنَهُ عَنْهُ والنَّوْبُ النِّنَةَ يَوْدُواللَّطُوطِ النَّهَ يُعَ الهآذا كَمَازِي عَبِلَى وَهُو الأَرْضِ وَالْسَلْعَ جَزَى وَالْسَنَاعِ الْحِيلَ وَأَنْ وَالْسَمَاعُ مَا يُطَنَّنُ مِوا لِمُا يُطْمِرُ حِمِّ لَ وَطِيْنَ قالَ حَيَا مِظَّنْتَ الْفِيِّلُ السَّاعَ وَالْكَ الْمُسْتَمِدُ الْمُسْتَمِعَةُ وَيُقَالَ تُسَبِّعِ الْمِائِطُ والسَّيَاعُ السَّعِيَّ مَهُ نُطْلَى عِاللَّوَ أَدَةُ وَتَتَبَعِتِ التَّوْأَةُ مَرَأَدُهَا ٥ بُقَاكُ هَلَا تَتَبَعْ هَذَا مِثْلُ سَوْعِدُه السَّيْفُ مَعْزُونُ وَرَجُلُ سَالِفُ مَعَهُ سَنْفُ وَسِفْنُهُ بِكَشْرِ المِسْيْنِ فَتَرَبْنُهُ بِالنَّدَيْفِ وامْزُّأَهُ مُسْيَفَأَنَهُ شَكِفًا كُنَّا أَهَا لَقَعْلُ

مُلْتَصَفًا أَاثُنُولِ السَّكِف مِزَاللَّهُ وَمُوالَّذِكُونُ قَالَ والبِّنْيْفُ وَاللِّهُ عِلْيُهُمِّ بِأَلْهِما ﴿ وَالسِّرْيُفُ فِي شِعْ رِكْمِيْهِ مَوْجِعُ رُتِّفَاكُ المنفذ الحتوراك المتعدة فأنام شياعا فالسناخة فأوالك بن المنفق السَّنالُ مَعْدَرُ سَالَ المَا وَعَنْهُوا والمُتَبَالُ المُحَدُّورُ فَالْ هُوَالْمِلاكَ والمده فكن مِنَالمَتنفِ والسِّحِين المدينة التي تَدُخُلُ فِي المِضَارِ وَسَعَعِثُ عِلْتَا يَقُولُ مِنْ عِنْدُ عِلَى رُحَيْدُ الْجَرِيْدِيَفُولُ مِنْ عِنْدُ أَلَا عَيْدُ وَقُولُ السنيكانُ مَنْ تَعْمِعُنُهُ وَ لَوْ النَّهُ عُنهُ مِنْ عَالِمِ السِّهُ أَوْ السِّيمِيَّا وَ العَلامَة · ain وَأَضْلُهُ الوادُهِ السِيْنُ مَنَا الْحِيزُونُ وَمُؤُونُ سِينَا أَحَيْدًا "ه سِينَةٌ مُؤَفّ القَوْسِر والنسْبَةُ الَّيْهِ سِبَوِيُّ ٥ الستين والالف ومايَّلْهُمَّا ساب ساج ساد السُّكُأْبُ الْمُنْفُقُ مَنَّاكُهُ مَنَالًا والسَّنَّابُ ٱلسِّهَا وَكُولُوالسُّنَّابُ وَالسُّنَّاجُ الطَيْلَسَانُ لِعَلَيْهِ أُوالِحَوْمُ سِيْعَانُ هالإِسْ أَاذِ ذَأَبُ العَيْرِ اللَّهِ لِلسَّالِ المُنالِ وَنُقَالُ السُّنَّا ذُانْقَافُ لِلْأَوْمِ قَالَ

عَلَى زُوْلِ وَاهِمْ عَنْ عَلِي عُنْ أَي غُينُو جَزا لحِسْآءً قَى تَحُلُ سُنْفَأُ وَالْرَّأَةُ \*

فَيَدُّ مِنْ ذَاكَ مَنَامِمًا أَرِثُنَا أَلْفَى لِفَا اللَّهِ فِي أَلْسَنَا دِ ساف سالة تَنْفِقُتْ رَالْهُ مِنَ لِلسَّقِينِ وَالشُقَاقِ ٥ مَنْ أَنْ الشَّيْ شُوَّا لاَ وَمَسْنَا لَهُ ستاو وَرَجُلُسُنُولَةُ كَنْ يُرا السُّؤُالِ ١٥ السَّاوُ الهِمَّةُ نِهَاكُ هُوَ بَعِيْدُ السَّاوِهِ ماد السبين والباؤوما بَثَالِيْهُمَا in

السَّنْتُ مِزَالُاتًا مُوالِحَمْعُ شُبُونَ وَأَشْبُتُ والسَّمْتُ الدَّهُمُ والسَّنْتُ التَّالْمَةُ والسَّنْ السَّنْ وَالسَّنْ فَالسَّنْ السَّنْ فَالسَّنْ فَالسَّانِ السَّنْ فَالسَّنْ السَّنْ فَالسَّنْ فَالسَّلْ فَالسَّنْ فَالسَّنَا فِي السَّنْ فَالسَّلْفُ فَالسَّلْ فَالسَّلْمُ فَالسَّلْمُ فَالسَّلْمُ فَالسَّلْمُ فَالسَّلْمُ فَالسَّلْمُ فَالسَلْمُ فَالسَّلْمُ فَالسَّلْمُ فَالسَلْمُ فَالسَّلْمُ فَالسَلْمُ فَالسَلْمُ فَالسَلْمُ فَالسَّلْمُ فَالسَّلْمُ فَالسَلْمُ فَالْمُ لَلْمُ السَلْمُ فَالْمُ لَلْمُ السَلْمُ فَالسَلْمُ فَالسَلْمُ فَالسَلْمُ فَالْمُلْمُ السَلْمُ فَالْمُ لَلْمُ لْمُلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْل

جَعِدٍ وَالتَّمَامُونَ لِي إِلِّي وَهُوَيِّنْتُ وَالسِّيْطِ الرَّهُ وَالْفَيْلَةُ وَالسَّيَطَأْنَهُ مِّنَا أَهُ جَوْفَا وَ يُرْخُعُ عَنْهَا خِيسْمَانِ فَقَعًا وُالسَّمَا إِشْمَاطًا الْمُمَّتَّ والْمُسَّطَ مِرَالصَرْب والسَّبَاطَةُ الصَّنَائِمَةُ السُّبْعُ سُنْعُ السَّعْ وَسَبَعُ الْفَوْمَ فِي سَبِعِ وَالصَرْب والسَّبَاطةُ الصَّنَائِمَةُ السُّبْعُ سُنْعُ السَّعْ وَسَعَالِهِ وَكَالْلِكُ وَالْسِيْعُ الْجَارُونُ وَاسْتَجْهُ وَكُنْتُ سَالِعِهُمُ وَاذَا لَكَانَ الْمَدْنَ الْمُوالِمِ وَكَالْلِكَ وَالْسِيْعُ الْجَارُونُ وْلَا عَلَيْهُ وَالْمِيلِ وَمِنْ مُعْتَدُ فَالْمَنْ الْمُنْسَمَّةُ وَوَقَعْتَ مِيْهِ وَفُقَالَ مُسْوَ شُمَاعُ البَدَنِ ادَاْكُانُ مَا وَالبَدِنِ والمقَيْعُ الْوَاجِدُ مِنَ السِّباعِ دين العَبْدِ السُّنَّيَعُ الذِي فِهَوْلِ الهُدُولِي عَبُدُ الْأَالِيُّ الْمِنْ الْمُعْدِيمُ مُشْبَعُ الَوَا أُونِالَ الْجَلْ هَا الْمُتَوَفِّ وَيُقَالُ البَّيعِي وَيُقَالُ الدِي لَهُوْتُ اللَّهُ فَيْرُقَى إِرْصَاعِهُ عَيْرُهَا وَهُمَاكُ وَأَلِهُ الدِمَا وَهُمَاكُ هُوَالْكُمْ إِلَى كُلُكُمُ أَرَّبِ السِّمَا عُ عَلَى مَهُ وَهُوَيَعْدِيْ إِلْهِلاَ بِوَالسِّمَا عِ وَلَقَالَهُ وَفَالْعُنُولِيَّةِ ا لَيْ مَنْ عَيْدُ أَا أَإِ وَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَلَهُمُ إِنَّ فَوْلُ الْعِرْبُ لَا غِمْ أَنَّ عِبْرَ إِنَّهُ فِي يُونِدُ وْزَالْمُنَا لَكُمَّ فِي السَّرِّ وَقَالَ بَعْضُهُم يُرِيدُونَ السَّنْعَ وَهُ وَهُ لِلَّهُ وَأَنْ وُارَّضْ مُسْرِعَةً وَمَسْبَعَةً حَرِيْكَ السِّبَاجِ وَلُقَالُ سَبَعْنِهُ وَقَعْنُ فِيْهِ وَأَسْمَعُنَّهُ أَطْعَمْنُهُ السَّبْعَ وَسَبَعَتِ النَّهُ إِلَّهُ الْعَنْمُ إِذَا فَرُسَّتُهُما فَاكَنَهُما فَأَمَّا فَوَال زُوْتُهُ ﴿ إِنَّ مِّنَّمَا لَو يُرَّا فَهَ مُسْمَعًا عَانَ مَعْنَاهُ لَوْيُدُوعَ إِلَى الطُّوُّورَةِ ٥ يُعَالَ السُّبِعَ وَكُوْدُهُ أَنَّكُهُ وَشَكُّرُ ستابع كامِل وسَنتَ عَنِ المَا قَدُ الْفَدُ وَلَدِ هَا وَقَدُ الشَّعَ وَوَدَمُلُ مُسْمِعٌ عَلَيْهِ دِرْئُ سَالِعَهُ وَ يَجُلُ سَأَلِعٌ طَوِيْلُ الْمُرْدَأُن وَضِدُّ هُ الحَمْشُ فَ سَبَقَ بَينُهِ فَ سَبَقًا وَالسَّبِي الْخَطَرُ وسَبَكُ الفِيَّة وَعَنْ يَهَا والسُّنُبُ فُ طُرُّفُ الْجَافِرِ والسُّنُدُ فِي مِزَالِاً وْضِ الْعَلِيظُ القَلِيْلُ الْحَيْدُ فَأَشْبَلُ المَاتُوالدُّمْعَ وَأَنْشَبَلُ السِّنْرُ والسَّبَلُ المَكُوُّ

الجِيَرَةُ والمَسْبُونُ النَّهِيِّينُ والسَّبْ عَدُّنِ الْغِنْقِ والسَّنْتُ العُلاَوُ الْعِلْزُ الْعِلْزُ فَأْلُ الْمُشْبِئِ مِنْ فُكِّرًا أَلَ وَالْمُسْبِي مِنْمَنَا وَاللَّمْنِثُ خُلُو زُمَا فُوعُهُ عَلَي بالتَوَظِ والنُنْسَبَيَّةُ الوَطْبَةُ إِذَا أَرْطَبَتْ كُلُّهَاهِ النُّبْحَةُ فَيَنْظُ لَهَجَيْتُ ولاَ مَدَ ولا عَدُ وَلا تَعَالَمُ عَلَى الإنشان بحِسَاآة الوَقوب والسَّبَهُ عَيْرَيُّ مِنَ المنتقرة السَّرُ العُرَّاعِ والسُّنْفِيَّةُ الصَّلَّاةُ والسَّنْفِيِّةِ مَّنْوِثِهُ اللَّهِ تَعِالَى مِنْ كُلُّ شُوْءٍ وَٱلْجَرِّبُ ثَفُولُ شُبْحِانَ مِنْكَذَا أَيْمَا أَبْعَالُهُ قَالَ

سببج

ستبيح

ستبيخ

سبى

J'in

وَقَالَ قَوْمُ عِيمًا لَهُ أَنْ يَفْخُرُواللَّهُ شُبُحُانُ مِنْ عَلْقَمَةَ الفاخِرِ نَعَالَى شَنْهُوجٌ وَزُقِهَا فَبِيحَ أَوَّلُهُ والسِّبَأْجَهُ العِوْرُواْ السُّبُحَأْثُ اللَّهِ كَأَ فِي الْجِدِيثِ فِيكُ لَا اللهِ وَعَظِمَتُهُ وَنُورُهُ والسَّأَجِ مِزَلِحَيْلُ الْجِنَّنُ مَدِّ البَدَيْن في العِدُوقاك

تَوَلَّيْتَ عَنْهُ مُرْتَمَى بِكَسَّانِ وَمَدْ قَالِكُ أَذْنَنْهُ مِنْكَ الْأَخَادِعُ تَقُولُ النَّكَ كُنُّ لَلَّاتُ مَأْرِبًا لَهُأْفِ الطَّهْنَ ٥ السَّيْخُ مِنْ فَوْلِكَ سَبَّكُمُ اللَّهُ عِنْدَهُ الْخِيرُ أَيْحَفَّفَ عَا وَسَدَّا فَافِقَالُ لِلْهِي بَشْفُطا مِن دِّيْشِ لِطَائِير السَّبِيغُ وَلِمَا سَنَّقُطُ مِنَ الْفُطِّن هِنْدَ النَّافِ السَّبِيغُ ٥ السُّبَدُ طَائِرٌ والسِيْدُ الدُّاهِ عِن الرِّجَالِ فِيمَا لَهُ مُوسِّيْدُ أَشْمَا لِهِ قَالَ

والنَّكَةُ فِي قَوْلِهِ مِمَالَةُ شَبَدُ فَكُمْ , سِّبْدًا فِلْعِنَانِعَ مُرِّدًا لَدُنُ هُوَالنَّنَجُنُّ وَالْتَنْدِيْدِ التَّنِيْقَالُ شَجَرِّ التَّأْشِ وَيُقَالُهُ وَكُنْرُةُ النَّكَ مُّن والعَشْرُ وَ مُعَالُ سَمَّتِهَ لِلْفَرْخُ إِذَا بِمَا أُرِيشُهُ وَسَوَّدَ وَ لِفَاكْ السُّنَةُ العِائنة المستَّرُونانَ مَنْظُرُ قَعْمَ الجَوْاجَةِ بالحِدِيْدَةِ وَهِي المستأذُ والسِّيْرُ المسَّالُ وَالبِّيهَا لَوَ المَّنْ المُوالسَّانُ والسَّانِ المستَّرُ الْ تَنْوُوْرَ الْأَمْرُ وَالسَّنْنَةُ العُلَهُ اذْ اللَّائِرَةُ فَ شَعَرُ شَيِطٌ وَشَبْطِ عَنْدُ

الحَوْدُ والسَّبِيلُ الطِّرْيُقُ وَالنُّسْبِلُ النَّمْ سَلَادِ سِلْ الْعِبِ الْحِ والسَّابِ لَكُ المُغْتَلِقَةُ فِل لَطِيرُ قَاتِ وَأَشْبَلَ الْوَرْ يُحْدَرُ حِسْنُنْكُ قَالْ أَنْوعُ بَيْدٍ سَّبَكِ الرَّوْجِ وَتُعْتَلُلُهُ وَاجِدٌ وَقَدْ مُسْتَبَلُّ وَأَشْبَلَ وَأَشْبَلَ وَنُفِيَّاكُ لِأَعْبَ أَلْى الدِّلُوْأَشْبَالٌ قالَ

إِذَا ٱزْسَلُوْفِي مِائِهًا بِرِكَانِهِ وَمَلَّا نُهَا عِلَقَا الَّهَ شَمَالِها المُستَنَّهُ مِنَ السَّبَهُ وَهُو دَهَا إِلَا الْعَفْلِمِ فَرَو وَالْمَسْنُوهُ مِثْلُهُ ٥ السَّبْثُيُ مَعْيُزُونَ وَلِكَالِائِيَةُ لَتَعْمِى قَلْبُ الْفَتَى والْسَمِيَّةُ الْجَارِيَةُ تُسْبَى وَكُنَ الِكَ الْحُدُونُ فُي إِنْ رَضِ إِلَى أَرْضِ لِهُ تَرْفَى مَثْنَ سَّمَا هَا وَسَمَّا هَا يُفَاكُ سَّبُأُ هُا إِذَا اشْتَرُنْيَهُ ولا يَفِيَّ أَلُ ذَالِكَ إِلاَّ فِي الْخَيْرِخَ أَضَّهُ وَنُسَّمَّةُ وْلَا لِحَكَّالًا السَّبَّآءُ وَسَنَيَّاتِ النارُجِلْيَهُ أَجْزُونَكُ أَعِمَالِيهُ وَانْسَتَنَّا لَلِهِ لَذِ السَّلَخِ وَالسَّابِياتَ اللَّهَ الذي فَنُوْخُ وَفِيكًا لِلْهَ لَدُواذًا كَثُرٌ نَسُّلُ العَبَمِ فَهِ لِسَابِيآ وَفَيَاكَ بَنُوْ فُلاَن تَذُو وَجُ عَلَيهِ مِ سَأْسِ أَوْ مِنْ مُو الِعِمْ وَأَسَّا بِيُ الدِمَا وَ طِرَ أَيْفُهَا وَ نَفَالُ سَيَا أَوْ اللَّهُ مَشْبِيثُةٌ مِنْكُ لِعَيْنَهُ وَنْفَالْ سَّنَاأُهُ عَتَّرَبُهُ وَخَاءُ السَّنَا يُغِوْدِسَبِيّ اْ ذَا اجْ مَنْ لَمَا مِنْ بَلَكِ الْيَهِ وَسَمَا اللَّهُ وَدُخِلِ اللَّهُ عَالَمُهُ فَسَائِلِ البَّنْ وَهُوَائِصًّا اللهُ يَلْدَةً وَفِيَالُهُ وَهُوْاكِأُ ذِي سَبُأُ أَكُونَةً وَنَفَالْ سَيُّانُ الزَّجُلَ وَا كُلُدُنَّهُ وَسَيَّا عِلَى مَنْ كَا ذِيدَ ادْ الْمُعْ عِلَيْهِا عَبْرُمُحْتَرِّتْ وَانْسَمَيْا اللَّبُ حَرَّجَ مِنَ لَفَتُوَّعَ وَالْمُسْبَأُ ٱلْطِرَيْقِ فالمتراه ما في السين والسّاء وما بسليقها سَّتَرُّنُ الشَّيْ مَنَيَّرُّا والشُّنْتُوَةُ ما الشَّنَتُرُّتَ بِهِ كُلِينًا مَا كُانَ وَكَنَ الِدَالسِّنَارَةُ فاذَا أَسْقَطُتَ الهَا أَعْفَهُ السِّنَارُ والإِسْنَارُ

في الْعِدَدِ أُزْبِعِهُ قَالَ الْأَضْطَلَ لَهِمْنُوكَ إِنَّنِي وَالْمَنَّ خَعِبْلِ قُأْمُهُمَا لِمَشْمَالُ لِلْمُشْمَ

ورز المنززد في البعيث وَالمُنْهُ وَالوالمَدُود وَي فُرِي الإسْتَانُ لَسَنَا عُلَا لِمَا مُلِكِهِ إِذَا مُثَنَّا فَعِنْوْ ٥ الْأَمُّنُ مُنْ يَحْوُ وَالْسَالِعَةُ وَالْسَالِعَةُ

يَنِهُ عِزَالَهُ مَن شُودِ السَّافِلَهُ مِثْلًا لِإِمْ أُواللَّوْ أَنْ يَحْمِلُ الْحِبْرُمَا الشَّنَهُ حِبَرًّا لِعَيْنِ نَفْنَاكَ رَجُلُ سُنَاهِي ٥

البنين والجيثر والجيثر وتمايث الثين النهو النَّهُ فَالنُّسْتَهُمْ يُقِالُ نَيْجٌ عِنْ شَجُو ٱلْطِينُولَ كَيَا تَدِيثُو فَأَنَّهُمْ فَالْ إذا أجْسَنَ لَقَالُ مَلَحُتَ قَالَهُمُ وَأَيْ الْجُسِنُ وَوَجُهُ أَشْجُ أَيْ أَيْلُمُ مَعْ الفُوْزَة وَالْكُ وَوَجُهُ كُورًا أَوْ الْغُورُة وَالْكُ إِذَا تَطَالُمْنَ وَكُلْمًا ذَلَّ فَقَلْ شَجَلَ وَالإِشْجَادُ إِذَا ذُمُّةُ النَّظَرُ قَالَ أَوْعَمْرُو

وَأَشْجَدُ ادَا لَمِنَا لَمِنَا مِنْ اللَّهُ وَٱلْجِنْ فَالْكُ مِنْ اللَّهِ الْمُعَالَّا لَكُونَا لَهُ اللَّهُ وَهُوْ وَلِهُ اللَّهِ عَنِهِما أَنْجُكِثُ سُجُودِ المُعَدَّالِا لَهُ الْحَالَالِ الْمُعَالِّلُونِ اللَّهِ الْم قاكَ ٱلْوَغُيْدِيدَة وَأَنْشَكِ إِلَيْ عَلَى إِنَّي مِنْ يَعِينًا سُلِّهِ فَقُلْتُ لَهُ أَنْعِيدُ لِلنَّالِمُ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى ال

رُّأُ سَمَهُ وَدَرَّ الْهِمُ الْمِسْحَادِ كَانَتْ عَلَيْهَا هُوَرُّ كَانُوْ سَنْحُكُوْنَ لَهَا قالَ ٥ عِبْنُ سَعْعَ آذَاذَاخَالُطَكُ سُأَمْهَا وَأَقِيهِا لِدَرَّاهِ وِالإِشْجَادِ جُمْرَةٌ وَيَدُنُ مَنْعُونُ مَمْ لُوْءٌ وَقَالُوهَ لَمَا أُمِنَّكُونُ النَّفُولَ الأَا أَوْفُكَ وَالنَّهِ مِنْ الْمُناحِدِ وَالْمُنْتَعِيزُ النَّعَ إِلَّهُ وُسَّلُ عَالَ إِذَا مَا ٱنْفُنَى شَعْ رُهَا ٱلْمُنْتَحِينَ وَالشَّعُورُمَا يُنْحَوُمُ وِاللَّهُورُ

5 . A

6.4

سُمُلِ سُنن

شبغ

سنبق

سندل

ain

سخد

سحر

والتَّخِرُوالنَّدُ وَإِنْهَا وَهِمَّاكُ فِي لِلِّكَةُ وَتِفُولُونَ الْحِيَالَ الْفِي سَجْعُونُهُ والشَّاجِزُ الْمُوضِعُ بالنَّ عَلَيْهِ السَّنْدُ لَنَّهُ لَأَهُ وَهُوَ فَي تَوْلِ السَّمَّاخِ 1.9 وَالْبَنْهُ زُوْمَا أُمِنَاكُ مُوَ الْخُرَاجُ الْمَاطِلِ فِي فُوْزَةِ الْمُوَ وَلَعَمَاكُ مُكَ كُلْجِسْي رَبِنَاهِدِ وَيُعَالُ مُعَيَّرِتِ النَّافَةُ ادَاجِتَتْ المَانِيْعَةُ قَالَ عِتَقَافِيْرِ مِنْ هَنَا الْأَنَا وَالْسُتَيِّرِ أَلَا كَالْمُنْدُمُ وَالْنَيْ زَبِ الْإِيلُ فِي إِنَّا أَنِهَا السَّرَعِثُ وَسَاجُولُ الحَلْبِ مَعْزُونُ ٥ والسَّيِّنُ فُسُلُ الصُّبْعِ وَالْحَيْعُ الشِّيأَةُ وَهِمَا لِشَعْ زَهُ وَٱلْسَعَيِّنُ وَفَوْلِمِ جَلَّ التَّجَيْنُ الْمَا وَالنَّحَ يِرُو مَا فَتَجِينَ وَلا أَ أَينِكَ سَجِيْمَ لللهُ وُجُسِراً وْأَلِمُاه وَعِتَوْاتُهَا أَنْتُ مِنَالُهُ عَيْرُونِي عَالَ قَوْمٌ مِنَالْعَنْدُ وْعِرْبُنُ وَقَالَ قَوْمُولَكَ التَجْعُ وَالطَارُولُ بُوِّنَ يُهِمِولَهُ فَوَأَضِلُ كَفُواْ فِي الشَّعْرِوالْجَهَامَةُ سَجْعُ 2 سَجُنْ أَيْ رِثِيَّةُ وَلاَنكُ أَلْكَ مِنْ أَكُولِ للطَّهَا وه السَّجُوطُ اللَّهُ بُحُ الوَجِيُّ 9 إِذَا مَدَرَّتُ وَحُدُهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ تَخَفُّنُ السُّعَ زَعَن لِما لِي حَسَّفَتْهُ حَتَّى الرَّبْقَى مِنْهُ شَيْقٌ والسَّعِيْقَةُ وَاجِلَةً سخف سِنْوا إلى لَهُ وَمِينَا لا أَنْهُمَ اللَّيْل مِثْل السُّلَافَ وَالسُّمَة وَمِنَا السِّنَوَ السَّنَو السَّمَ إِن وَهِي مُنْ النَّ اللَّهُ وَالنَّالَةِ وَمُ الْمِلْدِ وَمَا فَهُ مَعْمُونُ مِنْ ذَالِكَ التَحَالُ الدَّلُو الحَطِئْمَةُ واشْتِقا قُل اسْتَأْجَلَة وَهِيَ لَفَاحْتَرَهُ مِنْهُ فَأَمَّلَ سحل وَالشَّحِيثَةُ أَلْمُ لَمَّادَّهُ فَيَنُونُ مَامَرَّيْتُ بِعِوَالسَّيْجَ فُ نِعَدَّاكُ فِصَّازُ عِمَّا أَثْ التِّحِيِّ وَمُقَالٌ هُوَ مِنَ النَّخِلِ لِأَنَّهُ مُبْتَعَمَّنَ كَاحِينًا لَا مُؤْمِنَ الْسَأَجَلَةِ فقول الشَّنْقُرْي وَإِنْ اللَّهِ عِلْ فَوْلاَنِ لِفَالْ كُلُّ عِيدَ شِلْ البِّعِيدُ وَقَالُو فَوَمْعَ رَّبُّ لهَّا وَنْضَةُ فِيْهَا لَلَنْوْنَ تَهُمُ فَالدَّاأَ أَنْسَتُ أَوْلَالْعِبْرِقِ فَشَعِّرَّت ٥ وَالْمِيْوْنِ بِنَجِالٌ مِنَا لَهُمَنَا حَلَهُ ٱلْمُثَالَةُ لَا مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْجَلُّتُ سَّيَقُنُ البَّوْآنَ ٱلنِّيْعُ فُهُ والسَّيْنِ وَالمَعِيْدُ وَيَقُوْلُونَ أَغِيدُاللَّهُ وَسَجُّفًا اليَأْوَ فَانْتُنْكُمَا أَيْ عَنْدُنْهُ فَالْفَتْ وَالسَّجْلُ الْفَسَرْ عُوالْعَظِيمُ وَلَقَالُ الْمُنْجُلُ والْسَيْدُورُ اللَّهُ الْمُطَّولِيلَةُ وْالسَّحْقُ فِالْعَدْدِوَوْقَ النَّسْ وَدُورَ لَلْجُفْرَ المَيْدُ وْلَ لِكُيِّلُ قَالَ وَأَنْ يَجَمِعُونُو فِي لِقُوْمِي مُشْجَلًا والتَّجُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَّم اللَّهُ عَلَّم اللَّهُ عَلَّم اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّم اللَّهُ عَلَّم اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّم اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عِلْهُ عِلْهُ عِلْهُ عِلْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَالَ عِجَمَّدُ مُثِلَ لَحَيْفِيَّةِ فِي قَوْلِهِ خَلَّيْنَا وَهُ مَلْجَزَآوُ الإِجْسَانِ كَالِاجْسَال وَأَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَ وَأَنْهُ كَاللَّهُ وَالْمَادَ مَنَ لَبُنَّهُ وَبَهِ فِي المُخْلَفُ سجل قَالَ مِعَ أُنْهَ لَهُ لِلْسَرِّ وَالْفَاحِيْرِهِ سَجْمَتِ الْعَيْنُ دَمْعِ مَا وَعَثْنُ سَجُومٌ وُأَزُفْنَ المِيْدِينَ أَسْعِلُهُ الدَّانِيَّةُ مُهَادَيُهُ أَلْ لِلبَّوَأَدَةِ السَّعِ أَلَةُ والتَّعْ وَالتَّعْ وَالتَّ مَشْعُوْمَةُ مَوْفُورَةُ وَلِقَالَ بَعِثْرُ الشِّي لِا بَرْغُوْ ١٥ السِّمْنُ مَعْرُونَ الْأُنْكِيمُنْ وَجَمْعُهُ شَجُرُ والسَّجِينُ لُهُمَّ أَنَّ الجِمَارِ وَحَدًا لِكَ السُّجُالُ وَلِنَاكِ سخن يُقَالُ مِنْهُ تَتَحِنْتُ تَعِيْمًا وَيُقَالَ إِلَى تَعِينَا وَيَقَالُ إِلَى تَعِينَا وَيَقَالُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله يُنتَكَى مِسْجِكًا وَالمِسْحَلُ اللِسْانُ الْحَطِيْثِ وَتَعْتَلَ الرِّيَاجُ الْأَرْْ صَرَاكًا مُسَّرَّهُا wee. وَشَجِلَةُ مُّأْمِيةً ادَا مَنْ رَبُهُ وَ سَجِلَةً مِّا يَهَ دِرْهُمِ أَدَا عِبِّلَ يَقْدُهَاكُ ادُلَهُم وَسَكُن وَ طَرُون سَاْجٍ ٥ وَالْمِشْمَا لُونَ مَا لَمُ اللَّهُ مَا رَقِي مَنْ وَالْمَا وَالسَّا عِلْ مَا عِلْ الْمَا عِلْ الْمَ البتيمز وللحآء وماسله فهما عَامِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا والإستيران سين والسَّعِيل المائط المفتل عَدْلًا عَالَ النَّ ذِرَ إلى سَأْجِلُ سُجر

11/2 3/10

العُرُونَ قَالُونُ وَإِنَّا المِنْ الْمَنْ مُعَيِّلَةَ هَا لَا شَعْتُ إِلاَ يَتُورُ وَالشُّحْرَةُ السَّوَانُوالْمُنْحُرُ التَفْسُر تَقِينُكُ وَيُقَالُ إِنَّ المُتَعَيِّدَ اللَّهِ وَمُ والتَّجُلُ الْهُدِيدُ سُخُنُ وُدُه سختر تَعَدِينَ مِنْ وَمُونَ وَقُلانَ مُعْدَرُهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ وَشَعْرَهُ اللَّهَ مَنْ الْعِكُ لَ وَشَعَرَةُ ادَاحَانَ يُنْعَزِهُ وَوَسَّعُنُ سَوَا خِرُادَا الطَّاعِثُ وَطَالْبَ لَهَا سخط الوَّنْ وَسَجُوْدُ مِنْهُ وَلا يُقَالُ مِهِ السَّيْطُ والسُّخُطِ خِلاف الرِّضَالِ حَنَى وْنَهُ وَالْمِسْجَى مُ البِي تُحْتَدُ مِهِ الْجِي أَنَّهُ وَالْتَجْدُ فَالْمِسْكُورُ والسَّجَالَةُ عَلَى تَعَلَادُ الْفِيَّةُ وَتَوْشُونُ مُشْجِنَةً حِسَّنَهُ النَّظِرُو سَاَّجُنْتُ مُسَاَّجِيَّةً السُّخِفُ المِنعَةُ وَخُلِّ شَرِعٌ وَنُعَالُ وَجَلَّتُ شَخْفَةً مِنْ جُوْجٍ وَهِ المِفَةُ سخف عَالَبِلْتُدَوَفَأُونَهُ وَسَجُّونُ النِّرْطَأَسَّلُ شَيْوُهُ وَبِلْكَ عِي السِّحَاءُةُ تَعْتَدِوالإِنْتَأْنَا دَاجَأْعَ وَالْ الْمُلِينُ النُّفُنْ فِالْعَقْلِ فَالَّمَّ وَالنَّفَأْنَةُ عَامَّةُ فِي كُلِّ مَنْ وَالنَّفِّلُ الدِّعَاكُ الا كُرْدُاكُ لاَ وَإِدَّ لَهُ وَحُوْا كِدُ وَ وَالسَّمَا وَ رَسِياوَهُ وَسُعِّا أَنِ وَسَعَوْتُ الْجِنَالْتِ الْسِعَاوَةِ وَسُعَّدُ مِنْ الْمُ سخل وَتَعْمَوْتُ الطِّنْنَ عِنْ وَجْعِ الْأَرْضِ بِالْمِشْجَأَةِ سَعْوًا وَيَغَيْنُ يَعْمًا وْأَمَالُهُمُ مَنْ إِنَّ وَتُحْسُنُولَةُ أَيْضًا مُحْهُولَةٌ وَهُوَمَوْكُ الصَّائِلِ وَٱنْجُوْ وَٱللَّهِي لَكُ لَغَالِ وَتَجُلُّ ٱللَّهِ وَكَالْمُ اللَّهِ وَأَنْ كَيْبُوالْأَخْلِ وَمَعْلَقَ سَأَجِيةً وَّأَنْ مُرْكَوَاْ عِنْ مَنْ عُنْ لَهُ الْمُؤْفِ وَالسَّمَا أَوْلاَ نَعْ لَوْ تَقْنِيتُ وَعِدُ الْأَرْضِ والسِّجَآءُ نَبْتُ وَلِجِدَنَهُ بِيَّكَآءَ مُ كَذَا دَحَرَهُ أَنْ وَالسَّغُ إِولَهُ الصاب والأنتَى تَعُلَدُهُ ٥ وَتَعَلَّدِ الْعُلْمُ أَتَدُ الْمُعْلِمُ عُنباتة ٥ سَحَيْث ديلي تَعْمُاوالسَّهَان مَعْوُرُوْتُ شَرِي لا بْسَعَارِهُ ان وَنُهَالُ شَعَالُكُ الرَّجُلَ اذا عِنْمِنَهُ لَعَهُ هُلَيْلِ ٥ شَخْرَ اللَّهُ وَجُهَهُ هُوَيْنَ w W الهوَّآوَ وَتَنْتُوبُ فَلاَنْ عِلَى فلاَن الْجَنَّزُّ وَالنَّوْنِ شِدَّةُ الْأَخْلُ وَالنَّرْبِ الشُّحَام وَهُوسَكُوا دُالمَال رُ وَشَعَرُ شُعَا مِي أَلْمُودُ أَيِّن وَلَيْسَ هُو مِنْ التتواد رئفال الخَوْر سُخَاأُو وسُخَامِيَّةً إِذَا كَانَ لَيَّنَهُ سَفِلَةً سَلِسَةً وَتَجُلُ إِنْ يُعْجُونِكُ أَكُولُ مُسْرُونِ مُنْ قَالَ الْمُلْمُ أَنْ الْمُلْكُ الْمُلْكِونَ مَا لَكَ أَوْ سَجِيكَ اللَّهُ الكَافِرُ وَأَنْجِكُهُ الدَّا النَّتَأَمَّلَهُ وَمَالُ مَسْجُونُ وَمُنْجِكُ والسَّحَ يُهَدُّ الموَّدِيدَةُ أَفِل لَقَوْرِهِ سَخَنْتُ المأدُّومَانُوسَخُونُ وَتَعَوَّدُنُ مَنْعُول سخن يَوْهِ سَخُنْنُ وَسَالَحِنُ وَسَخْنَانُ وَلِيلَةٌ شَخْنَةٌ وَعَنْنَا نَهُ وَتَحَنَّى بَوْمُنَا وَالسُّونِ كُلُّ مُسْعَنَا الوَّحُلُفُ مَنْ مُونِ بِهِ فِي قَوْ لِهِ يَتَعْنُ وَتَعَيَّنُ عَيْنُهُ الْكَنْ مَنْعُنَ والمِسْعَنَهُ وَلَا تُكَالَقًا لَوْلُ حَتَوْلُم يُلْزِوْ أَأْكِلُهُ الْعِازُ وَرَكُمُ مَعْنُونَ الْجَوْفِ لاَيَتْنَعُ وْأَنْجُتَ وَ البِّنِّ مِنْ مِسْمِا أَهُ مُنْعَطِفَهُ لِلْعُهَ عِبْدِ القَيْسِ وَالسَّنَّا خِيْرِ الْحِفَّافَ في ادِّروا دَا حَسَّبَ النُّونِ وَاسْعَاتُ مَالَهُ اَفْسَلَهُ ٥ النُّحِيِّ الْحِلْدُ والسَّغِيبَلُهُ الْجِسَاءُ والسَّخَاءُ الْمُؤْدِ لِقَالَ سَعُن يَسْخُوْ سَّخَارَا وَهُوَ تَنَعُ والنَّهِ فَجَرُّ عِلْمَالَةً وَإِنَّ دُوْنَ الشَّهِ مِنْ الْمُعَالَ جِمَانٌ مِشْتَحِ للبَيْ وَلَهُ الدُّ لِعَنْ قِدُ القِلْ رَوْسَيْنَ مَا الدَاحِ عِلْدَ للنَّالِ فَتَهَامُلُهُمُّا وَشَيْعًا مُ وَجَهَا أَوْمُنَهُ عَيْمً مُكَلَّمُ وَتَعِيدُوا عَيْمًا مُحْ يَسَامِحُ الْاَوْمَ لَيْقُوه \_ السِّيْرِوالْجَاءِومَا مِثْلِيْهُمَا أِنْ نُنْهِي المِدِيرُ وَتَعَيَّنِ نَفْتِي عَنِ الشَّيْ الْنَاتِ الْمُعَنَّدُ وَالسَّخَا وِيُّ الشُّغُدُ اللَّهُ الذي مَعَ الوَلْدِ وَأَمُّنِّكُ فَكَأَنْ مُسْتَعَدًّا الدَّاطَبْيَ خَارْسٌ سَّعِهُ أَلْفُلُاوَ وَشِدَّهُ أَجَرِّهُا وَفِي فَوْلِ يَغِضِهِ رَجَّا (عَالَفُلُا قَالَ

سين

شحوا

3.5

سخد

السَّادِهُ إِنَّهُ إِلَّا لِلنَادِمِ وَفَأْلَ فَوْلِا السَّكِمُ هَوًّ فَي لَكِم وَرَّحِيَّةُ rin شَدِهُ مُرادا الكَّفَتُ واللَّدَو المَعَيْرُ الهَابِخُ المَوْعُوبِ فَحُلْتُهِمِنْ المَوْعُوبِ فَحُلْتُهِمِنْ قَوْلِهِ اللَّهُ السَّبُرُ الْمُلَوِّي أَلَّا لَهُ اللَّهِ السِّدُ سبن السِّنُوْ والسَّدُنُ السَّنْوُ والسِّبَ أَنَهُ الجِجَاْحَةُ والسَّبَهَ لَهُ إلْجِينُهُ سدو السَّنْهُ وُ تُحُونِ التُّأْسِ السَّيْرِ وَمِنْهُ سَّدِّ وَالْعِلَمُ إِن الْحَوْدِ والسُّدَيُ لِلهُمَا وَالسُّلَا عَالِهَ وَالسَّارُ وَالسَّلَا وَالسَّلَا وَالسَّلَا وَالسَّلَا وَاللَّهُ المالِيرَةُ سَنويَهُ أَنُوعِ مِيروالسِّلَ أَوْصَلُ وْجُوالْوَاحِدَهُ مِسْدَاكِهُ وَاللَّهِ عِيلًا كَ أَجْهُ عَذَا لَهُ لِدُ وُدُوسًا لِيَسُ لِكُنَّ الْإِدَاكَ أَنَّ ثُونَا لِدَاهَا وَالسَّلَ كُالْتُجْرَفُ يُعَالُـٰ ٱشْبَدَى فَلاَ نُا لَيْ فِلْإِن مَعْمُرُوفًا وَتَقَالُ طَلَقْتُ ٱلْمُوَّا فَاسْتَدْمَتُهُ اً يُن المَّنْ مُن وَالْ لَوْنُعِيْهُ قُلْ الْمُحَمِّدُ مُنْ لَهُ وَسَالُم كُلْ فَوْمِسَالُم مُنْفَال نَسَبَّدُأُهُ اذَا إَخَالُهُ مِنْ فَوَدِهُ مِنْ فَوَدِهُ مِنْ فَوَلَّا مَنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّاللَّالِي الللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُعَاكُ لِنَنَةً أَهَا اذَا أَخَذَهَا مِنْ شَنْوَأُ إِنَّ قَوْمِهَا وَتَسْتَنَّا هُمَا ادَالِسَنَّةُ لَ النها وَتَسَتِّرا أَهَا أَيْمًا والنَّسَانِي فَوْكُ الْأَبَا طِيْلِ وَمَّا لِيْفُهَا وَزَّحَلُّ ستلج سَّلَا حُ كِنَّاكُ وَنُقَالُ الْحِلْ الْمُنْ السَّلَّهُ جُ لَبَتُعُلُّكُ السَّفِي عِلْمَ سببج الأرَّضِ فَيُحَالِفِنْ مِهِ المَمْلُوءَةِ قالَ العِالْظِيمَ يَدْكُونُ فَتِنْكِكُ مُشَدَّحَ الْمُأْمَةِ أَوْمَسُنْدُ وْجَا فَأَمَّا رُوْابِكُ الْمُغَضَّا يَّيْنَ الأَذَاْتِ وَبَيْنَ الْفَالِ يَشْلُحُهُوْ زُدُّقُ الْأَسْتَةِ فِي ٱطْوَاْفِهَا سَيَّعُ فَيُفَالُ إِنَّهُ مُعَيِّفُ وَإِنَّا هُوَ تَسْدِكَ خِهُو وَالسَّدْجُ الْعَرْعُ مِعْجًا عَلَى لُورُدُهُ وَالْفَأَوَّاعِلَى النَّهُ رِلاَيْعَ عَاعِدًا وَلا مُنتَكَوِّرًا وَفُلاَن سَّادِجُ أَيْ فَيْسِبُ السَّنْ فِالدِّآءِ وَمَا شَلِنْهُمَا مائ

2,0

إِنْ الْأَغِيزَائِي وَاجِلَهُ السُّخَا وَي يَخْذَأَوَ اللَّهِ وَقَالَ أَيْسًا السَّغُو اللَّهُ الْأَرْفُ السَّقْلَةُ وَالنِّيَ أَمْقَفُورٌ ظَلْعُ بَحُونُ البَعِيرُ مِن وَثْبَةٍ لِجِعْلِ تَقِيْلِ وَنَعْ بَرِّن رِيْ اللِّهِ اللَّهِ وَكَتِمِهُ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ شخب قِلاَكِهُ وَالْجَهُمُ النُّعُبُ وَالنَّهُ مِنْ السَّدِيْكُ وَكُذُا لِحَالِبَتَّعْتِيْتُ اَبُوزَيْدِ النَّخُاتَ الْجِنْدُجُ ذُهَبَ وَزَّمُهُ ٥ البنين والتال ومايثالها السَّادِزُ النَّهِ يَنُ والسَّدَرُ لَيَتَ يُوَّا لِيَعَ يُرَوَسِّدَ زَنْ شَعَةِ رَمَا مِثْلُ سّلدر سَّبَهُ لَثُ والْسَيْدِ مُرْدُونِنَا وُ وَهُوَمُعَ رَبُّ وَالْأَشْدِ رَأْنُ الْمُنْجِدَانِ والمسَّادِنُ الذِي كَابَهُ تُولِفَيْ والنِّنبَ أَرْسَبِيهُ والْحِلَّةِ وَالسِّدُ رَّ عَجُرٌ والأَسْبَدَوْنِ عِرْفَال فِالعِيْن وَالسُّلَّةِ لا لَغِينَ السَّلَانَ لَغُيَّةٌ اللَّهَ وَمُّوالطَّيْلَسَّأَلْ وَاشْرُ الْدَجُلُ شُدُهُ وَمُنْ قَالُ إِنْنُ الْحَلِّيِّي شَدُّوْسٌ بِي شَيْبَالَ بِالْفَيْخِ وَاوْ لِمَا يَعْ الْمُتَمِّرُ وَالسُّدُ مِنْ مُنْدُمُ مِنْ السَّمْرُةُ وَ إِذَا أَنْ سَبَدُ فِينْ وَسُدَا أَسِينُ والسِّنْدُمِّنُ مِنَالِوِرُ وَإِنَا فُلْمَ أَوَالإِلِلْ لَنَ لَنْقَطِع خَسْتَةً وَتَرْدِ السَّادِينَ وَأَلَّمْ لَكُ الْبَعِيْنُ اذَا ٱلْهُ السِّنُّ بَعْبَ الْزَبَاعِيةِ وَدَالِكَ فِلْ لَسَامِنَةِ وَلا أَنْعِلْ كَالْكَ سَنِهِ نِبْزِعِ عِينْتُومِ مُلْكُ يَجِينِسُ ١ الْمَلِلُ زَجْلُ مِشْدَعٌ مَاضِ لَوَجْهِمِ شابع هَادِ قَالَ انْ ذُرِّي السَّدُعُ المِّدُو وَسُلِعَ الدَّمْلُ نُحِبَ يَفُولُونَ سَنُكْ مَنَةً لَكَ مِنْ كُلِّ مِثْنَاعِيمَةٍ أَيْ يَحْبَةٍ ٥ السُّدْفَةُ والسَّلَدِفُ سلب ا خُذِكِكُمِ الطَّلاَمِ وَالسَّدِينُونَ شَجُّوا لسَّنَأُمِ وَأَسَّدَ فُ الْمِنَاجُ أَرُّسَّلُكُ وَّا سَّنَدَ فَ الْفَ يَزُا ضَا مَهِ إِلْفَةِ مَوَالْدِنَ بَقُوْلُونَ السَّيْفُوا عَلَيْتُرْجُوْ مِرَالْسِرَأْجِ هُ بُقِنَالُ سَبِرِكَ بِعِ اذَا لَزِمَهُ يَسْتُدُكُ هُ السَّدُكُ سرو سندل النَّخَأَةُ السِّيثِيرَ وَالسِّدُ لَ السِّمُ عَلَى مِنَ الْجُوفِ مِنْ وَجَمْعُهُ مُنْهُ وَكُ

السِّعْدِ والنُّسنُونَةُ الفَعِلْيَعُ وَلَ الفَعَلُّ والخِلْمَ والنَّسَاءُ والشَّاءَ وَكُلَّانَ وَاسْعُ السِّنْدِ الصَّسْرَّا أَى وَاسْعُ الصَّدْرَ بَطَيُّ الْعَصَبُ والمَسْوَّدُ الْفَيْحُ عَ شَلْهُ فِي الإِسْ وَمِنْهُ لَهِسَّاكُ الْمُصَنِّ فَلاَ أَنْكَ الْمَصَّرِ وَالمَسْوَدُ الْفَيْخُ 717 المك تَلْ هَا حَيْثُ شَأْءً تُ وَيَقُولُونَ وَأَلِكَ فِي الطَلَّا فِي أَنْهُ عَبْ مُرْو التَّوْنِ مَا رَعِي مِنْ لِمَالِ قَالَ أَنْهِ رَبِي حَلِّ يَثَوْنِهُ أَنُوعُ مَمْ وَحَلَّ يُتُورُيهُ وَأَنشُكُ يَبْتَ لِإِي الْأُمَّةِ كُلُّ لِّي النَّاعِ الْمُعْتَمِ الْمُلَّامِ اللَّهِ الْمُلَّامِ ال وَقَالَ هُوَالْطَرِيْنَ وَكُلُّهُ وَقَالُوْهُوا أَمِنْ فِي سِرْمِهُ الصَّدُّووَقَدْ اسْتَكَرَبُ الوَجْبَاتُي فِي المَنْ والسَّدَرِ الدَّوْالسَّالِ مِنَ الرَّأَكُوو وَقَلْ سَيْرِبَ سَرَرُ السَّالَ وَسَتَرْنُ القِوْرَةَ ادَاجَعِلَ مِنْهَا ماءًا جَنَّى يُسْتَكِدُ الْحَتُوْزُ وَالْتَدَوْدُ الْحَتُوْرُ وَيُفَالَ مَنَوَّةُ مُنْ الْعَوْبَةَ وَالسَّائِثِ الذاهِ إِلاَّ وَضِينَ وَعَلَمُ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ المِلْمُلِي اللهِ المُلْمُلِي سترج والنَشْ وُبُنَهُ شَعَةِ نُورَتَ عِلِالصَّلْقِدُ والمسَّنَّازِبُ المَرَّأَبِي ٥ النِّسْرَاجُ والمَنْزُجُ مَعِرُون فان وَسَتَّعَ وَاللَّنْ عَنْ فلاَن إِذَا دَفِعَ عِنْهُ وَسَتَّ حَ اللهُ وَهُمَهُ جَشَّنَهُ قَالَ وَقَادِمًا وَمَثْرِسِنَّا الْمُسْتَزُّجًا وَالْمُنْوَجُوجَةُ سترج الطَيِّرُيْنَةُ 8 مَتَرَّجْتُ المَرُّأَةُ وَهُوَالطِّلَاقُ وَأَمْرُ سَبِرْجُ لا مَعْلَلُفِهِ والمُتُوجُ النَّاقَةُ التَّرِنْعَيَةُ وَالْمُسْتَوْجُ الحَارِجُ مِن بَيامِيةٌ وَالْمَتَوْجُ الماك السّائِدُ والسَّرْجَةُ سُحِيَّةً والسَّرَّ إليهُ وَهَا أَجُهُ الرِّيَا بُر والسِّرْجَأَنُ الذكن والأستَدُه مستَوَدُفُ الدَيْثِ سَتَوْجُ الدَاتَ بِعِعَلَى وِلاَيْكُ سرد والْمَتَوْدُ إِمَّرْ كِامِعُ لللَّهُ زُوْجِ وَسَائِمِ إِلْحِكَقِ وَشَعِي لَسَّ رَّالْدُ زُرَّا أَدًا لِقُرِّبِ لِلرَّانِ مِنَ السِّيْنِ والمِسْوَدُ المِثْفَثِ وَبُقَالُ الْمُعْتَرُدُهُ \_ مَاجِأْتُورْ كِلْأُوالْعِرْبِ

سرط التَّوَطِأُلُ مَعْ وَقُوْ وَهُوَ خَوْ وَالْمِالِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ المَا الْوَلْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِولُولُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

والشُّوْفَةُ ذُوثِيَّةُ يُفَالُ سَتُوْفِ السُّوْفَةُ الشَّجَرَةَ مَتْوَّا الْمَالَّا الْطَافُ وَتَقَاوَهُ وَالْمَالِوْفَةُ وَلَا لَهُ مِنْفَا اللَّهُ وَالْمَالُوْفَةُ وَلَا لَهُ مِنْفَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُوْفَةُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

W

شرب

سترو

تَعَرَكُنابُ السِّيثِرِ بَهُ عَبِاللَّهِ وَمَتَدِهُ

كَتَامُ الشَّيْنِ وَمَابِعُ مَهِ الْمُسْبِرِ الْسَيْنِ وَمَابِعُ مَهُ هَا هَا لَهُ صَاعِفِ وَالْمُطْلِقِ

السِّقْ شَعْنُ يُضَا أَذِ مِهِ السَّمَ فَ وَيُفَاكُ القِّ الدِي كَا يَكُ عَثَمَا الآلَا الْمَنَ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ شِعْنُ وَشَاءُ إِنَّهُ لَهُ سَمَّةً مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللِّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

عِلَ إَكْثَرُونِ لَلْمَهُ أَجْرُفِ أَوَّلُهُ سِيْنُ ٥ الْبَوْمُ اللَّهُ مُعِيزُ الشَّدِيدُ الْمُحِيزُ والشُّحْيَ لُ الوادِي لُوابِيغُ النَّمَّأُ دِيْنُونَعُفُ المَصَّرُ وَقَدِاشْهَا يَرُّ وَهُوَالسَّهُ فِي بَنَيْزُ الإيلانْسَانِ مِنْ صَعِفِ بَصَّرُهُ عِيْدً منْتُ رِوعَ مُرْهِ والسَّرَأُ وِبْلُ أَعْجَهَمْ وَالْجَيْعُ سُرَّ أَوْلِلاَتْ وَسَنَّوْدُ لُنْهُ ٵٛ لْمَتَنْنُهُ النَّوَأُوبُلُ وَجَهَاٰمَهُ مُنَكَثُووَلَهُ وَالنِّسَنُّو وُتَمَعُ رُونُ والسَّنَوَّ رُ السِيْحَجُ والسَّلْهَ عُ بِغُطْنَيْنِ المِتَانُ لِلْيُونُ والسَّلْهُ عُبِينُ عُطَّةِ المَسْزُاءُ القَّحَةُ أَبِهُ والشُّحِيِّ أَجُوالسِّعُعَالَى عِلْدَهُ ۚ تَوْفِيقَةٌ فِي لَوَّالْسِ لِكَاالْنَهُنِ السَّجَةُ الْبُهَا سُرِينَ سِنْعُهَا قَاوَكَذَاكِ مُعَالَمِ الْوَاعِلَ اللهُ النتي إلى القطع الرواف وقر من المراج والمعانية ومافة مرد المنتي حَرِّيْمَةُ وَسِّرْنَاجُ أَيْفَا وَاشْحَنْكَ اللَّهُ لَأَ أَظْلَرُ وَأَسْلَنْهِ كَ طَأْلَ رَعَيْهُ صَ وَالنَّحِينُ طُنَّو مِثْلُهُ وَالنَّهَ كَتَّوَالنَّهَ عَلَيٌّ طَأَلُ والْمُنَكَّ وَأَنتُ مَهَابًّ البُنَّنَامُ طِأَلُ وَسَّنَامُ مُنتَرُّهُ لِمُ مَقْطُوعٌ فِطَعِاوالسَّهُ هَرِّيَّةُ الرِّمَاجُ العِمَلاَثِ وَأَشْهَا عَمَا الشَّوْدُ يَبِينَ وَاشْهَا وَالطَّلُا وَاشْتَابُ وَالسَّلْهِ فِ الطَوِيُلُ وَحَلَداً لِكَ المَتَوْهَ بُ وَٱسَّلَهَ وَكَنَّرُ لَوْنُهُ وَالْمَنَرُ هَفَهُ نَعْمَةُ العِندَآءُ والسَّغْ بَنْ شَجِّنُ مِنْ سُجِّيزِ النُّهَا مِوالسَّهَا لِينْ يُحْ أَمَا مِنْ فِي النَّعِيِّ الواجِرَةُ شُمْلُوحُ وَالمُسَمَّنَى البَاسِمِينُ والْعِجْنُ زَالسَّمْلَقُ السَّيْئَةُ الْمُلْوِقَ ٱلسَّمِّرَجَةُ جِيَاْ مِنْ الْحَيْزَاجِ وَهِي فَارِسْتِهُ وَالسَّفَتْجُ الطَّلِيمُ والسَّلْحَ والطُّوبِ لْ والسَّدَّرُو مُطِامِثُلُهُ والسَّدُّ طَوْ الواسيِّ الْمِانِي وَالسَّنْدُ رُكِّ صَوْبٌ مِنَ السِيِّهَامِ والسِّسَوِّمَالِ الدَّائِبُو والسِّلْبَوْ الْعُوْكُ والسَّيَّمَةُ الصَّعْبِيَّةُ والدَّأْهِيَّةُ والسَّيَنْيَا النَّهُ وَمالِداكِ أَنْضًا والسِّرْباكِ الْعَبَيْقُ وَالْسُنادُ سُ مِنَا لِشِبَأْبِ وَالْمُتَمَنَّةِ لَـ جَائِمِيٌّ وَأَشْرَ نُدَى عَلَبُ وَالسِّفْسِيْرُ اللَّهُمْ

والسَّغِشَاغِ الدِّجُالُ لِمُنفِّ وَالْمَنْ عُلِيمًا شِعَ الشَّعُ وَالشَّعُ وَمُ المَّا قُدُ بِوَلِها أَفْتُهُ أَن الزِّزَ الدِرَاءُ وَأَن أَوْرَتَ ذَوْدًا سَصَّا بِطَّا لَتُكُ عِلَى فَيْنِهِ مَا شَعَةٍ " تَنَهُ فُ شَعِّ اعِطْ لَ سَعَيْمَ فَي الْسَنَ حَيْثَ فِي اللَّهِ وَاللَّا الْجِرْ والمُولِدُ شَفُونُ وَقُلْ شَقَّتْ سَشِقُ شُفُومًا قالَ الطِّسَأَوَيُّ أَفَيْتُ 117 مَنَّا أَنْ لِلْفَا وَعَنْ رُسَعُ مَا إِجِ الْعَكَةُ وَ لَا فَوْلُ هُو جَوِيْعُ وَلِا ثَاعَلَى مُنْكُوا مُنَاوَا أَنْ عَبِلَي عِنْكُ اللَّهِ قَالَ شغ الهِ مَّةِ عَنْ يُرْمُنَّفَتِّر فِهِ اه السَّغُشَّعَةُ مَّوْثُ الطَّعْنِ فِي قَوْلِ سَنَّ إُعِدَةً مَّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ مُعَلِّدًا اللَّهُ الْمُعَلَّدُ مِنَ الْمِنَاجِ مَنَ اللَّهُ اللللْمُولُولُ الللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُ اللَّلْمُ اللللْمُولُ الللِّلْمُ اللللْمُولُولُ الللْمُولُ الللللْمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُولُ الللْمُولُ الللللْمُولُ الللْمُولُ اللللْمُلِمُ الللْمُولُ اللللْمُلِمُ الللْمُولُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللَّلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْم الطَّغِنُ شَغْشَعَةً وَهُوَّأَيْضًا صَوْدُ مِنَ لَهُ بِهُ وَالشَّغْسَعَةُ بغ المُتُوبِ المَقْلِيلِ قالَ زُوْيَةُ وَالنَّهَ إِلَّهُ مَا الهَ مِن وَاشْتَكَّ فَلاكُ فِي إِلَّتُوْءِ الْدَازُ أَيْعِكُ والسَّطَحُ لَوْحُنْكُ أَسْطِنْعُ كَلُونُشُكْسِع شُوْرِق وَمَا السَّعُو الْمِثْلُ الْأَفْرَة مُحَاْوَدَهُ الفَدِّرِ قَالُ اللهُ نَهَالَ وَلاَ نُشْطِطُ قَالَ أَنْوَكُمُ مَيْدِ شَطَطُتُ النَّقُ عَرُّتُ مِنَ النَّهُ مُونِدُ مُثَالِّينَ مُنَا مِنَا مُنْ اللهِ عَنْ مِنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْ عَلْمُ عَلْ عَلْمُ عَلْ عَلَا عَلَّا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَّ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْم ننف عَلَهُ لاَن فَأَشْطُولُ وَهُوَالْمُورُونَ لِيُحْرِقِ وَمِهَا مِنْ فَالْمُورِقِ النِيَّادِهُ مُقَالِ أَشْفَقُ مُنْ يَعْمَر وَلَدِي عَلَى عَمْضًا وَفَقَالُنَهُ قَالَ النَّ إِنَّكَ لَشَّا لِمَّ حَتَّى آجُهِلَ فُوَّ تَكَعَلَىٰ مَعْ فَيْسًا فِي جَايِنٌ فَا لَحُجُر السِّحَيْب والسِّقُ الْفُصَّأَلِ أَيْضًا والشُّعُونِ فِيوُ لَالْجِسْمِ والسَّغَيْفُ بِنُودُ وَرِيْدُ فِي أَنْ وَوَهِ الشَّقَالُ لَقِمًا قالَ الْفَاقُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ حَانَ خِنْ دِرْهِهَا النَّهُعَطِ شَطَّأَرَّمُتِكَ فَوْقَهُ الشَّطِ والإشتفاف فالشؤران يَسْتَقْفِي مَا فالإنآولا يُشْرِّرُ فِيهِ مِنْوُرًا أَجْدَ وَأَشَعَّ الْقُورِي مِلْكِ فَلِأَنِ الْمَا أَمْعِينُو وَمَا قَدْ سَمُو طَي عَظِيمَ السَّمَام مِنَالشَّعَا فَهُوَهِ عَلَيْهُ مِنَّةً مِنْ فَي فِي لِا فَأُومِنَ السَّنَّ الْسِالِحَ الْمُؤْمِنَةُ وَمِنْ الْمُ وَسَعِفُوا وَالشِطَاطَانِ الْعُودُالْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِدُ عُرُوا إِلْوَالْ اسْتَفَّهَا وَتَسَنَّاقُهَا وَفِي مِنْشِ أَوْرَثُعِ وِإِنْ سَرِّبُ النَّنْفَ وَكُلُّ شَكَّ ا أَنْنَا السَّطَأَ طَأْنِ وَأَلِينَ الْمِرْنِيَةِ هُ مُ وَأَسَّطَ الْوَجُلُ فَجَرَّكَ اسْنَوْعِبَ شَيْنًا فَقَلِ الشُّنَقَةُ قَالَ مَاعِنْكَ وْ وَأَشَظَّ الْبَعِيثُولِ لَذَنَبِيرُهُ الشَّعِ أَغِ لِلسَّسْرِيْقَ الْمِنْهُ أَشَعِّ فَ لَهُ غُنِي اللَّهِ عَلَامُ مِن اللَّهِ مَا وُصِلَا مِنْ وَكِفَّانِ مَنْ مَقَّالِكُمَّ اللَّهِ وَكِفّانِ شع والمُشَجِّأُ عُ الدِّمُ المُنْعَرِّثُ عَالَ قَلْسُ لَهَا نَقُدُ أَوْكَ السَّجَأَجُ الْمَالَمَةُ والسَّنَّفْشِفُ فِي مَوْلِ الفَتَوْزُ دَوْ الشَّبِينُ الغَيْرَةِ وسَّفَقْتُ الشَّيْ والشَّعُ مَنْ أَعُ والشَّعْ شَعَالُ للزَّمْ للطَوْل وَالمَّمْ مَعْ مَنْعَ إِنَّهُ مَالَ وَالنَّمْة شَقًّا والشُّتُّ نِعْفُ الشَّيْ والْمُرَّةُ لِلسَّنَّةَ فَالَاللَّهُ مَرَّنَّا أَوْهُ عَنْهَاكَ حَثْرَقًا وَإِلا أَنْ يُقَتِّرَهَا ذُوْ الْعَبِّرْ شِوالْسَعْمِنَهُ عَالَا الْعِيّالْ هِيمُ إِلاَّ بِشِقِ وِالشِّقْ السَّفِينَةُ بُهَاكُ هُوَ أَخِهُ مَشِّقٌ فَقْبِي وَالشِّفَّةُ وَشَعْفِينَاعُ إِللَّهُ وَالْمُ وَمُنَعَمَّا فِي السُّنْدُلِ سَعَالُهُ الدُّالْ اللَّهُ الدُّالِينَ شَطِيَّةٌ لَنَهُ لَكُي مِنْ لَوْجِ أَوْحَسَّهِ يُفْتَالُ لِلْعَصَّانِ الْجِيَّدَ فَكَأْنَاتُ وَنَفُنُن شُعِاعٌ نَفَتْ وَتُد هِمَهُ وَال مِنْهُ شِقَّةٌ وَالشَّقَّةُ مَضِعْرُ الْيُ الْعُرْتِعِ بِنَامْ تَقُولُ شُقَّةُ شَاكَّةً فَقَدُ نُكِ مِنْ لَقُسْ شَعِّالُمُ أَلُوا أَكُونَ نَهَنْ حِعِنْ هَلَا مُأْلِدُ الْمُ

والشُقّةُ مِنَ الرِّيّابِ والشِعَاقُ إلى لاَتْ وَيُقَالُ سَوَّ فِلاَنْ الْعِمَالُاذَا وَالنَّكَ أَمَّةُ مُفَاعِلَةً مِنْ شَأَعُمْتُهُ اذَا فَأَنَّتُنَّهُ وَدَنَوْتَ مِنْهُ وَأَشْعَمْتُ فَأَزَقَ الْمِسَمَانِيةَ وَالْشَقَةِ الْعِظَا الْكَأْتُفَةَ وَقَالِالْمُعْزُو الإِسْتِقَافَاللَّاخْانُ وْكِارَا الطَّيْدِ وَالْدَالْكُوا لِقُولُ لِلوَالِيُ الشَّحِمْنِي بَدَكَ وَهُوَا جُسَّنُ 111 مِنْ نَاوِلْنِي بَدَكَ وَشَهَا مُرْجَبَلُ لَهُ وَأَنْسَأْنُ يُدْعِيَّانِ الْبَيِّي سُمَّامُ عَالَى فِي الحَكْمُ وَ فِلْ الْمُتُوْمَةُ مِنْ مِنْ أُوسِمَا لا وَ فَوَيْلُ أَسِونُ إِذَا مَا لَهُ فَا جَاب خَالِي إِذْ رَدُ إِنْ عِلَى الْعِلَّى مَرَلْتُ عِلَى الْبُوَّادِجُ مِنْ سَمَّأُمِ شِغَّبِهُ عِنْدَ عِدُ وَمُّ وَالْأَسْتُ لَلْمُونِلُ وَالسَّفِيقَةُ فَتُرْجَهُ بَيْنَ لِوَمَالِ وَالسَّهَمُ إِزْنِهَا مُع فِي لاَنْفِ وَالنَّغِنْ مِنْهُ أَسَوُّ وَتَعَوْلُ شَأْمُو فُلْانًا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَالُ مَعْدُونُ وَلَقَالُ السَّقِينُ اللَّهِ اللَّهُ الْعِينُ الْعِيدُ اللهُ عُلْوُمًا عِنْدَهُ ٱلْوُعِ مُرْوِ ٱلسَّرِّ وُلاَتُ مَرَّ وَالْوَعِّ الْأَلْسَهُ وَعِكَ مُنْ اذَا اسْتَوْكَ والسِّفْشِقَةُ لَهَا أَوْ الْجِيْرِ وَاذَا قَالُو النَطِيبِ دُوْ عَلَيْهِ حَدَى فاحِدُ أَهُوَ مُشِيعٌ لاَيْرِيْنِهُ وَبَيْنَا هُوْ وَيْ جُدِهِ إِذْ أَلَسَّمُوْ شِعْشِ قَامَ قَالَمُ الْشَكَةِ أَلَقِ لِ وَبِيَدِ فُلَا مِنْ عُفُو ثَى مَا لِكُوْ أَبُكَ مَ ا يَ عَبَدُلُوهِ السَّنَّ لِللَّهِ البَّالِي وَالْحَرْبِعُ شِيمَانُ وَالْسَنَّانُ لَعُهُمْ فِي السَّنَّالُونِ شن شُفَاً قُلُ ٥ الشَّدِّ عِلْاَفُ اليَّعِيْنِ والشِّكَّةُ السِّلاجُ وَسَحَحُنُهُ النَّجُ ادَاخَتَوْقَنَهُ وَيُقِدَالُ هُوسَانَتُ فِي الْمِيلَاجِ والسَّكَ إِيكَ المِرِّونَا الْوَرُفَالُواجِرَةُ وَهُوَالْغُضْ قَالَ الشَّاعِينُ فَهَا العِيشِلَ لا مَا مَلَدُ وَمَشَنَّهِ قِلْ لا وَيهِ دُوْ السَّمَا إِن وَحَسَّنَكِ شَجِيْحَةُ وَالشَّحُ لَفُونَ الْعَضْكِ الْجُنْبِ الْمُنْ الطَّرُ الطِّرُ دُوالسِّلَالْ والسَّنَّارُ فَطَرَّ أَنْ لِما وَمِنَ السَّنَّةِ وَهُوَ قَوْلُ المالِيلِ الْقَوْمُ الْمُتَفَيِّرِةُ وَكُونَ قَالَ وَالإِشْنَانُ إِنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرْدَ الى المَا وَالذِي يَجَةَدُ فَرَيْشُ فَطِينَهُ شِلاً لا وَمَوْ لَي فَلِيا وَعَالِدِ كامن لدمع دائر الشنين المَل يُسْدِ المَشَنَالُ أَيْ لِمُ فَالِقُ وَمَثَّى بَيْ مِنْ عَبْدِ الْعَشْرِ وَشِنْسِنَهُ وَشَلَاتُ النَّوْرَ ا ذَا خِطِّنَهُ حِمَّا طَةً خَفِيثُفَةً والمُنَلَلُ فِسَّا ذِالِهَ بِيَقُولُونَ الْدَكْلِعَ وَيُزَنَّهُ وَالْعِزَدُ تَعْتُوكُ شِنْشِنَةً الْعُرِفْهَا مِنْ أَخْرَوَ اللهُ عَلَا لِمُعَدِّدُ المُعَلِّلُ وَكَا مُتَكُلِّلُ وَكَا اللَّهُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَدِّدُ الْمُعَدِّدُ المُعَدِّدُ المُعَلِّدُ المُعَدِّدُ المُعِمِّدُ المُعِمِينُ المُعِمِّدُ المُعِمِّدُ المُعِمِّدُ المُعِمِّدُ المُعَمِّدُ المُعِمِّدُ المُعِمِّدُ المُعَمِّدُ المُعَمِّدُ المُعِمِّدُ المُعِمِّدُ المُعْمِدُ المُعِمِّدُ المُعِمِّدُ المُعِمِّدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعِمِّدُ المُعِمِّدُ المُعِمِّدُ المُعِمِ والسَّنُونَ بَيمَا يُقَالُ المَهْزُوكُ مِنَ الدَوَاتِ وَنَيْمِ تَوْكُ أَأْخَرُ فَيَنْفَى فَيْهُ أَنْ تُولِفَ الْمَامَلُ الشَّلَا فِي فَوْبِكَ وَالشَّلْشُلُهُ فَعَلَّوْنُ إِنَّهُ النَّوْسُ والقَوْلِ الثَّالِكِ إِنَّهُ الذِي لَيْسُ مِنَهُ زُوْلِ وَلاَ مِتَّمِينٍ فَتَنْ التاوا المتتأبغ والفلياللولغ فأما الفليال من المنوفولاب قَالَ الْأَوَّالِ الْحِيَّةِ بِفَوْلِ الْطِرِمُّ إِجْرِقَ مِنْفَقِ الْزَبْسِ الْجَازِيُّةِ المَهُمُ النَّهُ وَفِي يُلْمَثُونِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّم كَالْدِيْبِ الشَّنْوْنِ وَقَالَ قَوْرُ الشَّنُونُ الذِي فَدُ دُهُبَ البِّرْجُ الفَصْ بِينَ أَوالْمَ أَعُ الْأَشِيَّةُ فَالَ أَوْشَ بَعْضُ مِينَ مَنِهُ شَيِّهُ الشِّن عَالَ الْحَبَالُ وَيُقَالُ للزَّجْوِلَ دَأْ هُزِلْكَادِ وَجِئْنَابِهِ اللَّهُ مُنْكُو وَالدُّ أَشِلَّهُ لِمَّاعِ ارْضُ فِبُوالْهُ مِنْهُ الْهُ مَنْهُ مَلَّهُ اسْتَشَقَّ ٥ الشَّعُ الواحِدُ مِنَالاتَشَبُّ والسَّخْعَ مَنْ مَهُمُ ورَحْمُلَدُ

شَوَنُكُ الْإِيرَشَيًّا وَدَكَّرُ يَعْضُهُمْ أَشُونِكُ أَخْجًا إِلَى ذَا الْمُعَمِّنَهُ مِ

سلل

وَالشُلَّةُ النِّيَّةُ إِي فَوْلِ أَلِي دُونِي

وَمَعِلْكُ شُكَّةٍ وَهِيَ لَطُرُوفِجُ

مُوسَدُ الْمُحْتَ الْمُحْتَ الْمُحْتَ الْمُحْتَةُ

سِوَادًا وَقَدْ دَكَنْهَا أَ فِي إِيهِ وَيُعَالُ بَاشَعْ مَا لِي كُنَّا لَهَ كَاللَّهُ فَأَنَّفِ شخ شاب لَمَّ اللَّهُ يَرُولُهِ اذَا أَشْهَدَ مَوْتَهُ وَشَعَّ يُرِدُلُهُ دَمَّا الْمُ سَأَلُكُ الشَّدُّ الْعِدْدُ والشِّدَّةُ مِنْ أَعْدِاللَّهُ الشَّدِيْدِ وَشَدَدُنَا عَلَيْهِم نَهُ وَهَنَا كُلُّهُ شُكِرَةً وَالشَّيَابُ خِلاَفُ المُنْفِيدِ وَالشَّيَابِ جُعْعُ شَأَتِهِ الماج لَسْتُ شَيُّ اللَّهُ اللَّهُ المرَّةُ الوَاحِيةُ قالَ والشِبَاب نَسَالُوا الفَنْرَسْ وَرَفِعُ يَدَيْعِ جَبْعًا وَيُهَا لَـ يُوْرَفُ الْيُكَ 518 إِنْ لَكُبُّهُ مَا شَكِدُ الْعَنْ عَرَكَا لِابَةٍ عِلَى تَعِيْبَكَ ٱلْأَيْلُ وَالْجِنَّوْلُ مِنْ سِبابِيرُ وَعِصَاضِةُ وَالسَّبِيمِيةُ الشِّبَانِ وَقَلْ شَبِّ الْفُلاَرْ سَيْلِيا وَالسَّتِ اللَّهُ فَتَوْنَهُ والسَّبُ الفَّيْخُ مِنْ مُرازِعُ أَنِ المَحْشِ وَهُونِ ا والمشَد الدُوالْتَسَدُّدُ والمُعَندُ والمُعِندُ والمُعَندُ والمُعِندُ والمُعَندُ والمُعَندُ والمُعَندُ والمُعَندُ والمُعَندُ والمُعِندُ والمُعَندُ والمُعِندُ والمُعِندُ والمُعِندُ والمُعِندُ والمُعِندُ والمُعِندُ والمُعِ الدَى المؤت يَعْتَامُوالحِوَارِ وَيَتَعْ عَقِيلَة مالِالفَاجِ وَالمُسْتَعْدِ شِعْتِرُدى لِاثْمَةِ تَاشِطْ شَيْدُ وَتَقُوْلُ شَيَدُ النَاكُ وَجُجِي قُنْ إِن رَبْياً أَضَا أَمَنَّ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ فَأَنْ اللَّهُ الْعَوْمُ إِذِا الشَّيْعُ اللَّهُ وَكَدَا لِكَ الْمَرْدِ اذَالُ وْمَدْ نَهَا وَيُعَالُ الْسُبَّ لِفُلاَن حَأْنَتُ دَوَ آهُ مِشِدُ ادًا وَشَتَدُ الهَمَ أَرُ الْوَقِعُ أَجِنُهُ وَالْأَشْتُ عِشْرُونَ كَنَا أَيْ إِنْ يُعِلَهُ وَشَبَّ أَيْمِنًا والشُّؤُونُونِ الدُفْعَ أُمِنَ المَطَّوْق وَيُقَالُ أَزَّنِهُ وَلَا مُنْكُلَّهُ وَيَعِمُ فَي يَفُولُنُكُ وَأَجِدَ لَهَا وَنُقَالُ وَاجْلُهَا الشَّبْتُ الشَّهُ النَّفَ يِنْ وَتَقُولُ شَتَّ شَعْبِهُ هُوْ شُنَالًا وَشَيَّاا اللَّهِ نَقَرُّ فَجَهُ عُهُم قالُ الطِّرِمَّاجُ مَنَّ مَعْدُ الْجَيْعُ لَالبِّئُامُ الدِينَ يَكُونُونَ وَالْقَوْمِ وَلَيْسُو مِنْ مَنَا يُلْهِمُ وَلاَ مَنَا لِيهِمِ وَشِدَّانُ وَجَآءُ القَوْوُ أَشْنَاتًا وَتَغْنُرُ شَيْدُتُ وَهُوَا لِمُنَالِّوا لِمُنَالِّوا لَمُنَالِّوا لَمُنَالِّ هُمَا وَشَتَّانَ مَا بِثِينَهُمَا الدَابِعِينِ مَا يُبْسَهُمَا هِ النَّبَيُّ شَحَقٌ طَيْدِ الدَّجْ الحَصَّا المُتَفِّةِ وَمِنْهُ فَالْ امْرُ وُالْقَيْسِ تَطَاْئِنْ شِكَّ انْ لِحِصَّا مِنَا إِسْرِصِ لِلَّهِ الْحُحَّا مَلْتُومُهَا عَاثُوا مُعَرَّا مُوُّ الطِّيغِ هِ النَّغُ شَّجُ الزَّاكُسِ وَحَانَ يُبْنَ لِقَوْمٍ شِجَاجُ أَيْ شَجٌّ الِنَهُ تُوخِعَاتُ الْمُنْزُورَ زَجُلُ إِنْ تَرْيُزُوالْمَصّْبُدُ اللَّهُ مَا أَنَهُ واللَّهَ مَنْ منتز بَعْضُهُ وَيَعْضًا وَالسَّحِيُ النَّوْالسَّجَّةِ وَلِلْمَيْنِ وَالنَّعْثُ مِنْهُ أَسْجٌ " مَثْطِكُ النَّيْ فِالسَّمْشِ وَالمُسْتَوِّ أَرَّهُ والجَيْعُ الشَّرَ أَرْوَالسَّرَرُ مَاتِكَأْبُرُ وَشَحَوْنِ الْمُقَازَةُ شَحِّاً إِنْ فَطَعِنْهَا وَشَحِينِ الْسَتَوْابِ الْمِوَاجِ وَشَجْرِ يِزَائِذَارُ والمُتَوَّانُ مِثْوَالْمَقْسُ فِيَاكُ أَلْفَي غَلِيْهِ شَوَّا شِزَهُ ادَا الْفَاعَلَيْهِ السَّفِيْنَهُ الْنَحْيِرُ والسَّحِينِ إلسَّفُونِ والْوَيْلِ سَجِينِ السُّحُ النَّا الْحُوالُ مَعْ نَفْسَنُهُ حِرُّضًا وَتَحِيَّبُهُ وَهُوَ قَوْلُ الْعَالِيل الجِنْضِ وَتَشَاعُ التَّكُلانِ عَلَىٰ لا مُتَولاكُ وَلا أَنْ اللهُ فَاللهُ مُلا اللهُ فَلْ وَيُقَالُ شَوْشَوْالشَّيْ بِمِرْضِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ ال وَمِنْعَيَّةِ تُلْعُ عَلَيْهِ السَّوَالْسِنْ ادَاعَلَهُ وَأَشْرَرُنْ فَاللَّالْسَنَّهُ الْكَالْسَيِّ وَأَشْرَرُنْ الشَّي المَوْأَظِكِ عِلَى الشَّيْءَ الماضِ فِيْهِ جُنَّى فِتَالُ المَاضِي فِي خُطْمَتِهِ شَجَّ 'أَظْهَا رُنُهُ وَهُوَقُولُ العَالِيلِ الدَّاقِيلُ أَيُّالِنَاسِ فَكَنَّ قَبِيلَةً 'أَشَكَّتُ كُنِيًا الْأَكُولِلْكَمَالِيعِ وَفَطَّأَةُ الْمَعْنَامُ مَنْ وَيُعِدُهُ وَلِفَالَ إِنَّ السَّحَانَ العَنْوْرُ وَالسَّحَانَجُ وَيَعْتَمُوالْمَعْيْرُ وَهَلِمُورُ وَدَا لِكَ إِذَا أَوْ يَكُنْ خَالِضًا هَلِمُرْهُ

وَقَالَ كَأَنَّهُ شَيْطًا لِن فِي شَطَّأْنِ وَفِي الشَّيْطَأَن فَوْلاَنْ أَجَلُهُمَا أَنَّ النُّونَ المُلْتَةُ فَكُونُ نُعْمَى مَنْطَالًا لِنُعْدِهِ عِمَالِيَةً وَلَنْتُومِودَالِكَ أَنْكُلُ 513 عَانِهُ مُنَهِ يَدِمِوَ لِلِينَ والإنْسَ والدُّوَاتِ سَنَيْطَالُ وَالْجَوِيْثُو ٵٚؾٙٲڔٙؽۮۼٚۊڹۼٳڷۺؽڟڷٛڶ؈۫ۼؾۯڮۊۿڴٙؠۿۅؿڹڿٳڎڂؿۺڟٲؙٵ وَعِلَى ذَالِكَ فُرِّدٌ وَقُولُهُ جَلَّ ثَمَا أَوْهُ مِلْغِهَا كَأَنَّهُ نُوْفَعُ السَّيَا لِمِيْنِ وَمُل الزَادِيهَا الْمِيَّاتِ وَيُسْبِهُ أَنْ يَحُونَ فِي مُنْهَا الفَّوْلِ وَوَلَا السَّاعِيرَ أَنْهُا سَأَط مِعَانَ مَعَانَ مَعَانَ مَعَانَ وَوَمَا مَ إِلَّا مَنْ إِوَا لاَغُلُالِ الفَلا مَثَوَاهُ بَنَاهُ عَلَى عَلَيْهِ الْمُعَلِّلُ النُونَ الصَّلْيَةُ مَنْحُونَ عِلَى فَعِهَالٍ وَالقَوْلُ الْأَلْمَةُ وْأَنَّ لِلْوْنَ مَافِيدَةً عِلْفَعُلْانَ وَهُوَيَجُونُ مِنْ شَأَمَا الْمَالِكُ وَقَدُ دَكَوْمًا أَهُ فِي مَوْضِعِهُم قَالَ الْحَالِيلُ السَّطِنُ الْمِنْ الطَّوِيلُ وَيُقَالُ لِلْفَرَرِ ا ١١ اسْتَعْضَى عَلَى شَاجِيهِ إِنَّهُ لَيُنْزُقُ يُتِنَ سَطَّتُوزِ لِمَ تَنْهُ سُنْتُهُ فَعِيمُ إِنِّن الشَّافِ المُّنافِ وَهُوَمَا خَرْحَ مِنَ لا ضَلِ وَالْجَيْعُ أَسْطَآ لا وَوَلَا شُعَالِ السَحَيَرُهُ وَشَأَ لِمِنْ الوَادِ وُجَانِينَهُ وَشَأَ لِمَاكُ الدَّخُلُ مِسْتَنْ فَ عِلَى شَأَ لِمِنْ وَمَنَّى هُوَعَ إِلَى الشَّا إِلِي الْمُ أَخَرُهُ الشَّاطُبُهُ سَعِفَهُ الْغَوْ الْحَدْرُ الْحَدْرُ الْمُعْدُمُ شَطْبُ وَفَي بِونْشِ أَوْ رَزَّعِ حَمْسًا لِشَطْبَةٍ وَالشُّعْلِيُّهُ طَرْفِيَّةً فِي مَثْنِ المسَّيْفِ وَالْحَيْعُ شُطِبُ وَهُو مُسْتَطِّبُ وَالْسَطِّيَّةُ الْسَطِّعَةُ مِنَ السَّمَامِ نْفُطِغُ طُوْلًا لِيُكَا يُشْلِحَ فِقَالُ شَطَّيْنُ السَّنَأْرُ وَالسُّوَا طِكِ مِنَ السِنْتَأُوا لِلَّوَالْيَايُّةِ يُعْيِدُ دُنَ الْأُدِنِيمَ يَعِيْدَ مَالِفَ لِرَّنِهُ وَهُ قَالِلَّوَالَّيْ لِمُسْقِفْرَ السَّعَفَ الْخُفْرِ قَالَ لَشْطَ النَّوَاطِ لِنَنَهُ فَحَرْبُوا بْقَالُ للْفَرْسِ للنَّوْسُ لِللَّهُ مُلْسَلِّمُ فَيْدُ المنزن وَالْحُقُل وَطَوْنُونُ شَاطِكِ أَيْ مَايُلٌ وُارْضُ فَسَطَّبَهُ ادَاخَطَ فِهَا الْسَبْ لِحَطَّا لَيْسَ الحَكِمُ الْسَرِيلِ

وَقَالَ امْرُونُ القَلْسِ لْلَا وَرُثُ آجْرُ أَسَّا الَّهُمَا وَمَعِسْتَزَّا عِلِيَّ جَزَامًّا لَوْ الْسِرُّونَ مَعْ بَلَى والإشْرَازَةُ مَا بَيْسَ عِلْ عِلَيْهِ الشِّي وَالبِنوَأَوْ السَّرْسَانُ الذِي مَعَاطَرُ رَسَّمُهُ وَالسَّنَّ وْسَرَّهُ أَنْ نَعْهِ مَّ السَّمْ يَنْ مُنْ مُنْفُهُ وَسَدَّوْ أَشِرُ الْأَذْنَا مِن دَمَا دِيهُا أَافْشَكَ بَعْوِبْنَ مَيْنَ عِجْلْنَهُ وَلَقِيْنَهُ لِصَّرِّبُ لَهُ سِتَكُو أَسْرِالْأَذْ نَابِ المستَزَازَةُ الْمُنتُ الْمَدِيدِ كَنَا عَالَ المَالِيْنِ السَيَّةُ الْكَرُّ الْمُنْ الْمُنْلِ والمنه شيستانو وشيئه يوه الشُّعُّةُ فِالْعِيْنِ مِثْلُ الشُّعُومِ فِيَالُ شَعِّلُمِ مِنْ مُنْفُو شُطُوا ٥ السَّصَّابِ السَّدَ إِيْدُ وَعَ بْشُنَ شَاْقِبُ الْمُسْلَمِينُ شَصَّ سُعُوْمًا وَأَشْفَبُ اللَّهُ عِيْشَهُ وَحِيجَى أَنْوا كُولُ الشَّمْدِ النَّفِيثِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ شِضًّا مِن شَاهِ أَيْ يَضِينًا وَيُقَالَ بَلْ مِن الشَّفْ وَهِي السَّلْوُحَةُ وَلِقَالَ شَعْبَنِ النَّافَةُ عِلَى لَقِ لَا ذَا أَكْتَرَضِرُ أَهَا فَكُو تَلْقِ لَهُ وَالسَّطَأْنُ حَشَيَةٌ ثُشَكُم في مَخْ يَرِكُ الناقة وَيُفَاكُ شَخَّ عُوَاهَا تَشْفِيعُ وَأُوشَكُرُ بَضَةُ وُلاَنِ الدَاشِحُ عَر والسَّصَّةُ الجِيَاطَةُ النُسُّاعِيَةُ قالَانُ ذُرَّبُلِ السَّضَرُ بِعَيْرُ الشِّبُ والصّلِو الطَّبْقُ السَّادِنُ وَهُوَ السَّاحِيرُ أَبْضًا وَهُوَافِي وَمُرْتَرُونِهِ السنين والطاء وماسلتهمأ شَمَلَتَكِ الدَّانُ تَغِيَّ شُوعَتْ مَةُ شَمُونَ أَوْ يَعِيْدَةُ قَالَ النَّا يِعِنَهُ شطن نَّأَتْ بِنْعَادُ عِنْكَ تَوَى سَطَوْلُ ثَبَأَنَتُ والفَوَّادِ بِها زَهِينُ وَبُيْرٌ شَعُونُ بَعِبْدَهُ الْفَعْرِ والسَّطَالُ فَيُلْ وَصَفَ أَعْرُ إِنَّ فَوَسَّا

باب الشير والعِيْن وما مُثَلَّمُهُمَا سَطُوْكُلِّ شَيْءٌ فِيضْفُهُ وَلِسَطْمُ كُلِّ مَنْ فَضْلُهُ وَجِهَنَّهُ عَالَ اللهُ عَِرَّ وَجَلَّ شطر سنعف الشَّعَفَةُ رَاثِهُ المسَاوالجَهُ عُ شَعِقاً أَنْ وَشَعَفْ وَضُرِبَ فَلاَنْ عَلِيلًا فَوَلَّهُ وَحُوْهَ مَحْوُ سَتَطْرَهُ أَيْ فَتُمَّلَّهُ قَالَ مَعَهَاتِ رَأْسِهِ أَقَ الْمَالِي زَأْسِهُ وَسَعَهِمَهُ أَلْفَلْ رَأَسُهُ عِنْكَ مُعَلَّفِ 'ٱتَوْلُ لِإِنْرِيدُ مَا جِ ٱوَجِي شَٰلَاوْزَالِعِيْسِ سَطَّرَ بَنِيَ لَهِمِيْسِ FIA المِرَاطِ وَلِدَاكِ مُقَالُ سَعَهُمُ أَلِيْ كَأَنَّهُ غُشِّي قَلْمَهُ مِنْ فَوْفُ ٥ والشط والمعند النفرد قاك لأمنو كري في مرشط والمسط والمنط والمعاد المنفرد والمنطون المنفرة والمنطون المنطون الم السَّعَوِلُ بِيَاضُ فِي نَاضِيَةِ الْفَرْسِ وَوَفَيِهِ وَلْقَالْ فَرَّسُ أَشْعِلْ وَالْأَثْنَى شعل وَشَاهُ سَطَوْرُ الْحَابِ طِنْعَتْ عَالَا هُوْ لْ مِزَالاً أَخَدُونَ مَطَرَفُ لا زُعَلَى أَهْلِهِ شَعُكُ وَالشُّعُلَةُ مِنَ لِنَالِمَ عَبُرُونَةُ وَأَنْ شَعَلْتُ النَّالَ وَالْمُ مَلْ وَالسَّعِيلَةُ ادَا نَرْكَهُوْمُرَأْعِمًا مُخَالِقًا وَالنَّاطِئُو الدِّيَّاغِيَا أَهْلَهُ خُمْنًا نُفَاكُ الفَيْنِلَةُ ثُنْعِ أَوْنِهُ الْأَنْعِلَ الْعَلْدُ الْعَنْ الْعَلْقَ بِنَيْدُ عَالَوا لِشَعِلْ سَرَّى سْطَنْ بَصَّتْرٌهُ شُطُوْرًا وَسَطَرًا وَهُوَ الذي كَأَنَّهُ مِنْظُوْ الْبُكَ والْأَلْأَخَرَ مِنْ جُلُودٍ لَهُ أَدْيَعُ قُوائِرُ يُثْبَكُ بِنُهِ قَالَ دُوْ الْزُمَّةِ وَ فَوْلُ الْعَرِّرِ جِلْبَ فَلَانُ الدَّهْ يَ أَسْطُنَ الْمَعْنَاهُ مَرَّسْعِلَيُهِ فَتُرُوبُ المَعْ نَوَا فِدَ الْعَلَوَاتِ عِمْلًا وَجَالُفُنَ الْسَفَاعِلَ وَالْجِيَّاٰزَا مرْجَائِرٌ وَسَنَرٌهُ وَأَضْ لَا وَلِكَ فِهَاجَدَّنَى بِهِ أَنْ سَلَّمَهُ عَنِ الْمُفَرِّسِرِ وشَعِلْ يَخُلُ وَيُمَّاكَ مَعَنَّزُكَ الْقَوْمُ شَعَالِكًا إِنْ يَتَاكُ فُلانْ شعن عَن الْفُتَح مِنْ أَخُلاَف النافَة وَلَها خِلْفَانِ قادِمَان وَخِلْفَا إِلَّا أَجْرُأْت مُسْعَانُ الدَّالِسِ لِدَاحَانَ نَائِيسِ الدَّاسِ فَ يُقَالُ ٱللَّهِ لِلْفَوْ وَالْعَالَةَ النَّجَازَة شعوا وَكُلْ حِلْمُنْ شَعِلْدُ وَإِذَا يَسَنَ لَكِهِ جِلْعَ السَّا فَهُي شَعْفُونُ وَهِي مِنَ ادَا ٱشْعِلْوْهَا وَعَأْزَةُ شَعْمِوا أَوْ فَاضِيَةٌ قَالَ النَّ قَيْرِلَ لِرُفَتَالِتِ الإراالي بين خِلْفَان مِنْ عُلَافَ لَا فِي اللَّهُ الْرُبِيِّةِ أَكْلُونِ كَيْفَ نَوْمِ عِلَى الْمِرَّانُ وَلَمَّا لَتَثْبَهِ لِالسَّامُ غَأَرَةٌ شَعْمِوَانُوْ البنائز والغاؤ وما يُثَلِثُهُمَا السَّعِبُ الصَّبْعُ فِي السَّيْ وَإِمَّلَا مِنْ الشَّعِبُ الشَّعِبُ الشَّعِبُ السَّعَ السَّعَ السَّع الشَظفُ سِنَةَ أَالِعِيْنِ وَصِيْفُهُ وَإِنَّ لِيَرْيْثِ لَوَيَشْبَعُ مِنْ خُنْوُ وَلَّيْ إِلَّا السَّعْنَ مَنْ عِبَّا وَمُضْلِكِ السُّعَالِ وَالْأَلَةُ مِسْعِتُ والسَّعِبُ مَاسَّعَتِ مِنْ فَبَائِرِ الْعَرَبِ والْعِجَبِ والْجَهُ الشُّعُونِ وَنُقَالُ السَّعْبُ الْجَيُّ العَظِيْمُ وَالسَّعِبُ الإِجْهَا لَعْ وَالْإِفْتِرَانُ لِقَالُ مَا الْنَا كُوسَيَعِبُ والشَّظِيْفُ مِنَاللَّهِ وَالدِي لَوْ الذِي لَوْ اللهِ عَلَيْنِ مَنْ اللهِ وَعَلَيْرُ شَظِفُ بَنِي فُلاَنِ ادَا اجْتَمَ هُوْ يَعْبَا الْقَرُّانِ وَلَفَتَّ فَتَ فَعَبْ بَنِي مُلاَنُ اذَأُ الخلاط أو الخالط الابرا فحالطة شديدة وشنطف المته فه اذادخر لَفَتَّ فُولَعُ مُالِحُهُما عِقَالَ الطِّرْمَّاجُ تَبْنَ الْمُلِّدِ وَاللَّهُ ٥ السَّمْ عَلَوْ الفَرَّسُّرُ الْجِلُونُ لُ وَالرَّخُولُ لِطَوثُلُ الشَّطَلَّةُ \* وَحَدِّنَا الْعَطَّانُ عَنِ الْعُدَانِيّ شَتَّ شَغِبُ إِلَى يَعِدُ الرِّبَّاءُ مِنْ الشَّيْ الْفُلْفَةُ مُقَالَ مُنْ فَالْ مُنْ فُلِد الْعَصَّأُ ادَامَا أَرْدُ فِلْعَا قَالَ عِنْ أَوِيهِ عِنْ أَنْ مُعِنَّا ذِعَيْلَ للَّهِ عِزِلَهُ اللَّهِ عِنْ أَنْ عِمَالُهُ مُعِمَّا إِنْ إِ وَأُمِنُ أَجُنُّ وَلَنَّهُ } لِلَّذَيْنِ فَهُمَاكُ اللَّهُ زَّيْسُ ظُعْفِهُمُ الطَّبُكُ الادبي

وُاخْلَدُهُ كَالِسْعُ رِهِ الشَّهِ رَمْعُ زُونُ وَرَّهُ لَ أَشْعِ رَالْمُوسُلِ شَعِرًا لَجُسَّابِ والشعاذماو المعتد والشاب والشعار ماتنا دعب القوور الحرب لِيعْرُفُ بَعْفُهُ مِ يَعْفُا وَالسَّعَاذُ السِّجَرُ لِمِنَاكُ الْمُضْكِثِيرَةُ السَّجَارُوالْلُهُون 119 الله الله الله المالة ومن من الله الله والمناه الله والمالة والمالة والمراه والم والمراه والمراه والم وَشَجَوْنُ إِللَّهُ وَإِلَا وَعُلَتَ لَهُ وَلَنْتَ سِعُ مِن فَي لَيْتَمَ عَلَيْنُ وَتُلْجِ السَّاجِعُ لفطنته والمسكاع رموأضغ التناسي والسع عرة واجلة الشعائر وَهِيَ أَعِلْكُوا إِلَيْ وَأَغِمَالَهُ وَيُقَالُ الواحِبَةُ شَعِازَةُ وَهُوَاجْسَنَ والشَعِنْ وَالصَّا المِدَدَةُ مُعُلِّم وَاشْعِ أَرْهَا أَنْ فَيْ أَسَّا مُوَا جَسَّى يَتَنِيلَ الدَرْوَيْ لِي لَوَانَهُمَا صَلْمَى والسَّجِينُ وَمَعْ رُونْ وَالسَّعِينَ وَالْمَانِيُّ ا لْمُعُلِّمِينًا كَالِتَصُّلِ السِّحِين اذَا زُحِّت وَلُقَالُ إِنَّ لَسُعُوارِ لُكُرَّ يِّغُأَذُ القِئَّآءِ الوَاحِدَةُ شَعْرُ وَرَةٌ والشَّعَ أَرِّشِرُ لَعْدَةٌ والشَّعْ أَنْصُلَعَجْ المَيْعُ وَالولِمِهِ مِنْ مَتَوَأَوْ وَالسَّعْ مُرَّأَوْ ذُمّالِهُ فُولُا مِنْ المُلْكِ وَالسَّجْ زِي جَوْعَ وَنِفَالُ الشَّجَرِّ فُلْأَنْ فُلَانًا شَرُّا ا وَاعْشِيهُ وَمِ وَأَشْعِرُوا لِنِينَ مَرَّضًا وَأَسْأَعِيرُ النَّا فَهَدَوَأَنِ جَمَا أَهُمَا وَيُقَالُ كُلُّعِيدٌ سَّجْ وَأَوْ وَ وَأُومِيَةُ وَثُولَةً وَاللَّهُ وَرُبُ وَمِنْ كَلْمِهِمِ الْأَلْكَأْمَ لِما يُنْكُ أَرِعِلْمُهِ حِنْتَ بِهِ النَّغِيُّولَا وَأَنْدَوْبَ وَتَعْرُونَفَوْ وَالْفَوْ وَشَعِّا أُرِيْنَ وَدُوْضَةُ شَعْمُ أَوْكَ يُرَوُّا لَكُتُ وَزَمْلُكُ شَعْمُ وَأَوْلُلُتُ النَّعِيَّ فَا الشَّبَهَ وَوَيْمَالُ مَلِ السَّعْ مِن أَوْ السَّيِّي الصَّيْرُ المُلْتَقَدُّ الشِيْنُ والغَيْنَ وَمَاشُلُمُ السَّعَانُ عِلَافُ القَلْبِ قَالُونِ قَوْلِهِ عِلْبَيَّا أَوْهُ قَدْ سَعَفَ عَلَيْ مِيلَا مِلْ اللَّ الإنف فَعَاف مَلْيهاه شَعَلْتُ وَلاَنَّا فَأَنَا سَاعِلٌ وَهُو مَشْعُولً

شجتر

شغف

Jei

الكَلْاَ وَوُدُّ يُعِ الْعَرَدِيُّ وَأَلَّ لِشَعْبَ يَكُونُ لِقَدُّ فَا الْمَكُونُ الْمُسْلَعِيًّا قَالَ وَمَشْعِبُ الْحَوْجُرِيْفُهُ قَالَ الْحُمِثُ

فَهُأْ اللَّهِ أَأَلُ أَجْمَدُ شِيْعِةٌ وَمَا لِي الأَمَشْعِبَ الْجَوَّمَشْعِ أَالْ أَجْرَبُ وَالشَّعَبُ الطِّوْبُولَ القَّرُقُ وَانْشَعَتُ الْعُصَّانُ الشَّكِيرَةِ فَأَمَّا شُعَبُ الفَرَ شِفَيْقَالُ إِنَّهَا أَقْطَ أَرِّهُ البِينَعِ الْوُمِينَةُ كَالْعِبُنِي وَالْمُنْسِيرِ وَمَا السُّرَة مِنْهُ وَجُجَّنَهُ قَوْلُ العَدَائِلِ السَّرُحِيْدِ لِلْكُ مُسُفُّ سُعِبُهُ وَطَيْ إِنْ عَبِ الدَانِقُ رَقِي مَا مُنْ أَنْ فَيَهَا مِنَا مِنْ فِي مِنْ مَنْ مِنْ مُنْ مَا لَا لَهُ وَأَلْد وَفَضَرَى ﴿ وَالشَّعْدِ الْأَنْسَآةِ نَبَّأُجِ مِنَ الشَّعِبِ مَا الشَّعِبُ مَا الْفَيِّ حَمِينَ الْحَيْلَانِي وَشَعُونُ الْمَنْتَةُ وَالْشَعِبُ الرَّمُلُ إِذَامَاتَ وَشَعِينَهُ المَبَيَّةُ وَشَعْبَانُ اللَّهُ إِللَّهُ مِرْوَشَعْبَانِ يَحْتُى مِزَالِبُنِ مِنْ هَمْلَكَ ٱلْبُهو يُسْتَنْ عِامِرُ اللَّهُ عِينُ والسَّعِيْثِ السِّقآءُ البالِ وَلَقَ الْهَ إِنَّا لُهُ أَنَّهُ وَأَضْعَرُ مِنَ لِمَنْ أَذَهُ الْمُنْ وَيُهَا الْمَأْوَةِ وَقَالَ فَوْوَالسَّعِيْ لِلرَّا ذَوُ الفَّحْمَةُ وَشَعِيْعِبُ مَوْضِعٌ قال الشاعِيرُ

هَلْ الْحْعِلْنَ يَهِ يُلِّ اللهِ مِرْفَقَةً عِلَى مَعْبَعِبَ بِمِنْ الْحِوْمِ وَالْعِمْنِ وَشَعِبْامَوْمِعُ قَالَ ابْنُ ذِرى إللهَ عِلْ السَّعِبْ الدَّوْتِ وَأَنَّ وَالسَّعِدُ الإجْهَالَ عَ وَلَيْسَ مَلْ أَفْدَ الدواتِها هِي لُعَنَّهُ إِفَوْ مِوَالَ وَشَرِينَ عَبَالُ لِنَسَعَ بِهِمِ رفيداً كَالِتَانُ تُعِيرِهِ فِلْكِ المِنَاوُ وَفِي لِمِدَيْثِ مَاهَذِهِ الْفُتْمَا الَّهِي شَعَبَ الناس يَقُولُ فَرَّ فَتُهُر وَالْمِنْعِثِ سِمَةُ لِبَنِي مِنْفَيْرِ هَالشَّعِثُ لَغَيُّوا لِدُ أَنْ وَلِلْبُلِهُ لِمِالاً مُكْ هَنْ وَالسَّعِنْ المُّقَرِّقُ حَمَّا لِيَسْتَعَقِّنُ رَأْتُوا السَّوَأَدِ والشَّعَفُ انْسَنَأُ وْالأَمْرُولَوْ اللَّهُ شَعِينَكُو أَوْجُتُعِ آمُرَّكُم و والسَّغِودَةُ لَشَرَعِنُ كَارِ المَادِيةِ وَهِي حِفَّهُ فَالْكَيْنِ

وامن

-iei

سنعان

حُمَّا شُفَقَتْ عَلَى الرادِ العِبَالُ فَعَنَاهُ يَخَلَّفُ بِمِ قَالَبُ وَالسَّفَةُ النَّهُ أَنَّ الدِّبُ وَينِهِ السَّمَا وَعِنْدَ عُزُوبِ السَّمْسِ وَعِلْكُمْرَةُ وَحَدِيثُنَا الفَظَّ الْعَانِ وَعِلْمَ الْعَالَ عَنْ الرَّهُ وَمُنْ اللَّهُ عَنِي لَكُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ ال الْمَالِيْلِ قَالَ السَّقَقُ الْحِيْمَةُ أَلِيْمِ مُعَوِّدِ السَّمَسِ أَلَى وَقُدِ الْعِيشَارُ الأاجْزَة وَرَدُولُ إِنَّ الْمَجْدُ عِنْ مُجَاهِدٍ وَالْمُوالِيُّهَا أَنْ مُوَالِمُهَا أَنْ مُولَالُهُمَا أَ نَنَا وَوْهُ وَلا أَ وَنْسِهُ وَالشَّقَقِ وَرُدِي الْعِبَوَّالْوَ مِنْ جَوْسَبِ عَرْجُا مِنْ قالَ وَيُ إِنَّهُ مُنَّا وَيَهُمْ مُرْمُمُنَّا مِلْ اللَّهُ مُنَّا مِنْ اللَّهُ مُنَّا وَاللَّهُ مُنَّا وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَّا مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّلِّلِي مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِللَّ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ مُلِّلِيلًا مُنَالِمُ مُلِّلِ المنترة المن أن في المعرب مع المنتفوط السَّمْس مَع المنتاع المنتفود المنتفو الباع عن عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالَّالِمُواللَّالِمُولُولُولُولُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّ نَجُهِمِيْرُانُ وَقَعْدُمُ وَاللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِنْ إِنَّا اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّ جَدِّهِ بَرْفَعُ فَعُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْفَيِّ وَوَسَّمَعُ مُنْ يَعْمَوالْعِزَج يَقُوْلُ عِلَيْهُ مُوْتِ مَصْبُوعٌ كَأَنَّهُ الشَّفَوْ تَكَأْلَجُ مُرَّوَالُ فَهُلْسَالِا إِنْ قَالُ أَنَّهُ الْمُورَةُ وَالْ لَهُ لِيلُ الشَّقَوْ الْدَدِّ فَي مِنْ كُلِّ شَيْعُ هُ شَفَلَ التَّجُلُ لِنَشْفِرُ لَا لَا لَكُنْ مُؤْخِرِ عَيْمِهِ وَشَفِي أَيْضًا لِسَفْفَنْ شَفَنًا وَهُو شَعُونٌ وَشَأَوْنُ وَانشَكِ الْمَالِلُ مِلْأُرُونَ وَشَأَوْنُ وَانشَكِ الْمَالِلُ مِلْمُونِ قاكَ والنَّفُونُ لِلْعَابُورُ الذِي لاَبَقْ أَرْعَ اللَّهُ وَالَّالا مُورُ اللَّهُ فُن الكَيْسُ لِعَاقِلُ مَ مَأَنَّمُ شَفُونٌ كَثُرَّ عِلَيْهِ الناسُ عَالَ الْحَلِيلُ السَّفَةُ خِدِقَتْ مِنْهَا الْهَازُونَتْ عِنْهُما شَعَيْهَةُ والسَّنَا فَهَةُ الْكَلُّومُوا جَهَةً مْنْ نِيْكَ الْيَوْدُورَ رُجُلُ شُكُمَّا هِي عَظِيمُ السَّفَيِّن وَسَفَهَنِي فَلَان عَبَّلْ كَذَ الشَّعَلَىٰعَنْهُ فَأَشْعَ عِلَى الشَّيْخُ أَشْرَفَ عِلَيْهِ وَشَفَا حُلِّسَنَّى جَوْفُهُ وَأَشْفَى البَوْنَفِعَ لَى المَوْتِ وَمَا بَغِي مِنْهُ إِلاَّ شَفًّا أَيْ فَلِيسُكُ

شفق

شفول

وَشُعِلْتُ عِنْدَ بِكِنَاعَا لِمُعْطِمَا لَوْ يُسَمِّقَ فَا عِلْهُ وَلا يَكَ أَدُوْنَ مَقُوْ لُوْنَ اشَّنَعَكُ وَهُوَجَايِزٌ وَبُقَاكُ شُغْلُ شَاعِلُ وَجَيْعُ شُغْلِكَ شَعَالُ واشْتَعَلَ عُلاَنُ ٥ الشُّغُنُو وَالسَّائِ الْمُلْدُو مُعَمِّنًا لا بِلْلَجِيِّنُ أَلَّهُ طَرَّالمَا وَ شخو وَمِنَ السِّنَةِ فَدَ الْكَوَالسَّعَةُ أُمِيمُوا اللِّواكُ الوَاجِدِ شَعْمُونُ ٥ قَالَ إِنْ ذُرَّ يُلِ السُّغُنَّةُ الْحَالَ المِي أُسْتَمَّ إِلَكَ أَنَّ وَالْسَعَا الْحَبِهِ وَالْمُسْتَالِ شغن شغولي نَجُلْ اللَّهُ عَي دَا مُورًا اللَّهُ عَلَا أَوْمُوا أَنْ يَحُورًا لا شَنَالُ الْعِلْمَ الْا لَهُمْ عَلَى السُّعْلَى وَتَقَدَّ مُهَا وَيُقَالُ لِلغُهَارِسَعْوَ أَوْلِهِمُ إِصْفِالِمِنْفَ أَرْهَا الْأَعْلَى عَلَى الأَسْفَا والسَّغْنِينَ فَهُ مِنْ الشَّرِّ عَالَ الْخَلْمِنْ فِعَالَ لِلنَّغْوْضِ الْجَانِجَةُ وَاسْتَضْعَبُ عَلَا لِمَا إِلَيْهَا وَأَنْ شَعْبِ وَضِعْنِ قَالْ أَنُوعِ مَدِياتٍ شَعَيْثُ عَلَىٰ لِفَوْ وَسَعَنْهُمْ وَشَعَبْ بِهِوهُ شَعَرَ الحَلْبُ رَفِعَ إَجْلَكْ شغر رِّجْلَيْهُ لِيَرُولَ وَبِلْدَهُ شَاءِ رَهُ يَرِّعُلِهَا إِذَا لَوَسِّنَيْعُ مِوْعَالَةً وَالْجَلِي والنِعَازُ الذِي نُعِيَّمُنُهُ هُوَّا نُهُزُوِّجَ الرَّجُلُ أَكْثَرُ الْمُنْهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْأَخْزُ الْبُنْدُةُ وَكَامَهُ وَيُنْهُمُ الْأَكَأُ لِكَ وَلَقَالُ السُّنَعُ وَالْمُهُلَ إِذَا مَّا أَذَهُ مَا جِيَةٍ مِنَا لَحِتَّةِ وَاشْتَخَوْعِ لَهُ فَكُنْ رَجِسًا بُهُ ادا أُوبَهُمَّا لِلَّهُ واشْتَغَرَّتِ الإِلْكَ نُوَّدْ وَاشْتَغَرَّ فَالْفَلْ فَالْفَلْ وَأَذَا إِثْعِكَ فَيُعَاوَنَكُرُّ فُو شَغَرَبَغَوَ أَجْ رِهِ كُلِّ وَكُيهِ قَالَ الشَّيْمَانِي شَغَرُّتُ مِنْ فَكُونَ مُرْمَوِّعِجُ حَلَا أَيْ أَحْرَجْنُهُ وْمِنْهُ كُأَ الْشَك وَإِنْ فَعَوْنَا أَلْمَتُ بِرَارِحِلْمُهما وَكُلْبًا بِوَقْعَ مُرْهِبِ مُتَقَالِب السِّيْن عَالِفًا وَمَأْنِثُلِنُهُمَا السِّيْنِ عَالِفًا وَمَأْنِثُلِنُهُمَا شفق

عَالَ إِنْ دُوْرُيْكِ شَفَقْتُ وَأَشْفَقْتُ اذَا جَادَثُتَ قَالَ وَأَنْكُورُ لِلَّ 'أَمْلِ اللَّعْدَةِ وَالْكِ قَالُوْلاَ يُقَالُ إِلاَّ أَشُّفَقُنْ وَأَنَّا مُشْفِقٌ فِأَمُّ أَقَوْلُهُ

فَاتَمَا مَوْكُ الْعِجَّاجِ ﴿ أَوْفَيْتُهُ قَبْلَ تَبْلَ شَفّا أَوْسَلُفّا أَوْسَلُفّا عِنْدَعُنُوفِ الشَّمْسِ والشِفَآءُ وَالدُّونِ واسْتَشْفَعَ لِلْكِ السِّفَأَ كُأَشَّفُنْكَ النَّذَيُّ أَعْطَيْنُكَ أَنَّنَّ مُنْهُ عَهِ والإشْعُ مَعْ رُوتٌ فَأَمَّ السَّفَةُ فَقَالَ المَلِيْنُ أَيْمًا إِنَّ النافِعَ مِنْهَا وَالْ نِعَالُ شَغُواً أَثُ وَزَجْلٌ أَشْعَ إِدَاكُانَ المَنْفُونُ شَعَناً و كَالْأَزُ وَقِ ١٥ الشُّفُ زُمَنْبِكُ الهُدْبِ مِنَ لِعِيْنِ وَالْمَنْ شفتر اَشْعَالُا وَشَفِيْزُ كُلِّشَعُ عُجَدُّ فَهُ كَاللَّهُ رِوَعَ عُرْرِ وَشُفْزُ الْاَحْجِ مِ جُرُوْفُ أَشَاعٍ يُورَشُفُ إِلْسَيْفِ جَدُّهُ وَمُشْفَتُوا الْبَعِيْرِ كَالْجُفُفلُةِ مِثَالفَوْسِ وَتَبْزُنُوعُ شَفَارِتُ عَبِلَيُ أَدْنِهِ شَجَرٌ والشَّفُّرَةُ مَعْ يُزُونَهُ وَمَا الرَارِ شَفْتُ أَنْ مَا إِمَا أَجِدُ أَنُودُ بْدِ شَفْتُوهُ الْفَوْمُ أَضْعَرُهُ الْخَوْمُ الْفَوْمُ السَّيْفَعُ خِلَافُ الوسَّرِ وَتَقُوْلُ حَانَ فَرُدًا فَسَّفَعْنَهُ وَيَنُوْسَا فِعِ مِنْ بَيْ شفع النظاب بنع ببرمتناف منه وأبوع بدائه مجمد أبن درييز السانعي الفَقِيْدَةُ وَالشُّفْعِيَّةُ فِي لِلَّمَالِرُ قَالَ إِنَّ ذُرَّبِ سُبِيِّيَتْ شُفْعِيَّةً لِأَنَّهُ يُشْفَعُ مَّالَهُ بِهِ وَالنَّا نِعُ البِّيمَةِ عَادَلُهُ هَا وَبُقِيَالُ أَمْنَأُأَةٌ مَشْغُوْعِهُ أَصَّا أَبُّهَا شُّفْعِةُ وَهُوَالْعِيْنُ وَإِنَّ فِلاَ تَالِسُّلَمِغُ لِي العِدَاوَةِ أَيْ نُعِيْنُ عِسَلَيَّ وَبْضَادٌّ إِي وَالسَّفِيْعُ وَالسَّامِعُ الطَّابِ لِعَنْيُو وَنَأْفَهُ شَفُوعٌ فَيْجَعُ بَنُّونَ ، عِلْيَيْن فِكِلْمَةُ وَاجِدَةً ٥ المِشْيْنِ وَالْقَافِ وَمَايَثْلِيْهُما الشَّافُوْكُ مَّئِيٌ نِيْسِكُ الدَّارِجُ والشَّقْلُ الوَزْنُ وَفِيْهِمِا نَظَرُّ والشَّقْنُ شقل القَلِيْلُ مِزَالِعِطَا وَيُفَالُ شَقَيْتُ الْعِطِيَّةَ وَأَلَشْقَنْتُ الْعِطَالُهِ السِّفُوةُ شقن شقول حِلاَفْ السَّعَهِ أَذَهَ وَرَّجُلُسَّةٍ " بَيِّنْ الشَّفَاَّةِ والشِّفْوَةِ والسَّفَأَوَ والسُّلْأَةُ \* المُعَانَا أَهُ واللَّمَا زَسَّهُ لِأَنَّهُ مِنْ عَي السَّفِي وَشَقَالًا مَا الْمَعِيْرِ لَسُفًّا

اَيْ إِنْ اَلْهُ مِنْ مَا فَعُواْ يَ أَانْكُ أَيْ لُكُالُ اذَالْقِلَ إِذَ مَا فَيْهُ مُكَ الْمَالُ تَشْخُونُ وَالسَّكَأْهُ والسَّحُونِ بَعِني وَالسَّجِي الدِي بَشْتُهِ والسَّجِي وللسُّحُوُّ شَكَوْ تُنهُ فَهُوَ سُجِعٌ وَمَسْجُعٌ ٥ السُّحُلِ السُّحُونِ سَعَعْدِ وَلَكِ عِلِيًّا لِمُوْلُ سَمِعِتْ الرَّعِيْدِ الْعِرْدِينِيقُونُ سَمِعْتُ أَبَّاعِ مِنْدِ مَعُولُ لَمَعْتُ الْأُمُوكَ لَعُوْلُ الشُّكُولُ الصَّلَّا وَعَلَّا أَوْا لَشُحَرًّا لَذَا أَوْ والصَّلَكُ السُّكُبُ قالَ الحِسْآءَ تُلسُّكُو العِقِصُ والْأَسْمَعُ بَعُولَ السُّكُمُ والشُحُابُ العِكِمَ آلاه الشُحْزُ الشَّكْزُ عَلَى لِاسْتَانِ مَعْزُونِ وَولِيْكَهُ والسَّحُوْزُ مِزَ الدَّوْآبِ مَارَكُ مِنْهِ الْعِلَفُ الْقَائِلُ والسَّحِيْرَةُ النَّاكَةُ نُصِيْبُ جَمَّاً مِنْ مَعْ لِأَوْمَوْعِا أَمَعْ أَرْزُ فَهَا الْأَشْكَ المَوْفُونَ فَإِنْ الْمُولِ شَكِرٌ اللَّهُ وَمُعْلَدُ المُكُورَةُ والشَّكُ يُرْمِنَ النَّبَانُ مَا لَمُنْ مُنْ سَّانِ النَّيِّ يَوْ وَهِ فَضْمَا لَ عَكَّةً وَشَحِوْتِ النَّي وَ أُوَا حَبُرٌ فَيَعَقَا والسَكَ والسَكَ أَجْ وَيُقَالُ عِلِ السَّكُوْ فَوْجُ المَرْأَةِ والسُّكَ أَجْ بَبْت وَشَجِعَ النَّهُ إِلْكُنْ أَنَّ الْمُنْاهُ وَكُنَّ الْكَاذَا عَنِي لَشَّكَعُ سَكَّعُ وَيْقَالْ شَجَّعَ وَالسَّرَعِينِ وَأُربِهِ مَامِرُونَ فَعِهُ وَشَحِعَ الرَّوْعَ اكْتُورُيُّهُ الشين واللام وماشكه الشِّلْوَالغِصْوْدَ عَلَى لِمُنْسِ النَّهِ عَلَيْ اللَّهُ الْأَنْ لَمَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ شَلُوالاسْتَان وَهُوَجَسَدُهُ أَعْدَالِكُ أَوَالْمَعْ أَشُلاَ وَفُوالْمَافُ فُلَازِنَ شَكْرُهُ فِي فِكَانِ لَكُنْهَا أَيَافِيهِ وَيَعْمُولُونَ الشَّلْفُ الكَلْبَاكَ ا دَعَوْنَهُ قَالَ الشَّلَيْتُ عِنْهُ يَقَمَّعُ فِي قَعْبِي قَاللَّهُ الْعِثَّارِ نَعْ لَكَ عَنَا مُنَا لَا عِنْ مَا إِنَّ وَلَهُ مَا لَدُ أَنْضًا السُّلَيْنَةُ أَعْتَ رَبُّنَّهُ بِالضَّيْدِ وَالْكَ وَعُمْنَ النَّيْنَا الْبَاعِيْمِ وَفَا شُلَاكِلْابَهُ عِلَيْنَا فَجِدْ مَا بَيْنَ بَيْنَهُ نُوْكُلْ

ادَأْبَدَاْقالَ السَّافِيَّ النَّابِ الْهِ كُونِيَعْ مَلَ الشِّقْبُ

حَالِغَادُ وَلِلِيِّرُ وَالشَّوْقَدِ الزُّجُلُ الطَّوِيلُ وَالسَّفَفُ شَجَّرُ ٥ شَهِيْحُ

ٳۺٳۼؙڵڣٙؠڿۣۯۺۜٛۼۼؙٵڵۼۜڎٳۯۿۏؙ؞ٛۊڹۿؗۼۜۏ۠ۺۼ؋۠ٛڎۺؙڵٲڽٛؗۺۜ ۅٵۺٛڡٞٵٛڿؙۺڎ٥ڵۺٙۼڬؙٵڵۼڎڸۯۿۏ؞ؙٷۿڮۼؙٵۮ۫ۺٵؙۏۯۿۏؘٳڝ۫ٵٳڸٳؽؙۼۺ

الناسَّ بِالْعِيْنِ وَالشَّفَالْاَ وَالشَّقْلُ فَتُوْخُ الْعَطَاةِ وَالشَّقَالُ الْجِيرْبَالُو وَجَمْعُهُ أَشِقْدَ أَنْ وَالشَّقْدَ آَوُ الْعُجِعَالِكِ الشَّدِيْدَةُ الْجُوْجِ وَأَشْفَلْكُ

إِذَا غَضِبُوْ عِمِلِيَّ وَأَشْقَادُ ثُرِاقُ فَضِّرُنْ حَالَتِي فَتَوَا مُسَالًا

اَشْقَادُوْ إِلَى فَتَوْدُونِي وَدَكَوَ بَعْضُ هُولُكُ أَنْ يُسَالَّ وَلَكُ فَالْمَا أَيْ يُعَادِيْهِ

عَالَ ابْنُ الْأَعْ يَزُّلِي مَاهِ مِشْقَدُ وَلَا نَقَدُ أَيْ مَاهِ الْطِلاكُ ٥ السَّقْرَةُ

وَّ لَا لَا لَكُوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

صَّافِيَةٌ لَحُ يُرِّمَعُهَا المُتَبِينِ والنَّاصِيّةُ والمَعْتَرَفَةُ وَالمَنْقِرُنَّفَافِي

النُجْ عَانِ والشَّفْوَةُ نَدُ وُ فَيْسِلُهُ والنَّسْبَهُ النَّهِ وَشَفَرْتُ وَأَخْبَوْتُ

فْكَنَا بِشُغُوْدِي لَوْ عَلِي وَأَمْرِي وَجَلَّهُ الشُّفَرِو الْفَوْرِ الْفَوْرِ الْفَوْرِ الْفَوْر

الكانيب والسَّنَقَةُ حِقْنُ اللَّهُ وَيْنِ عَلِيهُ وَالْأَسْفَا فِي وَعَيْ مِنَ

البين وَالشُّهَ أَذِي نَبْتُ والمُشَأْقِوالوَ أَجِدُ مَشْقَرُ رَمُ الْمُتَقَوِّبُ

فَيَا لِأَرْضُ والشِقِيِّرُ أَنُ طَأَيْرٌ ٥ الشِقْشُ ظُلَيْفَهُ مِنَالْسَقَعُ والشِّقَفُ

سَمَهُ وَيُونَصُّلُ عَبِرُيْسٌ وَيُقَالُ إِنَّ لِشَعْبُ مُ الْفَكُرُ سُولِ لِحَوَا إِذُوالسَّفَ مُثَّل

الصَّا وَلَعْدَةُ أَهْ لِالْجِهَازِ السَّرِيْتُ فِقَالُ هُوَسَّقِيْقِي كُنَّ رَبُّعِي

ما و السَّيْزِيل لكَافِ وَمَايِثُلُهُمُا

شَهَّعَ فِي لِانْ أَوِ شُورْبُ مِثْلُاكِرُعُ ٥

فْلَانَا ادَاطَرُونَهُ قَالَ

سقن

شفح

شقك

177

بنفتر

بققة

منفع

شكك

555

Si

شكع

شلو

الشِّحُولُ الدِّلْ والشَّحُولُ المِثْلُ المُثَالَةُ المُزَّاةُ وَأَنْ شِحُوا وَشَحَلُتُ المُثَابَّعَة سِكَالْهُ وَدَاتِكُ لِهَا شِكَالُ ادَاكَانَ اجْدَى عَبَدُيْهُ وَاجْدَى يَجْلُبُ المُحِيِّعُ وَشَكَانُ الْحِنَابُ السُّكُلُّهُ شَكْلًا الْمَاقِيَّةُ ثَلُهُ بِعِهِا مَا إِلَيْ الْمَاقِيلُ مَا اللَّهِ الْمَاقِيلُ مَا اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللّ الإعْ وَأَسْكَ لَا لَا مُوَّا الْنُسَ وَفَلا نُ يَعْمَ لَعَ لَيَ الْمُوالِقَا وَطُوْفِيَهِ وَجِهَتِهُ وَشَاكِلَةُ اللَّهُ آبَّةِ وَعَنْ وَهَامَاعِكُمُ الطَّفْطُفَ وَالشَّكُ لَفَخُونًا " الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ وَعَيْنُ شَحُّ كُولُوا لَا الْحَالَثُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه المَا اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللّ انْ ذِرَّالِ وَلَنَّتَكُمُ لِللَّهُ وَٱشْكَالِكُ فَيْرَةِ وَالْبُنَاخِرَا لَكُمَّ لَكِمْ فِيهِ وَالْأَشْكُلُ السِّنُ الْمُنْ عَلَيْ الْمُحْدِدُ الْمُحْدِثُ الْمُحْدِثُ الْمُنْكِلِ الْمُنْكِلِ وَشَكَلُ بَمْلُ مِنَ لَعِبَوبِ وَالشَّكُلَّ وَالْمَكُلَّ وَكَلَا لِكَالِكُ الْأَشْكَلَهُ قَالَ الجِسَآوَةِ كَاشْكَ لَالنَّالِادَا مُأْمَالُهِ وَلَمْنُهُ وَالْرَبِّكَ قَالَ تُطَوِّبُ السَّاحِلْ مَا مِنْ كَالِعِكَ أُرُوالاً وُلِي كَالْمِيَّا فِي الشُّحْوُ العَطَاءُ والتَّوَالِدُ فَعَالَكُ شَحَمَىٰ شَحْمًا وَكَانَ وَالْمَارِشِ أَنَّهُ مَلَّ إِللَّهُ عِلْيُهِ الْجِيجُرُ مُوَّالًا أَنْحُنُونُ النَّاعُ عَلْوُهُ أَحْرَهُ قَالَ السَّاعِثْ

'أَيْلُغُ قَتَّأَذِهُ عَيْوَسَائِلِهُ جَزْلَ الْعِبْلَاءُ وَعِأْجِلَا لَشُحُوم والشَحِيمة شَحِيمة النّاروم إلى بنه العُبْتَرِصَهُ المناشَ والمَيْعُ شَكَايِمُودَ وُلاَنْ سَلِيهِ السَّحِيمَ لِهِ أَكِالْكَفْسُ وَجَحَ السُّنَكَمَهُ عِمَّةُ وَالسَّحِيْمُ الْعِصْ فِالْجَرْبُونُ أَمَّا أَدَافِكُ مِنْ أَوْ الْعِيانَ الْحَيْمُ فَا وَشَكِ عُوالِقِلْ رَغِيَّا أَهَاهُ شَاكَةُ النَّهُ وَالنَّهُ وَمُشَاكَّةً وَشِكَ أُمَّا شَانَهَهُ وَقَارَبُهُ وَفِي لِمَثَلِ شَأْدِهُ أَبَافِلا بَأَى قَارِبُ قَالَ الْوَلْ لَحِكَّا اَشْكَةُ الْأَمْ وُمِثْلُ أَشْكَلُ الشَكْوَةُ سُفِلًا وَهَ عِيْرٌ والشَّحُّو مَضْدُلُ شَحَوْنَهُ شَخُوًا وَشِكَأْيَةً وَشَخُوْى وَشَحَوْنُ فَلاَنَّا فَأَشْكَ أَنَّى

45

شكولي

رَعَمَوْنُ مُنْ أَنَّ السَّلْمَ أَوْ السَّيْفُ وَمِي كُمُّ مُرْعُونِ عِنْهَا ٥ البين وَالمِيْم وَمَا مُثَلِثُهُمَا شاج السَّيَّاتَةُ العَوْجُ بِمِلِيَّةِ العِلْقِ وَأَتْ فَلِأَنْ لِيَلَّةِ السَّوَأُمِنِ أَي لِلْكِلَّةِ مَنْ إِلَيْ وَأَدِتَ مَالَ الْمُأْلِولِ الْمُؤْمِنُ الْحِأْطِسِ يُعَالَّوُ وَكُلِّ مَأْعِ الْحَبْرِ فهُوَمُنْتَقِتْ وَلِقَالٌ رَجِعِ الْقَوْمُ شِمَانًا مِنْ مُتَوَجِّهِ هِمْ ٱيْجَائِيتِنَ وَهُوَّ في فيعِرْ سَاعِدَةُ والسُوَامِنْ مِنَ التَّأْتُهِ القُوَائِنُ عَالَ الْمَالِلْ فَوَاسْمُ لِمَا عَالَ أَنْوَعَ عَرْدِ يُقَالُ لِاَسْرَكَ اللهُ لَهُ سَأَمِنَهُ أَيْ فَآلِمَهُ هُ صَبَحِ الْحَسَرُ مِن 2 ا لأَزْرِ خَنْزًا عَلِا ظاً وَمَادُونُكُ مَمَّا جَاوالسَّمْخِ الْخَلْطِ السَّجُنْدُ أَسْتُحِياً خَلَطْنُ وَمَنُو شَهِي مَمْنُ مِنَالِعِتَرِبِ وَشَكِيرِ التَّوْبَ ادَاْحَاْطَهُ حِيَاطِلَةً مُتَالَعِدَةً ٥ سَمَوَ الْفِ مَعِظَّمَ وَشَعْظُ تَجُلُّ وَجَبَلُ شَاحُ عَالِ ٥ شُمَّاتِ النَّاقَةُ وَجِي شَامِكُ وَقَدْ سُمَدَتُ مُعَادًا وَوالِكَادَا شَالْكُ بِدَرْسِها وَكُ تَنْعِلْ دَالِدَ الاَّ النُونُ وإِنَّا مَنْعِلْ دَالِدَ لِنَّْعِلَمْ اللَّا النُونُ وإِنَّا مَنْعِلْ يَتْرَبُها اللَّهُ إِن النَّنَ مُنْ مَثْنَ لِلنَّهَالِي لِعَالَ مَتَرَبِّنَهُ مُزُوسَتَمَّزَ الزَّجُلُحَقُّ فَلَ مُرْثُم وَوَجُلُ شِعِيدٍ وَيُ وَشَعَهُ وَلِكُ مُرِزًا وَيُلْ أَهُ وَمَا قَنْ شِعِيْنٌ فِي شِعْ رَجُ مَيْلِ والشَّلْخ سَيِرُقِعِيَّةُ وَسَنَّا أَنَّ سَأْمِرُ الدَا الْفَتَرَ فَتُرْعُهَا الْيَ سَطِّبُوا وَشَكَّرَ الزَّجُلُ سَتَهْمَةُ الرُّيْلَةُ وَالنَّهُ مُ مَنْ لِلنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَمَعَ إِلَيْوًا لِيَكُ لَمَ وَمُعْمَلَ يَوْمُنَا وَٱشْمَتَوْ لِمُدَا ٱشْمَالُهُ فَ مَنْهُ وَ وَجُلُ شَهُوْ مُلْأَكُمُ لاَ عَبِسِوْهِا وَشَهُ مِنْ لِيهُ وَلِأَنَّ ادَا أَلْبُدُ أَعِمَهُ أُوزُنَهُ والنَّمَوُ مَنْ مِنَ لِلدَوَآبِ الْفِيكِ لِأ يَحَا دُيَسُتَهَةً بُعَالُ سُمَّت شِمَا مُنا قالَ إِنْ دُرَّ مُهِ وَقَدْ مَعَمِّن لِعَجَرَب عَبْدَ شَمْسٌ عَالَ إِنْ لِلهَ لِيهِ السَّمْسُ ضَنَقُ وَعَالَ مَوْمُ سَمْسٌ عَيْنُ مَا أَعِ مَعْ رُوْفَةُ وَقَدْ سَتَوْعَ عِلْسَنْ إِلَى إِلَى اللَّهِ لِلْسَدِ عَلِيْسَمِيُّ ٥

النَّهُ الْحَنِكُ وَلَا الشَّرْبِ الشَّبَائِ قَالُوُ وَكُلِّ عَلَيْهُ الْفَلْهُمَا فَقَلْ فَعَلَى النَّهُ الْمُ الْمُوكِلِّ عَلَيْهُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُلِمُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلِمُ اللَّهُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلَى اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلَمُ اللَّهُ اللْمُعِلِمُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللْمُعِلِمُ اللللْمُعِلَمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِم

حَلِيْعِ مَثْوِنَ أَوْسَرَأُجِ أَشْعَا ﴿ وَالنَّسُوعُ الْمَالِانِيَهُ الْمُسَّمَةُ الْمَالِيَةِ الْمَشْمَةُ اللَّهِ الْمَشْمَةِ فَالْوُ الْمِلْمِينَ اللَّهِ اللَّهُ عَمَةً فَالْوُ الْمَلْمِينَةُ المَشْمَعِةُ فَالْوُ مُوالْمَيْنَةُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُواللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُومُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْم

يفترسه والسَّنَوْ طُولُ الزاسِّكَ أَنَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَعْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ والمتنتى بداع القلب المالكة والمستنوما ذور المتبوالكالمترود الداك بَسْوْقَ ذُوْ الْمِتَالَةِ دِيَّةً كَأُمِلَةً فَادَاكَانَتْ مَعِمَادِياتْ جِرَاكِمَا وَالْمُعَالِّكَ هِ إِلاَسْنَا فَكَا أَهَا مُتَهِلَّقَهُ الدِيَةِ الْغِظْمِ والسَّنَّقُ فِالْجِدِيْثِ مَا يَتُ الْتَرَفَّيُّن وَذَا لِكَ فَوْلَا مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لاَ شِنَا قَلَ يُعَلِّونُ الْمُؤْمِنُ مِنْ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ لا شِنَا قَلَ يُعَالِمُ اللَّهُ وَكُذُو مِنَ السَّنَوَ فَيَحَوْ جَنَّ يَبَرُّوالْكُورُ السَّنَّقُ السَّنَّ جُ الفَطِّعُ الأُمَوِيُّ فَاللهِ يَاللهِ الدِي فَيْضَا عَ وَيُعَلَّى الدَّيْتِ مُقَنَّقُ هِ بِالْمِيْرِ فَالْمُا بِوَمَا يَشْلِتُ هُمَا اللهِ عُمَا يَشْلِتُ هُمَا السَّهْوَةُ مَعْ يُوْدَفَهُ وَرَجُلُ إِسْهُواْلِ السَّوْءُ وَشَعْنُ سَلِّهِ الْحُكُ السُّنْهُ مَدُّ فِي لَا لَهِ إِن سَوَا لِدُ عَلَمِكُ مُنافِسُ وَلُقَالَ اللَّوْمِ ذِي الْجَرْخُ السَّارِ وَوَأَشْهَب والدنيلة المستقبآ أو وكينية تنفيآ والمياف المنيدوانتها الوزنج اذاهاع وَبَقِي فِجِهِ لِهُ سَكُنُ أَخْصَوْ والسَّهَاكُ شَغِلَتْهُ نَارْسَاطِعَةٌ وَإِنَّ فَكَانًا لَسَهَاكُ جَرْبِ اذَا حَالَ مَاضِيا فِيهَا والنَصْلُ الْأَشْهَبُ الذِي بُسُودَ فَلَدُهُ سَوَادُهُ والسَّوْهِ الفُّنْفُدُ والشَّهَابُ اللَّبِنَّ الصَّيَاجُ ١٥ لشَّهَا دَةُ الإخْبَارُ مِا قَلْ شُوْهِلَ وَالمُشْهَارِ مَعْتَ وَالنَّاسِ والشُّهْالِ الْعِتَلْ فِي مَعْهِ اللَّهُ عَلَى السَّفَادِ والسُّهُولُجَهُ عُ شَاهِدٍ وَهُوَ الدي عُنْزُجُ عَلَى زَّا شِالصَّرِيِّ مِن الْمَاءِ ادَا وُلِدَ وَيُقَالُ هُوَاللَّغِيْرِشْ قِالْ

عَنَّاوَشْدِ مُنْ السَّلْمِ وَيَ تَعَبَّعُولُهُ والشَّرَى مَا جَتَّ عِنْهُ شَهُوْدُهَ الْمَوْدُهَ الْمَوْدُهُ الْمَاكَةُ وَالشَّهُ وَمَا الْمَعْدُ المَّاكَةُ وَالشَّهُ وَالشَّوْدُ وَالْمَعَلَّمُ وَمُرَاوَسُلاً عَالُوْدُ الْمُعَلَّمُ الْمُعْدُ الْمَدُولُ اللَّهِ اللَّهُ قَالُولُ وَالشَّهُ اللَّهُ الْمُعَدُّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُلِهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللِّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ال

مَنْهُوْلَهُ أَعْلَقُهَا لِإِذِهُ الطَّغِورَ وَفِقَالُ الْمُتَّ الْمِثْلُونُ مَا فَفَرُّقَ مِنْ فَعِبَ الْمُعْفَانِ فَا مَنْ فَعَنَظَ الْمُعْفَانِ فَا مَا فَقَوْلَهُ وَالنَّهَا عِلَمَا لَهُ مَنْفَالُ أَكْلُونُ فَعَنَظَ مَنْفَاكُ وَفَقَالُ أَكْلُونُ فَالْمُعَالَةُ وَفِقَالُ أَكْلُونُ وَمَا لَمُنْفَعُهُمَا مِنْفَالُهُ مَا لَهُ وَفَقَالُ أَكُونُ وَمَا لَمُنْفُونُ وَمَنْفُونُ وَمَا لَمُنْفُونُ وَمَا لَمُنْفُونُ وَمَا لَمُنْفُونُ وَمَنْفُونُ وَمَا لَمُنْفُونُ وَمَا لَمُنْفَالِكُونُ وَمَا لَمُ وَاللَّهُ وَمُنْفَالًا لِمُنْفَالِكُونُ وَمَا لَمُنْفَالًا اللّهُ وَمُنْفَالِكُونُ وَمَا لَمُنْفَالِكُونُ وَمَا لَمُنْفَالِكُونُ وَمَا لَمُنْفَالِكُونُ وَمَا لِمُنْفَالِكُونُ وَمَالِمُ فَلَا لَا مُعْمَلِكُونُ وَمَا لِمُنْفِي وَاللَّهُ الْمُعَلِّلُونُ وَمَا لِمُنْفَالُونُ وَمُعَلِيقًا لَا لَمُنْفَالِكُونُ وَمَالِمُ لَعُمْلَكُونُ وَمَالِمُ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْفُونُ وَمَا لِمُعْفَالِمُ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُعْمَلًا لِمُنْفِقًا لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ اللَّهُ لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُعْلِمُ اللَّهُ لِمُعْلَمُ لِمُنْفِقًا لِمُعْمِلًا لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ لِمُنْفِقًا لِمُعْلَمُ اللَّهُ مُنْفِي اللَّهُ لِمُنْفِقًا لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُنْفُولُونُ لِمُنْفُونُ لِمُنْفِي الْمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفُلِمُ لِمُنْفُلِكُمُ اللَّهُ لِمُنْفُلُونُ لِمُنْفِقًا لِمُنْفُلِمُ لِمُنْفِقًا لِمُنْفُلُونُ لِمُنْفُلِمُ لِمُنْفِقًا لِمُنْفُلِمُ لِمُنْفُلِمُ لِمُنْفِقًا لِمُنْفُلُونُ لِمُنْفُلِمُ لِمُنْفُلِمُ لِمُنْفِقًا لِمُنْفُلِمُ لِمُنْفُلِمُ لِمُنْفِقًا لِمُنْفُلِمُ لِمُنْفُلُونُ لِمُنْفُلُونُ لِمُنْفُلِمُ لِمُنْفُلِلْمُ لِمُنْفِقُونُ لَمُنْفِلْمُ لِمُنْفُلُولُ لِمُنْفُلُونُ لِمُنْف

وَعَلِينُو مَنْ مُولُ تَضْرِيبُهُ رِّنْهُ السَّمَالِحَتَّى يَبُرُّكُ وَلِنَا إِكَ بُقَالُ الْمُنْهُرُ

الشَّنُوْءَ النَّقَرُّ وُمِنْهُ أَرْدُ شَنُوْءَهُ وَشَخَى فَكُنُ فُكُانا الْغَصْهُ شَنْا أَنْا وَشَنَّا وَرَجُلُ مِشْنَا وَجَلَى مِفْجَالٍ بُنِعِضُهُ الناسُ وَيُفَاكِ شَنِيْنُ الْكُورِ اذَا أَفْرَوْتَ بِهِ قَالَ

فَاوْحَانَ عَلَا الأَمْنُ وَجَاهِلِيَّةِ شَنِئُتَ بِهُ اَوْعَقَ اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَانَةِ الْمَانَةِ الْمَانَةِ الْمَانَةُ وَالْكَ الْمَانَةُ وَكَالْاللَّهُ وَكَالْاللَّهُ وَالْكَ الْمُانِقُ وَالْمَانَةُ وَالْكَ الْمَانَةُ وَالْمَانَةُ وَالْكَ الْمَانَةُ وَالْمَانَةُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَانَةُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْتُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

 اشنولی

شنب شنث شنج شبخ

شنع

شنف شنق

۲۲۲ شیع

شهق سنهل

577

شهو شهب

dein

الدَائُ ذُرَّيْكِ لَهُ أَلْ فِهِ إِلانْنَاعِعَ فَي سَبُوكُ هُومِنَا لِشَوْى وَهُوَ الرُّزَال ولا يَسْدِين كَافِرًا لَكَ نِعْمَةً عَلَى شَاهِدِي السَّاهِ لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فالمَّا قَوْلَهُ تَعِيالُ شَهِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلاَّ وَإِلَّا هُوَ فَعُقَالُ مَعْنَاهُ بَيْنَ وَأَعْلَمَ والسوعى جَمْعُ الشَّاءِ والسَّأُونِي مَا مِن السَّاءِ قال حَمَّا الْمَالُ سَنَهِدَ وَلاَنْ عِنْدَالْمَالِي ادَايَيْنَ وَأَعْلَى لَوَ الْحَقِّ وَعَلَى مُوْهُو وَرُمُنْكُ المَّنْكُ فَالنَّوْنَيْةُ الْمَا لأَيْفَعُ السَّاوِيُّ فِيهُ النَّانَٰهُ المَّنْتُ شَكَوْأَهُ وَهِ } إَمَّا أَنْهُ والشَّوَانَ البَيَّعَةُ فَوْ مِمَلَحُوْ الوَاحِلَةُ شَوِيّةً واسْرَّأَهُ مُشْهِلُ الدَاجَصَرُ زَوْمُهاكما انْقَالَ لِلغَايب زُوجُهامُغْبُ ٥ الشَّهْوُ واجِنُالسُّهُوْرُ وَنِعَنَالُ مُوَالْهِ كَالْ سُتِيَتُ بِمِ مَلْوِالْأَيَّا وْوَهَذَا قالَ الْحَالِيْلُ الْاسْوَآدُ الْاِهْمَاءُ وَوَهُ عَنَاهُ جَتَى لَهُمَّالَ يَعْجِسَّى فَلَانُ فَأَسْتُوفُ سن و تر مُزْعَشَآئِةً أَيْ أَنْكُ أَنْفَى قالَ مَا اتَّفَةَ عَلَيْهِ العَرَفُ وَالعَيْ فَالدَوْ النَّمَّةِ فَانَّ مِنَ الفَوْلِ البَهِ لِأَسْوَى لَهَا ادْأَرْ لَّعِنْ فَهُ وَاللَّمُّ وَالْفِلْ فَهُا فَأَهْدِي أَجْلَى الطَّوْفِ مَالِيَتُ مَرِونَكُ مَتَوَى السَّهُوَ فَثُلُ الناسِرة هُوَلَي ول والشفرة ومُوف ومُ الأمرر وَسَهَر سَبْعَهُ النَّهُ أَهُ فَوْفَعِهُ وَسَهُمْ أَنْ فَيَسَلَّهُ وَنِهَا أَلِي السَّاهُ أَصُّلُهَ اشَاهَا وَالسُّوالِيَهُ الشُّعُ وُالطُّعِيْرُ مِنَ الجَيْرِ كَالْفَطْعَةِ مِنَالْسَأَةُ وَمَا يَعَيَّ مِنَالْمَالِ الْأَشُولْيَةُ أَوْ مِتَعَيُّ بَيْتُ بِنْ ٥ وَأَشْهَرُ وَإِلا مُكَانِ أَمَنُ بِمِسَّهُمَّا هِ النَّهِنِ وَيَالْ الرَّفِيْرِ لِأَ تَالْسَهِبُقَ شهف السَّهُ فُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِينِ الْعَسَالُ سَوْمًا لِأَنَّهُ كَأَنَ عِنْدَهُ مِوَا حًا لِعَنْيْنِ رُدُّ المُقَسِّر والدَّفِ مُرَّا حُرَّا إِجُ المُقَسِّ وَحَدَلُ مِنَا مَوَّ عَالِ وَلْقَالَ فُكُنُ وُوسَاهِنِ مَا لِأَنْ وَمَهُ وَالسِّمَاكِ الشَّهُمَاكِ وَمَنْ وَجِهِ وَمَفْولُونَ مَاعِنْكَ فَنُوبُ ا ذَا اشْتَكُ عَضَيْهُ ٥ الشُّهُلَّةُ فِي الْعَيْنِ أَنْ لِللَّهُ وَاسْتَرَّأُ وَاسْتَرَّأُ وَاسْتَرْأُ وَا شهل ولا زَوْكِ فالسَّوْكِ العِيشَالُ والدَّوْكِ اللَّيْنِ الداينِ وَسَاْمَةُ حَبَالُ شَهْلَةُ الدَاحَأْتَ نَصَفَّاعًا مِلَّةً وَكَالِكَ النُّولِهَا خَاضَّةً لا يُوْضَفْ بِوالدَّجْلُ السُّوَذُالِعِمَامَةُ هُ يُعَلِّلُ شَوَّرُهِ اذَا أَخْدَلَهُ وَقَالَ وَوْ هُوَمِلْ السُّوارِ وَيُقَالُ النَّامِلَةُ النَّالَّةُ وَالنَّارَةُ وَالْفَارَمَيْهُ وَلَقَالُ النَّهُ لَا وَالْمَالَةُ النَّالِمُ شهم والسُّوَّازُ الْعَدُّخِ وَيَعْوُلُونَ عِد السَّمِّرُ إِنْدَ كَالِمَتُهُ شُوَّازَهُ والسَّوَانْ النَّجِيُّ النُوَّادِ والسَّبْهَ وْ دَكَوُ القَيَافِيدِ قالَ مَتَا عُ الْكِنْدِ وَشُونُ اللَّآجَةُ شَوْرٌ الذَاعِدُ شُعَاوالمَكَانَا لِلذِك لَنُوْ يَكِلُنُ مِنَّ عِلَى ظَهُ رُسَيْهُو والمَنْهُوْوُ المُنْعُورُ عالَ تُغِرَضْ فِيهُ اللَّهُ وَاتِّ مِشْوَأَنَّ وَيَقُوْلُونَ الْخُطِّ فِسْوَأَرَّكُ مِنْ الْعِثَّارِ الْأَقْمَعِينَ الشَّهَا وُالسِّعْ لا أَهُ الشنزوالجاووما بثلثهما وَشُنُونَ الْعَشَلُ الشَّوْرُهُ وَقَدْ أَكِأْنُ فَأَسُّ أَيْسُونَ وَقَالَ الْأَضْمَعُ لَلَّمَ اللَّمَا هُوَمَا دِيُّ مَشَازِعِ لَي الإِضَافَةِ والمسَّازُ الْمُلْتَةُ نُشْ مَازُعُنْهَ وَلَقَالَ السُّوَى وَكَالُ المال والسَّوى جَيْعُ شَوَّاهُ وَهِ جِلْدَهُ الزَّاسِ السَّوَ وَالْمُطْرَافُ Som وَكُلُّوا لِلسَّرَعَةُ لَكُ والشَّوى الأَمْو [ لَهِ يَنْ وَفِقَ الْسَوِّيْثُ الْلَهِ مَنَّا وَاسْتَوْبُهُ لِلسَّمِينُ شَاوَفِهِ السُّحْوِ لَيَنُّونُ شَوْرًا وَهَذِهِ افْتُوالُّو شِبَانٌ الْحُسْمَانُ فَانَامُشْتَوفَاكَ فَاشْتَوى لَيْلَةُ رِنْجُ وَاجْتَمُلُ وَأَلْشُوكًا لِجُوْمَاكَ وَفَوْ مُوْ مُنْ يَبِيرُ اللهِ مَهُمُ حَيَسَنُ لِخُوال فَالْعَيْمُونُ و السَّم أَعِيَّا أَسْ لَوْكَانَتُ سِنْما زَّاجِيا دُنَا بِتَثْلِثَ مَاناصَّتْ بَعْدِي اللَّهِا فَدِانْشُوى شِوَانُهُ النَّوْعِ بَلْ فَافْتَوْجُوْ الْمَالِعَلَمْ وَكُلُّو

والشّجرا أي والعِدَدِ المُرِّدُّ وَمُوْدَهُ المُوْدَةُ وَشَوَّكَا الْمُعْدِينُ الْمَلْ وَالْمَوْدَةُ وَمَوَّكَ الْمُعْدِينُ الْمُلْكِثِينَ الْمُلْكِثِينَ الْمُلْكِثِينَ الْمُلْكِثِينَ الْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُولُ اللّهَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلْمُواللّهُ وَاللّهُ و

شوس .

شوض

سوط

شوظ

شوع شوف

شوق

شوك

السَّبْلُولْ أَيْكَ عَلَّا إَوْسَيْعَهُ أَيْ مَابِعُلِهُ قَالَ الشِنْآوِبَدْ يَالْمُقَالِدَ الدِلِيَّالْ وَلِيَّالْ وَلِيَّالْ وَلِيَّالُولِ وَلَهُ وَلَقَالُ وَالْ الْمُانِعُ مُا لَعُمَّا لَهُمَّا أَوْشَعُهُ ۖ أَفَلَا نُوَدِّعُ مَا بِأَنْ فَلَانَهُ لِللَّهِ مِنْ لِمَا أَوْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ وَكُنَّ وَالرَّأُ لُولُفُكُمُّ وَمُفَاكِ إِنَّا لِشَيْعَ المَفْلُ أَنْ مُعَاكُ أَفَا مِ شَيْعِيًّا أَوْشَيْعِيهُ وُسَيَّتِهِ الدَّاعِي والشيب الجيال وتنفط عِلَيْهَا النَّالْ فَتَشِيبُ بِهِ وَقَدَّ أَنْ فَهَنِّيرٌ إلمة وَسَالَيْ المَا مَنْ أَيْ مِهَا والمُصْدِرُ الشِياعِ وَفِعَالُ مَلُ الشِياعِ العَصَبَهُ شِعْ رَاعِيمْ فِهُ وَلِهِ وَالشَّنْ شَيْنُ لِمَنْ إِسْرَانَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ 477 الَّنِيَنْفُوْ فِيهَا الدَّاجِي قَالَ جَنْبِنَ النِيْتِ تَلْمُونِ البِسَّاعِ السَّنِيْ وَالمَنْوِيْدِ وَأَجِلُ قَالَ وَقَالَ الْأَشْمَعِ السَّنْفِ بَيَأَعُ السَّعَةِ بِ والمناعجة الأعودان والآجزاك وسَاع للكريث وكفرف الدست همو والمستثنية وحول التجل فحق النيب وكالوجال قالك فالمتحت سَائِعُ أَيْعَ الْمُعَالَمُ مَقْدُومِ وَسَهُو شَأْعِ كَ الْفَالْ سَائِعُ وَسَالًا فِقُوْلِ عِلِيِّ وَالدُّاشْ عَلْمُنَّاجَةُ المَشِيْبُ ۖ النَّهُ ٱلَّهُ الدُّاسْفَةُ أَوْلَا لِللَّهِ وَمَنْ يَعِنُ النَازُ المَازُ المُوعَ مِنْ وَمُسَّعِفُ المَعَلَ النارِ تَسَنْ يَعِلَى م المَشْنَدُ وَلَيْنَ عَجْنَاهُ خَلَطَهُ وَأَنْشَكِ السِّنْ فَالمَتِّقُ المَتْ فَي لَا مِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ سينق تَهُ رَأْبُهُ وَلَمْ لَا الْحَرَاْبُ مُ وَيَعَ الْمُسْفِيدِ عَلَى السَّوَادِ فَشَأْبُهُ \* سنم سِّمْ الْبُوْقَ أَسِّيمُهُ شَيْهُا أَدَا زَقَبْتُهُ تَنْظُرُ أَيْنَ يَقُوْلِ وَشَهُ الْمُ الني يَتَخِفْ مُعْوَدَّهُ ٥ المنه يَعْ زَنْتُ والسِّيامُ لِللِّوَالْرُ وَزَجْلُ سَلَمْ وَالسَّامُ وَالسَّا المَتَدُفَ شَنِّهَا ادَا سَّلَلْتُهُ وا ذَا قَرَّبْتَهُ والدَّخِلُ لاَ شُهُمُ الذِيهِ سَأَمَةُ سَأَنَا فِي مِنْ أَنْ الْسِيامِ وَهُمُ الْمَا مُنْ الْمُوارِدُوا مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ والجثوع شبع والشبتية الحاكمة أوالإنشاء الدنخوك فالشتج بفكاك كَانُوْ يَنْتُبُرُنُونَكُ مُثَرًا وَالسَّاجَ الفَوْسُ مِنْ نَكِعِ ادَا النُّحَاهُ وَالسَّاجَ الْسَنَا مِن فِي السِّنْ عَالَمُ الْمُعَنِّدُ مُمَّا عَمْدًا كَالْمِي السَّمَانِ وَهُوَمَ فَي مُرْوالسَّكَ بِوَجُهِهِ أَعْ زَمُو المُسْتِيْ الْوَأْظِلْ عِلَى السَّوْرُ قَالَ والأَشْمُ الْمُنْ مُكَالًا مُن قَالًا لاَ فَهُمَّ السِّيمَةُ السُّوالِي الْمُعْمَرُ مِن فُتَّاا ظَاعِدُ زَاعِيًّا لْسِيعًا والسَّيْخِ مَعْرُ وَفَ وَهُوَ سَيِّنَ شنن الأرض وَهُورِي عُيرَالطِ وَمُلْحِ والجَيْمُ السِّيرُ الشِّبْنُ هَلَا الْحَرْفُ الشَّيْغُوْخَةِ والسَّيْخِ واللَّشَيْخِ وَذَكَرَ الْوَغْيَدُ لِسَبِّعُنْ عَلَيْهُ أَيْ والمَشَّنُ خِلاَفُ الزَيْنِ والمُثَيَّالُ مُنْتُ ٥ الشيرال له من وما يَشْلِنْهُما عِنْ وَشَنَّعُ فُ وَالنَّتِ بِدُالِحَ فِي الْفَرْيُ لِمَا لَهُ وَمُنْ مُثِينًا مَعْمُوْلُ اللَّهِ يُلِ والسُنَتَيْنُ الْمُعَوِّلُ وَالإِسَّادِةُ ذَوْفِعُ الْعَوْتِ بِالشَّيِّ وَالسِّنْفِطُ الْذَكَ اللَّسُ شأت السَّنِيْدُ مِنَ لِأَفْرَانِ الْعِبُورُوال مُسْتُلا أَجُولُ عَلَى الْمَثْنِيدُ الْمُ سات شائر شائس السَّبِ عِلْمِهِنْ شَاْجا ادَا اجْتَرَقَ وَسَبَّطَفْ الْأَمْ اذا كَتَّنْتَهُ وَلَوْ تَعْفِيهُ الشَّااُزُ الْكَانْلِ كُنْفِنْ وَأَشْأَلَ إِنَالَتَنْ أَفَلَقَنِهِ فَهُمَّا مِنْ الْمُؤْرِّدُ فِل وَاسْنَشَافِ الدَّجُلُ إِذَا المُنكَ عَضَبًّا وَنَا وَمُا مَنْ مِنْ مِأْمَا وَعَالَمَ بَطِيرُ فَيْهَا والشَّأْسُ لِهِ كَانُ الْعَلِيمُ ظُلُهُ الشَّافَةُ فَتَوْجَهُ لَكُونُجُ والإِنْسَانِ تُعْفِي المِنتِ والشَيْطَان من سَمَّاط مَينيه إلا ادَامِطَلَ وَفِيهِ وَجُهُ أَ أَجَرُو وَقُدُمُّونَ فَتُكْ هَابُ تَغُولُونَ اشْتَأْمَنَلُ اللَّهُ شَأْفَتَهُ أَوْكُو هَبَهُ اللَّهُ حَمَا أَذُهَبَهَا شَيَّعْتُ فَاكِنَاعِنْدَ شَخُوْمِتِهُ والمُنْتَكِمُ الشُّحَاجُ وَلِقَالَ السَّنَّكَيْعِيةٌ

وَلِهَاكُ شَيْفَتُ رِجْلُهُ وَشُيْفَتُ والشَّاأُونَةُ الْبُغُمْ لِهَيَاكُ شَيِّفُنُهُ شَّا أَنَهُ وَشَافًا هَا لَشَّا فَإِنْ فَى وَيُعَالَ رَجُلُ شَا أَمْ وَالسَّفَا مَهُ الْكَثَرَةُ وَزَجُلُ مَشْؤُو وَرَمِنَ الشُّؤمِ الشَّأْنُ لِمَاكُ والْأَمْثُرُ والشَّأْنُ وَشِمَا بِعَاكِ الطِّلَبِ بِعَاكَ شَأَنْتُ شَأْنَهُ أَوْفَعَتْدُتْ قَضْدَهُ وَأَنْشَدِهُ وَأَنْشَدِهُ المِمَا أَلِبَ الْحُوْدِ النَّ لِنُورِ مَكْثُرُمَةً لا النَّوْلُ مِنْكَ وِلاَ مِنْ شَأْلِكَ لِلْوَدُأُ آئ مِنْ طَلَحَ وَالشُّووْنُ عُنِوُوْلَ لِلمُّع مِنَالِدُ أَسَّ لَكَ لَعَيْنَ وَلَقِ الْمِسْوَ مُلْتَغَالِقَبَائِل وَمِنْهَا الدَّهُ غَبْرِي أَلَا لَعِيْنِ ٥ شِبُيْثُ السَّيِّ أَلَسَا أَوْهُ وَشَاءَ إِن مِنَا فَهِي قَالَ وَلَقَدُ أَزُاكَ أَشَاءُ الْأَطْعَالِ والشَّأُو التَّنْفُ يُفِيَّاكُ شَا أَوْنُهُ سَتَبَعْنُهُ والشَّأُومَ الخُنْرُ جُ مَالِئِيْرِاكا نُظِّفَتْ وَيُقَالُ للزَّبِيْل الذِي نُعْتَرِجُ فِيْهِ دالِكَ الِشَّا أَهُ وَشَاكِتُ مِثْلُ شَأَوْتُ وَالْمَنْفِي وَنُقَالُ شَأَيُ وَآشَنَا كُي قَالُهُ الْمُفَصَّلُ مِثْلُ شَبِعِ واشْبَعَى وَأُنْشُكُ فَأَيَّةُ بُحِنْدِينِ حِمَادِينِ وَاجْعِ زَأَ أَكَ وَيُوفَأَشْنَاكُ وَعُبَّامِكِ قَالَ فَوْرُ ٱشْنَاكُ أَشْرَقُ وَنَطْرُ والدِّي الدُّلْ الْفُضَّلُ أَصُّونِكُ مان الشيخ الشيخ عالماً وَمَا مَثَالَةُ فَمَا مَثَالَةً فَمَا مَثَالِثًا فَعُمَا الشَّمَيْثُ ذُوثِيَّةُ مِثَلَجْمَا مُراكِ وَمُن وَالْجَيْعُ شِيئًا ثُ وَلَهَ الْمُسَتَّبَ به أَيْ عَبِلِنَ ١٥ السَّبُ الشَّغُينُ والسَّنْبُوْجُ الدَّجْلُ الْعَبِرُ مِنْ الْحِظَّا وِوَشِيِّكُ السَّعَ مَلَ دُنهُ والجُرْبَ إِنْ سَبْبَحْ عَلَى الغُوْدِ أَنْ يَبْمَتُهُ وَالشِّرْمُعُوُّوْفُ والشَّنْ بُومَتْ لَدُ شَابُونُ الشَّيْ وَزَجُلُ فَعِنْ كُلِلشَّ بْرِّأَ وُمُنَقَارِّبُ الْحُلْق والسَّيَّةُ المنَّةُ عَالَ الْحَلِيْلِ الشَّيْنَ مَنْ يُعَيْطِبُهِ الشَّا أَي يَعْفِمُ لَعَيْضًا كَانُونَيْفَةٌ بُوْنَ بِهِ وَهُوَهِ شَجْرَعَلِتٌ لَوْأَخُنُهُ والذِي أَعْطَ السُّكُونُ وَيُهَاكُ شُبِّرٌ فَنَشَبُّوا أَيْعُظِّمُ فَتَعِظَّمَ وَأَشْارُ نُهُ بِكَذَا وَكَذَا

سنيخ

elin.

شنقى

شط

سيع

شاو

نان

شاطي

سنبح

سنتو

وَالرَّمْلُ يَدَخُلُ يَعْضُهُ فَيَعْضِ فَهِمْ شِيعِ شِبَعِ اوَشِيْعٍ اوَرَجُلْ شَبْعِ انْ شبع والمتوَّأَةُ سَمْعَ وَالْمُسَدِّعُ الْمُنكَةِ مُن مِالْسَوْعَ لَهُ وَالشَّعِدُ التَّوْبَ FFÀ يِّنْهُ عَاوَاهُ وَأَنَّهُ سَيْهِ عَلَيْكُ قَالِ ا ذَا مَلَأَثُهُ مِنْ يَرْمَنِهُ وَشَرِعُونُ مِنْ شبق هَلَا لِأَمْرِ وَزِّونِ أَوْتُ شَيِيْخِ الْعَزْلِ أَيْ كَثْيِرْهُ ٥ السَّبَقْ فَهُوَّهُ النِحاجُ السَّبَحَةُ مَعِرُونَةُ والشَّبَحَةُ الْأَمْأَ الْأَنْ تَحُتُّرُ فَالْأَرْضِ Sim مُنَقَأْرِيدَةً وَخُلِّهُ مُنَكَّلُ خِلَيْنِ مُسَّشِّحً أَنِ وَمِنْهُ سَنْبِيدُ الْأَصْتَابِعِ شيل وَيُتْزَالِوَجُلِينِ شَبْحَهُ نَسَب ه الشِيلُ ابْنُ لِاسْارِ وَلَيْوَهُ مُسْمُلِ مَعِهَا أَوْلا ذُهَا وَأَشْلُتِ الرُّثُاءُ مَعْدَ يَعْلِهَا مَنْكُوتُ عِلْلَوْلا دِهَا فَلَوْرَةَ وَجُ وَالنَّهِ إِلْكُ لَّ عَالِمِكِ عِلْمَ شَعْ وَالَّمَا لَهُ الْحِسْلَةِ وَتُسْبَلْكُ فَ فِي فِهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ لَسَّنَا ٥ السَّتَجُ البَرُدُ و الشِيبَ أَوْ حَسَّبَهُ ثُعَةً مِنْ فَي الْجَدِّي لِيَكَ بَوْمَهَ عَوالسِّبَامِإِن حَبْطَأْنَ فِي النُّوتُ عُنَّالًا النُّولَةُ بَهِما وَفَكَ أَهَا وَشَيَّا مُوتَ مِنْكُ وَالسِّيهُ وَالشَّبَهُ وَالشَّبِيهُ فِالسَّنِيلُةُ فَالسَّنَا لِمُنْ الْمُسْتَا بِعَيْنِ والسَّيَّةُ مِّنَا لِحُوامِ رَمَالِسُهُ إلِيدَهِ وَالنَّتِ عِلْ مِنَ الْأَمُورِ

النَّهُ عِلاَتُ والسَّبَوَاللَّهُ اللَّهُ المَّالِمُ النَّهُ والسَّبَواللَّهُ اللَّهُ المَّاوِلُ

بِعَاْدِبُهُ إِنْ يُنْبِثُ السَّبُّ مَنْدُرُهُ وَأَشْفَلُ فِي مِلْمَوْجِ وَالشَّبُهُ إِن

شَبَّاهُ حُولًا شَيْخَ جَدُّهُ وَالْحَيْعُ الشَّيَّا والشَّوَأَتُ وَشَعْوَهُ الْعَقْرَبِ

عَالَ أَشْنَكُ إِلَى لِحَتَّى فِي مِنْ أَلَهُ لَهُ الْأَجْ مَدُّيْنِ لُوائِقَ

حَقَيْتُهُ والسَّنَابِ وَالْهَازِّنَعْهُ فِي مَنَا لَكَا المَاهُ مِنْ مَوَاٰمِعِ مَاكَ

النَالُ أَيْطُأُهُا شَنْعُهَا فِحَوَّ النِّكَاحِ وَقَالَ غَنْزُهُ كُأَوَ النَّهُ عَنْ

شَبْوالْغِيُّ وَهُوَ حِرَا وَهُ هُ أَبْنُ دُرَيْدِ الشَّبْعُلْ لَخُسُونَهُ وَلَسَّبَعُ السُّجُنُ

شنص

شواي

المعترة ووالديني فاكتنوا المعتروما والأرش أنجكوم عدوا واكتافي والنَّهُ وْمِرَالْنِهِ مَالَهُ مَنْ أَنْ وَنَحْدُونِينَ لِقَوْمِ إِذَا الْخَنْلَا لَكُمْ وَلِيَّا لَهُمُ والسُّنَةُ وُ ثِنَّا أَنَّهُو والسَّغَيْرُ مَعْنَ رِّجُ العَبِورَ كَالَا لاَضْهِ فَي يَفُوْلُ السَّخِيْرُ الذَقَنُ واشْتَكُو النَّجُلُ وَصَعَ مِدَهُ عَلَيْتُ وَوَعَيْدُونَ اللَّهُ فَي الدَّانَ اللَّهُ الدَّانَدِيل فَتَوْفَعُتِهُ والشِّعِأُ زُحَنَّتُ الْهُوْدَجِ والسَّجَيْرُ الْعَرْبُ والشَّحِيرُ الْعَرْبُ والشَّحِيرُ الْهَاجُمُ مَعَ الْقِدَاجِ وَلاَ يَكُونُ مِنْ عَبِهِا وَهَاكُ إِنَّكُ لَهُ مَلَدُ اجْلِينَ مُسَّنَّاجِرُانِ وَمِلْ الْحِيَّةُ مِنْ الْمِنْعَ مُنْ مِنْعَ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ المَّعْ الْمُنْ المَّعْ الْمُن الحَيْرُةُ النَّحَيْرُ وَحَذَالِكِ الشَّجِرَّةُ قَالَ إِنْ ذُرَّيْدٍ لأَفْتَالُ وَلِم أَنْحُرُ 0 السَّيْعُ الطِوْلُ لَنَحُلُ الشَّيْعُ وَالْمُؤَّلَةُ شَعْعِاً أَوْ رَجُلُ شَكُمُ مُفْرِمُ وَرِّطِكُ ويَجْعَوْهُ وَشُحِكَافُ عَالَ إِنْ ذَرَيْدِ لِا تَلْتَهِ الْ فَوْلِمِ يَعْجَالُ فَأَنَّهُ خَطَّكُمْ تالُ أُوزَيْدِ غُوفِ الْكِلْبِيْنَ عُولُونَ دُخُلُ عُنَا عُوْضَفْ اللهِ المِزَّاءُ والْأَشَاجِعُ مَقَافِلُ الْأَصَلِيعِ الوَاحِدُ أَتَجُعُ والنَّحَاجُ عَتَّرْت مِنْ الْمُنْ الْمُعْمَةُ فِالْمِيلِ الْمُثْوَعِةُ لَقُلُ الْمُقُولِيْمِ فَقِي الْمِمْلُ سَحْدِعِيُّ وَالْمُهُمْ وَرَامَةُ مُعْجِعِهُ وَمِيهِا مَوْكُ أَأْخَرُ أَنَّ الْمُعْجَ الذي مِنْوُكُ عَالَ يَعْضُهُودَكَ أَخَطَأُ ولَوْكَ أَنَا لَسَعُعُ حُنُونًا مَا وُصِفَ بِهِ قُو الْمِنْهَا والتَّخِيْعَةُ مِنَ النِسْآوِ الجَرْيُثَةُ واللَّنْ أَلَا الْمَعْمَ أَوْهُ الْمَعْمَ أَوْهُ الْمُعْمَةُ وَكَالُاكَ الأستالا شيغ والأشجع وتالوحال الدي أأت مجنونا مأما الذك رَكَعُورًا أَهُ عَنْ إِلَى أَبْهِ إِنَّ الشَّحَاعِ لا يُؤْمَّفُ بِهِ السِّمَا أَوْ فَأَخْرَتُونَا القَطَّالُ عَالَ حَدِينَا الْمَعْ مُنَا الْمُعْ مُنَا إِنْ عَنَا إِنْهُ عَنْ أَلِيهُ عَادِ عَنِ اللَّهِ عَنْ الْمُعْلِقَال بْقَالْ ذَجُلْ شَحَاعُ وَامْزُلْهُ شَجَاعِيةً وَلِسْمُوهُ شَجَاعِاتُ وَقَلْدُدَكُنَ إَيهُ السَّخِهُ إِنَّ فَحَبُّ عِ شَجُواْ إِو السَّكَافِيَةُ شِدَّهُ الْقَلْبِ وَالسَّكِينَ

وَجَهُوْ الْمَنْ مَا الْمُ مَا الْمُنْ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُ الْمُأْحِمَةُ الْمُأْلِدُهُ الْمُأْحِدَةُ الْمُأْلِدُ الْمُأْمَدُهُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللّلْمُ اللللَّالِمُ الللَّالِمُ اللللَّالِمُ الللَّهُ الللَّهُ اللل

وَهُوْمَ مِنْ وَلَهُ وَأَشْبَوْهِ مِرْ أَلْسَبُ الْمِعْنِ وَالشَّبُ الْمَعْنِ وَالشَّبُ الْمَعْنِ وَالشَّبُ الشَّبِ الْمَعْنِ وَالشَّبُ وَمَا مَثْلُلْهُمَا وَالشَّبُ وَالْسَاءِ وَمَا مَثْلِلْهُمَا السَّتُوافِيلِهِ وَمُوالِمَا السَّتُوافِيلِهِ وَمُوالسَّتُوافِيلِهِ السَّنِيلِ السَّتُوافِيلِهِ السَّيْنِ وَالسَّوْمِ وَمُوالسَّتُوافِيلِهِ السَّتُوافِيلِهِ السَّتُوافِيلِهِ السَّيْنِ وَالسَّوْمِ وَمُوالسَّتُوافِيلِهِ السَّيْنِ وَالسَّوْمِ وَمُوالسَّتُوافِيلِهِ السَّيْنِ وَالسَّوْمِ وَمُوالسَّعَانُ وَالسَّعَانُ وَمَا يُسُلِهُ مَا السَّيْنِ وَالسَّاوِ وَالسَّوْمِ وَهُوسَائِلُ وَمَا يُسْلِهُ مَا السَّامِ وَمَا يُسُلِمُ السَّعَانُ وَالسَّعَانُ وَالسَّعَانُ وَالسَّعَانُ وَالسَّعْ وَمُا لِسُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا السَّعْفِيلَ وَالسَّعْفِيلَ السَّعْفِيلِ وَمُعْ السَّعْفِيلِ السَّعْفِيلِ وَالسَّعْفِيلِ السَّعْفِيلِ السَعْفِيلِ السَّعْفِيلِ السَّعْفِيلِ السَّعْفِيلِ السَّعْفِيلِ السَّعْفِيلِ السَّعْفِيلُ السَّعْفِيلِ السَّعْفِيلِ السَّعْفِيلِ السَلَعُ السَّعْفِيلِ السَّعْفِيلِ السَّعْفِيلِ السَّعْفِيلِ السَّعِيلِ السَّعْفِيلِ السَّعْفِيلِ السَّعْفِيلِ السَّعْفِيلِ السَّعْفِيلُولُ السَّعْفِيلِ السَّعْفِيلِ السَّعْفِيلُولُ السَّعْفِيلِ السَّعْفِيلِ السَّعْفِيلِ السَّعْفِيلُولُ السَّعُولُ السَّعْفِيلِ السَّعُولُ السَّعِيلِ السَلَعْفِيلُولُ السَّعْفِيلُولُ السَّعْف

شتر

ستنت

شتولى

بْقَالُ النَّيْ تَالِمَ النَّمَا الْأَقْ الدَّاْسَةَ وَقُواْدِيْهُا قَالَ أَلَّا الْمَعْدَدُوْ النَّالَةُ الْمَالَةِ الْمَالَةُ الْمُعْدَلُونَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

\_السِّين الحيوة مَا يَثَلِثُهُمَا

المُنْهُ وَتَنَاجِمُ يُطْعِنُهُ أَفْحَالِمُهُ وَتَحَيَّا وَيَبْعُهُ ٥ شَحِّنْتُ السَّفِينَةُ مَلَا تُفَا سيحن الما عَدُوا لَمَ مُعَ شُجُونُ قَالَ وَالْمُقُوثُ شَبَّ سُجُونُهُما والنَّحْيَنَا ۚ العِبَانُونُ وَعَلِيهُ وَمُسْأَجِنٌ فَاشْجَنَ لِلنَّا إِذَا لَمُتَّا وَفُمَّاكُ لِلسَّمْ 54. والأشكال بمنع عجن والسخينة الشيخوالمائت وتبني ومنينة بنجنة تتجير السَّدِيْدِ النُّهُوْ صَهِ اللَّهُ لَيْنَا لَكُنَّا أَنَّ أَيْ مَطْنُودُهَا والنَّحِينُ الطَّرُّدُهُ وَالسُّواْجِنُ أَدْدِيَةُ عَامِصَهُ كَنْ أَنْ الْمُسْتِينِ قَالَ الطِّيرِ مَّأَجُ المحولي يْهَالُ لِلْفَوْمِ لِلْعِيْدِ لِمُعَمِّدِ لَمُ عَلِيعِينُ لَالنَّجُورَ وَشَيَّا الدَّجُلُ فَأَهُ نَتِجَهُ حَظَهُ وْاللَّاكُونُ لَوْ تُبْتَعَى دِبَّةً إِمانِهَا أَوَّالَعِبَّثُ فَيُعْلُونَ السَّوَأُحِن وَسَيَّا الفَرْنَفُنُهُ وَشُجَّا اللَّالُونَوَ الْفَرْسِ شَعْمًا وَكَالْمُسَالِكُ الْفُولُجِي الشَّعْوُ الدُونَ والهُمُّ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ المُنْ اللَّهُ الل والنَّاتُ أَفُواْهُمُهَا ٥ سُحِبُ لَوْنُهُ يَشْخُبُ أَدَالَغَ يَ فَهُوَسَّأُحِبُ قَالَ والسَّحَامُ السَّبَ وَالمَالُقِ مِنْ عُصَّةِ مُرِّو وَمَفَالَهُ شَجُولَ وَمَعْبَدُ السَّلِكِ ٥ تَقُولُ ابْنَهَ لِتَازَانِينَ شَاجًاكُ أَنْكَ نِينًا بِأَلْبَاتُ عَرْشِي الشُّكُ الْهُلَاكُ لِمُمَّالًا فَلْشَحْتَ يَشْحُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَ اللَّهُ وَالشَّحَ فَ اللَّهُ وَمَفُولُونَ عَنِي الْمُشَاوَجَهِ إِلْمُرْتُهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَحْزُونُ وَهُوَيَتِنَ النَّهِ وَغُرَّا أِنْ شَاحِتُ سَلِّهِ مِنْ الْمَجْنُونَ وَنُهَاكُ الغُرَاكِ يَشْجِ ُ مَّوَّدُ وَكَالِكَ الْمَعْلُ فَالْجِعَالُ بِنَاتُ شَجِّا جِوالْجِمَالُ سَنَا حَبَ الْأُمْثُرُ اغْتَاجًا وَكَذَلِ عَفْضُهُ فَي تَعْضِ مِنْهُ اشْتِقا أَنَّ الْمُثْجَبِ الدِّحْشَقُ وشَيِحُ وسَّحَةً أَجُهُ الشير والخآء ومائثك فهما والشُّحُونُ أَعْمِلَةٌ مِنْعَمَدِ المُنْ قَالَ وَهُزَّمَعًا فِيارُ كَالنَّحْرِبِ وَنْفَالْ إِنَّ الْمُعَابُ السِّلَ الْمُقَالَثُكُمُ مُرْجَعُ السِّكَ مُسْلِّكُ مِسْلِكًا إِذْ السَّخِ عُوْمَتَوَدِّدُ العَوْتِ فِي لِجُلُقِ وَرَعُهُمُ الصَّوْتِ بِالْعَدْرُ وَالسَّحُ عِزُمًا لِجَاتَ النشن والمتاء وما شاشهما مِنَ الْجَيْلُ فَلَا قُبُلُ مِنَا لِمُ اللَّهُ عَلَا مِنَا لَهِ السَّخِ ذَانُ لِلْمَائِيغِ وَسَّخَذَتْ الْمِينِينَةَ الْمَاجِيدُ ثَمَا وَهِمَّالُ إِنْ الْجَيَّالُ بِنُطْفَة بارْقٍ فَي ٓ أُنْرِيعُ فِي مُبيْفٍ دُوْنِهَا مِنْهُ شَحِّى بُوْ المنف في عُدِيدُ والشَّعُ وْ سَاحِ الْعَدْرِ مَيْزَالْمُ وَعُمَالَ والْعُيْفُ السَّعْدُ السَّفَّةُ والعِنَّآءُ قَالَ إِذَا الْأَمُورُ أُولِعِتْ النَّعْدُ السَّاهُ لا لَيْنَ لِهَا وَ نِهَالْ هِي لِنِي أُونِيْنَ عِلْهَا قَطْ وَفِي مَا إِلْمَالِل وَلِقَالُ اللَّهُ وُ الطَّغِنُ ٥ المَّغُنُونَ يَخُوالِ إلى مازِقَهُ وَيُلَّذُ الْحَرُّفِ وَلَكَّا أَخْسُ التَّخْفَأَ وُ النَّغُطُ النَّعُ وَالنَّعْطَةُ وَأَنْ يَأْخُنُ لِإِلْ لاَ نَحَادُ نَعْتُو الْجُسْنَانَ أَنْ يَرِيلُ بَعُضُوا وَيَسْفُطُ يَعْضُهَا مِنَالْهِ مَرْ وَضَوْبَهُ فَلَنَا خَسَ مِنْهُ والسَّوْجِ مِلْ سُجَّعُ وَالسُّحِطِ عُوْدُ لَوْضَعْ عِنْدَ فَضِيْبِ الحَّنْمِ شخص أَى تَمَايُلَ ٥ السَّخُوْ مُن الْمِوْلَدُ الإِنسَانُ لَوَاهُ مِن بُعِيْدٍ وَشَعَقَى مِن مِلْكِ يَعِبُهُ مِزَالُادُض والسَّنَعُ لِمَا الأَصْطِوَابِ فِي لَدُووا لَوَلَدُ مِسْتَهَا الْيَ بَلَدُ وَشَخَطُ بِهَتُوهُ وَامْزَأَةٌ شَخِيصًا أَجَسِبُهُ وَأَشْخُطُ الرَّامِي فِالسُّكُ مَنْ مَرْ فِيهِ وَنُفْتَ الْهِ المُشْجُونُ عِنْ اللَّيْنُ بُضُّ عَلَيْهِ الْمَانُونُ الدَاحَانَسَهُمُهُ الْهَدِفَ مِنْ أَعْلاً وَهُوَسَهُ عُنَ شَاخِصٌ وَلُفَالُ لِلرَجْلِ وَيُقَالُ بِالسِّينِ ٥ النَّهِ فِي مَعْرُونَ وَتَعْجِمَهُ الْأُذُنِ مُعَ لَوْ الْفُرْطِ الخا إِذَاوَزُكِعَلِيْهِ أَمْرُا مُلْقَالُمُ شَجْعَ بِمِنَ الشَّخُ لِ الغُلامَ فَكِنَاب وَسَعْمَهُ الْأَوْسُ دُورَةً مِنْضَاءُ وَزَجُلُ مُنْ يُوكِينُ الْعَبْ وَكَثِيرُ الْعَبْ وَسَجِيلًا

وَمُسَلَّدُ لَقَرْشَهُ رَكِبَهُ مِن وَكَ أَيْهِ وَلَقَدَرٌ فَوْسِيلَدُ مِدَرُ وَالشَّهُ وَرُحَالِمُ أَرْ الخال فَأَشْخَ اللَّهُ نَعَتَرُ ثُلَا لَكُنْ عُدُونَ وَالْحُدُونَ عَنِي الطَّعَا وَمُتَلَدُ والنَّفُ مَّالْمَنْهُ الْحَدِيثَةُ النِّيسُ مِنَ النِّسَاءِ هِ الشَّنْدُ مَانْ الزِّيْدِ عَالَ الطَّرِّكُ عِ ماامْتَكُمْ اللَّبُ حِيْنَ فَعُلْبُ وَتَحْبُنُ أَوْدِأَجُ الْقَبِيلِ دِمَّاهِ النَّحْيَثُ ditte عَرَامَ السَّيْدُ مَأْنُ عِزِيا لَحَيْثِن السَّالَةِ أَمَّوْكُ مِنَالِسُعُفِي الدَّقِقُ مِنَ الْمُنْسَرِ وَعَيْرُونَ الواحدَهُ مُثَلَ أُهُ والسَّدَ أُحِتَسُّ الْعُوْدِ ٱلشَّلَ الصَّفَّالُ عَنْ عَلَى عَنْ إِنْ عَيْدٍ 177 إِذَا مُنْ مُشَدُّ مُا ذِي مِنْ إِنْ يُمَالِقُ ثِمَالِهِ أَكْبَيْ لِلسَّادَ أُوالنَّدِ إِنَّ الْمُطَّتَّرُ شَدِ وَالْفَكُونُ شَنَّهُ قَالِدَ أُمَرِجَ فَهُوَ أَشْدُفُ والشَّبَكُ السَّحَيُّ ولِلْمَهُمْ والسَّنَدَأُ ذُنَّكِ الطَلْبِ وَالشَّدَأُ الأَكُونِ وَالتَسْتُرُ وَسَدَأَهُ الدَّحِبُ لِ شُدُوف والمَشَدِف كَالمَسْلِ فِي كَلِ السِّنَّةُ بِينَ وَفَوَشَّ شُدُوف المُسْتَعَ جِدَّتْهُ والسَّدَا أَعْجَنُّ والسَّدَأَ المِنْحِ عَالَ المَالِثُ مُعَالَ الْجَائِعِ الدِّلَّ مُأْخُوْدُمِنْهُ والغَوْسُ شَلِّ فَأَذَهِ عِجْوِجَاهَ السِّيْدُ فَلِلا نْسَانِ عَيْمِرُم اشْنَدَّ جُوْعُ لَهُ صَرْمَ شَكَأَهُ ٥ الشَّلُابُ فَشُرُ الْلِيْ وَكُلِّ شَيْءً كُلِّسُنَهُ شكاف سنلنب وَالشَّبَدَ فَي عَجَهُ السِّدُقِ وَتَحَلَّ أَشْبَرَ فَى وَحَطِيْتُ أَشْبَرَ فَى وَسُرْتُ فَ عَنْ شَعْعَ فَقُدُ شَدُّ مُنَدُ وَالسَّأْدِبُ السُّمَيِّةِ عَنْ وَجَلَيْهُ وَالنَّشُّدِ ثُبُّ الوَادِيغُوعُ مِنْهُ وَتَنَوَلُنَا شِبْقَ الْوَادِي هِ شَبَدَ رَالِطَنْيُ شَنْدُ وَمَّا اذَا فَالِح ننلن الْنَقْطِيْعُ والشَّوْدَبِ الطُّوبِيلِ وَالشُّلْدَابُ الحَلَّدُ بِعَنَا يَأَهُ وَالفَّرِّيرُ حِسْمَهُ وَيُعَالُ لِلمُهْرِزَانْضًا سَبَكَ فَاذَا أَفْرُقِتَ السَّادِيَ فَهُولَكُ المُشَدَّبُ الطَوِيلُ مِنْ إِلَهُ المِينَ عِلَى المُشَدِّبِ وَهُمَاكُ إِنَّ السَّنَّاهُ لَهُ الْطَيْهَ وَظُيْهُ مُشْدِن وَنُعَال النَّ لِسُبَكِ مِنْ النَّوْن مَنْسُون مُنْسُون اللَّه اللَّه الله ما الشين والناء ومَا يَثَلُثُهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُمَا مَوْضِعُ مِالْبِينَ ٥ شَيْدٍ فَمِثْلَ دُوشَنِ قالَ بَعْضُهُ وَ لَ مُنْ عَلِم سَنَكِا نْعَالْ لِلْعَدُرَّأُ شُعَرَهُ اللَّهُ أَهْلَكَهُ وَزَّمَا أُهِيْسَعُ زَوْوالْسُنَاذَرَةُ الْمُفَاحَيةُ شزر deim فَاسْتَدَكَ بِنَعْصِدِ عِلَى تَعْضِرِ فَدَا إِكَ السَّدُّ وُ وَهُوَ السَّادِي السَّوْجَجُ والنَازَعَةُ والنَشَارُورُ الشَّيِّخُ المالِق وَشَوَرُونُ الشَّعَ وَعَلَمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ السَّعَ وَالمُسَالِقَ وَمُسَوِّرُونُ الشَّعِينَةُ ٥ شبچ شبخ الطَوْلُهُ مِنَ النَّوْقِ ٥ السَّلَاحُ كَتُسَّرُكَ الشَّكِيَّ الأَجْوَقَ والنُّسنَّ أَنْ التَّرْسُ شِيلَةُ البَّعْدِ النَّفَى وَالسَّرُونِينُ السَّحِسُ الْكَثِيرُ الْخِيْدُ السَّأُدِحَةُ الَّتِي تُغَبِّي إلوَجْهُ مِنَ لِنَاضِيَةِ اللَّانْفِ والسَّبَّا خِلْقُبُ وَلَقَفَا وَتَوَالِفَوْ وُلَعَادُو والشِّرُسْ نَبْكُ والأنشُّوسُ الجَبْرَ فَي عَدْ لِا جَارِ بَنِي لَيْشِ وَيْقَالُ الشَّادِخُ الْعُلْافُو الشَّابُ والنُّشَّدُ خُ السُّمْ لَ يُعْمَوُ الِقِبَالِ وَالسَّوْعَنَالُ نَأْجِينَا النَّاصِيَةِ مِمَّازَقٌ فِيهِ السَّيَحُوهُ لِفَالْ إِذُا تِعَيْدٍ رِنْدُوشِ رُوا أَمْنُ والشَّرُّ وُ الْعَلَظ مِزْ لِأَرْضِ الشَّرْطُ نَّمَانِ السَّدُرُ وَمِلْعِيَّةُ مِنْ دَهَبِ والسَّنَدُ رُحَالسَّنَا إِلَا مَرْ العِيْدُ مُنْهُ وَأَنْسُوَا إِلْمُ السَّاعِ وَعِهِمُ مَا نَهُ أَوَ شُرِّي السُّنُوطُ لِأَنْفُرُ عَلَوْ شدر لِإِنْفُنِيهِمِ عَلِامَةً يُغِيِّرُفُونَ بِهَا وَأَلْشَرِّطَ فِلاَنْ نَفْسَهُ لِلْهَلِكَةِ اذَا أَ وَنَسْنَانَ رَالْفَوْوُوفِي لِحَرْبُ نَطِأُ وَلَوْوَسُنَدَّ زَبُ الْمَافَةُ لَحِرْكَمْ يَعَلَمُ الْعَلَادِ وَلِقَالُ أَلَتْ رَالِهِ وَلَعَوْدُ اذَا أَعِلَهُ رَّأْمَّنَا فَقَرَّحًا واللَّهُ أَنَّ أَلَا لَوَعِيْكَ واللَّهُ لَا الإسْمَانُ فَالزَّالِقُوبِ

العَالِي وَرَجُلْ سَرَوْفِ مِن قَوْمِ أَشْرَأُفِ حَسِبْ زَأَجِهُ أَيْدَ أَي وَيَدِيمُ وَأَنْنَامُ والْمَشْتُووْفِ الدَّيْعَلَيْهُ عَيْثُوُهُ الشَّوَّفِ وَأَشْتَشْتُوفُ ٱلشَّيْءَ الْأَرْفَعِينَ بَصَّرَكَ تَنْظُوْ الْبُهِ وَالسَّالْمُ فَالْسِيَّةُ أُمِنَا لِإِيلِ والسَّرَّفُ الْمُكَاتُ تُشْرِفَ عِلَيْهِ وَتَعِيلُونُ وَمَسَالِرِفُ الْأَرْضِ أَعَالُهُمَّا لِفَالَ جَلَّوْ مَشَارِفَ الشَّا وَوَنُهَاكُ السَّوْفَةُ خِيَازًا لمال وَاشْتِقَاقُهُ وَنْ سُرُّ فَهَ الْقَصِّر 777 والمعَيْمُ الشُّرَّ فُ وَالْأَشْكَرُكُ الْمُنْوَفُ الْوَاجِيدُ سُرَّوْ وَالْمُشْرِّفُ مِنَا لِمُنْ العَظِيمُ العَلَوْلُ قَالَا لَهُ إِلَى مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيلِيلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلِيلِيلِيلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِلْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِيلِي اللَّهِ مِنْ اللَّمِيلِي اللَّهِ مِنْ اللَّمِيلِيِيِي اللَّمِي مِنْ الْ وَيُعَالُ هُوَ الدِّيطَالُ عَ عُدُهُ الصِّيَّانِ وَالشَّكَّ عَقَدُهُ وَرِّسُهُ الْأَوْشُ نَقَلْتِ شَهْمًا وَأَشَهُ مِنَاكِمِ طَهُأَرِ لَوْ أَمِنَهُ وَأَعْجَفُ شَأَرِدُ وَأَذُرُ مَ مَوْفَا وَمُولِكُ وَمَنْدِيمُ أَسْرُوكُ عَالِ وَالْمُشْرَفِيَّةُ سُبُوفً تُسْتَبُ الْيَمْشَارِ فِ الشَّا وَمُشْتَرِيفٌ حِبَّلٌ ٥ شَتَوْفَتِ السَّمْسَ سنوف طَلَعَتْ وَأَشْرَقَتْ أَضَآوَتْ وَالسُّنَّوْوَ فَ طِلْوْفِهَا وِكَا أَفْعَلْ بَأَلْكُمَّا وَزُّ شَأْدِ فِي وَالسَّنْ وَقَاءُ الشَّاهُ الرَّشَّفُوْقَهُ الْأَدْنِ وَأَبُّنَا وُالسَّنَّوْفِ مُنْ تِيَتُ مِذَ الْحَالِأَنَّ لَيُوْمَ الْأَصَالِحِينَ لُسَنَّقَ وُمِفْ عِاللِسَّمُسِ وَلَفَ الْكُ سُوِّيَتْ بِدَالِكَ لِعَوْلِهِمُ أَشْرُونَ لَهِمْ الْعَالَمُ عَالُمُ عَنْ وَشَوَرُبُقُ زَجُلُ وَالْمَثْ رِعَانِ مَشْرِيًّا المَّنْفِ والشِّنَاءُ وَشَرْقَ الما مُعَنَّرُ مِشْرُفًا والمستَوْنُ ٱلمستُرُونُ اللَّهُ والسَّرُولُ اللَّهُ مِنْ الديلا دِسَّرَلَهُ ٥ شَأَرُّكُ فُ نترك فْكَانَّا إِفِي لِلَّهُ يُرْتُ شَرِّنْكُ فَ وَشَرِّحُتُهُ أَشْرَكُ هُ وَتَقُولُ اللَّهُمَّ الشروعة في وعَمَا وَالصَّالِمُ مِنْ أَوَالْحَالِمُ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ قَاكَ اللَّهُ نَعْمِ اللَّهِ عَقِيَّةً مُوْسَى وَالسَّرْكُهُ فَيَ مُرْى والسَّرَكُ لِلْمَا أَيْدِ وَالْمَنْ آئِكِ وَالْشَنَو الْمَنْ وَالْمَرْنِينِ وَشِرَّاكُ النَّعِلِ

مِنْ وَالنَّذُ اللَّهُ عُورَهُ وَ اللَّهُ وَالنَّذُ وَالنَّذُ كَالْ فَعَالَ الْمُعَالَّ هُمَا فَتُوْتَأ الجَهُ وَجَهُ أُسْرُوا طِي فَعَدْمُ فَأَمَّا قَوْلَ جَسَّالَ ، في نَبَأَ فِي يَعِزِ لَا فُجُو و كُو أُم لِيَهُو يَعْدَ جَعْعَ مِ الْأَشْرَاطِ فَعِيْدِ مَّلَنَهُ أَقْوَا لِي قالَ قَوْرُ أَزَّاكُ بِوالسَّكُوطَيْنِ وَالمَّالِتَ الدِي يُعِنَ مَدْفِهُ ما وَعِلَهُ ذَأُ مَا وَبِدُ مِنْ يُسْتِى بِلْكَ الشَلْسُهُ أَشْتُواْ طِأً مَاكِ مِنْ إَجِوْ الْأَشْوَأُ عِلَا شَوْا إِلَيْ وَفِقَالَ إِنَّهُ أَرَّا دَالْاَشْرَاْطِ الجيئرين وففناك الأشراط متفلة القوم فاأ ٵٙۺؘٲڗؚڽ۠ڟؙ۫ۺؙڒؘٲڟؚٲۺٛڗٙٲڟۭٲۺٛڗۧٲڟ۪ڟڹۜڿؙۼۘڬۘٲؽؙٵۿۿۿؙڗٲۺ۫ڒڟۘٲڷڹٚٲۺؖڟؙٲ وَسَيَ وَ الْمُعْذِي رُدُالُهَا قَالَ جَرِينٌ ` وَمِنْ سَرَطِ الْعِبْرِي لَهُنَّ مُهُوْزُ وَاشْنِقَا ثُلَاشْتَرَا فِي فَوْلِ بَغِينِهِ مِنْ هَذَا لِأَنْقَنُ وِزُكُواْكُ وَٱلسَّرِيْدِا خَيْطُ وَبُعَال إِنَّ لِلنَّوَهِ مَسِنان مُنْعِيثُ عَجْنٌ مُنْ مُنْ وَبُعَال إِنَّ لِلسَّوْمُ الْأَرْبِع وَسَنَ طَا النَفِي شَطَّاهُ ٥ السِّرَجُ الأوْنَا رُواجِدُ هَا سُرْعَهُ والسِّرَاعِ جَهْعُ لَلْمُعْ وَالْشِيَّ أَغْ شِرَّاعُ السَّعْيْدَةِ وَالشَّرِيْعِيَّةُ مَوْتِهُ أَلْسَارِبُ والناش فهذَ السَّرَجُ مَنَوُ أَوْ وَسَرَّعُ عِكَ بسُكُونِ للرَّاءِ رَابُ الْرَاءِ كَأْ مِنْ كَ وَالْشِيرُ عِنْهُ الدِّينِ شَرَعِيهُ اللَّهُ عِنَّرُ وَحَلَّ وَأَنْ تُرَعْنُ الدُّجُحَ فَيُورُهُ إِنسُ تَرَأُعُا وَالإِبِلُ الشُّنُوهُ عُمَّ المِي سَتَرَعَيْتُ وَرَّوِيَتُ وَشَرَّعُ الطَّرِيقُ مَيِّنَ وَأَشْرَغُنُهُ أَنَا وَشَرَعْنِهُ وَشِرَاعُ البَعِيْرِعُنْفُهُ ادَا رُفَعَ عَا شُيِّةً بِشِ وَأَعُ السَّعْنِيَةِ والْمُدْنِيّا أَنَ الشُّكَّ عُ الْدَا فَعِيةُ زُوُوْنَكَا وَفَقِالُ الكَافضَةُ وَشَيَّعُ عُنْ الإِلْ أَشَدْ وَلْعِيَّا أَمْكُنْ مُ كَنْ مُلَ السَّرِنْعِ وَابْن السِّيِّيْ يُسِسِّوَعْنُ الاهَاكِ الْأَشْفَقْتَ مَا يُنْ رِجْلِيَّهُ وَرَثُّ مِجْ الْمُ شُوَاْءِ في وَشِعْ مِن مُلَكُ بُلِ طَوِيلُ ١٥ الشَّرَف الْعِلُونُ والشَّرَف

شرع

شزف

مَوْضِعًا وَيَكُونُ مَضْدَدًا والمَنْوَثِيكَ الذي يُشَارِبُكَ وَنُقَالُ أَشْرَبْتَنَى مَالَوْ الشُّونُ أَى إِدُّعِن عَلِيمًا لَو أَفْعِلُ والإسْتَرَأْف لَوَنَّ فَدُ السُّورَ مِنْ لَوَنَّ يُعَالُ مِنهِ شُوْرَيَةُ خُفْرَةٍ وَمُقَالً الشُّرْبَ فَلاَنْ جُبِّ كَنَا ادَاخَالُطُ قَلْمَهُ عَالَ الشَّنْبِيَا إِنَّي الشَّوْبِ الفَّهُمْ يَقِيَّاكَ شَوْدَ بَشُونِ فَيَوْكَ الدُّأْ نَهَرَدَ فِي لِكُلُولِ مُنْ مُعْ فُولَ الشُّورُ والسَّازِيَّةُ الْفَوْمُ عَلَّى خَلَّهُ وَالنَّهُ وَ وَلَهُ وْمَا وْهُ وَالْمِنَا إِنِّهِ الْغُدِّفُ وَشَارِّبُ الإنْسَانِ مُعِيُّونُ وَالسَّوَانِبُ عُرُونٌ مُعْدِقَةً بِالْمُلْقُورِ وَجِمَالٌ مِنْ السَّوَأَرِبُ مِنْ هُذَا اذَاكَاتُ شَدِيْدَ ٱلنَّهُ عَ الشَّرُّاتِ لِلسَّمَّ عَنْفَهُ لِيَنْظُنَّ وَالشَّرَّ إِنْبَهُ مِنَ شرّث شرّج الشَّرَّاكِ وَشَرَتِهُ مَكَانُ ٥ نَعِلْشَرْنَهُ حَلْدَهُ وَوَيَّهُ هَالْشَرَحُ الغُورى وَشَوَّحْمُ اللَّهِ فَا ذَا فَصَدُ نَهُ والشَوْجَأْلِ الفِوْقَ مَنْ أَن بُقِاك ٵٙڞ۫ۜػؙٷۼڡٙڵڶٵ؇ٛڞڗۺۘٙٷڿؽڹڵٷڿۏ۠ڡۜؾۺۜۊۺٙٷۜڿۮٳڶۺۘٷٚٲ۫ۧ۫۫ؠػڗؙڎڹۿ والشَّرْنُكُةُ القَوْسُ مِنْ عُوْدَيْنَ غُنْتَلِفَيْنِ وَسَنَوْمُ الوادِي مُنْفَسَّحُ فَ والمَيْعُ أَشْرَا أَجُ والأَشْرَجُ الذِيلَةُ خُصِّيَّةٌ وَاجِبَةً ۚ وَلَشَرَّجَ الْحِبْ مِرْ شرِّح بالشِّي اِذَا تَكِهُ الْحُلُاهُ شَتَوْجُتُ الْجُدِيْتَ شَتْرُجُاوَ تَشْتِرَ فِي اللَّهُ مِنْهُ وَهُمَّاكُ كُلِّسَيْنِ مُمْنَكِ سَرِّنِهِ السَّاخُ وَلَيْ السَّاجُ وَسَتَوْخَأَ الدَّجْلِ أَأَخِوَنُهُ وَوَأُسْ طَنَّهُ وَشَوْخَا السَّهُ وَنَعَنَّأُ فَوْقِهُ وَهُوَمَوْقِعُ الْوَتَرِيدُ فَهُمَا والشَوْخُ نِتَأْجُ كُلِّسَتَهُ مِنْ أَوْلَالِلِ وَشَرَحَ أَلَا لَعُنْزَادَ أُسْرَةً المِمَعِيةُ سَتُوحًا هُ سَتَو كَالْعِيْرُ فَيْنُووًا شرد وَشَوَّ ذِنْ مِ أُلْفَةً وَلَنَا مُنْ إِنَّا أَنَّا أَنَّا أَوْلُهُ مِلَّ وَعَلَّمْ فَلَنَّ رُوْدِهِ وَسُ خَلْفَهُمْ وَاللَّهُ مَقُولُ واللَّهُ أَعِلْ لَوْفَدَ لِيهُمُ وَمُنْسِعُ مِعْدُهُ الشين والزاي ومَايِثُلِمُهُما

وَالطَيْدُة مَعْبُرُ وْفَأْنِ هِ الشَّبِرِيْوْ النَّوْأَةُ النَّفْضَاءُ وَلَسَّنَّ وَوَالشَّيْ الذَّا تَسُوَّقَ وَمُفْتِهَ لَ أَمْدُ لَلْمَ لَمُّ مُنْ جِوَالْسِيْدُ والنَّوْرُ وَعَلَيْمُ الْأَدُنْمَةِ وَقَفْرُ النَّافَةُ والشَّارُ وَالسَّهُ وَالنَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ الْحَرُّضِ وَيُقَالُ شَنْ رَلَهُ وَنْ مَالِمُ أَنْ غُطِأَهُ قَلْنُكُ والسَّنُّ وُمُ لِنَّ الْمُعْرُ فَ قَوْلِهِ عِلَى رَّمَيْ فِي لَشَيْمِ وَغُشْبُ شَوْرٌ حَيْثِينٌ نَوْكَلُاهُ وَلاَ يُعْتَاجُ الِّي أَوْسَاطِهِ وَأَضْوَلِهُ وَالشَّرَّوْهُ عَلَيْهُ أَلِحُوْمِ السَّنَّرْفِ المُنظَلُ بْقَالُ شَوَيْتُ السَّيْعُ شِندًى لذَا يَعْنَهُ والشَّنوَيْنَةُ وَلَقَالَ الْسَ عْرَيْهُ الْخُ لُهُ مَنْنِكُ مِنَالِكُوَّاهُ والسِّيرْ بِأَنْ مِنْ سُجِيرِ الْقِسِيِّ وَسَوًّا مَوْضِعُ كَيْنُوْ الْاسْلِ قَالَ النُّنُودُ شَكِّرُ كُلُّ فَتُ أُسُودُ كَفِيَّةً و يُقَالُ شَوْقَ جِلْهِ الإنْشَانِ مِنَ لَسُّنَرَى وَشَرِّى لِتَجُلُ شَرَّى التَّجُلُ شَرَّى الْمَا اسْنُ طِيْرٌ عَصَبًا وَشَرِي كَالْجَعِيثُ فِي سُبْرِهُ أَسْتَوْعَ شَرِّى وَسَرَى الْمَرْفُ ا دَااسُّنَّهُ طَأَرُوالسُّ لَشُّرِّي إِدَا لَهُ وَإِلَّهُمْ وَشَرِّي الْفَرَّمِينُ كَامَهُ اذَا ر جَدَية وَنِعَاكُ شَوَى المال وَ كَاللهُ مِنْكُ شُوَّاهُ وَشَرْى رَمَا وَالنَّاقَهِ كَنْ وَاصْطِوَانْ فِينَدُ مِن مَنْ وَي وَالسَّوْوَى المسْلُ وَفِي مِنْ سَرَّا فِي وفو سرعائه سَعْ وَاهَا أَيْ مِزَّاهُما وَأَسَّرَاوَ السَّيْعَ نَوَّا جِيْدُ الواجِلْسُرَّى مَعْفَةُوْزُ وَفِيلَ القِطْعَةُ مِزَالِشَهْدِ شَعْوَةُ ٥ شَيِرُنْتُ المَآةَ وَغَبْرَهُ شُعْرِيًا والشَّنَوْبِ المَعَّدُرُ والشَّرُبِ الفَوْمُ سَنِّيْ رَبُونَ والشِّرْبِ الْحَظُّ مِنَ لِمَا وَالسَّتَرَيَّةُ مَا يَخُونُ جُوْلَ الْخُلَّةِ بِخُونُ لَا يَكُونُ الْخِلْعَ شَكَوبُ والمَشُوَّبَهُ المُوْجِعُ لَسَبُ رَبُ مِنْهُ النَّاسُ وَفِلْ لِمِنْ مِلْعُوْلُ مَنْ أَجِا لَمِ عَلَى مَشْرَبَة وَمُأْنَا سَنُودِ فِي وَسَرِوْنِ اذَا مَنَكِ أَنْ لَيُنْ رَبِّ وَ وَيُهِ نَعِيثُلُ لِكَ زَاهِهِ وَالْمَنْزَبُ الْوَحْهُ الَّذِي فِينُزَبُ مِنْهُ وَيُكُونُ

وَالسَّنَاعِيْفُ وَالسَّرَّ أُسْبُفُ مَعَا طَّ الأَضْلاَءِ وَنْفَاكُ الشَّرَّ أُسْبُ ا وَآنِالْ السِّيَّةِ وَمُقَالَ المَعَالَيَ الناسَ النَّاسَ السَّالَ اللَّهُ وَالسَّمَا الرَّا الأَصَّابِعُ فَالْعَدُ السِّنِ وٱشْفَتُو الشَّرِي لَقَتَّو أَلْكُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا التَجَرُّ خُرِيًّا عِنَا طِلْنَاسِ السَّنْ وَالسِّنْظِيرُ الفَاجِسُ والسِّرْكِمَةُ العَ اللَّهُ مِنَ لِمَاسِ وَالفِطْعَةُ مِنَ لِسَعْ وَتُوْبُ سَتُواْفِهُ وَعَلَمْ 174 وَالسُّنَّهُ يُدِّدُ اللَّهُ وِيْعُ وَاللَّهِ مُن أَفْ وَرَّوْ الزَّوْعُ اذَا طِأَلَ والنَّهُ بُوُّ وُالفَعَةُ بُرُّ مِنَ الدِّجَالِ وَالشَّهَوُّ ذِكَ الفَيْ أَلْفَوَى مِنَا لابِيلِ وَالشَّغُ وَمِنَّهُ مُبْسِّى مِنَ القِّرَأَعِ وَالْمُشْتَعِينُّ الطُّوبُكُ تَ مَن الْمُ الشُّورُ المُثَّالِلَّهُ وَمُتَّاهِ خَعَةُ أَسْرُ نَجْلِ وَنَصَّعْضَعَ الْفُومُ نَفَرَّفُوا وَكَهَيَت صع الا بِلْ صَّعَا مِعَ أَيْ فِرْقًا وَمَعْقِمُ عِنْ السَّيِ فَتَطَعِمُ الْيُحَدِّكُ الْهُ فَكُونَ وَالْمَا فَالْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم مّوف مِنَ اللَّهُ وَالْفَارِيْدُ وَنَفَالُ هُوَ اللَّهُ مُسِعًا اَوْ شَوَاءً لا

يُنْفَخُ لِنَعْ مَلَ عُوالاً شَعْالِ والضَّفْصَافُ الجنس لاف

وَالصَّفَقُّ فِي الْمُسْتَوَى مِنَالِارْضِ وَالْمَقِّفِ الْمُوقِفِ

وَ المَرْدِ وَالْمُعُ الْمُصَّافِّ وَٱلْمُعَّانَةُ لِلسَّرَّحِ وَالْبُنيانِ

مَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّدُونُ العَلِيْطُ مِنَ الْأَصْ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذِي وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّلَّا لَالمُولِمُ وَاللَّهُ وَالل الحَوَا والسَّزَ وُالحَعِبُ بِلْعِبْ بِلْعِبْ مِهُ وَنِعَالُ نُوَلَ سُوُنَامِنَ الدَالِ الله عَلَيْ اللَّهُ عَلَى مَا مِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ السَّنَانَانِ الضَّامِرُ الدَّامِينُ الأَيْفِضَاء وَمَكَانُ شَانِبُ خَسْنُ شوب نَظَوَالَيْهِ سَنْرِدًا بِهُوْدِ يرعَيْنِهُ مُنْعَقِّبًا والطِّعُنُ السَّنْرُو الدِيكُيْتَ ننسزر يتعب ألطِّز نف والحَيْن المَشْرُ ورُالمَقْنُولُ مِتَّا بِلِالسِّمَالُ وَطُنَّ بالزَجَا سَرُدًا اذَا دَهمَ ببارةً عِنْ تَعِينِةً وَمُتَّا ذَا دَهَ ببار وعِنْ سِّمَالِهُ كَذَا قَالَ أَنُوغِبَيْكِ٥ \_ ألشِيْنِ والسِّيْزِقِمَا مِثْلِيْهُ مَا شِشْهِ عُ النَّهِ إِنْ مَعْزُونُ وَوَلْ شَشَّعُ عُنْ النَّعْلُ وَالشَّمْعُ القَائِلُ مِنَ ستبع المالد والسَّابِيعُ الْمَعِينَا فَالْدَائِنُ دُرُّونِدٍ سَمَبِيعَ الْفَرَّرُونَ الْمَاكَانَ وَيْنَ نُكَأْيَاٰهُ ٱلْفِي ٓزَأَجُ الشَاسِفُ العَاجِلِ سَيْسِفَ قَيْنُ سَمَفُ وَلَجُ سَسِفُ كَأَكْرَبْنَكُ وَالشَّأْسِ مِنْكُ الشَّادِبِ مَتَوَّأَوَا وَهُو المَفَرُ وُكُ والسَّمَيْمِ الْفَقُو مِنْ شُرِيبَ فَصَدْنُهُ عَالَجَمَّ ذَبَلُهِ مَاعَادُمِوْ كُلُامِ العِرِّبِ عِلْمَا حُنَّرُ مِنْ لَلْهُ أَجْرُفِ أَوَّ لَهُ شِيْرُكِ النَّ وَجُدُ والشَّوْقَةُ والسَّعَلَيْعُ الطَوْئِلُ وَسُمَّعْضِ أَرُّ سَلَكُ وَالسِّنْ وَوْ نَدْتُ وَسَنَ وَقُفُ أَلْكُ وَيَطَّعُنُهُ وَالثَوْبَ مَرَّفَتُهُ والشَّفَالَّةِ الوَانِيعِ المُعْدَرُين العَظَّامُ الشَّفَّيِّن والسَّمْوْجُ الدَّهِنْ مِرَ الشَّابِ قالَتُ السُّنُهُونِ جُ المُنتَقِّمُ وَالسَّكُونُهُا

العَلَيْظَا الْكَفَّيْنِ والسَّمَارُد الْحُ زُوُّونُ لَكِياً لِـ وَكَلَاكِ السَّفَاجِيْنَ

والناء

مَعْرُوْفَانِ ٥ وَالشَّفُوْفُ النَّافَةُ الَّذِ تَعْمَعُ وْ حَلْمَةُ وَالْمَافُوفُ أَنْ اللَّهِ يَصُّفُ بَدُهُا عِنْدَالْحَلَمِ عَلَيْهُا عِنْدَالْحَلَمِ فَ مَّكَكُّ أَنْ اللَّهُ وَ صَرَّانُهُ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ المُنْكَدُ أَنْ تَصَّالُكُ رُحْسَنُا الرَّحُرُ لِفَالْ مِنْهُ مَنْ حِكْ وَالْمَكَّةُ أَنْسَالً الْهَاجِنَّوْ وَمُّنَكِّ اللَّهِ الدُّا أَطْنَكُ وَالصِّكِ الْحَنَابِ وَيُفَالُ بَعِيْزُ مِنْ مِنْ الْحُالُ أَكُانُ قَدْ مُنْ يُعْمِنْهُ اللَّهِ مَ مَّكًا وَتُحْرُ مِنْكُ شَدِيْدُ وَنَقَالُ ذَلِكَ فِي لَكُيُّا أَبْضًا وَ مِنْ عَبِرْهَا ٥ صَّرَّا لَكُ فِي إِذَا نَعَتَّرُثُ ذَا لَحَيْدُهُ سُوْمَاءً ٱوْطَبَعُنَّا قَالَ الْدُطْئِنَةُ لَهُ اللَّهُ مَ لَدُنْهُ الشَّاوُكُ عَاْكَ فَتَى نَبْدُكُ دَاْ فُدْرَةً لِلْأَيْفُسِدُ اللَّهِ مَ لَدِنْهُ الضَّاوُكُ وَالْهِمَالَّةُ الْأَزُّ فِي وَالنُّوَّابِ ٱلنَّذِي وَالصَّلْعَ لَهُ مِّنَا اللَّهَامِ وَمَا أَشُهُمَهُ وَشَهِى الْطِبْنُ لِمِنَا فَ ضَلْمَ اللَّهِ الْعَامِ وَمَا أَشُهُمُهُ وَشَهِى الْط الدَّلِهَ وَالْفُلُّلُةُ لِللَّهُ بَفِي تِنَهُ المَا إِزِيدَ الْغَدِبْرِ وَالصِّلَّا الداهية وَنُقَالُ صَّلَتُهُ وَالصَّالَةُ وَمِهُ لا كَالْهُ مَاوَفَعَ مِنْهُ الشَّوْغُ بَعْدَ الشَّوْعِ وَنُقَالُ المَّكَالُ الْفَعَالَ الْفَعَالُ الْفَعَالُ الْفَعَالُ المُفَرِّوالْمَّلُ الْحَبَيَّةُ الْحُشْرُ الْمُفَرِّوالْمَّلِّ الْحَبَيَّةُ الْحَبَيَّةُ الْحَبَيَّةُ وَالْمِّلْمِينَ وَالْمِّلْمِينَ وَالْمِلْمِينَ وَالْمِلْمِينَ وَالْمِلْمِينَ وَالْمِلْمِينَ وَالْمِلْمِينَ وَالْمِلْمِينَ وَالْمَلْمِينَ وَالْمَلْمِينَ وَالْمَلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُلْمُ لِمُعْلِقُولُ وَلِيقِتْلُ الْمُلْمُ لَلْمُ الْمُلْمُ مِنْ وَالْمُلْمُ لِلْمُ الْمُلْمُ مِنْ وَالْمُلْمُ لِلْمُ الْمُعْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمُ لِلْمُ الْمُلْمُ مِنْ الْمُلْمُ مِنْ الْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَا وَالْمُلْمِينَا وَالْمُلْمِينَا وَالْمُلْمِينَا وَالْمُلْمُ لِلْمُلْمِينَا وَالْمُلْمِينَا وَالْمُلْمِينَا وَالْمُلْمِينَا وَالْمُلْمِينَا وَالْمُلْمُ لِلْمُلْمِينَا وَالْمُلْمُ لِلْمُلْمِينَا وَالْمُلْمُ لِلْمُلْمِينَا وَالْمُلْمِينَا وَالْمُلْمِينَا وَالْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمِينَا وَالْمُلْمُ لِمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَلِمُلْمُ لِلْمُلْمِينَا وَلَامِينَا وَلَامِلُمُ لِمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمِينَالِمُ لِلْمُلْمُ لِمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِمُلْمُ لْمُلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمِينَ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُل السَّنْ إِلَى وَ ٥ القَّمَ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ الرُّهُ اللَّهُ الرُّهُ الرُّهُ الرُّهُ الرُّهُ الرُّهُ المر وُأَصَّ بَيْ وَالضَّمَّا وُالدِاهِيةُ وَتَعْمُ مُ الشَّيْ خَالُصُّهُ وَالْعَرَّبِ نَفُولِ مِنْ فَعُظِيمُ الْأَصْرِ صِينَى عَلَمَ أُمِ وَتَفْوُلُونَ صَبَّيَّاتُ جِهَاٰهُ بِدَمْ عَفْتُولُونَ إِنَّ الدِّمَاءُ كَثُرَثُ خُتَّ لَوْ ٱلْفِيَتْ

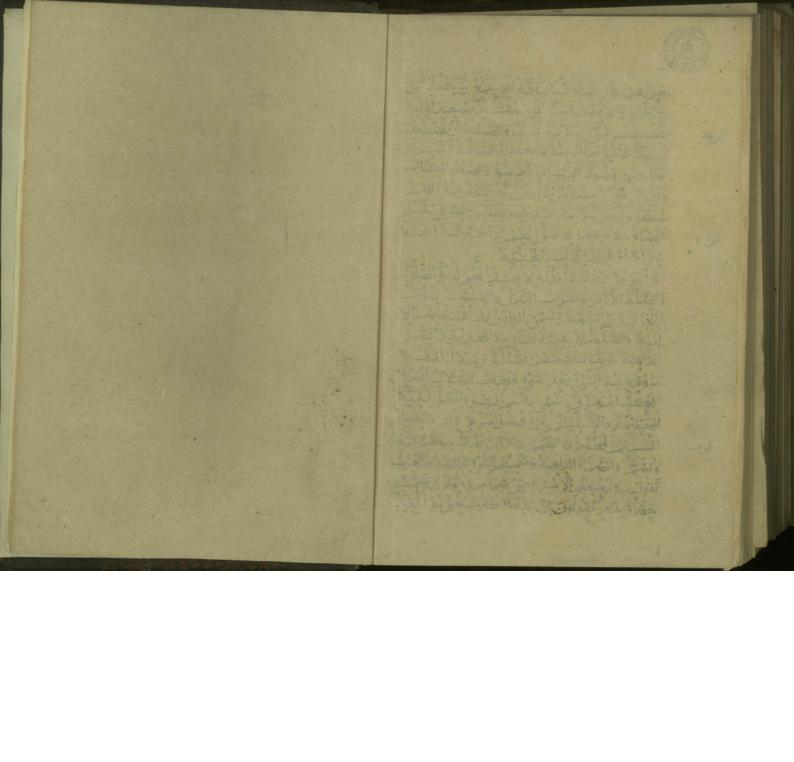

